للام ابي آسي مسلم بن انجاج بن سيلم القشيري النيسابوري ۲۰۶-۳۶۱ه ورماد تعالى

راجع ضبطه واوضح معانيه

موريكات

الجرء الأول

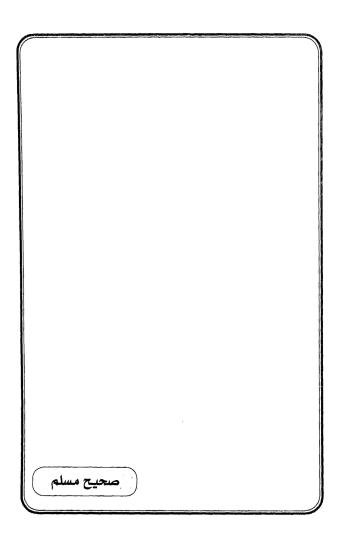

# رقم الإيداع: ۲۰۰۷/۱۹۷۱۸ م





للام ابی احسِ مسلم بن انجاج بن سیسلم القشیری النیسابوری ۲۰۶-۳۶ ه رثمارتغالی

ا لجزدالأول

راجع ضبطه وادضح معانيه

مختمدتام

الطبعة الأولمي ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨ م

> كالحقوق محفوظ ترا

المناح المناز

#### مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ النَّنِيّاءِ وَالمُرْسَلِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ - ذَكْرَتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الأَخْبَارِ المَالْوَرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سُنَنِ اللَّيْنِ وَأَخْكَامِهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ وَالشَفَابِ وَالشَّرَاءِ بِالأَسْائِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتُ وَالشَفَابِ وَالشَّرَةِ عِلْ السَّفِيدِ النَّيْ عِهَا نُقِلَتُ وَلَقَالَ الطَّهُ - أَنْ ثُوقَفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُوَلَّفَةً وَلَيْقِ الشَّائِيدِ النَّيْ بِهَا نُقِلَتُ مُحْصَاةً، وَسَأَلْنَنِي أَنْ أَلَخُصَهَا لَكَ فِي الثَّالِيفِ بِلاَ تَكْرَارِ يَكُثُرُ وَ قَالَ ذَلِكَ - رَعَمْتَ - مِمَّا يَشْفَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدت مِن التَّفَهُمِ فِيهَا وَالإَسْتِئْبَاطِ مِنْهَا، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللَّهُ - حِينَ مَالْتَيْقِ فَيْهُ وَتُفْعِي لِي مَنَافَعُ مَرْجُودَةً وَمَنْقَتَلُ اللَّهُ عَنْمِيهُ نَفُحُ وَلِكَ أَنْ لَوْ عُرْمَ لِي عَلَيْهِ وَتُفْعِي لِي يَمَامُهُ كَانَ أَوْلُ مَنْ يُعِيبُهُ نَفُعُ ذَلِكَ حِينَ سَأَلْتَ اللَّهُ عَنْرِي مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يَطُولُ لِيكُوهَا الوَصْفُ إِلاَّ أَنَّ بُعُمْلَةً ذَلِكَ أَنْ مَا يُعِيبُهُ تَلْعُ ذَلِكَ عَالَمُهُ وَلَا الْفَالِ مِنْ هَذَا الشَّالِ وَلَقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى المَرْءِ وَنِ مُعْالَجَةِ الكَثِيرِ مِنْهُ الْقَلِلِ مِنْ هَذَا الشَّالِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى المَرْءِ وَنْ مُمُعَلِقَةً الكَيْدِ وَنُ هَا الوَصْفُ إِلاَّ أَنَّ بُعُمُونَ عَلَى المَدْءِ وَالْقَانَةُ السَرَّا وَلَوْمُ لَى الْمُعْولِ عَلَى الْمَوْءِ وَنْ مُعَالَمَةِ الكَثِيرِ مِنْهُ مَا لَعُومُ وَلَا مَنْ يُعَلِيكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى المَوْمِ وَنْ مُعَالَمَةً وَلَاكَ مَنْ يَعْمُومُ اللَّهُ الْمَالِعَةِ الْكَيْلِ مِنْ هَلَا الشَّالِةَ لِلْكَالِقَ التَعْلِي عَلَيْهِ عَلَى المَاسِولَ عِنْهُ مَا الْعَلَامُ الْمَالِعَةَ الْمَلْعَةِ الْمُعُولِ عَلَى الْمَالِعَةِ المَعْلِقَ عَلَى المَالِعَةِ المَوْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِلُولُ مِنْ الْعَلَامُ إِلَّا إِلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى المَالِعَةُ المَالِعُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْعُولُ اللَّذِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّ

فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي هَذَا كَمَّا وَصَفْنَا، فَالقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ القَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ا ْ يَاادِ السَّقِيمِ. وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ المَنْفَعَةِ فِي الاِسْتِكْفَارِ مِنْ هَذَا الشَّأَنِ وَجَمْعِ المُكَرَّزَاتِ مِنْهُ لِخَصَّةً مِنَ النَّاتِيةِ فَلَكِنَّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِخَاصَّةً مِنَ النَّاسِ مِثْنُ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ النَّبَقُظِ وَالمَعْرِقَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَيهِ فَلَيكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - يَنْ مَنْ النَّاسِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ جَمْدِهِ، فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخَلَافٍ مَثَانِي الخَاصُّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُظِ وَالمَعْرِقَةِ فَلاَ مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الكَثِيرِ وَقَذْ عَجَزُوا عَمْ الْفَالِيلِ . عَنْ المَالِيلِ اللَّهُ الْعَلَالِ . السَّوْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولَ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ مُبْنَدِنُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَٱلْتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةِ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا يَمْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَشْسِمُهَا عَلَى فَلاَقَةٍ أَفْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرٍ تَكْرَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْنِيَ مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ نَرْدَادِ حَدِيثِ فِيهِ زِيَادَةُ مَغْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبٍ إِسْنَادٍ لِيلَّةٍ نَكُونُ مُمْنَاكَ لِأَنَّ المَعْنَى الرَّالِيدَ فِي الحَدِيثِ المُختَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثِ تَامٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَّبَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ المَّنْسَى مِنْ جُمْلَةِ الحَدِيثِ عَلَى الحَيضارِهِ إِذَا أَمْكُنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهِيْتَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَذْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ تَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي دِيَ أَسْلَمُ مِنَ العُبُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الحَدِيثِ وَإِنْقَانِ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلاَ تَخْلِيظٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّمَّدُثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِم، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَتَمُّ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالمَوْصُوفِ بِالحِفْظِ وَالإِثْقَانِ كَالصُّنْفِ المُفَدَّم قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّنْوِ وَالصُّدْقِ وَتَعَاطِي العِلْم يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بن السَّايْبِ وَيَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم وَأَصْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ ٱلآثَارِ وَنُقَّالِ الآخْبَارِ، فَهُمْ وَإِنَّ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ العِلْمِ وَالسَّنْرِ عِنْدَ أَلْمَلِ العِلْمِ مَعْرُونِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِنْقَانِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِي الرُّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الحَالِ وَالمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ ؛ أَلاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَوُلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمُ عَطاءً وَيَزِيدَ وَلَيْمًا بِمُنْصُورٍ بْنِ المُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي إِنْقَانِ الحَدِيثِ وَالاِسْتِقَامَةِ فَيهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِيَنَ لَهُمْ لاَ يُدَانُونَهُمْ لاَ شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمَ بِالحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَقَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالأَغْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَوُلاَءٍ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِينَ مَعَ عَوْفٍ بْنِ أَبِي جَمِيلَةً وَأَشْعَتَ الحُمْرَانِينَ وَهُمَا صَاحِبَا الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنِ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلاَّ أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَلَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الفَضَلِ وَصِحَّةِ التَّقْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةً عِنْدَ أَهْلِ العِلْم وَلَكِنَّ الحَالَ مَا وَصَلْفَنَا مِنَ المَنْزِلَةِ عِنْدَ أَلهلِ العِلْمِ. وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَوُلاَءِ فِي التَّسْمِيَّةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِي عَلَيْهِ طَرِيقٌ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلاَ يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ العَالِي القَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلاَ يُرْفَعُ مُنَّضِعُ القَدْرِ فِي العِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقُّ فِيهِ حَقَّةً وَيُنتَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنزُلَ النَّاسَ مُقارِلَهُمْ \* مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الفُّرْآِلُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَي: ﴿وَتَوْقَ حَثُلُ ذِي عِلْمِ عَلِيدٌ ﴾ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكُونَا مِنَ الرُجُووِ نُوَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَأَمًا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَخْلِ النَّدِيثِ مُتَّهَمُونَ - أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ - فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخْوِيجِ حَدِيثِهِمْ كَمَبْدِ اللَّهِ بَنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَمْفَرِ المَدَائِنِيِّ وَعَمْرِو بْنِ خَالِدِ وَعَبْدِ القُدُّوسِ الشَّامِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ المَصْلُوبِ وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلْيَمَانَ بْنِ - عَمْرِو أَبِي دَاوْدَ النَّخْمِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتَّهِمَ بِرَضْعِ الأَخَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الأَخْبَارِ.

وَكَذَلِكَ مَنِ الغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ المُنْكُرُ أَوِ الغَلْظُ أَمْسَكُنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ وَعَلاَمَةُ المُنْكَرِ فِي حَدِيثِ المُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرْضَتْ وِرَائِتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى وِوَائِةَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُلْلِ المُفْطُونِ عَلَى وَوَائِتُهُ وَالبَصْفِ وَالرُضَا خَالَفَ وَوَائِتُهُ وَائِتُهُمْ أَوْ لَمْ تَكُدُ ثُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ المَحْدِيثِ غَيْرَ مَعْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَغْمَلِهِ. قَمِنْ هَذَا الصَّرْبِ مِنَ المُحَدِّثِينِ : غَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرِّهِ، وَمَعْرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَن نَحَا نَحْوَهُمْ فِي وِوَائِقَ المُنكِومِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلْسَنَا عَهْجُورَ عَلَى المَحْدِيثِ، وَعَبَادُ بْنُ مُحْرَدٍ، وَعَبَادُ بْنُ مُحْرَدٍ، فَعَدْ وَحُسَيْنُ بْنُ مُعْمَلِهُ فِي وَائِقُ اللَّهِ عِنْ مَنْوَدُ فِي وَائِقُ المُنكُومِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلْسَنَا مَا مُعْرَبُهُ مُعْمَلُ وَمِنْ مَنْهُ عَلَى المُوسَعِمْ وَالْمَعْلُ فِي بَعْضِ مَا يَعْمُ وَلَيْ المُعْمَلُ وَالْمُ مُولِكُ مِنْ المُحْدِيثِ مَنْ المُحْدِيثِ مَنْ المَحْدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُنَارَكُ الثَّقَاتِ مِنْ أَلْمِ الطِمْ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا يَعْرَبُ مُنْ وَالْمُ الطِمْ وَالْمِونِ المُعَلِّقِ فِي بَعْضِ مَا يَعْمُ الْمُؤْولِ وَلَمْ وَلَوْ وَالْمُعَلِّ فِي المُحْدِيثِ عَلَى المُوافِقَةِ لَهُمْ ، فَإِذَا وُجِدَ كَذُلِكُ ثُمَّ وَاذَ بَعْدَ ذَلِكُ مَنْ المُنْونِ وَعَلَى مِنْ المُعَلِّ فِي بَعْضِ المُعْلِقِ المُعْلَى الْمُعْرَاقُ وَعَلَى المُعْلِقِ عَلَى المُولِ الْمُعْلِقِ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى المُعْلِقِ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى المُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُنْ الْمُعْرَاقُ وَعَلِي عَلَى المُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِى عَلَى المُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُنْ المُنْولِ عَلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُلْمُ الْمُعْمُ عَلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُلْمُ الْمُلِ

قَدْ شُرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ القَوْمِ وَوَفُقَ لَهَا وَسَتَزِيدٌ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى – شَرْحَا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِحَ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَ وَثَوِ الأَخْبَارِ المُمَلَّلَةِ إِذَا أَيِّنَا عَلَيْهَا فِي الأَمَاكِنِ الَّتِي بَلِينُ بِهَا الشَّرْحُ رالإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَيَعْدُ، يَرْحَمُكُ اللَّهُ، فَلَوْلاَ الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ لَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدُفًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرَحِ اللَّمَّاوِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرَّوَايَاتِ المُنْكَرَةِ وَتَرْتِهِمُ الرَّفْيَصَارَ عَلَى الأَحَاوِيثِ الصَّحِيعَةِ المَشْهُورَةُ بِالصَّدْقِ وَالاَتَانَةِ بَعْدَ مَعْوِفَتِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ الصَّعْدِيةِ إِلَى اللَّهُ عَنْ مَعْوِفَتِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ إِلْمُسْتَنِعَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَعْلَمُ النَّقَاتُ المَعْرَوفُونَ بِالصَّدْقِ وَالاَتَانَةِ بَعْدَ مَعْوِفَتِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ مِنْ النَّاسِ هُو مَسْتَلَكُرٌ وَمَنْفُولٌ عَنْ فَوْمِ غَيْرٍ مِنْ وَالمَّهُونَ فِي إِلَى الأَغْمِياءِ مِنْ النَّاسِ هُو مَسْتَلَكُرٌ وَمَنْفُولٌ عَنْ فَوْم غَيْرٍ مَنْ الحَجَاجِ، مَرْضِيقِينَ مِثْنَ ثَنْ إِنْ مُعْيَنَةً، وَيَخْصَى بْنِ سَعِيدِ القَطْانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئِي وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَيْقَةِ لَمَا سَمُهُلَ عَلَيْتُ الرَّيْوَصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّغْمِيزِ وَالتَّحْصِيلِ، وَلَكِنْ وَنَ أَجْلِ مَا أَعْلَمُنَاكُ مِنْ نَشْدِ

القَوْمِ الأَخْبَارَ المُنْكَرَةَ بِالاَسَانِيدِ الضُّعَافِ المَجْهُولَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى العَوَامُ الَّذِينَ لاَ يَغْرِفُونَ عُيُوبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ .

# (١) بَابِ وُجُوبِ الرُوَايَةِ عَنِ الثُقَاتِ وَتَرْكِ الْكَدَّابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَاهْلَمْ - وَفَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى كُلُّ أَحَدِ عَرَفَ النَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرُّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَيْقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ المُتَّهَمِينَ أَنْ لاَ يَرْوِيَ مِنْهَا إِلاَّ مَا عَرَفَ صِحَّةً مَخَارِجِهِ وَالسُّنَارَةُ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ النَّهُمَ وَالمُمَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ البِدَع.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ مَذَا هُمُوَ الدَّارِمُ وُنَ مَا خَالَفَهُ فَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِخْرُهُ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَاسَتُوا إِن جَآءَكُمُ فَائِنُ بِنَهُم فَسَبَيْنُوا أَن شَهِيبُوا فَرَنَا بِجَهَلَمْوَ فَلْسَبِحُوا عَلَى مَا فَمَلَشُرَ نَدِينِينَ ﴾ وقالَ جَلَّ فَنَاوُهُ ﴿ يِنَّى رَفِعَوْنَ مِنَ الشَّهَدُمُ ﴾ وقالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنْسِهُوا ذَوْقَ عَدْلٍ فِينَكُو ﴾ فَدَلُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآي أَنَّ خَبَرُ الفَاسِقِ سَاقِطْ غَيْرُ مَثْهُولٍ ، وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرٍ المَدْلِ مَرْدُودَةٌ .

وَالخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمٍ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتُهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ الشَّاتُ عَلَى نَفْي خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثْرُ الشَّئُةُ عَلَى نَفْي خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثْرُ الشَّهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَّى عَنْي بِحَدِيثِ بْرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُمْ أَحَدُ الكَافِينَ».

حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُمْبَةَ عَنِ الحَكَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَشُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ.

# (٢) بَابِ تَغْلِيظِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ا وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنلَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُتَنَى
 وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْمَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْدِي بَن جِرَاشِ أَلَّهُ
 سَمِعَ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَخْذِبُوا عَلَيْ فَإِنْهُ مَنْ يَخْذِبُ
 عَلَيْ بَلِجِ النَّارَ».

٢ - (٢) وحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَة) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ
 صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدُّنْكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدُ عَلَيْ كَلِبًا فَلْيَتَبَواْ مَعْمَدُهُ مِنَ النَّارِ».

٣ – (٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَرَائَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَعْبَؤُأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٤ - (٤) وحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَشْتُ المَسْجِدَ وَالمُغِيرَةُ أَمِيرُ الكُوفَةِ قَالَ: فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُوعْتُ رَبِيعَةً قَالَ: فَقَلَ المُغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُوعْتُ رَبِيعَةً قَالَ: فَقَلْ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْأَ مُثَمِّدَهُ مِنْ النَّارِ».

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن قَبْسِ الأَسْدِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسْدِيُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيْ لَيْسَ كَكُلِب عَلَى أَحَدِ».

### (٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ الحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

٥ - (٥) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَمَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَلِينًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلُ مَا سَمِعَ».

وحَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيفْلِ ذَلِكَ.

وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْوِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلُ مَا سَمِعَ».

وحَمْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ: «اغلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمْ رَجُلُ حَدُّنَ بِكُلُّ مَا سَمِعَ ، وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبْدَا وَهُوَيُحَدُّثُ بِكُلُّ مَا سَمِعَ».

حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدُّثَ بِكُلُ مَا سَمِعَ».

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَتُمُولُ: ﴿لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يَقْتَدَى بِهِ حَتَّى يَمْسِكَ عَنْ يَمْضِ مَا سَمِعَ ﴾.

وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مُقَدِّم عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَنِي

إِيَاسُ ابْنُ مُمَارِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ القُرْآنِ؛ فَافْرَأَ عَلَيَّ سُورَةَ وَفَسَّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ: فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِيَ: «اخفَظْ عَلَيْ مَا أَقُولُ لَكَ، إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الحَدِيثِ؛ فَإِنْهُ قُلْمًا حَمَلَهَا أَحَدُ إِلاَّ ذَلُ فِي نَفْسِهِ وَكُذْبَ فِي حَدِيثِهِ».

وحَدَّلَئِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا أَلْنَتَ بِمُحَدُثِ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِيَعْضِهِمْ فِئْنَةً».

## (٤) بَابِ النَّهٰي عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإختِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

٦ - (٦) وحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيْعِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَمْنِي أَنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَمْنِي أَنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ
 تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيّاكُمْ وَإِيّاهُمْ».

٧ – (٧) وحَدَّنَتِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّجِيئِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهُو شُرْيُحِ أَنَّهُ سَعِحَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَعِحَ أَنْ يَرْمِدَ بَقُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ ذَجَّالُونَ كَذَابُونَ. أَنَّهُ سَعَمُوا اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ ذَجَّالُونَ كَذَابُونَ. عَلْمُونَ عَلَمْ وَلاَ يَعْفِدُ وَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلاَ آبَاؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . لا يَغْمِلُونَكُمْ وَلاَ يَشْهَدُونَ كَمْ وَلاَ يَشْهَدُونَكُمْ وَلاَ اللَّهِ يَشْهَدُونَ فَيْهِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وحَدُنْنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدُّنَتَا وَكِيعٌ حَدُّنَتَا الأَغْمَثُ عَنِ المُسَبَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ. فَيَأْنِي القَوْمَ لَيُحَدُّثُهُمْ بِالحَدِيثِ مِنَ الكَذِبِ. فَيَتَفَرَّقُونَ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلاً أَغْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَذْرِي مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ

وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: إِنَّ فِي البَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةَ أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ. يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتُقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُوْآنًا.

وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَيْيُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيِّيَةً قَالَ سَمِيدٌ: أَخْبَرَانَا سُفْيَانُ عَنْ مِشَامٍ بْنِ مُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ: جَاءَ مَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ (يَعْنِي بُشْيَرْ بْنَ كُعْبٍ) فَجَمَلَ يُحَدُّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَمَادَ لَهُ. ذُمَّ حَدَّثُهُ. فَقَالَ لَهُ: عَذَا وَكَذَا. فَمَادَ لَهُ. مُثَادَ لَهُ. مَثَالًا لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَلْتَكُوتَ مَدَادًا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكذَبُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّغْبَ وَالذَّلُولَ. تَرْكُنَا الخَدِيثَ عَنْهُ.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّمَا كُنَّا نَحْمَظُ الحَدِيثَ. وَالحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبِ وَذُلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بِنُ مُبَيْدِ اللَّهِ الغَيْلَانِيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يَعْنِي المَقَدِيُ) حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ المَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . فَجَمَلَ يُحَدُّثُ وَيَقْوَلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَأَذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ا مَالِي لاَ أَرَاكُ تَسْمَمُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يَشُولُ إِللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَمُ المَّعْبُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَتَدَرَثُهُ أَبْصُارُنَا. وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَشُولُ اللَّهِ الْمَدَوْنُ.

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمْرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَّكَةً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكُنُبُ لِي كِتَابًا وَيُسْفِي عَنِّي. فَقَالَ: وَلَدٌّ نَاصِحٌ. أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ الْحَيْبَارَا وَأَخْفِي عَنْهُ قَالَ: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ. فَجَعَلَ يَكُتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءً. وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٍّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

حَدُقْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدُّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَيِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ. وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً بِذِرَاعِهِ .

حَدُثْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمَ أَفْسَدُوا.

حَدُّفَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ يَقُولُ: «لَمْ يَكُنْ يَضْدُقُ عَلَى عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ بِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ». (٥) بَابِ بَيَانٍ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدُّينِ وَأَنَّ الرُّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثَّقَاتِ
 وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبُ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ
 بَلْ مِنَ الذَّبُ عَن الشَّرِيعَةِ المُكرَّمَةِ

حَدْثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ . قَائْشُرُوا عَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ .

حَدْثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ. فَلَمَّا وَقَمَتِ الفِئْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. فَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّئَةِ فَيُؤخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ اللِّرَعِ فَلاَ يُؤخَذُ حَدِيثُهُمْ.

حَدُّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى قَالَ: لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ كَبْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِكُ مَلنًا فَخُذْ عَنْهُ.

وحَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدُمَشْفِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلاَنَا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

حَدُّفَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيُ الجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذَرَكُثُّ بِالمَدِينَةِ مِائَةً كُلُهُمْ مَأْمُونٌ . مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الحَدِيثُ . يَقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكُيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاهِ البَاهِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُبَيْنَةً عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ الثَّقَاتُ .

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: الإِسْتَادُ مِنَ الدَّينِ وَلَوْلاَ الإِسْتَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

وقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي: العَبَّاسُ بَنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَيَبْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ يَعْنِي الإِسْنَادَ.

وقَالَ مُحَمَّدُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَائِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بن المُبَارَكِ: يَا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ اإِنْ مِنَ البِرْ بَعْدَ البِرْ، أَنْ تُصَلَّيَ لِأَبْوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَبَّا إِسْحَاقَ عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: فَلْتُ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابٍ بَنِ حِرَاشٍ. فَقَالَ: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَالَ: فُلْتُ: عَنِ الحَجَّاجِ بُنِ وِيتَارٍ. قَالَ: ثِقَةٌ. حَمَّنْ؟ قَالَ: فُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النِّبِيِّ ﷺ مَفَاوِزَ، تَثَقَطِعُ فِيهَا أَغْتَاقُ المَطِيِّ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ قَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلْفَ.

وَحَمَّلُنِي أَبُو بَكْرٍ بَنُ النَّصْرِ بَنِ أَبِي النَّصْرِ قَالَ: حَمَّلُنِي أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بَنُ القَاسِمِ حَدَّئُنَا أَبُو صَاعِبُمُ مَاشِمُ بَنُ القَاسِمِ حَدَّئُنَا أَبُو عَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةً قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ القَاسِمِ بْنِ عُبَنِدِ اللَّهِ وَيَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ لَهُ القَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدًا إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَهْرٍ هَذَا اللَّهِ وَيَعْمَ ذَاكَ؟ اللَّهِ وَيَخْدُرَجٌ. فَقَالَ لَهُ القَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: فَلَمَّ الْمَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: فَلَمَ الْمَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدً عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ القَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ مَنْ ذَاكَ عِنْدًا مَالَكَ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِمُ: أَقْبَعُ مِنْ ذَاكُ عِنْدًا أَعْلِمُ اللَّهُ الْفَاسِمُ: اللَّهُ اللَّاسِمُ اللَّهُ ال

وحَدْنَنِي بِشْرُ بْنُ الحَكَم العَبْدِئِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُبَيْنَةَ يَقُولُ: آخَبْرُورِنِي عَنْ آبِي عَقِيلِ صَاحِبِ بُهَيَّةً أَنَّ أَبْنَاءَ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ لَهُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: وَاللَّهِ إِنِّي لاَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَاتَيْ الهُدَى. يَعْنِي عُمْرَ وَابْنَ عُمْرَ. تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهِ، عِنْدَ اللَّهِ، وَعِنْدَ مَنْ عُمْرَ وَابْنَ عَنْ اللَّهِ، أَوْلُ بِغَيْرٍ عِلْمٍ. أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرٍ ثِقْةٍ. قَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ المُدْتِرَكُلُ حِينَ قَالاً ذَلِكَ.

وحَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ أَبُو حَفْصِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ القُورِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكَا وَابْنَ مُنَيِّنَةً عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ ثَبْنًا فِي الحَدِيثِ. فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَلَّهُ لَيْسَ بِثَنْتٍ.

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ: شُوْلَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَدِيثِ لِشَهْرِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَشْكُفُةِ البَاسِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ.

قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّهُ: يَقُولُ: أَخَذَتُهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ. تَكَلَّمُوا فِيهِ.

وحَمَّلَتْنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا شَبَابَةُ قَالَ: قَالَ شَمْبَةُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَغْتَدَّ بِهِ.

وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُهْزَاذَ مِنْ أَلْهَلِ مَرْوَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بن وَاقِدِ

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الظَّرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَغْرِفُ حَالَهُ. وَإِذَا حَدَّنَ جَاءَ بِأَشْرِ عَظِيمٍ. فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَفْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: انْتَهَيْثُ إِلَى شُعْبَةَ قَقَالَ: هَذَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاخَذَرُوهُ.

وحَمْنَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلَتُ مُمَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّابٌ .

وحَمْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الفَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءِ أَكَذَبَ مِنْهُمْ فِي الحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عَشَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ. فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِم: يَقُولُ: يَجْرِي الكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الكَذِبَ.

حَدَّثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ مُبَيِّدِ اللَّهِ فَجَمَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثَنِي مَكْخُولٌ. فَأَخَدَهُ البَوْلُ فَقَامَ فَنَظْرُتُ فِي الكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِي أَبَانُ عَنْ أَنْسِ وَأَبَانُ عَنْ فَلَانٍ فَتَرَكُثُهُ وَتُمْتُ.

قَالَ وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيمُ الحُلُوانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَيِي العِفْدَامِ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لُهُ: يَحْيَى بن فُلاَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بن كَفْب. فَقَالَ: إِنَّمَا ابْنَلِيَ مِنْ فِيَلِ هَذَا الحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي بَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهْزَادَ قَالَ: سَوِهْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ ثُلْثُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ: مَنْ مَدَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بن عَفرو «يومُ الفِطْرِ يَوْمُ الجَوَائِزِ» قَالَ: سُلَبْمَانُ بْنُ الحَجَّاجِ. انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِئْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بَنَ زَهْمَةَ يَذْكُرُ عَنْ شَهْيَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: قَال عَبْدُ اللّهِ (يَعْنِي ابْنَ العُبَارَكِ): رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفِ، صَاحِبَ اللّمِ قَدْرِ الدُّرْهَم، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللّسَانِ. وَلَكِئَهُ يَأْخُذُ عَمَّنَ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

حَدُّثَنَا قُتُنِيَّةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ الأَعْوَرُ الهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْيِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ الأَعْرُرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الكَاذِينَ .

حَمَّائُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ القُرْآنَ فِي سَتَثَيْنِ. فَقَالَ الحَارِثُ: القُرْآنُ هَبُنٌ. الوَحْيُ أَشَدُّ.

ُ وحَمَّنْفِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَمَّنْنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَمَّنْنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ القُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ. أَوْ قَالَ: الوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ. القُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ.

وحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ وَالمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الحَارِثَ اتَّهِمَ .

وحَدُّفْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الهَمْدَانِيُّ مِنَ الحَارِثِ شَيْتًا. فَقَالَ لَهُ: اقْعُدْ بِالبَابِ. قَالَ: فَنَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ. قَالَ: وأَحَسَّ الحَارِثُ بالشَّرُ، فَلَهَبَ.

وَحَدُّنْنِي مُبَيِّدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ: اِيَّاكُمْ وَالمُغِيرَةُ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَاكَذَّابَانِ.

ُ خَدُّثُنَا أَبُو كَامِلِ الجَخْدَرِيُّ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: خَدَّثُنَا عَاصِمٌ قَالَ: كُنَّا تَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمِيَّ وَتَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ. فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لاَ تُجَالِسُوا القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الاَّخَوَصِ. وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا. قَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الخَوَارِجِ. وَلَيْسَ بِأَبِي وَالْدٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ بن بَزِيدَ الجُمْفِيِّ. فَلَمْ أَكْتُبُ عَنْهُ. كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

حَدُّثَنَا الحَسَنُ الحُلُوالِيُّ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّثَنَا مِسْمَرٌ قَالَ: حَدُّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ . وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلَ أَنْ يُطْهِرَ مَا أَظْهَرَ . فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ. وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

وحَدُثْنَا حَسَنٌ الحُنْلِوَانِيُّ حَدُثْنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الجَرَّاحَ َ ابْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُهَا.

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ زُمُيْرًا يَقُولُ: قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. قَالَ: ثُمَّ حَدَّتُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: مَدَّا مِنَ الخَمْسِينَ أَلْفًا.

وَحَدَّثَنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ البَشْكُرِيُّ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِغْتُ سَلامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: سَمِغْتُ جَابِرًا الجُغْفِيَّ يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ بَاللَّ

وَّحَدُثْنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبِ حَدُثْنَا الحُمَيْدِيُّ حَدُثْنَا سُفْيانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاَ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَرْلِهِ عَلَّ وَبَلَ اللَّهِ مِنْ مَنْدُ المَكِينَ ﴾ فقالَ جَابِرًا عَنْ اللَّهِ عَلَى تَأْوَى أَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّ وَهُوَ عَنْدُ المُكِينَ ﴾ فقالَ جَابِرٌ: لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

وحَدَّثَنِي سَلَمَهُ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدُّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثِ: مَا أَسْتَجِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا .

قَالَ مُسْلِم: وَسَمِعْتُ أَبًا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو الرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الحَمِيدِ؛ قَفْلُتُ: الحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ. يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

حَمَّاتُنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ. وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُو يَزِيدُ فِي الرَّفْم.

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: قَالَ أَيُوبُ: إِنَّ لِي جَارًا. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ. وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا زَأَيْتُ شَهَادَتُهُ جَايِزَةً. وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا فَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الكَرِيمِ - يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةً - فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَانَ عَيْرَ ثِقَةٍ. لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثِ لِمِكْرِمَةً ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً.

حَدَّثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَخْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَزْفَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِفَتَادَةَ فَقَالَ: كَذَبَ. مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَافِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الجَارِفِ.

وحَدُثني حَسَنُ بَنُ عَلِيُّ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَرِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هَذَا يَرْهُمُ أَنَّهُ لَقِي ثَمَانِيَةٌ عَشَرَ بَدْوِيًّا. فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَافِلاً قَبَلُ الجَارِفِ. لاَ يَمْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلاَ يَتَكَلُّمُ فِيو. فَوَاللَّهِ مَا حَدُّثَنَا الحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٌّ مُشَافَهَةً. وَلاَ حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، إِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ.

خدَّفْنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَبِيَّةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَيَّةً أَنَّ أَبًا جَعْفَرِ الهَاشِيعِيَّ المَدْنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَخاويثَ كَلاَمْ حَنُّ وَلَيْمَتْ مِنْ أَخاويثِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ .

حَدُفَنَا الحَسَنُ الحُدُوَانِيُّ قَالَ: حَدُّفَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ۚ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِـمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّنَا نُمْيُمْ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُغْبَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ حَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الحَدِيثِ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ أَبُو حَفْصِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذِ يَقُولُ: قُلْتُ لِمَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ حَدُّثَنَا عَنِ الحَسْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، قَالَ: كَلَبَ، وَاللَّهِ! عَمْرٌو. وَلَكِئَهُ أَزَادَ أَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَوْلِهِ الخَبِيثِ.

وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: كَانَ رَجُلُ قَدْ لَزِمَ أَيُوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ. فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ. فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَر بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يُومًا مَعَ أَيُّوبُ وَقَدْ بَكَرْنَا إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَفْبَلُهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلُهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَكَنِي أَنْكَ لَرِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ. قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ، يَثْنِي عَمْرًا. قَالَ: نَمْم يَا أَبَا بَكُو إِنَّهُ يَجِيئُنَا إِلْشَيَاءَ غَرَافِبَ. قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّمَا نَهِوْ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ يَلْكَ الغَرَافِ.

وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَتَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدِ يَمْنِي حَمَّادًا قَالَ: فِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيدِ. فَقَالَ: كَذَبَ. أَنَا سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: يُجَلَدُ السُّكْرَانُ مِنَ النَّبِيدِ. وحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُعْلِمِع يَقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ: أَرَأَلِتَ رَجُلًا لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِيبِهِ، كَبْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الحَدِيثِ؟.

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ قَبْلَ أَنْ يُخْدِثَ .

حَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قاضِي وَاسِطِ. فَكَتَبَ إِلَيَّ: لاَ تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْبًا. وَمَرَّقُ كِتَابِي.

وحَدَّثَنَا الحُلُوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثُتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ المُرَّيِّ بِحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ: كَذَبَ. وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ المُرِّيِّ بِحَدِيثِ. فَقَالَ: كَذَبَ.

وحَدَّثَنِي مَخْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قَالَ لَي شُعْبَةُ: افْتِ جَرِيرَ بْنَ حَانِمَ فَقُلْ لَهُ: لاَ يَجِلُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً فَإِنَّهُ يَكُذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فُلْتُ لِشُغْبَةً لَهُ: لاَ يَجِلُ لَكَ أَنُو وَيَ عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاء لَمْ أَجِدُ لَهَا أَصْلاً. قَالَ: فُلْتُ لَهُ: بِأَيْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فُلْتُ لَمُنْ يَلْعُنِي مَنِيءٍ؟ قَالَ: فُلْتُ لَفُتْ يَلْمُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَقْسَمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً : مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَالَ لِمُحْمِعِ لَمْ يَوْلِيكُ مَالَةً : عِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُوى؟ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّالِ عَنْ عَلِي الْجَزَّالِ عَنْ عَلِيثِ مِنْ يَوْعِي بْنِ الْجَزَّالِ عَنْ عَلِي

وحَدُقْنَا الحَسَنُ الحُلْوَائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَقَالَ: حَلَفُ ٱلاَّ أَوْدِيَ عَنْهُ شَيْئًا. وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ. وَقَالَ: لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ بَكُو المُزَنِيِّ. ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ مُورَّقِ. ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنِ الحَسَنِ وَكَانَ يَنْسُبُهُمَّا إِلَى الكَذِبِ.

قَالَ الحُلُوانيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ؛ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَنَسَبَهُ إِلَى الكَذِبِ.

وحَدُّقْنَا مَخْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرُتَ عَنْ عَبَّادِ بن مَنْصُورٍ. فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ العَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلِ؟ قَالَ لِيَ: اسْكُتْ. فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَهْمُولِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ. فَسَأَلْنَاهُ نَقْلُنَا لَهُ: هَذِهِ الاَّحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنْسِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلاَ يُلْذِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَتْمْ. قَالَ: مَا سَوِهْتُ مِنْ أَنْسٍ، مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ تَذِيرًا. إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ

فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنْسًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِي. فَٱتَنِئَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ: أَثُوبُ ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ. فَتَرَكْنَاهُ.

حَدُثَنَا حَسَنٌ الحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً. قَالَ: كَانَ عَبْدُ الفُدُّوسِ يُحَدُّثُنَا فَيَقُولُ: سُويَدُ ابْنُ عَفَلَةً. قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدُ الفُدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ عَرْضًا. قَالَ: فَقِيلَ لَكُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَغْنِي ثُتَّخَذُ كُوثًّ فِي حَافِظٍ لِيَلْخُلُ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِم: وسَمِعْت عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الفَوَارِيرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ لِرَجُلٍ، بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ مِلاَكِ بِأَيَّامٍ: مَا هَذِهِ العَيْنُ المَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَث قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَأْبًا إِسْمَاعِيلَ.

وخدَّفَنَا الحَسَنُ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَقَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَرَائَةَ قَالَ: مَا بَلَمَنِي عَنِ الحَسَنِ حَدِيثٌ، إِلاَّ آتَنِتُ بِهِ آبَانَ بْنَ أَبِي عَبَّاشٍ، فَقَرَّأُهُ عَلَيٌّ. وحَدَّثَنَا سُويَدُ بْنُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَبَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلَيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي المَنَامِ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ. فَمَا عَرِفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْتًا يَسِيرًا: خَمْسَةً أَنْ سِنَّةً .

حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّاوِمِيُّ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّرَاوِيُّ: اكْتُمْبُ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ. وَلاَ تَكْتُمُبُ عَنْهُ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ. وَلاَ تَكْتُبُ عَنْهُ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلاَ تَكْتُبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلاَ تَكْتُبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلاَ عَنْ عَيْرِهِمْ.

وخدَّنْنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يغم الرَّجُلُ بَقِيَّةُ. لَوْلاَ أَلَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الكُنِّي. كَانَ دَهْرَا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْوُحَاظِيِّ. فَنَظُونَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ القُلُوسِ.

وحَدَّنْنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلاَّ لِعَبْدِ القُدُّوسِ. فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

وحَمَّنَفِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَيغْتُ أَبَا نُمُنِم وَذَكَرَ المُمَلَّى بن عُرْفَانَ فَقَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبْنُ مَسْعُودٍ بِصِفْيِنَ فَقَالُ أَبُو نُمَيْمٍ: أَنْزَاهُ بُعِثَ بَعْدَ المَوْب؟ حَدُثَنِيي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنٌ الحُلْرَانِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَلَيَّةٌ فَحَدَّثَ رَجُلُّ عَنْ رَجُلِ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتِ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: اغْتَبْتُهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلَ: مَا اغْتَابُهُ وَلَكِئُهُ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتِ.

وحَدُثْنَا أَبُو جَعْفَوِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسَ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَتِّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التُوامَّةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الحُرَيْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَعْبَةً الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي وَثُوا؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِيقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُفْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَوُلاَءِ الحَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُهُ فِي كُثْبِي؟ فَلْتُ: لاَ. قَالَ: لَوْ كَانَ لِثَقَةً لَرَأَيْتُهُ فِي كُثِي

وحَدَّثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِفْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْن سَعْدِ وَكَانَ مُثَّهَمًا .

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيْرُتُ بَيْنَ أَنْ أَذْخُلَ الجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ، لاَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَذْخُلَ الجَئَّةُ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةُ آحَبًّ إِلَيْ مِنْهُ.

وحَدَّثَنِي الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: قَالَ زَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَنْيَسَةَ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي .

خَدُّقَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: خَدَّثَنِي عَبْدُالسَّلَامِ الرَابِصِيُّ قَالَ: خَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْمَى بْنُ أَبِي أَنْيَسَةَ كَذَّابًا.

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: ذُكِرَ قَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ. فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدَا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

وحَمْثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ قَالَ: سَوِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ القَطَّانَ، ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّبْثِيُّ، فَضَعَفَهُ جِدًّا. فَقِيلَ لِيَحْيَى: أَضْمَفُ مِنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَطَاءِ؟ قَالَ: تَمَمْ. ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمِيْرِ.

خَدْثَنِي بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ قَالَ: سَوِهْتُ يَحْيَى بْنَ سَمِيدِ القَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَغْلَى وَضَعَّفَ يَخْبَى بن مُوسَى بْنِ دِيئَارٍ قَالَ: حَدِيثُهُ رِيخٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ وِهْقَانَ، وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ المُبَارَكِ: إِذَا قَلِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلُهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاَثَةِ. لاَ تَكْتُبْ حَدِيثَ مُبَيِّدَةَ بْنِ مُعَتَّبٍ. وَالسَّرِيُّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

قَالَ مُسْلِم: وَأَلْمُبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُتَّهْمِي رُوَاةِ الحَدِيثِ وَلِخْبَارِهِمْ عَنْ مَمَايِبِهِمْ كَثِيرٌ. يَطُولُ الكِتَابُ بِذِنْرِو، عَلَى اسْتِفْصَائِهِ. وَفِيمَا ذَكُونَا كِفَايَةٌ. لِمَنْ ثَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ القَرْمِ. فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيْتُوا.

وَإِنَّمَا ٱلْزُمُوا ٱلْفُسَهُمُ الكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الحَدِيثِ. وَتَاقِلِي الأَخْبَارِ، وَأَفَتُوا بِذَلِكَ حِينَ سُيلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الخَطْرِ. إِذِ الأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَخْلِيلِ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرِ، أَوْ تَوْعِيبٍ، أَوْ تَرْعِيبٍ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ لِلصَّدْقِ وَالأَمَانَةِ. ثُمَّ أَفْدَمَ عَلَى الرُّوايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنُ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِثْنَ جَهِلَ مَعْوِقَتُهُ، كَانَ آلِمَا أَفِيهُ وَلِلْكَانَةِ. ثُمْ أَفْدَمَ عَلَى المُعْلِمِينَ. إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَعْمَلُهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَافِيبٌ. لاَ أَصْلَ لَهَا. مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَعْمَلُهُمْ إِلَى تَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَلاَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوايَةِ الثَّقَاتِ. وَأَهْلِ القَنَاعَةِ أَكْثَرُهِ مِنْ أَنْ يُصْمَعُولَ لَهُمْ لَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَلاَ مُعْمَلِكُمْ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مُنْ لَيْسَ بِثِقَةً وَلَا مُنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مُنْ لَيْسَ بِعْقَةٍ وَلاَ مُعْلِيمًا لَمْ لَلْ مِنْ الْمَعْلِقَ أَوْلَا لَلْمُعْلِقَ أَوْلَا لِمُعْلِمُ لِيلِيلًا لَمُعْلَى مَنْ لَيْسَ بِعْقَةً وَلَا مَنْ لَيْسَ مِعْتِلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ أَوْلَا لَكُونَا الْمُعْلِلِهُ لَقَلْ مِنْ لَلْهُ لَمُ لَلْمُ لَمُ لَكُونَ لَوْلَا لَعْلَامُ لَلْمُ لَقَلَهُ وَلَا مُنْ لَلْمُ لَا لَهُ لَعْلَوْ مِنْ أَنْ يُعْلِمُ لِمُنْ لَلْمُعْلَى مُنْ لَلْمُ لَا لَمُعْلَى مَنْ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْ لَلْمُعْلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْكِلِكُمْ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْمِلُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَا لَلْمُنَاعِلَى لِلْمُ لَلْمُلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُولُولُ لِلْمُ لِلْمُعْلِقِيلِ لِلْمُعْلِقِيلِ لِلْمُعْلِقِيلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُعْل

وَّلاَ أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّن يُعَرُّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَلِهِ الأَجَاوِيثِ الضَّعَافِ وَالأَسَانِيدِ المَجْهُرلَةِ، وَيَمْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدُ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا، مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّغْفِ - إِلاَّ أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإِغْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ العَرَامُ، وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنْ مِنَ الحَدِيثِ، وَأَلْفَ مِنَ العَدَدِ.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي العِلْمِ هَذَا المَذْهَبَ. وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا. أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْم.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَجِلِي الحَدِيثِ مِنْ أَلْمَلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الأَسَائِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلِ: لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَوْكُوِ فَسَاوِهِ – صَفْحًا – لَكَانَ رَأَيًا مَتِينًا، وَمَذْهَبًا صَحِيحًا.

إذِ الإِغْرَاضُ عَنِ القَوْلِ المُطَّرَحِ، أَخْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَآجْدَرُ أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِهَا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخُونُنَا مِنْ شُرُورِ المَوَافِبِ وَاغْيَرَارِ الجَهَلَةِ بِمُخْدَثَاتِ الأُمُورِ، وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اغْفِقَادِ خَطَا المُخْولِيْنَ وَالأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ المُمَلَّمَاءِ، رَأَيْنَا الكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ، وَرَدَّ مَقَالَيهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّهُ - أَخْدَى عَلَى الأَنَّامِ، وأَخْمَدَ لِلْمَاقِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَزَعَمَ القَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الكَلاَمُ عَلَى الحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّيُو، أَنَّ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثِ فِيهِ فَلاَنُ عَنْ فُلاَنٍ، وقَدْ أَحَاطَ العِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَضْ وَاحِدِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ الذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لاَ تَعْلَمُ لُهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ تَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّوايَاتِ أَنَّهُمَا النَّقِيَا قَطْ، أَوْ تَشَافَهَهُ بِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لاَ لَمُجَبًّ لاَ تَقُومُ عِنْدَهُ لِكُلُّ جَبَرٍ جَاءَ مَلَا المَجِيءَ. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ العِلْمُ إِنَّافُهَا بِالحَدِيثِ مَنَّى مَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ وَلِيهُ بَيَانُ الْجَيْمَاءُ فِي الْعَلِيثِ بَيْنَهُمَا . أَوْ يَرَة خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ الْجَيْمَاءُ وَتُهَا. فَوْلَا إِلَيْهِ مِنَا الْمَارِيثِ مِنْ عَلْمُ عَلْمُ فَلِكُ، وَلَهُ مَنْهُ عَلْمُ وَلَهُ مَا المَّالِيثِ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ عَلَمُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّكُونَ عِنْدَهُ عَلْمُ فَيْكُ وَلِيلًا مَالَكُ مَا مَرَّةً مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَى الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ مُلْ عَلْمُ وَلَهُ لِمُنْ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَعْلِيثُونُ الْمُعْمُ وَلُمُ لِللْمُ عَلَى الْمُؤْلُونُ وَمَا الْمَعْمُ وَلَمُ اللَّهُمُ مِنْهُ لِلْمُولُ عَلْمُ وَلَمْ اللَّهُ مُنْ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْهُ لِللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ الْمَالِ مَا وَرَدَدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُولُ الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْرِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ

### (فرع في جملة المسائل والقواعد النّي تتعلّق بهذا الباب)

### (٦) بَابِ صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِالمَدِيثِ الْعَنْعَنِ

وَهَذَا القَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - فِي الطَّمْنِ فِي الأَسَانِيدِ قَوْلُ مُخْتَرَعٌ مُسْتَخْدَنُ غَيْرُ مَسْبُوقِ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلاَ مُسْتَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ القَوْلُ الشَّائِعِ المُثَقَّقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ القَوْلُ الشَّائِعِ المُثَقَّقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عِلَيْهُ وَكِينًا أَنَّ كُلُّ رَجُلٍ يَقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنُ لَهُ لِللَّمِ عِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَالحَمْةُ بِهَا لاَرْمَةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُمَاكُ وَلاَنَة بَيْنَةٌ أَنْ عَذَا للْهُ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

فِي أَصْلِ قَوْلِينَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالآخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ – اخْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ العِلَّةِ إِلَى البَّحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَادِي كُلُّ خَبَرِ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَّا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاءِ مِنْهُ لِأَذَنَى شَيْءِ ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِلَدَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ. فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِمَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الإِرْسَالِ فِيهِ.

فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ العِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَوْمَكَ أَنْ لاَ تُشْهِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنَا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَقَلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

وَذَلِكَ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ فَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَافِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَافِشَةَ قَدْ سَمِّعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرُّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلاَ يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ، وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَام عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَبْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمًّاع بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الجُمْلَةِ أَنَّ كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِيهِ سَمَاعًا كَثِيرًا ؛ فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرُّوَايَةِ فَبَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَخْيَانًا وَلاَ يُسَمِّي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَيَنْشَطُ أَخْيَانًا فَيْسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الحَدِيثَ وَيَتُرُكَ الإِرْسَالَ. وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ المُحَدِّثِينَ وَأَقِمَّةِ أَهْلَ العِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْنَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالُّى: فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ المُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِجِلَّهِ وَلَجِوْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُه . فَرَوَى هَذِهِ الْرُوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْلِدِ وَدَاوُدُ العَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَمِيْبٌ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: •كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اهْتَكُفَ يَدُنِي إِلَيِّ رَأْسَهُ فَأَرَجُلُهُ وَأَنَّا حَائِضٌ، فَرَوَاهَا بِمَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَمُرَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيُّ ﷺ:

ُ وَرَوَى الرُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَافِشَةَ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَّقَبُلُ وَهُوَ صَافِمٌ ۚ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الخَبَرِ فِي القُلِلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْلِهِ العَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرُوءَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

وُرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْمَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهلية. فَرَوَاهُ حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا النَّحُورُ فِي الرُّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكُرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الفَهْمِ.

قَإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قُولَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الحديثِ وَتَوْمِينِو إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِي قَلْ سَوِحَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْنًا إِنكَانَ الإِرْسَالَ فِيهِ لَرِمَهُ تَرْكُ الاخْبَجَاجِ فِي قِيَادٍ قُولِهِ يِوالَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَلْ سَوِحَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلاَّ فِي نَفْسِ الخَبِر اللَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَا مِن فَيْلُ عَنِ الأَيْمَةِ الْذِينَ نَقَلُوا الأَخْبَارَ أَلَهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتُ يُرْسِلُونَ فِيها الحَدِيثَ إِرْسَالاً وَلاَ يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيها فَيَسْنِدُونَ الخَبَرَ عَلَى عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمْنَا وَلاَ عَلَمْنَا مِنْ النَّوْلِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالشَّهُودِ فِيها إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَخْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمْنَا أَلَيْسِ فَي التَخْبِينِ فِي إِنْ نَزَلُوا وَبِالشَّهُودِ فِيه إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَخْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمُنَا السَّعْمِ الشَّعْلِي فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالشَّهُودِ فِيها إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَخْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَمَا عَلِمُنَا السَّعْمِ الشَّعْلِي فَي النَّوْلِي فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالشَّهُ وَيَعْمَلُ الْخَلِيثِ فَيْهُ السَّلْطِيقُ وَمَقَامَهُ مِنْ أَلْلِ الحَدِيثِ فَيْتُوا وَيَعْمَلُ التَّذِيقِ وَمَعْتَا فَوْلُهُ مِنْ أَلْمِ لِللَّهُ السَّعْمِ اللَّهُ السَّعْمِ الْمَعْلَى وَعَنْ اللَّهُ الْعَلْي وَعَلْهُ مَنْ عَنْهُمْ سَمَاعِ وَلَا الْحَدِيثِ وَمُعْلِى الْمَعْلِي فِي الحَدِيثِ وَالْتِي وَيَقَعْلَونُ وَمَا الْمُعْمَ عُلُولُ عَلْهُ مَا مَاعِلَى الْمَالِي فِي وَالْتَعْ وَلَا الْمَعْلَى وَعَلْهُ مَنْ الْمُعْمِ الْمُؤْلِلُ فَي مَنْ الْمُعْلَى وَعَنْ سَعْنِهُ لِلْمُ عَلَى الْوَجُولِ الْمَالِي فِي وَالْتَهُ وَلَهُ فَمَا سَعِمْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ مِثَى سَمِيلًا وَلَمْ فَي مَنْ عَنْ الْمَعْلَى وَاللّهُ وَلَلْكُ عَنْ أَنْ الْمُعْلَى وَمَا مَلْ عَلَى الْمَلْعُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُعْلِى فَلَا الْمُعْمِلُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِلَ عَلْمُ الْمُعْلَى وَلَالْمُولِ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ عَلْمُ الْمُعْلَى وَلِلْكُولُ الْمُعَلِلَ عَلَى الْمُعْمَلِلَى عَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ عَلَى الْمُعْلِلُ ع

فَهِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَنْ عَمْهُمَا وَخُو النَّبِيمِ اللَّهِ مِنْ الرَّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِن يَزِيدَ شَافَة حُدَيْفَةً وَأَنِّ مَشْعُودِ بِحَدِيثِ بَنْهُمَ وَمِنَ الرُّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِن يَزِيدَ شَافَة حُدَيْفَةً وَالْاَ مَسْعُودِ بِحَدِيثِ لِنَّا اللَّهِ بَنْ وَالْمَتَا فِي رِوَايَةٍ بِمَنْبِهَا وَلَمْ نَسْمُعْ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَمُولِ اللَّهِ بَنْ اللَّذِينِ وَوَالْمَتَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْدَى وَلاَ مِمْنَ أَدْرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَدَيْنِ الخَبْرَيُنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَنْ اللَّهِ بَنْ عَلَى مَدْ اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ وَالْمُعَلِيقِ وَلِهُمَ اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنُ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَآقَارٍ وَهِيَ فِي زَغْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى .

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدُّدُ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِثَّنْ يَهِنُ بِرَعْمِ هَذَا القَائِلِ وَتُخْصِيهَا لَمَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُهَا وَلَكِئَا أَخْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدَا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَثَنَا عَنْهُ مِنْهَا.

وَهَذَا أَبُو عُفْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ وَهُمَا مِمَّنُ أَذَرُكُ الجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَضحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ البَنْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَتَقَلَا عَنْهُمُ الأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلاً إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيُّرَةً وَالبَنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أَبِيٍّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِزَاقِ بِمَيْنِهَا أَنَّهُمًا عَائِمًا أَبْيًّا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا.

وَٱسۡنَدَ ٱبُو عَمْرِو الشَّبِبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنَ أَذْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً وَأَبُو مُعْمَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَادِيُّ عَنِ النَّبِيِّ

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَرْجِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ ﷺ. وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَذْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَرَثَةَ أَخْبَارٍ.

وَأَسْنَدَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيُّ مِنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَبَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَخادِيثَ .

فَكُلُّ هَوُلاءَ التَّابِعِينَ اللَّذِينَ نَصَبْنًا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُخْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَيْرٍ بِعَيْنِهِ وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي المَعْرِفَةِ بِالاَخْبَارِ وَالرَّوَايَاتِ مِنْ صِحَاح الاَسَانِيدِ لاَ تَعْلَمُهُمْ وَهُنُوا مِنْهَا شَيْنًا قَطْ وَلاَ التَمْسُوا ولاً الإمام مسلم € مقدمة الإمام مسلم ¢

فِيهَا سَمَاعَ بَغْضِهِمْ مِنْ بَغْضِ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِدِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ
لِكَوْنِهِمْ جَمِيمًا كَانُوا فِي العَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ وَكَانَ هَذَا القَوْلُ الَّذِي أَخْدَنَهُ القَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الحَدِيثِ بِالعِلَّةِ التِّي وَصَفَ أَقَلُ مِنْ أَنْ يُمُرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكُوهُ وَ إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَنًا، وَكَلاَمًا حَلْفًا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكُورُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلاَ حَاجَةً بِنَا فِي رَدُّو بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْلُ المَقَالَةِ وَقَائِلِهَا القَدْرَ اللَّذِي وَصَفْتَاهُ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى وَمُفْتَاهُ، وَاللَّهُ المُنْمَاءُ وَلَمْ المُعْلَقُ وَعَلَيْهِ التَّذِرُ الْمُقَالَةِ وَقَائِلِهَا القَدْرَ الَّذِي وَصَفْتَاهُ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ الْمُولِيقِ الْعَلْمَاءِ وَعَلَى الْكُلانُ لُولِي

#### (١) كِتَابِ الإِيمَان

(۱) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى الثَّرِّي مِثَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى الثَّرِّي مِثَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ وَإِغْلَاظِ القَوْلِ فِيْ حَقَّهِ

قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ القُشْيْرِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: بِمَوْنِ اللَّهِ نَبْنَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقًا إِلاَّ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ

(٨) حَدِّنْتِي أَبُو حَيْثَمَة رُمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ يَخْمَى فِي يَخْمَرَ قَالَ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الحَنْبِرِيُّ وَوَمَذَا جَدِيثُهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيْ عَنْ يَخْمَى الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ. فَقُلْنَا: كَنْ قَلِينَا عَنْ ابْنِ بُرُيْدَة عَنْ يَخْمَى بْنِ يَخْمَرَ قَالَ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ. فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا الْجَهْمَيُّ . فَالْطَلَقِثُ إِلَا عَلَى الْعَلَيْنِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ بِنُ اللَّهُ بِنَ الخَطْلِبِ وَالْحَمْيِ إِلَّهُ فَذَ ظَهْرَ قِيلَنَا نَاسٌ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ بْنُ الْمُعْرَونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(٢) الأمر أنف: أي جديد لم يسبق به قدر و لا علم من الله تعالى.

لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وتَلْقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِيَ الزَّحَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحْجُ البَيْتَ، إِنِ اسْفَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَجِبْنَا لَهُ. يَسْأَلُهُ رَيُصَدُقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: «أَن تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِبِ، وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ اللّهِ عَالَّهِ مِنْ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَن تُوفِينَ بِاللّهِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: «أَن اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُن ثَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكُ قَالَ: «قَالَ: «أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارِيّهَا. قَالَ: «أَن المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارِيّهَا. قَالَ: «أَن المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَخْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَيّهَا. قَالَ: «أَن تَلِدَ اللّهُ وَرُسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَقَ. فَلَيْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَقَ. فَلَيْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مَنَ السَّائِلِ، عَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ عَمْنُ أَعْلَى السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مَنَ المَّاقِرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنَ المَّاقِلَةِ مِنْ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مِنْ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مِنَالُمُ عَمْلُ أَنْهُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللّهُ وَلَا لِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونِ اللّهُ السَّائِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَنْ مُلْكُونَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

٧ - (...) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الغُبَرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الجَدْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدِ مَنْ مَعْدِ الوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيَدَةَ عَنْ يَخْيَى بِن يَعْمَرَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ القَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذَلِكَ. قَالَ: فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَمْيَرِيُّ حَجَّةً. وَسَافُوا الحَدِيثَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسِ وَإِسْنَادِهِ. وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةِ وَنَفْضَانُ آخُرُفِ.

٣ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدِ القَطَّانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
 غِيَاثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرْيَدَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمْيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالاً: لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَذَكَرْنَا الفَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ. فَاقْتُصَّ الحَدِيثُ كَنْحُو حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ الْحَدِيثَ كَنْحُو مَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُمْرَ
 رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْتًا.

إلى وَحَدَثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ يَا اللَّهِ عَالَى إِنْ عُمْرَ،

٥ - (٩) وحَدِّثْنَا أَبُو بَنُحُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَدُمْيَرُ بَنُ حَرْبٍ جَعِيمًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُمَيْرُ:
 حَدِّثْنَا إِسْمَاعِيلَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي رُزْعَةً بَنِ عَمْوِ بِن جَوِيرٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟
 قَالَ: اللَّه ثَوْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْفِ الآخِوِ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ؟
 تَصُولُ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ؟
 قالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِلْهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلا يُسْلِقُ بِهِ شَيْعًا، وَتُعِيمًا المَسْلاةَ المَعْرُوشَةَ، وَتُؤْمِنَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أن تلد الأمة ربتها: أي سيدتها ومالكتها. ﴿ (٢) مليًا: أي زمنًا طويلًا.

الَّذَ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ. فَإِنْكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: هَا المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَغْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَلَكِنْ سَأَحُدُنُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبِّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا كَانَتِ المُرَاةُ الحُفَاةُ رُغُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا كَانَتِ المُرَاةُ الحُفَاةُ رُغُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا كَانَتِ المُرَاطِهَا. فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَلَا ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْلًا وَلَا اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلِيدً فَيَعَلَمُ مَا فِي الأَرْعَارِ قَمَّا تَدْدِى نَشَقُ قَاذَا تَصَاعِبُ غَلَا أَوْمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلِيدً خَيِرًا ﴾.

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «رَدُّوا عَلَيُّ الرَّجُلُ» فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيَعَلُمُ النَّاسَ وينَهُمْ».

٦ - (...) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَبَّانَ النَّيْمِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي رِوايَتِي: ﴿إِذَا وَلَدَتِ الأَمْةُ بَمْلُهَا يَمْنِي السَّرَادِيِّ .(٢).

٧ - (١٠) حدَّثَنِي رُهَيْرُه بُنُ حَرْبٍ، حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةٌ (وَهُو إَبْنُ التَّعْفَاعِ) عَنْ أَيِي رُرُعَةً، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «سَلُونِي» فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءً رَجُلْ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكُبَيَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ: «لاَ تَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا، وتَعْيمُ الطَّهْ وَنَعْيمُ اللَّهِ عَلَى تَقُومُ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: هَانَ عَلَى اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: هَانَ عَلَى اللَّهِ عَالَايِمَانُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: وَمُنْ مِاللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: هَانَ عَلَى اللَّهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ، وَتُغْمِنُ بِالنَّهُ مِنَ اللَّهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ، قَالَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّاعِلِ. وَسَأَحَدُنُكُ عَنْ أَشْرَاطِها. إِذَا رَأَيْتَ المَرْأَةُ تَلِدُ رَبُّهَا قَدَاكُ مِنْ أَشْرَاطِها. إِذَا رَأَيْتَ المَرْأَةُ تَلِدُ رَبُّهَا قَدَاكُ مِنْ أَشْرَاطِها. وَإِذَا رَأَيْتَ السَعْقِ الْمُؤَاةُ المُمَّ البَّحُمُ مُلُوكُ الأَرْضِ قَذَاكُ مِنْ السَّاعِلِ. وَسَأَحَدُنُكُ عَنْ الْمُرَاعِهَا. إِذَا أَلْتَعَا بِعَمْ السَّاعِلِ. وَسَأَحْتُ الْمُؤَاةُ المُعْرَاةُ الصَّمُ اللَّعَلَى مَنْ المَّاعِقِ وَيُؤْلِثُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى مُنْ المَّاعِنِ عَلَى مُنْ السَّاعِلِ وَالْعَلَى مَالَكُ وَالْمُوالِقَالَ وَمُولُ اللَّهُ عَلَى مُنْ المَّاعِقِ مَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مُنْ الْمَالِعُ عَلَى الْمُورُالِقَ الْمَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَالَهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن.

<sup>(</sup>٢) السراري: جمع سريةً: وهي الأمة المتخذة للجماع.

# (٢) بَاب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

٨ – (١١) حَدَّثَنَا قُتَشِبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقْفِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس فِيمَا أَدِي قَلْمَ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَشُولِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَشُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تَجْدِ. ثَائِرُ الرَّأْسِ. تَسْمَعُ وَدِيَّ صَوْيَهِ وَلاَ نَقْقُهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَسْسُ صَلَوَاتِ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطُوعُ . وَصِيّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيًّ عَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطُوعُ » وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَعَظَاقَ . فَقَالَ: هَلْ عَلَيًّ عَيْرُهُنَّ عَلَى هَذَا وَلاَ عَلَيًّ عَيْرُهُنَّ عَلَى هَذَا وَلاَ عَلَيْ عَيْرُهُنَّ أَنْ تَطُوعُ » وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَعَظَاقَ . فَقَالَ: هَلْ عَلَيًّ عَيْرُهُنَا وَلاَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ عَلَيً عَيْرُهُنَا وَلاَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : هَلْ عَلَيْ هَلَوْ اللَّهِ هَا أَنْ تَطُوعُ . وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ اللَّهِ هَا أَنْ تَطُوعُ . وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْ تَطُوعُ . وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ اللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ أَنْ يَطُوعُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ - (...) حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَةُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّبِي اللَّهِ، عَنِ اللَّهِي إِلَيْهِ، وَمُؤَلِّ الحَدِيثِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَفْلَخَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْة، وَأَبِيه، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْة، وَأَبِيه، إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنْة، وَأَبِيه، إِنْ صَدَقَ»

#### (٣) بَابِ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلَام

١ - (١٦) حَدْنْتِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بِنِ بُكْتِرِ الثّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الفاسِمِ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ تَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فُهِينَا أَنْ تَسْمُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَانَ سُلْيَعُ اللَّهِ عَنْ شَيْعٍ، فَكَانَ بُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ البَاوِيَةِ المَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَتَحْنُ نَسْمَعُ. فَجَاءً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَاوِيةِ فَقَالَ: يَا مُحَمِّدُا أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ المَّرْضَى قَالَتَ عَلَى اللَّهُ الْسَلَكَ، قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: فَوَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الأَرْضَ وَنَصَبَ هَلِو الجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ قَالَ: فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ حَلَى اللَّهُ أَمْلَكَ. اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ وَلَاكَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْكَ الْمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «مَعْدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ. اللَّهُ أَمْرَكَ بِهِلَاكَ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «مَعْدَقَ، قَالَ: فَيَعَلَى مَوْمَ مَسُولُكَ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «مَعْدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ. اللَّهُ مُولِكَ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «مَعْدَقَ، قَالَ: وَمُعَمَ رَسُولُكَ أَمْرَكَ بِعَلَى الْجَعْلَى الْجَعْقَ الْخَلْقُ الجَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى وَلَا النَّيْمُ عَلَيْنَ مَنْ فَي الْعَلَى الْمَعْلَى وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى

١١ - (...) خَدْنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم المَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن المُفِيرَةِ عَنْ ثَالِتٍ وَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُهِينَا فِي القُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.
 الحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

# (٤) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُذَخَلُ بِهِ الجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

١٣ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، وَعَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ بِشْرٍ؛ قَالاً: حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَشُوخَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ أَنَهُمَا سَمِمَا مُوسَى بْنَ طَدْخَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنَّهُمَا سَمِمَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، بِعِثْل هَذَا الحَدِيثِ .

١٤ – (...) حَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّعِيمِيُّ أَخْبَرْنَا أَبُو الأَخْوَصِ ح وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ الْمَالِهُ يَدْنِينِي مِنَ الجَدَّةِ وَيُبْعِدُنِي مِنَ الثَّارِ. قَالَ: «تَخْبُدُ اللَّهُ لاَ نَشْرِكُ بِدِ شَيْقًا، وَتُعْيِمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَهِلُ ذَا رَحِيكُ، فَلَمَّا أَذَبَرَ، قَالَ رَسُدُلُ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ وإنْ تَمَسُّكُ بِهِ، وَشَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَيَةً وإنْ تَمَسُّكَ بِهِ.

٥١ - (١٤) وحَدْفَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رُزُعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَاءً؛ أَنَّ أَعْرَائِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمُنْفِي بِيَدِهُ اللَّهِ الْمُغْرَلُ بِهِ شَيْئًا، رَسُولَ اللَّهِ الْمُغْرَدُ اللَّهِ اللَّهَ الْمُغْرَدُ بِهِ شَيْئًا، وَتَعْمُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَاللَّذِي نَشْسِي بِيَدِهِ الْوَكَاةُ المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَاللَّذِي نَشْسِي بِيَدِهِ الْاَ اللَّهِ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبْدًا، وَلاَ أَنْفُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِي ﷺ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ الْمَالِةَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقِي الْمَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهِ الْمَالِقَ اللَّهِ الْمَنْفِي الْمَالِقِ اللَّهِ الْمَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْقِلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَلْقِ الْمَالِقِ اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَلْمِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ اللَّهُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَلْمُ الْمَلَى الْمَلِيْمُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَلْمِ الْمَالِقِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلِيْلِيْمُ الْمَلِي الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمُلْمِلِي الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمُؤْمِلِي الْمَلْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِلُولُولِ الْمُلْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) بخطام ناقته: أي الحبل الذي يقلد به البعير ويعقد على أنفه لينقاد.

١٦ – (١٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لِإَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ ﷺ النُّغْمَانُ بْنُ قَوْلٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ المَكْثُوبَةَ. وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ. وَأَخْلَلْتُ الحَكْلَالُ. أَأَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نَعَمْ».

١٧ – (. . .) وخدَّثني حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. قَالاَ: حَدَّنْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ الثَّيْمَانُ بْنُ قُوقُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا بِمِثْلِهِ. وَزَادَا فِيهِ: وَلَمْ أَزِهْ عَلَى ذَلِكَ شَيْبَا.

١٨ - (...) وحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلْ (وَهُوَ ابْنُ عُبِيلِ اللَّهِ) عَنْ أَبِي الزَّبْنِو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلاَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَئِتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ المَحْثُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضًانَ. وَأَخْلَلْتُ الحَلالَ وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَحْدُونَ الْحَرْمَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْتًا، أَأَدْخُلُ الجَنَّة؟ قَالَ: النَّعْمُ قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْتًا.

### (٥) بَاب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَدَعَائِمِه العِظام

١٩ – (١٦) حَدْثَنَا أَمْحَمَّهُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَخْنِي شَلْيَمَانَ بْنَ حَبْانَ الأَخْمَرَ)، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيَّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ عَنِ النِّي عُمَرً؛ عَنِ النِّيعَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحُدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيشَاءُ الثَّكَاةِ، وَصِيّامُ وَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ . صِيّامُ وَمَضَانَ التَّحَةِ وَصِيّامُ وَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ . صِيّامُ وَمَضَانَ وَالحَجْ. هَكَذَا سَوِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٠ - (...) وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ الصَّشَكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيّاءَ حَدَّثَنَا سَمْدُ بْنُ طَارِقِ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي سَمْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ النِّي عُمَرَ، عَنِ النِّبِيِّ بِهِ قَالَ: «بْنِينَ اللّهُ وَيَكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيثَاءِ الرَّكَاةِ، وخَجْ النَّبَتِ، وَضَجْ رَمَضَانَ».
 البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

٢١ - ( . . . ) حَدُقتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُو ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيهِ الْمِسْلَامُ وَمُو اللَّهِ بِهُو: قَانِيهِ الْإِسْلامُ وَيَدِ اللَّهِ بِهُو: قَانِيهِ الْمِسْلامُ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهُو: قَانِيهَا الْإِسْلامُ عَلْمُ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيعَاءِ الرَّكَاةِ، وَحَجْ البَّيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

٢٢ - (...) وخدْثني ابْنُ نُمْنِر حَدُّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا حَنْظَلَةُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عِحْرِمَة بْنَ خَالِدِ
 يُحَدُّكُ طَاوُسًا؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلاَ تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِنَّامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيتَام رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْتِ».

## (٦) بَابِ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ

وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ

٣٣ – (١٧) حَدْثَنَا خَلَفُ بَنُ هِشَام حَدِّنَا حَمَّادُ بَنُ رَيْدٍ، عَنْ أَيِي جَمْرَةً وَالَاَ سَمِعْتُ الْبَنْ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بَنُ عَبَادٍ، عَنْ أَيِي جَمْرَةً، عَنِ الْبَنِ عَبَاسٍ؛ قَالَ: قَلِمَ وَفَدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا، هَذَا الحَيَّ عِنْ اللَّهِ مِنْ وَرَبِيعَةً، وَقَدْ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ. فَلاَ نَحْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ. فَمُرْنَا بِأَنْ يَعْمَلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ. فَمُرْنَا بِأَنْ يَعْمَلُ إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِاللَّهِ لِمَارِيعَ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْمَ الصَّلَاةِ، وَإِيمَاء الصَّلَاةِ، وَإِيمَاء الصَّلَاةِ، وَإِيمَاء الصَّلَاةِ، وَإِيمَاء المَسْلَقِ وَالتَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَمَقْدَ وَالحَدْتِمِ (٣٠) وَالتَّقِيمِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَالًا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيمَاء وَالتَّهِ مِنْ وَرَايَتِهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْحَدْمِ (٣٠) وَالتَّقِيمِ وَالْمَاهُ عَلَى إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا الصَّلَاقِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِلُ اللَّهُ وَالْعَلَمِ الْحَيْقِ وَالْعَلَامِ الصَّلَاقِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَى فَيْ وَالْعَلَى فَيْ وَالتَيْهِ مِنْ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ وَالْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْوَلَالَةُ الْوَلَامُ الْمُ الْوَلَعِ اللْهُ الْعُلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ وَالْعَلَى الْمُلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُولِي الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَل

٢٤ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُعْنَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِيةٌ - قَالَ أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، وَقَلْ الاَخْرَانِ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقِرِ حَدَّثَنَا مُعْبَة ، عَنْ أَبِي جَمْرة ؛ قَالَ : كُنْتُ أَتُرْجِمُ بَيْنَ يَدَيْ إِنْنِ عَبَّسٍ ، وَيَبْنَ النَّاسِ . وَيَبْنَ النَّوبِ وَلَوْ بَيْنَ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ إِلَّا يَقْدَمُ مِنْ الْمُعْقِ بَعِيدَةٍ . وَإِنَّ بَيْنَتَا وَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَتْنَعِيمُ أَنْ تَلْيَكُ وَلَا يَعْفِهُ . وَوَإِنَّ بَيْنَتَا وَيَبْلُكُ مَذَا الحَيْقِ مِنْ مُقَالِ مُضَرّ . وَإِنَّ النَّاسِ . وَيَهْمُ بِلْرَيْعِ . وَيَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلِّا لَيْفِ مِنْ مُشَقِّ بَعِيدَةٍ . وَإِنَّ بَيْنَتَا وَيَسْلِ نُحْدِرْ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا ، نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّة . قَالَ : «قَالَمْوَمْ بِأَرْتِعِ . وَيَهاهُمْ عَنْ أَرْتِهِ . قَالَ : هَفَارُوهُمْ بِالْإِيمَانُ بِاللّهِ وَخَدُهُ . وَقَالَ: «هَلْ يَعْفُولُ اللّه وَلَى مُحْدَد اللّه وَعَدْهُ . وَقَالُ : هَالْمُولُولُ اللّهِ وَالْمُولُ اللّه وَأَنْ مُحْدَدًا رَسُولُ اللّهِ وَ وَلَيْتِ اللّهُ وَأَنْ مُحْمَدًا مِنَ المُعْتَى . وَقَالُ الصَلَاقِ ، وَالْمَالُ فِي وَلَا لَمُولُ اللّهِ وَلَى مُحْدَد مُولِكُمْ ، وَالْمُولُ . وَالْمُولُ الْمُعْلَى . وَالْمُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى . وَالْمُولُولُ عَلَى الْمُعْتَى . وَقَالَ : المُقَلِّو ، وَالْمُولُ الْمُعْلَى . وَالْمُولُولُ اللّه وَأَلُولُ اللّهُ وَأَلُولُ الْمُعْلَى . وَالْمُولُولُ مَا اللّه وَلَوْلُ اللّهِ وَلَا لَمُولِكُمْ ، وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ عَلَى الْمُعْلَى . وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهِ وَلَى الْمُعْلَى . وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُعْلَى . وَالْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُلْكُولُ الللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلَولُولُ ال

 <sup>(</sup>١) الدباء: هو القرع، وهنا إناء يصنع من القرع. (٢) الحنتم: إناء يصنع من الطين والشعر والمدم.
 (٣) النقير: جلاع الشجر ينقر ويتخذ وعاء.
 (٤) المقير: إناء يطلى بالزفت أو القار.

٧٥ – (...) وحَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا نَضرُ بْنُ عَلِيً الجَهْهَمويُّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي. قَالاَ جَمِيعا: حَدَّثَنَا قُرَّهُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ عَنِ النَّيِ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبْسُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى المَدْيثِ مَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً. وَقَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَمًا يُعْبَدُ فِي النَّبُو، وَالحَنْتَمِ وَالمُرْفَّتِ» وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَصُولُ اللَّه الجَدْمُ وَالأَنَاءُ».

٢٦ - (١٨) حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ: قَالَ سَعِيدٌ: وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا؛ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ القَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ا إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ . وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ . وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُو الحُرُم . فَمُوْنَا بِأَشْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَذْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع. اغْبُدُوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الرَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الخُمُس مِن الغنابُم. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَم، وَالمُرَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ». قَالُوا: يَا نَبِيُّ اللَّهِ! مَا عِلْمُكَّ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: "بَلَى: جِدْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْلُوفُونَ فِيهِ مِنَ القُطَيْعَاءِ (١)» (قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: "مِنَ التَّمْرِ") ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ المَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ. حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ (أَوْ «إِنْ أَحَدُهُمْ») لَيَضرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيفِ». قَالَ: وَفِي القَوْم رَجُلٌ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكُ. قَالَ: وَكُنْتُ أُخْبَوُهَا حَيَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بي أَسْقِية الأَدَم (٢) الَّذِي يُلاَثُ (٣) عَلَى أَفْوَاهِهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الجِرْذَانِ. وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْفِيَةُ الأَدَم. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «وَإِنْ أَكَلَتْهَا الجِرْذَانُ. وَإِنْ أَكْلَتْهَا الجَرْذَانُ. وَإِنْ أَكُلُقُهُا الجِزْدَانُ» قُالَ: وَقَالُ آنِيُّ اللَّهِ ﷺ لِإِشَحْ عَبْدِ القَيْسِ: وإذْ فِيكَ لَحْصَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الحِلْمُ وَالأَنَّاةُ»

٧٧ – (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ لَقِيَ ذَاكَ الوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمُّا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَفَلْ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمُ الْعَمْدِيَ وَالْعَمْ والعَمْ والمَّاءِ والعَمْ وَلَهُ عَنْ (قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ الثَّمْرِ).

<sup>(</sup>١) القطيعاء: نوع من التمر الصغير يقال له شَهْريز.

<sup>(</sup>٢) الأدم: هو الجلد المدبوغ. (٣) يلاث: أي يلف ويربط.

<sup>(</sup>٤) تذيفون : أي تخلطون .

﴿كتاب الإيمان﴾ \_\_\_\_\_\_ ﴿رِسْمُ

٢٨ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ البَصْرِيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ح وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي آَبُو فَزَعَةً ؛ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ الخُدْرِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَبْسِ لَمَّا أَتَوْا أَبَلَ لَيْعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِدَاءَكَ. مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ تَشِيَّ اللَّهُ فِدَاءَكَ. مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُو: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! جَمَلْنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ. أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ»؟ قَالَ: «نَعَمْ. الجَنْهُ فِي الخَاتَةِ، وَعَلَيْحُمْ بِالمُوحَى (١)».

### (٧) بَابِ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلَام

٢٩ – (١٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيئةَ وَأَبُو كُرْنِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدِيمَا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّنَنِي يَحْيَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْعِيَ قَالَ أَبُو بَكُو: رَبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ اللَّهِ بْنِ صَيْعِيً عَنْ أَبِي بَعْنَى مَمْدِي عَنِ اللَّهِ بْنِ صَيْعِيً عَنِ اللَّهِ بْنِ صَابِي عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاذَا قَالَ: بَنْعَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَجْدَ قَالَ : فِإِنْكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ. قَادَعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ. فَأَهْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَى اللَّهُ افْتَرَضَ عَنِ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنِ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنْ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنْ اللَّهُ افْتَرَضَ مَلَوَاتِ فِي كُلُ يُومُ وَلَئِلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ. فَأَهْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ افْتَرَضَ عَنْ اللَّهُ الْمُرْوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُوا لِلْلِكَ. فَلْمُ أَطَاعُوا لِلْلَكِ. فَلَالِهُمْ فَلْعُونُ اللَّهُ الْمَاعُودُ إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى مَنْ اللَّهُ الْمُعْرَائِهِمْ اللَّهِ لَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَائِهُمْ أَلَا اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْوَلَوْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٠ - (...) حَدَثْنَا ابْنُ إِنِي عُمَرَ حَدَثْنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيُ حَدَثْنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِم عَنْ زَكْرِيَّاءُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النِّبِيَ ﷺ بَمَتْ مُعَاذًا إِلَى البَمَنِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ صَيْفِي عَنْ إَبِي عَبْدِ وَكِيع.

٣١ – (...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بَنُ بِسْطَامَ المَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رُوحٌ – وَهُوَ ابْنُ القَاسِم – عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي مَغْبَدِ، عَنِ الْبُنِ عَبَّالِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَغْبَدِ، عَنِ الْبُن عَبْسَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَجْلِ كِتَابٍ. عَنِ الْبُن وَلْمَا اللَّهُ عَلَى قَوْمَ أَهْلِ كِتَابٍ . فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزْ وَجْلُ. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّه، فَأَخْدُمْ أَنَّ اللَّهُ قَرْضَ عَلَيْهِمْ ذَكَاةً عَرْهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرْضَ عَلَيْهِمْ ذَكَاةً عَلَيْهِمْ فَيْ اللَّهِ عَنْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْدُ مِنْهُمْ وَلَوْلَ اللَّهُ قَدْ فَرْضَ عَلَيْهِمْ ذَكَاةً ثَوْفُو مِنْ اللَّهُ قَدْ فَرْضَ عَلَيْهِمْ ذَكَاةً وَمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ فَرْضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَوْرَافِهِمْ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ فَرْضَ عَلَيْهِمْ وَلَوْلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَافًا أَعْلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُؤْمُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ عَلَى مُعْلِيلًا عَلَى اللَّهُ فَرَحُلُ مَلْ اللَّهُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُعْلِيْلُولُومُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ال

<sup>(</sup>١) الموكى: هو الإيكاء أي ربط فتحة الوعاء وسدها.

<sup>(</sup>٢) كرائم أموالهم: أي أعز وأفضل أموالهم إلى نفوسهم.

<sup>(</sup>٣) توقُّ : من الوقاية أي الابتعاد .

(٨) بَابِ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَأَةَ وَيُؤْمِثُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَآنَّ مَنْ فَعَلَ ذَيكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهًا وَوُكِّلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالِ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ هُقُوق الإسْلَامِ وَاهْتِمَامِ الإِمْامِ بِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ

٣٣ - (٢٠) حَدَّفَنَا فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّفَنَا لَيْثُ بَنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَنْبَةَ بَنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَصُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنِ عَنْبَةَ بَنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَصُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا النَّاسَ حَتَّى بَعُولُوا: لَإِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصْمَ مِنِي مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْدٍ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَقَدْ عَصْمَ مِنِي مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْدٍ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدْ عَصْمَ مِنِي مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْدٍ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ بَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْفِي وَقَالاً الرَّكَاةِ فَإِنَّ الرَّكَاةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْفِي وَقَالاً اللَّهُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ. فَعَلَا عُمْرُ بَنُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ. فَعَرَفْتُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ. فَعَلَاهُ اللَّهُ عَرْ وَجَلً قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ. فَعَرَفْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ وَاللَّهُ الْمَوْلُودِ اللَّهُ الْمَوْلُودُ أَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِقُولُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ عَرْ وَجَلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللَّذُولُودُ الْمُؤْلُولُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُولُودُ اللَّعِلَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّذُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ ا

٣٣ - (٢١) وخدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى وَأَخْمَدُ بْنُ عِبسَى (قَالَ أَخْمَدُ: حَدْثَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ رَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمِرْثُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَنْي يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنْي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْدِ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

٣٤ - (...) حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُويَّ عَنِ العَلَاءِ ح وحَدَّثْنَا أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثْنَا رَوْحٌ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، رَيُؤْمِنُوا بِي رَبِمَا جِنْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقْهَا، وَجِمَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ،

٥٣ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِبَاثِ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمِرْتُ أَنْ أَبَلِي النَّاسَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي أَبْنِ مَهْدِيٍّ - قَالاً
 حَدَّثَنَا وَكِيمٌ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاً

<sup>(</sup>١) العقال: هو الحبل الذي تربط به الدابة وقيل زكاة العام.

جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّيْنِرِ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمُرْثُ أَنْ أَقَابَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنْي وَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقْهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَلَكِّرَ إِنَّنَا أَنَّ مُذَكِّرٌ لِشَّ عَتَبِه [النان: ٢١ - ٢٢]

٣٦ - (٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الصِسْمَعِيُّ مَالِكُ بُنُ عَبْدِ الوَّاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْدَا وَالْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إللَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ مُعَلَى اللَّهِ».

إِلاَّ بِحَقْهَا. وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

٣٧ – (٣٣) وحَدَّثَنَا شُرَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنيَنِانِ الفَرْارِيُّ) عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. حَرُمَ مَالُهُ وَمَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

٣٨ - (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَوِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ
 وَحَدُّ اللَّهَ . . . » . ثُمَّ ذَكَرَ بِهِثْلِهِ.

(٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامٍ مَنْ حَضَرَهُ النَّوتُ مَا لَمْ يَشْرَعُ فِي النَّزعِ - وَهُوَ الغَرْغَرَةُ وَنَسْخِ جَوَازِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشَّرْكِ فَهُوَ لِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الوَسَائِلِ لَضَّرَكِ فَهُوَ مِنْ أَلْكِ شَيْءٌ مِنَ الوَسَائِلِ

٣٩ – (١٤) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ اللَّهُ بَا اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمُتِنَا بْنِ المُفْيِرَةِ. وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمِتَا بْنِ المُفْيِرَةِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِلْةَ عَبْدِ المُطْلِبِ؟ فَقَالَ أَبُو عَلْى وَعَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مِلْةً عَبْدِ المُطْلِبِ؟ فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِلْةً عَبْدِ المُطْلِبِ؟ فَلَمْ يَرَلُ وَشُولُ اللَّهِ عَلْمَ مَنْ لَلَّهُ عَنْ مَلْهُ عَنْدِ المُطْلِبِ؟ فَلَمْ يَرَلُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ المَقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ مَنْ مَلْهِ عَبْدِ المُطْلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا لَمُ أَلْفِي اللَّهُ عَلْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلْمَ يَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَمُ أَلْفِي اللَّهُ عَلَى وَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَيَعْمِدُ لَلْ لَكَ مَا لَمُ أَلْفِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ أَلْهُ عَلَى مَا لَمُ أَلْفِي مُؤْلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تَمَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِنَّ أَلَةَ يَهْدِى مَن يَشَآةً وَهُوَ أَطْلُمُ إِلْلُمُهَمَّيْنِ﴾ [النصص: ٥٦]

٤٠ - (...) وحَدَّلْنَا إِسْحَاقَ بَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّنْنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّنْنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنْ فِي صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ). وَلَمْ يَذْكُو الآيَتَيْنِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَعْدَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الكَلْمَةِ ( فَلَمْ يَزَالاً بِهِ).
 حَديثِهِ: (وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ المَقَالَةِ). وَفِي حَديثِ مَعْدَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الكَلْمَةِ. ( فَلَمْ يَزَالاً بِهِ).

٤٢ - (...) خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم بَنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَاتِم الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ لِحَمَّدِ: «قُلْ لاَ إِلَهُ إِللهُ مَا أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلا أَنْ تُمُيَّرُنِي فُرُيْنُ ١١. يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلُهُ عَلَى ذَلِكَ الجَرَعُ. لاَ فَرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِلَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَخَبَبُكَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن مَنْ أَخْبَبُكَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن مَنْ أَخْبَتُكَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن مَنْ أَخْبَتُكَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن مَنْ أَخْبَتُكَ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَ اللّهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَ اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَالُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَالُهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَالُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَانِهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْنَالُولُ اللهُ إِلَيْنَالُهُ إِلَيْنَالَى اللّهُ إِلَيْنَالُ اللّهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالُولُونَ اللهُ إِلْهُ إِلَى الْهُمُونِ اللهُ إِلَيْنَالِكُونَ الللهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلَيْنِيلِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلْهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلَيْنَا إِلْهُ إِلْهُ إِيْنِهُ إِلَيْنِهُ إِلَيْنَالِهُ إِلَيْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلْ

#### (١٠) بَابِ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ دَخَلَ الجَنَّةَ قَطْعًا

27 – (٢٦) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُمَيْوُ بُنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكُوٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمْنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَلُهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ذَخَلَ الجَنْثَة .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْوِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ عَنِ الوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلُهُ سَوَاءً.

٤٤ – (٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَخُرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّفْرِ هَانَيمُ بْنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِخْوَلِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: كُنَّ مَصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: كُنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْع

همَّ يِنَحْرِ بَعْضِ حَمَالِيلِهِمْ (١٠). قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَذَوَادِ القَوْمِ، فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَجَاءَ ذُو البُرُ بِبِرُّو، وَذُو التَّمْوِ بِتَمْوْو. قَالَ: (وَقَالُ مُجَاهِدٌ: وَذُو الثَّوَاةِ بِنَوَاهُ) قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْوَرُبُونَ عَلَيْهِ المَاءَ. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا. حَتَّى مَلاَّ الفَوْمُ أَزْوِدَتُهُمْ. قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدُ، غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةً».

• 8 - (...) حَدَّثَنَا سَهَلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرْنِ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَايِنَةً قَالَ أَبُو كُرْنِيٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَايِنَةً، عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ا أَوْ عَنْ أَبِي صَعِيدٍ (ضَكَ اللَّهِ الْأَغْمَشُ) قَالَ: لَمَّا كَانَ عَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابُ النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَلَمُونَ الطَّهْرُ ( ...) وَلَكِنِ الْمُهُمْ يَفْضُلِ وَسَلُ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

٤٦ – (٢٨) حَدْثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الرَلِيدُ (يَغْنِي ابْنُ مُسْلِمٍ)عَنِ ابْنِ جَايِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مَانِيْ قَالَ: حَدَّثَنِي جُمَّادَةُ بْنُ أَبِي أَمْيَةً حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بنَ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللَّهِ عَجْدَ اللَّهِ عَجْدَةً بنَ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ عِبَسَى عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ أَمْيِهِ، وَكَلِيمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلْهَ بِلِقَ اللَّهُ مَوْمَةً وَأَنْ اللَّهُ وَابْنُ أَمْيِهِ، وَكَلِيمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلْهَ بِلْمُ مَرْيَمٌ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنْ اللَّهُ مِنْ أَيْ أَبْوابِ الجَنْةِ الشَّانِيةِ ثَنَاء».

(. . .) وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ، عَنْ
 عُمَيْرِ بْنِ هَانِيعٍ، فِي هَذَا الإِسْتَادِ بِمِثْلِيم. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَذْخَلُهُ اللَّهُ الجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحمائل: جمع حمولة، وهي الإبل التي تحمل. (٢) نواضحنا: جمع ناضح وهو ما يستقى عليه من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الظهر: ما يركب عليه من الدواب. (٤) النطع: بساط من الجلد.

عَمَل» وَلَمْ يَذْكُرْ «مِنْ أَيُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ شَاءَ».

٤٧ – (٣٩) حَدَثْنَا ثَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَيْكٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ ابْنِ مُحَبِّدِ وَمُو فِي حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْدِيزِ عَنِ الصَّابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَبَكَيْثُ. فَقَالَ: مَهْلاً. لِمَ تَبْحِي؟ فَوَاللَّهِ النِي اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ. وَلَيْنُ شُفَعْتُ لَأَشْفَعَتْ لَكَ. فَمَ قَالَ: وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

٨٤ - (٣٠) حَدَثنَا هَدَّابُ بَنُ خَالِدِ الأَزْدِيُّ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ حَدَّتَنَا أَنَسُ بَنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ؛ قَالَ: كُنتُ رِذَكُ (١١ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَبْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُوْجِرَةُ الرَّحٰلِ . (١١ وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ بَنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ لَبِّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بَنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بَنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَا تَعْدِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟» قَالَ: هَا مُعَاذُ بَنَ جَبَلٍ!» قَالَ: «هَلِنُ حَقْ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَشْرِكُوا بِهِ شَيِئًا» ثُمَّ مُلَّدُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَلَى العَبَادِ؟» قَالَ: «هَلْ تَعْدِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العَبَادِ؟» قَالَ: هَلْ مَنْ جَبِلٍ!» قُلْتُ: لَيَتِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَعْدِي عَا حَقْ اللَّهِ عَلَى العَبَادِ؟» قَالَ: هَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَى الْعَبَادِ؟» قَالَ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَلْ تَعْدُونَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. وَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. وَسُولُ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «قَلْ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْوَ إِنْ حَبْلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَلاَ يَعْدُونُ وَلاَ يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلاَ يَعْدُلُكَ. قَالَ: «قَلْ الْعَبْوَا فَلَا عَلَى الْعَبْوَا فَلَا عَلْهُ الْعَلْمُ الْعَبْوَا فَلَا لَهُ وَالْعَلْمُ الْعَبْوَا فَلَا اللَّهُ وَلَا لَعْدُولُ الْعَلْمُ الْعَبْوَا فَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْلَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُل

84 - (...) حَدْقَنَا أَبُو بَخُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَنِم عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْنِ مَبْمُونِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ ؛ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ بِهَاتُو. عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُلْمَا أَا تَدْوِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ وَمَا حَقُ العِبادِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «قَا مُعَاذًا تَدْوِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ وَمَا حَقُ العِبادِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «قَا مُعَاذًا تَدْوِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى العَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّ اللَّهِ عَلَى العَبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزْ وَجَلُّ أَنْ لاَ يَعَذُبُ مَنْ لاَ يَشْرِكُ لِهِ شَيئًا، قَالَ: «لاَ يُشْرَحُمْ فَيَتَكِلُوا» مَنْ لاَ يَشْرِكُ لِهِ شَيئًا، قَالَ: «لاَ تُبْشَرُهُمْ فَيْتَكِلُوا».

٥ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ فَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ وَالأَشْمَتِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا الأَسْرَدَ بْنَ هِلاَلِ يُحَدِّدُ عَنْ عُمَاذٍ بْنِ جَبَلٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مُحَاذً! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الجِبَادِ؟»

١) الردف: الجلوس خلف الراكب.

٢) مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير.

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءً. قَالَ: «أَتَدْرِي مَا حَقُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لاَ يَمَذْبَهُمْ».

١٥ - (...) حَدَّثَنَا القاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنِ
 الأَسْوَوِ بْنِ هِلاَلِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَمُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ: "هَلْ تَدْرِي
 مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ؟" نَحْرَ حَدِيثِهِمْ.

٥٢ - (٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً؛ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا . فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا . وَخَشِينَا أَنْ يُفْتَطَعَ دُونَنَا ( ۗ ) ، وَفَرْعُنَا فَقُمْنَا. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرْعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَبْتُ حَاثِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ . فَدُرْتُ بِهِ مَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ . فَلَمْ أَجِدْ . فَإِذَا رَبِيعٌ<sup>٢١)</sup> يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِمْرِ خَارِجَةٍ (وَالرَّبِيعُ الجَدُولُ) فَاحْتَفَوْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ النَّعْلَبُ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : «أَبُو هُرَيْرَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا شَأَنْك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ. فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا. فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا. فَفَرْعْنَا. فَكُنْتُ أَوَّلَ مِنْ فَرَعَ. فَأَتَيْتُ هَذَا الحَاثِطَ. فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ. وَهَوُلاَّءِ النَّاسُ وَرَاثِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً!» (وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ). قَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ. فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . مُسْتَنِقِنَا بِهَا قَلْبُهُ . فَبَشُرْهُ بِالجَنَّةِ" فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ . فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا ۚ أَبَا هُرَيْرَةً! فَقُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بَعَثَنِي بِهِمَا. مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَذْيَيَّ . فَخَرَرْتُ لاِسْتِي (٣) . فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَجْهَشْتُ بُكَاءُ (١) وَرَكِبَنِي عُمَرُ<sup>(°)</sup>. فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُوَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْقَنِي بِهِ. فَضَرَبَ بَيْنَ فَدْنِيَّ ضَرْبَةً. خَرَرْتُ لاِسْتِي. قَالَ: ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عُمَرُا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِتَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرَهُ بالجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ. فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ.

<sup>(</sup>٢) الربيع: هو النهر الصغير.

<sup>(</sup>١) يقتطع دوننا: أي يصاب بمكروه.(٣) الاست: اسم من أسماء الدبر.

 <sup>(</sup>٤) المست السم من السعام الدير.
 (٤) فأجهشتُ بكاء : أي فزعتُ إلى النبي متغير الوجه متهيئ للبكاء .

 <sup>(</sup>٥) وركبني عمر: أي تبعني ومشى خلفي في الحال.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿فَخَلُّهِمْ﴾ .

٣٥ - (٣٢) حَدْثَنَا إِسْحَانُ بْنُ مَنْصُورٍ آخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَ: حَدْثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: حَدُثَنَا آتَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِﷺ -وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ-قَالَ: قَالَ: هَبَا مُعَادُا» قَالَ: تَبِّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَبَا مُعَادُا» قَالَ: تَبِيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَا مُعَادُا» قَالَ: هَبَا مُعَادُا» قَالَ: لَبِيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هما مِنْ عَبْدِ يشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَدِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَالَقُهُمُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَالَقُهُمُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: هم اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَعْتَبُورُ وَاكْ مُحْمُلُولُهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى النَّالِهُ عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُعْلَى الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلَ اللللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلَا الللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، تَأَثُّمَا (١).

٤٥ - (٣٣) حَدُثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ (يغني ابنَ المُغيرَةِ) قَالَ: حَدُّثُنَا شَابِعَ، عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: خَدِشْتُ عَبْرَاتُ بَنِ مَالِكِ؛ قَالَ: خَدِشْتُ المَّيْعِ، عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: فَدِشْتُ المَّيْءِ. المَدينَة. فَلَقِيثُ عِثْبَانَ. فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلْقَنِي عَنْكَ. قَالَ: أَصَابَتِي فِي بَصْرِي بغض الشَّيْءِ. فَيَحْدُلُونَ الشَّيْءِ. النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ شَاءَ اللَّهِ ﷺ أَنْي أُحِبُّ أَنْ تَأْيَنِي فَتُصَلِّي فِي مَنْزِلِي. وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدُلُونَ النَّيْعُ ﷺ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابُهِ مَعْدَلُونَ الشَّيْءِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الصَّلَاةِ وَقُوا أَلَّهُ أَصَابُهُ شَرِّ مَقْضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ . وَقَالَ: «أَلْيَسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَ اللّهُ وَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ . وَقَالَ: «أَلْيَسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَ اللّهُ وَلَيْ رَسُولُ اللّهِ فَيَذَخُلُ النَّارَ ، أَوْ تَطَعْمَهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهِ . قَالَ: فَأَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهِ فَيْ فَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيَذَخُلُ النَّارَ ، أَوْ تَطَعْمَهُ اللَّالَة اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ فَيَذَخُلُ النَّارَ ، أَوْ تَطُعْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ . وَأَنْي رَسُولُ اللّهِ فَيَذَخُلُ اللّهُ مَا اللّهِ فَيَذَخُلُ اللّهُ مَا اللّهِ فَيَتَعْمَهُ الْمَالُهُ اللّهُ مَا اللّهُ فَيَذَخُلُ اللّهُ أَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ فَيَذَخُلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ فَيَذَخُلُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْحَدِيثُ . فَقُلْتُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

٥٥ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بَنُ نَافِعِ المَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمْادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِثْبَانُ بَنُ مَالِكِ، أَنَّهُ عَمِيَ. فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطْ لِي مَسْجِدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَالُ لَهُ: مَالِكُ بَنُ مَسْجِدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَالًا لَهُ: مَالِكُ بَنُ المُغِيرَةِ. وَخُمُهُ. وَتُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْهَامُ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بَنُ المُغِيرَةِ.

(١١) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ رسُولًا فَهُو مُؤْمِنُ وَإِن ارْتَكَبَ الْعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

٥٦ - (٣٤) حَدَّفْنا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ وَبِشْرُ بْنُ الحَكَم قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ
 العَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ) الدَّرَاوْرُدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَاوِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ
 (١) ثانمًا: التأثيم هو فعل شيء أو تركه حوفًا من الوقوع في الإثم.

سَعْدٍ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَن رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً».

### (١٣) بَاب بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَنْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنَ الإِيمَانِ

٧٥ – (٣٥) حَدَّثَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ
 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنِ النَّبِيِّ
 قَالَ: «الإيمَانُ بضْمُ وَسَبْمُونَ شُمُبَةً. وَالحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمَانِ».

٨٥ - (...) حَدَّنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا جَرِيرْ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ. أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُغْبَةً مِنْ شُغْبَةً مِنَ الطَّرِيقِ. وَالحَيَاءُ شُغْبَةً مِنَ الطَّرِيقِ. وَالحَيَاءُ شُغْبَةً مِنَ الطَّرِيقِ. وَالحَيَاءُ شُغْبَةً مِنَ الطَّيِقِ.
 الإيمَان».

٩٥ - (٣٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو الثَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالُوا: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلاً يَمِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءُ مِنَ الإيمَان».
 الحَيَاءِ. فَقَالَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإيمَان».

(. . .) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ بَمِظُ أَخَاهُ.

٦٠ (٣٧) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْتَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ المُثَنَّى) فَالاَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ أَلَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ خَصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الحَيَّاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرِ» فَقَالَ بَشْيَرُ بْنُ كَعْبِ: إِنَّهُ مَكْثُوبٌ فِي الحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا، وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟!.

71 - (...) حَذَنْنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ إِسْحَاقَ (وَهُوَ ابْنُ سُويْدِ) أَنَّ أَبَا فَتَادَةَ حَدَّثَ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطِ ('' مِثَّا. وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَمْبٍ. فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمُؤِلِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العَجَاءُ خَيْرٌ كُلْهُ» قَالَ: أَوْ قَالَ: «الحَجَاءُ خُلِهُ خَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَمْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَغْضِ الكُثْبِ أَو الجَكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً

<sup>(</sup>١) الرهط: هو عدد من الرجال دون العشرة، وجمعه أرهط وأرهاط.

وَوَقَارًا لِلَّهِ. وَمِنْهُ صَمْفٌ. قَالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى اخْمَرَّتَا عَيْنَاهُ. وَقَالَ: أَلاَ أَرَانِي أَحَدُّئُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الحَدِيثَ. قَالَ: فَأَعَادَ بُشَيْرٌ. فَغَضِبَ عِمْرَانُ. قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ مِثَّا يَا أَبَا لُجَيْدٍ! إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

خَذَّتَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا أَبُو نَحَامَةَ العَدَوِيُ. قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ العَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

## (١٣) بَابِ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ

74 – (٣٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبْنُ نَمَيْرِ حِ وَحَدَّثَنَا فَتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِمِ جَوِيمًا عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْفِيُّ؛ قَالَ: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً، لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسْامَةً: يَا عَنْهُ إَنْهَا لَهُ فَيْ اللَّهِ لَمْ السَّقِعْ، .

### (١٤) بَاب بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ

٣٣ - (٣٩) حَدُثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْنٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بنِ المُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِﷺ : أَيُّ الإِشْلامِ خَيْرٌ؟ قُالَ: "تَطْعِمُ الطَّمَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ».

٦٤ - (٤٠) وحَدَّثَنَا آبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ العِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ رَهْبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَبِيبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بِهِ إِنْ يَعْمِلُ بَنِ العَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ إِنْ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟
 قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدِهِ».

(٤١) حَدْثَنَا حَسَنَ الحُدْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِم قَالَ عَبْدٌ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرْئِج؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبْيَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَاللَّيْ يَاللَّيْ عَلَى النَّبِيِّ بَاللَّيْ عَلَى اللَّبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي يَعْدُلُ: سَمِعْتُ النَّبِي يَعْدُلُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَاللَّيْ عَلَى اللَّهِي يَعْدُلُ:

٦٦ - (٤٢) وحَدُنْنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

وحَدَّنَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّنُنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ:حَدَّنَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: سُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْصَلُ؟ فَلَكَرَ مِثْلَهُ .

### (١٥) بَاب بَيَانِ خِصَالٍ، مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ

٧٦ – (٣٤) حَدْثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَبِي عُمْرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ جَمِيمًا عَنِ الشَّقَعِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَشِي عَنِ الشَّبِيُ ﷺ قَالَ: «قَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدْ بِهِنْ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَتَسِ ؛ عَنِ الشَّبِي ﷺ قَالَ: «قَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدْ بِهِنْ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَتَكِهُ مِنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَعُودُ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْ يَعُودُ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْ يَعْذَفَ فِي النَّارِ».

٨٠ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ فَالاَ: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَمْفَرٍ حَدُثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: صَبِعْتُ فَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: افَلاَتُ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإيمانِ: مَن كَانَ يُحِبُّ المَزءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَهِ، وَمَن كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ .
 مِثَا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الكَفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ .

(...) حَدَّثُنَا إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ نَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرُانِنَاهِ.

(١٦) بَاب وُجُوبٍ مَحَبَّةِ رَسُولِ الشَّرِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَم الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ النَّقَبَّة

٦٩ ( ٤٤) وحَدَّنَنِي رُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حِ وحَدَّنَنَا شَبَبَانُ بْنُ أَبِي مَنْ مَنْبَنَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ، كَالَ مَسْرِبُةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ، كَالَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَعْمِنُ عَبْدُ الرَّامِلُ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ لَعْبَدُ أَخُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ﴿ أَخَمُ عِبْدُ الرَّامِلُ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ﴿ أَخَمُ عِبْدُ الرَّامِلُ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ﴿ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ﴿ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهَالِهُ وَاللَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ أَهْمِ لَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْبُلُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْدُ مِنْ أَنْهُ إِلَا لَا لَوْلِمُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ لِلْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ إِنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِنْهِ وَمِنْهِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَلَاللْهِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا لَالْهُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْهِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا لَاللَّهُ مِنْ أَنْهِ وَلَا لَا مُنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ وَالْمُنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ وَلَالْمُوالِمُ الْمُعْلِقِ وَلَالْمُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَلَالِهُ وَالْمُعْلِقُولُوالِمُوالِمُ اللْعُلِقِيلُولُوالْمِلْمِ اللْعُلِقِيلُولُوالْمُ اللْعُلِقُ وَالْمُؤْمِلُولُوالْمُولُولُوالْمُلْعِلَقُلُولُوالْمُلْعِلَقِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمِ لَلْمُلْعِلَمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُوالْمُلْعِلَامِ اللْعُلْمُ اللْ

٧٠ - (...) حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَمَّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَوْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالنّامِ وَالنّامِ أَجْمَعِينَ».

### (١٧) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَحْيِهِ المُسْلِمِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ

٧١ - (٤٥) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغبَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَوْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَّى يُجِبَّ لِأَخِيرِ (أَوْ قَالَ: لِجَارِو) مَا يُجِبُّ لِنَفْسِدِ».

٧٧ - (...) وحَدُنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلَّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ" أَوْ قَالَ: «لاَنِجِيهِ مَا يَعِبُ لِنَفْسِهِ".

### (١٨) بَابِ بَيَانِ تَــَهْرِيمِ إِيذَاءِ الجَارِ

٧٣ - (٤٦) حَدُّنْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ جَمِيعَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ جَعْفُرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّثْنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أُخْبَرَنِي المَّلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَذْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ لاَ يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَافِقُهُ».

### (١٩) بَابِ الحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الخَيْرِ وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلُهِ مِنَ الإيمان

٧ - (٧٤) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَنْبَأْنَا بن وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «من كَانَ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيَقَهُ».

٧٦ – (...) وخدَّلْنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَءً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَاثَةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيُخِينَ إِلَى جَارِه».

٧٧ - (٤٨) حَدْثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ

ابنُ ثَمَيْرِ: حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بَنَ جُبَيْرٍ يَخْيِرُ عَنْ أَبِي شُرَئِحِ الخُزَاعِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالنِهِمِ الآخِرِ فَلْيَحْسِنَ إِلَى جَارِهِ. وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالنَوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيسَنَّكُ وَالنَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيسْنَكُثُ»

(٢٠) بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالمَّدُرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ وَاجِبَانِ

٧٨ - (٤٩) خدْنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِي جَدْنَنَا مُحْمَّدُ بْنُ شِهَابٍ - المُثَنَّى حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفِي حَدَّنَنَا مُحْمَّدُ بْنُ شِهَابٍ - وَمَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوْلُ مَنْ بَدَأَ بِالخُطْبَةِ، يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ، مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَمَّا مَذَا فَقَدْ رَجُلٌ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَمَّا مَذَا فَقَدْ وَجُلٌ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَمَّا مَذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ. سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ يَعُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيَعْتِيرُهُ بِيدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقِلْهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ».

٧٩ - (...) حَدِّثْنَا أَبُو كُرِيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ حَدِّثْنَا أَبُو مُعَارِيةَ حَدِّثْنَا الأَغَمَسُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مَعْيدِ الخُدْرِيِّ. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ. فِي قِصَّةِ مُرْوَانَ، وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدِ عَنِ ٱلنَّبِيُ ﷺ، بِوغْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُعْيَانَ.
 حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُعْيَانَ.

٨٠ – (٥٠) حَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَآبُو بَحْوِ بْنُ النَّضْوِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ) قَالُوا: حَدَّثَنَا يَمْغُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الحَدْرِثِ عَنْ جَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ أَمْ مُشَوِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَقْ قَالِمَ بْنِ مَعْنُهُ اللَّهُ فِي أُمْةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أَمْثِيهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَشْقِهِ وَيَشْتَدُونَ بِمُنْقِهِ وَيَشْتَدُونَ بِأَمْرُونَ بَمْ أَنْهِا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ. حَوَادِيُونَ مَا لاَ يَشْعَلُونَ عَلَمْ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَئِيوٍ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَمْ وَيَعْنَدُونَ بِلْمَارِهِ. فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِيمَانِ حَبَّةُ خَرَدُلِهِ.. فِيشَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةً خَرَدُلِهِ..

قَالَ أَبُو رَافِعِ: فَحَدَّنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ. فَقَيْمَ ابْنُ مَسْعُودِ فَتَزَلَ بِقَنَاة (٢٠ . فَاسْتَتَبْمَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُودُهُ. فَانْطَلَقْتُ مَعْهُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَيْهِ كَمَا حَدَّثُتُهُ ابْنُ هُمَرَ.

ملروع يم

<sup>(</sup>١) الحواريون: جمع حواريّ وهو الصاحب والنصير.

<sup>(</sup>٢) قناة: هو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع.

قَالَ صَالِحٌ: وَقَدْ تُحُدُّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِع.

(...) وحَدْثَنِيهِ أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَارِثُ بْنُ الفَصْيَٰلِ الخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الحَكم عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ بِهَذْيِهِ وَمَسْتُلُونَ بِسُنْتِهِ» وَمُلَّ حَدِيثِ صَالِحٍ. وَلَمْ يَذْكُورْ قُدُومَ ابْنِ صَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعِ ابْنِ عُمَرَ مَعْهُ.

### (٢١) بَابِ تَقَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ اليَمَنِ فِيهِ

٨١ – (٥١) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْوِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو وَرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرُوي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ: شَمِعْتُ فَيْسًا يَرُوي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ: أَشَارَ النَّيْئُ ﷺ بِيكِو نَحْوَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «أَلاَ إِنْ الإيمَانَ هَهْنَا. وإنَّ الفَسْوة وَعِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الفَذَادِينَ (١٠٠ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ. حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ. فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَّ».

٨٢ - (٧٥) حَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ حَدَّثْنَا أَيُّوبُ حَدَّثْنَا مُحَمِّدٌ، عَنْ أَبِي مُورَّةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿جَاءَ أَهْلُ النِمْنِ. هَمْ أَرقُ أَفْئِدَةَ. الإِيمانُ يَمَانِ. والفِقْهُ يَمَانِينُهُ.
 يَمَان. وَالحِكْمَةُ يَمَانِينُهُ.

^A - ( . . . ) خَذَلْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ حِ وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْلِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ .

٨٤ - (...) وَحَمْثَنْنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الحُمْلُوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِنْرُاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ الأَعْرَج، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَاكُمْ أَطْلُ النِّمَنِ. هُمْ أَضْعَفُ ثُلُوبًا وَأَرْقُ أَفْيِئَةً. الفِقْهُ يَمَانِ. وَالجَحْمَةُ يَمَانِينَهُ.

٨٥ ~ ( . . . ) حَمَّنُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ آبِي الزُنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَأَشُّ الكَفْرِ نَحْقِ المَشْرِقِ . وَالفَخْرُ وَالخَينلاءُ فِي أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ . الفَذَادِينَ، أَهْلِ الوَبْرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ» .

<sup>(</sup>١) الفدادين: جمع فداد وهو شديد الصوت.

٨٦ - (. . .) وحَدُّفَنِي يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْتُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أُخْبَرَنِي المَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ. وَالكُفْرُ قِبَلَ المَشْرِقِ. وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ. وَالضَّحُرُ وَالرَّيّاءُ فِي الفَذَاوِينَ أَهْلِ الخَيْلِ وَالوَبْرَ».

٨٧ - ( . . . ) وَحَدَثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهُولُ: "الفَخْرُ وَالخَيلَةُ فِي الْطَالِحَةِينَةً فِي الْطَلَقِينَةُ فِي الْطَلَقِينَةُ فِي الْطَلِقِةَ إِلَيْنَا اللَّهِ إِلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

٨٨ – (. . .) وحَدْثَقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو َاليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ . وَزَادَ: «الإِيمَانُ يَمَانِ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيثُهُ .

٨٩ - (...) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ عَنْ شُعَنْتٍ عَنِ الرُّهْدِيَّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَّا هُرُيُوءَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «جَاءَ أَهْلُ البَمَنِ. هُمْ أَرَقُ أَفْلِدَةَ وَأَضْعَفُ قُلُوبًا. الإِيمَانِ يَمَانٍ. والحِكْمَةُ يَمَانِيَةً . السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ البَمَنِ. وَالفَخْرُ وَالخَيْلَةُ فِي الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبْرِ. قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْسِ».

٩٠ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الجَمَٰنِ .
 هُمْ أَلْيَنْ قُلُوبًا وَأَرْقُ أَفْقِدَةً . الإِيمَانُ يَمَانٍ . والحِكْمَةُ يَمَانِيَة . رَأْسُ الكَفْرِ قِبَلَ المَشْرِقِ».

(...) وحدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَلَمْ يَذُكُوْ: «رَأْسُ الكُفْرِ قِبْلَ المَشْرِقِ».

٩١ - (...) وخذئنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّنْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَّ ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بِن خَالِدِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ
 جَرِيرٍ. وَزَادَ «وَالفَخْرُ وَالخَيْلاءُ فِي أَضْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَضْحَابِ الشَّاءِ».

٩٢ - (٥٣) وحَدْثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، عَنِ
 ابْنِ جُرْبِعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُوِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿عَلَظُ الْفُلُوبِ وَالجَفَاءُ فِي المَشْرِقِ. وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الحِجَادِ».

### (٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا المُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ المُؤْمِنِينَ مِنَ الإيمان وأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهِا

٩٣ – (٥٤) خَدْفَنَا أَبُو بَكُو ِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعَمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَذْخُلُونَ الجَنْةَ حَتَّى تُغْمِنُوا. وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوْلاَ أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْنُمُوهُ نَحَابَبُنُمُ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».

٩٤ – (...) وحَدْثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ. أَلْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ: "وَاللَّذِي نَفْسِي بِيْدِهِ لاَ تَلْخُلُونَ الجَنْلَةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً وَوَكِيعٍ.

#### (٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

٩٥ – (٥٥) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكْيُ حَدَّنَا سُفْيَانُ فَالَ: فَلْتُ لِسُهَيْلِ: إِنَّ عَمْرًا حَدِّثَنَا عَنِ القَعْفَاعِ، عَنْ أَبِيكَ. قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلاً. قَالَ: فقال: سَيغتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِتُهُ مِنَ اللَّذِي سَمِتُهُ مِنْ أَبِيكَ، عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ، قَلْنَا سُهْيَالٍ. عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ؛ أَنَّ الشَّيِّ ﷺ قَالَ: «الدَّينُ النَّصِيخَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ لا قال: «الله، ولكتابه، وَلاَيْمَةِ المُسْلِعِينَ، وَعَامْتِهِمْ».

٩٦ - ( . . . ) وخدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيُّ \* ﴿ . بِوِثْلِهِ .

( ... ) وخدْقَنِي أَمْيَّةُ بنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثُنَا رَوْحُ (وَهُوَ ابْنُ القَاسِمِ) حَدَّثَنَا سُهَنِلٌ ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ. سَمِعُهُ وَهُوَ يُحَدُّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَجِيمِ الدَّارِيْ، عَنْ رَشُولِ اللَّه ﷺ وَهُوَ يُحَدُّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَجِيمِ الدَّارِيْ، عَنْ رَشُولِ اللَّه ﷺ

٩٧ - (٥٦) حدَّفْنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ، عنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي تَحَالِهِ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: بَايَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَهُ ۚ عَلَى إِقَامِ الصَلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

٩٨ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ. سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ ﴾ تَعَلَى التُّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِم.

٩٩ - ( . . . ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ ،

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فَلَقَّنْنِي «فِيمَا اسْتَطَعْتَ» وَالنُّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْفُوبُ فِي رِوَايْتِهِ: قَالَ: حَدَّثُنَا سَيَّارٌ.

## (٢٤) بَاب بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِالْعَاصِي وَنَقْبِهِ عَنِ الْتُلَبُّسِ بِالغَصِيَةِ عَلَى إِرَادَةٍ نَقْي كَمَالِهِ

١٠٠ - (٥٧) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ أَنْبَأَنَا بِن وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسْيَّبِ يَقُولاً نِن قَالاً أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَرْنِي الزَّانِي جِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ جِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ جِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَوُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. نُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُلْجِقُ مَمْهُنَّ "وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرْفِ يَزْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

١٠١ – (...) وحَدْثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعْنِ بْنِ النَّبْثِ بْنِ سَعْدِ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرْةً؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّوِظِيقُ قَالَ: الأ يَوْنِي الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرْةً؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّوِظِيقَ قَالَ: الأَيْتِيقِ اللَّهِيقَةِ وَلَوْ الثَّهْبَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ.

قَالَ النِّنْ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ هَذَا. إِلاَّ النَّهُبَّةَ.

١٠٢ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمُيْلٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَذَكَرَ النَّهْبَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: ذَاتَ شَرَفٍ.

- ١٠٣ - (...) وَحَدَثَنِي حَسَنُ بَنْ عَلِيِّ الحَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَحْلِيزِ بَنُ المُطَّلِب، عَنْ صَفْوَانَ بَنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاء بَنِ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّخْمَنِ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَن رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بِن مُنَبِّهِ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(...) حَدُقْنَا قُنْبَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً؛ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. كُلُّ هُؤُلاَءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزَّهْرِيُّ، غَيْرَ أَنَّ العَلاَّةَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمِ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا "يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ" وَفِي حَدِيثِ هَمَّام "يَرْفَعُ إِلَيْهِ المُؤْمِثُونَ أَعْبُنْهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ" وَزَادَ "وَلاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ أُ<sup>رَا</sup> وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ".

١٠٤ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَالتُّوبَةُ مَعْرُوضَةً مَعْرُوضَةً
 مَعْدُى.

١٠٥ - (. . .) حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَفَعَهُ، قَالَ : ﴿ لاَ يَرْفِي الرَّانِي، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً .

#### (٢٥) بَاب بَيَانِ خِصَالِ المُنَافِقِ

١٠٦ - (٥٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدُثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا وَبَيْعُ حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا وَمُولِعَ عَدَّثْنَا وَمُولِعَ عَدَّثَنَا وَمُولِعَ عَدَّثَنَا وَمُولِعَ عَدَّثَنَا وَمُولِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهُ وَاللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْهِ خَلَةٌ مِنْ عَلَمْ مَنْ كُنْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ يَنْكُ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ أَيْنَا فِيهِ خَلْلَةً مِنْ أَنْ فِيهِ خَلْقَ مَنْ وَهِ وَعَلْمَ مَنْهُولُ فَي عَلِيهُ عَلَمْ مَنْ النَّهُ فِيهِ خَطْلَةً مِنْ كَانَتْ فِيهِ خَطْلَةً مِنْ النَّفَاقِ. . وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَهُ عَيْدٍ خَلْفَةً مِنْ النَّفَاقِ. .

١٠٧ - (٩٩) حَدْنْنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنْيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). قَالاَ: حَدُّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). قَالاَ: كَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِذَا وَمُدَ أَخْلُفَ، وَإِذَا وَمُدَّ أَخْلُفَ، وَإِذَا وَلَمْدَ خَانَهُ، وَإِذَا وَمُدَ أَخْلُفَ، وَإِذَا وَلَمْدَ خَانَهُ.

١٠٨ - (...) خَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرْنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقِرِ.
 قَالَ: أَخْبَرُنِي العَلاَهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحُرْتَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؟
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: همِنْ عَلاَمَاتِ المُمْنَافِقِ فَلاَقَةً : إِذَا حَدْثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،

<sup>(</sup>١) يغل: أي يخون وهنا هو ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها.

<sup>(</sup>٢) الخلة: هي الخصلة والصفة.

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

١٠٩ - (...) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمَّيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهِذَا الإِسْنَادِ.

وَقَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

١١٠ (...) وحَدَّثَنِي أَبُو نَضِرِ الشَّمَّارُ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
 سَلَمَةَ، عَنْ دَاوَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُستَّئِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْتَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلاَءِ. ذَكَرَ يَبِهِ اوَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمَ».

# (٢٦) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ: يَا كَافِرُ

١١١ – (٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْوِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُنْدٍ. قَالاً:
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا (١٠) أَحَدُهُمَنه.

(...) وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ، وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوب، وَتُتَيَّبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَهْ: أَيْمَا المْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا عَبْدِ اللَّهِ بَهْ: أَيْمَا المْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَانُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

117 - (٦١) وخذنني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ المُعَلَمْ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الأَسْوَءِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعْمَلُمُهُ، وَلا تُحْمَر. وَمَنِ الْعَي سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعْمَلُمُهُ، إلا تُحْمَر. وَمَنِ الْمَعَى مَا لَئِسَ مِنْ رَجُلٍ الْحَمَى مِنَ النَّادِ. وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِللَّكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِللَّهُ عَلَى اللَّهِ،

### (٢٧) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

١١٣ – (٦٢) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَةً، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَتُمُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوْ كُفْرٌا.

١١٤ – (٦٣) حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ .

<sup>(</sup>١) باء بها: أي: نالها وأعطيها. (٢) وليتبوأ: أي: لينزل منزله. (٣) حار عليه: أي: رجع إليه.

قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ ذِيَادُ، لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وقَاصِ يَقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ يَقُولُ: "مَنِ ادْعَى أَبَا فِي الإِسْلامِ غَيْر أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَلَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١١٥ - (...) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو مُمْنُويَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُدْمَان، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكُرَة، كِلاَهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ.
 وَوَعَاءُ قَلْبِي. مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

## (٢٨) بَاب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ وَيَظْيَةُ: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

117 – (٦٤) خَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّم، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً. ح وحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ المُنتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبْنِيهِ، عَنْ أَبِي وَاتِلٍ، عَنْ مُحَدَّدُ بْنُ المُسْلِم فُسُوقٌ. وَقِتالُهُ كُفْرَ».
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ. وقِتالُهُ كُفْرَ».

قَالَ رُبَيْدُ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَاثِل.

١١٧ – (. . .) خدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ المُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شُخْبَةَ وَابْنُ المُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شُخْبَةً عَنْ الأَخْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَنْ مَنْصُودٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْمَدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَيْءِ ﷺ بِعِثْلِهِ .
 وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِعِثْلِهِ .

### (٢٩) بَاب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ»

١١٨ - (٦٥) خذفنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَلَّى وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً ح وحَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ سَمِعَ أَبَا زُرْعَة يُحَدِّثُ عَنْ جَدُّهِ جَرِيرٍ وقَالَ: قَالَ لِي اللَّبِي يُتَاةً فِي حَجَّةً الوَدَاعِ: «اسْتَنْهِتِ (١ الثَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ».

 <sup>(</sup>١) استنصت : الاستنصات هو طلب الإنصات ، وهنا «استنصت الناس» ، أي : اطلب منهم الإنصات لما سيأتي من الكلام .

١١٩ – (٦٦) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ عَنِ النِّبيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٢٠ – (...) وحَدُّننِي أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَنِبَة وَأَبُو بَكُو بِنُ خَلَّادٍ البَامِلِيُّ، قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمْفَوَ حَدُّثَنَا شُمْجَةٌ، عَنْ وَاقِدِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَرِعَ أَبَاهُ بُحَدُّتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ اللَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي خَجَّةِ الوَدَاعِ: "وَيَنحَكُمْ (أَوْ قَالَ: وَيَلكُمْ) لاَ يَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

(. . .) حَمَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِوشْلِ حَدِيثِ شُغْبَةً عَنْ رَافِدِ

## (٣٠) بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ

١٢١ – (٦٧) وحَدْفَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةٌ حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ كُلُّهُمْ عَنِ الاَخْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثَّنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ. الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّبَاحَةُ عَلَى المُثيَّتِ».

#### (٣١) بَابِ تَسْمِيَةِ العَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا

١٣٢ - (٦٨) حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةً) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْنِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَلِيمَا عَبْدِ أَبْقَ<sup>(١)</sup> مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتْى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

قَالَ مَنْصُورٌ : قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالبَصْرَةِ.

١٢٣ – (٦٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، حَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْمِيِّ، عَنْ جَرِيرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «أَلِمَا هَبْدِ أَبْقَ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ اللَّمَةُ».

### (٣٢) بَاب بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ؛ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

١٢٥ – (٧١) حَدْثَنَا يَعْمَى بْنُ يَحْمَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بِن كَيْسَانَ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيُّ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أبق: أي هرب. (٢) إثر السماء: أي في حال المطر.

صَلاَةَ الصَّبِحُ بِالحُدَنِيِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ (``) فَلَمَّا انْصَرَفَ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَعْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنْ بِي وَكَافِرْ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بِي كَافِرْ بِالكَوْكَبِ. وأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِنَوْءٍ (`` كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرْ بِي مُؤمِنْ بِالكَوْكَبِ».

١٧٦ - (٧٢) حَدُنَفِنِي حَرْمَلَةُ بُنْ يَحْنِى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ العَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ المُرَاوِيُّ (قَالَ المُرَاوِيُّ : حَدُّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ. وقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَلَنَهُ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً ؛ أَنَّ وَهُبُ عَبَيْدُ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً ؛ أَنَّ أَمُرَوْهُ إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ فَعَةً إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ. يَقُولُونَ: الكَوَّاكِبُ وَبِالكَوْاكِبِ».

(. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ حَدَّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَفْرِو بْنِ الحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنِ الحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرِيْرَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَا اللَّهُ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ . يُنْزِلُ اللَّهُ الغَيْثُ . فَيَقُولُونَ: الكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَاه، وَفِي حَدِيثِ المُرَادِيُّ الْبَكُونَكِ كَذَا وَكَذَاه.

١٢٧ - (٧٧) وحَدَّنْنِي عَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا النَّضْرُ بِنُ مُحمَّدِ حَدَّثَنَا عَكِي عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَجْدِ النَّبِي عَلَى ابْنُ عَبَّالِسٍ. قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَجْدِ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّاسِ صَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافِرَ. فَالُوا: هَذِهِ عَلَى النَّاسِ صَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافِرَ. فَالُوا: هَذِهِ اللَّذِي قَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا اللَّهِ عَلَى الوَاسِدِ ١٨٠]
يمريق النَّجُورِ ﴾ [الواسد: ١٧]

(٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبُّ الأَنْصَارِ وَعَلِي ُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الإِيمَانِ وعلامَاتِهِ، وَبُغْضَهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النُّفَاق

١٢٨ – (٧٤) حَدُّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بَانَةُ المُنافِقِ بْغْضَ أَنْسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنْ الْأَنْصَادِ بَ الْأَنْصَادِ .
الأَنْصَادِ . وَآيَةُ المُؤْمِنِ حُبُ الأَنْصَادِ ».

(...) حُدِّنْنَا يَمْنِيَ بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ حَدَّنَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الحَارِثِ) حَدَّنْنَا شُغبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ؛ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: •حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبَغْضُهُمْ (١) الأنواء: هي كواكب كانوا ينسبون نزول المطر إليها.

آيَةُ النُّفَاقِ».

١٢٩ - (٥٥) وحَدْثَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ: حَدْثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِح وحَدَّثَنَا عُبْتُهُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ وَوَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ عَنِ النَّبِي ﷺ إِلاَّ مُعْبَةُ اللَّهُ عَنِ النَّبِي ﷺ إِلاَّ مُعْبَةُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَهَمْ أَبْعَضَهُمْ إللَّهُ عَنْ مَنْ أَعْبَهُمْ أَحَبُهُ اللَّهُ عَنْ أَبْغَضَهُمْ أَلْعُهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ حَدْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَعْمَالُهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْه

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيِّ: سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ.

١٣٠ - (٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلْ يَوْمِنُ بَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالدِنْمِ الآخِرِ».

(٧٧) وَحَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاَمُمَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يُنْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُل يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ﴾ .

١٣١ – (٧٨) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعَمَشِ ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يُخْيَى (وَاللَّمْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ قَابِتِ، عَنْ زِرٌّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةُ وَبَرَأَ الشَّسَمَةَ اللَّهِ لِلْأَمْوِيُّ الْأَشَيِّ الأَمْيُ يُجِبِّي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

(٣٤) بَاب بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الكُفْرِ بِاللهِ كَكَفْرِ النَّعْمَةِ وَالحَقُوقِ

1٣٧ - (٧٩) حَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ الوضرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ! وَمَا تَصَدُفْنَ وَاكْثِيرْنَ الاَسْتِفْفَارَ. فَإِنْي رَأَيْنُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ، جَزْلَةٌ (٢٠): وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْفَرُ العَيْدِرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ اللَّمِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْهُ المَّقْلِ اللَّهِ أَنْهُ مُنَا اللَّهِ اللَّهِ أَنْهُ مَنْ المَعْلِرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ المَعْلِرَ وَمَا اللَّهِ أَنْهُ مُنَالًا المَعْلِرَ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ المَعْلِرَ ، فَهَذَا لُقْصَانُ المَعْلِرَ وَمَا اللَّهِ الْمَعْلِ : فَتَشَادُ المَعْلِرَ ، فَهَذَا لُقْصَانُ المَعْلِرَ ، فَهَذَا لُقْصَانُ المَعْلِ . وَمُعَلِّرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . فَهَذَا نُقْصَانُ المَعْلِ . وَمُعَلِّرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِرَ ، فَهَذَا لُقْصَانُ المَعْلِ . وَمُعَلِّمُ فَيَا الْمُعْلِرَ ، فَهَذَا لَعْمَانُ المَعْلِ . وَمُعْلِرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . فَهَذَا نُفْصَانُ المَعْلِرَ . . . فَهَذَا لَعْمَانُ المَعْلِ . وَمُعْلِرُ فِي رَمَضَانَ المَعْلِ . فَهَذَا نُقْصَانُ المَعْلِ . فَهَا مَنْ المَعْلِ . وَمُعْلِمُ فَي وَمُضَانَ المَعْلِ . فَيَعْلِمُ مُوالْمَانُ المَعْلِ . . فَهَذَا لُنْعُصَانُ المَعْلِ . وَمُعْلِمُ فَي وَمُضَانَ المَعْلِ . وَمَا مُنْلِكُ مُولَ اللَّهِ الْمُعْلِى . وَمُعْلِمُ فَي وَمُضَانَ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ فَي وَمُضَانَ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ فَي مُنْ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ فَي مُنْ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِى . وَمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ . وَمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُولُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ ا

(٢) الجزلة: هي ذات العقل والرأي. (٣) اللب: هو العقلّ.

<sup>(</sup>١) فلق الحبة: أي شقها، وبرأ النسمة: أي أوجدها من العدم. والنسمة هي الروح.

وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ .

(٨٠) وحَدَّتَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّلْنَا اِبْسَمَاعِيلَ اللَّهُ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّبِيِّ اللَّهِ، عَنْ اللَّبِيِّ اللَّهِ، عَنْ اللَّبِيِّ ﷺ، وَهُو ابْنُ حُجْرِي عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَنْ اللَّبِيِّ ﷺ، وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلَا الللْهُ الللْهُ اللْمُؤْمِلُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولَ الللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الْم

#### (٣٥) بَابِ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

١٣٣ - (٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ثَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَارِيَةَ عَنِ الأَعَمَـٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجَدَة اغتَرَلَ الشَّيطَانُ يَنْكِي. يَقُولُ: يَا وَيُلْهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ. وَأَبِرِثُ بِالشَّجُودِ فَأَبَيْثُ فَلِي النَّارُ».

(. . .) حَدُّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَعَصَيْتُ فَلِي الثَّارْ».

١٣٤ - (٨٢) حَدَثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّوبِيئِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهْمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا بَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ يَبَنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الضَّرِكِ وَالكَفْرِ قَرْكَ الصَّلَاةِ».

(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ العِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتُمُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَنِينَ الشَّرِكِ وَالكَفْر تَرْكُ الصَّلَاةِ» .

## (٣٦) بَاب بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الأَعْمَالِ

١٣٥ – (٨٣) وحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِنْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُرْثِرَةً؛ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟ أَيْ مُرْشَرَةً؛ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: «حَجْ مَبْرُورْ (١٠٠ وَقِي رِوَايَةِ مُحَمِّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) مبرور : أي خالص مقبول لا خلل فيه ولم يخالطه إثم .

جَعْفَرٍ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ».

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَةُ.

١٣٦ - (٨٤) خدتني أبو الربيع الأهرائي، حدثنا حمّاد بن رَيْد، حدثنا حمّام بن عُروة ع في أبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي وَعَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ مَنْ بَعْضِ المَمَلِ؟ قَالَ: «تَجِينُ صَائِمًا أَوْ تَضْنَعُ لِأَخْرَقُ» قَالَ: «تُجينُ صَائِمًا أَوْ تَضْنَعُ لِأَخْرَقُ» قَالَ: «تُجينُ صَائِمًا أَوْ تَضْنَعُ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً رَصُولَ اللَّهِ الْرَادِ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً مَنْ مَنْ لَا عَلَى النَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً مَنْ مَنْ لَا عَلَى اللَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً مَنْ مَنْ لَا عَلَى اللَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً مَنْ مَنْ لَكُونُ عَلَى النَّاسِ؛ فَإِنْهَا صَدَقَةً مَنْ مَنْ لَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المَالِ عَلَى المَالِ عَلَى المَنْ المَنْ عَلَى المَنْ اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُونِ عَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَتَا مَحْمَّدُ بَنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَمِيْتٍ مُولَّقَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَمْدُ عَبْدُ الرَّبِيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِتَحْوِهِ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: «فَتَعِينُ الصَّالِعَ، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ». أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

١٣٧ - (٨٥) حَدُفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ النَّيْبَانِيُّ عَنِ المَّيْرَادِ عَنْ سَعْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ؟ قَالَ : الرَلِيدِ بْنِ المَبْرَ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ؟ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «المِللَّهُ لُوفَيِهَا» قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «بِهُ الوالِدَيْنِ» قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «الجِهادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَىهُ (٢٠) .

١٣٨ – (. . . ) خدَّثْنَا مُحمَّدُ بنُ أَبِي عُمْرَ المَكَيُّ حَدَّثْنَا مَرْوَانُ الفَزَادِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو يَغْفُورٍ عَنْ الرَّلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبُانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ: قُلْتُ: يَا تَبِي اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْرَبُ إِلَى الجَدَّةِ؟ قَالَ: «الطَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا» قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِي اللَّهِ؟ قَالَ: «الجَهْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

...) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الرَّلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِهِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ مَلُوهِ الدَّارِ (وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَمْدًالِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَثْفِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أنفسها عند أهلها: أي أرفعها وأجودها.(٢) إرعاء عليه: أي رفقًا به وإبقاءً عليه.

أَيِّ؟ قَالَ: «ثُمُّ بِرُ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ لَوَادَنِي.

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
 وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْلِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.

١٤٠ - (...) حَدُّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْدِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الأَخْمَالِ (أَوِ المَمَلِ) الصَّلَاةُ لِوَقْبَهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ».

#### (٣٧) بَابِ كَوْن الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ، وَبَيَّانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

181 – (٨٦) حَنْفَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرْنَا جَرِيرٌ، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَنْفَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ يِنْدًا اللَّهِ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ بِلْهِ يِنْدًا اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ عَلْمَ أَنْ تَطْعَلَ وَلَدَكَ وَلَا يَعْمُ أَنْ تَطْعَلَ وَلَدَكَ وَلَمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكُ، قَلْكَ: قُلْتُ عَلْمَ أَنْ تَطْعَلَ وَلَدَكَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَا

167 - (...) حُدُثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ: حَدُّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: حَلْقَ نَدْعُو لِلّهِ نِدُا وَهُو خَلْقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قَلْنَ قَلْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَمَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قَلْنَ نُوانِينَ حَلِيلَةً جَارِكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: قَلْ تَوْلَئِينَ حَلْمَ لَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا بَنَقُوتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا بَنَقُوتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا بَنَقُوتَ مَعْ اللَّهِ إِلَهَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَلَا مَاكَ ﴾ [الفرقان: 12]

### (٣٨) بَاب بَيَانِ الكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

١٤٣ - (٨٧) حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ مُحَمَّدِ مِن بُكَثِرِ مِن مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بَنُ عُلَيَّةً عَنْ سَمِيدِ الجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَأَلاَ أَنْبَكُمْمُ مِأْكُثِرِ الكَبَائِدِ؟ (فَلاَفَ) الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُفُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ (أَوْ قَوْلُ الزَّورِ)، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنَا فَجَلَسَ. فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى ثُلْنَا: لَيْنَهُ سَكَتَ.

١٤٤ – (٨٨) وخدُّنني يَخيَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ) حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تزاني حليلة جارك: أي تراود زوجة جارك للفاحشة برضاها.

شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الكَبَاثِرِ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النِّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

(...) وحَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا مُعَبَّمُ قَالَ: حَدَّتَنِي حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ الكَبَائِرَ (أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ) فَقَالَ: «الشُركُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَقَالَ: «أَلاَ أُنْبُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قَالَ: «قَوْلُ الرُّورِ» (أَوْ قَالَ: «شَهَادَةُ الرُّورِ» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ طَنِّي أَنَّهُ: «شَهَادَةُ الرُّورِ».

١٤٥ – (٨٩) حَلَّنِي هَارُونُ بنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَلَّنَا ابنُ وَهٰبِ قَالَ: حَلَّنَي سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلِ عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الجَنيئوا السُّيع السُّين اللَّهِ قَالَ: "الشُولُ بِاللَّهِ وَالسُّخْر، وَقَتْلُ التَّهْسِ النَّيي المُورِيقَاتِ (١٠) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشُّرُكُ بِاللَّهِ وَالسُّخْر، وَقَتْلُ التَّهْسِ النَّيي حَرَّهُ اللَّهُ إلا بِالحَقِّ، وَقَتْلُ المَّهَالِ المَتَعِيمِ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَالشَّوْلُي يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَلْفُ المُحْصِئَاتِ (١٠) المَعْالِلاتِ المُؤْمِنَاتِ».

٩٤٦ – (٩٠) حَدْثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْوَالهِيمَ عَنْ حُمْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ العَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مِنَ الكَبَائِدِ شَتْمُ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: "نَمَمْ. الكَبَائِدِ شَتْمُ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: "نَمَمْ. يَسُبُ أَمَّهُ، فَيَسُبُ أَمَّهُ، فَيَسُبُ أَمَّهُ».

(...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

#### (٣٩) بَابِ تَمْرِيمِ الكِبْرِ وَبَيَانِهِ

140 – (٩١) وخدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَإِيْرَاهِيمُ بْنُ وِيتَارٍ جَمِيمًا عَنْ يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُصَيْلٍ الغُفْيَدِيِّ عَنْ إَبْنَ المُثنَّى: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُصَيْلٍ الغُفْيَدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَمْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بْنِ صَمْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بْنِ صَلْعَالًى المَثنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنِ صَلْعَالًى المَجْلُ بُحِيْدً أَنْ يَعْلُمُ الْحَقْلُ صَلَيْدً مَقَلًى اللَّهِ جَمِيلٌ بُحِبًا الجَمَالَ. الكِبْرُ بَطَلُ الحَقْرُ اللَّهِ جَمِيلٌ بُحِبًا الجَمَالَ. الكِبْرُ بَطَلُ الحَقْرُ اللَّهِ جَمِيلٌ بُحِبًا الجَمَالَ. الكِبْرُ بَطُلُ الحَقْرُ اللَّهِ جَمِيلٌ بُحِبًا الجَمَالَ.

<sup>(</sup>١) الموبقات: الذنوب المهلكة.

<sup>(</sup>٢) المحصنات: جمع محصنة وهي العفيفة التي أحصنها الله وحفظها من الزنا.

وَغَمْطُ النَّاسِ (١)، .

١٤٨ – (...) حَدْثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِبِ النَّمِيمِيُّ وَسُونِدُ بْنُ سَمِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ. وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ. وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحْدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ. وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحْدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ.

٩٤٩ – (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُصَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» .

(٤٠) بَابِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

١٥٠ – (٩٢) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنِرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، (قَالَ وَكِيمٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وقَالَ ابْنُ نُمْنِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ نُمْنِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. يَتُولُ: وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»

١٥١ – (٩٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَارِيَةَ عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي سَمْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ رَائِلَةٌ رَجُلٌ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَ

١٥٢ - (...) وحَدَّنْنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَيْلاَنِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ
 قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَلِكِ بُنُ عَمْرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنْ أَبِي الرَّبْيَرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا دَخْلَ الجَنْةُ، وَمَنْ لَقِينَهُ يُشْرِكُ بِهِ
 مَحْلُ الثَّارَةُ .

قَالَ أَبُو أَيُوبَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَايِرٍ .

(. . .) وحَدَّتْنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) قَالَ : حَدَّتْنِي أَبِي، عَنْ
 أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ .

١٥٣ - (٩٤) وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ

(١) بطر الحق: أي دفع الحق وإنكاره، وغمط الناس: أي احتقارهم والتعالي عليهم.

(٢) الموجبتان: هما الجنة والنار .

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرْ يُحَدِّثُ عَنِ التَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَقَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ. فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمُثِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا دَخَلَ الجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».

104 - (...) حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي وُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي وُمَيْنُ المُعَلَمُ عَنِ ابْنِ بْرُيْدَةَ أَنَّ يَخْيَى بْنَ يَخْمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدَّبِلِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا ذَرَّ حَدَّثُهُ قَالَ: النَّبِيُّ اللَّبِي وَهِمْ نَافِعٍ . فَعَلَى وَفَرْ أَلِيمُ . ثُمُّ النَّيْثُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ . فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لاَ إِلَهُ اللَّهُ ثُمْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ مَثَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ رَبِّى وَإِنْ زَنَى وَإِنْ رَقَى وَإِنْ رَقَى وَإِنْ رَقَى وَإِنْ رَقَى قَالَ: "وَالْ وَنَلَى وَإِنْ رَقَى وَإِنْ وَمَوْ فَلَوْ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ وَمُومَ الْمُعَلِّي الرَّالِمِيَّةِ: "عَلَى مَرَقَ ، فَلَا فِي الرَّالِمِيَّةِ: "عَلَى مَرْفَى الْوَالِمِيَّةِ: "عَلَى وَإِنْ رَغِمَ الْفُولُ . وَإِنْ وَمُومَ الْمُؤْلُ . وَإِنْ وَمُومَ الْمُعْلَى الرَّالِمِيَّةِ: "عَلَى الرَّالِمِيَّةِ: "عَلَى وَلِنْ وَمُونَ وَلَوْ وَمُومَ يَهُولُ . وَإِنْ وَعْمَ أَلْفُ أَيْهِ وَلَوْ وَمُومَ الْمُؤْلُ . وَإِنْ وَمُعْمَ الْمُؤْلُ . فَهُولُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمَنْ فِي الرَّالِمِيْنَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ . وَلَوْ وَمُومَ يَكُولُ . وَإِنْ وَمُومَ الْمُؤْلُ . فَهُ الْمُؤْلُ . وَمُومَ الْفُولُ . وَيُولُ وَمُومَ يَكُولُ . وَإِنْ وَمُومَ الْمُؤْلُ . فَيْ فَوْلُ إِنْ مَوْمَ الْمُؤْلُ . وَلَيْ وَلَوْمُ وَمُومَ يَكُولُ . وَيُولُ وَمُومَ يَكُولُ . وَلَيْ وَلَعْلَى إِنْ وَمُومَ الْمُؤْلُ . وَالْمُ يَعُولُ . وَلَوْمُ وَمُومَ يَكُولُ . وَلَا فِي وَالْعَلَامُ وَلَا عُلُولُ . وَلَى وَلَوْمُ وَلُومُ وَلُومُ يَكُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَكُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَكُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَعُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَكُولُ . وَلُومُ يَكُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَعُولُ . وَلَوْمُ يَعُلُولُ . وَلَوْمُ وَلُومُ يَعُولُ . وَلَوْمُ يَعُولُ . وَلَوْمُ يَعُولُ مُومُ الْمُؤْلُومُ الْعُولُ . وَلَوْمُ يَعْمُ الْمُؤْمُ . وَلُومُ يَعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ . وَالْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ . وَلُومُ يُعْلِعُ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

## (٤١) بَاب تَمْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

• (٩٥) حَدْثَنَا قَتْنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدْثَنَا لَئِنْ حَحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ) أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ البْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌ بْنِ المِقْدَاوِ بْنِ الأَسْرَوِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَالْيَتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفْرِ. فَقَاتَنِي. فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسِّيْفِ فَقَطْعَهَا. ثُمَّ الأَدْ يَثِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ الكُفْرِ. فَقَاتَلَنِي. فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسِّيْفِ فَقَطْعَهَا. ثُمَّ الأَدْ يَثِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلِّهِ. أَفَاقَتُلُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلُهُ قَالَ: مَشْلُتُ يَا لَكُولَ بَعْدَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلُهُ وَمُنْ وَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطْمَهُا. وَإِنْكَ بَعْذِلْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ الْبِي قَالَةً، فَإِنْ يَعْلُهُ وَمُولَ كَلِمَتَهُ الْبِي قَالَةً، وَإِنْ قَالَتُهُ الْمِي قَالَةً، وَإِنْ قَالَتَهُ الْمِي قَالَةً وَإِنْ قَلْلَهُ وَمُنْ إِلَيْ يَعْدُلُهُ وَمُنْ وَلِكَ بَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ ا

١٥٦ - (...) حَلَثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا المَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا المَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأَفْرِيِّ، بِهَذَا وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا البِنُ جُرَيْج جَدِيمًا عَنِ الزَّهْرِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا الأَوْزَاعِيُّ وَإِنْ جُرَيْج فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. كَمَا قَالَ اللَّهْتُ فِي حَدِيثِهِ. وَلَمُنَا مَعْرَدُ فَي حَدِيثِهِ. وَلَمُنَا مَعْرُهُ لَوْلَئُلُهُ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ.

١٥٧ - (...) وحَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَٰبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِي بْنِ الخِيَادِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ الكِنْدِيِّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِيَنِي زُهْرَةً، وكَانَ حَيْنُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَائِتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّو؟ ثُمَّ ذَكَرَ

بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ.

مَوْنَ اللهُ عَالَمُ عَدُّفْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو خَالِيهِ الأَخْمَرُ ح وَحَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بَنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي ظِبْبَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ، وَمَسَبَّحْنَا الحَرْفَاتِ مِنْ وَمَدَا حَدِيثُ اللهِ فَيْ فِي سَرِيَّةٍ. فَصَبَّحْنَا الحُرْفَاتِ مِنْ جَهْنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي سَرِيَّةٍ. فَصَبَّحْنَا الحُرْفَاتِ مِنْ جُهْنِيَةً (اللهُ وَقَعْلَمُهُ وَقَعْ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَلاَكْرَتُهُ لِللَّهِي فَيْ فَيْ مِنْ ذَلِكَ. فَلاَكْرَتُهُ لِللَّهِي فَيْ فَاللهِ اللهُ وَقَعْلَمُهُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللهِ اللهُ وَقَعْلَمُهُ اللهُ وَلَعْلَمُ أَفَالَهُ اللهُ اللهُ وَقَعْلَمُهُ اللهُ الل

قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللَّهِ لاَ أَفْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو البُمُلَيْنِ يَعْنِي أَسَامَةً. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ: ﴿ وَتَنْلِمُهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ يَشَكُّهُ وَيَكُونَ اللِّينُ كُلُمْ يَقْلُ إِلانعان: ٣٦} فَقَالَ سَعْدٌ: قَذْ قَاتَلُنَا حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ . وَأَلْتَ وَأَصْحَابُكَ تُويِدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئْنَةٌ . وَأَلْتَ وَأَصْحَابُكَ تُويِدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئْنَةٌ .

104 - (...) حَدْثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ رَبْدِ بْنِ حَارِثَة يُحَدَّثُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الحُرْمَةِ مِنْ جُهَيْنَةً. فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَوَمْنَاهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ قَصَبُحْنَا القَوْمَ فَهَوَمْنَاهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلاَ اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ. وَطَعَلْتُهُ بِرُمْجِي حَتَّى تَتَلْثُهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا. بَلَغَ ذَلِكَ الشَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: «يَا أَسَامَهُ إِلَّ قَلَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ؟» قَالَ: ثَلَقَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَ اللَّهُ؟» قَالَ: فَمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَ اللَّهُ؟» قَالَ: فَمَا رَبُومُ مَنْ وَلَا اللَّهُ؟» قَالَ: فَمَا رَبُومُ مَنْ عَنْيَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ البَوْم.

١٦٠ - (٩٧) خَدَنْقَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثْقَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثْقَا مُعْتَمِرٌ
 قال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ أَنَّ خَالِدًا الأَلْبَجَ ابْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْدِزِ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْدِزِ أَلَّهُ حَدَّثُ أَنْ جُلْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ البَجْلِيَّ بَعْتَ إِلَى عَسْمَسٍ بْنِ سَلَامَةً، زَمَنَ فِئْقَ ابْنِ الزَّبْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفْرَا مِنْ إِخْوَائِكَ حَتَّى أَحَدَثْهُمْ. فَبْعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا الزَّبْرِ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِهَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ. حَتَّى دَارَ الحَدِيثُ. جَاءَ جُندَثُ إِنْ إِنْهُ وَلَا أَرْبِهُ لَنَا الْحَدِيثُ.
 خَامَ جُندَبُ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ (٢٠ أَصْفَةُ رُ. فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِهَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ. حَتَّى دَارَ الحَدِيثُ.
 فَلْمَا دَارَ الحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ البُرْنُسُ عَنْ رَأْسِهِ. فَقَالَ: إِنِي أَنْشُكُمْ وَلا أُرِيدُ أَنْ أُولِيدُ أَنْ أُخِيرَكُمْ عَنْ

 <sup>(</sup>١) فصيحنا الحرقات: أي أتيناهم صباحًا، والحرقات: موضع ببلاد جهينة.

<sup>(</sup>٢) البرنس: هو كل ثوب رأسه ملتصق به.

نَبِيّكُمْ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَمَتَ بَعْنَا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى قَرْمِ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ التَقَوْا! وَكُنَا رَجُلُ مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَلَلُهُ. وَإِنَّ رَجُلَا مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَلَلُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ فَفَلَكُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ فَفَلَكُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ فَفَلَكُهُ. وَإِنَّ رَجُلاً اللَّهِ اللَّيْعَ قَالَ: اللَّهِ اللَّيْعَ قَالَ: اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللللَّهُ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا الللهُ إِلللللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلَةُ إِلَا اللللَّهُ إِلَا اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

## (٤٢) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

١٦١ – (٩٨) حَدَّتَنِي زُهنَوْ بنُ حَزْبٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى فَالاَ: حَدَّتَنَا يَخْتِي (وَهُوَ الفَطَّانُ) ح وحَدَّتَنَا أَبُو بَحْرِ بنُ أَلِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابنُ نُمنِو كُلُهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قال: قَرَأْتُ عَلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّي ﷺ قال: هَنْ خَمَل طَلْبَنَا السَّلاَعُ فَلْبَسَ مِنَا».
مالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قال: همْن حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَعُ فَلْبَسَ مِنَا».

١٦٧ - (٩٩) حَذْنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالاَ: حَدَّنَنَا مُصْمَبُ (وَهُوَ ابْنُ المِقْدَامِ) حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَلُّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنًا».

اللهِ اللهِ اللهُ بَكُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرُيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَئِسَ مِنَّا».

# (٤٣) بَابِ قَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ؛ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

118 - (١٠١) حَدُّثَنَا ثُمَنِيَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَادِيُّ) ح وحَدُّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بِنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاذِم، كِلاَهُمَا عَنْ شُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَئِسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشْنَا فَلَيْسَ مِنًا». (١٠٢) وحَدَثني يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ . جَوِيمًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ أَيُوبَ وَغَلَمَ عَنْ أَيِهِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَمْ أَيُوبَ عَنْ أَيِي مُورَيْرَةَ ا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَمْ مَنْ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ (١٠٠ فَأَذَخَلَ يَدَهُ فِيهَا . فَنَالَتْ أَصَابِمُهُ بَلَلًا . فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطّعَامِ» قَالَ : أَصَابَتُهُ الشّمَاءُ يَا رَسُولَ اللّهِ ا قَالَ : «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ فَلْيَسَ مِنْي» .

### (٤٤) بَابِ تَحْدِيم ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقُّ الجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

١٦٥ – (١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبِنُ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَالًا اللَّهِ بْنِ مَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنًا مَنْ ضَرَبَ الخَدُودَ، أَوْ شَقْ الجُهوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيةِ (١٠٣).

هَذَا حَدِيثُ يَخْيَى. وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالاً: «وَشَقَّ وَدَعَا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.

١٩٦ - (...) وحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَوِيمًا، عَنِ الأَغْمَشِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاً: اوَشَقُ وَمَعًا».

11V - (١٠٤) حَدُثْنَا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى القَنطَوِيُّ حَدُّنْنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ؛ أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُخَيْدِرَةَ حَدُّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَمَّا فَشُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْزَأَةٍ مِنْ أَلْمَلِو. فَصَاحَتِ امْزَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ. فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ (٣٠).

ُ (...) حَدُثَنَا عَبْدُ بِنُ مُحَمِّدٍ وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالاً: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ قَالَ: سَيغِتُ أَبَا صَخْرَةً يَذْكُرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُوْدَةً بِنِ أَبِي مُوسَى قَالاً: أَغْدِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَنَهُ أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ. قَالاً: ثُمَّ أَفَاقَ. قَالَ: آلَمْ تَعْلَمِي (وَكَانَ يُحَدُّنُهَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِمْنُ حَلْقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصبرة: هي الكومة بما يكال من طعام أو نحوه.

<sup>(</sup>٢) دها بدُّمويُّ الجاهلية: أي أخذ في النياحة وندب الميت.

<sup>(</sup>٣) الصالقة : همي المرأة التي تُرفع صوتُها عند المصيبة . والحالقة : هي المرأة التي تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة .

<sup>(</sup>٤) سلَّق: السلق هو رفع الصوت عند المصيبة؛ وخرق: أي قطع الثوب عند المصيبة.

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعِ حَدَّثَنَا هُمَيْنِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عِيَاضِ الاَشْعَرِيِّ، عَنِ المَّرَأَةِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ﷺ ح وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَيةِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِي ﷺ ح وحَدَّثَنِيهِ عَجَّانَ عَاصِمٌ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وحَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَةِ. أَخْرَنَا شُمْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّهِيِّ ﷺ بِهِذَا الحَدِيثِ . عَنْ عَبْدِ المَمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّيْعِ ﷺ بِهِذَا الحَدِيثِ . عَنْ عَبْدِيثِ عِبَاضِ الأَشْمَرِيُّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَا يَسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَا يَسَ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَا يَسْ مِنَا» وَلَمْ يَقُلُ: «لَا يَسْ مَنَا» وَلَمْ يَقُلُ:

#### (٤٥) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيم النَّمِيمَةِ

١٦٨ - (١٠٥) وحَدْثَنِي شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ قَالاً:
 حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ لَحَدَيْفَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُدًا يَنِمُ الحَدِيثَ.
 رَجُلاً يَبُمُّ الحَدِيثَ. فَقَالَ خَدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَذخُلُ الجَنْةُ نَمَّامٌ (١٠».

١٦٩ - (...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَتَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الحَدِيثَ إِلَى الْاَمِيرِ. قَالَ: الْاَمِيرِ. قَالَ: اللَّمِيرِ. قَالَ: اللَّمِيرِ. قَالَ: هَلَا اللَّمِيرِ. قَالَ: هَلْ الْحَدِيثَ إِلَى الْاَمِيرِ. قَالَ: قَبَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْتَا. قَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَذْخُلُ الجَنْةُ قَتَانَ '')».

١٧٠ – (...) حُدِّنَنَا أَبُو بَكْوٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ حَ وَحَدُّنْنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ الشَّوِيهِيُّ. وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَهْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ، قال: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُدَّيْفَةَ فِي المَسْجِدِ. فَجَاء رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا. فَقِللَ لِحُدَيْفَةً، إِزَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ: جَلسَ إِلْيَنَا. فَقَالَ حُدَيْفَةً، إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاتْ».

(٤٦) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَالنَّ بِالعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْحَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزْكُيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٧١ - (١٠٦) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا

 <sup>(</sup>١) نمام: من النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد.
 (٢) قتات: هو النمام، انظر ما قبله.

(. . .) وحَدْثَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ الأَغْمَثُ مَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَلاَقَةُ لاَ يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَثَانُ الَّذِي لاَ يَمْطِي شَيئًا إِلاَّ مَنْهُ، (٣) وَالْمُنقُقُ سِلْمَتَهُ بِالْحَلِفِ الْقَاجِر، وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ (٤)».

وحَدَّثَنِيهِ بِشُرُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ. بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ: «فَلَاثَةٌ لاَ بَكَلَمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِم، وَلَهُمْ خَذَابُ أَلِيمُ».

١٧٧ – (١٠٧) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ إَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعَمْشِ، عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَائَةٌ لاَ يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَوْمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَابُ، وَعَالِلُ مُسْتَخَبِرُ (\*)هُ .

الاَّهُ مَذَنَ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُر مُمَاوِيَة، عَنِ الأَّغَمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مُرْبَرَة، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْمٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلاَتْ وَلاَ يُرْكُبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُرْكُبُهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ: رَجُلٌ عَلَى فَضِلِ مَاءِ بِالْفَلاَةِ (١٠ يَمْنَمُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ وَجُلٌ عَلَى فَضِلِ مَاءِ بِالْفَلاَةِ (١٠ يَمْنَمُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ وَخَلْفَ مَنْهُ مِنْ الْمُولِينَ عَلَى فَلْمِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يَبَالِمُهُ إِلاَّ يَعْلِمُ وَلَهُ مَنْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ لِللّهِ لاَنْحَدُلُوا وَلَهُمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْلِمُ وَلَهُ اللّهِ لَا يَعْلِمُ وَلَهُمْ مِنْهَا وَلَى مَا وَلِهُ لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْلِمُ وَلَهُ مِنْ اللّهِ لِللّهِ لَالِمُ لَا عَلَى اللّهِ لَهُ عَلَى اللّهِ لِللّهِ لَهُ وَلَهُ اللّهِ لَهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهِ لَمُعْلِمُ اللّهِ لَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ لاَنْ عَلَى اللّهُ لِللّهُ لَا عَلَا لَوْلُهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لِللّهُ لللّهُ لَا عَلَى اللّهِ لَهُ اللّهِ لَمُعْلَى اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لِلللّهِ لَلْهُ اللّهُ لِمُعْلِمُ اللّهُ لَا لَهُ لِمُنْ لِلللّهُ اللّهُ لِللّهِ لِلللّهُ لَا اللّهُ لَعْلَمُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَهُ لِلْمُ اللّهُ لِمُعْلِمُ لَا لَهُ لِمُعْلِمُ لَا لَهُ لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لِللّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْمُلْعِلَا ل

<sup>(</sup>١) المسبل: من الإسبال، وهو إرخاء الثوب تحت الكعبين.

<sup>(</sup>٢) المنان: من آلمن، وهو فعل المعروف والإكثار من ذكره تفضلًا .

<sup>(</sup>٣) أي مَنَّ به على مَنْ أعطاه له.

<sup>(</sup>٤) المُسبل إزاره: أي المرخي له الذي يجرُّ طرفه خيلاء . (٥) العائل : اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، أي : المُعِيل، أي الذي يعوله غيره، والمراد به هنا الفقير الذي يتكبر . (٢) الفلاة: الصحراء .

( . . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْمَئِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْنَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَغْمَشِ . بِهَذَا الإِسْنَاوِ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "وَرَجُلْ سَاوَمَ رَجُلاً بسِلْمَةٍ» .

١٧٤ - (...) وحَدُّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدُّثنَا شَفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مُحَرِّوا النَّاقِدُ حَدَّثنَا شَفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيمَ : هُرَيْرَةَ قَالَ: • فَلَائَةٌ لاَ يَكُلَمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَلَىٰ إِلَيْمَ: رَجُلُ حَلَفَ عَلَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ» وَيَاقِي حَدِيدِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَخْمَسْ.

(٤٧) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذُبَ بِهِ فِيَ النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ

١٧٥ – (١٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَجِيدِ الأَشَخُ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيحٌ، عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مُرَيُّرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّمِ ﷺ: هَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَخَدِيدَةُ فِي يَدِو يَتَوَجُأُ<sup>(١)</sup> بِهَا فِي بَطْنِو فِي نَارِ جَهَئُمْ خَالِدًا مُخُلدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ شَرِبُ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسُّاهُ (١) فِي نَارِ جَهَتُمْ خَالِدًا مُخُلدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَرَدُى (١) مِنْ جَبَلِ نَقْتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسُّاهُ (١) فِي نَارِ جَهَتُمْ خَالِدًا مُخُلدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَرَدُى (١) مِنْ جَبَلُ نَقْتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسُّهُ وَالرَّ عَهِلَمُ أَعْلِيدًا أَبْدًا».

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْوْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌح وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَالِدٌ (بَعْنِي ابْنَ الْحَارِبِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
 عَبْثَوْح وحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ (بَعْنِي ابْنَ الْحَارِبِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
 كُلُهُمْ بِهِذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةً عَنْ شُلْيَمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُورَانَ.

١٧٦ - (١١٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامِ الدِّمَشْفِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ بَابَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ خُذُبَ بِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرُ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ».

( . . . ) حَلَّنْنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَلَارٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ. وَلَعْنَ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّلْيَا عُدُّتِ بِهِ

<sup>(</sup>١) يتوجأ: أي يضرب أو يطعن . (٢) يتحسّاه: أي يشربه ويتجرعه .

<sup>(</sup>٣) تَرَدَّى: أي سقط من العلو .

يمونمَ القِيَامَةِ. وَمَنِ ادْعَى دَعْوَى كَاذِبَةَ لِيَتَكَثَرَ بِهَا لَمْ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلْةَ. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ(١٠).

١٧٧ - (...) حَدْثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمْ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الطَّمَدِ. كُلَّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شَعْبَةٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ أَيْو قِلاَبَةَ عَنْ ثَالِمِ بْنِ الضَّحَّاكِ الرَّزَاقِ، عَنْ اللَّوْرِيُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَف بِمِلْةِ ضَوى الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعْمُدًا فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَصْمَهُ بِشْءِ عَذْبَهُ اللَّه بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ. وَأَمَّا شُغْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امَنْ حَلَفَ بِعِلْةِ سِوى الإِسْلاَم كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسُهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

١٩٤١ - (١١١) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع وَعَبْدُ بنُ حُمَنِدٍ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَالَ ابنُ رَافِع: حَدَّقَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَتَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعْمَرُ اللَّهِ النَّارِ» فَلَمَّا عَضَرَتَا الْقِتَالَ قَالَ اللَّهِ عُلَيْكًا. فَقَالَ يَرَجُل مِثْنَ يُدْعَى بِالإِسْلَامِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّارِ» فَلَمَّا عَضَرتَا الْقِتَالَ قَالَ اللَّهِ النَّارِ» فَلَمَّ مَنْ اللَّهِ النَّارِ» قَلِمَّةُ قَالَ النَّبِي قُلْتَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِهُ اللْعَلَالَ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَا عَلَا عَلَى اللْعَلَا اللْعَلَا عَلَ

1٧٩ - (١١٢) خَذَنْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَالِيُّ حَيَّ مِنَ الْعَرَبِ) عَنْ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتَنَلُوا. فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى عَسْكَرِهِ. وَمَالَ الأَخْرَونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ. وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةٌ \* أَلِا اتَّبَمَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْعِهِ. فَقَالُوا: مَا أَخِزَاً مِنَا الْمَيْوِمُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلُّ لاَ يَنْ أَلْوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ الْفُومِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا.

قَالَ: ۚ فَخَرَجٌ مَعَهُ. كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرُّجُلُ

<sup>(</sup>١) يمين صبرٍ فاجرة : هو اليمين التي ألزم بها الحالفُ نفسه كذبًا .

<sup>(</sup>٢) الشاذة: هُي المنفردة عن الجماعة".

جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعُ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ ثَدْيَئِهِ. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَغْجَلَ الْمُوْتَ. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَمْثِيْهِ، ثُمَّ تَخَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ -فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ-وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ -فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةُ ،

١٨٠ – (١١٣) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بَنْ رَافِع حَدَّنَنَا الرَّبَيْرِيُّ (وَهُوَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ وَيَعْ مَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ الزَّبْيْرِ) حَدَّنَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِغَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْإِنْ رَجُلاً مِمْن كَانَ قَبْلَكُمْ حَرَجَتْ بِهِ قُوْحَةً. فَلَمْ يَرَقَلِ اللَّمْ (٢٧ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَدَّنِي المَنْ عَلَيْهِ اللَّمْ (٢٧ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَدَّنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ اللَّمِ اللَّهُ لَعْدَ حَدَّنَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُئِنَاتٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إلَى إلَى الْمَسْجِدِ.

١٨١ - (...) وحُدُثنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِغْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدُّثَنَا جُئْلَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحَلِيُّ فِي هَلَا الْمَسْجِدِ. فَمَا نَسِينًا. وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُئْلَبٌ كَلَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خَرَجُ بِرَجُل فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خُرَاجٌ ۗ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### 

١٨٢ - (١١٤) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنَا عِحْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُ بُنُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنِي مِمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ: نُكَانُ شَهِيدٌ. فُكَانُ شَهِيدٌ. فُكَانُ رَشُولُ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ذباب السيف: وهو رأس السيف وطرفه الحادّ.

<sup>(</sup>٢) يرقأ الدم: أي ينقطع عن النزيف والسيلان.

<sup>(</sup>٣) غل: أي خان، والمقصود هنا ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

النَّاسِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ» قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ ﴿أَلَا إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ».

100 - (١١٥) حَدْفَنِي آَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّوْلِي، عَنْ سَالِم أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ لِيَغْنِي ابْنَ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ لِيَغْنِي ابْنَ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ الله عَلْيْنَا. فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبَ وَلاَ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، وَمَلَا الله عَلْيْنَا. فَلَمْ نَغْمُ ذَهَبَ وَلاَ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ وَلَوْ الله عَلْيُنَا الْمُتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالنَّيَابَ. ثُمَّ الْفَلْقَتَا إِلَى الْوَادِي. وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ لَهُ، وَهَبُهُ الشَّعْادَ الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَبُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَبُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَبُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ عَلَى الْمُعْلِقِيدِهِ إِلَيْ الشَّعْلَةِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْلِقِيدِهِ إِيْولِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَادِي قَامَ عَنْهُ وَعَلَى الْمُعْلِقِيدِهِ إِلَّالُ الشَّعْلِقِيقِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِيقِ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلْمُ وَلَيْهِ عَلِيوا لِمُعْلِقِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْلِقِيقِ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ عَلَى السَّعْلِيقِ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ عَلَى السَّعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

# (٤٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ

104 - (١١٦) حَدُّنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ سَلَيْمَانَ فَالَ اَبُو بَكُو: حَدُّنَا صَلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدُّنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ الطَّفَيْلُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيَ أَنَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا هَلَ لَكَ فِي حِصْنِ حَمِينِ وَمَنْمَةٍ ؟ (قَالَ حِصْنُ: كَانَ لِدُوسِ فِي الْجَاهِلِيمَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ يَكُلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ يَلِيهُ وَمَعْنَا اللَّهُ عَاجَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ وَمَاجَرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الشملة: كساء يتغطى ويتلفف فيه . (٢) الشراك: هو أحد سيور النعل .

<sup>(</sup>٣) فاجتووا المدينة: أي كرهوا المقام بها لضجر أو مرض .

<sup>(</sup>٤) مشاقص: جمع مشقص: وهو سهم بطرف حاد عريض.

<sup>(</sup>٥) البراجم: هي عقد الأصابع ومفاصلها. (٦) شخبت: اي سال دمها.

# (٥٠) بَابِ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِيمَانِ

١٨٥ – (١١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بَنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بَنُ سُلُمَانُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وإنَّ اللَّه يَنْمَثُ ويخا مِنَ الْبَعِينِ الْمَالِينِ ، فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبُونِ وَاللَّهِ عَبْدُ الْغَزِيزِ : فِلْقَالُ ذَرَّةٍ) مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا فَبَصَنْهُ ».

# (٥١) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْبُادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

١٨٦ – (١١٨) حَدَّثَنِي يَحْتَى بَنْ أَيُّوبَ وَثَنْيَتَهُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرْنِي الْمَاكَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَاوِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا ('' تَقِطَعِ اللَّبَلِ الْمُظْلِم. يَضْجُعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِي كَافِرًا. أَوْ يُضْبِي مَافِرًا. أَوْ يُضْبِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِعُ كَافِرًا. يَبِيعُ وينَهُ بِعَرْض مِنَ اللَّنْلِيَا».

#### (٥٢) بَابِ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ

١٨٨ - (...) وحَدُثَنَا قَطَنُ بَنُ نُسَيْرٍ حَدُثَنَا جَعْفَرُ بَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتْ، عَنْ أَنْسِ بَنِ
 مَالِكِ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بَنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنْصَارِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِو الأَيَّةُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ خَدِّو اللَّيَةُ . بِنَحْوِ حَدِيثِ حَدَّدِهِ فِكُو سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ.

وحَدَّنَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا زَفَعْوا أَسُوتَكُمْ فَقَ صَرْتِ النَّقِيۡ﴾ [الحجرات: ٢] وَلَمْ يَلْكُونُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) بادروا بالأعمال فتنًا: أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها بما يحدث من الفتن.

(...) وحَدَّثْنَا هُرَيْمُ مِنْ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِئُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَدُكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَّةُ وَافْقَصَّ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَلْكُرُ سَعْدَ بَنَ مُعَاذِ. وَزَادَ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

### (٥٣) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟

١٨٩ – (١٢٠) حُدُثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي مَنْيَبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْوَاحَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَامِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلَامِ فَلَا يَوَاحَذُ بِهَا. وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِمَمَلِهِ فِي الْجَامِلِيَةِ؟ وَالإِسْلَامِ» .

. ١٩٠ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ: فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةٍ؟ فَالَ: «مَنْ أَخْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يؤاخذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالأَخِرِ».

١٩١ - (...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرِ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

# (٥٤) بَاب كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الهِجْرَةِ وَالْحَجُّ

197 - (١٢١) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَتَزِيُّ وَأَبُو مَمْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ (يَمْنِي أَبَا عَاصِمٍ) قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمْوَتُ حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَمَّرَتُ حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَمَّرَتُ الْمُعْرِقُ بَنُ شُرَاحِ بِنَ الْبَعْهُ إِلَى الْجَدَاوِ. فَجَعَلَ اللهُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوْ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبْتَكَى طُويلاً وَحَوَّلُ وَجُهَةٍ إِلَى الْجَدَاوِ. فَجَعَلَ اللهُ يَشْوَلُ وَشُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَثْلًا وَشُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَمُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْكُ اللّهُ وَلَوْ فَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَمْلِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَلاَ أَحْبُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْكُ مَلْكُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَمُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْتُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُولِ اللّهُ عِنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ عَلْمُ مُنَا كَانَ قَلْلُهُ وَاللّهُ الْمُجْعُ يَهِمْ مُ مَا كَانَ قَلْلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَعُ مِنْ مَا كَانَ قَلْلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ وَلَا لَلْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَمَا كَانَ أَخَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ. وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِخْلَالَ لَهُ. وَلَوْ سُؤلِتُ أَنْ أَصِفُهُ مَا أَطَقْتُ. لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمَلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ. وَلَوْ مُثُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجُونُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ رَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا قَإِذَا أَنَا مُثْ. فَلاَ تَصْحَبْنِي نَافِحَةٌ وَلاَ نَارٌ. فَإِذَا وَفَنْتُمُونِي فَشُتُوا عَلَيَّ التُرَّابُ شَنَّا (١٠)، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَٱلْظُرَ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى .

197 - (١٢٢) حَلَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ (وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ)
قَالاً: حَدَّنَا حَجَّاجٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَدِّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ تَتْلُوا فَأَكْثُرُوا، وَزَنَوْا
سَمِعَ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ قَتْلُوا فَأَكْثُرُوا، وَزَنَوْا
فَأَكْثُرُوا، ثُمَّ أَنَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَيْ الْمَا عَلَىٰ اللَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ . وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا
كَمَّارَةً! فَنَوْلَ: ﴿ وَاللّذِينَ لَا يَنْفُونَ كَنَا اللّهِ الْمَا عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

#### (٥٥) بَابِ بَيَانِ هُكُم عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

118 - (17٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبْيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَائِتَ أُمُورًا كُنْتُ أَنْحَنْتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ». وَالتَّحَثُّثُ: التَّمَبُّدُ.

• ١٩٥ - (...) وحَدُثْنَا حَسَنَ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثْنَا. وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثْنِي) يَعْفُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدُّنْنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ إِخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبْيُو؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَوْهُ أَلَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُ وَسُلَولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

( . . . ) خَدُّفْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
 عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ . ح وحَدُّنْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشْبَاءَ خُنْتُ أَفْمَلُهَا فِي

<sup>(</sup>١) الشن: الصب والسكب.

الْجَاهِلِيَّةِ. (قَالَ هِشَامُ: يَمْنِي ٱتَبَرَّرُ<sup>(١)</sup> بِهَا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَذِي ۚ فُلْثُ: فَوَاللَّهِ! لاَ أَوَعُ شَيْنًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَمَلْتُ فِي الإِسْلاَم مِثْلَهُ.

١٩٦ - ( . . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بَنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِللللْمُ اللللْم

#### (٥٦) بَاب صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

١٩٧ - (١٢٤) خَدُنَنَا أَبُو بَكُو بِمُنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ إِذْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اَلَٰهِنَ مَاسُوا وَلَدَ يَئِيشُوا إِيكَنَهُم بِطُلَيْ ﴾ [الانعام: ٨٦] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا: أَيْنَا لاَ يَشْفَرُهُ؟ وَقَالُوا: أَيْنَا لاَ يَشْفَدُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَيسَ هُو كَمَا تَظُنُّونَ. إِنْمَا هُو تُحَمَّا قَالَ لَفْمَانُ لايْنِهِ: ﴿ يَنْمُنَى لا نَشْفِ إِلَيْهِ إِنَّكَ النِّرِكَ لَظُلْمٌ عَلِيدٌ ﴾ العنان: ١٣].

19A - (...) حُدُثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ. قَالاً: أَخْبَرْنَا عِيسَى (وَهُوَ النَّنُ يُونُسَ) ح وحَدُّثْنَا وَلَمَ بَنُ الْحَارِكِ التَّهِيمِيُّ. أَخْبَرْنَا ابْنُ مُسْهِوح وحَدُّثْنَا أَبُو كُرْيْبٍ. أَخْبَرْنَا ابْنُ أَوْرِيسَ. كُلُهُمْ، عَنِ الأَغْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ أَبْو كُرْيْبٍ: قَالَ ابْنُ إِوْرِيسَ: حَدَّثِيهِ أَوْلاً أَبِي، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الأَغْمَشِ، فَمْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

# (٥٧) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ

<sup>(</sup>١) أتبرر: أي: أقصد البر والإحسان وعمل الخير.

ذَلَتْ بِهَا ٱلْسِنتُهُمْ . فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي إِفْرِهَا: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا آلَنِولَ إِلَيْهِ مِن نَبْدِهِ وَٱلْمُؤْمِثُونَّ كُلُّ مَامَن بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ تَكْثِيهِ وَيُشْهِهِ لَا يَنْزِقُ بَيْنَ آسَمَهِمْ وَنَ يُشْهِهُ وَكَالُواْ سَمِنتَا وَالْمَدَنَّ غَفْرَاتِكَ رَبّنَا وَإِلِيْكَ السَّمِيرُ ﴾ البقره: ٢٨٥ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحْهَا اللّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَكَا يَكُفِلُكُ اللّهُ فَمْ رَبّنَا وَلا يَسْمَعُمُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ رَبّنَا وَلا يُحْلِقُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٢٠٠ - (١٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بِنَحْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ إِلَيْ بِنَحْرِ. (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْاَحْرَانِ: حَدَّثَنَا) وَكِيمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلْيَمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ؛ قَالَ: لَمُعَ تَرْبَعْ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمُعا تَرْلَتْ هَذِهِ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِيَّةُ : ﴿ وَلِنَ نَبْدُوا مَا فِي اللَّهُ عَنْ أَوْ تُخْدُونُ يُعَالِيبُكُمْ بِو اللَّهُ ﴾ اللَّمِنَةُ اللَّهُ عَلْوَلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَسَلَّمْنَا» قَالَ: مَنْ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَسَلَّمْنَا وَسَلَّمَا وَلَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَسَلَّمْنَا وَسَلَّمَا وَلَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَسَلَّمْنَا وَسَلَّمَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَلَا وَسَلَّمْنَا وَسَلَّمَا عَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ الْإِيسَانَ فِي قُلُولُوهِ مِنْ شَيْعٍ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَكُلُفُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لِمِيمَا مَلَى اللَّهُ الْإِيسَانَ فِي قُلُولُوهُ مِنْ شَيْعِينَا أَلَو اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَكُنْ لَكُونُ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ لَمْلَكُ الْمُعَلِيقِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنَالَةُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكِى فَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ ال

# (٥٨) بَابِ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرُ وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة

٢٠١ – (١٢٧) حَدَّثَنَا تَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ وُمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ الْغَبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ ذُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَمْنِي مَا حَدُثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ».

٢٠٧ – (...) حَدِّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيُو بُنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَ وَحَدِّثْنَا أَبُو بَحْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَيْثَنَا أَبُو بَحْرٍ بْنُ أَبِي عَرِيْ . كُلُهُمْ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اللهِ عَلَى إَبْنُ المُثَنَّى عَدِيْ . كُلُهُمْ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ وَرُوبَةً، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَرُّ وَجَلُّ تَجَاوَزَ لِأَمْتِي عَمَّا حَدُقْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكُلَّمْ بِهِ .

وحَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا، عَنْ فَنَادَّةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

#### (٥٩) بَابِ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب

٢٠٣ - (١٢٨) حَدْقنَا أَبُو بَكُو بَهُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمْ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُوٍ) (قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ. وَقَالَ اللَّاخَرَانِ: حَدْثَقَا) البُنْ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي اللَّفَظُ لِأَبِي بَكُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى ا

٢٠٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْنَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَتُهُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جُخْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْمَاكَوْءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَنْ وَجُلُ: إِذَا هُمْ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلْهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ لَيْ خَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلْهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبُهَا عَلَيْهِ. فَإِنْ عَمِلْهَا خَيْتُهَا ضَيْئَةً وَاجِدَةً».

٢٠٥ – (١٢٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرُّاقِ. أَخْبَرْنَا مَعْمَرْ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
 مُتَبُّهِ؛ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَرُّ وَجَلْ: إِذَا تَحَدُّثَ فَنِدِي بِأَنْ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَانَا الْفَيْرُهَا لَهُ حَسنَةً فَا
 لُمْ يَعْمَلُ . فَإِذَا عَمِلُهَا قَانَا أَحْبُهُا بِمَشْرٍ أَمْقَالِهَا، وَإِذَا تَحَدُّثَ بِأَنْ يَعْمَلُ سَيِئَةً فَأَنَا أَخْبُهُا لَهُ بَنَ
 لُمْ يَعْمَلُهَا. فَإِذَا عَمِلُهَا قَانَا أَكْبُهُا لَهُ بِمِلْهِا».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبُ ذَاكَ هَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيَئَةَ (وَهُوَ أَيْضَرُ بِهِ) فَقَالَ: ارْقُبُوهُ. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَخْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاتَخْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ. إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاكِهُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْنَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَثَى يَلْقَى اللَّهُ،

٢٠٦ – (١٣٠) وحَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُثْنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امن همْ بِحَسْنَةٍ لَلْمُ يَعْمَلُهَا كُتِينَ لَهُ حَسْنَةً، وَمَنْ
 هَمْ بِحَسْنَةٍ فَعَمِلُهَا كُتِينَ لَهُ هَشْرًا إِلَى سَنِعٍ بِاقَةٍ ضِغْفٍ. وَمَنْ هَمْ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكُفْبُ،
 وَإِنْ عَمِلُهَا كُتِينَ لَهُ هَشْرًا إِلَى سَنِعٍ بِاقَةٍ ضِغْفٍ. وَمَنْ هَمْ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها لَمْ تَكُفْبُ،
 وَإِنْ عَمِلُهَا كُتِينَ لَهُ

٧٠٧ – (١٣١) حَدْثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُفْمَانَ حَدَّقَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيمَا يَرْوِي عَنْ رَبُّهِ تِبَارَكَ وَتَمَالَى قَالَ رَجَالًا اللَّهَ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَشْرَ حَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِمَنْتَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمْ بِمَنْتَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً مُولِيَةً مَا إِنْ هَمْ إِنْ عَمْ إِلَى أَصْعَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَاللَهُ عَلَي

٢٠٨ - (...) وحَدْثَنَا يَعْنِي بْنُ يَخْنِي حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ،
 فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَزَادَ: "وَمَحَاهَا اللّهُ. وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللّهِ إِلاَّ هَاللّهِ إِلاَّ هَاللّهِ إِلاَّ هَاللّهِ إِلاَّ هَاللّهُ .

#### (٦٠) بَابِ بَيَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

٢٠٩ – (١٣٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْثُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ».

· Yì - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُغْبَةَ ح وحَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةُ بْنِ أَبِي رَوَّاوٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْخَاقَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّادِ بْنُ رُزَيْقٍ، كِلاَهُمَا، عَنِ الاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ بهَذَا الْحَدِيثِ.

٢١١ - (١٣٣) حَدَّثْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثْنِي عَلِيٌّ بْنُ عَثَّامٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ النَّجِمْسِ، عَنْ مُغِيرِوَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُغِيرً اللَّهِ قَالَ: «فِلْكَ مَخْضُ الإِيمَانِ».
 الْرَسُوسَةِ. قَالَ: «فِلْكَ مَخْضُ الإِيمَانِ».

۲۱۲ – (۱۳٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ مَعْرُوفِ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادِ (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ) قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ یَزَالُ النَّاسُ یَتَسَاءُلُونَ حَنِّى اللَّهَ؟ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا يَتَسَاءُلُونَ حَنِّى اللَّهَ؟ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟

٢١٣ – (...) وحَدْثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْبِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَعُولُ: مَنْ حَلَقَ اللَّهُ مَا حَدَّقُهُ وَيَعْولُ: اللَّهُ . ثُمَّ ذَكَرَ بِوفْلِهِ. وَزَادَ: «وَرُسُلِهِ».

٢١٤ - (...) حَنْتَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمْيْدٍ. جَوِيمًا عَنْ يَمْقُوبَ قَالَ رُهَيْرُ: حَنْقَتَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الزَّبْيرِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَبْلُقِي الشَّيْطُ اللَّهِ وَلَيْنَتَهِ،

(...) خدَّنْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّنْنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثْنِي عُمْوَةُ بْنُ الزَّبْتِرِ الْأَبْتَرِ الْمَرْزَةِ قَالَ: عَلَى الْمَرْزَةِ قَالَ: قَالَ اللَّهِ ﷺ: "قِالَى الْمَبْدَ الشَّيطَانُ فَيْقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟» مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ. ابْنِ شِهَابٍ.

٢١٥ - (١٣٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ
 أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ
 عَنِ الْعِلْم، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقْتًا. فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟».

قَالَ –َ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ – فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. أَوْ قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي.

وحَدُنَئِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: لاَ يَزَالُ النَّاسُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو النَّبِيُّ ﷺ فِي الإِسْنَادِ. وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

( . . . ) وحَمَّلَنَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ (رَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الأَ يَوْالُونَ يَسْأَلُونَكَ ، يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ . فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ .

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمُسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصَى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ. ثُمَّ قَالَ: قُومُوا. قُومُوا. صَدَقَ خَليلي

٣١٦ – (. . . ) خَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الاَصَمُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَسْأَلْنَكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ. فَمَنْ خَلَقَهُ؟».

٣١٧ - (١٣٦) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُصَيلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وقَالَ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ: إِنْ أَمُثَلَكَ لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَشْ يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلْقَ الْخَلْقَ. فَمَنْ خَلْقَ اللَّهُ؟». حَدُثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَافِدَةَ . كِلاَهُمَا، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. غَيْرُ أَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ "قَالَ: قِالَ اللّهُ: إِنْ أَمْنَكَ».

#### (٦١) بَاب وَعِيدِ مَنِ افْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

٢١٨ - (١٣٧) حَدُثْنَا يَحْبَى بِنُ أَلُوب، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيمًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلاَءُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْهِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلاَءُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْهِ اللَّهِ عُنِ جَعْفَرٍ. قَالَ: أَنْ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَغِيهُ أَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ لَهُ لَهُ وَحُومً عَلَيهِ اللَّهِ عَنْقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

٢١٩ – (. . .) وحَدْثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، جَمِيعًا، عَنْ أَبِي أَسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثْيرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَمْبِ؛ أَنُّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَمْبِ يُحَدُّثُ؛ أَنْ أَبَا أَمَامَةُ الْحَارِثِيِّ حَدُّفَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يِمِثْلِهِ.

٢٧ - (١٣٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيةَ وَوَكِيمٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُّثَنَا أَسْحَنَا فِي مُنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَن أَبِي وَاولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا صَبْدٍ (١) يَشْعَطُعُ بِهَا مَالُ الْمِيعُ مُسْلِم، هُو فِيها فَاجِرٌ، لَقِي اللَّه وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ» قَالَ: قَدَّى وَالْمُ مَنْ فَيْنِ وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضٌ بِالْيَمْنِ، فَقَالَ وَتَلْقَ اللَّهُ وَهُو عَلْمَ عَلَيْهِ ﷺ. قَالَ: اللَّهُ عَبْدِي وَلَيْنَ مِنْ وَجُلِ أَرْضٌ بِالْيَمْنِ، فَخَالَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فقالَ: همل لَكُ بَيْنَةٌ ؟ وَلَنْ يَحْلِكُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَهُو يَهَا فَاجِرٌ، لَقِي اللهَ وَهُو يَعْلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ وَهُو يَعْلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللهِ مَعْلَى وَسُولُ اللّهُ وَهُو يَعْلَى وَسُولُ اللّهُ وَهُو يَعْلَى وَسُولُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ وَمُو يَعْلَى وَسُولُ اللّهُ وَمُو يَعْلَى وَاللّهُ وَمُولَ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو يَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُكُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٢١ - (...) حَنْثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً هُرَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الأراك: نوع من الشجر يتخذ منه السواك.

<sup>(</sup>٢) يمين صبر : هي اليمين التي ألزم بها الحالف نفسه.

﴿ (١٤٨) حَتَاب الإيمان) ٥٠ حَتَّاب الإيمان) ٥٠ حَتَّاب الإيمان

غَضْبَانُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَغْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِشْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «شَاهِدَاكُ أَنْ يَعِينُهُ».

٢٢٧ - (...) وحَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِيدٍ وَعَبْدِ الْمَكِلُ بْنِ أَغْيَنَ سَمِعًا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَتُمُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشُولُ: المَّذِي المَّهَ بَعْدِرِ حَقْبَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
 ﷺ يَتُولُ: امَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمِرِئِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقْبَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَمْتَرُنَ يِمَهْدِ اللَّهِ وَايْدَنِيمَ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ [ال عمران: ٧٧] إلَى آخِرِ الْأَيَّةِ.

٧٧٣ - (١٣٩) حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِم الْحَنَفِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَالِ عَنْ عَلْفَمَةً بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمِيْ: يَا وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَلْدَةً إِلَى الشَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَضْرَمِيْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِذِينُ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي رَصُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيْ: «أَلْكَ بِينَةٌ» قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ فَلْكَ يَهِمِئُهُ ۚ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِذَّ الرَّجُلُ قَاجِرٌ لاَ يُبْالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ يَتَوَرَّحُ مِنْ شَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهِ ﷺ وَمُرَاعُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا المَّاعِلَ لَيَحْلُونَ لَيْحَلِفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ . ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ . وَقَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرَضٌ . ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرِضٌ . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرِضٌ . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُغْرِضٌ . ﴿ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٧٤ - (...) وحَدِّنْنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ جَعِيمًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُمَيْرُ بَنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ جَعِيمًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُمَيْرُ : حَدِّثَنَا هِبُو مُعَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَلْقَمَةً بْنِ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَلِكِ بَوْ عَمْدُ وَاللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الْمَلِكِ بَوْ مَدْرُو وَهُ وَ اللّهِ عَلَى الْمَلِكِ بَعْدُ عَلَى أَرْضِ قَالَ اللّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ . (وَهُوَ المُرْوُ لَقَيْسِ بْنُ عَلِسِ الْجَنْدِيُّ . وَخَصْمُهُ وَبِيمَةً بُنُ عِبْدَانَ ﴾ قَالَ : هبنتنك ، قالَ : للسّمَ لي بنتَنةً . قَالَ : هبنتك ، قالَ : هبنتك ، قالَ : لِسَمَ لك إلا ذَاكَ عَلَى اللّهُ قَالَ : فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ . قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَانًا هُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَانًا هُ قَالَ إِلْمُ عَلْمَانًا فَي وِرَايَدِهِ : وَبَهِ مُنْ عَبْدَانًا .

(٦٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْذر الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوْ شُهِيدٌ

٢٢٥ - (١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ) حَدَّثَنَا
 (١) التزى: أي استولى وغلب عليها.

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْمَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلاَ تُمْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلُه» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلْنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ثَنَلَتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي الثَّارِ».

٢٢٦ – (١٤١) حَدَّنَي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحَانُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ (قَالَ إِسْحَانُ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَوَانِ: حَدَّثَنَا) عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيَج قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَخُولُ أَنَّ فَابِتَا مُؤلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَبَيْنَ عَلْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ. تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْمُعْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَبَيْنَ عَلْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ. تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْرَلُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِنْ عَمْرِو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيْ فَهِيدٌ».

وحَمْنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاَهْمَا عَنِ ابْنِ جَرَبْجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

# (٦٣) بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

٧٢٨ – (...) حَدْثَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى أَغْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْنِعِ عَنْ بُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ عَلَى مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ وَهْرَ وَجِعْ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدُّثُكَ حَدِينَا لَمْ أَكْن حَدَّثُنُكُمُ . إِذْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَنِدًا رَعِيثٌهُ ، يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ أَكُن حَدَّثُنُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةُ ، قَالَ: أَلاَ كُنْتَ حَدَّثَتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثُنُكُ ، أَوْنَ لَأُخْدَثُكَ .

٣٢٩ – (...) وحَدَّنْنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنْنَا حُسَبْنٌ يَعْنِي الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ. فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ. فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ: إِنْى سَأَحَدُفُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهَمَا.

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتِّى وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرَانِ: حَدَّثَتَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ هُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرْضِهِ. فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدُّثُكُ يِحَدِيثِ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدُّثُكَ بِهِ. سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ (') وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَلْخُلُ مَمْهُمُ الْجَنَّةُ».

# (٦٤) بَاب رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

• ٢٣٠ – (١٤٣) حَدُّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا أَبُو كُرْنٍ حَدُّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا أَبُو كُرْنٍ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ حُدْيْقَةَ قَالَ: حَدُّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثِيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِنُ الاَحْمَاتَةَ ءَأَنَّ الْأَمَاتَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرَّجَالِ. قَمْ مَدَّئِنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَاتَةَ قَلَ الزَّجَالِ فَمُ اللَّهُ فِي الْمُعَلِّقِ الرَّجَالِ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَنْفَيْضُ الأَمَاتَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظِلُ أَثْوَرُهَا مِثْلَ اللَّوْمَةِ فَنْفَيْضُ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَى رِجْلِكَ. فَنَقِطُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى رِجْلِكَ. فَنَقِطْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُحْلِقُ أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِلُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدْ أَنَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ . لَيْنُ كَانَ مُسْلِمًا لَيَوْدُنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ . وَلَيْنُ كَانَ تَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْبَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبُابِعَ مِنْتُمْ إِلاَّ فَلاَنَا وَفُلاَنَا .

وحَدُّلْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٧٣١ - (١٤٤) حُدُثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَعْنِي سُلَيْمَانَ بُنَ حَيَّانَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ حُدُيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَرَ فَقَالَ: أَيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْكُوُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: تَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَمَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِئنة أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُكُ الصَّلَاةُ، وَالصَّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ. وَلَكِنَ أَيْكُمْ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَلْكُو الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ البَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، يَلُّهِ إَبُوكَ!

(٣) المجل: الدمل في اليد.

<sup>(</sup>١) يجهد لهم: أي يبذل الخير ويجتهد في المصالح.

 <sup>(</sup>٢) الوكت: هو الأثر اليسير في الشيء.
 (٤) نفط: أي تورم وانتفخ.

<sup>(</sup>٥) منتبرًا: أي منتفَّخُأُ متورمًا أو مرتفعًا.

قَالَ خَدَيْنَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْفَلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نَكِتَ فِيهِ نَكْتَهُ سَوْدًاءُ. وَأَيُّ قُلْبِ أَنْكَرَهَا نَكِتَ فِيهِ نَكْتَةُ بَيْضَاءُ. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَصُ مِلْلِ الصَّفَا (١٠). فَلاَ تَصُرُهُ فِئْنَةً مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا (١٠) كَالْكُوزِ مُجَعِّمًا (١٣) لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يَئْكِرُ مُنْكَرًا. إِلاَ مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهً. هَوَاهًا.

قَالَ حُدَيْفَةُ: وَحَدَّثَثُهُ؛ أَنَّ بَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا، لاَ أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَمَلَّهُ كَانَ يُمُناهُ. فُلْتُ: لاَ. بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثُتُهُ؛ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُعْتَلُ أَوْ يَمُوثُ. حَدِيثًا لَيْسَ بالأَغَالِيطِ.

قَالَ أَبُو خَالِدِ: فَقُلْتُ لِسَعْدِ: يَا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّهًا؟ قَالَ: مَتْكُوسًا.

- (...) وحَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي مُمَرَ حَدَّنَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَنَا أَبُّو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيًّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، جَلَسَ فَحَدَّثَنَا. فَقَالَ: إِنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسٍ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَنَ أَصْحَابَهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لِقَوْلِهِ: هَمْرَبَاذًا مُجْخَعًا.
- (...) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَتَّى وَعَمْرُو بَنُ عَلِيَّ وَعَفْبَةُ بَنُ مُحُرَمِ الْمَمَّيُّ قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي عَدِيُ عَنْ الْمَنْقِي وَعَنْ كَيْمَ بَنِ أَبِي مِنْدِ عَنْ رِيْمِيُّ بَنِ حِرَاشِ عَنْ خَلَيْفَةَ أَنَّ عَنْ رَبْعِيُّ بَنِ حِرَاشِ عَنْ خَلَيْفَةً أَنَّ قَالَ: أَيُّكُم يُمَدُّنُنَا (وَلِيهِمْ خَلَيْفَةً) مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِينَدَةِ؟ قَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنْحُو حَدِيثٍ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيَّ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ لَنَا عَلَيْكِ أَنَا وَلِيهِمْ أَلِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. الْحَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ.
  - (٦٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

۲۳۲ – (۱٤٥) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَالْبَنْ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَادِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدُّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَوْيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازٍمٍ عَنْ أَبِي هُمَرِيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَوْبَى ('' لِلْفُرْبَاءِ».
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهَا الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا. فَطُوبَى ('' لِلْفُرْبَاءِ».

(١٤٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالاً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ

<sup>(</sup>١) الصفا: الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء.

<sup>(</sup>٢) المرباد: هو السواد إذا خالطه شيء من البياض. (٣) مجخيا: أي ماثلًا منكوسًا.

<sup>(</sup>٤) طوبي: بشرى بالخير والجزاء الحسن.

حَدُّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَوِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. وَهُوَ يَأْزِدُ <sup>(۱)</sup> بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَّا تَأْزِدُ الْحَيْةُ فِي جُخرِهَا».

. به ٢٣٣ - (١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَيِّي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَآبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَآبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيْثَةِ إِلَى جُحْرِهَا».

#### (٦٦) بَابِ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ

٢٣٤ - (١٤٨) خَدْثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللَّهُ».

حَدُّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ، اللَّهُ».

#### (٦٧) بَابِ الإسْتِسْرَارِ بِالإِيمَانِ لِلْخَائِفِ

٩٣٥ – (١٤٩) حَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنِهِ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ حَدَيْفَةً قَالَ: كُنَّا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(٦٨) بَابِ تَأْلُفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَ إِيمَانِهِ لِضَخْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِن غَيْرِ دَلِيلِ فَاطِع

٢٣٦ – (١٠٠١) حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسْمًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ النَّبِيُ
 (قَ مُسْلِمٌ، أَقُولُهَا ثَلاَئًا، وَيُرَدُدُهَا عَلَىٰ ثَلاقًا وأَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: وإِنِّي لأَعْطِي الرُجُلَ قَوْمَهُ: وَخَيْرُهُ أَحْبُ لِلْهُ فِي النَّارِ».

٧٣٧ - (...) حَدَّقْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّقْنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّقْنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) يأرز: ينضم ويجتمع .

أَعْطَى رَهْطًا. وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ. وَهُوَ أَحْجَبُهُمْ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ؟ فَرَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً. ثُمَّ فَلَتَينِ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ؟ فَرَاللَّهِ إِنِّي لَآزَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً. فَمَّ غَلَبْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمًا؛ إِنِّي لأَمْطِي الرَّجُلُ وغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْهُ؟ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

(...) حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَنْغُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدٍ. وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَارَوْتُهُ (\*). فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ يُحَدَّثُ هَذَا قَقَالَ فِي حَدِيثِو: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُلِيقِ وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ: «أَقِتَالاً؟ أَيْ سَعْدًا إِنِّي لاَعْطِي الرَّجُلَ . . . » .

# (٦٩) بَابِ زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ

٢٣٨ - (١٥١) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْدٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاتٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَقِيدًا لَا يَحْنُ أَخَقُ بِالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْيِي الْمُوتَى؟ قَالَ: أَوْ لَمْ تُؤْمِن؟ قَالَ: قَوْلَمَ تَوْمِنَ عَلَيْكِ لَحْظًا. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ. قَالَ: لَوْطًا: لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبْنُ بِي سُفَ لَآجَنْتُ الدَّاجِيَّ».

(...) وحَدَّنَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبْعِيُّ حَدَّنَنَا جُونِهِ يَهُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُمَنَّبِ وَأَبَا عُبْيَدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَالِكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ . وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ «وَلَكِن لِيطْمَيْنُ قَلْبِي» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ- حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ كَوِوَايَةِ مَالِكِ بِإِسْتَادِهِ وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَلْجَزَهَا.

<sup>(</sup>١) ساررته: أي ناجيته الكلام وهو الكلام الخفي.

### (٧٠) بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسَخ الْلِلَ بِمِلْتِهِ

٧٣٩ – (١٥٢) حَدْثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَوْدَ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَا لِلَّذَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَعْطِيَ مِنَ الأَيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهُ آمَنَ عَلَيْهُ أَمْنَ مَلْهُ آمَنَ عَلَيْهُ أَمْنَ مَعْمَ عَلَيْهُ آمَنَ عَلَيْهُ أَمْنَ مَعْمَ عَلِيمًا يَوْمُ عَلَيْهُ آمَنَ اللّهِ النّبِيَامَةِ».

٢٤٠ – (١٥٣) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ الْبَا يُونُسُ جَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِينِدِهِا لاَ يَشْمُ عُمِي أَخَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَنْهُ يَهُوهِيُّ وَلاَ نَصْرَائِيُّ، ثُمْ يَمُوتُ وَلَمْ يَؤْمِنْ بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِهِ.

٧٤١ – (١٥٤) حَدُثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الشَّمْنِيُّ قَالَ: يَا أَبَا عَمْرِوا إِنَّ مَنْ يَبَلَنَا مِنْ الشَّمْنِيُّ قَالَ: يَا أَبَا عَمْرِوا إِنَّ مَنْ يَبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّمْنِيُّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِوا إِنَّ مَنْ يَبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُونُ مَا تَرُوّجَهَا: فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتُهُ. فَقَالَ الشَّمْنِيُّ: حَدَّنْنِي أَبُو بُرُدَة بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلَاثًا فَوْقُونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَئِنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَأَذْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَبْعَهُ وَصَدُقْهُ، فله أَجْرَانٍ. وَرَجُلٌ مَانَتُ لَهُ أَمْدُ أَمْذَاهَا فَأَحْسَنَ وَعَبْدَ مَمْلُولًا أَخْرَانٍ. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمْدُ أَهْدُاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاهَا فَأَحْسَنَ أَدَبُهَا فَأَحْسَنَ أَدَهُا فَا أَخْرَانٍ. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمْدُ أَهْرَانٍ».

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيُّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرٍ شَيْءٍ. فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمُدِينَةِ.

وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُالُهُمْ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ نَحْرَهُ.

#### (٧١) بَابِ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

٢٤٧ – (١٥٥) حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فوالَّذِي نَفْسِي بِعِدِوا لَيُوشِكُنُّ أَنْ يَلْوِلُ فِيكُمْ ابْنُ مَرْتِمَ ﷺ حَكَمًا مُقْسِطًا. فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، ويَقْتُل الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» .

وحَدَّفْنَاهُ عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً ح وحَدَّثَنَا بَنُ عُبِينَةً ح وحَدَّثَنَا بَنُ عُبِينَةً حَ وحَدَّثَنَا بَنُ وَهُبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا حَدَّا فَيْ يَوْسُلُ حَمَّنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِلْمَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُهُمْ عَنِ الرُّهْدِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُبَيْنَةً الْإِمَامَ مُفْسِطًا وَخِي صَالِح وَحَكَمَا مُفْسِطًا كَمَا عَدْلاً وَفِي رِوَايَةٍ يُونُسَ «حَكَمَا عَدْلاً» وَفِي رِوَايَةٍ يُونُسَ حَدِيثِ صَالِح احَكَمَا مُفْسِطًا »كَمَا قَالَ اللَّيْثُ. وَفِي جَدِيثِ مِنَ الرَّفْيَا وَمَا فِيهَا».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِفْتُمْ: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لِيُتَوْمِنَنَ بِهِ. قَبَلَ مَوْقِيْهُ النساء: ١٥٩].

٣٤٣ – (...) حَدْثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • وَاللَّهِ! لَيَغْزِلُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَادِلاً. فَلَيْخِيرَنُ الصَّلِيبَ، وَلَيَعْتُلُ الْجِنْزِيرَ، وَلَيَضَمَّنُ الْجِزْيَة، وَلَتَتْرَكَنُ الْفِلاصُ (١٠ فَلا يَسْعَى عَلَيْها. وَلَيْلُمْوَنُ إلْي الْمَالِ فَلا يَعْبَلُهُ أَحَدُه.

٧٤٤ – (. . . ) خَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَٰبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْشُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْبَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟».

٢٤٥ - (. . .) وحَدَثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ : أُخْبَرَتِي نَافِعْ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةَ الأَلْصَارِيُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفِفَ أَلْتُمْ إِذَا نُولُ أَنِنُ مَرْبَمَ فِيكُمْ وَأَمْكُمْ؟».

٧٤٦ - (. . . ) وحَدِّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَيفَ أَلْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْبَمَ فَأَمْنُكُمْ مِنْكُمْ؟».

فَقُلْتُ لايْنِ أَبِي َوْفَى: إِنَّ الأَرْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، قَالَ ابْنُ أَبِي وْفْقِ: تَدْرِي مَا أَمْكُمْ مِنْكُمْ؟ فُلْتُ: تُخْبِرُنِي. قَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبُّكُمْ تِبَارَكَ وَتَعَالَى وَشُنَّةِ نَبِيْكُمْ ﷺ.

١١) القلاص: جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل.

٧٤٧ – (١٥٦) حَدُثَنَا الْرَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْنِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ إِلَى يَقُولُ: ﴿ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْنِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ إِلَى يَعْوَلُ: لَا يَوْمِ الْقِيَامَة لِ قَالَ: فَيَنْوِلُ عِبْسَى ابْنُ مَرْنِمَ ﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا . إِنْ يَعْضَدُمُ عَلَى بَعْضِ أَمْرَاءُ؛ تَكْرِمَة اللَّهِ هَذِهِ الأَمْةَ».

# (٧٣) بَاب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ

٢٤٨ – (١٥٧) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَغَنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْمَلَاءِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِن مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَثِذِ ﴿لاَ يَنَقُ تَفَتَّا إِبَنْهَا لَرَّ تَكُنَّ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَنَّبَتْ فِي إِيمَنِهَا غَيْمُ اللَّالِمِاءِ: ١٥٥]﴾.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وحَدَّنَنِي وَأَبُو كُرَيْنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وحَدَّنَنِي وَرُعَةَ عَنْ أَبِي وَرُيْرَةً عَنِ أَمْمِنُ بُنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَيْنُ بْنُ عَلِيْ عَنْ وَالِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَيْنُ بْنُ عَلِيْ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِي حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِي حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ عِلَيْنَا مُحَمِّدُ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُوعَ عَنْ أَبِي هُويُورَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِوفْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُورُيْوَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِوفْلِ حَدِيثِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِي هُويُونَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عِنْ أَبِي هُومُنْ حَدِيثِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِي هُويُلُو حَدِيثِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِي هُومُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي هُومُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾

٢٤٩ – (١٥٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْنِهُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْرَانَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيُونَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَلَاثَ إِذَا خَرَجْنَ ، لاَ يَنْفَعُ نَفْسَنَا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَالُ ، وَدَابُةُ الأَرْضِ. .

 ثُمُّ تَجْرِي حَتَّى تَنْفَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَنَجْرُ سَاجِدَةً. وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِجِي . ارْجَجِي مِنْ حَيثُ جِفْتِ. فَنَرْجِعُ. فَتُصْبِعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا. ثُمَّ تَجْرِي لاَ يَسْتَقَرَهُا ذَاكَ، تَحْتَ الْعَرْشِ. فَيَقَالُ لَهَا: ارْتَفِجِي. يَسْتَنَكُرُوا النَّاسَ مِنْهَا شَيْقًا حَتَّى تَنْفَعِي إِلَى مُسْتَقَرَهَا ذَاكَ، تَحْتَ الْعَرْشِ. فَيْقَالُ لَهَا: ارْتَفِجِي. أَصْبِحُ طالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَذُونَ مَتَى أَصْبِحُ عَلَيْكَ فِي مَنْدِيكِا عَبْلُكُ اللَّهِ الْمَدِيكِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

(. . .) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا: «أَتَدُرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَابِهِ الشَّمْسُ؟» بِمِثْل مَمْنَى حَلِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

(...) وحُدُثنا أَبُو بَحُو مِنْ أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرْبُ (وَاللَّفْظُ لَآبِي كُرْبُ) قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَا لِنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبْعِيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ. فَلَمَّا عَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «بَا أَبَا ذَرًا هَلْ تَعْرِي أَيْنَ تَذَهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: فَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَلَهُ اللَّهُمُ فَالَا: فَيْ السَّجُودِ. فَيَوْذَنُ لَهَا. وَكَأَنْهَا قَذْهَبُ فَتَسْتَأَذِنْ فِي السَّجُودِ. فَيَوْذَنُ لَهَا. وَكَأَنْهَا قَذْهَبُ فَيْنَا أَذِنْ فِي السَّجُودِ. فَيَوْذَنُ لَهَا. وَكَأَنْهَا قَذْهَبُ لَقِيلَ لَهَا: الرَّجِعِي مِنْ حَيْثُ جِفْتِ. فَتَطْلَعُ مِنْ مَعْرِبِهَا».

قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا.

٧٥١ – (...) خدَّمْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأَضَجُّ: خَدَّنَنَا الأَخْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ السَّعَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ السَّعَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَوْلِ السَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشِّنْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا﴾ [بس: ١٦] قَالَ: همشنقرها تخت الغزش».

### (٧٣) بَاب بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٢٥٧ - (١٦٠) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْدِ أَنْ عَايِشَةَ رَوْجَ النَّهِ ﷺ مَنْ الْوَجْبِي الرَّوْيَا الصَّاجِقَةُ النَّهِ ﷺ مَنْ الْوَحْبِي الرُّوْيَا الصَّاجِقَةَ فِي النَّهِ مِ رَسُولُ اللَّهِﷺ مِنَ الْوَحْبِي الرَّوْيَا الصَّاجِقَةَ فِي النَّهُ مِ . فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ الصَّبْحِ (' ). ثُمَّ جُبُّبَ إِلَيْهِ الْمَحَدِّدُ . فَكَانَ يَرْجِمَ إِلَى أَهْلِهِ . يَتَخَلُّو بِفَالِهِ الْمَعْرَدُ وَلَهُ التَّعْبُدُ اللَّيَالِيَ أَوْلاَبِ الْعَدَدِ. قَبْلُ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى أَهْلِهِ . يَتَخَلُو بِفَالِهِ مَنْ الْمَعْبُدُ اللَّيَالِي أَوْلاَبِ الْعَدَدِ. قَبْلُ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى غَلِيجَةً فَيَتَزَوَّهُ لِمِثْلِهَا . حَتَّى فَجِقَهُ الْحَقُ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاءٍ . (١) فلق الصبح: هو ضياؤه .

فَجَاءُهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: افْرَأَ. قَالَ: المَا أَنَا بِقَارِئِ" قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (`` حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدُ (``. ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: فَلُثُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. ثَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الْجَهَدُ (``. ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: أَقُرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ فَغَطَّنِي النَّائِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَّا بِقَارِئِ فَلَى فَعَطَّنِي النَّائِقُ فَعَلَيْنِي النَّفِي مِنْ الْجَهَدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَنْزَ إِلَيْهِ كَلِهُ اللَّهِ عَلَى الْجَنْنَ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ الْجَهَدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَنْزُ لِيَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةً: «أَيْ خَدِيجَةُ ا مَا لِي " وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. قَالَ: «لَقَذَ خَدِيتُ عَلَى نَفْسِي "
قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَاذَّ أَبْشِرْ. فَوَاللَّهِ الْ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبْدَا. وَاللَّهِ ا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ،
وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ (\*)، وَتَكْمِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَغْرِي الضَّيْف، وَتَعْمِلُ الْكُلُّ (\*)، وَتَكْمِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَغْرِي الضَّيْف، وَتَعْمِلُ الْكُلُّ (\*) وَتَكْمِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَغْرِي الضَّيْف، وَتَعْمِلُ عَلَى نَوَائِهِ الْحَدِيجَةَ، أَنِي أَبِيهَا. وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ يَكُثُبُ الْكِتَابَ الْحَرَبِيَّ وَيَكُثُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرْبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُب. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي. فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ: أَيْ عَمْ الْمَعْمُ مِنَ الْبِي الْمُعَلِيَّةِ مَا شَاء اللَّهُ أَنْ يَكُتُب. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي. فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ: أَيْ عَمْ الْمَعْمُ مِنَ الْبِي الْمُعْرَقِيقِ مَنَ اللَّهِ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمَعْرَاقِ مَنْ مَعْمَى مَوْنَ الْمِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْبَ فِيهَا عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيهَا عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى عَلَى الْمُعْرَاقُ مَعْرَى مَا مَا عَمْ أَنْ مُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْهَا لَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ

٧٥٣ – (...) وحَمْثَفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّغْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْوَحْيِ. وَسَل اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ أَبْدَا. وَقَالَ: قَالَتْ خَيْبِجَةُ: أَيُّ النَّهُ أَبْدَا. وَقَالَ: قَالَتْ خَيْبِجَةُ: أَيُّ النَّهُ عَمِّ الشَّمَعْ مِنَ النِّ الْخِيلَة.

٢٥٤ - (...) وحَمْثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: عَالَشَهُ عَنْ عَدَّتَ بْنَ الزَّبْيُو يَقُولُ: قَالَتْ عَالِشَهُ عَلَيْشَهُ

<sup>(</sup>١) الغط: هو العصر الشديد، وهنا بمعنى حضنه بقوة.

 <sup>(</sup>٢) الجهد: الشدة والمشقة .
 (٣) البوادر: اللحمة بين الكتف والعنق .

<sup>(</sup>٤) زمله: أي : غطاه ولفه . (٥) الكل : العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله .

<sup>(</sup>٦) جذعًا: أي شابًا فتيًّا.

زَوْجُ النَّبِيُ ﷺ: فَرَجَمَ إِلَى خَدِينِهِمَا . مِنْ قَوْلِهِ: أَوْلُهُ، وَافْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ وَمَعْمَو. وَلَمْ يَذُكُرُ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا . مِنْ قَوْلِهِ: أَوْلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَقِيَا الصَّادِقَةُ . وَتَابَعَ يُونُسُ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللَّهِ الاَ يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ: أَيْ ابْنَ عَمُّا اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ .

٧٥٥ - (١٦١) وحَدْنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدْنَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَهُو يُحَدُّثُ عَنِ الْوَحْيِ (قَالَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُو يُحَدُّثُ عَنِ الْوَحْيِ (قَالَ فِي حَدِيثِهِ): "قَبْيَنَا أَنَّا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْمِي . فَإِذَا الْمَلَكُ اللَّذِي جَانِم بِحِرَاءِ جَالِمَ عَلَى كُرْمِيعٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّةٍ: "فَجُعِيْثُ (') مِنْهُ فَيْنِ فَيْرَاءُ فَيْنَالَى: ﴿عَانِمُ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا وَكُونَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا وَلَى اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلَيْ اللَّهُ مَالُونِي . فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلَيْ اللَّهُ مَالُونِي . فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَيَعَالَى : قَالَ: ثُمَّ

٢٥٦ - (...) وحَدَّقَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ جَدُي قَالَ: حَدَّقَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْمَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ سَهَابِ قَالَ: سَمِعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثُمْ قَنَرَ اللَّوجَيْ عَنِي فَنْرَةً. فَيَبَنا أَنَا أَشَعِي \* ثُمَّ قَدَرَ بِثُلُ مَلْكَ عَنْ مَنْ فَرَقًا حَنِي هَوَيثُ إِلَى الأَرْضِ» أَمْدِي الْوَحْيُ (٣٠، بَعْلُ، وَتَتَابَةً .
قَالَ: وقَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَالرُّجُزُ: الأَوْنَانُ. قَالَ: فُمْ حَمِي الْوَحْيُ (٣٠) بَعْلُ، وَتَتَابَةً .

وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ يُولُسُ. وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ﴿ فَاللَّهُ اللَّمْزُو ﴾ - إِلَى قولِهِ - ﴿ وَالرَّبَزَ مَاهْبُرٍ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ. (وَهِيَ الأَزْقَانُ) وَقَالَ: «فَجُنْكُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقْبُلٌ.

٧٥٧ - (...) وحَدُثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أَلْوِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَانَا اللَّمْرُثِ﴾. قَقَلْتُ: أَوْ ﴿ اَقَا ﴾؟. فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ الْفُرْآنِ أَنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَانَا اللَّمْرُ ﴾. فَقُلْتُ: أَوْ ﴿ اَقَرَا﴾؟ قَالَ جَابِرٌ : أَخَدُكُمُ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا. فَلَمَّا فَضَيْتُ جَوَارِي، نَوْلَتُ فَاسْتَبْطَئْتُ بَطْنَ الْوَادِي. فَفُومِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي

<sup>(</sup>١) فجئثت منه: أي رُعِبْتُ وفزعتُ . (٢) فرَقا: أي خوفًا.

<sup>(</sup>٣) حمي الوحي: أي كثر نزوله وازداد. مأخوذ من قولهم: حميت النار والشمس، أي قويت حرارتها.

وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. فَلَمْ أَرْ أَحَدًا. ثُمُّ ثُووِيتُ. فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرْ أَحَدًا. ثُمَّ ثُووِيتُ فَرَفَعْتُ رأسي. فَإِذَا هُوَ عَلَى الْمُرْشِ فِي الْهَوَاءِ (يَغْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام) فَأَخَذَنْنِي رَجْفَةً فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً فَقَلْتُ: دَلُمُرُونِي. فَلَمُّرُونِي. فَصَبُّوا عَلَيْ مَاءَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: ﴿يَابَّكُ النَّمُرُرُ ۞ ثُرُ تَأْلِيْرَ ۞ رَبَّتِكَ ثَكِيرَ ۞ رَبَيْكَ تَلَفِرُ﴾ [المدنر: ١-٤].

٢٥٨ - (...) خَدَثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
 يَخْبَى بْنِ أَبِي كَثْيَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بْنِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».

(٧٤) بَابِ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

٢٥٩ - (١٦٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَبْيِتُ بِالْبُرَاقِ ﴿ وَهُوَ دَابُةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ النَّبْغُلِ. يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ) قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَبِتُ بَبِتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ُ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِياءُ. قَالَ: ثُمُّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْمَتَّيْنِ. ثُمُّ خَرَجْتُ. فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ. فَالْحَتَرْثُ اللَّبَنَ. فَقَالَمْ جِبْرِيلُ ﷺ: الحَتْرَتَ الْفِطْرَةَ ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ . فَرَحْبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، لُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ . فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ. فَقِيلَ: مَنْ أَلْتَ؟ قَالَ: جَبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمُّدٌ. قِيلَ: وَقُدْ بُمِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَنَا. ۚ فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا ۚ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا. فَرَحْبًا وَدَعُوا لِي بِحَيْدٍ . ثُمُّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ . فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ ٱلْنَتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ ﷺ. قِيلَ: وقَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَثَاً. فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ. إِذَا هُوَ قَدْ أُصْطِيَ شَطْرَ الْحُسُن. **فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِغَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السُّمَاءِ الرَّابِغَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام. قِيل**َ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِإِذْرِيسَ. فَرَحُبَ وَدَمَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ: ﴿ رَنَمْنَتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمِّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ. فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمُّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فاستَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ. فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بإبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَّكِ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ. ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى. وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ. قَالَ: فَلَمَّا غَشِيتِهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ. فَمَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَىُّ مَا أَوْحَى. فَفَرَضَ عَلَيْ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. فَنَرَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ. فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمُّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبُكَ . فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ . فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ . فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفَفْ عَلَى أُمَّتِي. فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعُ إلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. لِكُلُّ صَلاَةٍ عَشْرٌ. فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلاّةً. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِيَتْ لَهُ حَسَنةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِيَتْ لَهُ عَشْرًا. وَمَنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِيَتْ سَيْئَةً وَاحِدَةً. قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى الْتَهَيثُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ» .

٢٦٠ - (...) حَدَّنْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهُوْ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبِيتُ قَانُطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ . فَشُرِحَ عَنْ صَدْدِي. فَمْ غُسِلَ بِعَاء زَمْزَمَ فَمْ أَلْزِلْتُهُ.

٢٦١ - (...) حَدُّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُّوخَ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدُّقْنَا قَابِتُ الْبُنَائِيُّ عَنْ أَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) لأمه: أي ضم بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) ظئره: الظَّئر هُي مرضعة ولد غيرها، وتطلق على زوج المرضعة.

٢٦٧ – (...) حَدْقَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرْنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ) قَالَ: صَوْمَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رُونَ أَبِي نَهِرٍ قَالَ: سَوِهْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدُّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أَشْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عِيْقِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَأَلُهُ جَاءَهُ فَلَاتُهُ تَقْرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى لِيَحْدُثُنَا عَنْ لَيْلَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصْتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُتَانِيِّ. وَقَدَّمَ فِي فَيْتَا وَأَخْر. وَزَادَ رَتْقَصَ.

٢٦٣ - (١٦٣) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُرجَ صَقَّفُ بَيْتِي وَأَنَّا بِمَكْةً . فَنَزَّلَ جِبْرِيلُ ﷺ . فَفَرَجَ صَدْرِي . ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . ثُمَّ جَاَّءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِئ حِكْمَةُ وَإِيمَانًا. فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي. ثُمُّ أَطْبَقَهُ. ثُمُّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بَى إِلَى السَّمَاءِ . فَلَمَّا جِنْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا : أَفْتَخُ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدُ؟ قَالَ: 'نَعَمْ. مَعِي مُحَمَّدُ عَلَيْ قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ. قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةُ (١). وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةً. قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالآبُنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ا مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ . وَهَذِهِ الْأَشُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ . فَأَهْلُ الْيَمِين أَهْلُ الْجَنَّةِ . وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. قَالَ: نُمُّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَخ. قَالَ: فقَالَ لَهُ خَازِنُهَا : مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السُّمَاءِ الدُّنْيَا . فَفَتَحَ». فَقَالَ أَنَّسُ بُنُ مَالِكِ : فَذَكرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمْ يُثْبِثُ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ . غَيْرَ أَلَهُ ذَكَرَ أَلَهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي السَّمَاءِ الدُّلْيَا. وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِذْرِيسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ: ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إِذْرِيسُ. قَالَ: ثُمُّ مَزُرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأخِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمَّ مَرَدُتُ بِعِيسَى. فَقَالَ: مَرْحَبًّا بِالنَّبِيُّ الصَّالِح وَالأَحْ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَّام. فَقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِئْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: ثُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) أَسُودة: جمع سواد: وهي الجماعات.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: °فُكُمْ عَرَبَمَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَفْلاَم (١١).

قَالَ ابْنُ حَرْمِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أَمْتِي خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَرَجَعْتُ بِلَلِكَ حَتَّى أَمْرٌ بِمُوسَى. فَقَالَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامِ: مَاذَا فَرَضَ رَبُكَ عَلَى أَمْتِكَ؟ قَالَ: فَلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: فَرَاجِعْ عَلَى أَمْتِكَ؟ قَالَ: فَرَاجِعْ مَنْ السَّلَامِ: قَالَ: فَرَاجِعْتُ رَبِّي، فَوْضَعَ شَطْرَهَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامِ فَأَخْتُ رَبِّي، فَوْضَعَ شَطْرَهَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامِ فَأَخْتِهُ فَلِكَ. قَالَ: فَرَاجِعْتُ رَبِّي. فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ. لاَ يَبَدُلُ الْقَوْلُ لَذِيْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. وَقَالَ: وَرَجِعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُكَ. فَلْكَ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ. فَلْكَ. قَلْدُنَ قَلْدُكَ لاَ عَلْمَ الْفَلْقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَاتِي سِلْرَةً فَالَانَ وَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى الْمُنْفَى وَلَا لَكُولُ الْقَوْلُ لَذَيْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى اللَّهُ وَلَى السَّلَاقِ فَي جَزِيلُ حَلَى الْقَوْلُ لَذَيْ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى الْمَالِقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَاتِي سِلْرَةً اللَّهِ السَّلَامَ الْمُوسَلَى عَلَى السَّلَاقِ فَي جَذِيلُ الْمُولُونُ لِلْ أَوْلِكَ الْقُولُ الْمُؤْلُونُ الْمَعْمِى فَيْ السَّلَامُ الْمُولُونَ الْمُعْلَقُ بِي جِبْرِيلُ حَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَعْمَلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلَقُ بِي السَّلَانُ الْمُسْلَقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُلْولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُو

كَانَ مِنْ مَالِكِ (لَكَلُهُ قَالَ:) عَنْ مَلْدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَعَادَةُ عَنْ أَلَى بِنْ مِالِكِ (لَكَلُهُ قَالَ:) عَنْ مَالْكِ بْنِ صَعْصَمَةَ (رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ) قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: وَبَيْنَا أَنَا عِنْهَ النَّبَعْتِ بِيَنَ اللَّهِمِ وَالْيَغْطَانِ . إِذْ سَعِمْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلاَفَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتِ بِعَلَسْتِ مِنْ ذَهْبِ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. فَشُرِحَ صَدْدِي إِلَى كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونَ الْبَغْلِ عَلَى اللَّهُ لَيْ عَلَى إِيمَا وَحِكُمَةً . ثُمْ أَيْتِ بِيلَا إِنْ الْمَعْلَقَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى السَّمَاءِ وَلَالْ مَنْ الْمُعْلِقِ السَّمَاءِ وَلَيْنَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) صريف الأقلام: الصوت الذي تصدره الأقلام حين الكتابة.

<sup>(</sup>٢) جنابذة: جمع جنبذة وهي القبة .

فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّنَ نَبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْهَارَ أَنْهَمَةَ أَنْهَارِ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، وَقَمْرَانِ بَاطِئَانِ "فَقَلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ا مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِئَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْبَعْدُ وَالْفَرَانِ فِي الْبَعْثُ وَالْفَرَانِ فَي الْبَعْثُ وَلَى الْبَعْثُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ا مَا هَذَا وَأَلْفَ مَلُكِ وَلَا الْبَعْثُ وَلَا اللَّهُ عَمْدُ وَالْفَرَانُ فَي مَلْكُونَ أَلْفَ مَلُكِ . إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيه لَمْ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ مَلَى الْبَعْرُ مَا عَلَيْهِ مَ فَمْ أَتِيتُ بِإِنَّاءَينِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْأَحْرُ لَبَنَ . فَمْ ضَا عَلَيْ . فَاخْتَرْتُ النَّبْنَ . فَهْ فِي آخِرُ مَنْ عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمْ فُرِضَتْ عَلَى كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلاَةًا فَيْعَلَى الْفَالِمُ وَيَرْبُ فَيْ مُؤْمِ فَضَاتِ اللَّهُ بِكَ . أَمْتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمْ فُرِضَتْ عَلَى كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلاَةًا لِلْهَ لَكُونَ لِكُونَ اللَّهُ لِكُونَ الْمُعْرُونُ صَلَّا اللَّهُ لِكَا يَوْمِ الْمَعْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُونَ اللَّهُ مُولَى الْمُعْرَقِ الْمُؤْتِ . فَمْ فُوضَتْ عَلَى عُلُولُ يَوْمِ خَمْسُونَ صَلَاقًا عَلَى الْمُعْمَلُونَ الطَّالِقَ الْمُعْلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَانُ الْمُعْمُونَ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ عَلَى الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ عَلَى الْمُعْرَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَقُ الْمُولِقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْعُمْرُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرَقُ الْمُعْرُونُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُونُ الْمُعْرَقُ الْمُعْمُونُ الْمُعْلَى الْمُعْرَقُونَ الْمُعْرَانُونُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَاقُ اللّهُ اللْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمِلِ

٣٦٥ – (٠٠٠) حَلَّنْنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَتَّى حَدَّثْنَا مُعَادُ بَنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ قَنَادَة حَدَّثْنَا أَنْسُ بَنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَمَةً؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ تَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ: «قَأَنِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِمِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا. فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ الْبَطْنِ (١٠٠. فَغُسِلَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ الْبَطْنِ (١٠٠. فَغُسِلَ بِعَاءِ زَمْرَةً . ثُمَّ مُلِينَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا».

٢٦٦ – (١٦٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا الْمُعْلَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى ابْنُ عَمْ نَبِيحُمْ ﷺ (يَمْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) قَالَ: دَكُورَ رَسُولُ اللَّهِﷺ چينَ أَمْرِي بِو قَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوَالُ<sup>٧٠</sup>. كَأَنَّهُ مِنْ رِجَعَلِ مَرْبُوعٌ (٣٠) وَكَثَرَ مَالِكًا خَانَ جَهَنَّم وَدُحُرَ الدَّجَّالَ.

٢٦٧ – (...) وحَدِّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْ يَبِيْكُمْ اللَّهِ (ابْنُ عَبَّسِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ابْنُ مَبْرَرْثُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ حِمْرَانَ عَلْيَهِ السَّلَامِ. رَجُلُ آدَمُ طُوالٌ جَعْدُ. كَأَنْهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ . وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ (\*) . إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَنَاضِ. سَبِطَ الرَّأْسِ (\*) . وَأَدِي مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُنُ فِي مِرَيْقِ مِرَائِعَ مَا لِكَاهُ إِلَيْهُ إِللّٰهِ إِلَيْهُ إِللّٰهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِللّٰهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللّٰهِ إِلَيْهِ إِلْهُ اللّٰهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللّٰهِ إِلَيْهِ إِلْهُ الْمُؤْدِ وَالْعَلِيْهِ الْمُؤْدِةُ وَلِنُهُ اللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْتَهُ إِلَى الْمُؤْدِةُ وَالْعَلَامُ اللّٰهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّٰهِ الْعَلْمُ اللّٰهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمُ الْمُؤْدِةُ وَالْعَلَامُ الللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهِ أَلِي الْمُؤْدِةُ وَلَائِكُ عِيسَى الْمُؤْدِيةُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ الْمُؤْدِةُ وَالْمِيْمُ إِلَيْهِ الْمُؤْدُ اللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللْمُؤْلُولُونَا اللّٰهُ إِلَيْهُ الللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ الْمُؤْلِقُولُ أَلْهُ إِلَيْهِ أَلِي الْمُؤْلِقُولُهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلْمِ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَامِ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْهُ إِلَالْهُ إِلَالْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا

قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ.

٢٦٨ - (١٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا

 <sup>(</sup>١) مراق البطن: حو الموضع ما بين أسفل البطن وفوق الفرج .
 (٢) آدم طوال: الأذمة: هي السمرة الشديدة .

<sup>(</sup>٣) جعد مربوع: جعد أي مكتنز الجسم شديد الخلقة ، . مربوع: أي متوسط القامة .

<sup>(</sup>٤) انظر ما قبله .

<sup>(</sup>٥) سبط الرأس: أي أن شعره على رأسه منبسط مسترسل.

دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: «أَيُّ وَادِ هَذَا؟» فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلام هَابِطُا مِنَ النَّنِيَّةِ وَلَهُ جُوَارٌ ( ) إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْمِيَّةِ، ثُمَّ أَنَى عَلَى نَئِيَّةٍ هَرْشَى. فَقَالَ: «أَيُّ نَئِيَةٍ هَذِو؟» قَالُوا: ثَنِيَّةٌ مُرْشَى. قَالَ: «كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَثَى عَلَيهِ السَّلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيهِ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ. خِطَامُ نَاقِيهِ خُلَبَةً ( ) . وَهُو يَلْبُي، .

قَالَ ابْنُ حَنْبَلِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي لِيفًا.

٣٦٩ – (. . . ) و حَدْنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدِّنَا النُّ أَبِي عَدِيٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ. فَمَرَرْنَا بِوَادٍ. فَقَالَ: «أَيُ وَادِ هَذَاكُ، فَقَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إَنْفُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ (فَذَكَرَ مِنْ لَوَيْهِ وَشَعْرِهِ شَيْعًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ) وَاضِعًا إِضْبَعَيْهِ فِي أَذْنَهِ. لَهُ جُوَّالً إِلَى اللَّهِ بِالظَّلِيَةِ. مَارًا بِهَذَا الوَادِي» قَالَ: لَمْ عَوْدِي عَلَى اللَّهِ بِالظَّلِيةِ. مَارًا بِهَذَا الوَادِي» قَالَ: هُمَّ سِرْنَا حَتَّى آنَئِنا عَلَى ثَنِيَّةٍ. فَقَالَ: «أَيْ ثَنِيَةٍ هَلِوهِ» قَالُوا: هَرْضَى أَوْ لِفْتُ. فَقَالَ: «كَأْنِي أَنْ لِيفُ عَلَيْهِ جُبُةٌ صُوفٍ. خِطًامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي اللَّهِ لِيفٌ خُلْبَةً (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي اللَّهِ اللَّهُ لِيفُ خُلْبَةً (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِيفٌ خُلْبَةً (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مَرْنَى أَوْلِهِ لِيفٌ خُلْبَةً (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مَنْ مَلِيَّةٍ وَلَمْ مَنْ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاء. عَلَيْهِ جُبُةٌ صُوفٍ. خِطًامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةً (٣٠ . مَارًا بِهَذَا الْوَادِي اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ لِلللَّهِ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِيفُ عَلَيْهِ لِيفُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِيفُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلِي لِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ

٧٧٠ - (. . .) حَدُّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّفْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَلَكَرُوا الدَّجَّالَ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرْ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿أَمَّا إِيْرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ. وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ. كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا الْحَدَرُ فِي الْوَادِي بِلَنِيَّ».

٧٧١ – (١٦٧) حَدَّثْنَا ثُنِيَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْكَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هُرِضَ عَلَيْ الأَنْبِعَاءَ. فَإِذَا مُوسَى ضَرَبٌ مِنَ الرَّجَالِ. كَأَنْهُ مِن رَجَالِ شَنُوءَةَ . وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وَبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وَبِرَالِيمَ مَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاوِبُكُمْ (بَعْنِي نَفْسَهُ) وَرَأَيْتُ جِنْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا وَحِنْهُ بْنِ رُفِعٍ «دخيةٌ بْنُ خَلِيفَةً».

٢٧٢ - (١٦٨) وحَملَنْنَي مُحمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (وَتَقارَبَا فِي اللَّفْظِ. قَالَ ابْنُ
 رَافِع: حَمَّدْتَا. وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>٢) الخلبة: هو حبل من الليف.

<sup>(</sup>١) الجؤار: هو الصوت المرتفع.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

﴿ ﴿ ١٠٢ ﴾ ﴿ كتاب الإيمان ﴾ ﴿ كتاب الإيمان ﴾ ♦

سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حِينَ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَم (فَنَعَتْهُ النَّبِيُّ ﷺ) فَإِذَا رَجُلُ (حَسِيْتُهُ قَالَ) مُضْطَرِبٌ. رَجِلُ الرَّأْسِ (``، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ قَالَ: وَلَقِيثُ عِيسَى (فَنَعَتُهُ النَّبِيُّ ﷺ) فَإِذَا رَبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَلْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ» (يَمْنِي حَمَّامًا) قَالَ: "وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَأَنَا أَشِبُهُ وَلَدِو بِهِ. قَالَ: فَأَتِيتُ بِإِنَّاءَنِنِ فِي أَحْدِهِمَا لَبَنَّ وَفِي الْأَخْرِ خَمْرٌ. فَقِيلَ لِي: خَذْ أَيْهُمَا شِفْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْنُهُ، فَقَالَ: مُدِيتَ الْفِطْرَةَ. أَوْ أَصَنِتَ الْفِطْرَةَ. أَنَّا إِنْكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غُوتُ أَمْنِكَ».

# (٧٥) بَابِ ذِكْرِ الْسَيِحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْسَيِحِ الدَّجَّالِ

٧٧٣ – (١٦٩) حَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَقْلَ أَنْ أَرْانِي لَيْلَةً عِنْدَ الكَمْبَةِ. فَرَأَيْثُ رَجُلاَ آدَمْ (٢٠) كَأْخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمْمِ. قَدْ رَجُلَة الْهِي تَظْفُرُ مَاءً. مُتَكِتًا عَلَى رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَسَأَلْتُ: مَن هَذَا ؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمُسِيحُ النَّهُ مَنْ مَذَا ؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمُسِيحُ النَّهُ عَلْمَ قَطْلًا (٤٠). أَعْرَرِ الْمَيْنِ النَّهُمْنَى. كَأَنَّهَا عِبَتَهُ طَافِيَةً. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمُسِيحُ النَّجُالُ».

٧٧٤ – (...) خدُثنا مُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّئِيُّ حدَّثنا أنسَ (يَغنِي ابنَ عِيَاضِ) عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةَ عَنْ تَافِعِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا، بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الثَّاسِ، الْمَسِيحَ الدَّجُّالَ، فقالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَغُورَ، أَلاَ إِنْ الْمَسِيحَ الدَّجُالُ أَمُورُ عَيْن الْفِئقِي . كَأَلْ مَيْنهُ عِبْنَةً طَافِيةً (٥٠).

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدُ الْكَعْبَةِ. فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدْم الرَّجَالِ. تَضْرِبُ لِمُنَّهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ. رَجِلُ الشَّعْرِ. يَفْطُرُ رَأْسُهُ مَاءَ وَاضِمًا يَدْيهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجُلُ الشَّعْرِ. يَفْطُرُ رَأْسُهُ مَاءَ وَاضِمًا يَشُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَرَأَيْتُ وَرَاءُهُ رَجُلاً جَعْدَا قَطَطًا. أَهْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنِي. كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطْنِ. وَاضِمًا يَدْيهِ عَلَى مَدْكِبَنِي رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ النَّجَالُ.

٧٧٠ - (...) حَدُّلْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدُّنَنَا أَبِي حَدُّنَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) رجل الرأس: أي ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة.

<sup>(</sup>٢) الأدمة: هي السمرة الشديدة. (٣) اللمة: ما وصّل من شعر الرأس إلى شحمة الأذن.

 <sup>(</sup>٤) القطط: شديد جعودة الشعر.
 (٥) عنبة طافية: أي موتفعة بارزة.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَمْبَةِ رَجُلاً آدَمَ. سَبِطَ الرَّأْسِ. وَاضِمًا يَدَيهِ عَلَى رَجُلَةِنِ. يَسْكُبُ رَأْسُهُ (أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ) فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمُسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ. (لاَ نَدْدِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ) وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ. جَعْدَ الرَّأْسِ. أَعْوَرَ الْمَنِينِ الْيَمْنَى. أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَن. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيخُ اللَّجُالُه.

٢٧٦ – (١٧٠) حَدْثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَمْ كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ. قُمْتُ فِي الحَجْرِ، فَجَلَا '١' اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَطَيْفْتُ أَخْرِوُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

٧٧٧ – (١٧١) حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: شَلِّمَا أَلَا مُنْ مَرْيَمَ أَلَا يَنْ رَجُلَنِنِ. يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً) قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا وَرَحُلُ أَحْمَرُ. جَمِيمٌ. جَعْدُ الرُّأْسِ. أَخْوَرُ الْمَيْنِ. كَأَنْ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةً. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ وَالْوَا: اللَّجُالُ. أَفْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنِ».

٢٧٨ – (١٧٢) وحَدْثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَرِيزِ (وَهُوَ الْبُنُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: النُنُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ قَلْدَ وَالْمَثْنِي عَنْ اَسْطَاعِ مَنْ اَشْطَاعِ مَنْ اَسْطَاعِ مَنْ اَسْطَاقِ مَنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ مِنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ إِنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ إِنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ إِنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ إِنْ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ اللَّهُ لِي اَنْظُرُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِي الْفُرْدِ مَنْ صَلَّى اللَّهُ لِي النَّهُ اللَّهُ لِي النَّهُ اللَّهُ لِي النَّالُونِي عَنْ شَوْمٍ إِلاَّ النَّبَالُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةِ مِنَ الْأَبْيَاءِ ، فَإِذَا اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي النَّالُونِي عَنْ شَوْمٍ إِلاَّ الْبَالْمُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً ، وَإِذَا عِبْسَى النُنُ مَرْبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَايِمٌ يُصَلِّي . وَإِذَا إِبْرَاهِمِهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَايِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةً بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْرَاهِمِهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَايِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاجِبُكُمْ (يَمْنِي نَفْسَهُ) فَحَالَتِ الصَّلَامُ قَائِلُ عَلَيْهِ فَبَعْلَ اللَّهُ لِي السَّلَامِ قَائِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ فَبَعْلَ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَبَالَةٍ فَيْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَا فَرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ لِلْهُ الْمُؤْمِ الْمُلْكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُولِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

# (٧٦) بَابِ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٧٧٩ – (١٧٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. ح

<sup>(</sup>١) جلا: من الجلاء: وهو الظهور والوضوح.

<sup>(</sup>٢) فكربت كربةً ما كربت مثله قط: أي أصابتني من الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس.

وَحَدُّنْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَوِيمًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّنَنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنِ الزَّبْيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا أَسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ انْشُهِي بِهِ إِلَى سِلْدَةِ الْمُنْتَهِي مَا يُغْرَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا. وَإِلْبَهَا يَنْتَهِي مَا يُغْرَعُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا. وَإِلْبَهَا يَنْتَهِي مَا يُغْرَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا. فَيُقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلْبَهَا يَنْتَهِي مَا يُغْرَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا. فَيُقْبَضُ مِنْهَا. وَالْمَهْ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: فَأَعْطِيَ مِنْهُا لَهُ وَمُنْ لَمْ مُنْ فَوْقِهَا. فَلَامُنْ (١٠). وَأَعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ اللَّهِ عِنْ فَلَتْمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ اللَّهِ عِنْ فَلَتْمَا مُنْ أَمْنِهِ مَنْ ثَنْهُا اللَّهُ عِنْهِ فَيْثًا ، الْمُفْحِمَاتُ (١٠).

. • ٢٨٠ – (١٧٤) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ) حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبْيَشِ عَنْ قُولِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿لَكَانَ فَابَ فَيْسَيْنِ أَوْ أَدْفَ﴾ النجم: ١٠ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْمُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى جِبْوِيلَ لَهُ سِتُّ مِاثَةِ جَنَاحٍ .

٢٨١ – (. . .) حَدْثَقَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الشَّيْبَائِيِّ عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿مَا كَنَبَ ٱلْلُؤَادُ مَا زَآئَ﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم لَهُ سِتُ مِاتَةِ جَنَاحٍ .

٢٨٧ - (...) حَدَّفَنَا عُبِينَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَلَهُ رَبَّكُ رَبِّهِ اللَّهُ عَالَ: ﴿ لَكَ اللّٰهِ عَالَ: ﴿ لَكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه

# (٧٧) بَاب مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزُّ وَجَلُ ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزَلَهُ أَخْرَىٰ ﴾ وَهَلَ رَاهُ نَزَلَهُ أُخْرَىٰ ﴾ وَهَلُ رَبُهُ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ؟

٢٨٣ - (١٧٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبْيةَ حَدُثْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ﴿ وَلَقَدْ رَبَّاهُ أَنْزَلُهُ أَمْرَىٰ ﴾ [السجم: ١٣] قال: رأّى جِبْرِيل .

٢٨٤ - (١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: رَآهُ بِقَلْهِ .

ُ ٧٨٥ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَمِيدِ الأَشْجُ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا زَلِقَهُ والنجم: ١١١ ﴿ وَلَقَدْ زَاهُ أَنْوَلَهُ وَالنجم: ١٣] قَالَ: رَآهُ

<sup>(</sup>١) المقحمات: الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار.

بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

٣٨٦ - (. . . ) حَدُّفْنَا أَبُو بَكْوٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الأَغَمَشِ حَدَّلْنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الإِسْنادِ .

٢٨٧ - (١٧٧) حَدْثَنِي زُمْيَرُ بَنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّمْيِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ ؟ قَالَ: كُنْتُ مُنْكِمًا عِنْدَ عَاقِشَةً. فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةًا لَكُونٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ عِنْ مَسْرُوقٍ ؟ قَالَ: يَعْ أَنْ عَلَى اللَّهِ الْفُونِيقِ الْمَدِيمَ عَلَى اللَّهِ الْفُونِيقِ أَنْ فَكُنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ الْفُونِيقِ الْنَافِينِ النَّعْرِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْفُونِيقِ الْنَافِينِ الْعَلِينِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ النَّهِ الْفُومِينِ النَّعْرِينِ النَّفِينِ النَّعْرِينَ النَّفِينِ النَّوْمِينِ النَّعْرِينَ النَّفِينِ النَّفِينِ النَّعْرِينَ النَّفِينَ النَّفِينِ النَّعْرِينَ اللَّهُ عَلَى وَكَلْ تَمْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُورِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُورِينَ اللَّهُ الْفُورِينَ اللَّهُ الْفُورِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ السَّمَاعِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَلْمُ اللَهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

٢٨٨ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهِلَدَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَزَادَ قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمَا شَيْعًا مِشًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِذَ تَشُولُ لِلْهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْمَيْدُ فَي اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهِ وَقَلْمَنِي اللّهَ اللهِ وَقَلْمَنِي اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٨٩ - (...) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْوُوقِ قَالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبُّهُ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي (١٠ لِمَا قُلْتَ.
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصْبُهِ. وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَنَمُ وَأَطُولُ.

٢٩٠ - (. . . ) وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْرَعَ عَنْ عَامِرِ عَنْ

<sup>(</sup>١) قف أحمري: أي قام شعري من الغزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال، تقول العرب عند إنكار الشيء: قُفُّ شعرى: واقشعرَّ جلدي، واشمارَت نفسي.

مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَافِشَة: فَأَيْنَ قَوْله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَنَدَلُ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أَوْ أَنَكَ ۞ فَأَرْحَى إِلَّا عَبْدِيدٍ مَّا أَوْجَدٍ﴾ [النجم: ١٠٠٨] قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِنْرِيلٌ ﷺ . كَانَ يَأْتِيدِ فِي صُورَةِ الرَّجَالِ وَإِنَّهُ آنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ ، فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ .

# (٧٨) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: نُورُ أَنَّى أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُ نُورًا

٢٩١ – (١٧٨) خدُنْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِبَمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي ذَرُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : هَلُ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «مُورُ أَنَى أَرَاهُ».
 أَنَى أَرَاهُ».

۲۹۷ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي. حِ وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلاَهُمَّا عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبِي فَرْ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: هَالَ: وَزَايَتُ رُولًا.

(٧٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ
 لَآخَرَقَ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِن خَلْقِهِ

٢٩٣ - (١٧٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اللَّهُ مُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اللَّهُ مَمْ عَمْوِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي مُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: فَقَالَ: ﴿إِذَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلُّ لاَ يَتَامُ وَلاَ يَشْبُغِي لَهُ أَنْ يَتَامُ. يَتْخَفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ لَيَلِيهِ عَمْلُ اللَّيْلِ قَبْلُ مَعْلُ النَّهَارِ. وَحَمَلُ النَّهَارِ فَبْلَ عَمْلِ اللَّيْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُورٍ: النَّانُ اللَّهُ كَانَا عَمْلُ النَّهُ عَلَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُورٍ: النَّامُ عَنْ خَلْقِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُورُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعَنُوهُ مِنْ خَلْقِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَعْرُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْمُونُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَه

٢٩٤ - (. . .) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذُكُرُ ومِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ: ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ ﴾ .

٢٩٥ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:
 حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَنْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّهَارِ إِلَّذِي عَمَلُ النَّهَارِ إِللَّهِ عَمَلُ النَّهَارِ إِللَّهِ إِللَّهَارِهِ.

## (٨٠) بَابِ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرةِ رَبَّهمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

٢٩٦ - (١٨٠) حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي اَلْجَهْضَويُ وَأَبُو ضَمَّانَ الْمَسْمَدِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِمَ جَدِيمًا عَنْ عَبْدِ الْمُمْمَدِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسْانَ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «جَنْنَانِ مِنْ فَضِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «جَنْنَانِ مِنْ فَضِيهِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنَا اللَّهِ بْنِ اللَّهُ وَمَا يَنِيهُ اللَّهُ وَمَا بَيْنَ الْقُومِ وَبَنِينَ أَنْ يَنظَرُوا إِلَي وَمَا بَيْنَ الْقُومِ وَبَنِينَ أَنْ يَنظَرُوا
إلى رَبُومُ إِلاَ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُودٍ. فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

٧٩٧ – (١٨١) حَدَّثْنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ صَهْدِي عَرْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهْمَہٰ عَنِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ عَبَارَكُ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئنا أَزِيدُكُمْ؟ فَعَلَى اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئنا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقْدُلُونَ: أَلْمَ تَنْجُلنَا الْجَنَّةُ وَتَنْجُنَا مِنْ النَّارِ؟ قال: فَيَكْفِفُ الْحِجَابَ.
فَمَا أَمْطُوا شَيْنًا أَحَبُ إلْيَهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزْ وَجَلَّهُ .

٢٩٨ - (. . .) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً بِهَذَا الإسْنَادِ وَزَادَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَّةَ : ﴿لَلَئِينَ أَخْسَتُوا لَلْمُسَنَّ وَزِيَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦]

## (٨١) بَاب مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

٢٩٩ - (١٨٢) حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْبِن شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَ الللللْمُ اللللْمُلِلَّا الللل

<sup>(</sup>١) الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل مألوه أو معبود من دون الله.

وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَثِلِ: اللَّهُمَّ! سَلِّمْ، سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللَّهُ. تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ. فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ. وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى. حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَينتًا. مِمَّن أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لاَ إِلاَ إلاَّ اللَّهُ. فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ. يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ. تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ أَقْرَ السُّجُودِ. حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. فَيَخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَسُّوا (١٠). فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ. فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْجِبَّةُ (٢) فِي حَمِيل السَّيْل (٣). ثُمَّ يَفُرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَى الثَّار . وَهُوَ آخِرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّار . فإنَّهُ قَذ قَشَبَنِي رِيحُهَا (1) وَأَخْرَقَنِي ذَكَاوُهَا (٥). فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُونُ . ثُمٌّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ هَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرهُ. وَيُعْطِي رَبُّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبَل عَلى الجنَّة وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدَّمْنَى إِلَى بَابُ الْجَنَّةِ. فَيقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَخْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَالِيقَكَ لا تَسْأَلُنِي غَيْرِ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ. ويلك يا ابن آدم ا مَا أَغْدَرَكَا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسيتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِك أَنْ تَسْأَل غَيْرَهُ ا فَيَقُولُ: لا وَعِرْتِكَ ا فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِيقٍ. فيتقدَّمُهُ إلى باب الْجَنَّةِ. فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ (٦٠ لَهُ الْجَنَّةُ . فَرَأَى ما فِيهَا مِن الْخَيْرِ والسُّرُورِ . فَيَسْكُتُ مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَشَكُتَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّا أَذْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَغْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لا نَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ. وَيْلكَ يا ابْنَ آدم! ما أَغْدَرُكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلاَ يَرَالُ يَدْعُو اللَّهَ خَتَّى يضحك الله تبارك وَتَمَالَى مِنْهُ. فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَثَّهُ. فَيَسْأَلُ

(١) امتحشوا: أي احترقوا.

<sup>(</sup>٢) الحِبّة: بذر البّقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول.

<sup>(</sup>٣) حميل السيل: هو ما جاه به السيل من طين أو غناء، وحميل: على وزن فعيل، والمراد به اسم المفعول، أي: يحمول السيل. والمراد: التشبيه في سرعة النبات وحسنه.

<sup>(</sup>٤) فشبني ريحها: أي آذاني ريحها وأهلكني والمقصود: أن ريحها غيَّر صورته وغير لون جلده.

<sup>(</sup>٥) أحرقني ذكاؤها: أي شدة لهبها واشتعالها.

<sup>(</sup>٦) انفقهت: أي انفتحت واتسعت.

رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيَذَكُرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُ. قَالَ اللَّهُ نَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

قَالَ عَطَاهُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُهُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى إِذَا حَدَّتَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: وَيِطْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ مَعَدُ يَا أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ مَعَدُ يُا أَبُو مَعِيدِ: وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ مَعْهُ يَا أَلُهُ مَعْهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ. أَنَّى حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ عِلَى قَوْلُهُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ .

٣٠٠ - (...) حَدَّفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
 عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بَنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا أَنَّ اللَّهِيِّ قَالَوا لِللَّبِيِّ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللللللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللْهُ ع

٣٠١ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَكَرَ أَخَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنْ أَذْنَى مَفْمَدِ أَخَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى. وَيَتَمَنَّى. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ؟ فَيَقُولُ: تَمْمَ. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلُهُ مَعُهُ.

٣٠٠ - (١٨٣) وحَدَّفَني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْ وَهَا عَضَارُونَ فِي رَوْيَةِ الشَّمْسِ بِالطَّهِيرَةِ صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالطَّهِيرَةِ صَحْوا لَيْسَ مَعَها سَحَابٌ؟ وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ صَحْوا لَيْسَ فِيها سَحَابٌ؟ وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ وَتَعْمِلُونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ بَنَازَكُ وَمُعْلَى وَمُ الْغِيامَةِ إِلاَّ كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْمُو بَيَازَكُ كُلُ مِنْ الْمُعْلَمِ وَالْمَعْمَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلاَّ كُلُ أَمْةِ مَا كَانَتُ عَمْبُدُهُ فَيْ النَّارِ . حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْتُكُ فَيْرَ اللّهِ سَبْحَانُهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ، إِلاَّ كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ مِنْجَلُهُ اللّهُ مِنْ بَرُ وَقَاجِرٍ. وَعُبْرِ أَهْلِ الْمَعْمَى الْيَهُودُ فَيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ مَعْبُلُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّهِ الْمَالِ كُنَا تَعْبُدُ اللّهُ مِنْ مَلْ وَقَاعِيلَ لَهُمْ: مَا كُنَامُ مَعْبُولُ اللّهِ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ مِنْ مَلْ وَقَاعِيلَ لَهُمْ وَقَاعِلُونَ عَلَى النَّالِ كُنَا مَعْبُلُونَ الْمَالِ عَلْمُ المَّعْقِلُ الْمُعْرَالُولُ مُشَالًا الْمُعْلَى النَّارِ عَلْهُ اللّهُ مِنْ مَلْ وَلَهِ مَا مُعَلَى المَالِ كُلُّ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ مِنْ مَا لَوْلَا وَلَهِ وَلَا وَلَهِ لَلْهُ مِنْ مَا لَعْمُومُ مَعْمُهُمُ المَعْمَلُونَ إِلَى النَّالِ كُلُونَا الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِى النَّالِ عَلْمُعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُولِ اللّهُ مِنْ مَا عَلَيْمُ مَالِكُولُ اللّهُ مِنْ مَا الْعُولُ الْمُعْلَى اللّهُ مِنْ صَاعِبُهُ وَلِلْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) غبر أهل الكتاب: أي بقاياهم.

لَمْتَسَاقَهُونَ فِي النَّارِ. فَمْ يُدْعَى النَّصَارَى. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا نَعْبُدُ الْمُسَيِحَ إَبْنَ اللَّهِ. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا النَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا. يَا رَبُنَا! فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيَشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلاَ تَرَدُونَ؟ فَيَحْشَرُونَ إِلَى يَجْهُمُ كَانَّهُ اسْرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضَهَا . فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِن النِّي يَعْبُدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِن النِّي يَعْبُدُ اللَّهُ تَعْلَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِن النِّي يَعْبُدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِن النِّي يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى النَّاسَ فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِن النِّي النَّاسِ فِي أَنْقَلَ (مَا تَعْبُهُ وَلَهُ مُصَاحِبُهُمْ . فَيَقُولُونَ: قَالُوا: يَا رَبُنَا فَارْقَنَا النَّاسَ فِي أَنْقَلَ (مَّ تَنْفِعُ وَلَمْ مُصَاحِبُهُمْ . فَيَقُولُونَ: قَالُوا بِينَا فَارْقَنَا النَّاسَ فِي أَنْقَى لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ إِللَهُ مَهُمُ لَكُاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ طَهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ طَهُرَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: "وَخَصْ مَزِلَةٌ (') فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ '') وَحَسَكُ ("). تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُونِكَةٌ يَقَالُ لَهَا: السَّمْدَانُ. فَيَمْرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطْرَفِ الْمَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْمُونِ مِنْجُدُوسٌ مُرْسَلٌ. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. فَوَالْدِي نَفْسِي بِيدِوا مَا مِنْكُمْ مِنْ النَّارِ يَقُولُونَ: رَبِّنَا كَانُوا يَصُومُونُ مَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحْجُونَ. فَيْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرْقُهُمْ فَلَى النَّارِ. فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَلْ أَخْذَتُهُ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ وَيَحْجُونُ. فَيْقُولُ: ارْجِمُوا. فَمَنْ وَيَحْجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. فَمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهِ يَعْفُولُ: الْجِمُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ لِهِمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهُ عَرْدُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. فَمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ لِهِمْ فَلَى النَّوْمُ مُونَ حَلْقًا كَثِيرًا. فَمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهُ عَنْدُو بُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. فَمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهِ مِنْقَالُ لِهُمْ يَقُولُونَ: رَبُنَا اللهُ عَنْدُومُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. فَمْ نَجُدُمُ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ لِهِمْ مِنْقُولُ: الْجِمُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ وَيَعْلُونَا اللهَا يَشْعُونُ اللهَا لَمُ لَلْهُ وَيُعُولُ اللهُ عَلَيْلُ وَيَعْلُونَ الْمَالِقُونُ اللّهُ لَقُولُونَ: رَبُنَا اللهُ لَلْمُ لِلْوَالِمُونُ وَلَا عَلَيْلًا عَلَيْلًا لَمُومُونَ خَلْقًا كَثِيرًا لَمْ لَلْهُ وَيُعُولُ الْمُعْرَادُ فَلَالِهُ عِلْقُولُ الْمُؤْمِونَ خَلْقًا كَثِيرًا لَمُ لَقُولُونَ اللّهُ عَلْمُ وَلِهُ اللّهُ لَلْهُ وَلَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لِللّهُ عَلَولُهُ وَلِهُ الْجَعُولُ الْمُؤْمُونَ خَلَقًا كَثِيرًا لَمُ لَلْمُ لَقُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْفُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) دحض: أي زلق لا تثبت عليه قدم. مزلة: أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر.

 <sup>(</sup>٢) الكلاليب: جمع كلوب وهي حديدة معوجة الراس ينزع بها اللحم من القدر.
 (٣) الحسك: شوك صلب من حديد.

يَقُولُونَ: رَبِّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا».

وَكَانَ أَبُو سَعِيدُ الْخُدْرِيُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهِذَا الْحَدِيثِ فَاقْرُءُوا إِنْ شِئْتُمَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ لَكُونُ مِنْقُلُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةً وَلِنَ تَلُكُ حَسَنَةٌ يُشَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُلُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠] فَيَقُولُ اللّهُ عَزْ وَجَلَ : فَسَقَعَتِ الْمُؤْتِ مِنْ لَكُلُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠] فَيَقُولُ اللّهُ عَنْهُمْ فَيْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. عَيْفِهُمْ فَيْفَقِ الْمُؤْتِثُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَيَغْهِمُ فَيْفَ إِللَّارِ فَيَخْرِجُ مِنْهَا قُومًا لَمْ يَعْمُلُوا خَيْرًا قَطْ. قَدْ عَادُوا حُمَمًا (١٠) فَيَلْقِيهِمْ فِي تَقْرِفُى قَبْضُ الْحَيْقِ فَي حَمِيلِ السَّيْلِ. أَلاَ تَوْرَفُهَا تَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأَحْيَهُمْ. وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ أَمْلُ الْجَنِّةِ مَوْلُاءَ مُتَقَاءً اللّهِ الْنِينَ مِنْهُمْ أَمْلُ الْجَنِّةِ مَوْلُاءَ مُتَقَاءً اللّهِ الْنِينَ وَقَابِهِمُ الْخَوْلِيمُ . يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنِّةِ مَوْلُاءَ مُتَقَاءً اللّهِ الْنِينَ وَالْعَيْمُ وَلَمْ عَنْهِ عَمْلُ وَالْحَيْمِ وَلَا خَيْرِ قَدُمُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدُمُوهُ وَلاَ عَيْرُ اللّهُ الْجَنَّةِ وَلَى الشَّعْرِ عَمَلٍ عَلَى الشَّعْرِ عَمْلُ وَلَا خَيْرِ قَدُمُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدُمُوهُ وَلاَ عَيْرُ وَلَّا عَيْمُ الْحَنَّةِ وَلَى الشَّعْرِ عَمْلُ وَلَا خَيْرِ قَدُمُوهُ وَلَا عَيْرُ مِنْ اللّهُ الْجَنَّةِ وَلَى الشَّعْلِ وَالْعَيْقُ وَلَا عَلَيْمُ مُنْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْجَنَّةُ وَلَى اللّهُ الْجَنَّةُ وَلَا عَلَيْمُ مُنْهُ الْمُعْلَى وَالْعَلَى مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَى الشَّعْطُ عَلَيْكُمْ مَعْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى وَالْمُولُونَ الْمُعْلِمُ عَلْمُ وَلَى الشَّوْلُونُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمَنْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّه

(...) قَالَ مُسْلِم: قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادِ رُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ مَلَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدُّثُ بِهَنَا الْحَدِيثِ غِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدُّثُ بِهِنَا الْحَدِيثِ عَنْكَ الْلَكَ مِنْ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ فَقَالَ: تَمَمْ. قُلْتُ لِحِيسَى بْنِ حَمَّادِ: أُخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ رَبِيدَ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ أَلَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْتَرْى رَبِّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَسَعْدُ؟ قُلْنَا: لاَ. رَبِّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَمَلُ تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّهْسِ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَحْوُ؟ وَلَٰذَا: لاَ. وَسَعْتُ الْحَدِيثَ حَنْمِ بْنِ مَنْسَرَةً. وَزَادَ بَعْدَ قُولِهِ: وَسَعْتُ الْحَدِيثَ حَنْمٍ بْنِ مَنْسَرَةً. وَزَادَ بَعْدَ قُولِهِ: وَسَعْتُ الْحَدِيثَ حَنْمِ عَلْمُ وَمُؤْمَةً وَلَهِ اللَّهُ عَلَهُ مَنَا وَيَعْلُمُ وَمِنْكُ أَلَا عَلَى مَلْسُونَةً . وَزَادَ بَعْدَ قُولِهِ:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

رَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّبْثِ افْيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَمْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَمَا بَعْدَهُ، فَأَقَرَّ بِعِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ.

٣٠٣ – (. . . ) وحَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَمْفَوُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَغْدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَخْوَ حَدِيثِ خَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا .

<sup>(</sup>١) همّا: اي فحمًا.

## (٨٢) بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحَّدِينَ مِنَ النَّارِ

٣٠٤ – (١٨٤) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَسَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَفَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَارِ الثَّارِ. فُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَلْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ. وَيُدْخِلُ أَهْلُ النَّارِ الثَّارِ. ثُمُّ يَقُولُ: انْظُرُوا. مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ مِنْ لِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا خُمَا قَلْهُ الْمَارِقُونَ فِي قَلْهِ الْحَيَاةِ أَو الْحَيَا. فَيَنْبُنُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُثُ الْجِبُّةُ إِلَى جَانِبِ السَّلِل. أَلْمَ تَرْفُونَ قَيْهِ كَمَا تَنْبُثُ الْجِبُةُ إِلَى جَانِبِ السَّلِل. أَلَمْ تَرْوُهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً ؟!».

٥٠ - (...) وحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهُونِثُ. ح وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْلِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْمَى بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً: فَيُلْقَوْنَ فِي تَهْرِ يُعْال لَهُ: الْحَيَاةُ. وَلَمْ يَشُكَّا. وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: كَمَا تَثْبُتُ النَّثَاءُ أَنْ
 في جَانِبِ السَّيْلِ. وَفِي حَدِيثِ وُهَنْبٍ: كَمَا تَنْبُثُ الْجِئَةُ فِي حَمِثَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْل.

٣٠٣ - (١٨٥) وحَدَّثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَحِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَخْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ آبِي مَسْلَمَةَ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا. فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوثُونَ فِيهَا وَلاَ يَخْيَونَ. وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابِنَهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ (أَوْ قَالَ: يِخَطَانِاهُمْ) فَأَمَاتُهُمْ إِمَاتَةً. حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا. أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ. فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَابِرْ ضَبَائِرْ (''). فَبُكُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ. ثُمْ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَلِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُثُونَ نَبَاتَ الْجَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

٣٠٧ – (...) وحَدْثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: «فِي حَمِيل السَّبْل». وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدُهُ.

## (٨٣) بَابِ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

٣٠٨ - (١٨٦) حَدُثْنَا عُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَضْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنْةِ دُخُولاً الْجَنْةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوّا (٢٠٠ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنْةَ. فَيَأْتِيهَا

<sup>(</sup>١) الغثاءة: كل ما يحمله السيل من ربد ووسخ. (٢) ضبائر: أي جماعات متفرقة.

<sup>(</sup>٣) حبوًا: أي مشيًا على الأقدام واليدين، وقيل على اليدين والركبتين.

﴿ كتاب الإيمان ﴾ مركتاب الإيمان ﴾

فَيخَيْلُ إِلَيهِ أَنْهَا مَلاَّى. فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبُّ ا وَجَدْتُهَا مَلاَّى. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: افْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيْخَيْلُ إِلَيْهِ أَنْهَا مَلَّى. فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبُّ ا وَجَدْتُهَا مَلاَّى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: افْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنْ لَكَ مِثْلُ الدُّنْهَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. أَنْ إِنَّ لَكُ مَثَلَ الدُّنْهَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا. أَنْ إِنَّ لَكُمْ فَادْخُرُ بِي (أَوْ أَتَضْحَكُ بِي) وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟» قَالَ: لَقَدْ لَكُ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّيْةِ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

٣٠٩ - (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لِآغُونُ آخِرَ أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَلْقِ عَنْهَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَلِقُ اللَّهُ الْفَلِقُ الْفَائِقُ لَلَهُ: الْفَلِقُ فَاذَ فَيقَالُ لَهُ: الْفَلِقُ فَاذَكُرُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ٣١٠ - (١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيِبَةَ حَدَّثَنَا عَنَّانُ بُنُ مُسَلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا فَابِتٌ عَنْ أَنَس عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنَا وَاجْرُ مَن يَدَخُلُ الْجَنْةُ رَجُلَ. وَهَوْ يَمْجُونُ مَنْ يَدَخُلُ الْجَنْةُ رَجُلَ. وَهَوْ يَمْجُونُ مَا أَعْطَاءُ أَحَدًا مِنَ الأَوْلِينَ وَالآجِوبِينَ. فَقَرْمُعُ لَهُ اللّهِ عَنْجُونُهُ النَّقَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكُ شَجْرَةً فَيْوَلُونُ اللّهُ عَلَى مِثْا وَالْجَوبِينَ. فَعَرْمُعُ لَنَّ شَجْرَةً فَيْوَلُ اللّهُ عَلَى وَالْجَوبِينَ. فَعَرْمُعُ لَهُ شَجْرَةً فَيْعُولُ اللّهُ عَرُو وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ الْمَلْيُ إِللّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرُ لُهُ عَلَيهِ. فَيَنْهُا. فَيَشُولُ اللّهُ عَرُونُ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ الْمَلْمُ عَلَى مِنْ الأُولَى. فَيَغُولُ: لاَ يَا رَبُّ الْمُنْفِقُ فَيْرَهَا. فَيَعُولُ: لاَ يَا ابْنَ آدَمَ الْعَلْمُ مَنْ الأَولَى عَنْمُولُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ لَى اللّهُ عَلَى مِنْ الأَولُى وَيَعُولُ: أَنْ يَا رَبُّ الْفَيْعِيلُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ الأَولُى عَنْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَمُ الللّهُ ع

<sup>(</sup>١) يكبو: أي يسقط على وجهه.

لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبُّ! هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُهُ يَعْلَوُهُۥ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ. فَيَعْذِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَذَنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبُّ! أَوْخِلْيْهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَا مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيْرْضِيكَ أَنْ أَطْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِنْلَهَا مَمْهَا؟ قَالَ: يَا رَبُّ ا أَتَسْتَهْزِئُ مِنْيٍ وَأَلْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟».

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودِ نَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِن ضِحْكِ رَبُّ الْمَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَهُولُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكُ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

## (٨٤) بَابِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

٣١١ - (١٨٨) حَدُنْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُنْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّنْنَا زُهَيْرُ بْنُ مَحَمَّدِ عَنْ الشَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَصُلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّارِ قِبَلَ الْجَنْدِ. وَمَوْلَ اللَّهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنْدِ. وَمَثَلَ لَلْهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنْدِ. وَمَثَلَ لَهُ شَجْرَةً ذَاتَ ظِلْ. فَقَالَ: أَيْ رَبُّ! فَلَمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجْرَةِ أَكُونُ فِي ظِلْهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحُودِ عَلِيثِ ابْنِ صَنْحُودٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا مَا يَصْرِينِي (١٠ مِنكَ» إِلَى الْحَدِيثِ بِنَحْلُ عَلِيهِ الْمَانِيقِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهِ وَلَامِ يَنْكُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ وَفَجَنَاهُ مِنَ الْخُورِ الْعِينِ. فَتَقُولُانِ: مَا أَعْلِي أَخْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامِ يَلْعَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِينَ . فَقُولُ الْفُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهِ الْمُعْلِينَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣١٧ - (١٨٩) حَدُّفَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَلْمَتْئِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مُطَرُّفِ وَابْنِ
أَبْجَرَ عَنِ الشَّغْنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغْيرَةَ بْنَ شُعْبَةً رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ح وحَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ سَعِيدِ سَمِمَّا الشَّغْنِيُّ يُخْرُ عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وحَدُّثَنَى الْمُغْيَرُ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَّاثِّةُ قَالَ: وحَدُّثَنِي بِشْرُ بْنُ
الْحَكَمِ. (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبِينَةً حَدُّثَنَا مُطَرِّفُ وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعًا الشَّعْبِي يَقُولُ:
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِئْبَرِ. قَالَ سُفْيَانُ: رَقَمَهُ أَحَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنُ
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْوِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِئْبَرِ. قَالَ سُفْيَانُ: رَقَمَهُ أَحَدُهُمَا (أَرَاهُ ابْنُ
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْورُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْعِئْبَرِ. قَالَ شَفْيَانُ: رَقَمَهُ أَحَدُهُمَا (أَوَاهُ ابْنُ
سَمِعْتُ الْمُغْيِرَةُ وَقَلْ نَوْلُ النَّاسُ عَلَى الْعِثْقِ مَنْوِلَةً؟
قَالَ: هُو رَجُلُ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَوْلِي الْمُعْبَقِ مَلْولِلَةً عَلْمَالًا لَهُ الْمُؤْلُدِةُ لَوْلُ النَّاسُ مَنَاوِلُهُمْ
وَلُولُا الْمُخْذِقِ الْمُعْلِقُ لَكُ مُوسَى وَلَهُ الْمُؤْلِكُ فِي الْمُعْلِقِ يَوْلُ النَّاسُ مُنْلِكُ مِنْ لُكُ مِلْلُ مِلْكُ مِنْ لَكُ عَلَى الْمُؤْلِدِ مِنْ مُلُولِ اللَّاسُ مَلْكِ عِلْ مُلُولِ اللَّاسُ مَنَاوِلُهُمْ وَالْمُولُ الْمُؤْلُةُ الْمُعْرِقِيقَالِهُ لَهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِةُ مِنْ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا مُؤْلُولُ الْمُؤْلِةُ مِنْ الْمُلْمُولِةُ الْمُؤْلِةُ مِنْ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ مُعْلَى الْمُؤْلِةُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) ما يصريني منك: أي: ما يقطع مسألتك مني.

رَضِيتُ، رَبُّ! فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَاسِتَةِ: رَضِيتُ، رَبُّ! فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. وَلَكَ مَا الْمُنَهَّتُ نَفْسُكَ وَلَذَتْ عَبْنُكَ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبُّ! قَالَ: رَبُّ! فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرْدَتُ، غَرَسْتُ كَرَامَنَهُمْ بِيتِدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا. فَلَمْ ثَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قُلْبٍ بَشْرٍ» قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَعْشُ مِنْ أَذْفِى كُمْ ثِنْ ثُرَةً أَعْلِيهِ السَّجِدةِ: ١٧] الآيَةَ.

٣٦٣ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُبَيِّدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّمْنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسُ أَهْلِ الْجَتَّةِ مِنْهَا حَظًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَمْوِهِ.

٣١٤ - (١٩٠) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنِ الْمَمْرُورِ بْنِ سُونِدِ عَنْ أَبِي الْعَلْمَ آخِرَ أَهْلِ النَّجَنَةِ دُخُولاً اللَّهِ ﷺ : الإِنْ الْعَلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّجَنَةِ دُخُولاً النَّجَنَةِ . وَبَقَالُ: اهْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ اللَّهِ ﷺ : فَيْقَالُ: اهْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ وَمُومِ الْقِيَامَةِ. فَيْقَالُ: اهْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارُ وَمُومِ اللَّهِ ﷺ : فَيْقَالُ: عَلِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهَارُ فُنُوبِهِ. فَيْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَعَلْمُ اللَّهُ اللَّه

٣١٥ – (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَرَكِيمٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْنِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَسُ بِهِذَا الإِسْنَادِ. ٣١٦ – (١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ مُنْصَدِرِ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ قَالَ عُبْنِدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ عُبْنِدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ اللَّهِ عَلَى الْوَرُودِ. فَقَالَ: نَجِيءُ تَحْنُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا أَنْظُرُ أَيْ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ. فَقَالَ: نَجِيءُ تَحْنُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَنْظُرُ أَيْ كَلَا فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: تَنْظُرُ وَبُنَا وَمُؤْلُونَ : نَنْظُرُ وَبُنَا وَمُؤْلُونَ : نَنْظُرُ وَبُنَا وَمُعْلَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ، مُنَافِقَ أَنْ بَعْدُ ذَلِكَ فَيْقُولُونَ: قَنْلُورُ وَكَنَا وَمُؤْلُونَ : فَيْعُولُونَ: قَنْظُرُ وَبُنَا . وَيُعْلِى وَعَنْ كَذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قُلْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قُلْهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قُلْهُ مِنَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قُلْهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قُلْهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

◊﴿١١٦﴾ حَتَاب الإيمان ﴾ حَتَاب الإيمان ﴾

شَعِيرَةً. فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ. وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبَنُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ. وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ^^ . ثُمَّ يَسْأُلُ حَتَّى نُجْمَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهَا مَمَهَا.

٣١٧ – (. . .) خَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِأُذْنِهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَخْرِجُ فَاسَا مِنَ الثَّارِ فَيَدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ".

٣١٨ - (...) خَدْقَمَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَمَا حَمَّاذُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّه يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟» قَالَ: تَمَمْ.

٣١٩ – (...) خَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ سُلَيْم الْمَثْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَخْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلاَّ دَارَاتِ (٢) وُجُوهِهِمْ، حَثْى يَدْخُلُون الْجَنَة».

٣٧٠ - (...) وحَدَّنَا عَجَاجُ بِنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ دَكَيْنِ حَدَثَنَا أَبُو عَاصِم يَعْنِي مُحَمَّدَ بِنَ أَيِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّتَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَعَفْنِي رَأْيُ مِنْ رَأْيِ الْخَرَاحِ، فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةِ ذَوِي عَدَو ثُويدُ أَنْ نَحْجٌ . ثُمَّ تَخْرَجَ عَلَى النَّسِ. قَالَ: فَمَرَانَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْفَوْمَ -جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَا الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَارِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْفَوْمَ -جَالِسٌ إِلَى سَارِيةٍ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَا الْمَياالَةُ وَلَا اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) حراقه: أي أثر حريق النار فيه.

<sup>(</sup>٢) دارات: جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه.

<sup>(</sup>٣) السماسم: جميع السمسم، وهو الحب المعروف.

٣٢١ - (١٩٢) حَدَّثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَتَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيَعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ . فَيَلْتَفِثُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبُ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلاَ نُعِذْنِي فِيهَا. فَيَنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا» .

٣٢٢ - (١٩٣) حَدَّفْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِلَالِكَ (وقَالَ أَبِّنُ عُبَيْدٍ: فَيَلْهَمُونَ لَّلَالِكُ) فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا! قَالَ: فَيَأْثُونَ آدَمَ ﷺ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّخَلُقِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. وَأَمْرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. الشَّفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيثَتَهُ النِّيى أَصَابَ. فَيَسْنَحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ الثُّنوا نُوحًا. أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثُهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ هَٰنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ النِّي أَصَابَ فَيَسْتَخْبِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ الثُّوا إِبْرَاهِيمَ ﷺ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ فَيَقُولُ: لَسْتُ هَنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَّابَ فَيَسْتَخْيِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ النُّوا مُوسَىٰ ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ . فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيثَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخْبِي رَبَّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ اثنُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. قَيَاتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. فَيَقُولُ: لَنسَتُ هَنَاكُمْ. وَلَكِينَ الْمُتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرٌ ۗ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَيَاتُونِي. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيَوْذَنُ لِي. فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَه، الشَّفَعْ تُشَقِّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي. فَأَخْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُمَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وأُذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَهُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ. قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَفْ، الشْفَعْ تُشَفُّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ. ثُمَّ أَشْفَعُ. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. (قَالَ: فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِمَةِ قَالَ) فَأَقُولُ: يَا رَبُّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبْسَهُ الْقُرْآنُ» أَيْ: وَجَبَّ عَلَيْهِ الْخُلُوكُ

(قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ).

٣٢٣ - (...) وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَجْغَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْفِيَاةِ. فَيَهْتَمُونَ بِذَلِكَ (أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ)» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "لَحُمُّ آتِيهِ الرَّابِمَةَ (أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَة) فَأَقُولُ: يَا رَبُّ! مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الفُرْآنُ».

٣٧٤ – (...) حَدْثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى حَدِّثَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَخْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَبْلْهَمُونَ لِلْإلِكَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ اللَّهِ عَلَى النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ، أَيْ: بِمِثْلِي حَلِيهِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ، أَيْ:

٣٧٥ – (...) وحَدْثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . حَ حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْعِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ –وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ – قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّخِيرِ مَا يَزِنْ شَمِيرَةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّذِي مَا يَزِنْ بُرُةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّذِيرِ مَا يَزِنْ بُرُةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّذِيرِ مَا يَزِنْ بُرُةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ شَعِيرَةً مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَّهُ إِلاَ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرْنُ بُرُةً. ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ الللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرْنُ بُرَةً . ثُمْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَّهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرْنُ مُونَهُ .

زَادَ ابْنُ مِنْهَالِ فِي رِوَابَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّنْتُهُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا يِهِ قَنَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَدِيثِ. إِلاَّ أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ «الذَّرْةِ»، «ذَرَة» قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسُطَامَ.

٣٢٦ - (...) حَدُثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْمَتَّكِيُّ حَدُّنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَتَوِيُّ . وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِ (وَاللَّفْظُ لَهَ) حَدَّنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَتَوِيُّ وَاللَّفْظُ لَهَ) حَدَّنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَتَوِيْقَ قَالَ: الْطَلَقْتَ إلِيْ وَهُوَ يُصَلِّي الضَّحَى. فَاسْتَأَذَنَ لَنَا ثَابِتٌ . فَلَحَنْتَا عَلَيْهِ وَإَلَيْقُ مَالِكِ وَمُقَلِّعِتَا إِلَيْهِ عَلَى سَرِيوهِ . فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزُقًا إِنْ إِخْوَاللَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّقُهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ . قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: الشَّفَعُ وَلَوْنَ لَهُ: الشَّفَعُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيلُ اللَّهِ . فَيَاثُونَ الْعَلَى اللَّهِ . فَيَقُونُ لَهُ: اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ مَا يَعْفُولُونَ لَهُ: اللَّهُ عَلِيلُ اللّهِ . فَيَاثُونَ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهِ . فَيَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ مَا يَعْفُولُ . لَسْتُ لَهَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللَّهِ . فَيَوْتَى مُوسَى فَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللَّهِ . فَيُوتَى مُوسَى فَيْعُ لُنَ اللَّهُ اللَّهِ وَكَلِمْتُهُ . فَيُوتَى مُوسَى فَيْعُولُ: لَسْتُ لَهَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللَّهِ . فَيُوتَى مُوسَى فَيْعُولُ: لَسْتُ لَهَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَإِنْهُ كَلِيمُ اللَّهِ . فَلَيْقُلُولُ فَأَسْتَأَوْنُ عَلَيْهُ الْمَالَ فَالْمَالَ فَأَوْلُولُ اللَّهِ وَكُولُولُولُ فَلَالَوْلُولُ فَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَهُ الْ

<sup>(</sup>١) ماج الناس: أي ازدحم واضطرب واختلط بعضهم ببعض.

رَبِّي. فَيَوْذَنُ لِي. فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيِهِ. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لاَ أَفْدِرُ عَلَيْهِ الآنَ. يَلْهِمُنِيهِ اللّهُ. ثُمَّ أَجْرُ لَمُ سَاجِدًا فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكُ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَّهُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. وَأَقُلُ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَّهُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. وَالْفَعْ تُشْفَعْ. إِيمَانِ فَأَخْرِبُهُ إِلَى رَبِّي فَأَخْمِدُهُ بِعِلْكَ الْمَحَادِدِ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَخْمِدُهُ بِعِلْكَ الْمَحَادِدِ ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا. فَيْقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ثُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ . فَأَقُولُ: فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِن إِيمَانِ فَأَعُولُ: فَأَعْرُجُهُ مِنْهَا. فَأَفْعَلُ مُ فَعْرَدُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَلِيدِ. ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ثُمُطَةً، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا عُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ثُمُطَةً، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُا الْفَعْ رُشَعِقًا لَيْهِ مِنْقَالُ عَبِي يَا مُحَمَّدًا ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ ثُمُطَةً عُرْلَكُ مَا أَعْرُدُ لِمُ يَلْ لَهُ عَلَى الْمُعَامِينَ فَلْهُ مِنْ الْفَالُ عَبِهُ مِنْ الْمُعَلِّ مَنْ مَنْفَعْ مُشَقِعً مُنَاقِلُ حَبِي مِنْ مِنْفَالًا حَبِّهُ مِنْ النَّارِ، فَأَنْفَلُهُ مَلُهُ مِنْ النَّارِ، فَأَنْفُلُهُ مُ وَلَوْ لِي فَلْ إِيدِا لِيمَانَ فَالَهُ مَنْ النَّارِ وَالْمُؤْلُ مَنْ الْمُعَلِي وَلَا لِمَا لَهُ عَلَى الْمُعْرِقُ لَلْكُ مُولُولُ الْمُعْلِقُ مَلْ الْمُعْمُ الْمُؤْلُفِي الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِيلُ مَلْهُ مِنْ الْفَالُ مَلْهُ مِنْ الْمُعْلِى مَا مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُلْهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلُى الْمُعْمُ الْمُؤْلُكُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُمُ الْمُلُهُ مُنَالًا الْمُعْلِقُولُ مُنْ الْمُعْلُمُ الْفُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْ

هَذَا حَدِينَ أَنسَ أَلْذِي أَنْبَآنَا بِهِ. فَخَرَجْنَا مِن عِنْدِو. فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ ('' فُلْنَا: لَوْ مِلْنَا فَكَا الْحَمْنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ مَسْتَخْفِ '' فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ. قَالَ: فَلَحَلْنَا عَلَيْهِ خَسْلَمْنَا عَلَيْهِ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدِا جِنْنَا مِنْ عِلْهِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةً، فَلَمْ نَسْمَعْ مِنْلَ حَدِيثِ حَدَّثَنَا فِي الشَّفْعَةِ. فَالَ: هَرِيدا ' فَحَدُّفْنَاهُ الْحَدِيثَ. فَقَالْ: هِيَدا فَلْنَا: مَا زَادَنَا. قَالَ حَدَّثَنَا فِي الشَّفْعَ وَقَدْ مَرْكَ شَيْعًا مَا أَذْرِي أَنْسِي الشَّيْخُ أَنْ حَدِيثَ مُنْ مُنْكًا مِنْ مَحْدُلُ عَلَىٰ مَسْتَعْ مَا أَذِرِي أَنْسِي الشَّيْخُ أَنْ حَدُّنُ لَكُمْ مُنْكُولُولُ مُلْنَا لَنَا مَصْحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ. مَا ذَكْرَثُ لَكُمْ هَذَا إِلاَّ وَالْنَا أَرِيدُ أَنْ أَحَدُنُكُمُوهُ . هُمُّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّالِمَةِ فَأَحْمَلُهُ بِيلِكَ الْمَحَامِيدِ. ثُمُّ مَذَا إِلاَّ وَلَا يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلَ ثَعْطَ، وَالْفَعْ وَالْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعَلِيدِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ فَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَى الْفَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِيدِ عَلَى الْمُعَلِيدِ فَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ ال

قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ يَوْمِيْذِ جَمِيمٌ.

٣٢٧ - (١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاتَفْقا فِي سِيناقِ الْحَدِيثِ إِلاَّ مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ) قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) بظهر الجبَّان: أي بأعلى المقابر . (٢) مستخف: أي مختبئ .

 <sup>(</sup>٣) هيه: يقال لطلب الاستطراد في الحديث.
 (٤) وهو يومثذ جميع: أي مجتمع القوة والحفظ.

حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ. فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجَبُهُ . فَنَهَسَ مِنْهَا ۖ نَهْسَةُ (١) فَقَالَ: «أَنَا سَيْدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاجْدٍ. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ. وَتَذْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ، وَمَا لاَ يَختَمِلُونَ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسَ لِبَعْضَ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: الثُّنُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُا أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لكَ. اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبُّكَ . أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيدِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبُي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ . وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ . نَفْسِي . نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحًا. فَيَقُولُونَ: يَا نُوحًا أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُل إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا. أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ ثَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ ثَرَى مَا قُدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيدِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ فَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي . اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى . فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ . فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . فَضَّلَكَ اللَّهُ ، بِرَسَالاَتِهِ وَيِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ . أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى رَبُّكُمَ ؛ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنِّي قَتْلَتْ نَفْسَا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ . فَيَأْتُونَ عِيسَى. فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهَٰذِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تُرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيوم غضبًا لَمْ يغضب قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. الْمَعْبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﷺ . فَيَأْتُونِي . فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُا ٱلْتَ رَسُولُ ٱللَّهِ ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيدِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ . فَآتِي تُحْتَ الْعَرْشِ . فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي . ثُمُّ يَفْتُحُ اللّهُ عَلَيْ، وَيَلْهِمُنِي (١) نهسة : من النهس وهو النتف والأخذ بأطراف الأسنان والمراد هنا أي قضم منه قضمة . مِنْ مَخَامِدِهِ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ قَبْلِي. فَمُ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُا ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، الشَّفَعْ تُشْفُعْ. فَأَلُوكُ، يَا رَبِّ الْمُتَعَمِّدُا أَشْنِي. أَمَّتِي. فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُا أَشْنِي. أَمَّتِي. فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُا أَذَخِلِ الْجَنَّةِ، مَنْ لاَ جِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبِدِوا إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاهَنِنِ مِنْ النَّالِي فَضَى مُحَمِّدٍ بِبِدُوا إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاهَنِنِ مِنْ مَصَالِيعِ الْجَنَّةِ لَعَهْرٍ. أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكُةً وَلَهُمْرَى».

٣٧٨ - (...) وحَدُّننِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدُّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بَنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي وَرُعَةً وَمُعَةً بِينَ وَلَخِمٍ. فَتَنَاوَلَ الدِّرَاعَةِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ وَلَخْمٍ. فَتَنَاوَلَ الدَّرَاعَ. وَكَانَتُ آخَبُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ ﷺ وَتَعْمَةٌ مِنْ الْقِيَامَةِ وَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونَهُ قَالَ: ﴿ الْعَلَمَةِ وَلَهُ فِي الْخُورِي بَعِيْدٍ وَمُلْوَا: كَيْفَةٌ بَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَمُولِي يَعْمَلَى حَلِيثِ مَعْنَى حَلِيثِ أَلِي كَيْفَةً بَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ وَمُولِي الْعَالَمِينَ ﴾ . وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَلِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُوعَةً وَزَادَ فِي قِصِّدً إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: وَذَكَرَ قُولَهُ فِي الْكُوْكَبِ: هَذَا رَبُّي. وَقُولُه إِلنَّا مِشَادَتَمْ النَّالِ وَلَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: هَذَا رَبُي. وقُولُه لِإِلَهِ يَقِمْ وَلَهُ لِمِيرُهُمْ هَذَا. وقُولُه : إِنِّي صَقِيمٌ . قَالَ: ﴿ وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدُوا لِوَلُهُ لِمَنْ الْمُولِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنْدِ إِلَى عِضَادَتَنِ الْبَابِ (١ ) لَكَمَا بَيْنَ الْمِضْرَاعْذِنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنْدُ إِلَى عِضَادَتَنِ الْبَابِ (١ ) لَكُمَا بَيْنَ الْمُضْرَاعْذِنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنْدُ إِلَى عِضَادَتَنِ الْبَابِ (١ ) لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَمُجَرٍ، أَوْ

قُالَ: لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.

٣٧٩ – ( ٩٥ ) كَذُنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَرِيفِ بَنِ حَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصَيْلٍ حَدَّنَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ خَدَيْفَةَ قَالاَ: قَالَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَأَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِيًّ عَنْ خُذَيْفَةً قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خُذَيْفَةً قَالاَ: قَالَ الْجَنَّةُ. فَيَقُولُ: وَعَلْ أَخَرَجُكُمْ مِنَ الْجَنَّةُ لَيَقُولُ: وَعَلْ أَخْرَجُكُمْ مِنَ الْجَنَّةُ لَيَقُولُ: وَعَلْ أَخْرَجُكُمْ مِنَ الْجَنِّةُ إِلْكَ خَلِيفَةً أَلِيكُمْ آدَمَا لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. افْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِلْمَا عَنْكُ خَلِيلًا بِعَلْمُ وَلَوْا إِلَى مُوسَى ﷺ فَيْعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَلَوجِهِ ذَلِكَ. افْعَبُوا إِلَى مُوسَى ﷺ فَيْقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَاثُونَ مُحَمَّدًا ﷺ: فَيْقُومُ فَيُؤذَنُ لَكِيمَةً اللَّهُ وَرُوحِدِ. فَيْقُولُ عِيسَى ﷺ فَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ. فَيَاثُونَ مُحَمَّدًا ﷺ: فَيْقُولُ عَيسَى اللَّهُ وَرُوحِدٍ. فَيْقُولُ عِيسَى ﷺ فَيشُولُ عَنْجَالِقُ الْمُعْرَالِقُ فَيْوَذُنُ لَمُعْلَالًا فَعَنْهُولُ وَلَوْكُمْ مَالِكُونَ مُحَمَّدًا اللَّهُ وَرُوحِدٍ. فَيْقُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَوْلُ أَوْلُكُمْ عَلَيْقُ لَى الْمُولُولُ عَلَى اللَّهِ وَرُوحِدٍ. فَيْقُولُ عَيسَى ﷺ وَلَيْفَ يَعْلُونُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَولُكُمْ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَولُومُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُومُ عَيْولُولُ اللَّهُ وَلَولُومُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلِكُمْ وَالرَّحِمُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ عَلَيْمَ لَلْكُولُولُ اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْلُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُومُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْلُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِلْوَالَولُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

<sup>(</sup>١) عضادتي الباب: أي جانبي الباب. (٢) تزلف: أي تقرب.

 <sup>(</sup>٣) من وراء واء : المقصود هنا أن إيراهيم الخليل عليه السلام وصل إليه الوحي من واسطة فيما بينه وبين ربه، أما
 رسول الله محمد ﷺ قد حصل له السماع بغير واسطة .

وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمْ كَمَرُ الرِّيحِ. ثُمْ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدُ الرَّجَالِ<sup>(١)</sup>. تَجْرِي بِهِمْ أَصْمَالُهُمْ. وَتَبِيكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبُّ! سَلَمْ سَلَمْ. حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ. حَتَّى الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتَنِ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةً. مَأْمُورَةً بِأَخْلِهِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ فِي النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَّدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.

## (٨٥) بَابِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»

٣٣٠ - (١٩٦١) حَدَّثَنَا قَتَبْبَهُ بْنُ سَمِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فَتَيْبَهُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوْلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنْةِ. وَأَنَا أَكُثُرُ الأَنْبِيَاءِ بَنِمَا».

٣٣١ - (...) وحَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَكْفَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَمّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَنَّا أَوْلُ مَنْ يَظْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

٣٣٧ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَنَا أَوْلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ. لَمْ يُصَدُّقْ نَبِئٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدُفْتُ. وَإِذْ مِنَ الأَنْبِيَاء نَبِيًا مَا يُصَدُقُهُ مِنْ أُمِّيهٍ إِلاَّ زَجُلُ وَاجِدُه.

٣٣٣ - (١٩٧) وحَدَّقَتِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّقَتَا هَائِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ . فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتُ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَهُ لِأَحْدِ قَبْلَكَ » . أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ » .

# (٨٦) بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لاُمَّتِهِ

٣٣٤ – (١٩٨) حَدُثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الِكُلُّ نَبِيٍّ دَهْوَةً يَذْهُوهَا. فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتِبِئَ دَهْوَتِي شَفَاعَةً لأَمْنِي يَوْمُ الفِيَامَةِهِ.

٣٣٠ - (...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أي كجري الرجال.

اِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِكُلُّ نَبِي دَغُوةٌ. وَأَرْدُتُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَغُوتِي شَفَاعَةَ لاُمُتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٣٦ – (. . . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّقَيْعُ، مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٧ - (...) وحَدُّنْنِي حَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقْنِيُ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا مُرَيْرَةَ قَالَ لِكَمْبِ الأَخْبَارِ: إِنْ نَبِيَّ اللَّهِﷺ قَالَ: «لِكُلُّ نَبِيٍّ دَخْوةً يَذْهُوهَا. فَأَنَّا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَخْتِبَعَ مَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ كَمْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: نَعَمْ.

٣٣٨ – (١٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَّاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِكُلُّ نَبِيْ مَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةً. فَتَعَجَّلُ كُلُّ نَبِئٍ مَعْوَتَهُ. وَإِنِّي اخْتَبَاتُ دَهْوَتِي شَفَاعَةً لأَنْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ. فَهِيَ نَاتِلَةً، إِنْ شَاءَ اللّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْنِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيِئًا».

٣٣٩ – (. . . ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابْنُ الْقَمْقَاعِ) عَنْ أَبِي زُرُحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ولِكُلُّ نَبِيٍّ دَهْوَةٌ مُسْتَجَابَةُ يَذَهُو بِهَا . فَيَسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْنَاهَا . وَإِنِّي اخْتَبَاتُ دَهْوَتِي شَفَاهَةً لأَنْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٣٤٠ – (. . . ) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْمَنْيَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَءَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِكُولُ نَبِيٌ دَهْوَةُ دَعَا بِهَا فِي أُمْيِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ . وَإِنْيُ أَرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ أَوْخُرَ مَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمْنِي يَوْمَ الْهِيَامَةِ» .

٣٤١ - (٢٠٠) حَنْثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا (وَاللَّفْظُ لِأَبِي خَسَّانَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُمَاذُ (يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولِكُلُّ نَبِي مَفْوَةً دَعَاهَا لأُمْتِهِ. وَإِنِّي الْحَتَبَاٰتُ دَفُوتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٤٧ – (. . . ) وحَدَّثَنييهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ رَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ . ٣٤٣ ـ ( . . . ) ح وحَدَّلْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّلْنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيمًا عَنْ مِسْمَرٍ عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيمٍ قَالَ : قَالَ : «أَعْطِيّ» وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٣٤٤ - (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلَكَنَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ.

آه ٣٤٥ – (٢٠١١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّثْنَا رَوْعٌ حَدَّثْنَا بْنُ جُرْبِج قَالَ:
 أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيُ ﷺ : "لِكُلُ نَبِي دَعْوَةً قَدْ دَعَا إِنْهِ إِنْهِ أَمْتِهِ. وَعَبَالُ ذَعْوتِي شَفَاعَةً لأنتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

# (٨٧) بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَاثِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

٣٤٦ - (٣٠٣) حَدُثَنِي يُونُسُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِبِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِبِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلُ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَبَ إِنَّهُنَّ أَسْلَلَ كَبِيلَ يَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامَ : «اللَّهُمُّ الْمُنْ مَا لَمْنِي النَّهُ وَلَا تَغَيْرُ لَهُمْ عَالِيلًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكُ الْمُعْمُ وَمِنْكُ مَا لَئِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَمْ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# (٨٨) بَاب بَيَانٍ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلا تَتَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْفَرَّبِينَ

٣٤٧ – (٢٠٣) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوا أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي النَّارِ» فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنْ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ».

# (٨٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِيكَ ﴾

٣٤٨ - (٢٠٤) حَدَّثَمَنَا ثُمَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ﴿وَالْذِرْ عَشِرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ﴾ [المعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا. فَاجْتَمَعُوا. فَمَمَّ وَحَصَّ. فَقَالَ: ﴿يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبِ! أَنْقِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي هَاشِمِ النَّقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ " أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبَلُهَا

٣٤٩ - (. . .) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ جَرِيرِ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

٣٥٠ - (٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيحُ﴾ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمِّدِا يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا. سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ».

٣٥١ - (٢٠٦) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِ عَثِيرَكَ ٱلأَفْرَبِي ﴾ : "بَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ الشَّقَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ. لاَ أُغْنِي عَنْكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَينًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ا لاَ أُفْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا. يَا صَفِيتُهُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِينِي بِمَا شِفْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ

٣٥٧ - (. . . ) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوَانَ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَ هَذَا.

٣٥٣ - (٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا التَّبْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُكْمَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالاً: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَلِيدَ عَشِيرَتُكَ ٱلأَقْرَبِيحَ﴾ مَتَافَاهُ! إِنِّي تَلِيَرٌ . إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِّ رَأَى الْعَدُوُّ فَانْطَلَقَ يَوْبَأُ<sup>لْ؟)</sup> أَهْلَهُ . فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ».

<sup>(</sup>١) سأبلها ببلالها: أي: سأصلها بالإحسان إليها.

 <sup>(</sup>٢) رضمة: هي حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة.
 (٣) يربأ أهمله: أي يحفظهم ويتطلع لهم.

٣٥٤ – (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدُّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ زُهْنِو بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، يَنخوهِ.

وه آ - (٢٠٨) وحَدِّقَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْو بِنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبِّرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَلَوِ الآيَّةُ: ﴿ وَالَّذِرْ عَشِمْ كَالَّا اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبِّرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَلَوِ الآيَّةُ: ﴿ وَالَّذِرْ عَشِمْ كَالْمَرْكِ وَ اللَّهِ عَلَى صَعِدَ الصَّفَا. فَهَتَفَ: ﴿ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهَب: تَبًّا لَكَ! أَمَّا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتَ يَدَا أَبِي لَهَب وقد تَبَّهُ . كَذَا قَرَأَ الأَعْمَسُ إِلَى آخِو السُّورَة .

٣٥٦ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: صَدِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَّا فَقَالَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَّا فَقَالَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ اللَّهِ : حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً. وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ الآيَةِ: ﴿ وَلَايَزَ عَشِيرَكَ ۖ ٱلْأَنْرِيكِ ﴾ .

## (٩٠) بَاب شَفَاعَةِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

٣٥٧ – (٢٠٩) وحَدُثَنَا عَبُهُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَرَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيِي بَخْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَمْوِيُّ قَالُوا: حَدُثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِكِ بْنِ نَوْقَلِ عَنِ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا هَلْ نَفَغْتَ أَبًا طَالِبٍ بِشَيْءٍ. فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعْمَ. هُوَ فِي ضَخْضَاحِ (١٠) مِنْ نَارٍ. وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدُّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ».

٣٥٨ - (...) حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَحِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ. فَهَلْ تَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: انتَعَمْ. وَجَدْنُهُ فِي طَمَرَاتِ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَخْصًاءً.

٩٥٣ - (...) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ضحضاح من نار : هو الموضع الذي لا عمق له .

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْتَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ بِتَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَالَةً.

٣٦٠ - (٢١٠) وحَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَاوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ. فَقَالَ: «لَمَلَّهُ تَنْفَهُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ. فَيَجْعَلُ فِي ضَحْصَاحٍ مِنْ نَاوٍ، يَبْلُغُ ثَمْنَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ وَمَاغُهُ».

# (٩١) بَابِ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

٣٦١ – (٢١١) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي بُكَثْيرِ حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنِ الشُّمْمَانِ بْنِ أَبِي عَبَّاشٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَنْتُعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ ثَارٍ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ نَعْلَيْهِ، .

٣٦٧ – (٢١٧) وحَدُّقَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبَبَةَ حَدُّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدُّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابَا أَبُو طَالِبٍ. وَهُوَ مُثَقِّلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا هِمَاغُهُ .

٣٦٣ - (٢١٣) وحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخِيدٍ يَخُطُّبُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخُطُّبُ وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَأَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا بَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْمَسُ فَيْهَا وَمَاغُهُ .

٣٦٤ – (...) وحَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النُّمْمَانِ بْمِنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَهْوَقُ أَهْلِ النَّارِ هَذَابَا مَنْ لَهُ مَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارِ. يَغْلِي مِنْهُمَا مِمَاغُهُ. كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنْ أَخَذَا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا. وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا».

## (٩٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

٣٦٥ - (٢١٤) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْمِيُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُمُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ

<sup>(</sup>١) أخمص قدميه: باطن القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي.

الرَّحِمَ، وَيُعْلِمِمُ الْمِسْكِينَ. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لاَ يَنْفَعُهُ. إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَا: رَبُّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

#### (٩٣) بَابِ مُوَالَاةِ الْنُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

٣٦٦ - (١٩٥) حَدْثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرَّ، يَقُولُ: «أَلاَ إِنْ آلَ أَبِي (يَعْنِي فُلاَنَا) لَيْسُوا لِي بِأُولِيَّاءَ. إِنْمَا وَلِيْنِ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».

(٩٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْسُلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَّابٍ وَلَا عَذَابٍ

٣٦٧ - (٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنَي إِلْنَ مُسْلِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِعُ (يَعْنَي الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ الْخَمْ اللَّهِ الْفَالِمَ اللَّهِ الْفَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلَّقِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اللَّهُمُ الجَمْلُةُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اللَّهُمُ الْجُعَلَةُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقْكَ بِهَا مُكَاشَدُ».

٣٦٨ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٌ بَنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيمِ.

٣٦٩ – (. . . ) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَدْخُلُ مِنْ أَنْنِي رُمْرَةً هُمْ سَبْمُونَ أَلْفًا. نُفِيئٍ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيلةَ الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ مُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُ الْهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُ الْجَمَلُهُ مِنْهُمْ، ثَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَكُ بِهَا الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَكُ بِهَا الأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَكُ بِهَا عُكُانَتُهُ».

٣٧٠ – (٢١٧) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ:
 حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الْأَرْسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْمُونَ أَلْفًا، رُمْرَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ، جَلَى صُورَةِ الْقَدِيّ.

٣٧١ - (٢١٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ -يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ- قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِﷺ : «يَنْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلَ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَّةُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالِ

٣٧٧ - (...) حَدَّنَتِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَتَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَتَا مَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَتَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْ عَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَمُ اللَّذِينَ الْبَعْنَةُ فِنْ أَمْتِي صَبْعُونَ أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُمُ الْذِينَ لاَ يَسْتَرْفُونَ. وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَعَلَّدُونَ . وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَعَلَّدُونَ . وَلاَ يَتَطَيَّدُونَ وَلاَ يَخْتُوونَ. وَعَلَى رَبُهِمْ

٣٧٣ - (٢١٩) حَدُثْنَا فَتَشِبَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَلْخُلْنُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمْثِي سَبْعُونُ أَلْفًا، أَنْ سَبْغُ مِاثَةِ أَلْفِ (لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِم أَيْهُمَا قَالَ) مُتَمَاسِكُونَ. آخِذُ بَعْضَهُمْ بَعْضَا. لاَ يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ. وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

٣٧٨ - (٢٢٠) حَدُّنَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنصُورِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا حُصَينُ بِنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُمُّ عُلْتُ الْمَكُوكَ الَّذِي انْفَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَّلَ مُنْتُ عُلْتُ عَلَىٰ الْفَعْنِيَّ الْفَعْنَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ: أَمَا إِنِّي لَيْفَتُ اللَّهُ عَيْنُ عَلَىٰ الْمَتَوْقِيْتُ وَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ اللَّهُ عَيْنُ عَلَىٰ اَللَّهُ عَيْنُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا حَدَّثَكُمُ اللَّهُ عَيْنُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا حَدَّثُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا حَدَّثُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا حَدَّثُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا حَدَّلِكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّبِي لَيْنَ مَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّه

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذَّخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَدَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرْفُونَ، وَلاَ يَسْتَرْفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ، وَلاَ يَسْتَرَفُونَ وَلَا يَسْتَرَفُونَ وَلَا يَسْتَرَفُونَ وَلَا يَسْتَرَفُونَ وَلَا يَسْتَرَفُونَ وَلَا لِللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ».

هُ٣٧ - (ْ...) حَدَّثنَا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَبْبَةَ حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُصَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُرِضَتْ عَلَيُ الأُمَّمُ» ثُمَّ ذَكَرَ بَاتِي الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ أَوْلَ حَدِيثِهِ.

## (٩٥) بَابُ كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ

٣٧٦ – (٢٢١) حَدَّلْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَا تُرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رَبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبُرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنْي لاَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَسَأَخْبِرِكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكَفَّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَنِضَاء فِي قُورِ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوَدَاء فِي قَوْرِ أَنْبَضَ».

٣٧٨ - (...) حُدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ (وَهُوَ الْنُ مِغْوَلِ) عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَمْدِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْنَدَ طَهْرَهُ إِلَى قُبْرُ أَلِى قُبْرٍ أَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْمَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

## (٩٦) بَاب قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: أَخْرِج بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»

٣٧٩ - (٢٢٢) حَدُّنْنَا عُدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَعُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: يَا آدَمُا فَيَقُولُ: لَبُعْكَا وَسَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَعُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: يَا آدَمُا فَيَقُولُ: لَبُعْكَا وَسَعَيْنَ قَالَ: عِنْ النَّارِ؟ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: عِنْ كُلُ وَاللَّهِ يَعْنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَلَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَصَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَثَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، قَالَ: قَالَتَدً عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجَدَةِ قَالَ: "أَبْشِرُوا. فَإِنَّ بِنِ بَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَا. قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لِأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ، فَحَوْدُنَا اللَّهُ وَكَبُرْنَا. ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ، فَحَدِدْنَا اللَّهُ وَكَبُرْنَا. ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ. إِنْ فَكُونُوا اللَّهُ وَكَبُرْنَا. ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ. إِنْ فَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ. إِنِي لَاكُمْ مُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنَقِ. فِي الأَمْمِ كَمَنُوا الشَّعْرَ قَالَتِي نَفْسِي بِيَدُوا إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا فَلُكَ أَهْلِ الْجَنْقِ. إِنْ يَالْمُعْرِقُ الْبَعْمَاءُ فَى الْأَمْمُ وَى الْمُمْ كَمْنُوا الشَّعْرَ الشَّعْرَةِ الْبَنْفَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْلِ الْأَسْوِدِ. أَوْ كَالُو فَالَا أَنْ تَكُونُوا فَلَكَ أَلُولُ وَلَاللَهُ وَلَا الْمَالِ الْجَنْقَالُ الْمُعْلَى الْمُعْرَا اللَّهُ وَالْحَالَ الْمَالِ الْمَالِقَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْرَالِولُولُوا الْفَلِولُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَقِلَ الْمُؤْلِقِ الْفَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَلُ الشَّهُ الْمُؤْلِلِكُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّولُولُ اللَّهِي الْمُعْرِقُولُ الْمُع

٣٨٠ - ( . . . ) خَدَلْنَا أَبُو بُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَلْنَا وَكِيمٌ . ح وحَدَلْنَا أَبُو كَرَيْبٍ حَدَلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهْمَا عَنِ الأَغْمَشِ بِهِمَدَّا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَا أَنْتُمْ يَوْمَلِذِ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّغْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّغْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَبْيَضِ، وَلَمْ يَذْكُرَا: أَوْ كَالرَّفْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْجِمَارِ .

-*---*



# ٢- كِتَابِ الطَّهَارَةِ

#### (١) بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ

١ – (٢٢٣) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّتَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا يَحْبَى أَنَّ زَيْدَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّهُورُ شَطُرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ (أَوْ تَمَالًا الْمِيرَانَ، وَسُنْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُأَنِ (أَوْ تَمَالًا) مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّبْرُ ضِبَاءً، وَالْقُرْآنُ حَجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، فَبَاعِ تَفْسَهُ. فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقَهَا».

#### (٢) بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

(٢٢٤) حَدُثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَتُنَبِّهُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَبُو كَايلِ الْجَحْدَدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَمِيدِ) قَالُوا: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعْدُوهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلاَ تَذْعُو اللَّهَ لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ تُفْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ. وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَكُنتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

( . . . ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ زَايِدَةَ . حَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ : عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٧ - (٧٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بَنُ هَمَّامِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بَنُ رَاشِيدِ عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنْبُو اللهِ عَلَىٰ مَدْرَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَلاَةُ أَحَدِكُمْ ، إِذَا أَخدَتَ ، حَتَى يَتَوضُاً ».

#### (٣) بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

٣ - (٢٢٦) حَدَثنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ

وَحُومَلَةُ بَنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بَنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيِ آخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْمَانَ بَنْ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَمَا اللَّيْئِي آخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْمَانَ وَاسْتَنْفَرَ، ثُمْ عَسَلَ وَجْهَهُ فَلاَتَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْعِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، مُمَّ مَشَى وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، مُمَّ مَسَلَ وَجُهَهُ فَلاَتَ مَسَتَ وَأَسُهُ، ثُمَّ عَسَلَ إِلَى الْمُعْمَنِينِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، مُسَلِّ وَجُلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَمْبَيْنِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ النِّسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّا فَعُولُ وَضُوبِي مَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّا فَحُو وَصُرِي مَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّا لَحُولُ وَصُرِي مَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَلْمُ مِنْ قَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْ اللَّهُ الْمُولُونَ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى

٤ - (...) وحَدَّنْنِي زُهْمَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنْنَ يَمْهُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّنْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عَطْمًا وَ أَنْ عَلْمَانَ أَلَّهُ رَأَى عُلْمَانَ دَعَا بِإِنَّاءٍ. فَأَفْرَعَ عَلَى كَفَّيْهِ عَلَى رَقِيهِ فَلَاتَ مَرَادٍ. فَقَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَعِينَهُ فِي الإِنَّاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلاَتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلاَتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأْ نَحْوَ وُضُوفِي هَذَا، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنٍ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأْ نَحْوَ وُضُوفِي هَذَا، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنٍ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا
 نَضْدَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا ثَقَلَمْ مِن ذَلْهِهِ ".

#### (٤) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

٥ - (٧٢٧) حَدَّفَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَنِبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِثُمَّتِيَّةً) قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّلَتَا. جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرًانَ مَوْلَى عُمْمَانَ قَالَ: سَعِعْتُ عُمْمَانَ بْنُ عَفَّانَ وَمُو بِفِنَاءِ الْمُسْجِدِ. فَجَاءُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِوَصُّوهِ فَتَوَشَّا. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! لاَحْدُثْتُكُمْ حَدِيثًا. لَوْلاَ آيَةً فَيَابِ اللَّهِ مَا حَدْثَتُكُمْ. إِنِي سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿لاَ يَتَوَضَّا رَجُلُ مُسْلِمٌ فَيَحْسِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿لاَ يَتَوَضَّا رَجُلُ مُسْلِمٌ فَيَحْسِنُ اللَّهِ عَلَى حَلَيْلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللْ

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالاً :
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح حَدَّثَنَا الْمِنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ جَمِيمًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَسِامًة وَفَي حَدِيثِ أَسَامَة وَفَي حَدِيثِ أَسَامَة وَفَي خَدِيثِ

٦ - (...) وحَدَّثَنَا زُمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّنُ عَنْ حُمْرَانَ؛ أَقَدُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّا عُمْمَانُ قَالَ: وَاللَّهِا لَهُ عَالَمُنَا مُعَنِّمًا وَوَضَّا عُمْمَانُ قَالَ: وَاللَّهِا لَهُ عَدْمُنْكُمُوهُ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 لأُحَدُثْنَكُمْ خَدِيثًا. وَاللَّهِا لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُنْكُمُوهُ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: ﴿لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيَحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلَاةِ الْتِي تَلِيهَا».

قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَثَّمُونَ مَا آنَزَكَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهَكَىٰ﴾ -إلى قولـه- ﴿ اللَّمِينَ ﴾ اللَّفرة: ١٥٩].

٧ – (٢٢٨) حَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. قَالَ عَبْدُ:
 حَدَّثَنِي أَبُر الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَجِيدِ بْنِ عَمْوِهِ بْنِ سَجِيدِ بْنِ الْمَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ.
 قَالَ: كُلْتُ عِنْدَ عُمْمَانَ. فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ المربِي مُسْلِمٍ تَخْصُرُهُ صَلاةً مَكْثُوبَةً. فَيُخْسِنُ وَصُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا. إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَيْقُولِ كَبِيرَةً. وَفَلِكَ الدُّهْرَ كُلْهُ».

٨ - (٢٢٩) حَدْثَنَا قَتَئِيَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وَهُوَ الدَّرَاوَرُويُّ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مُولَى خُدْمَانَ ؛ قَالَ: أَنَّيْتُ عُدْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَصُرو.
 الدَّرَاوَرُويُّ عَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّدُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ. لاَ أَذْرِي مَا هِيَ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ أَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَسَّلُ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةً: أَتَبْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضًّاً.

٩ - (٧٣٠) حَدْثنا ثَتْنِيَةُ بن سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيُرُ بنُ حَرْبِ (وَاللَّفَظُ لِقَتَيْبَةَ وَأَمِي بَكُو بنَ أَبِي التَّضْرِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ . فَالَ : وَعِنْدُهُ وِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ وَالْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ . قَالَ : وَعِنْدُهُ وِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ . قَالَ : وَعِنْدُهُ وِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ . قَالَ : وَعِنْدُهُ وِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الللَّهُ الل

١٠ – (٢٣١) حَدُثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيمًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّاهِ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانُ بْنَ أَبَلَ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُورَاهُ. قَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ وَمُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً. وَقَالَ عُنْمَانُ: خَدُنْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمُعرَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدُنْنَا. وَإِنْ كَانَ عَنْمَ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مُلْوَا إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدُنْنَا. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهُ الطَّهُورَ اللَّهِ يَعْتُم اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْهِ السَّهُ الطَّهُورَ اللَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْهِ الصَّلْوَا إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهِ السَّمَانَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَوَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ عَلَيْهِ السَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ الللّهُ عَلَيْهِ السَلَّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلَّالَةُ اللْعَلَالَ اللّهُ الللهُ عَلَيْهِ السَلَّالَةُ الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ السَلَّالَ الْعَلْمُ اللللللّ

١١ - (...) حَدِّثَنَا صُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدِّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ
 قالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْدَرِ قالاً: جَمِيمًا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَان بُحَدِّثُ أَبَا بُودَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. فِي إِمَارَةٍ بِشْرٍ؛ أَنَّ خُلْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُشْوَعِ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْثُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِمَا الْمَهْدُءُ .
 لِمَا يَبْنَهُنَّ ؟.

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرِ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

١٧ – (٣٣٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ
 بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: تَوَشَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَدًّانَ يُومًا وُضُوءًا حَسَنَا. ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَشَّأَ هَكَذَا ثُمْ خَرَجَ إِلَى قَالَ: (مَنْ تَوَشَّأَ هَكَذَا ثُمْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَرُهُ ١٠ إِلَّ الصَّلاَةُ. غُفِرَ لَهُ مَا خَلاً مِنْ ذَنْبِهِ.
 المَسْجِدِ لاَ يَنْهَرُهُ ١٠ إلاَ الصَّلاةُ. غُفِرَ لَهُ مَا خَلاً مِنْ ذَنْبِهِ.

آ - (...) وحَدُّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَدْوِه بْنِ الْحَادِثِ أَنَّ الْحُكْمَة بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْشِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّ نَافِع بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَة حَدَّنَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَا عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ مَنْ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَانَ مَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهِانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَنْهَا عَلَى الْمُعْدِيقَ يَعْمَلُوا اللَّهِ وَهِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٥) بَابِ الصلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَابِ الصَّلَوَاتُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرًاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

(٣٣٣) حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَنَهُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ
 قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدِّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى أَخْبَرْنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ: "الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةُ وَلَا يَعْفَلُونَ الْجَهْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةُ وَاللهِ مَنْهُ إِلَى الْجُمْمَةُ . مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُهُ .

٥٠ - (...) حَدَّتَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلْوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةِ كَفَارَاتُ لِمَا عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلْوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةِ كَفَارَاتُ لِمَا بَنَهُنَّ».

١٦ - ( . . . ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ قَالاً : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) ينهزه: أي ينهضه ويحركه.

صَخْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلُواتُ النَّحْمُسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفَّرَاتُ مَا بَنَتْهَنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

## (٦) بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

٧١ - (٣٣٤) حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَهُمُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ حَدَّثَنَا مُعْدَ بَنُ صَابِح عَنْ رَبِيعَة -يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ- عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ. مُعَالِيَة بْنُ صَالِح عَنْ رَبِيعَة -يَعْنِي بْنِ نَفْيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ. فَجَبَانُ نُو يُعْنِي بْنِ نُفْيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ. فَجَبَانُ وَنُعْنِي بُنَ نَفْيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرَ قَالِمَا يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَأَذِرَكُتُ مِنْ قَرْجُونُ وَنُوعَهُ فَيْعَلِي رَحْمَتَيْنِ، مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلْمِ قَلْمُ فَيْصَلِّي رَحْمَتَيْنِ، مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلْمِهِ وَوَجْهِدٍ. إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّاسَ لَعْتَى إِنْ مُشْلِم يَتَوْضُأُ فَيْعُسِنُ وَضُوءَهُ . ثُمْ يَقُومُ فَيْصَلِّي رَحْمَتَيْنِ، مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلْمِهُ وَرَجْهِدِ. إلاَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا بِقَلْمِهُ وَيَعْلَى رَحْمَتَيْنِ، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْمِهُ وَيَعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لِقَلْمِهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمَا لِقَلْمِهُمْ وَيَعْلَمُ لَيْنَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمَا لِقَلْمِهُمْ الللَّهِ عَلَيْهِمَا لِللْهُ وَالْمَلِي مُنْ عُلْمَالُونَ عَلَى الللَّهِ عَلَيْهِمَا لِللْهِ عَلَيْهِمَا لِعَلْمِهُمْ لَعْلَمْ مُعْتَلِعُمْ لَيْعَلِيمُ الللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعْلَمْ لَعْلَالِهِ عَلَيْهِمَا لِللْهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَمْ لَعْلَمُهُمْ لَيْعِلْمِ عَلَى الللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَى اللْهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَمْ لَعْلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعْلَى اللْعِلْمِ لَلْهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَمْ لِلْهُ عَلَى الللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَمْ لَهُ عَلَى الْعَلَيْهِمْ لَعْلَمْ عَلَيْهِمْ لَلْهِ عَلَيْهِمْ لَعْلَمْ لِللْعِلْمِ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهِمْ لَلْمُعْلِمِ لَعْلَمْ لَلْهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَمْ لَعْلِمُ لَعْلَمْ لَلْهُمْ لَكُونُ لَهُ لَلْهِ لَهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ لِلْعُلْمِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهِ لَهِ لَهِ لَهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِلْهِمِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهُ لَلْمُعْلَمْ لَلْهُ لِلْعِلْمِ لَلْهِ

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْرَدَ هَذِوا فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ: الَّتِي تَبْلَهَا أَجْرَدُ. فَنَظَرْثُ. فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُ جِفْتَ آنِفًا. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوْضًا فَيَبْلِغُ (أَوْ فَيَسْبِغُ) الْوَضُوءَ. ثُمْ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. إِلاَّ فَيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةُ. يَذْخُلُ مِنْ أَبْهَا شَاءَ».

(...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا زَبْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ
 رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَئِيُ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبْيُو بْنِ نُفْنَوِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُثْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَشِيُّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلُهُ غَيْزُ أَنَّهُ قَالَ: هَمْنْ نَوضاً فَقَالَ: أَنْ هُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . . . ».

#### (٧) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ

١٥ ( (٣٣٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدْثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الأَنْصَادِيُّ (وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَشَّأ لَتَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ بْفِي فَدَعَا بِإِنَاءٍ. فَأَكْفَأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَعَسَلَهُمَا ثَلاَثَا، ثُمَّ أَذَخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَذَخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَذَخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ رَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَلَى الْمُونَةَ يَسُلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُؤْمَنِ يَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَنُ وَالْدَبَرِ. ثُمَّ قَالَ : هُكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

هركتاب الطهارة كه مركتاب الطهارة كه

(٠٠٠) وحَدَّنَينِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ (هُوَ ابْنُ بِلَالِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوُهُ. وَلَمْ يَذْكُو الْكَعْبَيْنِ .

(...) وحَدَّنَيي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّقَتَا مَعْنُ حَدَّقَتَا مَالِكُ بْنُ أَتَسِ عَنْ عَمُ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى بِهَذَا الإِسْتَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلاَثًا. وَلَمْ يَقُلُ: مِنْ تَفَّ وَاحِدَةِ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَفْبَرَ: بَدَا بِمُفَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ. ثُمَّ رَهْمُمَا حَنَّى رَجَمَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَاً مِنْهُ. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(. . . ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثْنَا بَهْزٌ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِحِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْنَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ . وَقَالَ أَيْضًا: فَمَسَحَ بِرَأْمِيهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَفْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً .

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُمُنِبٌ هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُمُنِبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَعْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.

١٩ - (٣٣٧) حَلَّنْنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ. ح وحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُو: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنُهُ أَنَّهُ وَالْمَعِ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ تَوَصَّلًا. فَمَضْمَضَ ثُمَّ السَعْقَ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ تَوَصَّلًا. فَمَضْمَضَ ثُمَّ السَنْتَوَ، ثُمَّ عَسْلَ وَجْهَةُ ثَلَانًا، وَيَدَهُ النَّهْنَى ثَلَانًا، وَالأُخْرَى ثَلاَنًا، وَمَسَتَع بِرَأْسِهِ بِمَاءِ غَيْرِ الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
الْحَارِثِ.

#### (٨) بَاب الإِيتَارِ فِي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجْمَارِ

٧ - (٧٣٧) خَدْنَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنْرِ جَعِيمًا عَنِ
 ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ فَتَنْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرُّنَاوِ عَنِ الأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ
 ﷺ قَالَ: وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَخَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا. وَإِذَا تَوْضًا أَخَدُكُمْ فَلِيجْعَلْ فِي ٱلْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيئَنْدِه.

٢١ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 هَمَّامِ بْنِ مُنَبُّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْزَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا:
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا تَوضَّأُ أَحَدُكُمْ فَلْمُسْتَنْفِقْ بِمَنْخِرَبُهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمُ لِينَظِرْهِ.

٢٧ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِور. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْمُوبِرْ".

(. . .) حَدَّثَفَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَقَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. ح وحَدَّنَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْمِيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَوِمَ أَبَا هُرَيْوَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِهِفْلِهِ .

٣٣ - (٢٣٨) حَدْنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا السَّيْقَظُ أَحَدُكُمْ بِن مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثُلافَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَبِيثُ عَلَى خَيَاشِبِهِ».

٢٣٩ حَدُّقْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدُّثَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْيُو أَقَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ غَبْنِو اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 اؤذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُويَرْه.

## (٩) بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالهِمَا

٧٠ - (٢٤٠) حَدُثَنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَخْمَدُ بَنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّاهِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَنْ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ عَنْ المَّذِي ثَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكُو فَتَوَضَّا عَبْدُ الرَّحْمَةِ بَنُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلُ عِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلُ لِلْمُقْطَابِ مِنَ النَّالِ».

(. . َ.) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَايِشَةَ . فَذَكَرَ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ ﷺ . بعِثْلِهِ.

(...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْمَ بِنُ بُونُسَ حَدَّثَنَي أو حدثنا أَبُو سَلَمَة بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِكْرِمَةُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَكْرِمَةُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمُعْوِيُّ قَالُ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي بَكُو فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ. فَمَرُدُنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةً. فَذَكَرَ عَلْهَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ . وظْلَهُ.

( . . . ) خَذْفَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُمَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ : كُنْتُ أَنَّا مَعَ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - . فَلْكَرَ

عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

٣٦ - (٢٤١) وَحَدَّقَنِي زُمَيْرُ مِنْ حَرْبٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافِ عَنْ أَبِي يَحْبَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَجَعْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ شَخْمُ إِنَّ عَلَمْ عِنْدَ الْمُصْرِ. فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ شَخْهَ إِلَى الْمَدِينَةِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ. تَعَجَّلُ قَوْمٌ عِنْدَ الْمَصْرِ. فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عِبْدًا للهَصْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: اوَيْلُ عِبْدًاللهِ ﷺ: اوَيْلُ لِللهِ عَلْمُ اللّهِ اللهِ الهَا ال

( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَتَّى وَابْنُ
 بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهْمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ
 بَيْ عَدِيثٍ شُعْبَةٌ «أَسْبِعُوا الْوَضُوءَ» وَفِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي يَخْيَى الْأَعْرَجِ.

٧٧ - (...) حَدِّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي، عَوَانَةَ قَالَ أَبُو
 كَامِلٍ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرِهِ قَالَ:
 تَخَلَّفُ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ. فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْمُصْرِ. فَجَمَلُنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنًا. فَنَادَى: "وَلِلْ لِلْأَفْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٢٨ - (٢٤٢) حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرئِرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: ' وَيَثْلُ لَلْمَ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: ' وَيَثْلُ لِلْأَفْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٢٩ - (...) حَدُثَنَا فَتَيْبَةُ وَأَبُو بَكُورٍ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلَّهُ رَآى قَوْمًا يَتَوَصَّشُونَا مِنْ الْمَطْهَرَةِ. فَقَالَ: أَسْمِخُوا الْوُصُوةَ. فَإِلَى سَمِغْثُ أَبَا الْفَاسِم ﷺ يَقُولُ: (وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ الثّارِ).

٣٠ – (. . . ) حَدْثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿وَيَالُّ لِلأَعْقَابِ مِنَّ النَّارِ﴾ .

# (١٠) بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَكَلِّ الطُّهَارَةِ

٣١ – (٢٤٣) حَدَّقَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَغْبَنَ حَدَّقَنَا مَعْقِلْ عَنْ أَبِي الرُّبَّيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَيهِ. قَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «الْجِعْ فَأَخْسِن وْضُوءَكَ فَرَجَمَ ثُمَّ صَلَّى.

#### (١١) بَابِ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

٣٧ – (٢٤٤) حَدْثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي لَمُ اللَّهِ بُنْ أَنِّ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

٣٣ - (٢٤٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعْمَرِ بِنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِبَاهِ) حَدَّنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ ثَوَضًا فَأَخْسَنَ الْوَضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْبَ أَظْفَارِهِ».

## (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

٣٤ - (٢٤٦) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بَنُ زَكَرِيَّاءَ بَنِ دِينَارِ وَعَبَدُ بَنُ حَمَيْدِ قَالُوا: حَدَّثَنِي عُمَارَةً بَنُ عَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْم بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّه بَنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بِلاَلِ حَدَّثَنِي عُمَارَةً بَنُ عَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ نَعَيْم بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِدِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا هُرَيْرَةً يَكُوضاً. فَعَسَلَ وَجَهَهُ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ. ثُمَّ عَسَلَ يَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْمَصْدِ. ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ عَلَى إِنْ الْمُعْرَى فَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَى الْعَصْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمَالَ عُرِيْلُولُ عَلَى الْمُعْمَاعِ مِنْكُمْ فَلْيَطِلْ عُرْتُهُ الْمُعْمِلُهُ عَلَى مِنْ السَّعْطِلُعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ فَلْيُطِلُ عُرْتُهُ وَلَا اللَّهُ وَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِلُ عُلِيطِلُ عُرِيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْسَلَوْعُ مِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ

٣٥ – (...) وحَدْنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدْنَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ ثُعْنِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبًا هُرَيْرَةً يَتَوَشَّا. فَعَسَلَ رَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُعُ الشَّاقَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَعْ اللّه الله يَعْهُ يَعُولُ: ﴿إِنْ أَمْنِي يَأْتُونَ يَنِمَ الْفَيَامَةِ هُوا مُحَجِّلِينَ مِنْ أَفَرِ الْوَضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ رَسُولَ اللّه يَعْلِلُ هُوتَة فَلْيَظْمَلُ.

<sup>(</sup>١) الغر: من الغرة وهو بياض في الجبهة، والمراد نور من أثر الوضوء.

<sup>(</sup>٢) التحجيل: هو النور يسطع من أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء.

٣٦ – (٢٤٧) حَدُّنَنَا سُرَيْدُ بِنُ سَعِيدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَعِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَعِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَسْجَعِيُّ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي رَوَّانَ أَنْ وَرَدُلَ اللَّهِ عَنْ أَيْنَ لَمُوْ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الشَّلِحِ. وَأَخْلَى مِنَ الْعُسَلِ بِاللَّبِنِ. وَلَاّنِيتُهُ أَكُفْرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ. وَإِنِّي لَأَصَدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَّا يَصُدُ الرَّجُلُ إِيلَ مِنْ الْعُسِيمَا (١٠ كَيْمَ سِيمَا (١٠ كَيْمَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٧ – (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَيِي مَرْيُرَة قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ : ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَيِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَيِي حَازِم عَنْ أَيِي هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَوِدُ مَلَى يَلُودُ الرَّجُلُ إِيلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْمْ . لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ . تَرِدُونَ عَلَيْ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آلَادِ الْوَضُوءِ . وَلَيْصَدُّلُ عَنْي طَائِقةً مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ . فَأَقُولُ: يَا رَبُ! هَوْلاَءِ مِنْ أَصْحَابِينِي مَلَكَ فَيْقُولُ: قَالَ تَدْرِي مَا أَخْذَتُوا بَعْدَكُو؟».

٣٨ – (٢٤٨) وحَدُّفْنَا عُنْمَانُ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : "إِنْ حَوْضِي لَآبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِتِدِوا إِنِّي لَأَدُودُ عَنْهُ الرَّجَالَ كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ الإِبِلِ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ! وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِدُونَ عَلَيْ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ. لَيَسَتْ لِآخِدِ غَيْرِكُمْ».

٣٩ - (٢٤٩) حَدُّنَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَسُرِيْجُ بَنُ يُونُسَ وَتَنَيَّبُهُ بَنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بَنُ حُجْرِ جَعِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَادَّةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَادَّةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَادَّةُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُورُونَا أَنَّ مَلْ اللَّهُ مَنْ مَلْكُمُ وَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَوْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَوْمُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَوْمُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَوْمُ عِلَى الْمُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَوْمُ عَلَى الْمُومُ عَلَى الْمُولِى اللَّهِ عَلَى الْمُولِى اللَّهِ عَلَى الْعَوْمُ فَى الْعَوْمُ فِي الْمُومُ وَ وَأَنَا اللَّهِ عَلَى الْمُومُ فَى الْعَوْمُ فِي الْمُومُ وَالْمُومُ عِلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُومُ عَلَى الْمُومُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَل

<sup>(</sup>١) سيمًا: أي علامات. (٢) أذود: أي أطرد وأمنع.

<sup>(</sup>٣) دهم بهم: ۗ الأدهم هو شديد السواد، والبهيم هو الأسود الخالصّ. (٤) فرطهم: الفرط هو السابق والمتقدم.

الضَّالُّ. أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمًّا فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُخفًا سُخفًا».

(...) حَدْثَنَا قَتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ . ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَالِّتُنَا مَالِكٌ جَمِيمًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، بِكُمْ لاَحِقُونَ » بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ «فَلَيْذَاوَنُ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي» .

## (١٣) بَابِ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

١٤ - (٢٥٠) خذَننا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّتَنا خَلَفٌ -يَغنِي ابنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَالِمٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَالِمٍ قَالَ: كَنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْزَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ. فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِنْهُ أَن لَهُ إِنَّ أَن اللهُ عَلَى ا

## (١٤) بَابِ فَضْلِ إِسْبَاعْ الْوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ

١١ - (١٥٦) خذَفْنا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَتُتَيَبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَمِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أَيُّوبَ: حَدُّثْنَا إِسْمَمِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أَمُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهِ بِللهَّوْجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ: «إِسْبَاعُ الوَصْوِءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (١٠)، وَكَفْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَلَكُمُ الرَبَاطُ».

(...) حَدَّنَتِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَدًّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيمًا عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْنُ الرَّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ ثِنْتَيْنِ. •فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ».

#### (١٥) بَابِ السِّوَاكِ

٤٢ – (٢٥٢) حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَاءِ عَنِ الأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هَرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمُولاً أَنْ أَشُقُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) المكاره: المشقة مثل البرد الشديد وغيره.

(وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ؛ عَلَى أُمَّتِي) لأَمَرْتُهُمْ بالسُّواكِ عِنْدَ كُلُّ صَلاَّةٍ».

٣٦ - (٣٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ
 شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتُهُ؟ قَالَتْ: بالسَّوَاكِ.
 بالسَّوَاكِ.

٤٤ - (...) وحَدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْمَبْدِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمَقْدَام بْنِ شُرَيْح عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ } أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ بَدَا إِللَّهُ وَاللِّ.

٥٤ - (٢٥٤) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَيلَانَ (وَهُوَ ابْنُ
 جَوِيرِ الْمَعْوَلِيُّ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السُوَاكِ عَلَى لِيسَانِهِ.
 لِيسَانِهِ.

٢٦ – (٢٥٥) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ
 حُذَيْقةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتْهَجَّد، يَشُوصُ قَاهُ (١٠) بِالسَّوَالِـ.

(. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَغْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ . بِعِنْلِهِ . وَلَمْ يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ .

٧٧ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٌ وَالاَّعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

أَهُ و (٢٥٦) حَدَّثَتَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَوَّكُلِ أَنَّ الْبَنْ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَقَامَ نِيُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمَاتِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

#### (١٦) بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

٤٩ – (٢٥٧) حَدُّقْنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ

<sup>(</sup>١) يشوص فاه: أي يدلكه وينظف أسنانه.

سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْجِتَانُ، وَالاِسْتِخْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَنْفُ الْإِبِطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ».

٥٠ – (...) حَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ عَنْ الإِبِطِ».
 خَمْسٌ: الإِخْتِنَانُ، وَالإِسْتِخْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَثْفُ الإِبِطِ».

٥١ – (٢٥٨) حَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَقُتَيْتُهُ بْنُ سَمِيدِ كِلَاهْمَا عَنْ جَعْفَرِ قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الدَّجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وُقَتْ لَنَا فِي قَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَتَنْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْمَانَةِ، أَنْ لاَ نَشْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَمِينَ آئاتًا.

٥٦ – (٢٥٩) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ
 حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَخْفُوا الشُّوَارِبَ
 وَأَغْفُوا اللَّحَى".

٣٥ - (...) وحَدَّثَنَا فُتَنْبَهُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّرَارِبِ رَإِغْفَاءِ اللَّحْبَةِ.

٤٥ - (...) حَدْثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ
 عَنِ إِنْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ. أَخْفُوا الشُوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى».
 اللَّحَى».

ه ٥ - (٢٦٠) حَدُنْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "جُزُوا الشُّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

٥٦ – (٢٦١) حَدَثْنَا فَتَنْبَتُهُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْوِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُسَعّبٍ بْنِ شَبْبَةً عَنْ طَلْقٍ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً وَالْفَادِةِ: قَصْلُ الشَّارِبِ، وَإِخْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالشَوْاكُ، وَاسْتَشْفَاقُ الْمَاءِ، وَقَصْلُ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (١٠)، وَنَنْفُ الإِيطِ، وَحَلْقُ الْمَانَةِ، وَالْفِقَاصُ الْمَاءَةِ ١٠).

<sup>(</sup>١) البراجم: عقد الأصابع ومفاصلها.

﴿ كتاب الطهارة ﴾ ------

قَالَ زَكَرِيَّاهُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ فُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي: الإِسْتِئْجَاء.

(. . .) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .

#### (١٧) بَابِ الاستقطابَةِ

٧٥ – (٢٦٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ وَرَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِ. حَ وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: فِيلَ لَهُ: قَدْ عَلْمَكُمْ نَبِيكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ. حَتَّى الْجَرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ تَسْتَثْهِلِ الْفَبْلَةَ لِغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْنَهِينِ. أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْنَهِينِ. أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْنَهِينِ. أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِي بِأَقْلِم.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخَمَنِ حَدَّثَنَا شُمْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبُكُمْ يُمَلُمُكُمْ ، حَتَّى يُمَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ . فَقَالَ: أَجُلُ . إِنَّهُ بَقَانَ أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا يَبِمِينِو. أَوْ يَسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةَ . وَتَهَى عَنِ الرَّوْفِ وَالْعِظَامِ . وَقَالَ: «لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةٍ أَخْجَارٍ» . أَخْجَارٍ» .

٨٥ - (٢٦٣) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيُرِ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتُمَسَّحَ بِعَظْمَ أَوْ بِيغْرِ

٩٥ - (٢٦٤) وحَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ قَالَ. ح
 وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ: سَمِعْتَ الرَّهْوِيَّ يَذْكُرُ عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ اللَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَنِتُمُ الْفَائِطُ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ
 تَسْتَذَبْرُوهَا، بَبْولِ وَلاَ غَائِطٍ. وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرْبُوا».

قَالَ أَبُو أَبُوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ. فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٦٠ – (٢٦٥) وحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَيْع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَنْلِ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عَنْ

<sup>(</sup>١) الرجيع: هو فضلات الحيوانات.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَذبِرْهَا».

71 - (٢٩٦٧) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْتَبِ حَدِّثَنَا سُلْيَمَانُ (بَعْنِي ابْنَ بِلالِ) عَنْ يَعْتِي بْنِ يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْنِي عَنْ عَمْدُ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ مُسْتِذَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا فَضَيْتُ صَلاَتِي الْصَرْفُتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقْيٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا فَتَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلاَ تَقْمُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَمْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ.

٦٢ - (...) حَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمُبْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
 مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
 رَفِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً . فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شِنْ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَفْرِلَ الشَّامِ، مُسْتَذْبِرَ الْهَابَةِ.
 الْهِنَالَةِ.

## (١٨) بَابِ النَّهٰي عَنِ الإستتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

٣٣ - (٢٦٧) حَدُّقْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَخْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ يَغْسِكَنُ أَحْدُكُمْ ذَكَرْهُ بِيَصِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسَّخ مِنَ الْخَلَاءِ بِجَوِينِهِ. وَلاَ يَتَفْسُن

٦٤ – (...) حَدَثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَشْهُ ذَكُرهُ بَعِينِهِ".
 فَلا يَمَسُ ذَكَرهُ بَعِينِهِ".

٦٠ - (...) حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّنَا الثَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً النَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَّاءِ. وَأَنْ يَمْسَ فَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.
 ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ. وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

## (١٩) بَابِ التَّيْمُٰنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

٦٦ – (٢٦٨) وخُدُثْنَا يَمْخَيَى بْنُ يَحْمَيَى التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ أَشْمَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَّمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا بَرَجُّلِ وَفِي الْتِحَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .

٧٧ - ( . . . ) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

مَسْرُوقٍ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. فِي تَعْلَيْهِ، وَتَرَجُلِهِ، وَطُهُورِهِ.

# (٢٠) بَابِ النَّهٰي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ

٨٠ - (٢٦٩) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفَتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بِنِ جَعْفَرِ فَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْمَلاَءُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِي مَنْ أَيْ مُسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَنْ «اللَّهِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَنْ في ظِلْهِمْ».

# (٢١) بَابِ الإستِنجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

79 - (۲۷۰) خَدْنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَالِطًا (١) وَتَبِحَهُ غُلَامٌ مَمَهُ مِيضَأَةٌ. هُوَ أَصْمَدُونَا. فَوَضَمَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتُهُ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

٧٠ ( (٢٧١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُلْنَارٌ عَنْ شُعْبَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ . فَأَخُولُ أَنَّا، وَغُلَامٌ تَخْوِي، إَدَاءَ وَنُا مَاءٍ . وَعَنَزَةً (٢٠) . فَيَسْتَنْجِي بالْمَاءِ .

٧١ – (...) وحَدَّثَنِي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيْةَ) حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّدُ لِحَاجِبُو. فَآتِيهِ بِالْمَاءِ. فَيَتَخَسُّلُ بِهِ.

## (٢٢) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ

٧٧ – (٢٧٢) حَنْفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْوَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَهِيعًا عَنْ
 أي مُعَاوِيَة ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَيِعِ (وَاللَّفْظُ لِيحْيى) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَسُ عَنْ إِنْوَاهِيمَ عَنْ هَمًّامٍ قَالَ: بَالَ جَوِيدٌ. ثُمُ تَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُشَّيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَمَمْ. وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، ثُمُّ تَوَصَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُشَّه.

<sup>(</sup>١) الحائط: هو البستان. (٢) العنزة: هي عصا كالعكازة حادة الطرف.

قَالَ الأَغْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ مَذَا الْحَلِيثُ، لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ.

(...) وحَدَّفَنَاه إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. و وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْتِانُ. ح وحَدَّثَنَا مِشْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ كُلُّهُمْ عَنِ الاَعْمَشِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَة. غَبْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ. لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرِ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ.

٣٧ - (٢٧٣) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ اللَّبِي ﷺ . قَالْتَهَى إلى سُبَاطَةٍ قَوْمٍ (١٠ . قَبَالَ قَاتِمًا . فَتَنَحَّبْتُ . فَقَالَ: «اذَنْهُ فَلَنَوْثُ . حَمَّى خُفَّيْدِ.
 «اذَنْهُ فَلَنَوْثُ . حَمَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِيْبُهِ . فَتَوَضَّا ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْدِ.

٧٤ - (...) حدثنا يحتى بن يَعنى أخبرتا جرير عن منضور عن أبي والإ قال: كان أبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ. وَيَبُولُ فِي قَارُورَةَ وَيَقُولُ: إِذَّ بَنِي إِسْرَائِسِلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحْدِهِمْ بَوْلٌ قَرَصَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فقَالَ حَدْيَقَةُ: لَوَوْدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا الشَّهْدِيدَ. فَقَقْ رَأَيْتُنِي أَنَّ وَرَسُولُ اللَّهِ فَيَقَا حَدْيَةُ مُن اللَّهِ اللَّهُ عَلْمَ حَلَيْهِ . فَقَامَ حَدْيَةُ مُنْ عَلْدَ عَلْمِهِ . فَقَامَ كَمَا الشَّهْدِيدَ. فَبَاتَ حَالِطٍ. فَقَامَ كَمَا الشَّهْ عَلْمَ عَلِيهِ . فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ .
فَهَالَ. فَائْتَبَدْتُ مِنْهُ. فَأَشَارَ إِلَى فَجِنْتُ . فَقُمْتُ عِلْدَ عَقِيهِ حتَّى فَرَغَ.

٧٠ - (٢٧٤) حَدُثْنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدُثْنَا لَيْكَ. ح وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَمِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ غُرْوَةً بْنِ الْمُهْيرَةِ عَنْ الْمُهْيرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَيْهُ خَرَجَ لِحَاجَدِهِ. فَاتَبَعَهُ الْمُهْيرةُ بِإِدَارَةِ فِيهَا عَنْ أَبِيهِ الْمُعْيرةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَجَ لِحَاجَدِهِ. فَتَوَشَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفُيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ (مَكَانَ جِينَ، حَنْمٍ).
 (مَكَانَ جِينَ، حَنْمٍ).

(. . .) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَمِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدْنِهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُقَّيْنِ.

٧٦ – (...) وحَدُّلْفَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّجِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْمَتَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ مِلاَكِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةَ قَالَ: بَيْنَا<sup>٢٧)</sup> أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّعِظُّةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ. إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتُهُ. فُمَّ جَاءَ فَصَبَّبُثُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَارَةِ كَالَتْ مَعِي. فَقَوْشًا وَمَسْتِعَ عَلَى خُطَّيْهِ.

<sup>(</sup>١) السباطة: موضع رمي التراب والقمامة والأوساخ.

<sup>(</sup>٢) بينا: مثل بينما.

٧٧ - (...) وحَدَّفْنَا أَبُو بَخْوِ بَنْ أَبِي مَنْيَةَ وَأَبُو كُرْفِ قَالَ أَبُو بَخْوِ: حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ اللَّمْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُعْيَرَةِ بْنِ شُعْيَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفُو. اللَّاعَةَ أَنْ مُشَالِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ مَوْلَ اللَّهِ عَلَى مَوْارَى مَقَالَ: ﴿ قَالَمُلَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنْي. فَقَضَى حَاجَتُهُ. ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبُّهُ شَامِيَةٌ الْكُمُّيْنِ. فَلَمَتِ يُضْرِعُ بَدَهُ مِنْ كُمُّهَا فَصَافَتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفْيُو ثُمَّ صَلَّع عَلَى عَلَيْهِ مَنْ أَسْعَلِهَا. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفْهِ وَتَعْ صَلَّى .

٧٨ - (...) وحَدْثُنَا إِسْحَقْ بَنُ إِنْرَاهِمَ وَعَلَيْ بَنُ خَشْرَم جَوِيعًا عَنْ عِيسَى بنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدُثُنَا الأَعْمَثُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإَدَاوَةِ. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَقَسَلَ يَدَيْهِ. ثُمَّ عَسَلَ وَجَهَهُ . ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ فِرَاعِيهِ فَقَافَتِ الْجُبُّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ. فَعَسَلَهُمَا. وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسْحَ رَأْسَهُ وَمَسْحَ رَأْسَهُ وَمَسْحَ رَأْسَهُ وَمَسْحَ مَلَى خُفْيهِ ثُمَّ صَلَى بِنَا.

٧٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَبُلَةٍ فِي مَسِيرٍ. فَقَالَ لِي: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ اللَّهِ فِي مَسِيرٍ. فَقَالَ لِي: «أَمَمنكُ مَاءً؟» قُلْتُ: نَعَمْ . فَتَرَلَ عَنْ رَاحِلْيَو. فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَرَاهِ اللَّبْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ. فَفَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِئَةً مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِئَةً مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِئَةً مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِنْ الْمِورَانِينِ الْمُعْرَعْ مُعْلِيهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِما.

٨٠ - (. . .) وُحَدْثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ
 عَنِ الشَّعْنِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّاً النَّبِيَّ ﷺ . فَتَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
 مَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ .

## (٢٣) بَابِ الْسَنْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

٨١ – (...) وحَدَّفْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَنِيع حَدَّثْنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَفُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَفْتُ مَمَهُ. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءً؟» فَأَتَيْنُهُ تَخَلَف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَفْتُ مَمَهُ. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءً؟» فَأَتَيْنُهُ يَوطَهْرَةٍ. قَضَالَ كَمُّ الجُبَّةِ. وَلَحْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَبَّةِ. وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَئِهِ. وَخَسَلَ فِرَاعَنِهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْمِمَامَةِ مِنْ الْحَمَامَةِ.

<sup>.</sup> (۱) بحسر: أي يكشف.

وَعَلَى خُفَّيْهِ. ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُوفِ وَقَدْ رَكَمَ بِهِمْ رَكْعَةً . فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخُّرُ . فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ. فَصَلَّى بِهِمْ . فَلَمَّا سَلَّمَ قَامِ النَّبِيُّ ﷺ وَقُعْتُ . فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةِ الَّتِي سَبَقَتْنَا .

٨٢ - (...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا المُعْتَمِوُ عَنْ أَبِيهِ
 قالَ: حَدَّثَنِي بَحُورُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ.
 قائمةً مَ زأسِه، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ
 ابن المُغيرة عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بوفلي .

َّ ٨٣ - (...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم جَمِيمًا عَنْ يَخْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ بَكُوْ: وقَدْ سَرِغْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ. وَعَلَى الْعِمَامَةِ. وَعَلَى الْخُقَيْنِ.

٨٤ - (٢٧٥) وحَدْنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . ح وحَدُّنَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَغْمَشِ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةً عَنْ بِلالو؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْمَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ (١٠.

ُ وَنِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّتَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلاَلْ وحَدَّثَنِيهِ سُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ (بَعْنِي ابنَ مُسْهِرٍ) عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

# (٢٤) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

(...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) الخمار: غطاء الرأس، والمراد: العمامة.

أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(. . . ) وحَمَّنَّنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيْ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: النب عَلِيًّا. فَإِنَّهُ أَغَلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي . فَأَتَيْثُ عَلِيًّا. فَلَكَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِطِلْهِ.

## (٢٥) بَاب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٨٦ – (٧٧٧) حَدْثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدِ. ح وحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَايِم (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّتَنَي بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْتَدِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرْيَلِدَ عَنْ أَبِدِهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوْضُوعِ وَاحِدِ. وَمَسْتَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعْهُ . قَالَ: هَمْدَا صَنَعْهُ بَا غُمْرُ».

# (٢٦) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْتَوَضَّئِ وَغَيْرِهِ بَدَهُ الْمُشْكُوكَ قِيْ نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلُ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

٨٧ – (٢٧٨) وحَدَّلْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالاً: حَدَّلْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا السَّبَقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ بَشْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنّاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا الْلَاثَا. فَإِلَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَتُمْهُ.

(. . . ) خَدْنْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالاَ: حَدْثَنَا وَكِيمٌ . ح وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدْثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدْثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْأَغَمَشِ عَنْ أَبِي رَدِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَبِي مُمَاوِيةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: يَرْقَمُهُ وِطِيلِهِ .

( . . . ) وحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَمْرٌ ۖ النَّاقِدُ وَزُمُنِرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلاَهْمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيُ

٨٨ – (. . . ) وحَدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَهْمَنَ عَدَّثَنَا مَفْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَرْيَرَةَ أَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَطْ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِغْ عَلَى يَدِهُ فَي إِنَّاقِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَلْدُي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُهُ .

(. . . ) وحَدَّثْنَا تُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ -يَغْنِي الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . ح وحَدَّثَتَ تَصْرُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . ح وحَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْمَلَامِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . ح وحَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَعْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . ح وحَدَّثَنَا مُعْمَر عَنْ الْمَلَوِي وَابْنُ رَافِي حَدَّثَنَا مُعْمَر عَنْ مَحَدُّ بْنُ جَدِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي رِيَادَ أَنَّ الْمُحْدَوِي وَبَادُ أَنَّ الْمَحْدُ وَحَدَّثَنَا مَنْهُ الرَّوَّاقِ قَالاً : جَدِيمًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْرَفِي وَالْمَوْقِ وَالْمَعِيمُ أَخِيرَتُهِ وَالْبَيْقِ عَلَى النَّيْقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَالِمَا اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّ

# (٢٧) بَاب حُكْم وُلُوغِ الْكَلْبِ

٨٩ – (٢٧٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَغْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينِ وَأَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفَهُ. ثُمُّ لِيَضْلِلْهُ سَنِعَ مِرَادٍ ۚ .

(. . .) وحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ . وَلَمْ يَقُلُ: فَلَيْرِفْهُ .

٩٠ - (...) حَدَّثْنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَوِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَخْدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَنِعَ مَرَّاتِ ».

٩١ – (...) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَنَمْ فِيهِ الْكَذَٰبُ أَنْ يَغْسِلُهُ مَنْهِعَ مَرَّاتٍ. أُولاَهُنْ بِالنَّرَابِ».

٩٧ – (...) خَدُفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بِن مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَءَّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَاوِيتَ مِنْهَا: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَّاءٍ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَفْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٩٣ – (٢٨٠) وحَدُثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرَّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَلِّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا يَالَهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ؟» ثُمَّ رَحُّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ رَكَلْبِ الْغَنَمِ. وَقَالَ: ﴿إِذَا وَلَقَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» .

(٠٠٠) وحَدْثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَدُ فِي هَذَا الإِسْتَاو. بِوغْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الرَّيَادَةِ: وَلَيْسَ ذَكَرَ الرَّرْعَ فِي الرَّوَايَةِ عَيْرُ يَحْيَى.

## (٢٨) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٩٥ - (٢٨٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَبُولُنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاقِمِ ثُمَّ يَغْسَلُ مِنْهُ ۥ

97 - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنْبَهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿لاَ تَبَلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الذِي لاَ يَجْرِي، ثُمْ تَغْسَلُ مِنْهُ.

# (٢٩) بَابِ النَّهٰيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٧٧ – (٢٨٣) وحَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ سَمَيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيمًا عَنِ الْمَسَجَ وَلَمَ الْحَبَرَيْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكُورِ بْنِ الأَشَجُّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِثَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ السَّائِبِ مَوْلَى هِثَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ السَّائِبِ مَوْلَى هَمُولُ : كَيْنَا لَهُ هَلِي الْمَسَائِبِ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِ

# (٣٠) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْسَجِدِ، وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

AA - (۲۸٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعُوهُ وَلاَ تُوْرِمُوهُ؟ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِتَلْوِ مِنْ مَاءِ فَصَبُّهُ عَلَيْهِ.

٩٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ

الأَنْصَارِيِّ. ح وحَدَّلْنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَقُتِيْبَةُ بَنُ سَمِيدِ جَمِيمًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ شُحَمَّدِ الْمَدْنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ أَلَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ: أَنَّ أَعْرَابِبًا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمُسْجِدِ. فَبَالَ فِيهَا. فَصَاحَ بِمِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُ» فَلَمَّا فَرَغَ. أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَنُوبٍ<sup>(١)</sup> فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

- ١٠٠ - (١٨٥) حَدُثْنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدُّثَنَا عِكْمِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بَنُ مَالِكِ (وَهُوَ عَمْ إِسْحَقَ) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْمَسْجَدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "لاَ تُرْرُوهُ "" . دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "لاَ تُرْرُوهُ "" . دَعُوهُ فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِن هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْفَذْرِ. إِنِّمَا هِي لِلْمُعْرِقِ وَقِرَاءَةِ الْفَرْآنِ »، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِن هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْفَذْرِ. إِنِّمَا هِي لِلْمُ عَزْ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْفُرْآنِ »، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : قَامَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْدٍ مِنْ مَاءِ فَشَنَّهُ عَلَكٍ (").

#### (٣١) بَابِ مُكْم بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيع وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١٠١ – (٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ فَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيْبَرُكُ عَلَيْهِمْ وَيُحْتَكُهُمْ <sup>(٥)</sup>. فَأَتِيَ بِصَبِّى فَبَالُ عَلَيْهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ. فَأَتْبَعُهُ بَوْلَهُ وَلَمْ بَغْسِلْهِ.

١٠٧ - (. . . ) وَحَدَّثْنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ . فَدَعَا بِمَاهِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

(٠٠٠) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثْنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ
 ابن نُمَيْرِ.

١٠٣ - (٢٨٧) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ اللَّهَ اللَّهِ عَنْ أَمُّ تَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ بَالْمَاءِ لَا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَشْمَعَ بِالْمَاءِ لا أَنْ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَشْمَعَ بِالْمَاءِ لا أَنْ اللَّهَ عَلَى أَنْ تَشْمَعَ بِالْمَاءِ لا أَنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْ تَشْمَعَ بِالْمَاءِ لا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(٦ُ) النضع : هو السبل بالماء والرش .

 <sup>(</sup>١) الذنوب: الدلو الكبير.
 (٢) مه: كلمة زجر وإنكار بمعنى: اكفف.
 (٣) تزرموه: أى تقطعوا عليه بوله.
 (٤) شنه: أى صمه و سكه.

<sup>(</sup>٣) تزرموه : أي تقطعوا عليه بوله . (١) شنه : أي صبه وسكبه . (٥) يبرك عليهم : أي يدعو لهم بالبركة ويمسنح عليهم بيده ، ويجنكهم : من التحنيك وهو مضغ طعام حلو وتحريكه في فم المولود .

(. . .) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

10.4 - (...) وحَدْفَنِيهِ حَرْمَلَةُ بَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبِنَدُ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أَمُّ قَيْسٍ بِنْتَ يخصَنٍ (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمِيَ أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِخْمَتِنِ أَخْتُ عُكَاشَةً بْنِ مِخْمَتِنِ أَخْبَرَنْنِي؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِايْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَلْهُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْكَانُتُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَمُ مِنْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَمُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ وَلَهُ اللْمُؤْمِ وَلَمُ ا

#### (٣٢) بَابِ حُكْم الْمَنِيُّ

١٠٥ - (٢٨٨) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلا نَزَلَ بِعَائِشَةً. فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبُهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّمَا كَانَ يُجْزِئُك، إِنْ رَأَئِتُهُ أَنْ تَغْسِلُ مَكَانَهُ. فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَصَحْتَ حَوْلُهُ. وَلَقَدْ رَأَئِتُنِي أَفُرُكُهُ مِنْ وَلَقَدْ رَأَئِتُنِي أَفُرُكُهُ مِنْ وَلَا لَمْ عَلْهِ .

١٠٦ - (. . .) وحَدْثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنْيُ . قَالَتَ: كُنْتُ أَفْرُكُمُ مِنْ تُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٠٧ - (أ...) حَدَّثَنَا مُتِنِيَّةُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخَبْرَتَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مَعْشَرِ. ح وحَدَّثَنَا إِنْنُ أَبِي مُعَمَّدُ بْنُ حَاتِم مَعْشَرِ عَنْ مَامُوبِيَّ مَنْ مَعْدِيً بْنِ مَنْمُونِ عَنْ وَاصِلِ الأَخْدَبِ. ح وحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إِنْسَ عَنْ مَنْهُونِ عَنْ وَاصِلِ الأَخْدَبِ. ح وحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إِنْسَحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِنْسَرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً. كُلُّ هَوْلاَءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهِ عَنْ مَائِينَ أَنْ إِنْ رَعْمُ وَلِ اللَّهِ عَنْ الْمَنْوِدِ وَمُغِيرَةً. كُلُّ هَوْلاَءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ، فِي حَتُ الْمَنِيُ (١٠ مِنْ نَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . تَحْوَ حَدِيثِ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَو. .

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ
 عَائِشَةَ . بِنَحْو حَدِيثِهِمْ .

١٠٨ - (٢٨٩) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ
 قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنْيِّ يُصِيبُ ثَوْبِ الرَّجُلِ. أَيْغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الشَّوْبَ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) حت المني: أي حكه وفركه.

أَخْبَرَتْنِي عَافِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ. وأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثُو الغَسْلِ فِيهِ.

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَعْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِبَاهِ). ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُلُهُمْ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ مَيْمُونِ بِهِذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرِء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسِلُ الْمَيْقَ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ قَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٠٩ - (٣٩٠) وحَدُّفَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِم حَدَّفَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخُولاَئِيُّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةً . فَاخْتَلَمْتُ فِي بَنْ غَنْقَامُ غُولَائِي عَائِشَةً فَقَالَتْ: فِي تَوْتِي . فَبَمَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةً فَقَالَتْ: مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا صَمَعْتَ بِمُوبِيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالَتْ: مَلْ رَأَيْتُ شَيْنًا غَسَلْتُهُ. لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِي لاَحْكُهُ مِنْ رَأَيْتَ شَيْنًا غَسَلْتُهُ. لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِي لاَحْكُهُ مِنْ وَرُبِي سَرِيلًا اللّهِ ﷺ ، يَابِسًا بِظُفُورِي .

## (٣٣) بَاب نَجَاسَةِ الدَّم وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١١٠ - (٢٩١) وحَدْثَمَنَا أَبُو بَخُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ . ح
 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: حَدَّثَنَي مُعَمَّدُ بْنُ حَالَمَ عَنْ أَسْمَاءً؛ قَالَتْ: إِخْدَانًا يُصِيبُ ثُوبْهَا مِنْ دَمِ
 الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تَحَمُّثُهُ (١). ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ (١٠). ثُمَّ تَصَمَّى فِيهِ».

( . . . ) وحَدَثَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَيْدٍ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَجْدَا الإِسْنَادِ . وَثَلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَجْدَا الإِسْنَادِ . وَثَلَ حَدِيثِ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

## (٣٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

١١١ - (٢٩٢) وحَدُقْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَأَبُو كُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ وَإِسْحَنُ بن إِبْرَاهِ مَ إِنْ الْمَلَاءِ وَإِسْحَنُ بن الْمَلَاءِ وَإِسْحَنُ بَالْمَالِمَ وَاللَّهِ الْمَحْدَنُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَوْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «أَمَا مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَوْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «أَمَا

<sup>(</sup>١) الحت: سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٢) تقرصه بالماء: أي تدلكه بالماء بأطراف أصابعها.

إِنَّهُمَا لَيَمَلُبَانِ. وَمَا يَمَلُبَانِ فِي كَبِيرِ ( ' ' أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالشِّبِيمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرُ مِنْ بَوْلِهِ " قَالَ: فَدَعَا بِمَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِالثَّيْنِ. ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا. وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا. ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا».

(. . .) حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بَنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : "وَكَانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ)» .



<sup>(</sup>١) وما يعلبان في كبير : أي ليس ما اقترفا من جنس كباثر اللنوب.



### ٣ - كِتَابِ الْحَيْض

## (١) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

١ – (٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَنِرَةَ إِلِزَارٍ. مُثَمَّ يُبَاشِرُهَا أَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَوْرُ إِلِزَارٍ. مُثَمَّ يُبَاشِرُهَا أَ أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَوْرُ إِلِزَارٍ. مُثَمَّ يُبَاشِرُهَا أَ أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَوْرُ إِلِزَارٍ. مُثَمَّ يُبَاشِرُهَا أَ أَنْ

٧ – (...) وحَدَثَنَا آبُو بَكْرِ بَنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ . ح وحَدَّنِي عَلِي بُنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ عَلِي بُنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ السَّعْدِي فَنْ السَّعْدِي عَنْ عَالِيقًا بَنْ عَلَيْكُ إِنْ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بِنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: كَانَ إِخْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَالِشَا، أَمْرَهَا السَّرَهَا لَللَهِ ﷺ أَنْ تَأْتُورَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا (\*\*). ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِنْهُ (\*\*) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِنْهُ .

٣ – (٢٩٤) حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ بِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

# (٢) بَابِ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

إن (٢٩٥) خَدْنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةً . ح وحَدَّنْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّشَ مَنْ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَبَّشَ مَعْمَونَةً وَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَالِيْنِ وَبَيْنَهُ وَثَوْبٌ .
 حَالِضٌ ، وَيَبْنِي وَبَيْنَهُ وَوَبٌ .

٥ - (٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُنتَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخيَى بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَتٍ بِلْتَ أَمْ سَلَمَةً حَدَّثَثُهُ أَنَّ أَمْ سَلَمَةً حَدَّثُنَا أَنَّا مُضْطَحِعةً مَعَ رَسُولِ اللَّعِ ﷺ في الْخَدِيلَةِ (١٠) إذْ حِضْتُ قائشَلَكُ. قَاَحَدْتُ

<sup>(</sup>١)المقصود بالمباشرة الوطء

<sup>(</sup>٢) فور حيضتها: أي في وقت كثرتها. (٣) الإرب: هي الشهوة والحاجة.

<sup>(</sup>٤) الخميلة: كساء غليظ.

لْيُبَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿أَنْفِسْتِ؟﴾(١) فُلْتُ: نَمَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

(٣) بَاب جَوَازِ غَسنلِ الْحَائِضِ رأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتْكَاءِ
 في جِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

٣ – (٢٩٧) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ (فَأَرَجُلُهُ)(٢) وَكَانَ لاَ يُدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ .

٧ - (...) وحَدَّثَنَا مُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ كُنْتُ كُنْتُ لَا يَوْلُهُ اللَّبِيْتَ اللَّحْمَنِ أَنَا عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَةً. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْذُخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِلْحَاجَةِ. وَالْمَسْجِدِ قَارُجُلْهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ. إِذَا كَانَ مُمْتَكِفًا.

وقَالَ ابْنُ رُمْح : إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ .

٨ - (...) وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْقَلِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّبْمَرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ. وَهُوَ مُجَاوِرٌ. فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا عَالَىٰ.
 حَافَقٌ.

٩ - (...) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُووَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيْ رَأْسُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. فَأُرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

١٠ - (. . . ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَايِدَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

١١ - (٢٩٨) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَحْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ قَابِتِ بْنِ عُبْيَدِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ

 <sup>(</sup>١) أنفست: أي: هل أصابك الحيض؟.
 (٢) فأرجله: أي أمشطه حم

مُحَمَّدِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْمَسْجِدِ» قَالَتْ: قَقُلْتُ: إِنِّي حَافِضٌ. فَقَالَ: «إِنْ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».

١٧ - (٠.٠) حَدَّفْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَيِيَّةً عَنْ قَالِتٍ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَمَرْنِي رَسُولُ اللَّوِ ﷺ أَنْ أَنُاوِلُهُ الْخَيْضَةُ لَيْسَتْ فِي يَبِكِهِ . الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . قَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضَ . فقالَ : اتَنَاوَلِيهَا . فَإِنْ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ فِي يَبِكِهِ .

١٣ - (٢٩٩) وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم كُلُهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ
 سَجيدٍ قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: "إنِّي حَائِضَةُ ا نَاوِلِينِي الظُوْبُ"، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ.
 قَقَالَ: "إِنْ حَنِضَتِكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"، فَنَاوَلَتُهُ.

١٠ (٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ صِنْعَرِ وَسُمْيَانَ عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَايِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ لَا لَمْوَقَ (٢٠ وَأَنَا حَايِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ لَالْجِيَّ ﷺ فَيَضَمُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ. فَيَشْرَبُ. وَأَنَمَرَقُ الْعَرْقَ (٢٠ وَأَنَا حَايِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ اللَّبِيِّ ﷺ فَيَضَمُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ.

وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

٥٠ – (٣٠١) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُكُيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكِمَىٰ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ. فَيَقْرَأُ الفُرْآنَ.

الله - (٣٠٢) وحَدُنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدُّنْنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ حَدُّثَنَا قَابِتٌ عَنْ أَنْسِ ؛ أَنَّ الْبَهْرة كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ
يُجَامِعُوهُمْنَّ فِي الْبُيُوتِ (٣٠٠). فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِ ﷺ . النَّبِي ﷺ فَ فَأَنْنَ اللَّهُ تَمَالَى:
﴿ وَيَسْكُونَكَ عَنِ النَّبِيشِ فَلْ هُوَ أَنِّى فَاعْتَرِلُوا النِسَلَة فِي النَّهِمِينِ ﴾ إِلَى آخِو الآيَةِ البَهْوة : ١٢٢٢ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اصْنَعُوا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النَّكَاحَ " قَبْلَعَ ذَلِكَ الْبَهُوة، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَلْحَ فِي وَعَبَّادُ بْنُ مِشْرٍ فَقَالاً: يَا الرَّحْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنْئًا وَمِنْ اللَّهِ ﷺ وَمَعْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنْئًا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ النَّهُ حَمْدٍ وَجُعُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى فَالَوْء اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَدًا عَلَيْهِمَا اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلْهُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلْمُهُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْقَالَ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى ال

<sup>(</sup>١) الخمرة: ما يصلي عليه المرء من حصير ونحوه. (٢) الغرق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم.

<sup>(</sup>٣) لم يجامعوهن في الَّبيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. '

<sup>(</sup>٤) وجد عليه: أي غضب.

فَسَقَاهُمَا . فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

#### (٤) بَابِ الْمَذْي

١٧ – (٣٠٣) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُشَيْمٌ عَنِ الأَغَمَشِ عَنْ مُنْدِرِ بْنِ يَمْلَى (وَيَمُخْتَى أَبَا يَعْلَى) عَنِ النِّي الْحَتْفِيَّةِ عَنْ عَلَى قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَدَّاءً. وَكُنْتُ أَسْتُلَو بْنَ الْأَسْوَو. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: وَنَعْرَضُا أَنْ الْمَثَوْدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «تغسلُ ذَكَرَهُ. وَيَعْرَضُا أَه.

١٨ - (...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيَّ أَلَهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْتَحَالُهُ. فَقَالَ: هَيْنَ الْوَضُوءُ».

١٩ - (...) وحَدَّقْنِي مَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: كَدُّقْنَا ابْنُ وَهٰبِ أَغْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُحَيْرِ عَنْ أَبِي عَنْ الْبَيْعَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَوْسَلْنَا الْمِقْدَادُ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ. كَيْفَ مُنْ أَوْلَهُمْ فَرْجَكَ».
 الإنسانِ. كَيْفَ يَهْمَلُ بِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَوَصْلًا وَانْهَمْ فَرْجَكَ».

# (٥) بَابِ غَسَلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

٢٠ – (٣٠٤) حَدْثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيَلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ نَامَ.

(٦) بَابِ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ
 يَشْرَبُ أَوْ يَتَامَ أَوْ يُجَامِعَ

٢١ – (٣٠٥) حَدُقَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ .ح وحَدُّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُثُبٌ، تَوَضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

٧٧ – (...) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَرَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأَكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُصُوءًهُ لِلصَّلَاةِ.

(١) لأنه كان زوج فاطمة بنت النبي رضي الله عنهما.

٢٢ – (. . .) خَدْثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنَ مُعَاذٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا اللّهِ سْنَادٍ .

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

٣٠ ( ٣٠٩) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَخْرِ الْمُقَدَّعِيُّ وَزُهْنِهُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّنَا يَخْتِى (وَهُوَ ابْنُ سَيِيدٍ) عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثْنَا أَبُو بَخْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَابْنُ نُمْنِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ ابْنُ نُمْنِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة) قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ إَبْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُمُبٌ؟ قَالَ: النَّعْمُ. إِذَا تَوْضَلُهُ.

؟ ٧ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: "نَعْمْ. لِينَوْضًا ثُمُّ لِيَنَمْ. حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

٢٠ - (...) وحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن دِينَارِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّا وَالْهِيلِ ذَكْرَكَ، فُمْ تَمْ».

٢٦ - (٣٠٧) حَدْثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ مُعَارِيَةً بْنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 قَيْسٍ قَالَ: سَٱلْتُ عَائِشَةً عَنْ وِنْوِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَكَرَ الْحَدِيثَ . قُلْتُ: كَبُفْ كَانَ يَعْمَتُهُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ أَكَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلُ أَنْ يَعْمَلُ ، وَيَعْمَلُ عَنْ الْجَنْدِ عَنْ يَعْمَلُ ، وَرُبَّمَا تَوَشَّا أَفَى يَعْمَلُ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامُ ، وَرُبَّمَا تَوْضًا فَنَامَ . قُلْتُ: الْحَدُدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَمَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

(. . . ) وحَمَّلَتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ . ح وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ . جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

٧٧ – (٣٠٨) وحَمَّلَتُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَمَّلْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً. ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ رَابِنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرُوالُ بْنُ مُعَاوِيّةً الْفَزَارِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَنَى أَخَدُكُمْ أَهْلَهُ، فُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوْضًاْ».

زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: "بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». وَقَالَ: «ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ».

٣٠٩ - (٣٠٩) وحَدُثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ (يَعْنِي ابْنَ بُكَنِو الْعَدَّاءَ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى يَسَانِهِ بِفُسْلٍ وَاحِدِ. ﴿ (١٦٢) مركتاب الحيض ﴾ حال الحيض ﴾

# (٧) بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْنَبِيِّ مِنْهَا

٣٩ - (٣١٠) وحَدْنَنِي زَهَبْرُ بُنُ حَرْبِ حَدْنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُ حَدَّتَنَا عِحْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً: حَدَّتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ (وَهِيَ جَدْهُ إِسْحَقَ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ لَهُ، وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سَلَيْمٍ! فَضَحِ النَّسَاءَ تَوِيتُكِ (١٠ . فَقَالَ لِعَائِشَةً: (بَلْ أَنْتِ. فَتَرِيتْ يُعِينُكِ (١٠ . فَقَالَ لِعَائِشَةً: (بَلْ أَنْتِ. فَتَرِيتْ يُعِينُكِ . نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلُ. يَا أُمْ سَلَيْمٍ!

٣٠ – (٣١١) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْولِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً أَنَّ أَنَى بْنُ مَالِكِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً أَنَّ أَنَى بْنَ مَالِكِ حَدَّثَمُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنَّهَا سَأَلَتُ نَبِيًّ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلُ ﴾ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : مَا لَوَجُلُ . فَقَالَ مَنْ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْ

٣١ – (٣١٢) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُضَيْدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْسَيلُ».

٣٧ - (٣١٣) وحَدُّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةً عَنْ أَيِ مَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَتْ: كَاءَتْ أَمُّ سُلَيْم إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْمِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ مِنْ خُسْلِ إِذَا الْحَنَّلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ! إِذَا الْحَنَّلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ! وَتَعْمَلُ إِذَا رَأُتِ الْمَاءَ، فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَشَالُ : وَمَعْمَ فِيهِهُهَا وَلَدُهَا؟!».

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُمَيْوُ بَنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. جَمِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْبِ النِّسَاءَ.

(٣١٤) وحَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثْنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبِرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبْيُوِ أَنَّ عَالِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أَمَّ (١) قربت بعينك: أي التصقت بدك بالتراب، والمراد ربح وفاز، وقد تطلق للتأنيب. سُلَيْم (أُمْ بَنِي أَبِي طَلْحَة) دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً: فَقُلْتُ لَهَا: أُفِّ لَكِ! أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟.

٣٣ - (...) حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ وَآَبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِإَيِي كُرَيْبٍ (قَاللَّهُ لَا إِي رَائِدَةً) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ كُرَيْبٍ (قَاللَ سَهْلُ: حَدَّفَنَا. وقَالَ الاَخْرَانِ: أَخْبَرْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ مُسْافِعٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْيُو عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ وَاللَّهُ لِيَّا يَلْ وَاللَّهُ عَنْ عُرُوعً بْنِ الدِّبْيُو عَنْ مَائِهُ وَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا اخْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلْتُ (اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلٍ ذَلِكِ. إِذَا عَلاَ مَاءَ الرَّجُلِ أَضْمَامَهُ». وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَضْبَهَ أَفْعَامَهُ».

# (٨) بَاب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيُّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاثِهِمَا

٣٤ - (٣١٥) حَدَّثَني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بن نَافِع حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَغِنِي ابْنَ سَلاِّمٍ) عَنْ زَيْلِ (يَغْنِي أَخَاهُ) أَنَّهُ سَوِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: كَذَّئِنِي أَبُو أَسْمَاء الرَّحَبِيُّ؛ أَنَّ ثُوبُانَ مَوْلَئُى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّتَهُ قَالَ: كُنْتُ قَاثِمًا خِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِللْهُ فَجَاء حِبْرٌ (٢٠) مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُا فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمْ تَدْفَعُنِي ؟ فَقُلْتُ : أَلاَ تَقُولُ: يَا رَسُوٰلَ اللَّهِ ا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي ۗ فَقَالَ الْبَهُودِيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيَنْفُعْكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّلْتُكَ ؟ ا قَالَ : أَسْمَمُ بِأَذْنَيَّ. فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ (°). فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ، قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: الْفَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ (أُ) حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ» قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِنْرِهَا؟ قَالَ: «ينخرُ لَهُمْ نُوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا؟؛ قَالَ: فَمَا شَرَائِهُمْ عَٰلَيْهِ؟ قَالُّ: (مِنْ عَين فِيهَا تُسَمَّى سَلْمَسْبِيلاً» قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأرضِ إِلاّ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذْتَيَّ. قَالَ: جَّنْتُ أَسْأَلُكَ عَنَّ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ. وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ. فَإِذَا الْجَتَمَعَا، فَعَلاَ مَنِيُ الرَّجُل مَنِيُ الْمَرَاتُو. أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَإِذًا عَلاَ مَنِيُ الْمَرْأَةِ مَنِيُّ الرَّجُلِ. آتَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَذْ صَدَقْتَ. وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ. ثُمَّ الْصَرَفَ، فَذَّهَبَ.

<sup>(</sup>١) ألت: أي أصابتها الحربة. (٢) الحبر: هو العالم.

<sup>(</sup>٣) نكت: أي رسم خطوطًا بالعود على الأرض. ﴿ ٤) التحفة: ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْقَدْ سَأَلَني هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءِ مِنْهُ. حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ».

( . . . ) وحَدُنْنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدُّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِوغْلِمِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِﷺ . وَقَالَ: «زَائِدَةُ كَبِدِ النَّونِ» وَقَالَ: «أَذْكَرُ وَآتَتَ» وَلَمْ يَقُلْ: «أَذْكُرَا وَآتَنَا» .

## (٩) بَابِ صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ

07-(٣١٣) حَدُثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى التَّهِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِنَامٍ بِن عُرْوَةً عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَخْسِلُ يَدَيْدِ يِهَوِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَشَّأُ وُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ، فُمَّ يَأْخُذُ النَّاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِمُهُ فِي أَصُولِ الشَّغْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ فَلاَثَ حَفَتَاتٍ ``، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَايِر جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه مُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
 حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجَلَيْنِ.

٣٦ - (...) وحَمَّلْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمَّلْنَا وَكِيعٌ حَمَّلْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاقًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً. وَلَمْ يَذُكُونْ غَسْلَ الرِّجُلَيْنِ.

(. . . ) وحَدُّثَنَاه عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدُّثَنَا رَاقِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اخْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيُهِ قَبْلَ أَنْ بُدُخِلَ يَدَهُ فِي الإنَّاءِ . ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلُ وَصُوبِهِ لِلصَّلَاةِ .

٣٧ – (٣١٧) وحَدَّنَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ حَدَّنَنِي عِيسَى بْنُ بُونُسَ حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرْيْبِ عَنِ النِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّنَنْنِي خَالَتِي مَيْمُونَهُ، قَالَتْ: عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرْيْبِ عَنِ النِّ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي خَالَتِي مَيْمُونَهُ، قَالَتْ: أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَعَ بِهِ عَلَى قَرْجِهِ، وَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ قَدَلَكَهَا ذَلْكَا شَدِيدًا. ثُمَّ قَوْضًا وَضُوءَ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَى رَأْسِهِ فَلاَتَ عَلْقَ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ عَلَى مَا لِي اللَّهِ عَلَى مَا لَمَا عَلَى مَا لِي الْمِنْدِيلِ (٣) وَتَعْمَى عَنْ مَقَالِهِ فَلِكَ، فَعَمَلَ وَجْلَيْهِ. فُمَّ أَشَيْهُ بِالْمِنْدِيلِ (٣) وَرَدَّهُ.

(١) حفنات: جمع حفنة: وهو أخذ ملء الكف أو الكفين من الشيء. (٢) المنديل: هو ما يستخدم للمسح ونحوه.

(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالأَضَجُّ وَإِسْحَقُ كُلُهُمْ عَنْ وَكِيمِ حَ وحَدَّثَنَاه يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثٍ حَفْنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيمٍ وَصْفُ الْوُصُوءِ كُلُّهِ. يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْنِئْشَاقَ فِيهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ذِكُرُ الْمِنْدِيل.

٣٨ – (َ...) وخَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرْيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَتِي بِمِنْلِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ. وَجَمَلَ يَمُولُ بالْمَاءِ مَكَذَا، يَنْفُضُهُ.

٣٩ - (٣١٨) وحَدُثِنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّي ُ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ بِن أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَّا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْء تَحْوَ الْجِلَابِ (١٠). فَأَخَذَ بِكَفَّهِ. بَدَا بِشِقْ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ. فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

(١٠) بَابِ الْقَدْرِ الْسُتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَذَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْرَآةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِر فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ الْحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْخَرِ

٤٠ - (٣١٩) وخدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْنِ مِنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْنِ مِنْ عَائِشَةً؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْشَيلُ مِنْ إِنَّاءٍ -هُوَ الْفَرْقُ (٢٠ -مِنَ الْجَنَابَةِ .

١٤ - (...) خَدْقْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْتُ ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ ح وَحَدُّنَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ حَ وَحَدُّنَنَا وَحَدُّنَا عَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُهِ النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُمْيَانُ . كِلاَهُمَا عَنِ الزَّمْوِيُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَتْعَسِلُ فِي الْقَلَحِ. وَهُو الْفَرَقُ. وَكُنْتُ أَفْتَسِلُ أَنَا وَهُو فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ.

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُع (٣).

٤٢ - (٣٢٠) وحَدُثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: وَدَّلَتُ عَنْ الْبَعْبَةُ عَنْ إَلِي بَكُو بْنِ عَنْهِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً ، أَنَا وَأَخُومًا مِنَ الرَّخْمَنِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً ، أَنَا وَأَخُومًا مِنَ الرَّعْمَنِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً ، أَنَا وَأَخُومًا مِنَ الرَّعْمَاقِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فَدُرَ الصَّاعِ . فَاغْتَسَلَتْ . وَبَيْنَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ . (٢) الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلاً . (٣) آصع: هو مكيال أهل المدينة تكال به الحبوب ويسع أربعة أمد.

وَيَيْنَهَا سِنْرٌ. وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (١٠).

٣٢ - (٣٢١) حَدَّنَنَا هَارُونُ بَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بَنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلُ بَدَأَ بَيْعِينِهِ. وَغَسَلُ بَيْدَ يَنِهِ مِنْهِ بَيْمِينِهِ. وَغَسَلُ يَشِعْدِهِ. وَغَسَلُ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَعْ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْمِيهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَنَحْنُ جُنْبَانِ.

٤٤ - (...) وحَمْثَغَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْنٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ حَمْشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُثْلَوِ بْنِ الزَّبْيْرِ) أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَثْهَا؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتِيلُ هِي وَالنَّبِيُّ ﷺ فَخْبَرَثْهَا؛ أَنْفَا لَمُنْا وَ أَنْ أَوْرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

٥٤ - (...) خَدْفَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْمَتِ قَالَ: حَدْثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ
 الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَمِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ. تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
 أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٢٤ - (. . .) وحَمَّلْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَةُ - وَاحِدٍ، فَيُبَاوِرُئِي: حَمِّى أَقُولُ: وَعُمَا جُنْبَانِ.
 حَمَّى أَقُولُ: وَعُ لِي. وَعُ لِي. قَالَتْ: وَمُمَا جُنْبَانِ.

٧٧ - (٣٢٢) وَحَدَّثَنَا ثَنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ آبِي شَبْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ فُتَيْبَةُ : حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَيلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ ، فِي إِنَّاءِ وَاجِدٍ.

٨٤ – (٣٣٣) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُور) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْئِج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالْبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

٤٩ - (٣٧٤) حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَتَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

<sup>(</sup>١) الوفرة: ما وصل من شعر الرأس إلى شحمة الأذنين.

 <sup>(</sup>۲) أمداد: جمع مد، وهو مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ربع الصاع.
 (۳) فضل ميمونة: أي ما زاد عن حاجة غسلها.

يَخيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةً حَدَّثَتِهَا؛ قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَّاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٥ - (٣٢٥) حَدْثَنَا عُبِيّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُو إِبْنَ جَبْرِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُو إِبْنَ جَبْرِ .

١٥ - (...) حَدَّقْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَشَّا بِالْمُدُّ. وَيُغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

٢٥ – (٣٢٦) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بن الْمُفَضَّلِ
 قَالَ أَبُو كَامِلِ: حَدَّثَنَا بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَسِّلُهُ الصَّاعُ
 مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَيُوضَّهُ الْمُدَّ.

٥ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَ وحَدَّنَنِي عَلِيقٌ بْنُ حُجْرٍ
 حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَة عَنْ سَفِينَة (قَالَ أَبُو بَكْرِ: صَاحِبٍ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُعْتَمِلُ بِالصَّاعِ. وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَالَ: وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ. وقَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ، وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بحَدِيثِه .

# (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّاسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

٤٥ - (٣٢٧) حَدَثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى وَتُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَحْيى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّفْنَا أَبُو الْخُوصِ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ صُرَدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْهِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي النَّمْسُلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِي تَقَالَ بَعْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَتُ الْمُعْلِيلُ أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَّا أَنَا، فَإِنِي أَنِيهِضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاتَ أَكْفَى».

ه ه - (...) وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْهِمِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَفْرِغُ عَلَى رَأْمِي ثَلاَقًا».

<sup>(</sup>١) مكاكيك: جمع مكوك وهو المد وهو ملء الكفين، ويعادل ربع الصاع.

٥٦ - (٣٢٨) وحَدُّفْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم قَالاً: أَخْبَرَنَا هُمَشِمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ وَفْدَ تَقِيفِ سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ بَارِدَةٌ. فَكَيْفَ بِالنُمْسُلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَفْرِغُ عَلَى رَأْسِي فَلاَفًا». قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَيَهِ: حَدَّنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ وَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

٧٥ - (٣٢٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنتَى حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَغْنِي الثَّقْفِيُّ) حَدُّثَنَا جَعْفَرٌ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْحَتَسُلُ مِنْ جَابِرٍة، صَبَّ عَلَى
 رَأْسِهِ فَكَارَفَ حَقَنَاتِ (١٠ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِذَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَابِرٌ:
 قَتْلُتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْبَبَ.

# (١٢) بَابِ حُكُم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ

٥٨ - (٣٣٠) خدْفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُينَنَة. قَالَ إِسْحَقُ: أَخبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد إلْيَ قَلْمُ سَلَمَةً ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا سَعِيد إلْتَقَلَّمُ لِمُسْلِ الْمَقَابُوبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أَمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ صَفْرَ رَأْسِي (٢٠ . أَفَأَنْفُصُهُ لِخَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاَ. إِنْمَا يَكْفِيكِ رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ صَفْرَ رَأْسِي (٢٠ . أَفَأَنْفُصُهُ لِخَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاَ. إِنْمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاكِ الْمَاء فَتَطْهُومِينَ».

( . . . ) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النُّوْدِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: الرَّزَّاقِ: قَالَتُهُدُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَتَابَةِ؟ فَقَالَ: «لاَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُبِينَةً .

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ آخَمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَبْعِ) عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَخُلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرُ: الْحَنِيْمَةَ.

٩٥ - (٣٣١) وحَدَّفَنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ جَمِيمًا عَنِ
 ابْنِ عُلَيَّةً، قَالَ يَخْيَى: أَخْيَرَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّيْئِزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ
 قَال: بَلْغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُنُ النِّسَاءَ -إِذَا الْحَتَسَلْنَ- أَنْ يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ يَامُرُمُنَّ لَمُؤْمِلَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنَا يَأْمُرُمُنَّ لَمُؤْمِلُنَّ مَا مُرْمُومًى الْمَنْهَاءِ إِذَا الْحَتَسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ رَءُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُرُمُنَ مَنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُرُمُنَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُرْمُونَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُرُمُنَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنْ يَأْمُومُنَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ. أَنْ يَنْفُرْمُ لَنَّ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ يَعْمَلُونَ مُنْ رَعُوسَهُنَّ رَعُوسَهُنَّ مَا أَنْ يَنْفُضُونَ رَعُوسَهُنَّ اللَّهُ بَنْ يَعْمُونُ مُنْ إِنْ اللَّهُ بَنْ يَعْمَلُونَ مُنْ إِنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ بَنْ عَلَيْنِ عَلَى إِنْ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْكُونَ مُعْمَلِي إِنْ إِنْ عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ بْنَ عَمْدِولَ عَلَيْكُ إِنْ الْمُعْلَقِيلَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ النِّعْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَقِيلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَقِيلُ إِنْ عَمْدِيلًا لِكُونُ النَّهُ الْمُعْلَقِيلُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْعُنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلَقُلُ عَلَيْكُونَ الْعُلْمِ لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ لَنْ عَلَيْكُونُ اللْعُلِقُلُونِ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ الْعُلْمُ اللْع

<sup>(</sup>١) حفنات: جمع حفنة، وهي أخذ ملء الكف أو الكفين من الشيء.

<sup>(</sup>٢) أشد ضفر رأسي: أي أحكم فتل شعري.

<sup>(</sup>٣) حثيات: الحثو: هو الأخذ بملء الكفين.

أَنْ يَخْلِفْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتَ إِفْرَاغَاتِ .

# (١٣) بَاب اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْغُنَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْضَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

٣٣ - (٣٣٧) حَدُنْمَنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو.
 عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةً عَنْ أَمْدِ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةً النَّبِي ﷺ: كَيْفَ تَغْمَيلُ مِن حَيْمُتِهَا؟ قَالَ: فَلاَكَوْنُ أَنَّهُ عَلَمُهَا كَيْفَ تَغْمَيلُ . ثُمَّ تَأْخُدُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ (١٠ فَتَطَهَّرُ بِهَا. مُبْحَانَ اللَّهِ!» وَاسْتَتَنَ مِنْ اللَّهِ!» وَاسْتَتَنَ مِنْ لِي مُعَينَنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجْهِدٍ) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيْ. وَعَرَفْتُ مَا أَرَا الدَّمِ. وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَنَرَ الدَّمِ. وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَنْرَ الدَّمِ. وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَنْرَ الدَّمِ.
 آثارَ النَّم .

(. . َ.) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَمَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمُّهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَيْفَ أَغْسَيلُ عِنْدَ الطَّهْرِ؟ فَقَالَ: "مُحَذِي فِرْصَةً مُمَسِّكَةً (\*) فَتَوَضَّعِي بِهَا" ثُمَّ ذَكَرَ تُحُوّ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(. . .) وحَدَّثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. تَحْوَهُ وَقَالَ:
 قالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهْرِي بِهَا» وَاسْتَثَوَ.

 <sup>(</sup>١) الفرصة: القطعة من القطن أو الصوف.

<sup>(</sup>٣) السدر: نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف.

(...) وحَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ عَنْ صَفِيَّةً بِئْتِ شَيْبَةً عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: دَحَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَبْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَاتًا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذُكُرْ فِيهِ خُسْلَ الْجَنَابَةِ.

## (١٤) بَابِ الْسُتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

77 - (٣٣٣) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبَيْشٍ إِلَى النَّبِيُ ﷺ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيِّ الْمَرَأَةُ أَلْشَكَاتُ وَلَا عَرْقُ الصَّلَاةَ وَقَالَ: «لاَ . إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْ عَلْهِ المُرَاةَ أَلْهُمْ وَلَئِسَ بِالْحَبْضَةِ فَدَعِي الصَّلَاةَ . وَإِذَا أَنْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي».

(...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَعْمَى أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا قَنْبَيْهُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمْمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِو. وَفِي حَدِيثِ قَنَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّي بْنِ أَسَدٍ. وَهِيَ الْمَرَّأَةُ مِنَّا. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةً حَرْفِ، تَرْكُنَا وَنُوْمُ.

٣٣ - (٣٣١) خَانْتَنَا فَتَيْبَتُهُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثُ ح وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً ا أَنْهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَيِيبَةً بِلْتُ جَخْشِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: "إِنْمَا ذَلِكِ عِزِقٌ، فَالْحَتَيلِي ثُمُّ صَلَّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ صَلاَةٍ.
كُلُّ صَلاَةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: لَمْ يَذْكُو ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَمْتَسِلَ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَمَلَتْهُ هِيَ. وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: ابْنَةُ جَحْشٍ. وَلَمْ يَذْكُو أُمَّ حَبِيبَةً.

78 - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَايِشَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ (خَتَنَةُ '') رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَتَخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْبٍ) اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ مِنِينَ. فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِﷺ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : اإِنْ هَلِهِ

<sup>(</sup>١) استحاض: من الاستحاضة، وهو استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض.

<sup>(</sup>٢) الختن: هم أقارب زوجة الرجل كأبيها وأخيها. ۗ

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ . وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ . فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ <sup>(١)</sup> فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ . حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثُتُ بِلَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا. لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتِيَا. وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي. لِأَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُصَلِّي.

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدِةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ حَسِبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَكَانَتِ اشْتُوحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ . بِوغْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ:
 تَعْلُو حُمْرَةُ النَّم الْمَاءَ. وَلَمْ يَلْكُو مَا بَعْدَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْ رِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ
 عَائِشَةً ؛ أَنَّ الْبَنَة جَحْش كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ . بِنَحْو حَدِيثِهِمْ .

٥٦ - (...) و حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ آَخْبَرَنَا اللَّبْثُ حَ وحَدَّثَنَا ثَعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَئِثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَرافَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةً سَأَلُثُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ ا

77 - (...) حَدْثَنِي مُوسَى بْنُ فُرْيَشِ الشَّهِيمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيمَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرْزَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَمَّ عَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشِ. النِّبِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْبٍ. شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: \*المُكْفِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِسُكِ حَيضَتُكِ. ثُمُّ الْحَتْسِلِي\* فَكَانَتْ تَخْسِسُكِ حَيضَتُكِ. ثُمُّ الْحَتْسِلِي\* فَكَانَتْ تَخْسِسُكِ حَيضَتُكِ. ثُمُّ الْحَتْسِلِي\* فَكَانَتْ تَخْسِسُكِ عَنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ.

# (١٥) بَابِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَاثِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

٧٧ – (٣٣٥) خَدْثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ حَدْثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةً . ح وحَدْثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكِ عَنْ مُعَاذَةً ؛ أَنَّ المَرْأَةُ سَأَلَتْ عَائِشَةً فَقَالَتْ: أَتَفْضِي إِخْدَانَا الصَّلاَة أَيَّامُ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِخْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُدٍ ثُمَّهُ لاَ تُؤْمَرُ بِتَضَاءِ .

<sup>(</sup>١) المركن: إناء كبير يغتسل فيه.

٦٨ - (...) وحَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ:
 سَمِغْتُ مُمَاذَةَ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْفِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
 قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضْنَ. أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: تَعْنِي يَقْضِينَ.

79 - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمثِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ مُعَادَةً
 قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلَاةً؟ فَقَالَتْ: أَخَلُومِ أَنْفَاءِ مَالَتُ : كَانَ يُمِيبَنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدْمَ، وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدَةِ، وَلَكِنِي أَشْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُمِيبَنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

# (١٦) بَابِ تَسَتُّر الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبِ وَنَحْوِهِ

٧٠ – (٣٣٦) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرُةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيْ بِنْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَوعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْنَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ. فَوَجَدْثُهُ يُغْتَيِلُ وَقَاطِمَةُ انْتُثُوهُ بِيَّوْبٍ.

٧١ - (...) خدُفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلَ حَلَّنُهُ أَنَّ أَمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ حَدَّنْتُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَضْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَغْلَى مَكَّةً. قَامَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ. فَسَتَرَثُ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ. ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالتَحْفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضَّحَى.

٧٧- (. . . ) وحَدْثَقَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَنِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِـنْدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَسَتَرَنُهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِقَوْدٍهِ . فَلَمَّا الْحَنَسَلَ أَخَذُهُ فَالنَّحَفَ بِهِ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى

٧٧ - (٣٣٧) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي ۚ آخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ حَدُّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً، وَسَنَرْتُهُ فَاغْتَسَارٍ.

## (١٧) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

٧ - (٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ
 قالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قالَ: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ. ولا المَمْزَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَمْزَةِ. وَلاَ يَضْضِي الرَّجُلُ

لِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدِ<sup>(١)</sup>. وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ».

( . . . ) وحَمَّدُثَنِيَهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُثْمَانَ . بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالاَ (مَكَانَ : عَوْرَةٍ) : عُرْيَةٍ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .

# (١٨) بَابِ جَوَازِ الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ

٧٠ - (٣٣٩) وخذ ثنا مُحَدَّدُ بنُ رَافِع حَدَّدًنا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بِنِ مَبْبُهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيكَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيكَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيكَ مِنْهَا: وَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ المَا يَغْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَمْنَا إِلاَّ أَنْهُ أَنْهُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَمْنَا إِلاَّ أَنْهُ آلَهُ أَنْهُ مُوسَى إِنْ وَهِبَ قَالَ: فَلْمَعْمَ ثُوبَهُ عَلَى حَجْرٍ. قَفْرُ الحَجْرِ بَقَوْبِهِ. قَالَ: فَجَمَعَ مُوسَى بِإِنْو يَقُولُ: قَوْبِهِ . قَالَ: فَجَمَعَ مُوسَى بِإِنْو يَقُولُ: قَوْبِهِ . قَالَ: فَجَمَعَ مُوسَى بِإِنْو يَقُولُ: قَوْبِهِ . قَالَ: فَجَمَعَ مُوسَى بِإِنْو يَقُولُ: قَوْبِهُ فَقَلَى اللَّهِ عَجْرُ الحَمْرُ بَعْوَبِهِ . قَالَ: فَجَمَعَ قَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّهُ إِنْ مَنْ أَسِى فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنْهِ . قَالَ: فَأَحْدَلُ فَوَبُهُ فَطُولًا وَاللَّهِ الْمَالِقُ إِنْهُ إِلْهِ . قَالَ: فَأَخَدُ فَوَبُهُ فَطُولًا وَاللَّهِ الْمَالِقُولُ الْعَلَى اللَّهِ الْمَنْفَى اللَّهِ عَرْبُهُ مُنْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ الْمَالِقُولُ الْمَحْوِي عَلَى اللَّهِ إِلَّالَهُ إِلْمُوسَى مِنْ بَأُسِ . فَقَامَ الْحَجْرُ حَتَّى نُظُرَ إِلَيْهِ . قَالَ: فَأَحْدُلُ فَونَهُ فَطُولًا وَاللَّهِ الْمَالِقُ إِلَيْهِ . قَالَ: فَأَمْدَانُ فَونَهُ فَطُولًا . وَاللَّهِ الْمُولُ الْمُوسَى مِنْ بَأْسِ . فَقَامَ الْحَجْرِ مَتَى نَظُرَ إِلْهِ . قَالَ: قَالَمُنَا وَ وَاللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ وَلَهُ فَعْلَى اللَّهُ الْمُحْجَلِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْتَولِي الْمُؤْلِ الْمُعْمَلِ مُوسَى مِنْ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

## (١٩) بَابِ الإغْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٧٦ - (٣٤٠) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَدُظَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ جَمِيمًا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ أَخْبَرَنِي عَمْورُو بْنُ عَبِيلًا إِنَّالِهُ وَعَبَّاسٌ عَمْرُو بْنُ مِينَارٍ أَنَّهُ شَوِعٍ جَائِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيتٍ الْكَعْبَةُ ذَهْبَ النَّبِيُّ يَا اللَّهِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُولُ: لَمَّا بُونَا عَلَى عَاتِهِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. فَقَالَ الْعَبُّسُ لِلنَّبِيِّ يَا السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ إِذَارَكَ عَلَى عَاتِهِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. فَقَالَ الْعَبُّسُ لِلنَّبِيِّ يَاللَّهُ إِذَارَكَ عَلَى عَاتِهِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. فَقَالَ الْعَبُّسُ لِلنَّبِي يَاكُونُ وَالْمَاعِمُ وَمُعَلِيلًا إِذَارِي إِذَارِي إِذَارِي الْمُحَمِّدُ عَلَيْهِ إِذَارَهُ عَلَى مَاتِهِكَ مِنَ الْحَبْسُ لِللَّبِي يَتُلْ . فَلْ عَلَى عَاتِهِكَ مِنَ الْجَجِيمُ فَلَاءَ الْعَبُولُ وَلَمُعَمِّلًا مَنْ الْمَالَةُ عَلَى مَالِمَ لَوْمَ لَنَا الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ لِلْمُ مِنْ وَالْتِهِ فِي وَالِيَوْ: عَلَى مَقْبَلِكَ. وَلَمْ يَقُولُ : فَلَى عَاتِهِكَ مِن وَالِيَوْ: عَلَى مَاتِيلُهُ لَمُ اللْمُ الْمُعْرَادِي الْمِنْ وَالْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقُ لَا السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِهِ عَلَى وَالْمُولِي عَلَى وَقَبَيْكِ . وَلَمْ يَقُلُ . فَلْمُ عَلَى السَّعْلَةِ عَلَى وَالْمَالِمَ عَلَى وَالْمُعْمِينَا لَكُونُهُ وَلَمْ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ الْمُؤْلِقِيلُ مَا فِي لِوَالِكِيلُ الْمُحْلِقِيلُ مَا فِي وَالْمُلْكَالِيلُوا عَلَيْكِ السَّعِلَةِ لَا الْمُعْلَادِهُ عَلَى وَالْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْفِقِلُ الْمُؤْلِقِيلِهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

٧٧ - (...) وحَدْثَنَا رُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا و بن إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا و بن إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَا وَ كَالَتَ إِزَارَكَ مَالُمُ الْحَجَارَةَ لِللَّهِ عَلَيْهِ . يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ ، فَعَالَ لَهُ الْمَبَّاسُ عَمْهُ: يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ ، فَجَعَلْتُ عَلَى مَنْكِبِهِ ؛ فَسَقَطَ مَنْوِيبًا عَلَيْهِ . فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ؛ فَسَقَطَ مَنْوِيبًا عَلَيْهِ . قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ؛ فَسَقَطَ مَنْوِيبًا عَلَيْهِ . قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ؛ فَسَقَطَ مَنْوِيبًا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) الإفضاء: هو اجتماع الأبدان وتلامسها. (٢) آدر: من الأدرة: وهو انتفاخ في الخصية. (٣) الندب: هو الأثر.

٧٨ - (٣٤١) حَدْنَتَ سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الأَمْوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ
 عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَة بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: أَثْبَلْتُ بِحَجْرِ أَحْمِلُهُ لَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَالِ حَنِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلُ إِزَادِي وَمَعِي الْحَجُرُ. لَمَ أَسْتَطِعْ أَنْ ضَعْدِهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخْذَهُ. وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً».

## (٢٠) بَاب مَا يُسْتَثَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٧٩ - (٣٤٧) خَلْنَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبْيِيُ قَالاَ: حَدَّنَنَا مُعَدِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى مَهْدِي بْنُ وَعَلِي اللَّهِ بْنِ أَنِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَلَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْقُو قَالَ: أَرْدَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ، فَأَسَرُ إِلَى حَدِينًا لاَ أَحَدُثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ. وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ لَلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ مَدْنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللل

# (٢١) بَابِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٨٠ (٣٤٣) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَتَنْيَبُةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَخْيى بْنُ يَخْيى ابْنُ إَيُّوبَ وَتَغْيَبُهُ وَابْنُ حُجْمُو (اَبْنُ حُجْمُو اَبْنُ جَعْفَى) عَنْ شَرِيكِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي يَخْيى ابْنَ أَبِي لَمْعَيْ ابْنَ أَبِي الْمَحْدِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفِي) عَنْ شَرِيكِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَمْعَيْ ابْنَ أَبِي مَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْمُ الاَئْتِينِ إِلَى ثُبَاءٍ. حَمَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِنْبَانَ. فَصَرَحَ يَعْرَجُ يَجُولُ وَزَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَخْجَلْنَا الرَّجُلِّ فَقَالَ عِنْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَا لَمْنَاءُ مِنْ النَّمَاءُ النَّمَاءُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا الْمَاءُ مِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءُ مِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ عَنْ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهَا الْمَاءُ عَنْ الْمَاءِ "

٨١ - (...) خدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَاوِثِ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 أَنَّهُ قَالَ: «إِنْمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

٨٢ – (٣٤٩) حَدَّثَتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو
 الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْفُرْآنُ
 بَعْضُهُ بَعْضًا.

 <sup>(</sup>١) الهدف: هو كل ما ارتفع من بناء وغيره.

٨٣ – (٢٤٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُواَلَ عَنْ أَبِي الْمُثَلِّى وَابْنُ بَشَارٍ. فَأَرْسَلُ إلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأَسُهُ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؟ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ شَخَرَجَ وَرَأَسُهُ يَعْفُرُ. فَقَالَ: «لَمَلْنَا أَعْجَلْنَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ يَعْلَيْكُ الْوَضُوءَ». وقالَ ابْنُ بَشَارٍ: إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ.

٨٤ - (٣٤٦) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَائِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثُنَا هِشَامُ بَنُ عُرْوَةً حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُونِ مُحَمَّدُ بَنُ الْمَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنْ أَبِي كَمْ بِكُوسِلُ؟ فَقَالَ: أَبِي بُنِ كَمْ بِ كَمْ بِكُوسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْمِلُ عَنْوَضًا وَيُصَلِّي» .
 «يغْمِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ. فُمْ يَعْوَضًا وَيُصَلِّي» .

٥٨ - (...) وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَقَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِضَامٍ بْنِ
 عُرْوَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ (يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَبُوبَ) عَنْ
 أَبِيَّ بْنِ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ
 وَيَتَوَشَّهُ».

٨٦ – (٣٤٧) وحَدُثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفظُ لَهُ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ جَدِّي عَنِ الْحَدِّي عَنِ الْحَدِّي فَنِ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(. . .) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةً بْنُ الزُّيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ اللَّهِ عَنْ مَسُولِ اللَّهِ ﴿

# (٢٢) بَابِ دَسْخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

٧٨ – (٣٤٨) وحَدَّنْنِي زُهْنِرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حِ وَحَدَّنْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ فَيَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَائِع عَنْ أَبِي اللَّه عَلَيْه اللَّوْنِي (٢٠) فَمَ عَنْ أَبِي اللَّه عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْمِهَا الأَرْبَعِ (٢٠) مُمْ عَلَيْهَا اللَّوْنِي (٢٠) فَلَمْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه الله عَلَيْه اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ

٥﴿١١٧)٥ \_\_\_\_\_ ٥﴿١١٧)٥

وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» .

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ: «بَيْنَ أَشْعُبِهَا الأَرْبَع».

(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي رَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً افْمُ اجْتَهَدَّه وَلَمْ يَكُلْ: «وَإِنْ لَمْ يُتْزِلْ».

٨٨ - (٣٤٩) وحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُّ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدُثْنَا حَمْدَدُ بْنُ وَلِمَ الْمُسْعَرِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَخْلَى - وَهَذَا عَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ حَمْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ: مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَخْلَى - وَهَذَا عَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا مِشَامُ وَى خَمْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ: (وَلاَ أَعَلَمُهُ إِلاَّ عَبْ إَلِي وَلَكَ رَخَطُ مِنَ المُمْهَا جِرِينَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَبْلُ المُعْلَى بِي وَلِكَ رَخَطُ مِنَ المُمْهَا جِرِينَ وَاللَّهُ الْأَنْصَادِ . فَقَالَ الْمُنْهَا جِرِينَ وَلِكَ . فَقُدْتُ بَلْ إِنَّا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلِى . فَقَالَتُ : لاَ الشَعْمِي أَنْ تَسَلَّلَى عَمَّا كُنْتَ سَالِكَ عَنْهُ أَلْكَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى . فَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى . فَقَالَتُ : لاَ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلِي . فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

٨٩ – (٣٥٠) خَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ مَمْرُوفِ وَهَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَٰبِ أَخْبَرَنِي عِبَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمْ كُلْمُومِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَمْ كُلْمُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ وَالنَّهُ عِلَى اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ بُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْمِلُ ، هَلْ عَلَيْهِمَا النَّهِ عَلَيْهِمَا النَّهُ لُلُ وَعَلَيْهُمَ جَالِسَةً . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ بُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكُومُا اللَّهِ ﷺ . النَّهْ لَلُهُ عَلَى وَعَلَيْهِ مَا تَعْتَسِلُ » .

#### (٢٣) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩٠ (٣٥١) وحَدْثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عُجْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدْرِثِ بْنِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَتِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدَارِثِ بْنِ حِشَامٍ أَنَّ جَارِحَةً بْنَ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «المؤشوء مِمًا مَسَّتِ الثَّارَ».

(٣٥٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظِ

أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ وَجَدَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا ُعَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّا ُمِنْ أَثَوَارٍ أَقِطِ<sup>(١)</sup> أَكَلُتُهَا؛ لأنِّي سَمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّقُوا مِمَّا مَسْتِ النَّارُ».

(٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِيهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ وَأَنَا أَحَدُّفُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ عَنِ الْوُصُّوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَوَضَّفُوا مِمَّا مَسْتِ النَّارُ».

## (٢٤) بَاب نَسْخ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩١ – (٣٠٤) حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَلِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ تَتِفَ شَاةٍ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .

(...) وحَدَّثَنَا ذَهُمْورُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَلِي بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ عَلَيْ عَلَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟
اللَّ اللَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ عَزْقًا (أَوْ لَحْمًا) ثُمَّ صَلَّى. وَلَمْ يَتَوْصُأْ. وَلَمْ يَسَمَّ مَاء.

٩٣ - (٣٥٥) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبَاح حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ حَدَّفَنَا الزُّهْرِيُّ عَن جَعْفَرِ بن عَمْرِو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَن أَبِيو؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْفَرُ<sup>(١)</sup> مِن كَتِف يَأْكُلُ مِنْهَا. فَمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَرَشَأْ.

٣- (...) خَدْنَنِي أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَهْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِنَةً الضَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَتُنَةً مِنْ
 تَكِيفِ شَاةٍ. فَأَكُلَ مِنْهَا. فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكْيِنَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَعَنَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَلَئِلْةً بِذَلِكَ.

(٣٥٦) قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّلَنِي بُكَيْرُ بُنُ الأَشَجُّ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَيْفًا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(. . . ) قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رُوْجِ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ .

٩٤- (٣٥٧) قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) أثوار: جمع ثور، وهو القطعة من اللبن المجفف، والأقط: هو اللبن المجفف.

<sup>(</sup>٢) يحتز : أي يقتطع .

رَافِع عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّا .

٩٥ - (٣٥٨) حَذَّفْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ لَهُ مَسْمَا».

( . . . ) وحَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُوحٍ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ حِ وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ . كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

٩٦ - (٣٥٩) وحَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْقَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ جَمَعَ عَلَيْو ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. فَأَتِيَ بِهِدِيَّةٍ: خُبْزُ وَلَحْمٍ. فَأَكُلَ ثَلاَثَ لُقُمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً.

( . . . ) وَحَدُثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
 عَطَاءِ قَالَ: كُنْكُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَغْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ . وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النِّبِي ﷺ . وَقَالَ: صَلَّى وَلَمْ يَعُلُ: بِالنَّاسِ .

#### (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ

٩٧ – (٣٦٠) حَدَّثْنَا آبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثْنَا آبُو عَوَاتَةَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْمَتٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ آبِي قَرْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَأْتَرَضَّأُ مِنْ لَحُومٍ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ضَلْعَ قَلَ الْحَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَاللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولَى اللللْمُولِلْمُلْمُول

رْ...) حَدَّاثَنَا ٱبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِهِ حَدَّثُنَا زَائِدَةً عَنْ سِمَاكِ حَ وَحَدَّنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَحَدِ اللَّهِ بْنِ مَوْمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي تُؤْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ مَوْمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي تُؤْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ . يَعِمْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلِ عَنْ أَبِي عَوَائَةً .

# (٣٦) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكً فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

٩٨ – (٣٦١) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بِن أَبِي شَيْبَةَ جَوِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدِ وَعَبَّادِ بْنِ نَمِيم عَنْ عَمْدٍ؛ شَكِيَ إَلَى النَّبِيِّ ﷺ : الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: ﴿لاَ يَنْ عَمْدٍ؛ شَكِي إِلَى النَّبِيِ ﷺ : الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: ﴿لاَ يَنْ عَمْرُ وَ خَتْى يَشْفَعَ صَوْقًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

٩٩ - (٣٦٧) وحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمْ فِي بَطْيِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ. أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَمْ
 لا. فَلاَ يَخْرُجُنْ مِنَ الْمُسْجِدِ حَتْى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا».

## (٢٧) بَاب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

١٠٠ - (٣٦٣) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَالَ يَخْيَى : أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: تُصُدُّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْهُونَةً بِشَاقٍ. فَمَاتَّتُ . فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ فَمَا بَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ وَهَا مُنِكَةٌ مُوالِهُ لَلْمُ وَهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَئِنَةٌ . فَقَالَ: ﴿ إِنْمَا حَرُمَ أَكْفَا اللَّهِ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَنْهُونَةً - رَضِي اللَّهُ عَلَمًا - .
 أَكْلُهَا». قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَنْمُونَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَلَهَا - .

ابن - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْيَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً، أَعْطِيتُهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : •هَلاَ انتَقَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً . فَقَالَ : •إِنْمَا حَرْمَ أَكُلُهُا» .

(. . .) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيمًا عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِهَذَا الإِسْنَادِ . بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ .

١٠٢ - (...) وَحَدَثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّمْوِيُّ (وَاللّفظُ لايْنِ أَبِي عُمَرَ) قالاً: حَدَّثَتَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ. أُعْطِيَتُهَا مُولاً لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : ﴿ الْأُ أَخَذُوا إِهَابُهَا ( ) فَذَبْغُوهُ

<sup>(</sup>١) الإهاب: هو الجلد قبل دبغه.

فَانْتَفَعُوا بهِ؟».

١٠٣ - (٣٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ النَّوْقَلِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخَبَرَثُهُ أَنَّ دَاجِنَةً (١٠ كَانَتْ لِيَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَانَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا فَاسْتَمْتَمُهُمْ بِهِ؟».

المَدِلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ مَبَّسِهِ مَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَبْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ بِشَاءٍ . لِمُوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ قَقَالَ: «أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَامِهَا؟».

١٠٥ - (٣٦٦) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْتَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِالَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَبْنَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا كُنِهَ الإِمَانُ فَقَدْ طَهْرَ».

َ (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَدُّو الثَّاقِدُ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ح وَحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بُنُ إِنْوَاهِيمَ جَمِيعَا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بَوِفْلِهِ . يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَ بن يَخْيَى .

آ ١٠٦ - (...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِعِ آخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدُ بِنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنْ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: مَا لَكُ تَمَسُّمُ اللَّهُ الْخَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: مَا لَكُ تَمَسُّمُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتَ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ. وَمَمَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ. نُوْنَى بِالْمَغْرِبِ. وَمَمَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ. نُوْنَى بِالْمَغْرِبِ قَدْ ذَبَكُوهُ . وَتَحْدُلُ لَا تَأْكُنُ ذَبَائِحَهُمْ. وَيَأْتُونَ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَا لَكُونُ فَيْكِ فَقَالَ: «فِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

١٠٧ - (...) وحَدَّنيي إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بَنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْوِه بِنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرٍ بِن رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَةٌ قَالَ: حَدَّثَي ابْنُ وَعْلَةَ السبغيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ. فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ. فَقَالَ: اشْرَبْ. فَقُلْتُ: أَرَأَيٌ تَرَاهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: فَيَاعُورُهُهُ

<sup>(</sup>١) اللااجن: هي الحيوانات والطيور التي تربى بالبيت. (٢) الودك: هو دسم اللحم.

#### فضل: (٢٨) بَابِ التَّيَمُّم

1٠٨ – (٣٦٧) حَدْثَنَا يَحْتَى بَنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْفَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَغْضِ أَسْفَارِهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا مِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بِذَاتِ الْجَبْشِ) انْقَطَعَ عِفْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْبَمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَنَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَايِشَهُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكُو وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَذَ نَامَ. فَقَالَ: حَبْسَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟! قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُورٍ. وقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ وَالنَّاسَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟! قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُورٍ. وقَالَ مَا شَاء اللَّهُ أَنْ يَعُولُ: وَجَعَلَ يَطُمُنُ بِينُو فِي خَاصِرَتِي. فَلاَ يَمْتَمُنِي مِنَ التَّحْرُلُو إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَالَاقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُمْ وَالْمَعَ عَلَى غَيْوِ عَلَى اللَّهُ أَنَهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنَهُ النَّهُ مَلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَاءِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

نَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ (وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ): مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ . فَقَالَتْ عَايْشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَهِيرَ الَّذِي كُلْثُ عَلَيْهِ. فَرَجَدْنَا الْبِفْدَ تَخْتَهُ.

١٠٩ - (...) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا اسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فِلَادَةً. فَهَلَكَثْ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى السَّالُةُ فَصَلُوا بِغَيْرٍ وُصُوءٍ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ السَّبِدُ أَنْ خَصَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ قَلَمًّا أَتَوْا النَّبِيِّ عِلَى اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا. وَجَمَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . خَيْرًا. فَوَاللَّهِ! مَا نَوْلَ لِللْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

11 - (٣٦٨) حَذَّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ أَبُو بَحُرِ : حَذَّفْنَا أَبُو مُمُاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهُ وَلَيْ وَأَلْتُ عَلَى الْمُعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَأَلْيَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفُ بِهَذِو الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ. ﴿ لَلْمَ يَجِلُوا اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

هـ الحيض ﴾ ----- هـ الحيض ﴾ -----

لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟.

١١١ - (...) وَحَدْثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّيهِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ا وَصَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ. فَنَقَصَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجُهُهُ وَكَفَيْهِ.

١١٧ – (...) حَدُّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ هَاشِم الْعَبْدِي حَدُّنَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَانَ) عَنْ شَعْبَةً قَالَ: حَدُّنَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاَ أَنَى عُمْرَ نَقَالَ: إِنِّي أَجْبَنْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لا تُصَلَّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذُكُو، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَ وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ. فَأَجْبَبْنَا. فَلَمْ نَجِدْ مَاءً. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّمُتُ فِي التَّرَابِ وَصَلَّبْتُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنْمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِعَدَيْكَ الأَرْضَ. ثُمَّ تَنْفُخَ. فَمْ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجَهَكَ وَكَفَيْكَ، وَقَالَ عَمْرُ: اللَّهِ اللَّهَ يَا لَمُونِ بَعِدَيْكَ الأَرْضَ. ثُمْ تَنْفُخَ. فَمْ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجَهَلَكَ وَكُونِكَ فَي التَّوْلِ فِيمَا وَحَمْدِ بَعِنْكَ لَمْ أَحْدُلُكَ بِهِ.

قَالَ الْحَكُمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرَّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرَّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكُمُ. فَقَالَ خُمَرُ: ثُولِيَّكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

1١٣ - (...) وحَدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: عَالَ الْحَكَمُ: وَقَا سَمِعْتَهُ مِنَ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: وَقَا سَمِعْتَهُ مِنَ الْمَكَمَ وَعَلَى الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَلْ إَلِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ لِمَا جَمَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ وَسَلَى الْحَدْيثَ لِمَا جَمَلَ اللَّهُ عَلَيًّ مِنْ حَلَّى سَلَمَةُ عَنْ ذَرٌ.

118 - (٣٦٩) قَالَ مُسْلِم: وَرَوَى اللَّنِيثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِيثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِيثُ اللَّهُ سَوِعَهُ يَقُولُ: أَفْبَلُتُ أَنَا وَعَبُدُ الرَّحْفِرِ بُنِ المَّمَّةِ بِهُنُ يَسَادِ ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، وَوْجِ النِّيِّ ﷺ . حَتَّى دَحُلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بُنِ الْحَدْرِ بُنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَادِيُ. فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِنْوِ جَمَلٍ . وَيَتَذِهِ مُثَلِّ مَنْ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْو بِنْوِ جَمَلٍ . وَيَتَذِهِ مُثَلِّ مَنْ الْجَدَاوِ فَمَسَحَ وَجَهَهُ وَيَدُودُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ . حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى الْجِدَاوِ فَمَسَحَ وَجَهَهُ وَيَهُودُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَ

المَّدِّ بَن مُنْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ رَجُلاً مَنَّ -وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْمَانُ عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ -وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَبُولُ - فَسَلَّمَ . فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ . وَلَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبُولُ - فَسَلَّمَ . فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ .

# (٢٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(٣٧١) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّقَنَا يَخْيَى (يَغْنِي ابْنَ سَمِيدِ) قَالَ حُمَيْدُ: حَدَّثَنَا حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ بن عُلَيَّة عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ لَقِيهُ النَّبِيُ ﷺ في طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَانْسَلَّ فَلَهَبَ فَاعْتَسَلَ. فَتَقَفَّدَهُ النَّبِيُ ﷺ . فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ القِيتَنِي وَأَنَّا جُنُبٌ. فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مُبْخَانَ اللَّهِ إِنْ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ».

١١٦ – (٣٧٢) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ فَالاَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْمَوِ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ خُدَّتُنَا وَكَالَمَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَانُ خَنْهُ خُدُبٌ . فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءً فَقَالَ : فَتَا الْمُسْلِمَ لاَ يَشْجُسُ».

## (٣٠) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

١١٧ - (٣٧٣) حَدُثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَلِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتْكُنُّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَخْيَانِهِ.

# (٣١) بَابِ جَوَازِ آكْلِ النَّحْدِثِ الطَّعْامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ

١١٨ - (٣٧٤) خَدُثْنَا يَمْمَيَى بْنُ يَمْمَيَى التَّهِيمِيُّ وَأَبُو الرَّهِيمِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ بِينَارٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ. فَأْتِيَ بِطَمَامٍ. فَذَكُرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: "أَرِيدُ أَنْ أَصَلَىٰ فَاتَوْضُأً؟».

١١٩ – (. . . ) وحَدُّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ
 سَجيب بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ. وَأَثِيَ بِطَمَام. فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تَوَصَّأُ؟ .

١٢٠ - (...) وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّافِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 يبتارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَرْبِ مُولَى آلِ السَّافِ، أَنَّهُ سَعِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَهَبَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْعَافِطِ. فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لُهُ طُعَامٌ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَا آلَا تَوَصَّامُ قَالَ:

خرابدالحين€ مدالم

«لِمَ؟ أَلِلصَّلاَةِ؟».

١٢١ - (...) وحَدَّنَنِي مُحَدَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَيَلَةَ حَدَّنْنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: وَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى حَاجَتُهُ جُرَيْج قَالَ: حَدَّثْنَا النَّبِيِّ ﷺ قَضَى حَاجَتُهُ عَنْ الْخَذَرَةِ. فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ وِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَذَرْدِ فِ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَشَّأٌ؟ قَالَ: «مَا أَرْفُ صَلاَةً فَأَتَوْضَاً» وَزَعَمَ عَمْرٌو؟ أَنَّهُ سَمِةٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُورُيْرِثِ.

## (٣٢) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ

۱۲۷ - (۳۷۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ (فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَخَلَ الْخَلاَءُ. وَفِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَخَلَ الْكَنِيفَ) قَالَ: «اللَّهُمُّ! إِنِّي أَحُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».

(. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلْيَةً) عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَائِثِ».

## (٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

١٢٣ - (٣٧٦) حَدْثَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِن عُلَيَّةً حِ وَحَدُّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٍّ لِرَجُلٍ عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَمْمَا عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِي الرَّجُلِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

١٧٤ - (...) حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْحَنْبَرِيُّ حُدَّثَنَا آبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ سَوِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً. فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى ثَامَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

١٢٥ – (. . . ) وحَدَّنْنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) حَدَّئْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَعِمْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَامُونَ . ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَصَّمُونَ . قَالَ: إِي . وَاللَّهِ!

١٣٦ – (. . . ) حَدُثنِي أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْمِشَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌّ : لِي حَاجَةٌ . فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُتَاجِيدِ. حَتَّى نَامَ الْقَرْمُ. (أَوْ بَعْضُ الْفَوْم) ثُمَّ صَلَّواً .



#### ٤- كِتَابِ الصَّلَاةِ

### (١) بَاب بَدْءِ الأَذَانِ

١ – (٣٧٧) - تَدْنَنَا إِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَخْرِح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) وَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّفَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَفِج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَلِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَوعُونَ . فَيَتَحَبَّنُونَ الْمَسْلِمُونَ حِينَ قَلِمُ واللَّهِ بَنْ عَبْلُهُمْ: اتَّخِذُوا نَافُوسًا الصَّلْوَاتِ (١٠٠) . وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَافُوسًا مِثْلُ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرُدُ أَوْلاً بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ فَوْنِ النِّهُودِ. فَقَالَ عَمْرُدُ أَولاً تَبْعَثُونَ رَجُلاً يَئُوسًا لِيلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَدْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْلَ عَنْ الْيَهُ وَيْنَ الْيَهُودِ . فَقَالَ عَمْرُدُ أَولاً تَبْعَلُونَ رَجُلاً لِيلَا لِهُمَالِكُونَ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَلْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَلْلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَلْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدْقِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعَلِي الْمُسْلِكُونَ الْمِيلَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقَلَ الْمُعْلَى الْمَلِيلُ الْمُعْلِقَ الْمُحْدَلِيلُكُمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقَ الْمَعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُقَالِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِيلُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَال

## (٢) بَابِ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيثَارِ الإِقَامَةِ

٢ – (٣٧٨) حَلَّثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَ وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بِن عُلَيَّةً جَوِيمًا عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ : أُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَنْ تَشْفَعَ الْأَنْ (٢٠) وَيُويَرَ الإِنَّامَة .
 الأَذَانَ (٢٠) ويُويَرَ الإِنَّامَة .

زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

٣ - (...) وحَدْثَقنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّنَنا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ.
 الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الطَّلَاقِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ.
 قَدَكُرُوا أَنْ يُتُورُوا نَاكُوا أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. قَأْمِرَ بِلاَنْ أَنْ يَشْفَعَ الأَخْانَ وَيُوتِرَ الإَفَامَةُ.

٤ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدْثَنَا بَهْزْ حَدْثَنَا وُمَيْتٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكْرُوا أَنْ يُعْلِمُوا. بِوهْلِ حَدِيثِ الثَّقْنِيِّ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

٥ - (٠٠٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ وَعَبْدُ

<sup>(</sup>١) أي يقدرون حينها كياتوا إليها فيه. والحين: هو الوقت من الزمان. (٢) يشفع الأذان: أي يأتي به مُنتَّى.

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلُّ أَنْ يَشْفَعَ . الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .

#### (٣) بَابِ صِفَةِ الأَذَان

7 - (٣٧٩) حَدُّنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (فَانَ أَبُو غُسَّانَ : حَدُّفَتَا مُعَاذُ وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ) صَاحِبِ اللَّسْتَوَائِي وحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الأَخْوَلِ عَنْ مَحْدُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ ؛ أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ بَنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَنِي مَخْدُورَةَ ؛ أَنْ تَبِي اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

#### (٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

٧ - (٣٨٠) حَدَّثَنَا النُّ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النِّ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالُ، وَابْنُ أُمْ مَكْثُوم الأَعْمَى.

(. . .) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلُهُ .

## (٥) بَاب جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

٨ - (٣٨١) حَدْثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّثُنَا خَالِدٌ (يغني ابنَ مَخْلَدِ)
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَغْفَرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمُ مَكْتُومٍ بُؤَذِّنَ لِيَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ أَخْمَى .

(. . .) وَحَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ هِشَام بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ .

### (٦) بَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ

٩ - (٣٨٢) وحُدَّقِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُخْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَمِيدِ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
 حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. وَكَانَ يَسْتَمِعُ
 الأَنَانَ. فَإِنْ سَمِعَ أَنَانَا أَمْسَكَ. وَإِلاَّ أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. القَّالَةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَبْرُ.
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وعملَى الفِطْرَةِ كُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى .

(٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِنَ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ
 يَسْئَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

١٠ – (٣٨٣) حَدْثَنِي يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
 يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيلِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا
 يَقُولُ الْمُؤَذُنُ».

11 - (٣٨٤) حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُّ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَلهْ عِنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَعِعَ اللَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ عَلَيْ عَلَى صَلَّاةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ. فَوَالْ أَنْ هُو لَ أَنْ اللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالْرَجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو لَ فَمَنْ سَأَلُ لِي الْوَسِيلَةَ لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

17 - (٣٨٥) حَدْثَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بَنُ جَهْضَمِ النَّقَفِيُ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ عُمَارَةً بَنِ عَرْبِيَّةً عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَاصِم بْنِ عَمْرَ الْمُعَلَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَإِنَّا اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهِ أَلْهَ إِلاَّ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهِ أَلْهُ . ثُمْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَمْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمْ قَالَ: اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَلْهُ إللَّهُ إللَّهُ إللَّهُ إللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَلْهِ حَنْ الْجَنَاقُ .

١٣ - (٣٨٦) حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُوشِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدُقْنَا لَيْكَ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَيْعِ وَقَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَن قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْهَوَنُنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبُّ وَنَهُ لاَ مُؤْذَنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ. رَضِيتُ بِاللَّهِ وَبِهُ مَنْ لَهُ فَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ لَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ مَنْ قَالَ، حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ تُتَيْبَةُ قَوْلُهُ: وَأَنَا.

## (٨) بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

١٤ - (٣٨٧) حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلَحَةَ بْنِ يَحْبَى عَنْ عَمَّهِ
 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُمْيَانَ. فَجَاءَهُ الْمُؤذَّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ مُعَاوِيّةُ: سَحِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤذَّفُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَطَاقًا يَوْمُ الْفِيَامَةِ».

(. . . ) وحَدَّثَنيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَادِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيّةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . بِهِثْلِهِ .

٥ - (٣٨٨) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُشْمَانُ بْنُ آبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَسُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَقُولُ: هَنِي الْمُعَلَّقِ، فَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ سَمِعْ النَدَاء بِالصَّلَاقِ، فَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، قَالَ شَلْبَمَانُ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ مِيلاً.

(. . . ) وَحَدُّقْنَاهُ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً : حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١٦ – (٣٨٩) حَلْنَتَا فَيَتِبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ (وَاللَّفُظُ لِقَتَيْبَةُ) (قَالَ إِسْمَعَ اللَّهُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِي النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ. حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةُ ذَهَبَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَمِعَ الإَقَامَةُ وَمِنْ وَسُ.»

١٧ - (. . .) حَدْثَنِي عَبْدُ الْحَوِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ شَهْيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهِ ﷺ : «إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذَنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ (١٠).

١٨ - (...) خَدَّتَنَى أَمَيَّةُ بُنُ بِمِنْطَامَ حَدَّنَنَ يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَيْع) حَدَّتَنَا رَوْحٌ عَنْ شَهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ: وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا (أَوْ صَاحِبٌ لَنَا) فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ فَالَ إِلَى اللّهِ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. فَلَكُونُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعْرَتُ ('') أَلْكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ. وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادٍ بِالصَّلَاةِ. قَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا شَعْرَتُ حُرَّا لِللّهِ اللّهِ وَلَى وَلَكُ خَصَاصَ».
هُرُيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ، وَلَى وَلَهُ خَصَاصَ».

<sup>(</sup>١) أي: ضُراط. (٢) أي لو علمت.

١٩ - (...) خذفنا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَغْنِي الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَخْرَجِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذَبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطً حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الثَّأْذِينَ وَلَمْ النَّالِينُ أَفْبَلَ. حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ (١١ أَذَبَرَ. حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ (١١ أَذَبَرَ. حَتَّى إِذَا فَهِي الثَّالِينُ أَفْبَلَ. حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ (١١ أَذَبَرَ. حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ (١١ أَذَبَرَ. حَتَّى إِذَا نُوبَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِينَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: اذْكُورُ كَذَا وَاذْكُرُ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَتَلَا الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى».

٢٠ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ
 أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِعِفْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : "حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْدِي (٢٠ كَيْفَ صَلَّى».
 (٩) بَاب اسْتِحْبَاب رَفْع النَيْدَيْن حَدْق الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام وَالرُكُوع وَفِي الرَفْع

اب استحباب رفع اليدين حدو المنجبين مع تخبيرة الإحرام والركوع وفي الرق مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

٢١ - (٣٩٠) حَدَّقَتا يَخْتِى بَنُ يَخْتِى التَّهِيمِيُّ وَسَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَخْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُمْمِرُ بَنُ يَخْوِ وَابْرُ نُمْتِرٍ كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْتِى) قَالَ: أَخْتَرَنَا سَمُنِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَالِم عَنْ أَلِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَعَ الطَّلَاةَ رَفّعَ بَدَن الرَّكُوعِ. وَلاَ يَرْفَعُهُمَا. الطَّلَاةَ وَلَمْ عَنْ الرَّكُوعِ. وَلاَ يَرْفَعُهُمَا. يَتِنْ السَّجَدَتَيْنِ.

٧٧ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِج حَدَّثَنِي ابْنُ شِهِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاقِ، رَنَعَ يَنَ يَتَنْعُ حَمَّى مَثَلِ مَلْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ يَتَنْعُ حَمَّى مِثَلَ مِثْلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ.
الرُّكُوع فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلاَ يَشْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

٧٣ – (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حَجَيْنٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّى) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمَّتِلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَكُو أَنْ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُوسُلُوا فِي لَاسَمِهُ عَنِ الرَّهُورِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَّقَ يَكَذَهِ حَتَّى تَكُونًا حَلْقَ مَنْكِبَيْدِ. ثُمَّ جَبَّرَ.

٢١ (٣٩١) حَدْثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى أَخْبَرْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَلَّهُ
 رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُونِيْرِثِ ؛ إِذَا صَلَّى كَبَّرْ. ثُمَّ رَقَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَقَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَقَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَادَ أَنْ يَلْعَلُ هَكَذًا.
 رَفَعَ رَأْمَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّتَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَشْهِ كَانَ يَهْعَلُ هَكَذًا.

<sup>(</sup>١) ثوب بالصلاة: أي أقيمت.

 ٢٠ (...) حَدْثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَائَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْشِرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ بَدْنِهِ حَتَّى بُحَاذِيَ بِهِمَا أُذْنَيْهِ.
 وَإِذَا رَفَعَ رَأْمَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ
 لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٣٦- (. . . ) وَحَدُّفْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّهُ رَأَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أَفْنَيْهِ .

(١٠) بَاب إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ؛ سَمِّعَ اللهُ لِكَنْ حَمِدَهُ

٧٧ – (٣٩٢) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً كَانَ بُصَلِّي لَهُمْ، فَيْكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَدِ؛ وَلَلَّهِ! إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٨ - (...) حَدْقَتَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سُعِعَ أَبَا هُرْيُرَةً يَقُولُ: السَّعِعَ اللَّهُ لِلَمْ فَشَوْرُهُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ جِينَ يَثُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ جِينَ يَرْفَعُ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ جِينَ يَقُولُ وَهُوَ قَافِمْ: "رَبْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" أُمَّ يَكَبُرُ جِينَ يَهْوِي سَاجِدًا. ثُمَّ صُلْبُهُ مِنْ المُحْدَدُ" أَمَّ يَكَبُرُ جِينَ يَهْوِي سَاجِدًا. ثُمَّ يَكَبُرُ جِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يَكُبُرُ جِينَ يَشْعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُهُ وَلَيْ وَلَكَ أَلْكَ فِي الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: الصَّلَاةِ كُلُهُ مَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ فَيْقِي الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي كَالْمَافَقِي بَعْدَا الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي لَائَشْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي لَائَشْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْوَةً إِنِّي لَائَشْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً إِنِّي لَائَشْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً إِنِّي لَائَشْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ . ثُمَّ يَشُولُ اللَّو يَشِي إِلَيْ الْمُنْ إِنِّي لَائَلْمَ عُلُولُ أَلِي الْمُنْ إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُوسِ . ثُمَّ يَقُولُ أَلِو هُرَيْرَةً إِنِّهُ إِلَى الْمُعْلَى الْمَائِقَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

٢٩ - (...) حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَى حُجَيْنٌ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ هِنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْجَرَنِي أَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكْبُرُ عِينَ يَقُومُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَفِعٍ. وَلَمْ يَذَكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٠ – ( . . . ) وحَمَّدُتِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِقُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرٍ . فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَفِي حَدِيثِهِ : فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَفْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمُسْجِدِ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِوا إِنِّي لَأَشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣١ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ

يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا هُرَيْرَةًا مَا هَذَا التُّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٣ – ( . . . ) حَدَّثَنَا فُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ . وَيُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

٣٣ – (٣٩٣) حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَوِيمًا عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَعْنِي : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَمَّادُ بْنُ خُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرْ . فَإِذَا رَفِعَ رَأْسَهُ كَبَّرْ . فَإِذَا نَهْضَ مِنَ الرَّعُعَتَيْنِ كَبَّرْ . فَلَمَّا انْصَرُفُنَا مِنَ السَّكَوَةُ الْفَرْفُنَا . فَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ . أَوْ قَالَ: قَدْ مَلًى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ . أَوْ قَالَ: قَدْ مَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ . أَوْ قَالَ: قَدْ مَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ .

(١١) بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَنْهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ
 تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيْسًرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

٣٤ – (٣٩٤) حَدُثْمَنَا أَبُو بَكُو بِنُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيَنَةَ عَنِ الزَّهْوِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: « لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْزَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

٣٥ – (...) حَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهٰبِ عَنْ يُونُسَ حَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهُ بِنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئَ بِأَمْ الْفُرْآنِ».
 الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئَ بِأَمْ الْفُرْآنِ».

٣٦ - (...) حَدُثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيمِ الَّذِي مَجَّ (١١ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِدِ مِنْ يِغْرِهِمْ ، أَخْبَرُهُ ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأُ بِأَمْ الْقُرْآنِهِ .

٣٧– (. . .) وَحَدُّثُنَاه اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِلْلَهُ . وَزَادَ: فَصَاعِدًا.

٣٨ - (٣٩٥) وحَدُثْنَاه اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاّةَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ (٢٠)

<sup>(</sup>١) المج: هو إخراج الماء من الفم.

ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَام.

قَيْلَ لَإِنِي مُورَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: افْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ مَبْدِي يَضْفَيْنِ. وَلِعَبْدِي مَا سَالًا عَلَيْهِ عَبْدِي. وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ مَبْدِي يَضْفَيْنِ. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْمَهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّيْفِيدِ ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ وَيَالَ مَالَى: أَلْفَى عَلَيْ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفَى عَلَيْ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ فَيَوْمَ الرَّبِيثِ ۞ ﴾. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفَى عَلَيْ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ لَهُ إِنَّاكَ فَالَتَهُ وَهُو وَيَالَكَ نَصْبُدِي عَلْمِهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَيَعْنِي وَلِمُنْدِي عَلْهِمْ عَلِي وَلِمُنْدِي عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ عَلَيْهِمْ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِي وَلِمُنْدِي عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَهُ وَيِهِلَى فِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَيُولُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُو

٣٩ – (...) حَدُّقَنَا فَتَنِبَّةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسَ عَنِ الْحَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّاقِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهُ

٤- (...) ح وحَدَّقَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَثَا ابْنُ جُرَفِج أَخْبَرَنِي الْعَارَءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِشَامِ بْنِ زُهْرَةً أَخْبَرَهُ الْعَرَدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِشَامِ بْنِ زُهْرَةً أَخْبَرَهُ أَلْعَرَهُ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِشَامِ بْنِ زُهْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • مَنْ صَلَّى صَلاَةً قَلَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنِ ، بِعِنْ صَبْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِ مَبْدِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَعْنَا لِعَبْدِي .

( . . . ) حَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَقَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدْثَنَا أَبُو أُونِسِ الْمَاكِ وَ النَّالِثِ أَنِي الْمَلَامُ قَالَ : قَالَ أَنِي السَّالِ وَ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ قَالاً : قَالَ أَبُو أُونِي الْمَلَامُ قَالاً : قَالَ أَبُو السَّالِ وَ وَكَانَا جَلِيسِيْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ قَالاً : قَالَ أَبُو اللَّهِ عَلَيْهِ : (مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجً ،
 يَتُولُهَا ثَلَانًا . بِمثِل حَدِيثِهِمْ .

٤٢ – (٣٩٦) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ
 قالَ: سَعِمْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ صَلاَةً إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَمَا أَعْلَنَاهُ لَكُمْ (٢٠).
 أَبُو هُرُيْرَةً: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ. وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَاهُ أَخْفَاهُ لَكُمْ (٢٠).

<sup>(</sup>١) مجدني عبدي: أي عظمني عبدي .

<sup>(</sup>٢) معناه: ما جُهر فيه بالقرآءة في الصلاة جهرنا به، وما أسرَّ أسررنا به.

٩٤ – (...) خَدَّفْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرُو) قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيُجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالاً أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ. فَمَا أَشْمَعَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْناكُمْ. وَمَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنا مِنْكُمْ. فَقَال لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَيْها أَجْزَأَك عَنْك. عَلَيْها فَهُو خَيْرٌ. وَإِنْ النَّقِيْتَ إِلَيْها أَجْزَأَك عَنْك.

٤٤ - (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْيَى أَخْيَرَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرْفِع) عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّم عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : فِي كُلُّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً . فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ . وَمَا أَخْفَى عِنَا أَخْفَى أَفْضَلُ .
 مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ . وَمَنْ قَرَأَ بِأَمْ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَاتُ عَنْهُ . وَمَنْ زَادَ فَهُو أَفْضَلُ .

٥٤ - (٣٩٧) حَدُّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنَي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّلاَمَ، قَالَ: «الرَجِعْ فَصَلُ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّلاَمَ، قَالَ: «الرَجِعْ فَصَلُ فَإِلْكُ لَمْ ثُصَلُ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ قَصَلَى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلاَمَ، حَنَّى فَمَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلامَ، حَتَّى فَمَلَ ذَلِكَ وَالْحِيقِ فَصَلُ فَإِلْكُ لَمْ تُصَلِّى حَتَى فَمَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَا الْمُؤْتِقِ. فَمَا وَلِي الصَّلاَةِ فَيْمَ هَذَا. عَلَمْنِي . قَالَ: «إِذَا فَمُشْرَاقٍ لَنْ عَلَى السَّلامَ فَكَبُرُ وَاللّهِ عَلَى السَّلامَ وَعَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٤٦ – (...) حَدُثْنَا أَبُو بَحُو بْنُ أَيِي شَيئيةَ حَدُثْنَا أَبُو أَسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُمَيْرٍ حَ وَحَدُثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُثْنَا أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي مَرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُثْنَا أَبِي مَرْيَرَةً أَنَّ رَجُلاً وَعَنْ سَعِيدِ غَنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلُ الْمَصْحِدَ فَصَلَّى. وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ العَجْبَةِ، وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَذِهِ الْقِصْدِ. وَزَادَا فَي الْعَبْدَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْلَةَ فَكَبْرٌ».

## (١٢) بَابِ نَهِي الْمَامُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

٧٤ – (٣٩٨) حَدُقْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَاتَةَ قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِّحِ السَمْ رَبُكَ الأَعْلَى؟» رَسُولُ اللَّهِ فَلَى سَبِّحِ السَمْ رَبُكَ الأَعْلَى؟» وَشُولُ اللَّهِ فَلَى بَنْضَكُمْ خَالَجَنِيها ""».

<sup>(</sup>١) الإسباغ: الإتمام والإحسان.

 <sup>(</sup>٢) خالجنيها: أي نازعنيها. والمراد الإنكار عليه في جهره ورفع صوته بحيث شوش على غيره، وليس المراد به الإنكار على أنه قرأ.

٨٤ - (...) حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَمُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ فَالاَ: حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ قِعَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدُّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحصَيْنِ أَنَّ رَسُلَ اللَّهِ عَلَى الظَّهْرَ. فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّعِ اسْمَ رَبُكَ الأَعْلَى. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ قَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ عَلَيْكُمْ الْقَارِئَ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَّا. فَقَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ عَلَيْجَنِيهَا».

٩٤ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ إَنْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمِشْقِيلُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا انْنُ أَبِي عَدِيً كِلاَهُمَا عَنِ إَنْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّى الظَّهْرَ. وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَلَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا».

#### (١٣) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

٥٠ - (٣٩٩) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَّى وَانِنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُندَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَانِنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُندَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَعْ رَسُولِ اللَّهِ شُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرَ الْمُعْفَى وَعُمْدَر، وَعُشْمَانَ. فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ بَقْرَأُ ﴿ يَسْمِ اللَّهِ السَّقِيلِ اللَّهِ السَّمِعْ أَحَدًا مِنْهُمْ بَقْرَأُ ﴿ يَسْمِ اللَّهِ السَّقِيلِ اللَّهِ السَّمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ بَقْرَأُ ﴿ وَيَسْمِ اللَّهِ السَّقِيلِ اللَّهِ السَّمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ بَقْرَأُ ﴿ وَيْسَمِ اللَّهِ السَّقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنَالَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْهُ الْمُؤْمِلَ الْمُعَلِّلَةُ

٥١ – (. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ : قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْثُ لِقَتَادَةَ : أَسَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسِ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَنَحَنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ .

٥٠ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ
 عَبْدَةَ أَنَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهُوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْلِكَ.
 تَبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَّهَ عَيْرُكَ .

وَعَنْ قَتَادَةَ أَلَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْيِرُهُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ قَالَ: صَلَّبْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَخْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُلْمَانَ. فَكَانُوا يَسْتَفْينِحُونَ بِـ ﴿ اَلْكَمْنُدُ يَلَّهِ رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ۞﴾. لاَ يَذْكُرُونَ ﴿ يُنِسِدِ الْمَرِ الْكَنِّسِ الْتَصَدِّ﴾. في أوَّلِ فِرَاءَةٍ، وَلاَ فِي آخِرِهَا.

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُو ذَلِكَ .

(١٤) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ

٥٣ - (٤٠٠) خَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغديُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ مُلْفُلِ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبْو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ

الْمُخْتَارِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَيْنَا(١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةُ(٣). ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا. فَقُلْنَا: مَا أَصْحَكَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَقَالَ: «أَنْوِلْتُ عَلَيْ آلِفِهَا سُورَةُ فَقَرَأَ: ﴿ وَمَعَلَى الْفَاقِيْلِكَ مَا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَسُولُهُ أَغْلَمُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَلَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللل

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ: «مَا أَخْدَثَ بَعْدَكَ».

(. . .) حَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُضَيْلِ عَنْ مُخْتَادِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَمُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَاءَةً. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِوٍ . غَيْرَ أَلَهُ عَلَى الْجَدْبَ عَلَى الْجَدْةِ . عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَلْخُوْر الْبَيْتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ».
 قَالَ: «نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزْ وَجَلْ فِي الْجَدْةِ . عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذُكُرْ «آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ».

(١٥) بَاب وَضْعِ بَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِخْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَشْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْقَ مَذْكِبَيْهِ

٤٥ - (٤٠١) حَدْثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً حَدَّئِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاقِلِ عَنْ وَاقِلِ وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَاقِلِ بْنِ حُجْدَاتًا حُدَّنَاهِ مَنْ أَبِيهِ وَاقِلِ بْنِ حُجْدٍ أَنَّهُ وَأَى اللَّهِيَّ عَلَى الْمُنْ عَنَى الْعَلَىٰ أَذَنَاهِ كُمَّ الْتَحْفُ بِثَوْبِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْحَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ. ثُمَّ رَفَعَهُمَا. ثُمَّ كَبَّرُ فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَهُ عَلَى الْمُعْنَى عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنِهِ عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا مَالَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا مَا لَمُنْ عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا مَا لَنَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَى اللَّهُ لِمَنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعْ يَدَيْهِ وَلَمَ لَى الْمُ لَعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ لِمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ لِمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ مَنْ الْمُوالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى ا

## (١٦) بَابِ التَّشَهُدِ فِي الصَّلَاةِ

٥٥ - (٤٠٢) حَدَّقْنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخْرَانِ: حَدَّقْنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ. السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ. السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّلاَةِ فَلَيْقُلْ: التَّجِياتُ رَسُولُ اللَّهِ هَوَ الصَّلاَةِ فَلَيْقُلْ: التَّجِياتُ لِللَّهِ وَالصَّلَوَا فَلَيْقُلْ: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى لِللَّهِ وَالصَّلْوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ وَالصَّلْوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى إِنْهُ إِنْ اللَّهِ وَالصَّلْوَاتُ اللَّهِ وَبَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى (١) إِن بينما.

(٣) يختلج: أي يُنتزع ويقتطع.

هـركتاب الصلاة € ١٩٧٪ مركتاب الصلاة المعالمة ال

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلُّ صَبْدِ لِلَّهِ صَالِح . فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا حَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنَّ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً» .

. ٥٠ - (. . .) حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَالِنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُررٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِفْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ «فُمْ يَتَخَيْرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً».

٥٠ - (...) حَدَّثَتَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُمْفِيُّ عَنْ زَايِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ. بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ اثْمُ لْيَتَخَيْرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ (أَنْ مَا أَخَبُ)».

٨٥ - (. . .) حَذَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ شَفِيقِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. بِوغْلِ حَدِيثِ مَنْصُودٍ .
 وَقَالَ: اللَّهِ بْنَ مَسْعُودُ ، بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ».

٥٥ - (...) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْئةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: عَلَمَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّشَهُدَ بِعِثْلِ رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّشَهُدَ بِعِثْلِ
 مَا افْتَصُوا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.

٦١ - (. . .) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 حُمَيْدِ حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ
 كَمَا يُعَلَّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْفُرْآنِ .

٦٧ - (٤٠٤) جَدِّفَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمْتِي ُ (وَاللَّفُظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالُوا: حَدِّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَقَادَةَ عَنْ بُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَافِيقِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ صَلاَةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ القَوْمِ: أَوْرُبِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالرَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا فَضَى أَبْو مُوسَى الصَّلاةَ إِلَيْ وَالرَّكَاةِ؟ قَالَ نَقْلَمُ الْمَوْسَى الصَّلاَةَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَالَ: فَأَرَمَّ الْقَرْمُ ' ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْفَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ فَالَ: مَا قُلْتُهَا. وَلَقَدْ رَمِينُ أَلُهُ كُلِمَةً كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَلَ عَلَى اللَّهُ الْفَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَهُ وَمِنَ الْفَائِلَ ثَلِمُ مُوسَى: أَنَا قُلْتُهَا. وَلَمْ أُودْ بِهَا إِلاَّ الْمَغْرَدُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا قُلْتُهَا. وَلَمْ أُودْ بِهَا إِلاَّ الْمَغْرَدُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا قُلْتُكَا وَكُمْ اللَّهِ عَلَيْتُنَ فَقَالَ: "إِذَا صَلَيْتُمَ فَأَقِيمُوا صَفُوقَكُمْ. ثُمْ لَيُوهُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ. فَإِذَا كَبْرُ وَكَمْ. قَالَ: صَلَّمَتَا وَعَلَمْنَا فَكَبُرُوا. وَإِذَا كَبُرُ وَرَكَمَ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَإِذَا كَبُرُ وَرَكَمَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

٣٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَخُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَرَّوبَةَ لَ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَرَّاتُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ. كُلُّ حَوْلاً عَنْ فَتَادَةً، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِوظْيهِ. وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ. كُلُّ حَوْلاً عَنْ فَتَادَةً وَوَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ وَفَي حَدِيثِ أَللهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدُهُ، إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَهُ عَنْ أَبِي عَرَالًا لللهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدُهُ، إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَهُ عَنْ أَبِي عَرَالَةً .

(...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّصْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُويدُ أَخْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرُيْرَةً؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ؛ يَغْنِي: وَإِنَّا قَرَأَ فَأَنْمِيتُوا. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ. فَقَالَ: لِمَ لَمُ تَضَعْهُ هَا هُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْدِي صَحِيح وَضَعْتُهُ هَا هُنَا. إِنِّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْدٍ.

٦٤ - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: • قَإِنْ اللَّهُ حَزَّ وَجَلُ قَضَى حَلَى لِسَانِ نَبِيعِ ﷺ مَسْعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

<sup>(</sup>١) أرمَّ القوم: أي سكتوا.

هرکتاب الصلاة ﴾ ۔۔۔۔۔۔ مر ۱۹۹⟩ ہ

#### باب الصلاة على النبي ﷺ بَعْدَ التَّشَهُدِ

0 - ( • • ؛ ) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيوِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْدِرِ
أَذَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّ (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّنَاءَ بِالصَّلاَقِ) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَغْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيدُ بْنُ سَعْدِ: أَمْرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَصَلِّيَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَسَكَت بَشِيدُ بْنُ سَعْدٍ: أَمْرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَمْسَلِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَت رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقُولُوا: اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا

77 - (٢٠١) حَدْثَتَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَتَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْدًة بْنُ أَعْلَى: قَلاَ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلُمُ عُجْرَةَ فَقَالَ: اللَّهِ ﷺ . فَقُلْنَا: قَلْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلُمُ عَلَيْكَ. فَكَيْفَ نُسَلُمُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ . اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ . اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَالْهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْهِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ .

٧٠ - (. . .) حَدَّثْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرِ عَنِ
 الْحَكَم بِهَذَا الإِسْنَاو، مِثْلَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً.

أَمْ حَرْدَ . . . ) حَدُّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّنْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الأَغَمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، كُلَّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَتُلُ : اللَّهُمَّ .
 مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَتُلُ : اللَّهُمَّ .

79 - (١٠٧) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ نُعَيْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ نَافِع ح وَحَدَّثَنَا وَلَمْ وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ نَافِع ح وَحَدَّثَنَا وَلَمْ وَاللَّفَظُ لَهُ إِنَ أَلَى اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَمْدِ وَعَلَى أَنْوَاجِدِ وَقُرْيَتِهِ. عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِدِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا بَارَخْتَ عَلَى آلَو إِبْرَاهِمِيمَ. إِنِّكَ عَلَى كَمْ اللَّهِ اللَّهِ إِبْرَاهِمِيمَ. إِنِّكَ عَلَى اللَّهِ إِبْرَاهِمِيمَ. إِنِّكَ عَلَى اللَّهِ إِبْرَاهِمِيمَ. إِنِّكَ عَلَى اللَّهِ إِبْرَاهِمِيمَ. إِنِّكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٧٠ - (٤٠٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ

جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى حَلَيُ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

#### (١٨) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّخْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

٧١ – (٤٠٩) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الإَمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمُّا رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَئْبِهِ.

(. . .) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ .

٧٧ - (٤١٠) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمْنَ الإِمَامُ فَامْتُوا. فَإِلَٰهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُهُ عَالِينًا الْمَلَائِكَةِ. غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْهِهِ".

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

٧٧ – (. . .) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . بِوِشْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

٧٤ – (. . .) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ : آمِينَ ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَ ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ ،

٧٠ - (...) حَدُثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ . وَالْمَلَاتِكُةُ فِي السَّمَاءِ:
 آمِينَ . فَوَافَقَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا ثَقَدْمُ مِنْ ذَلْبِهِ» .

( . . . ) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِيفْلِيهِ .

٧٦ - (...) حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُربُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالَيْنَ. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آبِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ. غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

### (١٩) بَابِ ائْتِمَامِ الْمَامُومِ بِالإمَامِ

٧٧ - (٤١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَفَتْيَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَآبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرْبٍ. جَعِيعًا عَنْ شُفْيَانَ قَالَ ٱبُو بَكْرٍ: حَدُّنَتَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ: سَعْدُ أَنَى بْنُ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّيْ ﷺ عَنْ فَرَسٍ. فَجُحِثَ شِفَّهُ الأَيْمُنُ. فَدَخُلْتَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ. فَحَمْرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاحِدًا. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودُا. فَلَمَّا فَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: وإِنَّمَا جَعِلَ الإمّامُ لِيَؤْتَمُ بِهِ. فَإِذَا كَبْرُوا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا رَئِعَ فَالْوَلُوا: وَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُودًا. وَإِذَا مَلْمَ قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُولُوا: وَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُودًا. أَجْمَعُونَهُ.

٧٨ - (. . .) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَنِثْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ. فَجُحِشُ (١١ . فَصَلَّى لَنَا فَاعِدًا. ثُمَّ ذَكَرَ تَحْوَهُ.

٧٩ - (. . .) حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صُرعَ عَنْ فَرَسٍ. فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا. وَزَادَ: ﴿ فَإِذَا صَلَى قَائِمًا ﴾ فَصَلُوا فِيتَامًا ﴾.

٨٠ - (. . .) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا. فَصُرِعَ عَنْهُ . فَجُحِشَ شِقْهُ الأَيْمَنُ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . وَقِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُوا قِيَامًا» .

٨١ – (. . .) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيُّ أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَنْسُ فِيهِ زِيّادَةُ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِي ﷺ . وَلَئِسَ فِيهِ زِيّادَةُ يُوسُ وَمَالِكِ .
 يُونُسُ وَمَالِكِ .

Yo - (٢١٧) حَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَلَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِنْ أَضْحَابِهِ يَسُودُونَهُ . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا. فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِبَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ. أَنِ الجلِسُوا. فَجَلَسُوا. فَجَلَسُوا. فَلَمَّا الْمَصَرَفَ قَالَ عُمُوا. وَإِنَّا صَلَّى الْمَصَرَفَ قَالَ : وَإِثْمَا مُلِيوْتُمْ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْتَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا».

<sup>(</sup>١) جحش: أي خُدِشَ جلده.

٨٣ – (...) حَذْفَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريُبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْوٍ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيمًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٨٤ – (١٣) عَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّيْنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّه ﷺ . فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ . وَهُوَ قَاعِدٌ . وَأَبُو بَكْرٍ يَشْومُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ . فَالْتَقَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا . فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعْدُنَا . فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ فَعُودًا . فَشَكَمْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَلْمُ وَهُمْ قُعُودًا . فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ كِذْتُمْ آلِفًا لَفَقْدُونَ فِعْلَ فَاوِسَ وَالرُّومِ . يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهمْ وَهُمْ قُعُودًا . فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

٥٨ - (...) حَدْثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْمَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَايِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ . فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
 كَبَّرُ أَبُو بَكْرٍ . لِيُسْمِمَنَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

٨٦ - (٤١٤) حَدْثَنَا ثُمَّتُبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنْمَا الإِمَامُ لِيَوْتُمْ بِهِ. فَلاَ تَخْلِفُوا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَبُنَا لَكَ كَبُرُوا. وَإِذَا وَاللَّهُمُّا وَبُنَا لَكَ كَبُرُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمُّا وَبُنَا لَكَ لَاحَمْدُ. وَإِذَا سَبْحَدُوا. وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرِيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

## (٢٠) بَابِ النَّهٰي عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

٨٧ – (٤١٥) حَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمَ ثَالاَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَلُمُنَا. يَقُولُ: «لاَ تُبَاوِرُوا الإَعْمَامَ. إِذَا كَبُورُوا الإَعْمَامِ. إِذَا قَالَ: وَلاَ العُمَالُينَ، فَقُولُوا: آمِينَ. وَإِذَا رَحَعَ فَارْحَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمُّ! رَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ».

(. . .) حَدُثَنَا فَتَبَيَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (يَغْنِي الدُّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَعْدِهِ.

إِلاَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلاَ الضَّالَينَ فَقُولُوا: آمِينَ ۚ وَزَادَ: ﴿وَلاَ تَرْفَعُوا قَبْلُهُۥ .

٨٨ - (٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا

غَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفُظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَنْبَةً عَنْ يَعْلَى (وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ) سَمِعَ أَبَا عَلَمَا الْمِنَامُ جُلُةُ (''. فَإِذَا صَلَّى قَاصِدًا عَلْقَمَةً سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ: عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّمَا اللَّهُمَّ ارْبُنَا لَكُ الْحَمْدُ. فَإِذَا فَمُودًا: اللَّهُمَّ ارْبُنَا لَكُ الْحَمْدُ. فَإِذَا وَافْقَ قَوْلُ أَخْلِ اللَّمْءَ أَنْ الْحَمْدُ. فَإِذَا وَالْفَا فَالْارْضِ قَوْلُ أَخْلِ السَّمَاءِ. خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبِهِ.

٨٩ – (٤١٧) حَدَّنَي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً حَدَّتَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّمَا جَبِلَ الإِمَامُ لِيقَوْتُمْ بِهِ. قَلْدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمُّ! وَيَثَا عَبْرَ فَكَبْرُوا. وَإِذَا مَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا قِيَامًا. وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا قِيَامًا. وَإِذَا صَلَى قَامِدًا، فَصَلُوا تُعْمَودًا. أَجْمَعُونَ».

• • (٤١٨) حَدُثُنَا آخِمَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ يُونُسَ حَدُثَنَا زَائِدَةً حَدُثَنَا مُوسَى بِنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلاَ ثُحَدُّلِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ؟ وَلَمُنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ؟ وَلَمُنَا النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ؟ وَلَمُنَا وَالْمَالُ وَلَمُ مَنْ عَلَى النَّهُ وَمُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ.

قَالَ عُبِيْدُ اللَّهِ: فَلَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَغْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ فُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيْ

91 - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِع) قَالاَ: حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ أَلَّا عَبْدَ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ أَلَّا عَبْدَ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ أَنَّ أَوْرَاجَهُ أَنْ عَالِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُعْرَضَ فِي بَيْنِهَا. وَأَذِنَّ لَهُ عَالَىٰ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ لَمَاتُونَ وَهُو يَبُخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الأَرْضِ (١)، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ. فَقَالَ: أَنْدِي مِن الرَّجُلُ اللَّهِ يَ مِن الرَّجُلُ اللَّهِ يَعْلَى رَجُلٍ أَنْدُ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَى رَجُلٍ أَنْدُ عَبْاسٍ. فَقَالَ: أَنْ عَبْاسٍ . فَقَالَ:

٩٢ - (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ أَنِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُمْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةً بْنِ مَسْمُودِ أَنَّ عَائِشَةً رَوْجَ النَّبِي ﷺ وَاشْتَذَ بِهِ وَجَمْهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي. فَأَوْنَ لَهُ . فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ. بَيْنَ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَبَهْلَ آخَر.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِاللَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمَّ عَائِشَةٌ؟ قَالَ: فَلْتُ: لاَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيًّ.

98 - (...) حَدَثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عُمْنَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَنْهُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بَيْ ذَلِكَ. وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَذْرَة مَرَاجَمَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ بَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاَ قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا. وَإِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أَرَى كُنْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَنْتُ أَيْ كَنْتُ مَنْ يَعْوِم مَقَامَهُ أَحَدُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ. فَأَرْدَتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْدُ أَيْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ

٩٤ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لايْنِ رَافِع - (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الرَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْرُةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي. قَالَ: همُوا أَبَا بَكْرِ

<sup>(</sup>١) يخط برجليه في الأرض: أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما.

فَلْيَصَلُّ بِالنَّاسِ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَّا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ. إِذَا قَرَأ الْفُرْآنَ لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرِ! قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا بِي إِلاَّ كَرَاهِيَّةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِالَّالِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاَنًا، فَقَالَ: اللِيْصَلُّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُر. فَإِنْكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ (١٠).

9 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَحُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمُناوِيةً وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَخِيَى بَنُ الْمَحْمَنِ عَنْ إِلْرَاهِمِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَمَّا نَعُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاء بِلالا يُؤْوِنُهُ بِالطَّلَاةِ. فَقَالَ: «مُوُوا أَبَا بَحُرِ فَلْبِصَلُ عَلَيْصَلُ عَائِشَةً بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اإِنَّ أَبَا بَحُرِ رَجُلُ أَسِيفٌ (٢). وَإِنَّهُ مَتَى يَعُمُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: يَسُلِي النَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: عُمُوا أَبَا بَحُرِ وَجُلٌ أَسِيفٌ مِقَامَكَ لاَ يُشْعِعِ النَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: فَوْلِي لَكُ: وَقُلْ أَمْرِتَ عُمَرًا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِلْكُنُ لَا لَنَّتُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَحُرٍ وَجُلٌ أَمْرِتَ عُمَرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِلَّكُنُ لَا لَنَّىٰ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَحُرٍ فَلْمُصلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِلْكُنُ لَا لَنَّى صَوَاحِبُ يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَحُرٍ فَلْمُصلُ وَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَعَلَى وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي الصَّلَاقِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِقَةً. فَقَامَ يُهُودَى بَيْنَ رَجُلِينٍ (٣). وَرِجُلاهُ تَخُطَلُ فِي الصَّلَاقِ فَي المُّكَافِ فَي اللَّهُ وَتَحْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَمْ مَكَانَكَ . فَجَاءَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَمْ مَكَانَكَ . فَجَاءَ وَسُلَا مِنْ يَعْمُ عِلَى مِنْ يَشَاهُ وَلِي بَكُرٍ وَسَلَاةً النَّهِ يَقْ عَمْ مَكَانَكَ . فَجَاءَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَمْ مَكَانَكَ . فَلَتَلَى السَّلَةُ عَلَى المُسَادِةُ أَيْنِ يَكُو وَسُولُ اللَّهِ الْعَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْونَ أَيْنِ يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُعْلَى فِي الْمُلْونَ فِي الْمُنْ وَسُولُ اللَّهُ الْمُوالِقُ الْمُولِقُ الْمُنْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَلْولُولُ اللَّولُ اللَّهُ عَلَى مَلَى الْمُنْكَالِكَ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَي الْمُسْلَوقُ أَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ ال

97 - (...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِوِح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ. كِلاَهْمَا عَنِ الأَغَمْشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ اللَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِوٍ: فَأَيْيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. وَأَبُو بَحْرٍ يُسْمِمُهُمُ التُكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَيسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُو بَحْرٍ لِلْى جَنْبِهِ. وَأَبُو بَحْرٍ يُسْمِمُهُمُ التَّكْبِيرَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَالْوَ بَحْرٍ لِلْى جَنْبِهِ. وَأَبُو بَحْرٍ يُسْمِمُهُمُ التَّاسَ.

٩٧ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُونِبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمنيْرِ عَنْ هِشَامٍ حَ
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمنِيْرِ (وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً
 قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرْضِهِ. فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُزْرَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً . فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكُرٍ يَوُمُّ النَّاسَ. فَلَمَّا رَآهُ

<sup>(</sup>١) فإنكن صنواحب يوسف: أي في كثرة الإلحاح في طلب ما تُرِدْنَ وتَمَلْنَ إليه.

<sup>(</sup>٢) أسيف: أي سريع الحزن والبكاء. (٣) يهادي: أي يستند إلى غيره من شدة ضعفه.

أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاقِ أَبِي بَكْرٍ.

^ 9 ( 18 ) حَدُّفَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ: أَخَبْرَنِي. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدُّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ لِعَالَمَ قَالَهُ وَعَلَى الْمَعْدِ) وحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي ثَوْهُمَ فِي الصَّلَاةِ. كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنْرَ تُوجُهَمُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ (١٠). ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنْرَ فَالِمَ كَانًا وَجُهَةً وَرَقَةُ مُصْحَفِ (١٠). ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَا وَحَلَى اللَّهِ ﷺ وَنَكَصَ (٢٠) أَبُو مَالِكَ اللَّهِ ﷺ وَرَبُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَكَمَلُ (٢) أَبُو مَنْ يَوْمِ وَلِيلًا اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى ا

٩٩ - (...) وحُدَّنْنِيهِ عَمْرٌ النَّاقِدُ وَزُمْنِوْ بَنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِينَةَ عَنِ الدُّمْوِيُّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: آخِوُ تَظُرَةٍ تَظَرَثُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الإِنْتَيْنِ، بِهِبَو الْقِصَّةِ. وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتُمُ وَأَشْبَعُ.

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّمْوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الرِئْنَيْنِ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

١٠٠ - (...) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاً: حَدَّفْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: صَمِعْتُ السَّعِيْقِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي السَّعِيْقِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْتَ الصَّلَاةُ . فَلَمَّا اللَّهِ ﷺ مِنْ وَخَهِ النَّبِي ﷺ وَضَحَ لَنَا وَخِهُ نَبِي اللَّهِ ﷺ مَن وَخَهِ النَّبِي ﷺ وَضَحَ لَنَا وَجُهُ نَبِي اللَّهِ ﷺ مِن وَخَهِ النَّبِي اللَّهِ ﷺ وَصَحَ لَنَا وَجُهُ النَّبِي اللَّهِ ﷺ وَلَى أَبِي بَكُمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ . وَأَرْحَى نَبِي اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٠١ – (٤٢٠) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ زَايِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرْضُهُ. فَقَالَ: هُمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصْلُ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقٌ.

<sup>(</sup>١)عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٢) نكص: أي رجع إلى ورائه.

مَتَى يَقُمْ مَغَامَكَ لاَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَإِنْكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُو حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٢٧) بَاب تَقْرِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يَصَلَّى بِهِمْ إِذَا تَآخُرَ الإِمَامُ وَلَمْ يَخَاهُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْرِيمِ الرَّهُ ) بَاب تَقْرِيمِ النَّامِ وَلَمْ يَخْيَى بَنْ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْلِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَعَبَ الْنَاسِ فَأْتِيمُ؟ قَالَ: تَعَلَّى الصَّلَاةُ . فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَخْرِ . فَعَالَت اتُصَلَّى بِالنَّاسِ فَأْتِيمُ؟ قَالَ: تَعَمْ . قَالَ: فَصَلَّى الصَّلَاةُ . فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَخْرِ افْقَالَ : أَنْصَلَّى بِالنَّاسِ فَأْتِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَخْرٍ لَا لِلْقَبِي وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ . فَلَمَّا أَكْثَرُ النَّاسُ النَّصْفِيقِ النَّفَتَ ؛ فَرَأَى النَّاسُ النَّصْفِيقِ النَّفَتَ ؛ فَرَأَى النَّاسُ النَّاسُ النَّصْفِيقِ النَّفَتَ ؛ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَإِلَى النَّاسُ النَّصْفِيقِ الصَّفَّ . فَمَانَتُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَمَانَى ثَنْهِ بَحْرٍ بَدَيْهِ الصَّفَّ . فَعَالَتَ الْعَرَالِيلُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَمَانَى ثَنْهُ الْمَرَفَ . فَقَالَ: (اللَّهُ بَحْرٍ بَدَيْهِ الصَّفَّ . وَتَقَلَّمُ النَّهِ بَحْرٍ بَدَيْهِ . فَقَالَ: (اللَّهُ بَعْرٍ عَلَى مَا أَمْرَهُ فِي الصَّفَى بَيْنَ يَدَى مَا أَنْ الْإِنْ إِلَيْ إِلَى يَصَلَى . فَقَالَ: (اللَّهُ عَلَى مَا أَبُو بَحْرٍ : مَا كَانَ لَائِنْ إِلَى أَيْهُ مَنْ اللَّهُ شَيْءَ فِي الصَّفَّ : (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَنْ الْإِنْ أَي عَلَيْمَ إِذْ أَمْرَاتُكَا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ فَيْهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالِ عَل

١٠٣ - (. . .) حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) وَقَالَ ثُمَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَارِيُّ) كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ . بِوشْلِ حَدِيثِ مَالِكِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بُحْرِ يَدَيْهِ . فَحَمِدَ اللَّهُ وَرَجَّعَ الْفَهْقَرَى (١٠ وَرَاءَهُ حَتَّى عَلَى اللَّهُ وَرَجَّعَ الْفَهْقَرَى (١٠ وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَرَجَّعَ اللَّهُ وَرَجَّعَ الْفَهْقَرَى (١٠ وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي اللَّهَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْمَرْبَعِيقِ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجَعَ الْمُعِلَى اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهُ وَرَجَعَ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِ وَاللْعُلِي وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

١٠٤ - (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيعِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِد بْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ. حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفُ الْمُقَدَّم. وَفِيهِ: أَنَّ أَبَّا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى.

آ٠٠ - (٢٧٤) حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرُّرَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثٍ عَبَّادِ بْنِ زِيادٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ شَعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بْنِ شَعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةً بْنَ شَعْبَ أَخْبَرَهُ وَلَى اللَّهِ ﷺ قِبْلَ اللَّهِ ﷺ تَبْولَدَ. قالَ الْمُغِيرَةُ : فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ فَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

<sup>(</sup>١) القهقري: هو الرجوع إلى الوراء.

الْفَجْرِ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ. وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُمُخْرِجُ جُبَّتُهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِو. فَأَذَخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ. حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَّهِ. ثُمَّ أَفْيَلَ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَمَّهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ فَذَ قَلَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى لَهُمْ: فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَى الرَّحْمَتَيْنِ. فَصَلَّى مَمَّ النَّاسِ الرَّحْمَةَ الآخِرَةَ. فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ. فَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمِمُّ صَلاَتَهُ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَكْثَرُوا النَّسْبِيحَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» أَوْ قَالَ: «قَذْ أَصَبْتُمْ» يَغْمِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةُ لِرَّفْتِهَا.

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَالْحُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَارَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَهْهُ».

## (٢٣) بَابِ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْزَاقِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

١٠٦ - (٤٢٢) خَدْنُنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِهُ وَرُهُمِّوُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا السُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ . ح وَحَدَّثَنَا مَارُونُ بَنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا مُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعْمَعِيقُ لِلنِسَاءِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَمْلِ الْعِلْمِ يُسَبُحُونَ وَيُشِيرُونَ .

١٠٧ - (...) وَحَدَّثَنَا قُتُئِبَةُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عِيناضٍ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ. كُلُّهُمْ عَنِ الأَغَمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وِطِلُهِ.

(. . . ) خَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بِمِثْلِهِ . وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ» .

#### (٢٤) بَابِ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاة وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

١٠٨ - (٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَنْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ (يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَغْبُرِيُّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُلُ اللَّهِ يَوْمَ لُثُمَ اللَّهِ يَوْمَ لُنُ الْمُعْرَفِي عَنْ أَبِيهِ مَا لَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ لُنُ اللَّهِ يَوْمَ لُنُ الْمُعْرِفِي عَنْ أَبْعِرُ مِنْ وَرَاثِي كَمَّا أَبْعِرُ مِنْ بَنِي يَدَيُّ».

١٠٩ - (٤٢٤) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ! مَا يَخْفَى عَلَيْ رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ. إِنِّي لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِيِّهِ.

١١٠ - (٥٧٤) حَدَّثِني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. (وَرُبُمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدَتُمْ.

١١١ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُمَاذٌ (يَغَنِي ابْنَ هِشَام) حَدَّثَنِي أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَنْ سَمِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ تَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِن بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكْعُنْمُ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ».

# (٢٥) بَابِ تَحْرِيمِ سَبْقِ الإِمَامِ بِرْكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهُمَا

١١٧ – (٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْوِ) (قَالَ ابْنُ حُجْرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْوِ بْنُ أَلَى شَيْبِي عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْقُلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حُجْرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ) عَنِ الْمُخْتِو بْنِ فُلْقُلِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُمِهِ. فَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ! فِي مِنْ المَّكْمَ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالشَّجُودِ. وَلاَ بِالقِيَامِ وَلاَ بِالإَنْصِرَافِ. فَيَانِي أَرَاكُمْ أَمَالِي مَنْ مَنْ مَنْ بَعِيْدِهِ أَنْ وَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلاً أَمْالِي وَلَمْ بَعْدِيدًا فَوَ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلاً وَلَيْتُهِ النَّارِ».

١١٣ - (...) حَدَّثَنَا ثُنِيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمُنْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ. جَمِيمًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ اوَلاَ بِالإِنْصِرَافِ». ١١٤ – (٤٢٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَزْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوْلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».

١١٥ – (. . . ) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَوْفَعُ رأسَهُ فِي صَلاَتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوَّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

١١٦ - (...) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم جَمِيمًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم . ح وَحَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَهُ . ح وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي مَرْيَرَةً أَبُو بَنُ أَبِيعٍ بْنِ مُسْلِمٍ : هَأَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ عَزِهِ مِنْ النَّهِي مُرْيَرةً . عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: «أَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَادٍ» . حِمَّادٍ مَنْ

# (٢٦) بَابِ النَّهٰي عَنْ رَفْعِ الْبَصِرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

١١٧ – (٤٢٨) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الاَّعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَعِيم بْنِ طَرَفَةً عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «لَيَنْقِينَ أَقْوَامُ يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ. أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».

١١٨ – (٤٢٩) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي اللَّبِثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الاَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَيْنَتُهُ مِنْذَ الدَّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ، إِنِي السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنْ أَبْضَارُهُمْ عِنْدَ الدَّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ، إِنِي السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنْ أَبْضَارُهُمْ هَ.

(٢٧) بَابِ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهٰيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَإِنْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا وَالأَمْرِ بِالإِجْتِمَاعِ

١١٩ – (٤٣٠) حَدُّفَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُّفَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَالَ: فَمَا لِي أَزَاكُمْ رَافِعِي أَلِيدِيكُمْ كَالْهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ (٢٠٧ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنًا حِلْقًا. فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ٢٩٢٠)، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) هي الحنيل التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. (٢) عزين: أي متفرقين جماعةً جماعةً.

فَقَالَ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبُهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبُهَا؟ قَالَ: «يَبِتُمُونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصِّفْ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
 عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالاَ جَوِيعًا: حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٢٠ - (٤٣١) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صِسْعَرٍ ح وَحَدُثْنَا أَبُو كَنْ مِسْعَرٍ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صِسْعَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبُ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَاهِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَةِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّبُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيَدِو إِلَى الْجَانِيَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلامَ تُومِئُونَ السَّلَامُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيَدِو إِلَى الْجَانِيْنِيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلامَ تُومِئُونَ بِيلِيكُمْ وَارْحَمَةُ اللَّهِ. قَالَمَ مَنْ عَلَى فَخِذِو. ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَجْدِهُمْ أَنْ يَضِعَ بَدُهُ عَلَى فَخِذِو. ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَبْدِيهِ مَنْ عَلَى بَعِينِهِ وَشِمَالِهِ».

۱۲۱ – (...) وحَدْنَنَا الْفَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّنَنَا صَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتِ (يَعْنِي الْفَزَّازَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، فُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلاَمُ عَلَيْتُكُمْ. السَّلامُ عَلَيْتُمْ. فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْتُكُمْ؟ تَشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنْهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلْمَ أَحَدُكُمْ فَلْبَلْنَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُومِنْ بَتِيرَةٍ.

(٢٨) بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الأَوْلِ فَالأَوْلِ مِنْهَا، وَالإِذْدِحَامِ عَلَى
 الصُّفُ الأَوْلِ وَالْمُسَاتِقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْدِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ

۱۲۲ - (۴۳۲) حَدُثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُو مُمَّاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الأَغْمَثِي عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ النَّبْدِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَتُ مَتَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا. فَتَخْتَلِفَ لَلُويَكُمْ. ليلِنِي مِنكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَى (١٠) ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْمُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيُومَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

(. . .) وَحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ) قَالَ: ح وَحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي هَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

١٢٣ - (. . .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ وَرْدَانَ قَالاً: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١)أي العقلاء.

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّتَنِي حَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُوهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اليلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخلامِ وَالثَّهْى، ثُمَّ الْلِينَ يَلُونَهُمْ (فَكْنَا) وَإِنَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ(١٠)».

١٢٤ – (٤٣٣) خذفنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَوِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّدُكُ عَنْ أَنْسِ بْنِ صَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "سَوُوا صُفُونَكُمْ . فَإِنْ تَسْوِيَةُ الصَّفْ مِنْ تَمَام الصَّلاَةِ".

م١٢٥ – (٤٣٤) حَدُّفْنَا شَيْبَالُ بْنُ قَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتِمُوا الصَّفُوفَ. فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي».

١٣٦ – (٣٥٥) خَدْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلْكَرَ أَحَاوِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ: ﴿أَقِيمُوا الصَّفُ فِي الصَّلاَةِ. فَإِنْ إِقَامَةُ الصَّفَ مِنْ حَسْنِ الصَّلاَةِ».

١٢٧ ۚ - (٣٣٦) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَثَسَوْنُ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفُ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم».

١٢٨ - (...) خذاتًا يَحْيَى بنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّمْمَانَ بَنْ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا. حَشَّى كَأَثْمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِمَاحَ (٢٠). حَشَّى رَأَنَّ قَالَمَ عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَشِّى كَاذَ يُكْبَرُ. فَرَأَى رَجُلاً بَاوِيًا صَفُوفَكُمْ أَنْ لَيْخَالِفُنْ اللَّهُ بِينَ وَجُومِكُمْ».
 صَدْرُهُ مِنَ الصَّفْ. فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ أَنْ لَيْخَالِفُنْ اللَّهُ بِينَ وَجُومِكُمْ».

(...) خَدَّفْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخُوَصِ. ح وَحَدُثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً . بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

١٣٩ – (٤٣٧) حَدْثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّالِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَحْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفُ الْأَوْلِ، ثُمُّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا (٣ عَلَيْهِ. لاَسْتَهَمُوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

<sup>(</sup>١) هيشات الأسواق: أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات والفتن التي فيها .

<sup>(</sup>٢) القداح: هي خشب السهام حين تُنتحت وتُبرَى. والمقصود: تسوية الصفوف حتى تصيّر كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.

التُهْجِيرِ (١)، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَثَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَقَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٣٦).

١٣٠ - (٤٣٨) حَدُثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ لَهُمْ: "تَقَدَّمُوا فَأَتَمُوا بِي. وَلَيْأَتُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. لاَ يَزَالُ قَوْمُ يَتَأْخُرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ».

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدُّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخِّر الْمَسْجِدِ. فَلْاَكُرَ مِثْلُكُ.

١٣١ - (٤٣٩) حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِينَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالاً: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ فَقَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ (أَوْ يَعْلَمُونَ) مَا فِي الصَّفْ الْمُقَدَّم، لَكَانَتْ فُرْعَتْهُ.

وقَالَ ابْنُ حَرْبِ (الصَّفِّ الأَوَّلِ) مَا كَانَتْ إِلاَّ قُرْعَةً.

١٣٢ - (٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرُّجَالِ أَوْلُهَا، وَشَرُهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النُسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُهَا أَوْلُهَا».

(. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ . بِهَذَا الإسْنَادِ .

(٢٩) بَابِ أَمْرِ النِّسَاءِ المُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرُّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ
 حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

١٣٣ – (٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أَزْرِهِمْ فِي أَغْنَاقِهِمْ <sup>٣٦</sup>، مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزُّرِ، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَمْشَرَ النِّسَاءِا لاَ تَرْفَعْنَ رُمُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

(٣٠) بَاب خُرُوجِ النُّسَاءِ إِلَى الْسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَّرَّتْنِ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَبَّبَةً

١٣٤ - (٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِهَا يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) التهجير: أي التبكير إلى الصلاة. (٢) الحيو: هو المشي على الأيدي والأقدام.

<sup>(</sup>٣) المعنى: عقدوها لضيقها لئلا يُكشّف شيء من العورة.

اسْتَأَذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأْتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

١٣٥ - (. . .) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 قَالَ: أَخْبَرْنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَمْتَمُوا اِنسَاءَكُمُ الْمُسَاجِدَ إِذَا اسْنَأَذْلَكُمْ إِلَيْهَا».

قَالَ: فَقَالَ بِلاَلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَتَمْنَمُهُنَّ. قَالَ: فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَبِئًا. مَا سَمِعْتُهُ سَبُّهُ مِثْلَهُ فَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَتَقُولُ: وَاللَّهِ النّمنَعُهُنَّ؟! .

١٣٦ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

١٣٧ - (...) حَدْقَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا اسْتَأَذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ ﴾.

١٣٨ - (...) حَدُقنا أَبُو كُرْيْتٍ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لاَ تَمْنَعُوا النَّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيلِ» فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لاَ نَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ فَيَتَّخِذْتُهُ دَعَلاً (١٠). قَالَ: فَرَبَرَهُ (١٦) ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ أَعُهُنَّ اللَّهِ ﷺ وَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَتُولُ: لاَ نَدَعُهُنَّ ا.

(...) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفُلَهُ.

١٣٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِع قَالاً: حَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنِي وَرَقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْذَنُوا لِلنَسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِيهُ نَقَالَ ابْنٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: رَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ. وَقَالَ: أَحَدُنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ: لاَ ا

١٤٠ - (...) حَدْقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِئُ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ
 (يَخْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبٌ) حَدَّثَنَا كَمْبُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ اَمْتَفَاعُهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

١٤١ - (٤٤٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ

 <sup>(</sup>١) الدغل: هو الفساد والريبة والحداع.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمِشَاءَ فَلاَ تَطَيْبَ تِلْكَ اللَّيِلَةَ (١).

١٤٢ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيِبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الاَّشَجُ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ وَإِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ ثَمَسَ طِيبَا».

١٤٣ – (٤٤٤) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُورَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ قَأَلِهُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَمْنَا الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ».

١٤٤ - (١٤٤) حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَتِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِالألِ) عَنْ يَحْمَى (وَهُوَ ابْنُ سَمِيدِ) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوْجَ النِّسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .
لَوْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَخْلَتَ النِّسَاءُ لَمَنْ مَنْ الْمُسْجِدَةِ كَمَا مُنِمَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْفِنَ الْمَسْجِدَةِ قَالَتْ: نَعَمْ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الظَّفْفِيُ) حِ قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الظَّفْفِيُ) حِ قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَخْمَرُ حَ قال: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُهُ.

# (٣١) بَابِ التَّوْسُطِ فِي الْفَرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

• ١٤٥ – (٤٤٦) حَدَّثْنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَييمًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُر بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا جَمْنَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا جَمْدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَمْنَا إِذِ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهِ مُتَوَادُ اللَّهُ عَمَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًى لِئِيدِي ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَمَ الْمُشْرِكُونَ مَنْ أَشْكِهُ وَالْمُخَافِدِ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَمَ الْمُشْرِكُونَ وَابْتَغِ بَيْنَ وَمِنْ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِئِيدِي ﴿ وَالْمَعْمُ الْفُرْآنَ. وَلاَ تَجْهَرْ ذِلِكَ الْجَهْرَ. وَابْتَغِ بَيْنَ الْجَهْرَ. وَابْتَغِ بَيْنَ الْجَهْرَ. وَابْتَغِ بَيْنَ الْجَهْرَ. وَابْتَغِ بَيْنَ الْجَهْرَ ذَلِكَ الْجَهْرَ. وَابْتَغِ بَيْنَ الْجَهْرَ ذَلِكَ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَة.

<sup>(</sup>١) يعني قبل أن تذهب إلى المسجد، أما بعد شهودها الصلاة ورجوعها إلى بيتها فتفعل إذا أرادت.

<sup>(</sup>٢) أي مُستتخف بالدعوة لا يظهرها لعامة الناس.

١٤٦ – (٤٤٧) حَدُثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْمَرَنَا يَخْمَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَخَمَّرَ بِسَكَاتِكَ وَلَا ثَمَّائِثَ بِهَا﴾ الاسراء: ١١١ قَالَتْ: أَنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ.

َ (...) حَدَّثَنَا فَتَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يغني ابْنَ زَيْدٍ) حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ حِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ. بِهَذَا الإسْنَادِ. مِثْلَهُ.

#### (٣٢) بَابِ الإستِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

١٤٧ – (٤٤٨) وحَدَّنَا مُتَيَّبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالسَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُهُمْ
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّلْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَعِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبْيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ غُيْلَةٍ بِهِ لِسَالَكَ ﴾ اللهامة: ١٦١ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَبْهُ إِنَا لَنَّبِي ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمَّا يُحَرِكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَنِهِ. فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ مُنْ اللهِ تَعْلَى ﴿لاَ غُيْلِهُ بِهِ لِسَانَكَ وَشَعَلَهُ وَشَعَلَهُ وَهُواللهُ وَلَوْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ مَنْ مُنْ مِنْ وَثُواللهُ فَقُورُوهُ. ﴿ إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَالَكُ فَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ صَدْرِكَ. وَتُورَاللهُ فَقُورُوهُ. ﴿ إِنَا اللّهُ عِبْلِكَ اللّهُ مِنْ صَدْرِكَ. وَتُورَاللهُ فَقُورُوهُ. ﴿ إِنَا اللّهُ عِبْلِيلُ اللّهُ مِنْ صَدْرِكَ. وَتُورَاللهُ فَقُورُهُ . فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ. قَلِهُ أَوْلَا فَرَاهُ كَمَا لَوْلِمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللهُ الْمُؤْلِقُولُولُولِهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ المِنْ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ ال

١٤٨ - (...) حَدُفْنا ثُمَنِيَّةُ بُنُ سَعِيدِ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله ﴿لاَ خُرُلُهُ بِهِ، لِمَلِكَ لِتَمْبَلَ بِهِ.﴾ القيامة: ١١١. قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُمَالِحُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِيدًة: كَانَ يُحَرُكُ شَفَتَهِ. فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا النَّهِ ﷺ يُمَالُهُ يُحَرِّكُهُمَا. فَقَالَ سَعِيدُ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. فَقَالَ سَعِيدُ: أَنَا أَحْرِكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَقَالَ سَعِيدُ: أَنَا أَحْرِكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَعَالَى: ﴿لَا غُيْلِهُ بِيدِ لِمَاكَ لِيَعْبَلُ بِهِ، إِنَّ عَلَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ مُعَمُّ وَثُواللَهُ ﴾. قَالَ: فَاسْتَعِمْ وَأَنْصِتْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ عَبْدُ مِنْ فَرَادُ فَلَا اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ. قَلْوَا الْطَلَقَ جِبْرِيلُ، قَرَأَهُ النَّيْ ﷺ كُمَا أَوْرَاهُ اللَّيْ ﷺ كَمَا أَعْرَاهُمُ أَلْكُونُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالُونُ عَلَيْكُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالُولُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمُلْقَ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ . قَلْوا الطَّلْقَ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ . قَلْوا الطَلْقَ جِبْرِيلُ ، قَرَأَهُ النَّيْعُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَ جَبْرِيلُ اسْتَمَعَ . قَلْوا الطَلَقَ جَبْرِيلُ ، قَرَأَهُ النَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْنَالَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَقَ عَبْرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ع

#### (٣٣) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

١٤٩ – (٤٤٩) حَدُثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوخَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في طَائِفَةٍ مِنْ أَضْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّبَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ الشَّعَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُ . فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى فَوْمِهِمْ . فَقَالُوا: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: حِيلَ بَبَنَنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُ بُ . قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ . فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا . فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ . فَانْظَلَقُوا يَضْرَبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا . فَانْظُرُوا مَا هَذَا اللَّيْقُ اللَّيْنَ أَخَذُوا نَحْوَ يَهَامَةَ (وَهُو بِنَخْلٍ ، عَامِينَ يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا . فَمَرَّ النَّقُرُ اللَّيْنَ أَخَذُوا نَحْوَ يَهَامُ وَهُو بِنَخْلٍ ، عَامِينَ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ : وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ : فَاللَّوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

• ١٥٠ – (١٥٠) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَايِرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْمَهَ : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْمُودِ شَهِدَ بَعْ مَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنَّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْمَهَ أَ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْمُودِ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنَّ؟ قَالَ: لاَ . وَلَكِنَا كُنَّ مَنْ مَسْهُودِ فَقُلْتُ: اسْتَطِيرَ (١٠) أَو كُنَّ اللَّهِ قَالَ: اسْتَطِيرَ (١٠) أَو كُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَطِيرَ (١٠) أَو الشَّيْعَ بِنَ قِبْلَ جِزَاءٍ . قَالَ: الشَطِيرَ لا اللَّهِ قَالَ: هَلَاتُ اللَّهِ قَالَ: اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: وأَتَانِي مَنْ لَلْهُ اللَّهِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: وأَتَانِي اللَّهِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: وأَتَانِي مَنْ اللَّهِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: وأَتَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِكُمْ وَآثَانِي لَنَا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَعْ الْمِيكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أَوفَرَ مَا لَكُوا يَعْمَلُومُ الْوَرَانِ هَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أُوفَرَ مَا يَعْمَلُ لِمُوا اللَّهِ الْمَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أُوفَرَ مَا لَعْلَالَ وَلَكُمْ مَلَوْلَ اللَّهِ مَلْكُومُ اللَّهُ مَلْهُ مَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَقَعْ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أُوفَرَ مَا يَعْمَلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لُكُولُ لَكُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْعَ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أُوفَرَ مَا يَعْمَ لِمُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْمُ فِي أَلِيدِيكُمْ ، أُوفَرَ مَا لَعْلَالُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلِيْهِ اللْعَلِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْعُلِيمِ اللْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْعُلِيمِ اللْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلِيْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْع

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : • فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَمَامُ إِخْوَانِكُمْ.

(. . .) وحَدَّنَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآفَارَ نِيرَافِهِمْ.
 الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآفَارَ نِيرَافِهِمْ.

(...) قَالَ الشَّعْنِيُّ: وَسَأَلُوهُ الرَّادَ. وَكَانُوا مِنْ جِنْ الْجَزِيرَةِ. إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبيِّ. مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ.

١٥١ - (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِيِّ ﷺ . إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَانَ نِيرَائِهِمْ. وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدَهُ.
 ١٥٧ - (...) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَئِلَة الْحِنْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَوَدِدْتُ أَنِي

 نَنْتُ مَعَهُ .

١٥٣ – ( . . . ) خَدُفنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالاَ: حَدَّلْمَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِنْ لَيْلَةَ اسْتَمَمُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ (يغني ابْنَ مَسْعُودٍ) أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةً .

# (٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

١٥٤ - (١٥١) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقَّى الْعَنْرِيُّ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ الْحَجَّاحِ (يَعْنِي الصَّوَّافَ) عَنْ يَحْبَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثَيْرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالصَّوْدِ فِي الرَّعُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّعُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةً الْكَيَّابِ وَسُوعَتَيْنِ اللَّهُ وَالْمَصْرِ فِي الصَّعْفِي ، وَيُقَصَّرُ الرَّعُحَةُ الأُولَى مِنَ الطَّهْرِ ، وَيُقَصَّرُ التَّهُ مَا اللَّهُ فِي الصَّبْعِ .
النَّائِيَّة . وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْعِ .

١٥٥ - (. . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَا اللَّهَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّحْمَتَيْنِ الْأُولَيْتِينِ مِنَ الطَّهْرِ وَالْمَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. وَيُسْمِمُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا . وَيَقْرَأُ فِي الرَّحْمَتَيْنِ الْأُخْرَتِينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . الرَّحْمَتَيْنِ الْأُخْرَتِينِ فِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

١٥٦ - (٤٥٢) حَدْثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيمًا عَنْ هُشَيْمِ قَالَ يَحْنَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُسْفِيمٍ قَالَ يَحْنَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُسْفِيمٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا تَحْرَرُ الْ قِيَامَ هُنِي الرَّكْمَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنَ كُنَّا تَحْرُرُ الْ قِيَامَ فِي اللَّهُو قِلْقِي الظَّهْوِ وَالْعَصْوِ . فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . الطَّهْوِ قَدْرَ قِيَامِهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْوِ . وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْوِ . وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْوِ . وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْوِ . وَفِي الْأَخْرَيْنِ مِنَ الطَّهْوِ . وَفِي اللَّهُونِ مِنَ الطَّهُو . وَفِي اللَّهُ وَيَيْنِ مِنَ الطَّهُو . وَفَيْ الْمُعْمِولُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: الم تَنْزِيلُ. وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.

١٥٧ - (...) حَدْثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدْثَنَا أَبُو عَرَانَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَي السِّدِيقِ اللَّيْ عَنْ أَلِي سَمِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَشْرَأُ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ فِي السَّهْرِيقِ اللَّوْمَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. أَنْ اللَّخَمَيْنِ الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. أَنْ قَالَ: فِصْفَ ذَلِكَ. وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. أَنْ قَالَ: فِصْفَ فَلْ اللَّهُ عَمْنَ اللَّهُ لَيْنِيْ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ فِرَاءَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

(١)أي نُقَدّره ونُخَمّنه .

١٥٨ - (٤٥٣) حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَءً؟ أَنَّ أَلِهَلَ الْكُوفَةِ شَكُوا سَغْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَكُرُوا مِنْ صَلَاتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ. فَلَكَرَ لَهُ مَا عَابُرهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: إِنِّي لاَصُلَّى بِهمْ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا (''). إِنِّي لاَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ ('' وَأَخْلِفُ فِي الأَخْرَيَيْنِ. قَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. أَبَا إِسْحَقَ!.

(. . . ) حَدَّفْنَا قَتَبَبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ.

١٥٩ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشُمْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ حَدْثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَيِى عَوْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ صُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكُوكَ فِي كُلُّ شَيْءٍ حَشَّى فِي اللَّمْلَاةِ. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمَدُ فِي الأُولَيْيَنِ وَأَخْذِكُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. وَمَا اللَّو ( ) مَا افْتَدَيْتُ بِهِ فِي الأَخْرَيَيْنِ. وَمَا اللَّو ( ) مَا افْتَدَيْتُ بِه مِي الْمَدَوْقِ مَسْلُول اللَّهِ قَلْ الظَّنْ بِكَ. أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

١٦٠ – (. . .) وحَدُّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُّثُنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فَقَالَ: تُعَلِّمْنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ؟.

١٦١ – (٤٥٤) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَمْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ سَعِيدِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) عَنْ عَطِيَّةً بْنِ فَيْسٍ عَنْ فَزْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظَّهْرِ تَقَامُ. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأً، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّحْمَةِ الأُوْرَى؛ مِنَّا يَطُولُهَا.

117 - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّنْنِي قَرْعَةُ قَالَ: أَنْبُكُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيُو<sup>(3)</sup>. فَلَمَّا تَقَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، فُلُتُ: إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَوْلاً عَنْهُ. فُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ (3). فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ الظَّهْرِ ثَقَامُ. فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَغْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَشَّأً، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْمَةِ الْأُولَى.

<sup>(</sup>١) لا أخرم: أي لا أنقص. (<sup>٢)</sup> أي يطيلهما.

<sup>(</sup>٣) لا آلو: أي لاَّ أَتَصَر . ﴿ ٤) مكثور عليهٌ: أي تكاثر عليه الناس ليستفيدوا من علمه . (٥) أي إنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تقم به ، فتكون قد علمت السنة وتركتها .

#### (٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْح

117 - (603) وحَدْثُنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْقُو بَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ شُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْوِد بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّاقِي قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّيِيُّ ﷺ الصَّبْحَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَاسِي عَلَلَهُ الصَّبْحَ مِنْ وَعَلْمُ بَنُ الْمَاسِي عَلَمْ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ عَلَهُ الصَّبْحَ عَلَمْ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ لَلْهَ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ لَلْهَ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ لَلْهُ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ وَلَكَ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ وَلَكَ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ وَلَكَ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّاقِبِ حَاضِرٌ وَلَلْهَ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.

وَنِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . وَلَمْ يَقُلُ: ابْنِ الْعَاص .

١٦٤ - (٥٩١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَ وحَدَّثَنِي أَبُو كُورَبٍ (وَاللَّفُظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالَٰتِلِ إِلَّا عَسَسَ﴾ (١٧ [التكوير: ١٧٧].

١٦٦ – (...) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنْنَا شَرِيكٌ وَابْنُ عُيْبَنَةً حِ وحَدَّنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنْنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً عَنْ فُطْبَةً بْنِ مَالِكِ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالنَّغْلُ بَاسِقَدَتِ لَمَا كُلُمْ تَفْعِيدُ﴾( ) أَن: ١٥٠.

١٦٧ - (. . .) خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْمَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمَّهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْحَ. فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَخُمَةٍ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَايِقَاتِ لَمَا كُلُّ

<sup>(</sup>١) سعلة: من السعال وهو طرد الهواء بقوة من الحنجرة.

<sup>(</sup>٢) عسعس اللَّيل: أي أدبر . وقيل: معناه أقبل .

<sup>(</sup>٣) باسقات: أي طويلات.

<sup>(</sup>٤) نضيد: أي منضود، متراكب بعضه فوق بعض.

﴿ كِتَابِ الصلاة ﴾ ﴿ (٢٢١) ٥ الصلاة الصلاء الصلاة الصلاء الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة

نَّضِيدُ ﴾ [ق: ١٠] وَرُبَّمَا قَالَ: ق.

١٦٨ - (٨٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿قَلَ وَالْثَرَانِ سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿قَلَ وَالْفَرَانِ النَجِيدِ ﴾ [ق: 1]. وَكَانَ صَلَاثُهُ بَعْلُهُ تَخْفِيفًا.

١٦٩ - (. . .) وحَدْثَنَا أَلُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لايْنِ رَافِع) قَالاَ : حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّثَنَا زُهْمَرْ عَنْ سِمَاكُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ . وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ هَوُلاَءٍ .

قَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ فَ ۚ زَالْقُرْءَانِ ﴾ . وَنَحْوِهَا .

١٧٠ - (١٥٩) وحَدْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُغبَّهُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ﴿رَاتَلِيلَ إِنَّا بَنَنَى﴾ وَفِي الْمَصْرِ يَحْرَ ذَلِكَ. وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

١٧١ – (٤٦٠) وخَدْنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُغبَةَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ﴿سَيِّجِ اَسَدَ رَبِّكَ الْأَمَّلُ﴾ [الاعلى: ١٦ وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ .

١٧٧ – (٤٦١) وحَدْثَنَا أَنُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِاقَةِ .

(. . .) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَخْرِ مَا بَيْنَ السَّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً .

1۷۳ - (4٦٢) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَنْهُ وَهُوَ يَظْرَأُ: ﴿وَالْوَيْدَةِ عُنَا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنِيًّ! لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَلُو السُّورَةَ. إِنَّهَا لآَجِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ حَ قَالَ: وحَدَّنَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ حَ قَالَ: وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَ قَالَ: وحَدَّثُنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدُثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ. حَتَّى قَبَصْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ١٧٤ - (٤٦٣) حَدُّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِبُ.

( . . . ) وحَدِّثَقَا أَبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

#### (٣٦) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

١٧٥ - (٤٦٤) حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَقَرٍ. فَصَلَّى الْمِشَاءَ الآخِرَةَ. فَقَرَأَ فِي إِخْدَى الرَّكُعَتَيْن: ﴿ وَالنِّيْنِ وَالنَّمُونِ﴾.

١٧٦ – (. . . ) خَدْنَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْمَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ) عَنْ عَدِي بْنِ
 ثَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاء. فَقَرَأَ بِ﴿ زَائِينِ
 مَالَتَثْمُونِ﴾ .

١٧٧ – (...) حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
 ثَابِتِ قَالَ: سَمِغْتُ الْبُرَاءَ بْنُ عَازِبِ قَالَ: سَمِغْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ.
 فَمَا سَمِغْتُ أَخَدًا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

١٧٨ - (٣٦٥) حَدُّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَاذَّ يُمَسَلِّي شَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمِشَاء. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَامَّهُمْ مَا النَّبِيِّ ﷺ الْمِشَاء. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَامُهُمْ. فَا النَّبِيِّ ﷺ الْمِشَاء. ثُمَّ الْبَيِ ﷺ الْمِشَاء. ثُمَّ الْمَلَى اللَّهِ ﷺ فَلَا لَكُ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَخْرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَخْرَفَ مَنْ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَنْ مُمَاذًا وَلَنْ الْمِشَاء. ثَمَّ الْمِشَاء. ثَمَّ الْمُعَلَى مَعَاذِ الْمُقَادِ. وَإِنَّ مُمَاذًا صَلَّى مَعَلَى الْمِشَاء. ثُمَّ أَنَى الْفَتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «يَا مُعَاذًا أَفَقًانَ أَنْتَ؟ مُسُولً النَّهِ الْمُشَاءَ الْمِشَاء. وَافْرَأُ بِكُذَاء وَافْرَأُ بِكُذَاء وَافْرَأُ بِكُذَاء وَافْرَأُ بِكُذَاء . وَافْرَا بُخَذَاء وَافْرَا بُخَذَاء . وَافْرَأُ بِكُذَاء . وَافْرَأُ بُكُذَاء . وَافْرَأُ بِكُذَاء . وَافْرَأُ بُكُذَاء . وَافْرَأُ بِكُذَاء . وَافْرَا بُكَذَاء . وَافْرَا بُكَذَاء . وَافْرَا بُكَذَاء . وَافْرَا بُكُذَاء . وَافْرَا بُكُونُه . فَافْرَا وَافْرَا أُونُونَ الْمُعْرَاء . وَافْرَا بُنْعُرُا مُؤْمُونُ اللّهِ عَلَى مُعَادِ فَقَالَ : هَا مُعَادُلُ أَنْ وَافْرَا الْعُرَاء . وَافْرَأُ بُكُذَاء . وَافْرَا أُونُونَ الْمُعَلَدُ الْمُؤَالُ الْمُعَالَةُ الْمُعْرَاء . وَافْرَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُونَ الْمُعَلِقُونُ الْمُؤَالُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُونُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُونُ مُنْ اللّهُ الْمُؤَالُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالُونُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤْمُ

قَالَ سُفَيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: افْرَأَ ﴿ وَالنَّمِينَ وَشَمَنَهَا ﴾ . (وَالشَّحَى). ﴿ وَالَّذِي إِنَّا بَفَقَى ﴾ . و﴿ سَبِّج اسْدَ رَئِقَ الْأَفَلَ ﴾ . فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ هَذَا.

١٧٩ – (. . .) وحَدُّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلِ حَدُّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ: وحَدُّثَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

<sup>(</sup>١) النواضح: هي الإبل التي يُستقى عليها. مفردها: ناضح، والمراد أنهم أصحاب عمل وتعب.

عَنْ أَبِي الزُّبَنِرِ عَنْ جَايِرِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَادُ بَنُ جَبَلِ الأَنصَارِيُّ لِأَصْحَايِهِ الْعِشَاءَ. فَطَّلَّ عَلَيْهِمْ. فَالْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى. فَأُخْبِرَ مُعَاذُ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. دَخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أَنُوبِهُ مَا قَالَ مُعَاذً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَنُوبِهُ أَنْ تَكُونَ قَطْالًا بَا مُعَاذًا إِذَا أَمْنَتُ النَّاسَ فَافْرَأْ إِحْرَائِنْسِ وَضُنَهَا﴾. وَ﴿مَنَعِ اسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَمَلُ﴾. وَ﴿ آثَرًا بِاللهِ مَنْهِ ﴾ وَأَنْفِيهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٨٠ - (. . . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا هُمُنْيَمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ . ثُمَّ يَرْجِعُ جَالٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَ

َ ١٨١ – (. . . ) حَدَّثْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ فَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدُّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيتَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوشَاءَ ثُمَّ يَأْتِى مَسْجِدَ قَوْمِدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ .

#### (٣٧) بَابِ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام

1۸۲ - (٤٦٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هَشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي تَخَالِدِ عَنْ فَلْسِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَآثَاَخُرُ عَنْ صَلَاَةِ السَّمِّعِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنِ. وَمِمَّا يَطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْثُ اللَّبِيَّ ﷺ فَصِبَ يَنِ مَوْعِظَةِ قَطَّ أَشَدَّ مِثَّا عَضِبَ يَوْمَنِهِ. فَقَالَ: «يَا أَيُهُ النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفْرِينَ. فَأَيْكُمْ أَمُّ الثَّاسَ فَلْيُوجِزْ. فَإِنْ مِنْ وَرَاقِو الْكَبِيرَ وَالشَّمِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ حَ قَالَ : وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِيح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . كُلُهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، يوفلُ حَدِيثِ هُمُشَيْمٍ .

^ 1٨٣ - (٤٦٧) وحَدَّثَنَا قَتَبَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمْ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْبَخَفْفُ. فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعْدِرَ وَالكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ. فَإِذَا صَلَّى وَحَدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءًا.

ُ ١٨٤ - (. . .) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّدُ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلتَّاسِ. فَلْيَخْفُفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِذَا قَامَ رَحْدَهُ فَلْيَعِلُ صَلاَتُهُ مَا شَاءَ». ٥١٠ - (. . .) وحَدَّثَلَنا حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
 شيهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْزَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسَ فَلْيَحْفَفْ. فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

(...) وحَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ حَدَّثْنِي أَبِي حَدَّثْنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّنْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِو. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (بَدَلَ السَّقِيمَ) الْكَبِيرَ.

1۸٦ – (٤٦٨) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عُفْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقْفِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَمُ قَوْمَكَ» حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْتَ: «اذْنُه وَجَلَّسْنِي بْنِنَ يَدْنِو. ثُمَّ قَالَ: قَلْتُ: «اذْنُه وَجَلَّسْنِي بَيْنَ يَدْنِو. ثُمَّ وَضَمَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ. ثُمَّ قَالَ: «تَحَوّلُ» فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ. ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَلَكَ فَي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ. ثُمَّ قَالَ: «أَمُ قَالَ: هَوْمَلَكَ فَي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ . ثُمَّ قَالَ: هَوْمَلُ فَرَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ. ثُمَّ قَالَ: «أَمْ قَوْمَلَكَ مُولِلًا فِيهِمُ الْمَرِيضَ. وَإِنْ فِيهِمُ الْمَرِيضَ. وَإِنْ فِيهِمُ الْمَرِيضَ. وَإِنْ فِيهِمُ لَمَا لِمُحَلِيضًا وَلَا فَيهِمُ أَلْمَولِكُمْ وَحَدُهُ . فَلْيَصَلُ كَيْفَ شَاءَ».

١٨٧ - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ثَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: جَدِّمَ عَهْدَالُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آمَنْتَ قَوْمًا فَأَخِفُ بِهِمُ الصَّلاَةَ».
 قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وإِذَا آمَنْتَ قَوْمًا فَأَخِفُ بِهِمُ الصَّلاَةَ».

١٨٨ - (٤٦٩) وحَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُثِيمُّ .

١٨٩ - (َ . َ . َ) حَدُثْنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى وَثَقَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ثَنَيْبَةً: حَدُثَنَا أَبُو هَوَائِذًا عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلاَة، فِي تَمَامٍ.

١٩٠ – (...) وحَدْثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَيَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَثُقْبَبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَخْتَى بْنُ يَخْتَى السَّمْتِيلُ) (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر) حُجْرِ (قَالَ يَخْتَى بْنُ عَبْدُو) (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر) عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطْ أَخَفُ صَلاَةً وَلاَ أَيْمٌ صَلاَةً. مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٩١ - (٤٧٠) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ

<sup>(</sup>١) يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكير والإعجاب بتقدمه على الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله ﷺ ودعائه. ويحتمل أنه أراد الوسوسة، فإنه كان موسوسًا، ولا يصلح للإمامة الموسوس. انظر شرح النووي على هذا الحديث.

أَنَس قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمُّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، يَقْرَأُ بالشُّورَةِ الْخَفِيغَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

١٩٢ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَوْرِبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّمِ ﷺ : "إِنِّي لَأَذْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتُهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِعِ. فَأَخَفْفُ. مِنْ شِدْةِ وَجَدِ أُمّهِ بِدِ<sup>(١)</sup>٤.

#### (٣٨) بَابِ اغْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَام

197 - (٤٧١) وحَدَّثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمْمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ حَامِدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعْ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَرَجَدْتُ ثِيَامَهُ فَرَكُمْتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بْعَدْ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتُهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ الشَّلِيمِ وَالاَيْصِرَافِ، فَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

١٩٤ - (...) وحَدَّفْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ (قَدْ سَمَاهُ) زَمَنَ ابْنِ الأَشْمَنِ. فَاَمَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَكَانَ يُصَلِّي. فَإِذَا رَتَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمُجْدِ. لا مَانِعَ لِمَا مَنْعَتَ. وَلا يَنْفَعَ ذَا الْجَدِّ بِنَكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ الْمُعْدِ.

قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ حَالِبٍ يَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجَدَتَيْن، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

قَالَ شُعْبَةُ : ۚ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةً فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ نَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمَرَ أَبَا عُبْيَدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

١٩٥ - (٤٧٢) حَدْثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: إِنِّي لاَ

<sup>(</sup>١) الوجد: يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا. وكلاهما سائع هنا، والحزن أظهر. (٢) أي لا يفغ غنيًّا عند الله غناه أو جاهه ، أو سلطانه ، وإنما عمله الصالح . كما قال تعالى : ﴿وَمَاّ أَمُولَكُرُ وَلَا أَوْلِئُكُمُّ بِالَّتِي النَّهِ كُلِكُمُّ عِنْدًا زُلُقِعَ إِلَّا مَنْ مَامَنَ وَهُمِيلَ مَنْدِيكًا . . . . ﴾ [سبا: ٢٧] الآية .

آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْغًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ النَّصَبَ قَائِمًا. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

197 – (٤٧٣) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي تَمَامٍ. كَانَتُ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِﷺ مُتَقَارِبَةً. وَكَانَتْ صَلاَةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ. حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.

#### (٣٩) بَاب مُتَابَعَةِ الإِمَام وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

١٩٧ - (٤٧٤) خَدُثْنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُثْنَا زُمْيَرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ. حِ قَالَ: وَحَدُثْنَا يَتُخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى الْبَرَاءُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ) أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرْ أَحَدًا يَخْنِي ظُهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجِّدًا.

١٩٨ - (. . .) وحَدَّثَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَمْنِي ابْنَ سَمِيدِ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُوَ غَيْرُ كَلُوبٍ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا. ثُمَّ نَقَمُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

١٩٩ – (. . . ) خَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّفْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو إِسْحَقَ الْفَوْادِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَوِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَدُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ . فَإِذَا رَكَعَ رَكَمُوا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ نَزَلْ فِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجُهَهُ فِي الأَرْضِ. ثُمَّ نَشِّهُهُ.

٢٠٠ - (. . . ) حَدُثْنَا زُمْمَيْرُ بنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بن عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبَانُ
 وَعَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ . لا يَخْشُو

أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

٢٠١ - (٤٧٥) حَدْثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدِّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيُّ ﷺ الْفَجْرَ. فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأً: ﴿فَلَا أَلْتِمْ بِلَقْئِسَ \* اَلْجَوْرِ الْكُثِّسَ﴾ وَكَانَ لاَ يَحْنِي رَجُلٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمُّ سَاجِدًا.

#### (٤٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ

٢٠٧ - (٤٧٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكُٰرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ وَرَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّمِﷺ ، إِذَا رَتُعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: السَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . اللَّهُمُّ ارْبُتَنَا لَكَ الْحَمَدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ الْمَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُهُ .

٢٠٣ - (...) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بن المُنتَى وَابن بَشَارِ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بن جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عُبَيْدِ بن الْحَسَنِ قَال: سَوِعتُ عَبْدَ اللَّهِ بَن أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهُمُّ! وَبَنّا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ اللَّرْضِ، وَمِلْ مَا شِشْتَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: "اللَّهُمُّ! وَبَنّا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِشْتَ مِنْ شَيْعٍ بَعْدُ».

٢٠٤ - (...) حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَتَى: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُونُ ، وَيِلْ اللَّهُ مَا شِينتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . اللَّهُمَّ ا طَهْزنِي مِنَ الدُّنُوبِ شَيْءٍ بَعْدُ . اللَّهُمَّ ا طَهْزنِي مِنَ الدُّنُوبِ وَالْبَرَوٰ ' ` وَالْمَاءِ الْبَارِدِ . اللَّهُمَّ ا طَهْزنِي مِنَ الدُّنُوبِ وَالْمَعْ . وَالْمَاعِ الْمَائِعُ مَا شَعْهُ .

(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ كِلاَمُمَا عَنْ شُعْبَةً. بِهَذَا الإسْتَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ» رَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: «مِنَ الدَّنَسِ».

٢٠٥ - (٤٧٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمْشَةِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْخُدْرِيَ
 الدُمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَ

<sup>(</sup>١) البرد: هو حب الغمام.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّحُوعِ قَالَ: "رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السُمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُنَا لَكَ عَبْدُ .اللَّهُمُّ! لاَ مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنْتَ. وَلاَ يَتْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنكَ الْجَدُّ».

(. . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَمْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: «وَمِلْءُ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدُهُ.

#### (٤١) بَابِ النَّهٰي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرآنِ فِي الرِّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٠٧ - (٤٧٩) حَدْثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:
 حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ أَخْبَرَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ سُحْيَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي بَكُو. فَقَالَ:
 عَنِ إنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَة، والنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكُو. فَقَالَ:
 «أَيُهُمُ النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلاَّ الرُوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمَ، أَوْ تُرَى لَهُ. أَلا وَلَيْ يُهِيثُ أَنْ أَفْرا الرُّحُوعُ فَمَظْمُوا فِيهِ الرَّبُ عَزْ وَجَلْ. وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْنَهِدُوا فِي الدُّخَاءِ. فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ('')»، قَالَ أَبُو بَكُودٍ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلْئِمَانَ.
 الشَّجُودُ فَاجْنَهِدُوا فِي الدُّخَاءِ. فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ('')»، قَالَ أَبُو بَكُودٍ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلْئِمَانَ.

٢٠٨ (...) قال أبو بكر: حدثنا سفيان، عن سليمان، حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرْنِي سُلْيَمَانُ بْنُ سُحَيْم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَرْضِهِ السَّعْرَ. وَرَأْسُهُ مَعْضُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللَّهِي عَنْ عَبْقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلاَّ اللَّهِ عَنْ الْمَعْلِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ شُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيثٍ سُفْيَانَ.
 الرُّذِي عَرَاها الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ شُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيثٍ سُفْيَانَ.

٢٠٩ – (٤٨٠) حَدْثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَفْرَا رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا.

<sup>(</sup>١) أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم.

٢١٠ – (. . . ) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ (يَعْنِي ابْنَ
 كَثيرٍ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْنِ عَنْ أَبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَأَنَا رَائِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

٢١١ - (...) وحَدُّنْنِي أَبُو بَكُوِ بِنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ. وَلاَ أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

٢١٧ – (...) حَدُّفْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ٱبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدُّثَنَا وَاوُدُ بْنُ قَبْسِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي جِبِّ ﷺ أَنْ أَفْرَأَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا.

٣١٧ - (...) حَدَّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع ح وحَدَّنَيِي عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْدِيُ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ حِ قَالَ: وحَدَّنَي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا المُعَجَّاكُ بْنُ عَنْمَانَ حَقَالَ: وحَدَّثَنَا المُعَجَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا المُعَجَّالُ بَحْيَى بَنُ أَيُوبَ وَهُوبَانُ حَدَّثَنَا المُعَجَّالُ عَنْ ابْنِ وَهُدِ الْفَالِحِ عَدَّنَا الصَّحَالُ بَعْنَى بِنُ أَيُّوبَ وَتُحْتَنَعُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا المُعْجَلَقُ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا المُعَدَّقِيلِ حَدَّثَنَا الْمُعَجَلَانَ وَوَهُو ابْنُ عَمْرِو) حَقَالَ : وحَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيَّ حَدَّثَنَا الْمُعَدِّلُ وَابْنَ عَمْرِو) حَقَالَ : وحَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيَّ حَدَّثَنَا مَنْ أَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَالْمَارِقُ وَابْنَ عَجْلانَ وَإِنْهُ عَنْ إِنْوَاهِمَ بَانِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ خَنْتِي هَنَادُ بْنُ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي عَنْ إِنْ عَجْلِوا الْمُعْطَالُ وَابْنَ عَجْلانَ وَإِنْهُ عَلَمُ الْوَاءَ عَنْ إِنْوَاهِمُ اللَّهُ مِنْ عَلِي عَنْ عَلَى اللَّهِ عِنْ عَلَى السَّحِودِ كَمَا ذَكُرُ الْمَ مَوْلُودُ عَنْ الْمُعْرَاقُ وَابْنَ عَنْ الْمِيلُ عَنْ الْمُعْرَاقُ وَالْمَ عَلَى السَّحُودِ كَمَا ذَكُورُ الْمَى وَايَتُومُ النَّهُمَ عَلَهُ فِي السَّجُودِ كَمَا ذَكُورَ الْمَالُوا:

(. . .) وحَدَّثْنَاه قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ.

٢١٤ - (١٨٩) وحَدْثني عَدْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
 بَكُو بْنِ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَفْراً وَأَنَا رَاكِمْ . لاَ يَذْكُرُ فِي الإِسْنَادِ عَلِيًّا .

## (٤٢) بَاب مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢١٥ - (٤٨٢) وحَدِّثْنَا هَارُونُ بْنُ مَغْرُونِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاً: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَسْمَيْ مُؤلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ

ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْمَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. فَأَكْبِرُوا الدُّفَاءَ».

٢١٦ - (٤٨٣) وحَدْثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: أَخْبَرْتَا ابْنُ وَهْبِ
 أَخْبَرْنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ شُمّيً مُولَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي
 هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي شُجُودِو: «اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَهُ. وقَهْ وَجِلْهُ. وَأَوْلَهُ وَآخِرُهُ. وَعَلاَئِيتَةٌ وَسِرَهُ».

٢١٧ – (٤٨٤) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُمَيْرُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
 مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتُخْيُرُ أَنْ يَقُولَ فِي
 رُكُوعِهِ رَسُجُودِهِ: «سَبْخَانَكَ اللَّهُمُّ ارَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمَّ الْفَهْرًا الْفَهْرًا الْفَرْآن (١٠٠).

٢١٨ - (...) حَدُقْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ
 الأَخْمَدْنِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِيرُ أَنْ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ
 يَمُوتَ: «سُبْحَالَكُ وَبِحَمْدِكُ. أَسْتَغْفِرُكُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

ثَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا مَا هَلِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَخْدَثْتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «مجملَتْ لِي عَلاَمَةُ فِي أَمْتِي إِذَا رَأْيِتُهَا قُلْتُهَا. ﴿إِذَا جَمَاتُهُ شَعْدُ رَاللَّهِ رَاللَّهَ تَثُمُ اللّ

٢١٩ – (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَمَانَ لَسَرَّ اللَّهِ وَالْفَصَدُ اللَّهِ وَالْفَصَدُ اللَّهِ وَالْفَصَدُ اللَّهِ وَالْفَصَدُ عَنْ إِلاَّ دَعَا.

أَوْ قَالَ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمُّ! اغْفِرْ لِي».

٢٧٠ – (...) حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكُثِرُ مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَثُوبُ إِلَيهِ، قَالَتْ: قَعْلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِحْمَدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إِلَيهِ، فَقَالَ: «خَبْرُنِي رَبِّي أَنِي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمْنِي. فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكُثَرْتُ مِنْ قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إلَيهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا رَأَيْتُهَا لَكُونُ مِنْ قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إلَيْهِ. فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا كَانَتُ مَنْ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. فَسَدُرُ اللَّهُ وَأَثُوبُ إلَيْهِ مَنْ اللَّهِ وَالْحَمْدُ وَلَيْ اللَّهِ وَالْعَلَىٰ اللَّهِ وَالْعَلَىٰ اللَّهِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَأَثُوبُ إلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلِهِ عَلَيْتُونَ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَلِي اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ الل

٢٢١ - (٤٨٥) وحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ (١) يتأول الفرآن: أي يعمل ما أمر به في قوله تعالى: ﴿فسبح بعمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾. الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لاَ إِلهَّ إِلاَّ أَنْتَ. فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيِّكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: افْتَقَدْث النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَايِهِ. فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ. فَإِذَا هُوَ رَاكِحٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: "سُبْخَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لاَ إِلَهَ إِلاَ أَلْتَ" فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَنِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَهُ.

٢٢٧ – (٤٨٦) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَئِلْةَ مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْمَنْدِ وَهُورَ فِي الْمَسْجِدِ. وَهُمَا لَئِلْةَ مِنَ الْفُورَاشِ. فَالْمَنْدِ وَهُورَ بَعُونُ اللَّهِﷺ مَنْصُوبَتَانِ. وَهُو يَعُولُ: «اللَّهُمُّ! أَغُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ. وَبِهُمَا لَمَاتِكَ مِنْ عَلْمُوبَئِكَ. وَأَعُودُ بِنِ طَالًا مِنْ الْمُنْجِدِ. وَهُمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُّ! أَغُودُ بِرِضَاكَ مِن سَخْطِكَ. وَبُهُمَا لَمَاتِكَ مِنْ عَلْمُوبَئِكَ. وَأَعُودُ بِنِ طَلْقَ لَنْهِلَاكَ. لا أَخْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَلْمُنْتِتَ عَلَى نَطْسِكَ. اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

٢٢٣ - (٤٨٧) حَدَثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْوِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثْنَا سَعِيدُ ابْنُ
 أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ أَنَّ عَانِشَةَ نَبَّأَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ
 أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ ثَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَلْكِينَةِ وَالرُّوحِ».
 يُعُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "مَسُوحٌ قَدُوسٌ(١). رَبُّ الْمَلاَيكَةِ وَالرُّوحِ».

#### (٤٣) بَابِ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

٧٢٥ – (٤٨٨) حَدُلْمَنِي زُهَيْرُ بَنْ حَرْبِ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بَنْ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدُّنَنِي الْوَلِيدُ بَنْ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدُّنَنِي الْمُعْرَفِي بَعْمَلُ أَمْكُنِ لَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَنِّقِي اللَّهِ بِعَمَلُ أَعْمَلُهُ لِمُنْجِلْنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّة. أَوْ قَالَ: فَلْتُكَ: أَمُّ سَأَلْتُهُ لِمُنْجِلْنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّة. وَلَمْ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمِّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمِّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمِّ سَأَلْتُهُ التَّالِيثَة نَقَالَ: هَالَتِهُ عَمْلَ عَلَى اللَّهِ مَنْكَ بَهَا خَطِيئَةً اللَّهُ بِهَا وَرَجَةً ، وَحَطْ عَلَكَ بِهَا خَطِيئَةً .

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي قَوْبَانُ.

٢٢٦ - (٤٨٩) حَدُثْنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدُثْنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ
 الأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثْنِي يَخْيى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثْنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثْنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُ
 (١) الشُبُوح: هو القدوس المسبَّح المقدس، فكانه قال: مُستَعَّ مُقَدِّسٌ دِب الملائكة والروح.

قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَلَيْتُهُ بِوَضُولِهِ وَحَاجَدِهِ . فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» فُلْتُ: هُوَ ذَاكَ . قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بَكُفُرَةِ السُّجُودِ» .

(٤٤) بَابِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهٰي عَنْ كَفُّ الشَّعْرِ وَالذَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

٧٢٧ – (٤٩٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةٍ. وَنُهِيَّ أَنْ يَكُفُّ شَعْرُهُ وَنِيَاتِهُ. هَذَا حَدِيثُ يَخْيَى.

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ <sup>(١)</sup>. وَثُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمْيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

٢٢٨ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْدٍو بْنِ وِيتَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم. وَلاَ أَكُفُ نُوبًا وَلاَ شَعْرًا».

٩٢٠ - (. . . ) حَدثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنْ عُبَيْنَةً عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيو عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ . وَنُهِيَ أَنْ يَخْفِتُ ('') الشَّعْرَ وَالنِّبَابَ .

٠٣٠ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم. الجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَنِو عَلَى أَنْفِي) وَالْجَدْنِينِ وَالرَّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلاَ نَخْفِتَ النَّيَاتِ وَلاَ الشَّمْرَ».

٧٣١ – (. . . ) حَدُقَنا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبرَثُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ . وَلاَ أَكْفِتُ الشَّعْرَ وَلاَ النَّبَابَ. الْجَبْهَةِ والأَنْفِ، وَالْبَدْنِنِ وَالرُّكْبُتَيْن

(٩٩١) حَدُّثَنَا تُثَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرً) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ صَدْدِ عَنِ الْمُعَلِّدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا هِبَدَ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْمَنِدُ سَجَدَ مَنْهُ سَبَعَةُ أَطْرَافٍ: وَجُهُهُ، وَتَفَاهُ، وَرُكْبَنَاهُ، وَتَكَمَّاهُ».

٢٣٧ – (٤٩٢) حَدَثْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ
 الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرْيَبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى
 ١١) سبعة أعظم: أي سبعة أعضاه. نسمًّى كلَّ عضو عظمًا وإن كان فيه عظام كثيرة.

(٢) أي لا يضمها ولا يجمعها.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي. وَرَأْشُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَافِهِ. فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: «إِنِّمَا مَثَلُ هَذَا مَثُلُ اللَّذِي يُصَلِّى وَهُوَ مَكْثُوفٌ».

(٤٥) بَابِ الِاغتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَفْعِ الْرِفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ

٢٣٣ - (٤٩٣) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اغْتَلِلُوا فِي الشَّجُودِ. وَلاَ يَنْسُطُ أَحْدُكُمْ فَرَاعَيهِ انْسِسَاطُ الْكَلْبِ (١) . .

(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِح قَالَ: وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَدَّا الإِسْتَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنَ الْحَارِثِ) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَدَّا الإِسْتَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ "وَلاَ يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ فِرَاعَبِهِ الْبِسَاطُ الْكَلْبِ».

(٤٦) بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإغتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالإغتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُرِ بَعْدَ كُلُّ رَخْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجُدَيْنِ وَفِي التَّشَهُرِ الْأَوْلِ

٢٣٤ – (٤٩٤) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفْبَكَ وَارْفَغَ مِرْفَقَيْكَ».

٢٣٥ – (٤٩٥) حَدْثَنَا تُعَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكُو (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنْ جَمْفَوِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ
 الأَغْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْدِ،
 حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

٢٣٦ – (. . .) حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ كِلاَهُمّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا سَجَدَ، يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ<sup>(\*)</sup>، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَهُو<sup>(\*)</sup>.

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَّاضَ إِبْطَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أي لا يتخذهما بساطًا. (٢) أي يُفَرّج بين يديه .

<sup>(</sup>٣) أي بياض إبطيه.

٢٣٧ – (٤٩٦) حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيمًا عَنْ سُفْيَانُ قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِيْئَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَ يَحْنَى مَيْمُونَةً قَالَتُ بَنُ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتُ يَكُونُ لَمْرَتَّ .
 قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ (١) أَنْ تُمُوّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

٧٣٨ – (٤٩٧) حَدَّنَنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمُ أَلَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: حَالَيْ بْنُ وَلَمْ إِنْفَايِهِ ﷺ قَالَتْ: حَالَى وَصَمَعُ إِبْطَيْهِ عَلَى مَرَى وَصَمَعُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَايِهِ. وَإِذَا فَمَدَ الْحَمَالًا عَلَى فَخِذِهِ النِّسْرَى.

٢٣٩ - ( . . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَهْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْ الْمِيهِ (النَّافِ وَاللَّهْ ظُ لِعَمْرُو) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الآخَرُونَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ) حَدَّثَنَا جَعْمُرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمُ عَنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِنْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

به ۲٤٠ - (٤٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَتِرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ (يَعْنِي: الأَحْمَرُ) عَنْ حُسَيْنِ الْمُمَلِّمِ حَقَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَى بَنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَحْمَدِنَ الْمُمَلِّمِ حَقَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَسَيْنَ الْمُمَلَّمُ عَنْ بُلِيقِي مِنْ يَلِيقَ وَلَى اللَّهِ وَالمُورَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُعَلِيقِ فَلَكَ. وَكَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، لَمْ يَسْجُذُ عَلَى يَسْتُويَ قَافِمًا . وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ ، لَمْ يَسْجُذُ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا. وَكَانَ يَعْوَلُ ، فِي كُلُّ رَفْعَتَنِ ، التَّحِيَّةُ . وَكَانَ يَغْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ النِّهْمَى . وَكَانَ يَعْوِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ النِهْمَى . وَكَانَ يَخْوَمُ الْعَبْمُ اللَّهُ عَلَى السَّبُمِ . وَكَانَ يَخْتِمُ السَّبُمِ . وَكَانَ يَخْتِمُ السَّبُمِ . وَكَانَ يَخْتُمُ السَّبُمِ . وَكَانَ يَخْتُمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْفَيْرَاشُ السَّبُمِ . وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّهُومَ المَّهُ الشَّالِي . . وَكَانَ يَخْتَمُ مَنْ مُؤْمَنَا لِمَا السَّلُومَ اللَّهُ الْمُعْلَقِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَقِ وَالْمَالُومَ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ مَا السَّمُ الْمُسْرَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>١) البهمة: هي أولاد الغنم من الذكور والإناث. وجمع البَّهْمة: بهام.

<sup>(</sup>٢) أي : لم يخفض رأسه خفضًا بليغًا، بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب.

<sup>(</sup>٣)يمني ينهى أنْ يلصق المصلِّي إليه بالأرَّض وينصب ساقيه ويضمّ يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع .

#### (٤٧) بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

٢٤١ – (٤٩٩) حَدَثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ (قَالَ يَخْيَى: أَغْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو الأخْوَصِ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيدِ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْدِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرُّحْلِ<sup>(١)</sup> فَلْيُصَلِّ. وَلاَ يُبْتَالِ مَنْ مَرْ وَرَاءَ ذَلِكَ».

٢٤٧ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَنِرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ ثُمَنِرِ : حَدْثَنَا هُمَرَ بْنُ هُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيُّ) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَيِدِهَاكَ ابْنُ تُمْرِدَ : فَقَالَ: طَلْحَةَ عَنْ أَيْدِهَا فَقَالَ: فَلْكَوْرُسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: همِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّخلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْنِ الْحَدِيمَةُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدْيَهِ. وقَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: «فَلْ مُؤْهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدْيَهِ. وقَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: «فَلَا يَضُرُهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدْيَهِ. وقَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ:

٣٤٣ – (٥٠٠) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُنْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: (مِنْلُ مُؤخِرةِ الرَّحْلِ».

٢٤٤ – (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَبْرَةَ عَنْ أَيِهِ الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَنْ كَانِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزْوةِ تَنْ عَنْ سُنْرَةِ الْمُصَلَّى ؟ فَقَالَ: «كَمُؤخِرةِ الرَّحْل».

٧٤٥ – (٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبْيُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّهَ . وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّهَ . وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّهُ مَنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْعُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ اللْمُنَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُل

٧٤٦ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَنْزِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ النِي عَمْرَ أَنَّ الشِّيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُوْ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِوْ) الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا. زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

٢٤٧ - (٥٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلْتُهُ رَهُو يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(١) أي أقل السترة: أن تكون مثل مؤخرة الرجل، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلني ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه . ٢٤٨ – (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ.

وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ .

٧٤٩ – (٩٠ °) حَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْوُ بِنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَا وَكِيعٍ حَالَةَ مَوْنُ بِنُ أَبِي جُمَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَنِتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةً. وَهُ وَ بِالأَبْطَحِ. فِي قُبُّةٍ لَهُ حَمْرًاء عِنْ أَدَم (١٠). قَالَ: فَخَرَجَ بِلالَّ بِوَصُولِهِ. فَمِنْ نَائِلٍ وَنَافِحٍ (١٠). قَالَ: فَخَرَجَ بِلالَّ بِوَصُولِهِ. فَمِنْ نَائِلٍ وَوَصُولِهِ. فَمِنْ نَائِلٍ وَنَافِحٍ (١٠). قَالَ: فَخَرَجَ بِلاللَّ بِوَصُولِهِ. فَالَ: فَتَوَضَّأً. وَأَذْنَ بِلالَّ. قَالَ: فَجَمَلُتُ أَتَتَبِّعُ فَاهُ هَا هُمَا مُنَا وَهَا هُمَا لَمُنْ (يَقُولُ: يَمِينَا وَشِمَالاً) يَقُولُ: عَمِنَ الفَلْهُرَ رَحُمَتَنِنِ. حَيْمً عَلَى الفَلْهُرَ رَحُمَتَنِنِ. عَلَى الظَّهُرَ رَحُمَتَنِنِ. يَمْ لَلْ المَعْمَرُ وَكُمَتَيْنٍ. ثُمَّ لَمْ يَرَلُ يُصَلِّى رَحُمَتَنِنِ. عَمْ لَمْ يَلِي الْمَعْلَى رَحُمَتَنِنِ. عُمْ لَمْ المَعْلَى وَكُمَتَنِنِ. وَلَمْ المَعْلَى وَكُمْتَنِنِ. عُمْ لَلْمَ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى وَكُمْتَنِنِ. عَلَى الْمُعْلَى وَكُمْتَنِنِ . ثُمَّ لَمْ يَرَلُ لِيصَلَى المَعْلَى وَكُمْتَنِنِ . ثُمَّ لَمْ يَولُ لَيْمَلَى وَكُمْتَنِنِ . وَلَى الْمَعْلَى وَكُمْتَنِي . وَلَى الْمَعْنَ وَهِمَ إِلَى الْمَعْنَ وَلَا لَمْعَلَى وَكُمْتَنِي . وَلَمْ لَا لَمُعْلَى وَكُمْتَنِي . وَلَمْ لَا لَمْ وَلَا لَمْ لَاللَهُ فَيْ وَلَا لَمْ اللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ الْمَعْلَى وَكُمْتَنِي . وَلَمْ لَا لَمْ وَلَى الْمُعْلَى وَلَاكُومُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَكُمْتَنِي . وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَمْ اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهَ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُو

٧٥٠ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَبِي زَاقِدَةَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بَنُ

أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَبَّةٍ حَدْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ. وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخْرَجَ وَضُوءًا.

قَرَأْيَتُ النَّاسَ يَتَتَكِيرُونَ ذَلِكَ الْوَصُوءَ. فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ. وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلالاً أَخْرَجَ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا. وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ عِنْ اللَّهِ مِنْهُ أَنْهُ مُشَمِّرًا. فَصَلَّى إِلَى الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ رَكَمَتَيْنِ. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُوُونَ بَيْنَ بَدَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالدَّوَابَ يَمُونُونَ بَيْنَ بَدَيْ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالدَّوَابَ يَمُونُونَ بَيْنَ بَدَيْ

٢٥١ – (...) حَدَّثْنِي إِسْحَنُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَيْدِ قَالاَ: وَحَدَّثَنِي الفَّاسِمُ بْنُ رَكْرِيَّاءَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيُّ عَلَيْ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ كِلاَهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي بَيُّكُم ، يَتَخْوِ حَدِيثِ شَفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً . يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ: فَلَمَّا كَانَ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدةً . يَزِيدُ بَعْشُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ: فَلَمَّا كَانَ بِالصَّلاَةِ.

٢٥٢ - (. . .) حَدُقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا جُحَيْفَةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الأدم: هو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٢)يمني من الصحابة من يتال من وضوء النهي شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا بما ناله، ويرش عليه بللا بما حصل له، كما جاه في الرواية الأخرى وفعن لم يصب أخد من يد صاحبه.

قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُوْ مِنْ وَرَاثِهَا الْمَوْأَةُ وَالْحِمَارُ.

٢٥٣ – (. . .) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالإِسْتَادَيْنِ جَمِيمًا، مِثْلَهُ. وَزَادَ نِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُويُو.

٢٥٤ – (٩٠٤) حَدُّنْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيِلِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفْتِلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ (١١). وَأَنَا يَوْمَيْلِ قَدْ نَاهَرْتُ الاَحْتِلاَمَ. وَرَسُولُ اللَّهِ فَي إِنْنَ مَنَالِسُ مِنَى. فَمَرَوْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفَّ. فَتَرَلْتُ. فَأَرْسَلْتُ الاَتَّانَ تَرْتُمُ. وَدَحُلْتُ فِي الصَّفَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى ّ أَحَدٌ.

٧٥٥ – (...) حَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُنِينُهُ اللَّهِ بْنُ عَبَّلِ اللَّهِ بْنُ عَبَّلِ اللَّهِ بْنَ عَبَّلِ اللَّهِ بْنُ عَبَّلِ اللَّهِ بْنُ عَبَّلِ اللَّهِ بْنَ عَبَلِ عَلَى جَعَادٍ. وَرَسُولُ اللَّهِ بَقْ عَبَيْنُ اللَّهِ بِعَنْ عَلَى جِعَادٍ. وَرَسُولُ اللَّهِ بَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إللَّاسٍ. قَالَ: فَسَارَ الْجِمَارُ بَيْنَ يَدِيْ بَعْض الصَّفُ. ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ. فَصَفَ مَعَ النَّاسِ.

٢٥٦ - (. . .) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّمْرِيِّ، بهَذَا الاِسْنَادِ. قَالَ: وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى بِمَرْفَةَ .

٢٥٧ - (. . .) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ أَخْبَرَنَا
 مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنْى وَلاَ عَرَفَةَ. وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ
 يَوْمَ الْفَتْحِ.

#### (٤٨) بَابِ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

٢٥٨ – (٥٠٥) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَلِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّى قَلَا بَيْعَ أَحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدْيِهِ. وَلِيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ (٢٠). فَإِنْ أَبَى فَلْبِقَاتِلْهُ. فَإِنْمَا هَوْ شَيْطَانُهُ.

٢٥٩ – (. . .) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا شُلْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالٍ (يَغْنِي \_ حَمَينَا) قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي تَتَذَاكُرُ حَدِيثًا . إِذْ قَالَ أَبُو صَالِح السَّمَّانُ: أَنَا أَحَدُّنُكُ مَا صَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ . قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعْ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الأتان: هي الأنثى من الحمير . (٢) أي يدفعه ما استطاع .

يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعْنِطٍ. أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَدَفَعَ فِي تَخْوِهِ أَشَدَّ مِنَ اللَّفْعَةِ فَي النَّاصِ وَ فَنَظَرَ قَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ. فَعَادَ. فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ اللَّفْعَةِ الأُولَى، فَمَثَلَ قَائِمًا (١٠ فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ رَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ. فَذَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ إِنْ مَنْ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : مَا لَكَ وَلاَيْنِ أَعِيلُك؟ خَلَة يَشْعُونُ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : مَا لَكَ وَلاَيْنِ أَعِيلُك؟ جَاءَ يَشْعُونُ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ أَهُ مَرْوَانُ : مَا لَكَ وَلاَيْنِ أَعِيلُك؟ جَاءَ يَشْعُونُ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ أَنْ يَجْعَلْوَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ. فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ . فَإِنْمَا اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ عَلَى مَرْوَانَ أَبِي شَيْعٍ فَعَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ وَإِنْ أَبِي فَلَيْقَاتِلُهُ . فَإِنْ أَبِي فَلَيْقَاتِلُهُ . فَلِيلًا اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ . فَقَالَ أَبِي فَلْيَقَاتِلُهُ . فَإِنْ أَبِي مَنَ النَّاسِ . فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْعَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدُفُعْ فِي نَحْرِهِ. فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلُهُ . فَإِنْ أَبِي

٣٦٠ – (٥٠٥) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَيْهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاً: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَيْهِ فَهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ يَدْيَهِ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي. فَلا يَتَاعُ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدْيَهِ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلَهُ. وَلَى مَعْهُ الْقَرِينَ».

(. . .) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِو.

٢٦١ – (٧٠٠٥) حَدْثَقَا يَعْنِي بْنُ يَحْنِى قَالَ: قَرَأْتُ عَنَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ النَّجَهَنِيَّ أَرْسَلُهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُلَوِ بَنَنَ يَدَى الْمُصَلِّى النَّمُ سَلَّهُ الْمَارُ بَينَ يَدَى الْمُمَلِّى مَاذًا عَلَيهِ، لَكَانَ أَنُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَينَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذًا عَلَيهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَعْمُ بَينَ يَدَيهِ».

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لاَ أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

(. . .) حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْوِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهْنِمِ الأَنْصَارِيُّ . مَا سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .
 النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .

#### (٤٩) بَابِ دُنُوً الْمُصَلِّي مِنَ السُّثْرَةِ

٢٦٧ – (٥٠٨) خَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَّوُّ الشَّاةِ.

٣٦٣ - (٥٠٩) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَّى) (قَالَ

<sup>(</sup>١) أي انتصب قائمًا.

إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) عَنْ سَلَمَةَ (وَهُوَ ابْنُ الأَكْوَعِ) أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ (١١). وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ. وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْفِيلْةِ قَلْدُ مَمَرً الشَّاةِ.

٢٦٤ - (...) خدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مَكُيُّ قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَتَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأَمْسُوانَةِ النِّي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَّا مُسْلِمٍ! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَمَا. الصَّلَاةَ عِنْدَمَا.

#### (٥٠) بَابِ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

٢٦٥ - (٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُمْ عَرْبُ حَرْب حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُرنُسُ عَنْ حُمْدِدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ عَنْ أَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يَصَلَّي، قَلِلُهُ يَسْتُونُ إِذَا كَانَ بَيْنَ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِللهُ يَسْتُونُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدْدِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِللهُ يَشْعُعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَىُ .

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرُا مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِى! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانُه.

(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَوَحَ قَالَ: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُغَنِّى وَابِنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ الْمُغَنِّى وَابِنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ الْمُغَنِّيرُ بَنُ إِيْمَا أَخْبَرَنَا الْمُغَنِيرُ بَنُ الْمُغَنِيرُ بَنُ سُلْمَ بَنُ جَمَّا وِالْمَغْنِي عُلْقَنَا إِسْحَقُ أَيْضًا أَخْبَرَنَا الْمُغْنَيرُ بَنُ سُلْمِ بَنَ أَيْمِ الدَّبُّالِ حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي يُوسُفُ بَنُ حَمَّاهِ الْمَغْنِي حَدَّثَنا إِنْ عَلَيْنَا إِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِي اللْهُ عَلَى الْمُعَلِيلُولَ الْمُعَلِيلُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِلَا ال

٢٦٦ – (٥١١) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُورِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ (وَهُوَ ابْنُ
 زِيادٍ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمُّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • فَيْفَى ذَلِكُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ\*.

#### (٥١) بَابِ الإغْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

٢٦٧ – (٥١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) المراد بالتسبيح صلاة النافلة .

سُمْفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْوِيُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. وَأَنَا مُعْتَرضَةُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْفِيْلَةِ. كَاغْيَراضِ الْجَنَازَةِ.

٢٦٨ – (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَتَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايشَةَ
 قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْتُهُ وَبَيْنَ الْفِبْلَةِ. فَإِذَا أَرَادَ
 أَنْ يُويِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوثَرْثُ.

٢٦٩ – (...) وحَدْنْنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدْنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَتَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ عُرْوَة بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةُ لَمَارِئَةُ سَوْءِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً، كَاغْيَرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى.

٧٧٠ - (...) حَدْثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالاً: حَدْثَنَا حَفْصُ بْنُ غِبَاثِ. حَقَلَا: وَحَدُّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصُ بْنِ غِيَاثِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّنَنَا أَبِي حَدُّنَنَا الأَغْمَثُ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً، وَذُكِرَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً، وَذُكِرَ عِنْ الْخَدْمَ وَالْحِمَارُ وَالْمَزَأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةً، قَدْ شَبَّهُ نُمُونَا بِالحَمِيرِ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةِ الْفَحْدَثُ وَالْحِمَارُ وَالْمَزَأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهُ نُمُونَا بِالحَمِيرِ وَالْكِلابِ. وَاللَّهِ السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ وَالْكِلابِ. وَالْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ مُضَافًا عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ مُضَافًا عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ مُضَافًا عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ مُنْ عَنْهِ وَالْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ مُنْ عَلَى السَّوِيرِ . بَنِنَهُ وَبَئِنَ الْفَبْلَةِ وَلَى مَلَى وَلِنِي وَلِلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّوْقِ . وَالْعَلَقُ مِنْ الْفَبْلَةِ مُنْ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَالِقُ الْفَالِمُ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَنْ الْفَبْلَةِ مُنْ عَلَى السَّوْلِ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَالِمُ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَوْلُ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَالُمُ وَاللَّهُ عَلَى السَّوْلِ . وَالْمَالَةُ مُنْ الْمُنْهُ . وَالْمَالُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتُونُ وَالْمُولُلُهُ الْمُنْهُ . وَالْمُنْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَالَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتُلُولُ . وَالْمُنْهُ الْمُؤْتِلُولُ اللْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُولُولُ الْم

٧٧١ - (...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِالَابِ وَالْحُمُورِ. لَقَدْ رَأَيْثَنِي مُفْطَجِمَةً عَلَى السَّرِيرِ. فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ. فَيُصَلِّي. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ (''). فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ. حَتَّى أَنْسَلُّ مِنْ لِحَافِي.

٧٧٧ – (...) خَدْثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ . وَرِجْلاَيَ فِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ . وَرِجْلاَيَ فِي قِيلَامَةً بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ . وَرِجْلاَيَ فِي قِيلَةٍ لَنْسَ قَالَتْ: وَالْبُيُوثُ يَوْمَدِلْ لَنْسَ قِيلَةٍ مَسْطَتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوثُ يَوْمَدِلْ لَنْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ .

٢٧٣ - (١٣٥٥) حَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَالَ: وحَدُثْنَا أَبُو
 بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ

<sup>(</sup>١) أي أظهر له وأعترض. يقال: سنح لي كذا أي عرض لي.

﴿ كتاب الصلاة ﴾ ﴿ كتاب الصلاة ﴾

قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ. وَأَنَا حَائِضٌ. وَرُبُّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

٢٧٤ – (١٤٥) حَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهْيَرٌ: حَدَّقْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلَّى مِنْ اللَّبِلِي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. وَأَنَا حَانِصْ وَعَلَيْ مِرْطُ<sup>(١)</sup>. وَعَلَيْهِ بَغْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

#### (٥٢) بَابِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ

٢٧٥ – (٥١٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرْيُرْءً؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟
 الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوْلِكُمُكُمْ فَوْبَانِ"

(. . .) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ كِلاَهُمَّا عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِيْوةً عَنِ النَّبِيُ ﷺ ، بِمِثْلِدِ.

ُ ٧٧٦ ُ ( . . . ) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَحِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَيْصَلِّي أَحَدُنَا فِي نَوْبٍ وَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُكُمْ فِجِدُ فُونِينٍ».

٧٧٧ - (٣١٥) خَدْثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو الثَّافِدُ وَزُهْنِهُ بْنُ حَرْبِ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُيُبَنَةً قَالَ زُهُمْنِرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُونِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: الاَّ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الشَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءً .

٢٧٨ - (٧٥٥) حَدُثْنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ آبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَبْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، وَاضِمًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

(. . .) حَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحُا<sup>(٣)</sup> وَلَمْ بِقُلْ: مُشْتَمِلًا.

٧٧٩ - ( . . . ) وحَدُّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

(١) المرط: كساء. (٢) يعني أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد.

<sup>(</sup>٣) المتوشح والمشتمل والمخالف بين طرفيه معناها واحد، والتُوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي القاء على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاء على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمٌّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طُرَقْهِ.

٢٨٠ - (...) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ وَعِيسَى بَنُ حَمَّادِ قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّبِثُ عَنْ يَخْيَى بَنِ
 سَعِيدِ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُتَيْفِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادِ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

٧٨١ – (١٨٥ ه) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُثْنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، مُنْوَشِّكا بِهِ.

٢٨٢ - (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ح قَالَ:
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيمًا بِهِذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٧٨٣ – (...) حَدُّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكُيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ، مُتَوَشَّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرُ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ .

٢٨٤ - (١٩٥ ) حَدُّنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو) قَالَ: حَدَّنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي تَوْبِ وَاحِدِ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

٢٨٥ - (...) خَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ قَالَ:
 وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كِلاَهُمَّا عَنِ الأَغْمَثِ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِي رِوَايَةً أَبِي بَكُو وَسُونَدٍ مُتَوْشَحًا بِهِ.
 أَبِي كُرْيُبٍ: وَاضِمًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقْيَهِ. وَرِوَايَةً أَبِي بَكُو وَسُونَدٍ مُتَوْشَحًا بِهِ.

# بلسا الخلائم

#### ٥- كِتَابِ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

١ – (٥٢٠) حَدْثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح قَالَ:
 وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ النَّيْدِي عَنْ أَبِي وَرُو قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مُسْجِد وُعِيمَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ؟
 قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَفْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً. وَأَيْنَمَا أَوْرَكُنْكُ الصَّلَاةً فَصَلُ فَهُوَ مَسْجِدُ».

وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: ﴿ثُمَّ حَيْثُمَا أَذْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّهُ. فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ».

٧- (...) حَدَّفَتِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ أَخْرَتَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ يَزِيدَ التَّبْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَفْرَأَهُ عَلَى أَبِي، الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ (١٠). فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ لِيَّا السَّجْدَةَ السَّجْدَةَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى ا

٣ - (٥٢١) حَدْثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى أَغْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَبَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﷺ «أَعْطِيتْ خَمْسَا لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلي. كَانَ كُلُّ اَخْمَرُ وَأَسْوَدَ. وَأُجِلْتُ لِي الْفَتَائِمُ، وَلَمْ نُحَلَّ لِنَى كُلُ أَخْمَرُ وَأَسْوَدَ. وَأُجِلْتُ لِي الْفَتَائِمُ، وَلَمْ نُحَلَّ لِنَحْدِ قَبْلي. وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا وَسُنْجِدًا. فَأَيْمَا رَجُلِ أَدْرَكُنْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانًا. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَنِنَ بَدْيَ مَسِيرَةِ شَهْرٍ. وَأُفطِيتُ الشَّفَاعَةُ.

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ. فَلَكَرَ تَحْوَهُ.

وَ (٢٢٥) حَدُقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ آبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فُضُلْقَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا (١) السّدة: هي الموضع التي تطل على المسجد وليست منه. كَصْفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةُ أُخْرَى .

( . . . ) حَدَّثَقَاأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ حَدَّنْنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْقَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٥ – (٥٢٣) وحَدَّنَنَا يَحْنَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بَنْ سَمِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَضَلْتُ عَلَى الْأَنْبِنَاءِ بِسِتُ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَتُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُجِلَتْ لِيَ الْمُنَاتِمُ، وَجُمِلَتْ لِي الْمُنْاتِمُ، وَجُمِلَتْ لِي الْمُنْاتِمُ، وَأَصِدُتُ بِالْأَرْضُ طَهُورًا وَسُلْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَالْةُ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

٦ - (. . . ) حَدَّنَيِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّنْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُحِفْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُعِيدَ بْنِنَ الْمُرْضِ فَوْضِعَتْ بَيْنَ بَدْئِي».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَكِلُونَهَا (١).

( . . . ) وحَدُثْنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْوِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ .

( . . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

 ٧ – ( . . . ) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّحْبِ عَلَى الْمَدُودُ . وَأُوبِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، قَوْضِمَتْ فِي يَدَيْ».

٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُثَبِّمٍ قَالَ:
 هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ. مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «نُصِرتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيثُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ».

<sup>(</sup>١) يعني : تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فُتح على المسلمين من الدنيا.

#### (١) بَابِ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

٩ - (٩٢٥) حَدْثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بَنُ قَرُوحَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الشَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بَنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَمَ الْمَدِينَةَ فَنَرَلَ فِي عُلْي الشَّيَاحِ الشَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بَنُ مَالِكِ أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ لَيْلَةً . ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلاِ بَنِي النَّجَّارِ. فَجَاءُوا مُتَقَلْدِينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأْنُي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَنْ بَنُ رِفْفُهُ، وَمَلاَّ بَنِي النَّجَارِ حَوْلُهُ. حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ إِلَى اللَّهِ ﷺ يُعْلَى حَيْثُ أَذْرَكُنْهُ الصَّلَاقُ. ويُصلَّى فِي مَرَافِضِ الْعَبْرِ مَلْ اللَّهِ ﷺ مُمْرَافِضٍ الْفَجَارِ فَاللَّهُ فَعَامًا وَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّجُارِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَاقُ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى النَّجَارِ فَوَالَهُ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّجَارِ فَوَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ الْمَنْدُونِ بَنِ عَلْوَا لَلْهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمَالُونُ وَيُصلَّلَي فِي مَرَافِضِ اللَّهِ الْمُعْلِيلِ إِنْ اللَّهِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْل

قَالَ أَنَسُّ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلُ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشِّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُمِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُويَتْ. قَالَ: فَصَفُّوا الشَّخُلُ فِيئُلَةً. وَجَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَرْفَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَمَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ ! إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْأَخِرَهُ فَالْـصُـرِ الْأَلْصَارَ وَالْـمُـهَاجِـرَهُ

١٠ – (...) حَدْثَتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّنْنِي أَبُو التَيَّاحِ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَشْجِدُ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاح قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِوِثْلِهِ.

# (٢) بَابِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

١٧ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بِنُ خَلَّاهٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْتِى قَالَ البُنُ البُنُ
 الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِلسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَدِّفَنَا مَعَ رَسُولًا أَذْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَذْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَذْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. ثُمَّ صُولِفًا

نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

١٦ (٢٦) حَدْثَنَا شَيْبَانُ بَنُ قَرُوخَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَيَنَارِ عَمْرَح وحدثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَمْرَ قَالَ: بِنَّ مَسْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَمْرَ قَالَ: بِشَيْمًا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ بِثْبَاءٍ إِذْ جَاءُهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَال: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَامِ.
 قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهَلِثَة. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ قَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ.
 قاسْتَنَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

١٤ – (...) حَدْثَنِي سُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
 تَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِيتَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَلَاةِ. إِذْ
 جَاءَهُمْ رَجُلٌ. بِهِفْلِ حَدِيثِ مَالِكِ.

00 - (000) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي مَثَنِبَةً حَدُّنُنَا عَفَّانُ حَدَّنُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي تَحْوَ بَنِيتِ الْمَفْيسِ. فَنَزَلَتْ: ﴿فَدَ رَّكِ تَقَلُّتِ وَجَهِكَ فِي اَلْتَمَاتُهُ فَلَوْلِيَتَنَكُ فِيْلَةً وَمِّعَنَهُمُ فَوْلِ وَجَهَلَكَ شَطْرَ الْتَسْجِدِ الْمَرَادِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَمَرَّ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ. وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً . فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ الْفِبْلَةَ قَدْ حُوَّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْفِبْلَةِ.

#### (٣) باب النهى عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد

١٦ – (٥٢٨) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَانِشَةً أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمُّ سَلَمَةً ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْتُهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أُولَئِكِ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوْرُوا فِيهِ تِلْكِ الصَّوْرَ. أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٧٧ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثُنَا وَكِيغٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّو ﷺ فِي مَرْضِهِ. فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً. ثُمُّ ذَكَرَ نَخْوَهُ.

١٨ - (...) حَدُثْنَا أَبُو كُرْيُبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
 ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النّبِيِّ ﷺ كَنيسَة رَأَيْتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ. يَقَالُ لَهَا: مَارِيَةٌ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

١٩ - (٢٩) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم

حَدِّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَاكِ بْنِ أَبِي حُمْيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَثُمْ مِنْهُ: «لَمَنَ اللَّهُ الْبَهُوهَ وَالنَّصَارَى. الْخَفُوا قُبُورَ أَنْبِيَافِهِمْ مَسَاجِنَه. قَالَتْ: قَلُولاً وَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتُخَذَ مَسْجِدًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: وَلُولاً ذَاكَ: لَمْ يَذُكُرُ قَالَتْ.

٢٠ (٥٣٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ
 ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُمْسَيِّ أَنَّ أَبًا هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •قَاتَلَ اللَّهُ
 الْيَهُودَ. الْتُخَذُوا فَبُورَ أَلْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًه .

٢١ - (...) وحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمْ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمْ حَدَّثَنَا اللَّهِ الْنَهُودَ وَالنَّصَارَى. التَّحَدُوا يُبِيدُ بْنُ الْأَصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ النَّهُودَ وَالنَّصَارَى. التَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَه.

٧٢ – (٥٣١) وحَدَّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَنْكِيُّ وَحَوْمَلَةُ بْنُ يَحْتِي (قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ مَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَارِينَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَارُولِ اللَّهِ عَلَى الْفِهْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْفِهُوهِ وَالنَّصَارَى. وَجْهِو. فَإِلَى مَا صَنْعُوا. اللَّهِ عَلَى الْفِهُوهِ وَالنَّصَارَى. النَّخُدُوا أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاحِدَ ؟ يُحَدُّرُ مِثَلَ مَا صَنْعُوا.

٧٣ – (٣٥٧) حَدْنَتَا أَبُو بَخُوِ بَنُ أَبِي مُنبَّةَ وَإِسْحَقُ بَنُ إِنْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَخُوِ) وَلَا أَيْ بَخُوِ عَنْ ذَيْلِ بَنِ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَخُو: حَدْنَتَا رَكُوبِنَاء بَنُ عَدِيً) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْ الْبَيْرَة عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَائِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ صَمْدِتُ النَّبِيُّ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ عَلِيلًا. فَإِنْ الْمَالِقَ بَعْدُونَ فَيْورَ أَنْبِيانُهِمْ وَصَالِحِيهِمْ خَلِيلًا اللَّهِ فَلَا يَتُخِدُونَ فَبُورَ أَنْبِيَانُهِمْ وَصَالِحِيهِمْ عَلَيلًا اللَّهِ فَلَا يَتَخِذُوا الشَّيْورَ مَسَاحِدَهِمْ عَنْ وَلِكَهُ .
مَسَاجِدَ أَلَا فَلاَ تَتْخِذُوا الشَّيْورَ مَسَاجِدً . إِنْي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَهُ .

#### (٤) بَابِ فَضْلِ بِنَاءِ الْسَاجِدِ وَالْمَثُ عَلَيْهَا

٧ - (٩٣٣) حَدْثَنِي حَارُونُ بن سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ عِيسَى قَالاً: حَدِّثَنَا ابنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ أَنَّ عَاصِمَ اللهِ الْحَوْلاَئِيَّ يَذُكُو أَنَّهُ سَيعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلاَئِيَّ يَذُكُو أَنَّهُ سَعِعَ عُلْمَانَ بن عَفَانَ جِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكُثُورُتُمْ. وَإِنِّي سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: هَمْن بَنَى صَنْجِدًا لِللَّهِ تَعَالَى (قَالَ بَكَيْرُ: حَسِبْتُ

أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ) بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ: «مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ».

٢٠ - (...) خَدْنْنَا زُهْمَرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَمَّى) قَالاَ: حَدُّنَى السَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ بْنَ عَلْمَانَ أَنْ يَنْ اللَّهِ لَهُ عَلَى هَيْنَتِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ وَسُولًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجُنَّةِ مِثْلَهُ».
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَثُولُ: "مَنْ بَنَى صَنْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجُنَّةِ مِثْلَهُ».

## (٥) بَابِ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَنْدِي عَلَى الرِّكَبِ فِي الرَّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ (١)

٢٦ – (٣٣٥) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرنِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَحْمَثِ عَنِ الْأَحْرَدِ وَعَلَقَمَةً قَالاَ: أَتَنْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ فِي دَارِهِ. فَقَالَ: الْخَمَثُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الْأَحْرَةِ وَقَلْمَةً. قَالاَ: أَتَنْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ فِي دَارِهِ. فَقَالَ: وَمَنْنَا لِنَقُومُ الْمَسْلَى مَوْلِا خَلْفَكُمْ إِنَّانِهِ الْمَدَى فَيْمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَمَ وَصَعْنَا أَيْدِينًا عَلَى مُثْلِيدٍ وَالْحَرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَمَ وَصَعْنَا أَيْدِينًا عَلَى رُكِينًا وَلَكَ فَصَدَّا عَنْ بَيْنَ كَمُّيْدٍ. ثُمَّ أَدْحَلَهُ مَنْ مِنْ وَوَعَلَى رُكَمِينَا وَعَلَى رُكَمِينَا وَعَلَى مُنْ وَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَمْرَاهُ يُوجِّرُونَ الصَّلاَةَ قِيمِينَاتِهَا. وَيَخْتُلُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى (\*). فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَذَ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُوا الصَّلاَة لِيقَاتِهَا. وَيَخْتُلُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمُونَى (\*). فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَذَ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُوا الصَّلاَة لِيقَاتِهَا. وَيَخْتُلُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمُؤْتَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرَامُ مَلْكُمُ أَمْدُولُهُ عَلَى مُعْتَلِقًا وَلِكَ، وَصَلَّوا الصَّلاَة لِيقَلْمُ أَعْلَى كُنْ مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا عُلْمَامُ اللَّهُ وَلَا كُنْهُمْ أَعْلَى وَلَيْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُلْمُ إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ إِلَى الْعَلَى الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ أَلَى الْعُلْمُ إِلَى الْعَلَى الْعُلْمُ إِلَى الْعَلَى الْعُلْمُ إِلَى الْمُؤْلِقِيلُو إِلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

٧٧ - (...) وحَدَثْنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِبِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِح قَالَ: وحَدَّثَنَا عُرْمَرَ فَا ابْنُ مُسْهِرِح قَالَ: وحَدَّثَنَا عُرْمَرَ فَا ابْنُ مُسْهِرِح قَالَ: وحَدَّثَنَا عُرْمَ حَدُّثَنَا يَخْمَى بْنُ آدَمَ حَدُّثَنَا مُضَمِّلٌ بُنُ آبِع حَدُثَنَا يَخْمَى عَبْدِ اللَّهِ. بِمَمْنَى مُشْهَلُ وَلَّا اللَّهِ يَمْمَنَى عَبْدِ اللَّهِ. بِمَمْنَى حَدِيثِ أَبِي مُمَّاوِيَةً. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ: فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْلَافِ أَصَابِح رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْلَافِ أَصَابِح رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْلَافِ أَصَابِح رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَلْمُ وَاكِحٌ .

٢٨ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. فقالَ: أَصَلَّى

 <sup>(</sup>١) التطبيق: هو تطبيق اليدين بعد الركبتين أثناء الركوع.

 <sup>(</sup>۲) شرق الموتى: آخر أوقاتها، كآخر حياة الميت حين ينازع الموت.

<sup>(</sup>٣) السبحة: هي صلاة التطوع. (٤) يجنأ: أي يحني ظهره.

مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا. وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَصِيدِهِ وَالْأَخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ رَكَعْنَا. فَوَصَعْنَا أَلْدِينَا عَلَى رُكَيِّا. فَضَرَبَ أَلِدِينَا. ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِلَاهِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٢٩ – (٣٥٥) حَدُثَنَا فَتَنِيَةُ بُنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقَنْنِيَة) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْاللَّهَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالاً: صَلَّبْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي. قَالاً: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُحْبَتَيْكَ. فَقَلْ لَبُي أَبِي. اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُحُبَيِّكَ. فَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أَخْرَى. فَضَرَبَ يَدَيُّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ مَذَا. وَأُمِزنَا أَنْ نَصْرِبَ بِالْأَكْفُ عَلَى الرُّكَبِ.

(. . .) خَدُثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدُثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: فَنْهِينَا عَنْهُ. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .

٣٠ - (...) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ الزُّبْيُرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا (يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَمَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَعْمَلُ هَذَا. ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرَّكِبِ.

٣٦ - (...) حَدْثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي دَقَاصِ قَالَ: صَلَّبْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي لَلْمًا رَحْمُتُ شَبِّكُ أَلَى جَنْبِ أَبِي لَلْمًا رَحْمُتُ مَدَّا نَفْعَلُ مَذَا وَكُنَّا نَفْعَلُ مَذَا فَعُمَلُ مَذَا أَوْمَ اللَّهِ عَلَى الرُّكِي.

# (٦) بَاب جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

٣٧ - (٣٣٥) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْوِحَ قَالَ: وحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاَ جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرثِمِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لايْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْفَلَمَيْنِ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةٌ نَبِيْكَ ﷺ.

#### (٧) بَابِ تَـَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

٣٣ - (٣٧٥) حَدُّلْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ) قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْمِى بْنِ أَبِي هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيّةً بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيُّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ! فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَا ثَكُلَ أَمْيَاوُا ('') مَا شَأَنُكُمْ ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيْ . فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِآيَدِيهِم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ . فَلَمَّا رَأَيْثُ مُعَلَّمًا وَأَيْثُهُمْ يُصَمِّتُونِي . لَكِنْي سَكَتْ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَبَأِي هُوَ وَأَمْي ! مَا رَأَيْثُ مُعْلَمًا قَبْلَهُ وَلاَ شَعْبَى وَلَا شَعْبَى . فَلَا اللَّهِ ! مَا كَهَرَيْنِ '' وَلاَ صَرَبْنِي وَلاَ شَعْبَى . قَالَ : وإنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِن كَلامِ النَّاسِ . إِنْمَا هُوَ النَّسْبِحُ وَالتَّخْبِينُ وَقِرَاءَهُ الْفَرْآنِ . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْجَالِيَّةِ . وَقَلْ الطَّبُاحِ : اللَّهُ عَلَيْ وَلِمَا اللَّهِ الْمِيْلِيَّةِ . وَلَا اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَلَوْلَ اللَّهِ الْمَلْكُوبِ وَلَمَّا وَجَالًا يَتُطُونَ الْكُهُانَ . قَالَ : «فَلاَ تَأْتِهِمْ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالُ يَتُطُونَ الْكُهُانَ . قَالَ : «فَلاَ تَأْتِهِمْ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالُ يَتُطُونَ الْكُهُانَ . قَالَ : «فَلاَ تَأْتِهِمْ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالُ يَتُطُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَا لِيهِ الْمُعْلِقِيقِ . فَاطَلَعْتُ فَانَ وَمِنَّا وَجَالًا يَتُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، وَكَالَتُ فِي طَلَعْتُ فَالَ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ ، وَكَالَتْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَاتُ : فِي السَّمَاءِ . قَالَ : «مَالُ اللَّهُ الْمُؤْلَةُ ، وَالْتُحْ رَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَا لَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَ ، فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْ

(. . . ) خَدْفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَخْوَهُ .

٣٤ – (٣٥٨) حَدُثْنَا أَبُو بَخُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ (وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوا: حَدُّثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ حَدِّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةً عَنْ عَبْكَ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُوَ فِي الصَّلَاةِ. فَيَرُدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِلْمَا رَجَعْنَا مِنْ أَلِنَا اللَّهِ الصَّلَاةِ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجُعْنَا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْنَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كُنَّا نُسَلَمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ ضَغْلًا. وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا كُنَّا نُسَلَمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ ضَغْلًا.

(٠٠٠) حَلَّثْنِي ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّلَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغَمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ .

٥٣ - (٥٣٩) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ
 الْحَادِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ. يُكَلَّمُ

<sup>(</sup>١) والكل أمياه : عبارة تقال عند الدهشة الشديدة (٢) كهرني : أي: زجرني وعبس في وجهي . (٣) الطيرة : هو التشاؤم الذي يصد صاحبه عن العمل .

 <sup>(</sup>٤) الخط: هو نوع من الكهانة، يزعمون معرفة الغيب باستخدام الرمل.
 (٥) صككتها: أي ضربتها.

الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ. حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ فَنَيْنِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٨] فَأْمِزْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

( . . . ) خَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيِّبَةً خَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ح قَالَ : وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ نِنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَـْحَوَهُ .

٣٦ - (٩٤٠) خَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ أَبِي الزَّبْنِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَثْنِي لِحَاجَةِ . ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ. (قَالَ فَتَيْبَةُ: يَصَلَّي) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَأَشَارَ إِلْيَّ. فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: الِّنْكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أَصْلِيقٍ . أَصَلَى ، وَهُوَ مُوْجَهُ جِيئِنِذِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

٣٧ – (...) خَدْنَنَا أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّنَنَا رُهْيَرْ حَدَّنَنِي أَبُو الزُّيْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ. فَقَالَ لَي يَنِيو مَكَذَا (وَأَوْمَا رُهْيَرْ بَيْدِهِ . فَكَلَّمْتُهُ . فَقَالَ لِي يَئِيوِ مَكَذَا (وَأَوْمَا رُهْيَرْ إِيْهِا بِيَدِهِ نَحْقِ الْأَرْضِ)
لي ييدو مَكذا (وَأَوْمَا رُهْيَرْ بَيْدِهِ) ثُمَّ كَلَمْتُهُ فَقَالَ لِي مَكذَا (فَأَوْمَا رُهْيَرْ أَيْهَا بِيَدِهِ نَحْقِ الْأَرْضِ)
وَأَنَا أَشْمَعُهُ يَشْرَأُ ، يُومِئُ بِرَأْلِيهِ . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فِي اللّذِي أَرْسَلْتُكُ لَهُ؟ فَإِنْهُ لَمْ
يَمْنَعْنِي أَنْ أَكْلَمْكُ إِلاَّ أَنْي كُنْتُ أُصْلَى.

قَالَ رُمُيْرٌ: وَأَبُو الرُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْفِلَ الْكَمْبَةِ. فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الرُّبَيْرِ: إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ. فَقَالَ بِيَدِهِ: إِلَى غَيْرِ الْكَمْبَةِ.

٣٨ - ( . . . ) خُدَثْنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَمَ النَّبِيُّ ﷺ . فَبَعَنْنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُو يُصلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْفِبْلَةِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَإِنَّهُ لَمْ يَعْنَعْنِي أَنْ أَرَهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّى كُنْتُ أَصَلَى ؟ .

(. . .) وحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ.

# (٨) بَاب جَوَازٍ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُدِ مِنْهُ وَجَوَازٍ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

٣٩ - (٤١) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عِفْرِيتَا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةُ(') لِيَقْطَعُ عَلَيْ الصَّلاَةَ. وَإِنْ اللَّهُ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَلْمَتُهُ(''). فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةِ مِنْ سَرَارِي الْمَسْجِدِ. حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ (أَوْ كُلُكُم) ثُمَّ ذَكْرَتُ قُولَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿قَالَ رَبِّ آفَيْزِ لِ وَهَتِ لِي مُنْكًا لَا يَلْيَى لِكَبِرِ فِنْ مِنْوَتُهُ ﴾. فَرَدُهُ اللَّهُ خَاسِقًا».

وقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حِ قَالَ: وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. كِلاَهُمَا عَنْ شُغْبَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُهُ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: فَنَعَتُهُ.

٤٠ ( ٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ عَنْ مُمَاوِيّة بَنِ صَالِح يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِفْرِيسَ الْخَوْلاَيْيُ، عَنْ أَبِي الشَّوْدَاءِ؛ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. عَنْ أَبِي الشَّوْدَاءِ؛ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. عَنْ اللَّهِ عَنَاكَ تَقُولُ فَي وَنَا اللَّهِ عَنَاكَ اللَّهِ عَنَاكَ اللَّهِ عَنَاكَ تَقُولُ فَي الشَّعَتَالَ تَقُولُ وَيَنَا اللَّهِ عَنَاكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيلَةِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ

#### (٩) بَاب جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

١١ - (٣٥٠) خَدْقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبُ وَتَعْيَبُةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمَاكِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُل

ُ ٤٢ - (...) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلاَنَ. سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيَّ؛ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمُ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ. فَإِذَا رَكْعَ وَضَعَهَا. وَإِذَا رَفْعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

<sup>(</sup>١) الفتك: هو الأخذ في غفلة وخديعة. (٢) فذعته: أي خنقته.

٣٤ - (...) حَلَّنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ بْكَيْرٍ. حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَتَادَةَ الْأَنصَارِيِّ يَقُولُ: رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بُصَلِّي لِلنَّاسِ -وَأَمَاتَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْقُو- فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

(...) حَدَّنْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا لَيْكٌ. حِ قَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَّى. حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو الْحَتَفِيُّ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَعِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. جَعِيمًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرُوقِيِّ. سَعِمَ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ. خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...، بنخو حَدِيثِهِمْ. غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَلَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي يَلْكَ الصَّلَاةِ.

## (١٠) بَابِ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

٤٤ - (١٤٥) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُنْيَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ يَحْيَى وَقُنْيَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ اللَّ تَقْرَا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَدْ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ اللَّهْ الْبِي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيَّ عُودٍ هُو ؟ فقالَ: أَمَا وَاللَّهِ ا إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيَّ عُرِهٍ هُو ؟ فقالَ: وَمَنْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبُّس ! فَحَدُثْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

٥٤ - (...) حَدَّفَنَا فَتَنْبَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ القَّارِيُّ الْفَرْشِيُّ. حَدَّتَنِي أَبُو حَازِم؛ أَنَّ رِجَالاً أَتَوَا سَهُل بْنَ سَعْدٍ. حَ قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكْدِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُمُمِنُو بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ أَبِي حَدْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ أَبِي حَدْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ أَبِي حَدْرٍ. قَالُوا: وَدَامِ النَّهِيَ ﷺ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثِ الْبَنِ أَبِي حَازِمٍ.

<sup>(</sup>١) الغابة موضع معروف من عوالي المدينة .

#### (١١) بَابِ كَرَاهَةِ الْأَخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

٣٦ - (٥٤٥) وحَدَّنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَظَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّنَنا أَبُو خَالِدِ وَأَبُو أَسَامَةَ. جَوبِمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ الشَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (١١). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
قالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

## (١٢) بَابِ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

٧٧ - (٥٤٦) حَدُّنْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّنَنَا وَكِيعٌ. حَدُّنَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةً، عَنْ مُعَيِّقِيبٍ؛ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يُعْنِي الْحَصَى قَالَ: الِنْ كُنْتَ لاَ بِلاْ فَاعِلاً، فَوَاحِدَةً.

٨٤ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ. قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُسْتِح فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَاجِدْقًا.

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُمْيَقِيبٌ . ح .

٩٤- (. . . ) وحدثناه أَبُو بَكْوِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: ﴿إِنْ كَنْتَ فَاعِلاَ فَوَاحِدَةً .

## (١٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ النَّبَصَاقِ فِي الْسَجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

٥ - (٧)٥) حَدُثْنَا يَخيَى بَنُ يَخيَى التَّعِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه

أه - (...) خذفنا أبُو بَخْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَآبُو أَسَامَةً. ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيمًا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ. ح وحدثنا تُقتِبَةٌ وَمُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْبِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلَيْةً) عَنْ أَيُّوبُ. ح وحدثنا ابْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا إلنَّهُ عَلِيلًا فَ لَمُعْنِي ابْنَ عُلْمَةًا فَى حَدْثَنَا إلله عَلَيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلْمَانَ) ح وحَدَّتَنِي وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَا الْمُعْمَالَ فَيْ وَحَدَّثَنَا الْهُ أَنِي فَدَيْلِي. أَخْبَرَنَا الشَّحَالُ (يَعْنِي ابْنَ عُلْمَانَ) ح وحَدَّثَنِي وَحَدَّنَا اللَّهِ عَلْمَانَ الْمُعْلِيقِ الْمَنْ عُلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِي الْمَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْنَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَعِلَانِهُ اللْعُلِيْنِ اللْعَلَالَةُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

<sup>(</sup>١) المختصر : هو الذي يصلي ويده على خاصرته .

وحدثنا ابْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَمْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) ح وحَدَّئَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُثْبَةً. كُلُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِئْلَةِ الْمُسْجِدِ... إِلاَّ الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيْدِهِ: نُخَامَةً فِي الْقِئِلَةِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

٧٥ – (٥٤٨) حَدُّفْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْوِيِّ، عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ قَلْ وَأَنَى نُخَامَةً فِي قِيلَةِ الْمَسْجِدِ. فَحَكَّهَا بِحَصَاةِ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبُزْقَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَاوِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُحَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمْيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً. بِمِثْلِ حُمْيْدِ بْنِ عَبْدِ النِّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً. بِمِثْلِ حَمِيْدِ ابْنِ عُبَيْنَةً.

(٥٤٩) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً. فَحَكُهُ \* الْ

٣٥ – (٥٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ عَنِ الْقَاسِم بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيَوْ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ زُهْمَيْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرْيُوءً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ: هَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ بَعْدُمُ مُسْتَقْبِلَ رَبُهِ فَيَعَنَّخُعُ عَن وَجْهِدٍ؟ فَإِذَا تَنْخُعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخْعُ عَن فَيَعْدَمُ مُسْتَعْبَلُ وَيُومِنَ الْقَاسِمُ، فَتَقَلَ فِي نَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَن يَعْدِه. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْقُلْ هَكَذَا، وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَقَلَ فِي نَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَن عَن يَعْدِه.

(...) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. ح قَالَ: وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا هَشَيْمٌ مِنْ يَخْيَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُلُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَلْمَهُمْ عَنْ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُويْرَةً : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَيْهُ .
عَلَى بَغض.

<sup>(</sup>١) المخاط: من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة – وهي النخاعة من الرأس والصدر أيضًا.

٥٠ ( ٥٥ ٥) حَدْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 اإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُتَاجِي رَبَّهُ. فَلاَ يَبْزُقْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ. وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدْمِهِ.

ه - (٥٥٦) وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَجِيدٍ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ فُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبُرْاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيقَةٌ. وَكَفَّارَتُهَا ذَفْتُهَا».

٥٦ - (...) حَدَّقَنَا يَخْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةً عَنِ الثَّمْلِ فِي الْمُسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الثَّفُلُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِيقَةً. وَكَفَارَتُهَا ذَفْهَا».

٥٥ – (٥٥٣) حَدْثَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنِ مَنْ مَحْدَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَالٍ، عَنْ أَبِي دُرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيْ أَعْمَالُ أَمْتِي. يَعْمَلُ وَسَيْتُهَا . فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الثَّخَاعَة تَكُونُ فِي الْمُسْجِدِ لاَ تُدْفَلُ».

٥٥ - (٥٥٤) حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَرَأَيْتُهُ تَتَخْعَ . فَدَلَكُهَا بِتَعْلِهِ .

٥٩ - (...) وحَدَّثَنِي يَخْيَى بَنْ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّرِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَذَلَكُهَا الْمُعَلِي الشَّغِيرِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَذَلَكُهَا يَتِعْلِهِ الْمُسْرَى.

#### (١٤) بَابِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَذِنِ

٦٠ – (٥٥٥) حَدَثْنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ
 يَزيدَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَتَمْ.

(. . .) حَدَّقْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدُّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّامِ . حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ . قَالَ : سَأَلُثُ أَنَسًا بِهِثْلِهِ .

## (١٥) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَغْلَامُ

71 - (٥٥ ) حَدْنَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَ قَالَ: وحَدَّنَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِرُهْمِرٍ) قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبَئَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَاوِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهْمِ مَلْوَمٍ مَا مَنْ مَا يَشَا لِلَيْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ. فَافْعَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْم وَأَثُونِي بِأَنْجِعَانِيْهِ (٧).

7 - (...) خَدَّلْنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى. أَغْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَغْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيُرِ عَنْ عَايِشَةً؛ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي خَمِيصَةِ ذَاتٍ أَعْلَامٍ. فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتُهُ قَالَ: «أَذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بَنِ. حُذَيْفَةً. وَأَنُونِي بِأَنْبِجَانِيهِ؛ فَإِنَّهِا أَلْهَنِي آنِفًا فِي صَلاَتِي».

٦٣ - (...) خُدَثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّنْنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؟
 أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَويصَةٌ لَهَا عَلَمٌ. فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ.
 وَأَخَذَ كِسَاءَ لَهُ أَنْجَائِيًّا.

# (١٦) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَال وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُداَفَعَةِ الأَخْبَثَيْن

٦٤ - (٥٥ ه) أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيُورُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْغَشَاءِ».

( . . . ) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قُرُبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ نُصَلُوا صَلَاةً الْمَغْرِبِ . وَلاَ تَعْجُلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» .

٥٥ – (٥٥٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّنْنَا ابْنُ نُمْيْرِ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ. يعِفْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.

٦٦ – (٥٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنِور. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً (وَاللَّفْظُ لَهُ)
 حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ إَبْنِ عُمْرُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء مربع من صوف.

<sup>(</sup>٢) الأنبجانية: كساء غليظ لا علم له.

«إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَالْمَدُءُوا بِالْعَشَاءِ. وَلاَ يَعْجَلَنْ حَنَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».

(...) وحدثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّيُّ. حَمَّلَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْهَةَ . ح وحدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح قَالَ: وحدثنا الصَّلْثُ بْنُ مَسْعُردٍ. حَدَّثْنَا شُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ \* بِنَحُوهِ.

٧٧ – (٩٦٥) حَدْثَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدِّثْنَا حَاتِمْ (هُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيْنِيْ؛ قَالَ: تَحَدَّنْتُ أَنَا رَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا. وَكَانَ الْمُ وَلَدِ<sup>٧٧</sup>. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَجِي هَذَا؟ أَمَّا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَيْنِيَّ. هَذَا أَذَبَتْهُ أَمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكُ أَمُّكَ. يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَجِيهِ اللَّهُ عَلَيْهَ أَنْهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكُ أَمُّكَ. قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَتْ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدِكُ أَمُّكَ وَكُنا الْمُعْلَى أَمْكُونَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْتَ أَنْهَالَ أَيْنَ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْتَ الْجَلِسْ. قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَتْ الْجُلِسْ غُتُرُنْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِثْلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

(. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ . قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْلَقَرِ) أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ .

(١٧) بَاب نَهْي مَنْ آكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّانًا أَوْ نَحْوَهَا مِمًّا لَهُ رَائِمَةٌ كَرِيهَةٌ عَن كَضُورِ الْسَجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرَّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْسَجِدِ

٨٦ - (٥٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أُخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَءُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ، فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ: "مَنْ أَكُلُ بِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (يَخْنِي النَّومُ) فَلَا يَأْتِينَ الْمُسَاجِدَ».

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

٦٩ - (. . .) حَدْثَتَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ . ح قَالَ : وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا أَبِي . قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ

<sup>(</sup>٢) أم الولد: هي الأمة المتخذة للوطء.

 <sup>(</sup>١) لحانة: أي كثير اللحن في كلامه.
 (٣) أي وجد في نفسه منها وغضب.

 <sup>(</sup>٤) كلمة تستعمل في الشتم. وإنما قالت له: غدر، لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه.

<sup>(</sup>٥) الأخبثان: البول والغائط.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَفْرَبَنَّ مَسَاجِدَتَا. حَثْى يَذْهَبَ رِيحُهَا، يَغْنِي التُّومَ.

٧٠ - (٣٦٧) وحَدَّثْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيْةً) عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ
 (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) قَالَ: سُئِلَ أَنْسٌ عَنِ النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ
 الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبُنَا. وَلاَ يُصَلِّي مَعَنَا».

٧١ – (٣٦ ه) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. وَلاَ يَقُوفِينَا بِرِيحِ النُّومِ،.

٧٧ = (٥٦٤) حَدْثَنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْوِ، عَنْ جَابِوِ؛ قَالَ: تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُلِ النَّهَسُلِ وَالْكُوَّاثِ. فَخَلَبَنْنَا الْخَبَاثِينَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمُخْتَرَةِ الْمُنْئِنَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمُخْتَرَةِ الْمُنْئِنَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمُنْعِنَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمُنْعِنَةِ فَلاَ يَقْرَبُنُ مَسْجِدَنَا. فَإِنْ الْمُنْعِدِينَا إِلْمُنْعِلَى مِنْهُ الْإِنْسُ».

٧٣ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُرنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدْثَنِي عَلَمُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ جَارِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةً وَوَمَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (وَفِي رَوَايَةِ حَرْمَلَةً وَوَمَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ: «مَنْ أَكُلُ فُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْبَعْتَوْلِنَا أَوْ لِيَعْتَوْلُ مَسْجِلْنَا. وَنْبَعْهُدْ فِي بَيْنِهِ». وَإِنَّهُ أَنِي بِقِدْرٍ نِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ قَأْخُبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ البُقُولِ. فَوَجَد لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ قَأْخُبِرَ بِمَا فِيهِ عَنْ بِنُهُ إِنْ مَنْ البُقُولِ. فَوَجَد لَهَا رَيعُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَكُومَ أَضْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهُ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ؛ فَإِنِي أَنْ البُقُولِ. فَوَا لَكُومَ أَكُلُهُمْ أَنْ الْبُقُولِ. فَوَالِمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٧٤ - (...) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا يَحْنَى بنُ سَعِيدِ عَنِ ابنِ جُرْفِج. قَالَ: أَخْبَرْنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ، البَّقْلُمَةِ، الشَّوْمِ (وقَال مَرَّةً: مَنْ أَكُلَ الْبَصَلَ وَالشُّرَمَ وَالْحُرَاثَ) فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَاذَى مِمَّا يَتَهُ آدَى مِمَّا يَتُو آدَمَ».

٥٧ - (...) وحدثننا إنسختُ بنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بنُ بَكْرٍ. حَ قَالَ وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ. حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالاَ جَمِيمًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَدِينَا وَلَمْ يَدُكُرِ النَّصَلُ وَالْكُرَّانَ.
 مَذِهِ الشَّجَرَةِ (يُويدُ اللَّوْمَ) فَلاَ يَشْشَنَا فِي مَسْجِدِينَا، وَلَمْ يَدْكُو النَّصَلُ وَالْكُرَّانَ.

٧٦ - (٥٦٥) وحَدَّثنِي عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي

نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ؛ قَالَ: لَمْ نَعَدُ أَنْ فَيَحَتْ خَيْبُرُ. فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ. الشُّومِ. وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلاَ شَدِيدًا. ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّيحَ. فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ الْخَبِيئَةِ شَيْئًا فَلاَ يَقْرَبُنَا فِي الْمَسْجِدِةِ فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ. حُرِّمَتْ. فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيَسَ بِي تَخْرِيمُ مَا أَخْلُ اللَّهُ لِي. وَلَكِنْهَا شَجَرَةً أَكْرَهُ رِيحَهَا».

٧٧ - (٣٥ م) حَدَّقْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ: حَدَّقْنَا ابْنُ وَهْبِ.
 أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَثْرِ بْنِ الْأَشَجُ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَدَّاعَةِ بَصَلِ (١) هُو وَأَصْحَابُهُ. فَتَرَلْ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ.
 عَلَيْهِ. قَدْعَا النِّهِنَ لَمْ يَأْكُلُوا البَصَلَ. وَأَخْرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

٧٨ - (٧٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَذَكَّرَ نُبِيًّ اللَّهِ ﷺ . وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ . وَإِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ خُصُورَ ٱجَّلِي. وَإِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِينْضَيِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلَافَقَهُ، وَلاَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ. فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ. فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاَءِ السُّتَّةِ. الَّذِينَ تُوفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْوَامَا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ. أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَام. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، الْكُفَرَةُ الضُّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْقًا أَهَمَّ عِنْدِّي مِنَ الْكَلاَلةِ. مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ. وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ. حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَهِ فِي صَدْرِي. فَقَالَ: "يَا عُمَرُا أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النُسَاءِ؟» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَفْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةِ. يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ أَ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمْرَاءِ الْأَمْصَادِ. ۚ وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَفْسِمُوا فِيهِمْ فَيَنْهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِنَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنَ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيَنَتَيْن. هَذَا الْبَصَلَ وَالنُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ . فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِنْهُمَا طَبْخًا .

(...) حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً.

<sup>(</sup>١) همي الأرض المزروعة بصلًا .

ح قَالَ: وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ. قَالَ: حَدَّنَا شُغَيَّةُ جَعِيعًا عَنْ قَتَادَةً. في هَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ.

## (١٨) بَابِ النَّهٰي عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

٧٩ - (٥٦٨) حَدْثَنَتَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ ثَبْنَ لِهَذَا».

(...) وحدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْمُغْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيْرَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَرِ
 يَعُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
 يَعُولُ: بَمِثْلِهِ.

٨ - (٥٦٩) وحدثننى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الشَّوْدِيُّ عَنْ عَلْقَامَةً بْنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرُيْلَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: مَنْ دَعَا لِلْحَدَى الْجَدَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: مَنْ دَعَا لِلْعَا بَنِيتِ الْمُسَاجِدُ لِمَا بَنِيتِ لَلهُ.

٨٥ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِتَانِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
 مَرْقَدٍ، عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ بُرْيُدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ قَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَّلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا وَجَدْتَ؛ إِنْمَا بُنِيتِ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيتِ لَلهُ.

(...) حَدَّثَنَا ثُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلَقَمَةً بْنِ مَزْلَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ صَلاَةً الْفَجْرِ. فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكْرَ بِعِنْلِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ مُسْلِم: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةً، أَبُو نَعَامَةً. رَوَى عَنْهُ يَسْمَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ، مِنَ الْكُولِيْسَ.

#### (١٩) بَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ

٨٧ – (٣٨٩) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ فِيهَاتٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحَدْكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسْرَ عَلَيهِ (١١) حَتْى لاَ يَدْدِي كَمْ صَلَى. قَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْبَسْجُدْ سَجْدَنَين وَهُو جَالِسٌ».

<sup>(</sup>١) لبس عليه : أي خلط عليه صلاته وهَوَّشها عليه وشككه فيها .

(...) حَدُثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (وَهُوَ ابْنُ عُنِينَةَ). ح قَالَ: وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الزُهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَخْوَهُ.

٨٤ - (...) حَدُثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ ضَرَاطٌ» . فَذَكْرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ "فَهَنَّاهُ وَمَثَّاهُ. وَذَكْرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بَلْكُرُ» .

٥٨ - (٩٧٠) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ رَحْمَتْنِنِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ رَحْمَتْنِنِ مِنْ بَحْيَنَةً؛ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحْمَتْنِنِ مِنْ بَعْضِ الطَّلَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعْدُ. فَلَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَوْنَا تَسْلِيمَهُ (١٠٠ كَبَّرُ فَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. فَبَلُ الشِّسْلِيم، ثُمَّ صَلَّم.

٨٦ - (...) وحدثنا قَتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح قَالَ: وحدثنا ابن رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيُ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَحْدَاللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَامَ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا آتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ اللَّه عَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا النَّاسُ مَمَهُ. مَكَانَ مَا تَشِي مِنَ الْجُلُوسِ. وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَمَهُ. مَكَانَ مَا لَتَيْ مِنَ الْجُلُوسِ.

^ / . . . . ) وحدُثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّحْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةُ الأَزْدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّفعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْدِلسَ فِي صَلاَتِهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ . فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . ثُمَّ سَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) ونظرنا تسليمه: أي انتظرناه.

٨٨ - (٥٧١) وحدَّنن مُحَمَّدُ بْنُ أَخمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. عَدُّثَنَا مُنْ بِلَالِ عَنْ زَلِد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّا شَكْمَ أَنِهُ مَلْكَمِ عَلَى عَلَيْطُرَحِ الشَّكُ وَلْبَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفْئَ لَهُ صَلَاتَهُ وَهِيماً (١) لِلشَّيطانِ».

(...) حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ. حَدَّنْنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ. حَدَّنْنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهِذَا الْإِسْتَادِ. وَفِي مَعْتَاهُ قَالَ: «بَسْجُدُ سَجْدَتَنِينِ قَبْلُ السَّلَامِ» كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ.

٨٩ – (٥٧٧) وحدُثنا عُثمَانُ وَٱبُو بَكُو النّا أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عَنْمَانُ: قَالَ عَنْدُ اللّهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ؛ قَالَ: قَالَ عَنْدُ اللّهِ: عَنْ مَدُولُ اللّهِ! أَحَدَثَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ! أَحَدَثَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَلَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَغْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْتًا بِرَجْهِهِ نَقَالَ: وإِنْهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَالُكُمْ بِهِ. وَلَكِنْ إِنْمَا أَنَا بَشْرَ أَنْسَى كَمَا تنسُونَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي. وَإِذَا شَكُ أَخْدُمُ فِي صَلاَيو فَيهِ وَلَكِنْ إِنْمَا أَنَا بَشْرَ أَنْسَى كَمَا تنسُونَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي. وَإِذَا شَكُ أَخْدُمُ فِي صَلاَيْهِ فَيْعَمْ الطَّهُ اللّهِ. ثُمْ لَيْنِمُ عَلَيْهِ. ثُمْ لَيْخَدُنَيْنِ».

٩٠ - (...) حَدَّثَنَاه أَلُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ. ح قال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. كِلاَهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ النِ بِشْرِ: ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ۗ . وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ ﴿ فَلْيَتَحَوُّ الصَّوَابَ ( ^ ^ ) .

(...) وحدَّثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّاوِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا وَمُغِبُ بْنُ خَلِقَ الرَّحْمَنِ الدَّاوِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ مَنْصُورٌ: فَلْلِيَنْظُوْ أَخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ».

(...) حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: وَفَلْيَتَحَوُّ الطَّوَابِ».

(. . . ) حَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ افْلَيْتَحَرُّ أَفْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصُّوَابِ .

(...) حَدَّثَنَاه يَحْنَى بْنُ يَحْنَى. أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَلْنِيَحَرُّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَاكِ».

(١) أي: إغاظةً له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب.

(. . .) حَدُثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هَوُلاَءٍ. وَقَالَ: "فَلْيَتْحَرُّ الصَّوَابَ".

٩١ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمُنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ إَبْرَاهِمِم، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قِبلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَال: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

٩٢ - (...) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

(...) حَدَثَنَا عُدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفَظُ لَهُ) حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِنْوَاهِمَ بْنِ سُرَيْدٍ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الطَّهْرَ حَمْسًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِبْلِ ا قَدْ صَلَّيْتَ حَمْسًا. قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ القُوْمُ، وَأَنَا هُكُرٌمٌ. صَلَّيْتَ حَمْسًا. قَالَ: بَلَى. قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ القُوْمُ، وَأَنَا هُكُرٌمٌ. فَقُلْتُ: بَلَى. قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضًا، يَا أَهْوَرُا تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَتْمُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَمْلًا. فَلَمَ سَجْدَتَنِنُ ثُمَّ سَلَّمَ. ثَقُمَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

٩٣ - (...) وحدَّثناه عَوْنُ بُنُ سَلام الْحُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ النَّهْ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ الْأَسْرَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: "إِنْمَا أَنَا بَشْرَ مِثْلُكُمْ. أَذْكُورُونَ. وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ \* ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَقَى السَّهْو.

94 - (...) وحدُّننا مِنجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَغَمَسِ، عَنْ إِلْمَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلَيْدا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٩٥ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكُو ِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح قال: وحدثنا ابْنُ نُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، بَعْدَ السَّلَام وَالْكَلَامِ.

97 - (...) وحدَّثن الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْجُغَفِيُّ عَنْ زَالِدَةَ، عَنْ سُلْبُمَانَ، عَنْ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَالِدَةَ، عَنْ عَلْبِهِ اللَّهِ؛ قَالَ: صَلَّبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَامًا زَادَ أَوْ نَقَصَ. (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَانِمُ اللَّهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلاَّ مِنْ بَبَنِي ) قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نَقَصَ أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ: «إِذَا وَالْهِ عَلْمُنَا لَهُ اللَّذِي صَتَعَ. فَقَالَ: «إِذَا وَاذَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: كُمْ سَجَدَتَيْنِ.

94 - (٧٥٧) حَدْنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرُو: عَرْبَ حَرْبَنَ سُعْنِانُ بْنُ عُيَيْنَةً. حَدَّثَنَا أَيُوبُ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ سِيرِينَ يَعُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيّ. إِنَّا الطَّهْرَ وَإِمَّا الْمَصْرَ. فَسَلَّم فِي يَعُولُ: صَدَّقَ الْعَرْبُ. وَهُمْ أَلَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلِيْهَا مُغْضَبًا. وَفِي الْقَوْمِ آلُو بَحْرِ وَعُمْرَ. فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا. وَخَوْ الْبَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُسَاكِةُ أَنْ مَنْ يَعْوَلُ النَّيْلِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلَيْهَا مُغْضَبًا. وَفِي الْقَوْمِ آلُو بَحْرِو وَعُمْرَ. فَهَابَ الْمُعْلَى وَشَرَبِ الصَّلَاةُ. فَقَامَ ذُو الْبَدَيْنِ؟» قَالُوا: أَمْ صَدْنَ اللَّهِ الْمُسْلَى وَشَمْلَى وَسُلَّى وَسُلْمَ وَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: وَسُلَّى وَسُلَّى وَمُنْ عَمْونَ أَنْهُ فَالَ: وَسُلَّى وَسُلَّى وَلَعْمَ مُنْ وَمُونَ اللَّهِ فَى مَرْبُولُ أَنْهُ قَالَ: وَسُلَّى وَاللَّهُ وَالْمُعْمَى وَمُسْلَى اللَّهُ وَلَا وَالْمَالِكُونَا فَوْمُ اللَّهُ وَلَوْلَا فَي فَالَ : وَالْحَرِثُ مَا عَمْوانَ لَيْنِ حُصَيْنِ أَلَهُ قَالَ: وَسُلَّى وَمُونُ عَمْولًا فَهُولُ أَلَى اللَّهُ عَلَى وَالَدَا وَسُلَى وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمُولُوا فَلَا اللَّهُ وَلَالَا وَالْعَلَى الْمُؤْلِلَ الْمُعْمَلِقُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَالَ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَعْمُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ

٩٨ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

٩٩ - (...) حَدْفَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً المَعْرِي المَسْلاةُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ نَسِيت؟ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ فِي رَحْمَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَفْصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ رَشُولُ اللَّهِ ! فَأَعْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَنْ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَنْ مَنْ مَنْ الطَّهِ ! فَأَنْ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَنْ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَنْ مَنْ الطَّهِ ! فَأَمْ مَنْ الطَّهِ ! فَأَنْ مَنْ الطَّهِ ! فَأَنْ مَنْ الطَّهُ إِنْ مَنْ الطَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِنْ الطَّعْلَقِ . وَهُو جَالِسٌ . بَعْدَ التَّسْلِمِ .

(...) وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْخَزَّازُ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (وَهُوَ الْمُنَارَكِ صَدَّتَنَا يَخْوَلُ بَنُ الشَّاوِيُّ مَرْدُونَ أَبُو مُرْدُونَا أَبُو مُرْدُونَا أَلُو مُرْدُونَا أَلَّو مُرْدُونَا أَلَّو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) سَرَعان الناس: أي الذين يسرعون في الخروج من المسجد بعد الصلاة.

١٠٠ - (...) وحدَّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَخْتَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرْيَزَةً؛ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ صَلاَةً الظَّهْرِ، سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرَّحْمَتَيْنِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم. وَافْتَصَ الحَدِيثَ.

١٠١ - (٥٧٤) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَبْيَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ زُمَيْرٌ: حَلَّتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ إِلَيْهِ حُمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَلِّمَ فَي مَلَّمَ فِي فَلَاثِ رَكَمَاتٍ. ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ. وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَذَكَرَ لَهُ صَنِيمَهُ. وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى النَّهَى إِلَى النَّاسِ. فَقَالَ: ﴿أَصَدَقَ هَذَا؟﴾ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى وَحُمْرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُ رِدَاءَهُ حَتَى النَّهِى إِلَى النَّاسِ. فَقَالَ: ﴿أَصَدَقَ هَذَا؟﴾ قالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْمَةً. ثُمَّ سَجِّدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَجِدً.

١٠٢ – (...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ. حَدَّتَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَلَاثِ رَجُلُ بَسِيطُ الْمَحْرَةِ. فَقَامَ رَجُلُ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ. فَقَالَ: أَقْصِرَتِ العَلَّلَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا. فَصَلَّى الرَّحْمَةَ الَّتِي كَانَ تَرْكِلُ بَسِيطُ تَرَكَ . ثُمَّ سَلَّمَ الْمُجْدَتَى الشَّهْو. ثُمَّ سَلَّمَ.

#### (٢٠) بَابِ سُجُودِ التَّلَاوَةِ

١٠٣ - (٥٧٥) حَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. كُلُّهُمْ عَنْ يَخْتَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرُ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ. فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً. فَيَسْجُدُ. وَنَسْجُدُ مَتَهُ. حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَرْضِمًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

١٠٤ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ
 عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: رُبُمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ. فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ
 ينًا. حَتَّى اذْدَحُمْنَا عِنْدَهُ. حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدُ فِيهِ. فِي غَيْرِ صَلاَةٍ.

١٠٥ – (٥٧٦) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْرَدَ يُحَدَّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَّهُ وَرَائِهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّه

١٠٦ – (٥٧٧) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرُونَ: حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ ابْنِ تُسَيْطِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةً مَمَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ: ﴿وَالنَّجِرِ لِهَا مَرَىٰ﴾ [الجم: ١]. فَلَمْ يَسْجُدُ.

١٠٧ - (٥٧٥) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،
 مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَّا هُرْيُرَةً قَرَأَ لَهُمْ: ﴿ إِنَا الشَّلَةُ الْمَرْفُ أَخْرَمُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

(...) وحدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاهِيِّ. ح قال: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ هِشَامٍ. كِلاَهُمَا عَنْ يَخْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ، عَنْ أَبِي هَرْيَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِعِشْلِهِ.

١٠٨ − (...) وحدُثنا ۚ أَبُو بَكُو بِنُمْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. فَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنيَئَةَ عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ الشَّبِيِّ ﷺ فِي: ﴿إِنَّا النَّئِّةُ النَّفَقَةُ﴾. و﴿ أَنْزُ إِلَيْنِ رَبِينَ﴾.

١٠٩ - (...) وحدُّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّهُ قَالَ: صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي: ﴿إِنَّا التَّمَلَةُ النَّقَاتِ . و﴿اقَرَا إِنْدِ رَلِيكِ .

(...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، مثلهُ.

١١٠ - (...) وحدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَالاَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَخْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرْيُرَةً صَالاَةَ الْمَتَمَةِ. فَقَرَأً: ﴿إِنَّا الشَّهْدَةُ ﴾ لَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.
 قَلاَ أَوْالُ أَسْجُدُ بِهَا حَمَّى أَلْقَاهُ. وقالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلاَ أَوْالُ أَسْجُدُهَا.

(...) حَدَّثَنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حِ قال: وحدثنا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَنِيم). حِ قال: وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ. كُلُهُمْ عَنِ التَّنِيمِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِﷺ.

١١١ - (. . .) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ .

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع؛ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي: ﴿إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّه

قَالَ شُغْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

## (٢١) بَابِ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضَعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

117 - (270) خَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْفَيْسِيُّ. حَدَّنْنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ) حَدَّنَنَا عُلْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ . حَدَّنَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْنِو عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاقِ، جَعَلَ قَدَمُهُ النُّيْسُرَى بَيْنَ فَخِلُو وَسَاقِهِ. وَقَرْضَ قَدَمُهُ النُّهُمْنَى. وَوَضَعَ يَدَهُ النُّيسُرَى عَلَى رُكْبَيْدِ النَّيسُرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ النُهُمْنَى عَلَى فَخِلُوهِ النُهْنَى. وَأَضَارَ بِإِصْبَهِ.

117 - (...) حَدُّثَنَا ثَنَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. ح قال: وحدثنا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (رَاللَّفُظ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّوْبُورِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا قَمَدَ يَدُهُو، وَضَعَ يَدُهُ النَّهُمْنَى عَلَى فَجْلِهِ النُّهْنَى، وَيَشَعَ يَدَهُ النَّهُمْنَى عَلَى فَجْلِهِ النَّهُمْنَى، وَيَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الشَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ النَّاسُوى، وَيُلْقِهُمْ كَفَّهُ النِّهُمْرَى رُكِبَتُهُ (١٠).

١١٤ - (٠٨٥) وحدَّثني مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْدٍ. وَرَفَعَ إِضْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَام، فَدَعَا بِهَا. وَيَدُهُ الْبُسْرَى عَلَى رُكْبَيْوِ الْيُسْرَى، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

١١٥ – (...) وحدثنا عبد بن حمينيد. حدثتنا يُونُسُ بن مُحميد. حدثتنا حمّادُ بن سَلَمَة عَنْ الشّمَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَنْ الشّمَهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُعَشِّمُ كَانَ إِذَا قَمَدَ فِي الشّمَهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمنزي عَلَى رُخبتِهِ النّهنئي. وَعَقَدَ ثَلاَنَةً وَخَمْسِينَ، وَالشّبَابَةِ.

١٦٦ – (...) حَدُثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُمَاوِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَآتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ. قَلَمًّا انْصَرَفَ نَهَانِي. قَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: رَكَيْف

<sup>(</sup>١) أي يقبض بكفه على ركبته.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ النُّهْمَى عَلَى فَخِذِهِ النُهْمَىٰ. وَقَبَصَ أَصَابِعَهُ كُلِّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ النُّسْرَى عَلَى فَخِذِهِ النِّسْرَى.

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ. فَلَكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، فُمُّ حَدَّثَتِهِ مُسْلِمٌ.

#### (٢٢) بَابِ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

١١٧ - (٥٨١) حَدَّثْنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
 وَمَنْصُرورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ؛ أَنَّ أَعِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
 أَنَّى عَلِقَهَا (٢٠٠)

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

١١٨ - (...) وحدَّثنى أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ شُعْبَةُ (رَفَعَهُ مَرَّةً): أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلاً سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْن. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ؛ أَنَى عَلِقَهَا؟.

أ - (٥٨٢) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَدِّدٍ، عَنْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلَّمُ عَنْ إَيهِ؛ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلَّمُ عَنْ يَسِيدِهِ وَعَنْ يَسَاوِهِ. حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدُّهِ.

#### (٢٣) بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٢٠ - (٥٨٣) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي،
 بِذَا، أَبُو مَغْيَدِ (ثُمَّ أَلْكَرَهُ بَغْدُ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 بَالتَّكْوِيدِ.

١٢١ – (...) خَدْنَتَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّنْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَدْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْتَلٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَّا نَحْرِفُ الْقِصَاءَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْاَبِ مَا كُنَّا نَحْرِفُ الْقِصَاءَ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرٌو : ۚ فَذَكَّرْتُ ۚ ذَٰلِكَ لِإَنِي مَعْبَدٍ فَٱلْتَكَرَهُ. وَقَالَ : لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا. قَالَ عَمْرٌو : وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أي من أين حصل هـلـه السُّنَّة وظفر بها .

أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

ا ۱۲۷ – (. . .) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح قال: وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِعٍ . أَخْبَرْنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنْ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّس الصَّوْتِ بِالدُّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْثُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ . وَأَلَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ : كُنْتُ أَغْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذَلِكَ، إِذَا سَعِعْتُهُ .

#### (٢٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّقَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَرْ وعذاب جهدم وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال ومن الماثم والمغرم بين التشهد والتسليم

١٢٣ – (٩٨٤) حَدَّثْنَا هَارُونُ بَنْ سَمِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى (قَالَ هَارُونُ: حَدَّثْنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ؛ أَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي اهْرَأَةً مِنَ الْبَهُودِ. وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ (١٠ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: هَلْ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ أَلْكُمْ يَعْدَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: هَلْ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ أَلْكُمْ تُعْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: هَلْ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ أَلْكُمْ تُعْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : هَلْ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ أَلْكُمْ تُعْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : هَلْ شَعَرْتِ أَنْهُ أُوحِيَ إِلَيْ أَلْكُمْ تُعْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ؟

١٢٤ – (٥٨٥) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ (قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَّخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ} أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ، بَعْدَ ذَلِكَ، يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

١٢٥ – (٥٨٦) خَدْقَنَا زُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيْ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُرو الْمَدْيَنَةِ. قَقَالْتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُمَدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. قَالَتْ: فَكَلْتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُمَدَّبُهُمَا. وَلَمْ الْقَبُورِ يَهُرُو الْمَدِينَةِ وَخَلْنَا عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَخَلْنَا عَلَيْ. فَرَعَمَتَا أَنْ أَهْلُ الْقُبُورِ يُمَدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَ: إِنْهُمْ يَعَدُّبُونَ هَذَابًا نَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، فِي صَدْقَال إِلْهُمْ يَعَدُّبُونَ هَذَابًا نَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، فِي صَدْقًا إِلَا يَعْمُورَ فِي اللّهُ إِلَا يَعْمُورُ أَنْ مَنْ مَلَهُ الْبَهُورِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَذَابًا نَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، فِي صَدْنَا إِلَا يَعْمُورُ أَلْهُمْ إِلَى اللّهِ إِلَا يَعَمُورُ أَنْ مِنْ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ الْوَالْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ إِلَى عَبُورُ أَنْ مَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُهُمُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٢٦ - (. . .) حَدَّثْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أي هل علمتِ؟ (٢) المراد أنها لم تصدقهما أولاً.

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ: قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاَةً، بَعْدَ ذَلِكَ، إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْفَهْرِ.

#### (٢٥) بَابِ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

١٢٧ - (٥٨٧) حَدُّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيُو بُنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُونُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَعِيدُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِئْتَةِ الدَّجَّالِ.

١٢٨ – (٨٨٥) وحدَّثناتَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ وَانْنُ نُمْنِرٍ وَآَبُو کُرْنِبٍ وَزُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو کُرْنِبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاهِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي عَلْهَيْمً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَنُوهً؛ مُحَدِّدٍ بْنِ أَبِي عَنْ إَبِي عَلَمْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَنُوهً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَإِذَا تَشْهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ عَلَابٍ جَهَنَّمٍ. وَمِنْ هَذَابِ القَبْرِ. وَمِنْ فِئْتِةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ هَنَّةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ هَنْوَ إِنْتَهِ الْمُسِيحِ اللَّهُمِّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

١٢٩ - (٥٨٩) حَدُثَنِي آبُو بَكُو بِنُ إِسْحَقَ. أَخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ. قَال: آخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَشْقَيْبٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ. قَال: آخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّيْوِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: «اللَّهُمُّ ! إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ . اللَّهُمُّ ! إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمُ وَالْمَعْرَمُ وَالْمَوْدُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَعْرَمُ وَاللَّهُمُ اللَّهِ الْقَالَ: ﴿ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ال

َ ١٣٠ - (٥٨٨) وحدُّنني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّشَهُدِ الْأَخِرِ. فَلْبَتَمَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَلَابٍ جَهْنَمُ، وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْتَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرُّ الْمَسِيحِ اللَّجَالِ،

(...) وحَدَّثَنِيهِ الْمَحَكُمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادِح قال: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ) جَوِيمًا عَنِ الأُوزَاعِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمُ مِنَ النَّشَهُا، وَلَمْ يَذُكُرُ ﴿الْأَخِرِ﴾

َ ١٣١ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ مِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةَ يَكُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُّ ! إِنِّي أَهُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ الْقَبْرِ . وَعَذَابِ النَّارِ وَيْثَنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَمَاتِ. وَشَرَّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» . ١٣٧ – (. . . ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «عُوفُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ . عُوفُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ . عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ» .

(َ...) حَدُّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

ُ (. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنَبَةَ وَزُهْنِرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَةُ.

١٣٣ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَعَذَابٍ جَهَيَّمَ. وَوَفِئَةِ الدَّجَالِ.

١٣٤ - (٥٩٠) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ) عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِيَا اللَّهَمُّ عَذَا الدَّعَاءَ كَمَا يُعَلَّمُهُمُ الرَّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللللْكِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللللْكِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْكِاللَّهُمُ الللللْكِمُونِ اللَّهُمُ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلَّ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ اللللْكِلَّلَٰ اللللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِمُ اللللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ الللْكِلْكِ اللللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللْكِلْكِ الللِلْكِلْكِ اللللْكِلْكِ الللْكِلَّلِكِ اللللْكِلِلْكِ اللللْكِلْكِ الللْكِلِلْكِ الللْكِلْكِ

(...) قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لاِيْنِهِ: أَدْعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: أَعِدْ صَلَائَكَ. لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ لَلاَثَةِ أَوْ أَرْبَدَةٍ. أَوْ كَمَا قَالَ

## (٢٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ

•١٣٥ – (١٩٥) خدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارِ (السَّمَهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْيَانَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ، إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، الشَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلَالِ صَلَاتِهِ، السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الأَسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

١٣٦ – (٩٩٢) حَدُثَنَا أَبُو بَحُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْدٍ. قَالاً: حَدُثَنَا أَبُو مُمَارِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَايِشَةً؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَلَّم، لَمْ يَقْمُدُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمُّ أَلْتَ السَّلاَمُ وَمِثْكَ السَّلاَمُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِنْرامِ، وَفِي رِوَايَةٍ إِنْنِ نَمْيُو: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإَنْرَامِ». (. . .) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَعْنِي الْأَحْمَرَ) عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإَكْرَامِ» .

( . . . ) وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي آبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. كِلاَهْمَا عَنْ عَاشِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ النَّعِ بْنِ الْحَارِثِ. كِلاَهْمَا عَنْ عَاشِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: بِيظْلِهِ. عَنْدِ أَنَّهُ كَانَ يَشُولُ: «بَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

١٣٧ - (٩٩٥) حَدَّثْنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ
رَافِع، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً؛ قَالَ: كَتَبَ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُمَاوِيَةً؟ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .اللَّهُمُّ اللَّمَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ . وَلاَ مُعْطِي لِمَا
مَنَعْتَ . وَلاَ يَلْفَمُ ذَا الْجَدْمِئِكَ الْجَدُلاءَ» .

(. . .) وحدْثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَنُو كُرَيْبٍ وَأَخْمَدُ بْنُ سِتَانٍ. قَالُوا: حَدُثْنَا أَبُو مُتَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنِ الْمُسْبَبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّهِيَّةِ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّهِيَّةِ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: قَالَدَهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ. عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(. . .) وَحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لَبَابَةَ اللَّ وَرَادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ الْمُغِيرةَ بْنُ سُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيّةً (كَتَبَ ذَلِكَ الْجَعَابَ لَهُ وَرَادُ) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -حِينَ سَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِينِهِمَا. إلا قُولُهُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ.

(. . .) وحدَّشنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَصَّٰلِ) . ح قَالَ :
 وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنِي أَزْهَرُ . جَويمًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ وَرَاوٍ ،
 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةً ؛ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيتُهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ . بِعِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ .

١٣٨ - (. . .) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ . سَمِعًا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُنِيرَةِ بْنِ شُغَبَةً يَقُولُ : كَتَبَ مُعَارِيةٌ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرَ . اللَّهُمُّ ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ . وَلاَ مُعْلِيَ لِمَا مَنْعَتَ . وَلاَ يَثْفَعُ ذَا الْجَدْ

<sup>(</sup>١) أي لا ينفع صاحب الغني أو الجاه أو السلطان غناه أو جاهه أو سلطانه عند الله، بل ينفعه عمله الصالح.

١٣٩ – (٩٩٤) وحدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِسَامٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ؛ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي نَبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ خَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ. لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ. وَلاَ تَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ. وَلَهُ النِّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ وَلَوْ تَكُوهُ الْتَحَافِرُونَ». وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبْرَكُلُ صَلَاةٍ.

(...) وحَدَّثناه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِي الْبَنِ مُرْوَةً، عَنْ الرَّبْيْرِ، مَوْلَى لَهُمْ اللَّهِ عَنْ الْبَنِ حَدِيثِ الْبَنِ الْبَنِ الْبَنِ الْبَنِ مَوْلَى لَهُمْ اللَّهِ ﷺ يُمْلُلُ بِهِنَّ (١٠ دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ. وَقَالَ فِي آخِرِو: ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الرُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمْلُلُ بِهِنَّ (١٠ دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ. وَمُولُ اللَّهِ ﷺ يُمُلُّلُ بِهِنَّ (١٠ دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ.

(. . .) وحدثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَتِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُفْدَانَ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِئْتِرِ . وَهُوَ يَعُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشُولُ ، إِذَا سَلِّمَ ، فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ . فَلَكَرَ يَهِمْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً .

١٤١ - (...) وحدثنى مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَة الْمُرَادِيُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهٰبٍ عَنْ يَخْتِى بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَالِم، عَنْ مُوسَى بنِ عَفْبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكَيُّ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بنِ اللَّهِ بنِ سَالِم، عَنْ مُوسَى بنِ عَفْبَةَ ؛ أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ المَّكَاةِ إِذَا سَلَّمَ، بِمِعْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِه:
وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى .

187 - (940) حَدْثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُمْتَعِرُ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . حَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ . حَدُّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ . كِلاَهُمَا عَنْ سُمَيٌّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ (وَهَذَا حَدِيثُ فُتَيْبَةً) أَنْ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَقَالُوا: وَمَا ذَاكُ؟ قَالُوا: فَقَالُوا: وَمَا ذَاكُ؟ قَالُوا: فَقَالُونَ كَمَا نُصُومُ . وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ تَتَصَدَّقُ . وَيُمْغِفُونَ وَلاَ نُمْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ الْمُلْكِمَ شَيْقًا لَوْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدُكُمْ وَلا يَتُولُونَ وَلاَ اللَّهِ الْمُلْكِينَ وَلاَ اللَّهِ الْمُلْكِمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْلُونَ وَلاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَصُومُ وَتَحْمُونَ وَلَحْمُونَ وَلَحُمْلُونَ وَلَحُمْلُونَ وَلَحُمْلُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَحَمْلُونَ مَنْ مُونَا وَلَالَهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَلَحُمْلُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَوْمُونَ وَلَعُمُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَكُونَا وَلَالِهِ الْمُؤْمِنَ وَلَعُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلِمُونَ وَلِعُمُونَ وَلَعُمُونَ وَلَلَالِهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَعُمْلُونَ وَلَعُمْلُونَا فَلَالِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَلَالَالْمُونَ وَلَعُمُونَ وَلِهُ وَلِلَاكُونَ لِلْمُعَالِقُونَ وَلَوْم

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: سَعِمَ إِخْوَانْنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا. فَقَتْلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُهُ.

<sup>(</sup>٢) أهل الدثور : أي أهل الأموال .

<sup>(</sup>١) الإهلال: هو رفع الصوت.

وَزَادَ غَيْرُ فُتَيْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَذَ: قَالَ سُمَيَّ: فَحَدَّثُتُ بَعْضَ أَغْلِي مَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: وَمِئْتَ. إِنَّمَا قَالَ: وَسُبَعُ اللَّهُ ثَلاَثًا وَثَلاَئِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلاَثًا وَثَلاَئِينَ وَثَكْبَرُ اللَّهُ ثَلاَقًا وَثَلَائِينَ وَثَكْبَرُ اللَّهُ ثَلاَقًا وَثَلَائِينَ وَثُكْبَرُ وَسُبْحَانُ اللَّهِ ثَلْكَ مَنْ مَنْكَ فَلَالًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَتَّى تَبْلُغَ فَقَالَ: اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ وَلَائِهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ وَلَائِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ وَلَاثُهُ وَلَلْائِينَ .

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

" ١٤٣ - ( . . . ) وحدُّثنى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْمَيْشِيُّ . حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ فُتَيَنَةً عَنِ النَّيْثِ . إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ: ثُمُّ رَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : يَمُولُ سُهَيْلٌ: إِخْدَى عَشْرَةً إِخْدَى عَشْرَةً . فَجَمِيمُ ذَلِكَ كُلُّو نَلَاثُةٌ وَلَكَوْدُونَ .

١٤٤ – (٩٩٥) وحدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْرَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةً يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ تَعْدِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مْمُعَقْبَاتُ (١) لَيْجِيبُ قَالِلُهُنْ (أَوْ فَاعِلْهُنَّ أَنْ كُلُّ صَلَاهِ مَكْتُوبَةٍ. فَلَاكُ وَثَلَالُونَ تَخْبِيحَةً، وَلَلَاكُونَ تَخْبِيحَةً، وَلَلَاكُونَ تَخْبِيحَةً، وَلَلَاكُونَ تَخْبِيدَةً».

( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلاَفِيُّ
 عَنِ الْحَكَم ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، هِلْلهُ .

١٤٦ - (٥٩٥) حَدْثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيّانِ الْوَاسِطِيُّ. أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ، مَنْ أَبِي عُبْدِ الْمَلْكِ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبْدِ الْمَلْكِ) عَنْ عَلْمَ اللَّه عَنْ أَبِي عُبْدِ الْمَلْكِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرُيُرَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: دَمَن سَبْحَ اللَّه فِي دُبْرِ كُلُ صَلَاةٍ ثَلاَئِا وَتَلاَئِينَ. وَحَبْدُ اللَّهَ فَلاَثَا وَتَلاَئِينَ. وَحَبْرُ اللَّهَ فَلاَثَا وَتَلاَئِينَ. وَخَمِدَ اللَّهَ قَلاَئًا وَثَلاَئِينَ. وَحَمِدَ اللَّه قَلائًا وَثَلاَئِينَ.

<sup>(</sup>١) معقبات: أي تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة.

وَقَالَ ، تَمَامُ الْمِاقَةِ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ رَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» .

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْلِه، عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءًا؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ. بِمِثْلِهِ.

#### (٢٧) بَاب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

18٧ - (٩٩٥) حَدْثَنِي رُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي رَرُعَةَ، عَنْ أَبِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُمَيَّةُ (١٠ قَبَلَ أَنْ عَنْ إِلَيْ الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُمَيَّةً (١٠ قَبَلَ أَنْ عَنْ أَبِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُمَيَّةً (١٠ قَبَلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِبْنِي أَلْتَ وَأُمِّي ! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمُ ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَرْعِ وَالْمَرْعِ . وَالْمَرْعِ أَنْ اللَّهُمُ ! الْمَسْلِقِ مَا لَمُنْ بِاللَّهُمُ ! اللَّهُمُ ! الْمَسْلِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يَنْقُى الثَّوْبُ الْأَبْيَصُ مِنَ اللَّسِ . اللَّهُمُ ! الْمَسْلِي مِنْ خَطَايَايَ بَاللَّهُمُ ! الْمَسْلِي مِنْ خَطَايَايَ بِاللَّهُمُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاعِيْنَ اللَّهُمُ الْمُعْرِيقِيْنِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَلَامِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلْمِ وَالْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُشْرِقِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُعْلِيْلِي الْمِنْ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِقِيْنَ إِلَامِ الْمَاعِلَيْلِيْلُولُولُ اللْمُؤْلِمُ الْمُعْلَقِيْلِيْلُونَا اللْمُلْمِ الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِقِيْلِيْلُونَا وَالْمَاعِلَى الْمُعْرِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلُولِ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِيْلِولُونِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُعْلِقِيْلَ مِنْ الْمُعْلَقِيْلِ الْم

(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . ح وحدثنا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (بَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ) كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْرَ حَدِيثِ جَري .

١٤٨ – (٩٩٩) قالَ مُسْلِم: وَحُدُفْتُ عَنْ يَخْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَنْرِهِمَا. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً. قَالَ: سَيغتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْفِرَاءَةَ بِ هَالَكَمْدُ يَتَمْ فَعَ الْفِرَاءَةَ لِلْكَمْدُ يَتِيْ رَبِي الْفَتَلَمِينَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُتْ.

١٤٩ – (١٠٠) وحدثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَا عَفَانُ. حَدَّنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا قَنَادَةُ وَنَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَنَحَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ (١٠٠). فقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَبْتُ مُبْرَكًا فِيهِ. فَلَمَّا تَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: وأَلِيحُمْ المُتَخَلَمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرْمُ الْفَيَا عَلَى الْفَوْمُ (١٠٠). فقَالَ رَجُل : جِنْتُ وَقَدْ حَفَرْنِي الثَّقِي عَشَرَ مَلَكًا يَبْتُورُونَهَا. أَيُهُمْ يَرْفَعُهَا».
التَّشُسُ نَقُلُتُهَا. فَقَالَ «لَقَدْ رَأَلِثُ النِّنِ عَشَرَ مَلْكًا يَبْتُورُونَهَا. أَيُهُمْ يَرْفَعُهَا».

١٥٠ – (٦٠١) حَدْثَتَا زُمُمْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّيْشِرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً، عَنِ ابْنِ عُمْرً؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي

<sup>(</sup>١) الهنية: هو الزمن اليسير . (٢) أي ضغطه لسرعته .

<sup>(</sup>٣) أرمَّ القوم: أي سكتواً .

مَعَ رَسُولِ ﷺ. إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا. يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: «عَجِنْتُ لَهَا. فَيَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

(٢٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِثْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِهَا سَعْيًا

101 - (١٠٢) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُبَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي سُفْيَانُ ابْنُ عُبَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى بْنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي صَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِي عَنَ النَّبِي ﷺ. عَ قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا إِبْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنْ أَبَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ أَبَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَفِيمَتِ الصَّلَاةَ فَلاَ تَأْنُوهَا تَسْعَوْنَ. وَأَنُوهَا مَنْهُونَ. وَأَنُوهَا تَمْشُونَ. وَأَنُوهَا تَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . فَمَا أَذَرَكُمْ فَصَلُوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا).

١٥٢ – (. . . ) حَدْثُنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ. أَخْبَرَنِي الْمَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ثُوْبَ لِلصَّلَاةِ<sup>(١)</sup> فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْمَونَ. وَأَثُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَذَرَكُتُمْ فَصَلُوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُو فِي صَلَاةٍ».

١٥٣ - (...) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّر. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَكُرَ أَحَادِيكَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَلَا أَذَرَكُمُ فَصَلُوا وَمَا اللَّهِﷺ؛ فَمَا أَذَرَكُمُمْ فَصَلُوا وَمَا قَاتُمُ فَطُوا وَمَا قَاتُمُ فَا أَذُرَكُمُمْ فَصَلُوا وَمَا قَاتُمُوا».

108 - (...) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّثَنَا الْفَصْيَلُ (يَمْنِي ابْنَ عِبَاضِ) عَنْ هِشَامُ وَ قَالَ: وحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِسَمَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تُوبَ بِالصَّلَاةِ قَلاَ يَسْمَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ. وَلَكِنْ لِيمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ. صَلَّ مَا أَذَرَ كُتَ وَافْضِ مَا سَقَكَ،

<sup>(</sup>١) إذا ثوب للصلاة: أي أقيمت.

١٥٥ - (٦٠٣) حَدُثْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُ. حَدُثْنَا مُعَالِينَةً بْنُ سَلَّم عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَلِيرٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: بِينَا اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: بِينَا اللَّهِ بَنُ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ؛ قَالَ: «مَا شَأْتُكُم ؟» قَالُوا: الشَّعْجَلْنَا إِنِّ السَّعْجَلْنَا إِنَّ السَّعْجَلْنَا إِنَّ السَّعْجَلْنَا إِنَّ السَّعْجَلْنَا إِنَّ السَّعْجَلْنَا إِنْ اللَّهُ السَّعْجَلْنَا إِنْ السَّعْجَلْنَا إِنْ السَّعْجَلْنَا إِنْ الْمُعْلَقِ السَّعْجَلْنَا أَلْمُ السَّعْجَلْنَا أَلْهَا أَلْمَا أَلْمَالَاةً فَعَلْمُ السَّعْجَلْنَا إِنْ اللَّهُ السَّعْجَلْنَا إِنْ اللَّهُ السَّعْجَلْنَا إِنْ اللَّهُ السَّعْجَلْنَا أَنْ اللَّهُ الْمُنْفَالَ اللَّهُ السَّعْمِ عَلَى السَّعْمَ السَّعْدِينَا أَلْمُ السَّعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُعْلَقِلَا اللَّهُ السَّعْمِ عَلَيْكُمُ السَّعْجَلْنَا إِنْ الْمَالِمَةُ الْمُلْلَاقُ اللَّهُ الْمُقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالَةُ اللَّهُ السَّعْمِ عَلَى السَّعْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْمَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْلِقَالَةً الْمُعْلَقِيلُ أَلْمُ السَّعْمِينَا أَنْهُ السَّعِينَا أَعْمَالُوا اللَّهُ السَّعْمِينَا أَلْمُ السَّعِينَا أَلْمُ السَّعْمِينَا أَلْمُلْمُ السَّعْمِينَا أَلْمُ السَّعْمِ السَّعْمِينَا أَلْمُ السَّعْمِينَا أَلْمُ السَامِينَا الْمُعْلَى السَلْمِ السَامِ السَامِينَ الْمُعْلَى السَّعْمِينَا أَلْمُ السَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

(. . .) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثْنَا شَيْبَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

### (٢٩) بَاب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

١٥٦ - (١٠٤) وحدَّلني مُحمَّدُ بُنُ حَاتِم وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً، عَنْ أَبِي قَنَادَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَقُومُوا حَثْى تَرُونِي».

و قَالَ ابْنُ حَاتِم: ﴿إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ.

(. . . ) وحدثناً أَبُو بَخْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَغْمَوِ . قَالَ أَبُو بَخْوِ:
 وَحَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٌ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ . ح قَالَ : وحدثنا إِنْسَحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا وَيَعْنَى وَعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَغْمَرٍ . وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ .
 عُلُهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَيْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ .

وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ احَتَّى ثَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

١٥٧ – (١٠٥) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. قَالاَ: حَدُثْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ. سَمِعَ أَبَا هُرْيَوْةَ يَشُولُ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَمَدَّلْنَا الصُّفُوفَ. قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ. فَأَنَى رَسُولُ اللَّهِﷺ. حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ. وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» وَمَمْ نَوْلُ وَيَامًا نَتَنْظِوْهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. وقَدِ اخْتَسَلَ. يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً (\*\*). فَكَبَرَ فَصَلَّى بِنَا.

^١٥٨ - (...) وحدَّلنى زُهَيْرُ بنُ حَزْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا اَبُو عَمْوِوَ (يَغني الْأَوْزَاعِيُّ) حَدَّثَنَا الرَّهْوِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: أَيْسِمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صَفُوفَهُمْ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ. فَأَوْمَا إِلَيْهِمْ بِيَدِو<sup>(٣)</sup>، أَنْ «مَكَانَكُمْ»

(۱) فسمع جلبة: أي أصواتًا لحركاتهم وكلامهم واستعجالهم.

(٢) أي يقطر . (٣) أي أشار .

فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ. فَصَلَّى بِهِمْ.

١٥٩ - (...) وحدَّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ؛ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ ثُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَأَخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ. قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَامَةُ.

١٦٠ - (٦٠٦) وحدثنى سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ. حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بنُ أَغِينَ، حَدَّتَنَا زُهنِرٌ. حَدَّتَنَا سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمْرَةً؛ قَالَ: كَانَ بِلاَلْ يُؤذَّنُ إِذَا دَحَضَتْ (١٠. قَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرَجُ النَّبِيُ ﷺ. فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ.

#### (٣٠) بَابِ مَنْ آذركَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرِكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

١٦١ - (٦٠٧) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَوْلَ الصَّلَاةِ فَقَدْ
 أَذْرَكَ الصَّلَاةَ .

١٦٧ - (. . .) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَرَكُ رَكْمَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَام، فَقَدْ أَذَرَكُ الصَّلَاةَ».

(...) حَدَثَنَا أَبُو بَكُوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ والنَّاقِدُ وَزُمْيَرُ بُنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّنَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً حَ قَالَ: وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكِ بْنِ أَلَسِ وَيُونُسَ. حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ المُمُنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَقُابِ، جَعِيمًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. كُلُّ مَوْلاَءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً، عَنِ الوَّعْلِي بَيْ أَلَيْ يَكُوبُ مَنِي جَدِيثٍ أَحَدِ مِنْهُمْ هَمَ الْمِعْمِ. وَفِي النَّهِي ﷺ. بِعِشْلِ حَدِيثِ يَحْيِي عَنْ مَالِكِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدِ مِنْهُمْ هَمَ الْمِعْمِ. وَفِي حَدِيثُ مَنْ مَالِكِ مَنْ أَلِيكُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَمَ الْمِعْمِ. وَفِي حَدِيثُ مَنْ مَالِكُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَمَ الْمِعْمِ. وَفِي حَدِيثُ عَنْدُ اللَّهُ قَالَ : هَقَدْ أَوْرَكُ الصَّلَاةَ كُلُهَاه .

١٦٣ – (٩٠٨) حَدُثْنَا يَحْيَى بَنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ. وَعَنْ يُسُو بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ. حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَوْلَكَ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَوْلَكَ الصَّمْسُ فَقَدْ أَوْلَكَ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَوْلَكَ الصَّمْسُ فَقَدْ أَوْلَكَ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَوْلَكَ الْعَصْرَ».

١٦٤ – (٢٠٩) وحدَّثناحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ،

<sup>(</sup>١) إذا دحضت: أي إذا زالت الشمس.

عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرُوَةُ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: وحَدَّثَنِي أَثِّرِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. كِلاَهُمَّا عَنِ ابْنِ وَهْبِ (وَالسَّيَاقُ لِحَرْمَلَةً) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرُوَةً بْنَ الرَّبْيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرُكُ مِنَ الْمَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُغَ، فَقَادْ أَذْرَكُهَا» وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْمَةُ.

( . . . ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ.

١٦٥ – (٢٠٨) وحدَّثنا حَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ عَن مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْمَبَارَكِ عَنْ الْمَبْدُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْمَدْمِ رَجْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْمَشْمُسُ فَقَدْ أَدْرَكَ . وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَجْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ . وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَجْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ . وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَجْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَجْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اللسَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَعْمِيمِ .

(. . .) وحدَّثناه عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا. بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

#### (٣١) بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

١٦٧ ~ (...) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخِّر الصَّلاَة يَوْمًا. فَلَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةٌ بْنُ الزَّبْيْرِ. فَأَخْرَهُ؛ أَنَّ الْمُغْيِرَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ. فَأَخْرَاهُ؛ أَنَّ الْمُغْيِرَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ. فَأَخْرَ الصَّلاَة يَوْمًا. وَهُوَ بِالْكُوفَةِ. فَلَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الأَلْصَادِيُّ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ يَا مُغِيرُةُ ا أَلْيَسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَوْلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَ صَلَّى. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَمُولُ اللَّهِ ﷺ. وَمُعَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَ مَلَى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

نَقَالَ عُمَرُ لِمُوْوَةً: انْظُرْ مَا تُحَدُّثُ يَا عُرْوَةًا أَوَ إِنَّ جِنْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ

ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةً: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

١٦٨ - (٦١١) قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيُ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. قَبْلَ أَلْ تَظْهَرَ.

(. . .) حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّقَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّمْرِيَّ، عَنْ عُزُودَ، عَنْ عَائِشَةً؛ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي. لَمْ يَقِئْ الْغَيْءُ بَعْدُ. وقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعُدُ (١٠.

١٦٩ – (. . .) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الرَّبْيُرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

١٧٠ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمُصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِمَّةٌ فِي حُجْرَتِي.

١٧١ – (١٩٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وهُوَ النَّنِ هِشَام) حَدَّثَنِي أَبِي عَلٰ قِتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّرِبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَلٰمِ و، أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا صَلْيَتُمُ الظَّهْرَ فَإِنَّهُ وَقَدْ اللَّمْسُ الأَوْلُ ثُمَّ إِذَا صَلْيَتُمُ الظَّهْرَ فَإِنَّهُ وَقَدْ إِلَى أَنْ يَطَلُعُ وَقِنْ اللَّمْسُ الْأَوْلُ ثُمَّ إِذَا صَلْيَتُمُ الظَهْرَ فَإِنَّهُ وَقَدْ إِلَى أَنْ تَصْفَرُ الشَمْسُ. فَإِذَا صَلْيَتُمُ الْمُشَارِعُ فَإِنَّهُ وَقَدْ إِلَى أَنْ تَصْفَرُ الشَمْسُ. فَإِذَا صَلْيَتُمُ الْمُشَاءِ وَإِنَّهُ وَقَدْ إِلَى إِنْ يَصْفَطُ الشَّقَلُ. فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقَدْ إِلَى نِصْفَ اللَّيلَا».

١٧٢ – (. . .) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَثْبِرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَيْ إَيُّولَ اللَّرْوَيُ وَيُقَالُ : الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ . حَيٌّ بِنَ اللَّذِي عَنْ اللَّذِي عَنْ اللَّهِ بْنِ عَلْمِو المَصْرُ ، وَوَقْتُ الْفَضِرِ مَا لَمْ يَخْصُرِ الْمَصْرُ ، وَوَقْتُ الْمَصْرِ مَا لَمْ يَسْقَطْ فَوْرُ الشَّفْقِ (٣٠ . وَوَقْتُ الْمِشَاءِ إِلَى يَضْفِ لَلَّهُ مِنْ اللَّهِ بْنِ وَوَقْتُ الْمِشَاءِ إِلَى يَضْفِ اللَّهْلِ . وَوَقْتُ الْمِشَاءِ إِلَى يَضْفِ اللَّهْلِ . وَوَقْتُ الْمُشْمِ مَا لَمْ يَطْلُع الشَّمْسُ».

(َ...) حَدُثَنَا ثُمَيْرُ بُنُ حَزَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حِ قَالَ: وحدثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي بُكَنْرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً . وَلَمْ يُرْفَعْهُ مَرَّتَيْن .

١٧٣- (...) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثْنَا هَمَّامُ .

<sup>(</sup>١) المراد: التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله .

<sup>(</sup>٢) المرَّاد أن وقت المغرب يمتَّد إلى غروب الشفق. وثور الشفق: ثورَّانه وانتشاره.

حَدَّثَنَا قَادَةُ عَنْ أَيِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّوَهِيُّ قَالَ: "وَقَتُ الطَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. مَا لَمْ يَخْضُرِ الْمَصْرُ. وَوَقْتُ الْمَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُمْرِبِ مَا لَمْ يَجْبِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمِشَاءِ إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنْهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانُ (١٠ و.

١٧٤ - (...) وحدَّشي أَخمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَمْنِي ابْنَ طَهْمَانَ) عَنِ الْحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ) عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَفْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: وَوَقْتُ صَلاَةِ الظَّهْرِ إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَعْلِي السَّمَاءِ. مَا لَمْ يَضْفَرُ الشَّمْسُ عَنْ بَعْلِي السَّمَاءِ. مَا لَمْ يَضْفَرُ الشَّمْسُ. وَيَشْفُطْ ثَرْنُهَا اللَّمْقُقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الشَّمْسُ. وَيَسْفُطْ ثَرْنُهَا اللَّمْقُقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ المَّمْرِ المَعْمَرِ الْمَعْمَرِ الْمُشَمِّسُ. مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُشَمِّدِ الْمَشْمَلُ. مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُعْمِيلِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُعْدِيلِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُعْدِيلِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ.

١٧٥ - (. . .) حَدِّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيمِيُّ . قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْبَى بْنِ أَبِي
 كثير . قالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لا يُسْتَطَاعُ أَنْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْم .

1٧٦ - (٦١٣) حَدْثَنِي رُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ. كِلاَهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. قَالَ رُهُمِّرٌ: حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ. حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلَقَمَة بَنِ مَرْتَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرِيدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيِّ عَلَيْءٍ الصَّلَاةِ عَنْ وَفْعِ الصَّلَاةِ عَقَالَ لَهُ: اصَلَّ مَعَنا هَلَيْنِ بُرِيدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِ عَلَيْةٍ اللَّهُ مَنْ وَفْعِ الصَّلَاةِ وَ قَلْقَالَ لَهُ: اصَلَّ مَعَنا هَلَيْنِ الْعِنْمِينِ الْعِرْمَعِينَ فَلَمَّا وَاللَّهِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاء نَقِيَةً. ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ طَلَمَ الْفَجْرُ. فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ النَّيْمُ الْمَرْبُ عَينَ عَلَيْ الْفَخْرِ. فَينَ النَّيْمُ النَّيْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَقَعْ الطَّهُورَ ؟ . قَالْمَوْنِ عَلَى الْمَعْرِبَ عِينَ عَلَيْ الْفَخْرِ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْرِبَ عَلَى الْمُعْرِبَ عَلَى الْمُعْرِبُ وَصَلَّى الْمُعْرِبُ وَصَلَّى الْمُعْرِبُ عَلَى اللَّهُمُ وَاللَّهُ مُنْ وَعَلَى الطَعْرُونَ اللَّهِ عَلَى مُوسَلِقًا مِنْ مُنْ وَقْتِ الصَلاّةِ ؟ فَقَالَ لَكُ مَنْ مَا وَالْتُمْ مُنْ وَقْتِ الطَمْلَادِ ؟ . وَصَلَّى الْفَعْرِدَ فِهَا الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُؤْلِكُمْ وَلَالْمُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى عَلَى وَعْلَى الْمُؤْلِعُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْمُولِ الْعَلَى عَلَى وَعْلِيلًا الْمُعْلِى عَلَى وَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى عَلَى الْمُؤْلِكُمْ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى عَلَى وَعْلِى الْمُعْلِى عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى ال

 <sup>(</sup>١) قرن الشيطان: جانب رأسه. ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من
 الكفار في هذا الوقت كالساجدين له.

<sup>(</sup>٢) الإبراد: هو تأخير الصلاة حتى تخف شدة الحر.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

١٧٧ - (...) وحدثنى إبراهيم بن مُحقد بن عرَعرَة السَّامِينَ. حَدَّنَا حَرَمِيْ بنُ عُمَارَة. حَدَّنَا شُغبَهُ عَنْ عَلْقَمَة بنِ مَرْقَدِ، عَنْ شُلِيْمَانَ بْنِ بُرُيْدَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَسَأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَةِ فَقَالَ: «الشَهْدُ مَعْنَا الصَّلَاقَ فَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَذَّن بِعَلَي (١٠. فَصَلَى الصَّبْحَ . حِينَ طَلَعَ الفَجُرُ. ثُمَّ أَمَرَهُ بِالفَّهْدِ. حِينَ وَالتَّبْسُ مَنْ بَعْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالفَّهْدِ وَالشَّفْسُ مُرْتَفِعَةً. ثُمَّ أَمَرَهُ بِالفَّهْدِ، حِينَ وَجَبَتِ الشَّفْسُ. ثُمَّ أَمَرهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّفْسُ. ثُمَّ أَمَرهُ بِالْعَشْءِ وَالشَّفْسُ وَالْتَعْدِ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالشَّفْسُ وَالسَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُ السَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقَعْ اللَّفْقُ. وَأَبِنَ السَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقَعْ اللَّفَقْدُ.

1٧٨ - (٦١٤) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَنِدِ اللَّهِ بِنِ نَمَثِدِ. حَدَّنَنَا أَبِي. حَدُّنَنَا بَدُرُ بِنُ عُمْمَانَ. حَدَّنَنَا أَبِي بَعْدِ بِنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الطَّحَلَاةِ ؟ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرِ. وَالنَّاسُ لاَ يَكُادُ يُعْمِفُ بَعْضَا، ثُمَّ أَمَرَهُ قَأَقَامَ بِالظَّهْرِ. حِينَ زَالتِ الشَّمْسُ، وَالْقَابِلُ يَعُولُ قَلِ انتصفَ النَّهَارُ. وَهُو كَانَ أَعْلَمَ بِالْمَلْمِ حِينَ وَالسَّمْسُ مُرْتَقِعَةٌ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالنَّهْوِ حِينَ وَالشَّمْسُ مُرْتَقِعَةٌ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَلْمِ حِينَ قَابَ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَخْرَ الفَّهْرَ مِنَ الْمَدِي حِينَ الْصَرَفَ مِنْهَا وَالشَّمْسُ . ثُمَّ أَخْرَ الفَهْرَ مِنَى كَانَ فَدِيبًا مِنْ الْصَرَفَ مِنْهَا . وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ . ثُمَّ أَخْرَ الظَهْرَ حَتَّى كَانَ قَدِيبًا مِنْ وَقَبِ الْعَمْرِ بِالْأَمْسِ بِالْأَمْسِ. ثُمَّ أَخْرَ الْعَمْسَرَ حَتَّى الْمُعْرَ مِنْ عَلَى اللَّهُ لَوْ مَنْ الْمُد عَلَى الشَعْفَ . ثُمَّ أَخْرَ الطَّهُمُ حَتَّى كَانَ قَدِيبًا مِنْ الشَعْقِ . ثُمَّ أَخْرَ الْمَعْمَ عَنَى كَانَ فَلُكُ اللَّهِ الشَمْسُ . ثُمُّ أَخْرَ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ فَلُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرَاتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

١٧٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ صُمْمَانَ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرٍ بْنِ صُمْمَانَ. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيوِ؛ أَنَّ سَالِلاً أَنَى النَّبِي ﷺ. فَسَأَلُهُ عَنْ النَّوْمِ الطَّانِي . بِمِثْلُ حَدَّيْثِ الشَّفْقُ. فِي النَّوْمِ الظَّانِي . بِمِثْلُ حَدَّيْثِ الشَّفْقُ. فِي النَّوْمِ الظَّانِي .

(٣٢) بَاب اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالطُّهْرِ فِي شِنَّةِ الْحَرُّ لِيَنْ يَمْضِي إِلَّ جَمَاعَةٍ وَيَتَالُهُ الْحَرُّ فِيْ طَرِيقِهِ

١٨٠- (٦١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) الغلس: هو ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٢)المراد هو أنه أخر صلاة الفجر حتى ينتشر ضوء الصبح.

اللَّذِتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ؛ أَلَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا الشَقَدُ الْحَرُّ فَأَبْرِهُوا بِالصَّلَاةِ. فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرْ مِنْ فَيْعِ جَهُتُم ('')».

( ٰ. . . ) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّا ابْنَ شِهَابٍ أَغْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً .

ا ۱۸۱ – ( . . . ) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَتَا . وَقَالَ الْاَحْرَانِ: حَدَّثَنَا البُنُ وَهْبٍ) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ وَسَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَوْمُ الْحَارُ فَأَبْرُدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنْ شِيدَةً الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنُمَ» .

ُ قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي ٱبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَبْرِدُوا عَنِ الصُّلَاةِ؛ فَإِنْ شِنْةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّقَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِتَنْحِو ذَلِكَ .

١٨٧ - (. . .) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ هَذَا الْحَرْ مِنْ فَيَح جَهَنَمَ . فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ»

١٨٣ - (...) حَدْثَنَا ابْنُ رَافِع. حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَّهُ؛
 قالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَاوِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبُودُوا عَنِ الْحَدَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنْ شِدَةَ الْحَرُ مِنْ فَيْح جَهْنَمٌ».

 َ١٨٤ - (٦١٦) عَدُلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى. حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْمُسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرَ. قَالَ: أَذَنَ مُؤَذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظَّهْرِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَنْرِدْ». أَوْ قَالَ: ﴿انْنَظِرِ الْنَظِرِ الْنَظِرِ» وَقَالَ: ﴿إِنَّ شِدْةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْعِ جَهَثْمَ. فَإِذَا الشَّقَدُ الْحَرُّ أَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُو ذَرٌ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (٢).

١٨٥ - (٦١٧) وحدَّثني عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) أَخْبَرَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) الفيح: هو شدة الحر واللهب.

<sup>(</sup>٢) فيء التلول: أي ظل المكان المرتفع بعد الزوال.

وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّتَكِ النَّالُ إِلَى رَبُهَا. فَقَالَتْ: يَا رَبُ ! أَكُلَ بَغضِي بَغْضًا. فَأَذِنَ لَهَا يِنَفَسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ. فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرُّ؟ وأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الرَّمْهَرِيرِ».

1۸٦ - (...) وحدَّنني إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ. حَدَّنَنَا مَعْنُ. حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِنْ فَوْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَ الْعَرْ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّرَّةِ. فَإِنْ مِنْ فَيْعِ جَهَنَمُ». وَذَكَرَ «أَنْ النَّارَ اشْتَكُتْ إِلَى وَبُهَا. فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلُ عَامِينِي المُنْعَافِي عَلْمُ المَّاعِنِي عَلَى المَعْفِي».

ُ ١٨٧ - (...) وحدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَتَا حَيْوَةُ. قَالَ: حَدَّنْنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: قَالَتِ الثَّالُ: رَبُ ا أَكُلَّ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذْنَ لِي أَتَفَشْن، قَأَوْنَ لَهَا بِتَفْسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ. فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ رَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسَ جَهَنَّمَ. وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسَ جَهَنَّمَّ،

## (٣٣) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْصَرِّ

١٨٨ – (١١٨) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. كِلَاهُمَا عَنْ يَحْمَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَارٍ بْنَ سَمْدَةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ شَمْبَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَارٍ بْنِ سَمُرَةً؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرُ إِذَا دَحَمَّتِ الشَّمْسُ..

١٨٩ – (٦١٩) وحدثنا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ خَبَّابٍ؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَة فِي الرَّمْضَاءِ. فَلَمْ يُشْكِنَا (١).

• ١٩٠ – (. . . ) وحدثننا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ (قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ): حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّالٍ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونًا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) **يشكنا:** يستجيب لشكوانا.

١٩١ – (٣٢٠) حَدُّقَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْفَطَّانِ. عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آتَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرُّ. فَإِذَا لَمْ يَشْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتُهُ مِنْ الأَرْضِ، بَسَطَ نُوبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

#### (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

١٩٢ - (٢٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. حَقَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلَّي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ مُوتَقِمَةٌ حَيَّةٌ، فَيَلْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (''، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَقِمَةٌ . مُرْتَقِمَةٌ مُنْ مُرْتَقِمَةٌ . مُرْتَقِمَةٌ .

وَلَمْ يَذْكُرُ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

 ( . . . ) وحدثنني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنْسِ ؛ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، يِخِلْهِ ، سَوَاءً .

١٩٣ - (. . . ) وحدُثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَتَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ. ثُمَّ يَذْمَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَهِمَةً .

١٩٤ - (...) وحدث المنايَخيَى بْنُ يَخيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِ عَبْدِو بْنِ عَوْفِ. فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

١٩٥ - (٦٢٢) وحدثنا يَخيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْمُلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَلَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ. حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ. وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ. فَلَمًّا دَحُلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْمُعْدَرَ؟ فَقُلْنَا نَصَلَوْا الْمَصْرَ. فَقُلْنَا فَصَلَيْتُمُ الْمُعْدَرِةِ فَقُلْنَا فَصَلَيْتُا، فَلَمَّا الْمَصْرَ. فَقُلْنَا فَصَلَيْتًا، فَلَمَّا الْمُصَلِّقَةِ لَلْهُ السَّمْسَ. الْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُثَافِقِ. يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ. خَشَي إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيطَانِ. قَامَ فَنْقَرَهَا أَرْبَعًا. لاَ يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلاَ قَلِيلًا».

١٩٦٦ - (٦٢٣) وحدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَخْوِ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا أَمَانَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ مُحَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) العوالي : هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها .

عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ. ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ. فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَقُلْتُ: يَا عَمُّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ. وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

١٩٧ - (٦٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) (قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْأَخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا(١) . وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهَا. قَالَ: ﴿نَعَمْ ﴾، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ. فَوَجَذْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُشْحَرْ. فَنُحِرَتْ. ثُمَّ قُطِّعَتْ. ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا. ثُمَّ أَكَلْنَا. قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وقَالَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

١٩٨ - (٩٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَضْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ . فَتُفْسَمُ عَشَرَ قِسَم . ثُمَّ تُطْبَخُ . فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا . قَبْلَ مَغِيبٍ

١٩٩ - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَعْدَ الْعَصْرِ. وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

#### (٣٥) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَفْويتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٢٠٠ - (٦٢٦) وحدَّثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَّةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَلْمَلُهُ وَمَالُهُ (٢)﴾. أَ

(. . .) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالاً: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ، وقَالَ أَبُو بَكُر: رَفَعَهُ.

٢٠١ - (...) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

<sup>(</sup>٢) وتر: أي: فقد. (١) الجزور: هي الناقة المعدة للنحر.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَاتَنَهُ الْمَصْرُ فَكَأَنْهَا وُبَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

٢٠٢ – (٦٢٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَخْرَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَلاَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ
 وَبُهُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبُسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْفُرْسَطَى حَتْى عَابَتِ الشَّمْسُ».

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ شُلَيْمَانَ . جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

## (٣٦) بَابِ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَضِرِ

٣٠٣ – (...) وحدثنا شحمَدُ بنُ المُفتَق وَمُحمَدُ بنُ بَشَارِ. قَالَ ابنُ المُفتَى: حَدُثَنَا مُحمَدُ بنُ بَشَارِ. قَالَ ابنُ المُفتَى: حَدُثَنَا مُحمَدُ بنُ جَعْفَرِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيدًة عَنْ جَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، يَوْمَ الأَخْرَابِ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوَسْطَى حَتَى آبَتِ الشَّعْمَ أَنْ بَعْوَتَهُمْ أَوْ بُعُونَهُمْ (شَكْ شُعْبَةً فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ).

(...) وحدُثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بُيُوتَهُمْ وَتُبُرَهُمْ (وَلَمْ يَشُكُّ).

٢٠٤ - (...) وحدثناه أبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْمَحَدَّمِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحَجَّرَالِ، عَنْ عَلِيٍّ. ح وحدثناه خُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَكَ، قَلْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ. ح وحدثناه خُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَكَ، قَلْ اللَّهِ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ يَخْيَى، سَوِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْفَى فُرْضَةً مِنْ فُرْضِ الْخَنْدَقِ (\*\*): «شَمْلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ عَنْ الصَّلاَةِ الْلَهُ فَيُورَهُمْ وَبُهُونَهُمْ (أَوْ قَالَ: ثَبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ) نَارًا».
النُّوسُطَى. حَتَّى غَرْبَتِ الشَّمْسُ. مَلاَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُهُونَهُمْ (أَوْ قَالَ: ثَبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ) نَارًا».

٢٠٥ – (...) وحدثنا أبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرنْبٍ. قَالُوا: حَدْثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ صَلْغٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْأَغْمَشِ. مَلَا اللَّهُ بُيُونَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَّمَادِ الْوَسْطَى صَلَاةٍ الْمَصْدِ. مَلَا اللَّهُ بُيُونَهُمْ وَشُوسُومُ مَارًا اللَّهُ بَيْنَ الْمَلْدِ الْوَسْطَى صَلَاةٍ الْمَصْدِ. مَلَا اللَّهُ بُيُونَهُمْ وَتُجْرَهُمْ نَارًا) فَمَّ صَلَاقًا اللَّهُ بَيْنَ الْمَلْدِ الْوَسْطَى صَلَاةً المَّهُ بَيْنَ الْمِشَاءِنِينَ ، بَيْنَ الْمَلْدِ الْوَسْطَى صَلَاةً المَّهُ مَا اللَّهُ بَيْنَ الْمِشَاءِنَ ، بَيْنَ الْمَلْدَ إِنْ الْمَلْدِ الْوَسْلَاءِ .

٢٠٦ - (٢٢٨) وحدثناعون بن سلام الكوفئ. أخبرتا مُحمد بن طَلْحَة الْبَامِيُّ عَنْ زُبَيْد،
 عَنْ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَق الْمُصْرِ. حَتَّى

<sup>(</sup>١) آبت:أي: غابت. (٢) الفرضة:هو المدخل والمنفذ.

احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. مَلاَّ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» أَوْ قَالَ: "حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَتُبُورَهُمْ نَارًا».

٢٠٧ – (٢٢٩) وحدثمنا يَحْيَى بنُ يَخْيَى التَّوْيُويْ . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي يُرنُسَ مَوْلَى عَائِشَةً أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةً أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا. وَقَالَتُ: إِذَا بَلَغُتُ مَادِو الْأَيَّةُ فَاوَنِي (١٠٠): ﴿ حَنْظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى [البقر: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغُتُهَا آؤَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ النَصْوِ. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٠٨ - (١٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَتَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ بْنُ مَرْدُوقِ عَنْ شَفِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَالَ: نَزَلَتْ هَلِو الْآيَةُ:
 «حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ». فَقَرَأْتُلَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ. فَنَزَلَتْ:
 ﴿خَيْنِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ ٱلْعُصْلِي﴾ [العز: ٢٣٨).

فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَفِيقٍ لَهُ: هِيَ إِذَنْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرُتُكَ كَيْفَ نَزَلَثْ. وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ. وَاللَّهُ أَغْلَمُ.

(. . . ) قَالَ مُشْلِم: وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ شُفْيَانَ الشَّودِيِّ، عَنْ الْأَسْوَو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ عُفْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ الشِّبِيِّ ﷺ زَمَانًا. بِمِشْلِ حَدِيثِ فَضَيْلِ بْنِ مُؤْدُوقٍ.
 فُضَيِّلٍ بْنِ مُؤْدُوقٍ.

Y·9 - (١٣١) وحدثنى أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِسَامٍ قَالَ أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِسَامٍ قَالَ اللَّهِ عَلَى يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ! أَنْ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخَلْدَقِ، جَمَلَ يَسُبُ كُفَّارَ فُرَيْشٍ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ! مَا كِذْتُ أَنْ أُصَلِّي الْمَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَصْلَ الشَّمْسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَوَاللَّهِ! إِنْ صَلَّيْتُهَا (٢٠) " نَتَوْلَنَا إِلَى بُطْحَانَ. فَتَوَضَّأَ تَصُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ! الْمُصْرَ بَعَدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُصْرَ بَعَدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَمَا اللَّهِ ﷺ الْمُصْرَ بَعَدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَمَا اللَّهِ ﷺ الْمُصْرَ بَعَدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَمَا اللَّهِ إِلَى بُعْلَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُونَ اللَّهُ الْمَائِلُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الللَّهُ اللْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَى الْمُعْمَلِقَ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعْمَالِ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَا اللَّهُ

(...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ

<sup>(</sup>١) آذني: أي: أعلمني وأخبرني.

<sup>(</sup>٢) أي: ما صليتها.

إِسْحَتُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، إِمِثْلِهِ.

# (٣٧) بَابِ فَضْلِ صَلَاقَ الصُّبحِ وَالْعَضِرِ وَالْمُقافَظَةِ عَلَيْهِمَا

٢١٠ – (٦٣٢) حَدَّقَنَا يَخيَى بْنُ يَخيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَمَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةُ بِاللَّمْلِ. وَمَلاَئِكَةُ بِالنَّهَالِ. وَيَختَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْمَصْرِ. ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُهُمْ، وَهُوْ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرْكُمُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاتَّيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاتَّيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاتَّيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبُهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ وَالْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ " بِوِفْلِ حَدِيثِ أَبِي الزَّنَادِ .

٢١١ - (١٣٣) وحدَّثننا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. أَخْبَرَنَا مِرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ. أَخْبَرَنَا مِرْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمُوَ يَتُولُ: "أَمَا إِلَّكُمْ سَنَوْنُ يَتُولُ: "أَمَا إِلَّكُمْ سَنَوْنُ لِيَ يُقُولُ: "فَمَا لِلْكُمْ سَنَوْنُ وَيَهِ "أَمَا إِلَّكُمْ سَنَوْنُ وَيَهِ "أَمَا إِلَّكُمْ سَنَوْنُ وَيَهِ "أَنَا إِلَّكُمْ مَنَوْنُ وَيَهِ "أَنَا إِلَّكُمْ مَنَوْنُ وَيَهِدً" . فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةً فَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا" يَعْنِي الْمَصْرَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ: ﴿ رَسَيَتِ مِعْمَدِ رَئِكَ فَبُلُ مُلْكِي الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا" يَعْنِي الْمَصْرَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ: ﴿ رَسَيَعَ مِعْمَدٍ رَئِكَ فَبُلُ مُلْكِيلًا فَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ولِي النَّمُونُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٢١٧ - (. . . ) وحدَّثنا أَبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً
 وَوَكِيعٌ، بِهَدَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَمَا إِنْكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبْكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ»
 وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأً. وَلَمْ يَقُلُ: جَوِيرٌ.

٢١٣ – (١٣٤) وحدُّننا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْبَخْتَرِيِ بْنِ الْمُخْتَارِ. سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكُو بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُوْيَبَةً عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: النَّو يَلِجَ النَّارِ \* ) أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا» يَمْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَمْلِ الْبَصْرَةِ: آلْتَ سَمِعْتُ مُذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ . قَالَ: نَمَمْ. قَالَ الرَّجُلُ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ أَوْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

(٢) الولوج: أي: الدخول.

<sup>(</sup>١) أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تروه، ولا يلحقكم ضَيْمٌ في الرؤية.

718 – (...) وحدْثنى يَعْفُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُحَيْرٍ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤْيَبَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ بَلْجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وَعِنْلُهُ رُجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
قَقُال: آئتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيُ ﷺ؟ قَالَ: نَمْمَ. أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. لَقَذْ سَمِعْتُ النَّيَ ﷺ ؟ قَالَ: نَمْمَ. أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. لَقَذْ سَمِعْتُ النَّيَّ ﷺ ؟ قَالَ: اللَّهِ عَلَيْهِ.

٢١٥ - (١٣٥) وحدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ . حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْمَى. حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرةَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امْنَ صَلَّى الْبَرَدْيْنِ دَحَلَ النَّدَةَ.
 الخَدَّة .

(...) حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّلْنَا بِشُو بْنُ السَّرِيِّ. حَ قَالَ: وحدثنا ابْنُ خِرَاشٍ. حَدَّلْنَا عَمْرُو ابْنُ عَاصِمٍ. قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّلْنَا هَمَّامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَنَسَبَا أَبَا بَكُو فَقَالاً: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

### (٣٨) بَاب بَيَان أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْغَرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٢١٦ - (١٣٦٦) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمْ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبْيُدٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّو ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ١١٠).

٢١٧ - (٦٣٧) وحدثمنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَى أَبُو النَّجَاشِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصْلِي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُسْوِرُ مَوْاقِعَ لَبْلِهِ.

(. . .) وحدَّثنا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاهِيُّ . حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ . حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَعْرِبَ ، يِنَخْوِهِ

## (٣٩) بَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

٢١٨ - (٦٣٨) وحدثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُو رَائِلَةَ الْجَنْرَانِي يُونُونُ بْنُ الزَّيْنِ النَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ هِي عَلَىٰ الْزَيْنِ النَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ هَيْ النَّالِي بِصَلاَةِ الْمِشَاءِ. وَهِيَ النِّي تُدْعَى النِّينِ تُدْعَى النِّينِ تُدْعَى النَّينِ تُدْعَى النَّينِ تُدْعَى النَّينِ اللَّهَائِقَ النَّعَلَى بَصَلاَةِ النَّهِاءَ وَهِي النِّينِ تُدْعَى النَّينَ اللَّهَاءَ وَالصَّبْيَانُ.

 <sup>(</sup>١) توارت بالحجاب: أي غربت الشمس، فاللفظان بمعنى واحد.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ. فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَيْرُكُمْ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلاَمُ فِي النَّاسِ.

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَاتِيّهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا<sup>(١)</sup> رَسُولَ اللَّهِﷺ عَلَى الصَّلَاةِ" وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(. . .) وحدّثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ . حَدّثني أَبِي عَنْ جَدّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ
 ابْن شِهَاب، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قُولَ الرُّهْرِيّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ.

٢١٩ - (...) خدَّثني إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ. كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ بَكْرِ. حَالَنَ وَحَدَّثنِي هَارُونُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَلَّنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدِ حَالَا: وحَدَّثنِي حَجَّاجُ بنُ السَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِع. قَالاً: حَدْثنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوا جَمِيمًا: عَنِ ابْنِ جُرِيْج. قَالَ: أَخْبَرُنِي المُمْيِرَةُ بنُ حَكِيم عَنْ أَمُ كُلُثُوم بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَايشَةً؛ عَلَى اللَّهَ عَنْ عَالِشَةً؛ قَالَ: أَعْتَمُ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ عَاللَّهُ اللَّيْلِ. وَحَتَّى نَامَ آهَلُ الْمُسْجِد. ثُمَّ خَرَجَ قَالَ: «إِنْهُ لَوَقْتُهَا. لَوْلاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لَولاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لَولاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لَولاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «لَولاَ أَنْ أَشْقً علَى أُمْنِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ «لَولاً أَنْ أَشْقً عَلَى أُمْنِي».

٢٢١ – (. . . ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج . أَخْبَرَنِي تَافِعٌ . حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ؛ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُيلَ عَنْهَا لَيْلَةَ فَاحْرَهَا . حَثَّى رَقْدُنَا فِي الْمُسْجِدِ . ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا . ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا . ثُمَّ مُشَافِع اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ قَالَ: «لَيسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ: «لَيسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ اللَّرَضِ ، اللَّيلَة . يَنْتَظِرُ الصَّلاَة غَيْرَكُمْ» .

٣٢٧ – (٦٤٠) وحدَّثْنَى أَبُو بَكْرٍ بِنُ نَافِعِ الْمُبْدِئُ. حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمْيُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَانِيعٍ الْمُبْدِئُ. خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَانِيعٍ أَلْهُمْ سَأَلُوا أَنْسَا عَنْ خَاتِمٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةً إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. أَوْ كَانَ يَذْمُبُ شَطْرُ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنْ النَّاسَ فَذَ

<sup>(</sup>١) أي تُلِحُّوا عليه .

صَلَّوا وَنَامُوا. وَإِنَّكُمْ لَمْ تَوَالُوا فِي صَلاَةِ مَا انْنَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ». قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ البُسْرَى بِالْخِنْصِرِ.

۲۲۳ – (...) وحدثنى حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثْنَا أَبُو زَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا أَنُو زَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا وَمُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً. حَتَّى كَانَ وَرِيبٌ مِنْ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً. حَتَّى كَانَ وَرِيبٌ مِنْ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً اللَّهُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، فِي يَبِو، مِنْ فِضَّةٍ.

(. . .) وحدَّثنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ. حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ: ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

٢٢٤ – (١٤١) وحدُّثنا أَبُو عَامِو الْأَنْحَرِيُّ وَأَبُو كُريْبٍ. قَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَأَصْحَابِي، اللَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ، نُزُولاً فِي بَقِيع بُمُحَانَ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَدَ صَلاَةِ الْمِشَاءِ، كُلُّ لَيَلَةٍ، نَشُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي. وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ كُلُّ لَيَلَةٍ، نَقُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي. وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي لَيْ لَيَلَةٍ، فَقَرَّ مِنْهُ لَا اللَّهِ ﷺ أَنْ وَأَصْحَابِي. وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي أَمْرِهِ. حَتَّى أَعْتِمَ بِالصَّلاَةِ. حَتَّى الْجَالُ اللَّيْلُ (''). ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا فَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَن خَصْرَهُ: "عَلَى وِسْلِكُمْ (''). أَعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا، أَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّاعَةِ، غَيْرُكُمْ، وَأَبْشِرُوا، أَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّاعَةِ، غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: همَا صَلَّى، هَلِهِ السَّاعَةِ، أَخْذُ غَيْرُكُمْ، (لاَ نَدُويِ أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ) قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَعِمْنَا مِنْ وَسُولًا اللَّهِ ﷺ.

٧٢٥ – (١٤٢) وحدثننا مُحَمَّدُ بن رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِينِ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلَيَ الْحِشَاءَ، النِّي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْمَتَمَّةُ، إِمَامًا وَخِلُوا؟ قَالَ: مَتَّى يَقُولُهَا النَّاسُ: الْمَتَمَّةُ، إِمَامًا وَخِلُوا؟ قَالَ: سَلَمُ عَلَى اللَّهِ فَلَا النَّي اللَّهِ فَاتَ لَيْلَةِ الْمِشَاء. قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَطُوا. وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَطُوا. فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَة. فَقَالَ عَطَاءُ: قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: فَخَرَجَ نَبِي اللَّهِ عَلَى أَنْظُو إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ بَشُعْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ يُعْلَمُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ بَسُوعًا كَذَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَصْلُوهَا كَذَلِكَ».

ُ قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسِ. فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ. ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ. ثُمَّ صَبَّهَا. يُعرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ. حَتَّى مَشَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِثًا يَلِي الْوَجْهُ. ثُمَّ عَلَى الصَّدْغ

<sup>(</sup>٢) على رسلكم: أين: تمهلُوا وتأنُّوا.

وَتَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطِشُ بِشَيْءٍ. إِلاَّ كَذَلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيَاتَيْلِ؟ قَالَ: لاَ أَذْرِي.

قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا، إِمَامًا وَخِلْوًا، مُؤَخَّرَةً. كَمَا صَلَّمًا النَّبِيُّ ﷺ لَيُلتَنِذِ. فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلَّهَا وَسَطًا. لاَ مُعَجَّلَةً وَلاَ مُؤَخِّرَةً.

٢٢٦ – (٦٤٣) حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَقُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرْنَا. وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدْثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلاَةً الْعِشَاءِ الْأَجْرَةِ.

٢٢٧ – (. . .) وحدثنا ثنيبَة بن سَجيد وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ . قَالاً: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلْوَاتِ تَحْوًا مِنْ صَلاَتِكُمْ.
 وَكَانَ يُؤخُرُ الْمَتَمَة بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْبًا. وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَة. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِل: يُخفَفُ.

٢٢٨ – (١٤٤٢) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
 عُيِّينَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: "لَا يَظْهِ الْبَشَاءُ. وَهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبلِ"\"».
 يَتُولُ: "لاَ تَعْلِيَنْكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاَتِكُمْ. أَلاَ إِنَّهَا الْبَشَاءُ. وَهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبلِ"\"».

٧٢٩ – (...) وحدثنا أَبُو بَكْوِ بْنُ آَيِي شَيْبَةَ. حَدْنَنَا وَكِيمٌ. حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَفْيِئُكُمُ الْعِشَاءِ. فَإِنْهَا مُونِمُ اللَّهِ، الْمِشَاءُ. وَإِنْهَا تُمْنِمُ الْعِشَاءُ. فَإِنْهَا تُمْنِمُ الْعِشَاءُ. وَإِنْهَا تُمْنِمُ الْعِشَاءُ.

# (٤٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْفِرَاءَةِ فِيهَا

٣٣٠ – (٣٤٥) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بِمُنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ ا أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبْحَ مَعَ النَّيِيِّ ﷺ. ثُمْ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّمَاتٍ (٣٠ بِمُرُوطِهِقَ<sup>(٣)</sup>. لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) يعتمون بالإبل: يعني بحلابها فيؤخرونه إلى شدة الظلام.

<sup>(</sup>٢) متلفعات: أي مُتَلَفَّفَات. (٣) المرط: الأكسية.

٢٣١ – (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بنُ يَخْتَى. أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بنُ الزَّبْيَرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُؤُوطِهِنَّ. ثُمَّ يَنْقَلِينَ إِلَى بُبُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفُنَ. مِنْ تَغْلِيس رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ.

۲۳۲ – (...) وحدثنا نَصْرُ بُنُ عَلِيٌّ الْجَهْمَسِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَافِشَةً؛ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه اللَّه ﷺ؛ مَتْلَفَّاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وقُلُ الثَّشَاءُ مُتَلَفِّقاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وقُلُ الْأَنْصَادِيُّ فِي وَوَايَتِهِ: مُتَلَفِّقاتٍ.

٧٣٧ - (٦٤٦) حَدُثُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدُّنَا غُنَدٌ عَنْ شُغْبَةً. حَ قَالَ: وحدثنا مُحَمَّدُ بَنُ أَدُمُ بَدُّ اللَّهُ مَنْ شُغْبَةً عَنْ سَغْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُغَنَّى وَابْنُ بَشَادٍ. قَالاً: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدُ بْنِ عَلِيٍّ ؛ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمُدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَارِدَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ. قَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى يُصَلِّي الظَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ. وَالْمَصْرُ، وَالشَّمْسُ عَلِي الشَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ. وَالْمُصْرُ، وَالشَّمْسُ وَاللَّمْسُ وَالْمُعْرِبَ، إِذَا رَجَمَهُ قَدْ أَبْطَنُوا أَخْرَ. وَالصَّبْعَ، كَانُوا أَوْ (قَالَ) كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُشَكِيمًا اللَّهِ عُلَيْ يُسَالِّهَا إِنَّا رَقَلْمُ قَلِي بِمَنْ اللَّهِ عَلَى وَإِذَا رَآهُمْ قَدِ بِمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُو

٧٣٤ – (...) وحدَّثناه مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ. سَمِعَ مُحَمَّدٌ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ بُؤَخُّرُ الصَّلْوَاتِ. فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. بِمِثْل حَدِينِ غُنْدَرٍ.

- ٢٣٥ – (١٤٧) وحدثنا يَحْبَى بنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ اللَّهِ ﷺ . أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بنُ سَلَامَةً . قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ قَالَ: فَقَالَ: كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا (قَالَ بَعْنِي الْعِشَاء) إِلَى نِصْفِ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا (قَالَ بَعْنِي الْعِشَاء) إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . وَلا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْلَمَا . قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ لَقِيئُهُ . بَعْدُ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصْفِى الْمُدِيثَةِ ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْلَى اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى أَفْصَى الْمَدِيثَةِ ،

<sup>(</sup>١) وجبت: أي غلبت الشمس.

<sup>(</sup>Y) أي غابت الشمس. والوجّوب السقوط، وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كما قال تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾.

وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . قَالَ: وَالْمَغْرِبُ، لاَ أَدْرِي أَيَّ حِينِ ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسُّنِّينَ إِلَى الْعِاقَةِ.

٣٣٦ – (...) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةً؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْجِيرٍ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى يَعْفَى اللَّيْلِ. وَكَانَ لاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيئَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالُ: أَوْ ثُلُّكِ اللَّيْلِ.

٧٣٧ - (...) وحدثناه أَبُو كُرُنْبٍ. حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بَنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَيَّارِ بَنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤخِّرُ الْمِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلُهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدُمَا. وَكَانَ يَقُرُأُ فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ مِنَ الْمِاثَةِ إِلَى السَّنِّينَ. وَكَانَ يَنْصَرِفُ جِينَ يَعْمِفُ بَعْضُنَا وَجُهَ بَعْضِ.

## (11) بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْأَمُومُ إِنَّا أَخْرَهَا الْإِمَامُ

٧٣٨ – (٦٤٨) حَدْثَنَا خَلْفُ بْنُ مِشَام. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. قَالَ إِن حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِي فَرَّا قَالُ فَي عَبْدِ اللَّهِ بَنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ \* قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَشِيَّةً ( فَيَيفُ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيكُ أَمْرَاهُ يَوْخُرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَفْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: هَلُو الصَّلاَةَ عَنْ وَفْتِهَا؟ قَلْتُ نَافِلَةٌ ، وَلَمْ يَلْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ الصَّلاَة لَوَقْتِهَا. فَإِنْ أَوْرَكْمَهَا مَعْهُمْ فَصَلً. فَإِنْهَا لَكَ نَافِلَةٌ ، وَلَمْ يَلْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَفْتِهَا.

٣٣٩ - (...) حَدْثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْيِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا فَزُ ! إِنْهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ يُمِيئُونَ الصَّلاَةَ. فَصَلُ الصَّلاَةَ لِوقْتِهَا. فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً. وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ (١٠).

٢٤٠ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ
 أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ؛ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَمَ

<sup>(</sup>١) أحرزت صلاتك: أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها.

وَأُطِيعَ. وَإِنْ كَانَ حَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ<sup>(١)</sup>. وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. «فَإِنْ أَدَرَكُتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلُوا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتِكَ. وَإِلاَّ كَانَتْ لَكَ ثَافِلَةً».

٧٤١ – (...) وحدِّني يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيْيُ. حَدِّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِفِ. حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ. قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي ذَرًّ؛ قَالَ: قَالَ وَيَهْ بِدَنْكُ عَنْ عَبْدِ اللَّمِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرًّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَضَرَبَ فَخِذِي: ﴿كَيْفُ أَلْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يَوْخُرُونَ الصَّلاَةُ عَنْ وَقَيْهَا؟﴾ قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: ﴿صَلُ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا. ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ. فَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلُ».

٢٤٧ – (...) وحدثنى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا إِسْمَدِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي الْعَالِيةِ الْبَرَّاءِ؛ قَالَ: أَخْرَ ابْنُ زِيَادِ الصَّلَاةَ. فَجَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّمِيتِ. فَالْقَيْثُ لَهُ كُرْسِيًّا. فَجَلَسَ عَلَيْ شَفْيَهِ وَضَرَبَ فَخِذِي. وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَيْ سَأَلْتُ الْعَلَاقَ مَعْمَى عَلَى شَفْيَهِ وَضَرَبَ فَخِذِي. وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَّلَاةُ لِوَقْنِهَا. فَإِنْ أَفْرَكُمْنَكُ الطَّلَاةُ المَّلَاقُ المَّلَاةُ لِوَقْنِهَا. فَإِنْ أَفْرَكُمْنَكُ الطَّلَاةُ المَّلَاةُ المَّلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِمُ الللَّهُ الل

٧٤٣ – (...) وحدُّفنا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَمَامَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرْ؛ قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ» أَوْ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ» أَوْ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُ بِوْ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. فَمَ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَوَقْتِهَا. فَصَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّ مَعْهُمْ فَإِنْهَا رِيَادَةً خَيْر».

٧٤٤ - (...) وحدُّنني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَام) حَدَّنِي أَبِي عَنْ مَعَلِر، عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّابِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُمُةَ خَلْفَ أَمُرَاء ، فَيُؤخِّرُونَ الصَّلَاة . وقَالَ: سَأَلَتُ أَبَا ذَرُ عَنْ أَنْجَمْنَي . وقَالَ: سَأَلَتُ أَبَا ذَرُ عَنْ ذَلِكَ . فَصَرَبَ فَخِذِي صَوْرَة أَوْجَمْنِي . وقَالَ: "صَلُوا الصَّلاة ذَلِكَ . فَصَرَبَ فَخِذِي . وَقَالَ: "صَلُوا الصَّلاة لَيْهِ فَعَهْم نَافِلَة .

قَالَ: وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ.

(٤٢) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ النَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

٢٤٥ – (١٤٩) حَدُّثْنَا يَحْمَيَى بْنُ يَحْمَيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ، عَنْ
 سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اصَلاَةٍ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ
 ٢) جدم الأطراف: أى: مقطم الأطراف، والمراد هنا إرداء العبيد لفلة قيمته ومنفته.

أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا».

٧٤٦ – ( . . . ) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو ِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدُّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "فَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرُّجُلِ وَخَدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "قَالَ : "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ النَّجُرِ » .

.قَالَ أَبُو َ هُرَيْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿وَقُرْمَانَ الْفَجْرِّ إِنَّ فَرْمَانَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٧]

(...) وحدَّثنى أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ. قَالَ: أَحْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "بِخُمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

٢٤٧ - (...) وَحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنْنَ مُسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّمِﷺ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْشًا وَهِنْرِينَ مِنْ صَلاَةِ الْفَلَ<sup>(١١)</sup>».

٧٤٨ - (...) حَدُثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالاَ: حَدُثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالاَ: حَدُثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْعِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَادِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ لَافِي بْنِ جُبْنِدِ بْنِ مُعْدِم، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، خَتَنُ (٢٠ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ، مَوْلَى الْجُهَيْئِينَ. قَانَعَهُ تَافِعْ لَنَاكَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةٌ مَعَ الإمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةٌ مُعَلِيمًا وَخَدَهُ».

٩٤٩ - (٦٥٠) حَدْثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْصَلُ مِن صَلَاةِ الْفَذْ بِسَنْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

٧٥٠ – (...) وحدثننى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهُحَمَّدُ بْنُ الْهُمَّنَّىَ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي تَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَوْيِدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَخَدَهُ سَبْعًا وَجِشْرِينَ\*.

َ ( . . . ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَنِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ . ح قَالَ: وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَنِي . قَالاً : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>١) الفذ: أي: الغرد. (٢) الختن: زوج بنت الرجل، أو زوج أخته ونحوها.

قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: "بِضِعًا وَعِشْرِينَ" وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: "سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" .

( . . . ) وحدَّثناه ابْنُ رَافِع . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «بِضْمًا وَجِشْرِينَ» .

٢٥١ – (١٥١) وحدَّمني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلْوَاتِ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ مَرْدُلُ اللَّهِ ﷺ فَمَا مَنْ عَنْهَا. فَآمَرُ بِهِمْ فَيُحَرَّقُوا عَلَيْهِمْ – أَنْ آمَرُ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ – بَيُوتَهُمْ. وَلَوْ عَلِمَ أَخَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ مَظْمًا سَمِينَا لَشَهِدَهَا» يَعْنِي صَلاَة البِشَاءِ.

آ٧٥ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ. ح وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُويَشٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيّةَ عَنِ الْأَغْمَثِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِنْ أَثْقُلَ صَلاَةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْحِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا (١٠. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آمُورَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعْهُمْ حُزَمٌ بِن حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الطَّلاَة، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُلِئَاسٍ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعْهُمْ حُزَمٌ بِن حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الطَّلاَة، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُلِونَهُمْ بِالنَّارِ».

٣٥٣ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيُّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَدْ هَمَعْتُ أَنْ آمْرَ فِنْجَانِي أَنْ يَسْتَعِدُوا لِي بِحُرَمٍ مِنْ حَطَّبٍ. ثُمَّ آمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يُحَرِّقُ بُيُوتَ عَلَى مَنْ فِيهَا».

( . . . ) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ. عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَنْخُوهِ .

٢٥٤ – (٢٥٢) وحدثننا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن بُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَن أَبِي الْأَخْوَصِ. سَوِعَهُ مِنهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ، لِقَوْمٍ يَتَخَلَفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: "لَقَذْ هَمَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْلًى بِالنَّاسِ. فَمْ أَحَرُقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَقُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَيُوتَهُمْ».

(٤٣) بَاب يَجِبُ إِثْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النُّدَاءَ

٥٥٠ - (٦٥٣) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُربُ

<sup>(</sup>١) الحبو: هو المشي على الأيدي والأرجل.

الدَّوْرَوْيُ كُلُهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَرَارِيِّ. قَالَ قَتْنَبَهُ: حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمَّ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَافِدُ يَقُودُنِي إِلَى الْمُسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرخُصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ. فَرَخُصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعْمَ. قَالَ: «هَلْ جَسِه».

# (٤٤) بَاب صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الهُدَى

٢٥٦ – (٦٥٤) حَدْفَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ . حَدُّثَنَا وَرَوِيَّاءُ بِنُ أَبِي وَالِيَّةِ . حَدُّثَنَا مُتَا مِنْ أَبِي وَالِيَّةِ . وَلَا عَبْدُ اللَّهِ: (تَحْرِيَّاءُ بِنُ أَبِي الْأَخْوَسِ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْثَنَا وَمَا يَتَخَلَفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلاَّ مُتَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ . أَوْ مَرِيضٌ . إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيْفُونُ يَبْنُ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ . وَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا شَنَنَ الْهُدَى . وَإِنَّ مِنْ لَيْفُرَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ يُؤَذُنُ فِيهِ .

٧٥٧ - (...) حَدُقتَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ. حَدُقتَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ آبِي الْمُمَيْسِ، عَنْ عَلِي بْنِ اللَّهِ؛ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَلَا مُمْ عَنْ عَلِي بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَلَا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاَ الصَّلَوَاتِ حَنْكُ يُنَادَى بِهِنَّ. فَإِنَّ اللَّهُ شَرَعَ لِتَبِيّكُمْ يَسُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَلَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلْفُ فِي اللَّهُ وَيَ كُمْ مُشَلِقَمْ، وَمَا يَسْتَعَمْ وَلَوْ تَرَكُمُ مُسَلِقًا لِللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ مُمَّا يَنْ مَعْلُومً السَّفَاقِ . وَلَوْ لَمُسَاحِد إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ مُنَا اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ مُنَا اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ مُنَا اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ مُنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُومَ يَخْطُومًا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ عَنْهُ إِلاَ مُنَاوِنٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَلَى الطَّهُونَ المُعَلِقُ مَعْلُومُ النَّعَلَى (" عَنْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَلْ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَا مُنْتَوَلًى مُعْلُومُ النَّفَاقِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمُ المَّنَا الرَّجُلُ فَيْكُومُ اللَّهُ عَلَى السَّعْفُ . .

## (٤٥) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْسَجِدِ إِذَا اَذَٰنَ الْمُؤَذِّنُ

٢٥٨ – (٦٥٥) حَدْفَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدْثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِو، عَنْ أَبِي الشَّعْقَاء؛ قَالَ: كُنَّا مُعُودًا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً. فَأَذْنَ الْمُؤَذَّنُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَمَّا هَذَا مَنَا الْمُسْجِدِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَمَّا هَذَا عَلَى أَبُو هُرَيْرَةً:
 أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبًا الْقَاسِم ﷺ.

٢٥٩ - (. . .) وحدَّثنا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (هُوَ ابْنُ عُبَيْنَةً) عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما .

سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَشْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْفَاسِم ﷺ.

#### (٤٦) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

٧٦٠ – (٣٥٦) حَدُثْنَا إِسْحَنُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ . حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . قَلَدَ الرَّحْمَةِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً . قَلَدَ وَخْدُهُ . فَقَدَدُ وَلَدُهُ . فَقَدَدُ وَلَدُهُ . فَقَدَدُ وَلَدُهُ ، فَقَدَدُ وَلَدُهُ . فَقَدَدُ وَلَدُهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَجِي ا سَمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَى الْغِشَاء فِي جَمَاعَةِ فَكَأَنْمَا قَامَ نِضْفَ اللَّهِ إِلَيْهِ . فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ الللْمُعَالَ الللْمُعَالَةُ ال

(...) وحَدْثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُ. ح وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
 حَكِيم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٦ – (٦٥٧) وحدَّننى تَضرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَيِّ . حَدَّنَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ) عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ؟ قَالَ: سَيغتُ جُنْنَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمْةِ اللَّهِ (١٠). فَلاَ يَطْلُبَنَكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَيْءٍ فَيَدُرِكَهُ فَيَكُبُهُ فِي نَارِ جَهَنْمَ».

٢٦٧ – (...) وحَدْثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلاَةً الصَّبْحِ لَهُوْ فِي وَمِّةِ اللَّهِ، فَن يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَيْءٍ. المَّهُ مِنْ يَطُلُبُهُ مِنْ ذَمْتِهِ بِشَيْءٍ. يَلْمَرْهُ فِيشَيْءٍ. فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِنْ ذَمْتِهِ بِشَيْءٍ يَشْنِءٍ يَشْنِعُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَمٌ».

(. . .) وحدَّثنا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَبَبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِـنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِهَذَا . وَلَمْ يَذْكُرُ 'فَيَكُبُهُ فِي نَارِ جَهَنْمُ".

## (٤٧) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُدْرِ

٣٢٧ - (٣٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ \* ﷺ، مِسَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) أي في أمان الله وضمانه.

أَنْكُوْتُ بَصَرِي. وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ. فَأُصَلِّيَ لَهُمْ. وَوَدْتُ أَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلَّى. فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآَبُو بَخُو الصَّدِيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ. فَاسْتَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَوْنَتُعَ النَّهَارُ. فَاسْتَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَّيَ مِنْ بَيْنِكُ؟ ، قَالَ: فَأَصَّرُ وَلَهُمُ وَرَاءُ مُنْ مَنْنِكُ؟ ، قَالَ: فَقَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُ. فَقُمْنَا وَرَاءُ مُنَى مِنْ بَيْنِكِ؟ ، فُمُ مَسَلَّمَ. قَالَ: فَقَابَ ( كَا مِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُومَ مَدُو، فَقَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ اللَّحْشُنِ؟ مَوْلَكَا. حَتَّى اجْمَتَمَعْ فِي الْبَيْنِ رِجَالٌ ذَوْمَ مَدُو، فَقَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ اللَّحْشُنِ؟ مَوْلَكَ، فَقَالَ وَايُلْ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ اللَّحْشُنِ؟ مَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنْ اللَّحْشُنِ؟ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ قَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلْمُ مَلْهُمْ اللَّهُ عَلْمُ مَلْهُ مَنْ اللَّهُ قَلْ حَرُمُ مَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ <sup>(٣)</sup>، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ . فَصَدَّقُهُ بِذَلِكَ .

٣٦٤ - (...) وحدثنا مُحمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حَمَيْدِ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. قَالَ: أَشَتُ أَخْبَرَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيُ. قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بَنُ رَبِيعٍ عَنْ عِنْبَانَ بَنِ مَالِكِ. قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: أَيْنَ مَالِكُ بَنُ اللَّهُ ﷺ. وَسَاقَ المُحدِيثِ وَاللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ الْعَلَى اللَّهِ ﷺ قَالَ المُحدِيثِ وَاللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ وَمَحَدْثُ اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ وَمَحَدْثُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

٢٦٥ – ( . . . ) وحدُثنا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . قَالَ :
 حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ . قَالَ : إِنِّي لاَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوِ

<sup>(</sup>١) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج دُرّ عليه دقيق.

<sup>(</sup>٢) فثاب رجال: أي آجتمعوا. (٣) من سواتهم: أي من ساداتهم.

فِي دَارِنَا، قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقَ الْحَلِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكُمْتَيْنِ. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ صَمْعُنَاهَا <sup>(١)</sup> لَهُ. وَلَمْ يَذُكُو مَا بَعْلَهُ، مِنْ زِيَادَةٍ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ.

## (48) بَابِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَتُؤْبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

٣٦٦ – (٣٥٨) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ جَدَّتُهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأَصْلُى لَكُمْ».

قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْرَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (٢٠). فَتَضَخْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ. وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَتَا رَسُولُ اللَّهِﷺ رَمُحَتَّفِيْ. ثُمَّ الْصَرَفَ.

٧٦٧ – (١٥٩) وحدثنا شنيبَانُ بْنُ قَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ . كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثِّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا. فَرَبُّمَا تَحْشُرُ الصَّلاَةُ وَهُو فِي بَثِينًا. فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَحْتَسُ. أَحْسَنَ النَّامُ يُتِمَّحُ. فُمَّ يَنْهُمُ وَلَهُ فَيَصْلَى بِنَا. وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

٢٦٩ - (. . .) وحدْثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُختَادِ. سَمِعَ مُوسَى بْنُ أَنْسٍ بْنِ عَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأَمُّهِ أَنْ خَالَتِهِ. قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمُزَأَةَ خَلْنَنَا.

( . . . ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .

<sup>(</sup>١) هي حنطة مطحونة ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به.

<sup>(</sup>٢) قدُّ اسودٌ لطول زَمنه في الجلوس عليه .

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِئِ) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٧٧٠ – (٥١٣) حَدَّثَقا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهيومِيُّ. أَخْبَرَتَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وحدثنا أَبُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَقَا عَبَّاهُ بْنُ الْعَوَّامِ. كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدْبَةً. قَالَ: حَدَّثَقِي مَنْمُونَةُ زُوجُ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى وَأَنَا حِدَاءَهُ. وَرَبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةٍ (١٠).

٧٧١ – (٦٦١) وحدثننا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. جَمِيمًا عَنِ الْأَغْمَشُ . ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

### (٤٩) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

٧٧٧ – (٦٤٩) حَدْقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُمَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدِّقَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلاَتِهِ فِي صَعْبَةِ وَيَ مَسْلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِه، رَصَلاَتِهِ فِي سُوقِه، وَصَلاَتِه فِي سُوقِه، بِهْمًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُمْ إِذَا تَوَضَا أَغَاحَسَنَ الْوَصُوءَ ثُمْ أَنَى الْمُسْجِدَ. لاَ ينَهَوْهُ إِلاَّ الصَّلاَةَ مَنْ الْمُسْجِدَ. لاَ ينَهَوْهُ إِلاَّ الصَّلاَةِ مَا كَنَ الْمَسْجِدَ. وَخُطُ عَنْهُ بِهَا خُطِيئَةً. حَثْمَ يندُعُلُ الْمُسْجِدَ. قَالَ الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةِ مِنَ عَلَيْهِ الْمُسْجِدَ. كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ مِي تَخْطِيئَةً. وَلَيْمَ الْمَسْجِدَ. قَالَ فِي مَنْ لِيلِي صَلَّى فِيهِ. يقُولُونَ: اللَّهُمُ التَّحْمُ اللَّهُمُ الْمُعْمِدِي اللَّذِي صَلَّى فِيهِ. يقُولُونَ: اللَّهُمُ الْمُعْمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْمِدِةُ فِيهِ. مَا لَمْ يَحْدِنُ فِيهِ. مَا لَمْ يَعْدِنُ فِيهِ. .

(. . .) حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْمَثِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّاءَ . ح وحدثنا ابْنُ الْمُنَثِّى . قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيً عَنْ شُغْبَةَ . كُلُّهُمْ عَنِ الْأَغْمَشِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِهِلْ مَغْنَاهُ.

٢٧٣ - (...) وحدث البان أبِي عُمَرَ. حَدَّنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ البَنِ
 سيرِينَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُعْمَلِي عَلَى أَخْدِكُمْ مَا دَامَ
 في مَجْلِيهِ. تَقُولُ: اللَّهُمُ ا اغْذِرْ لَهُ اللَّهُمُ ا ارْحَمْهُ. مَا لَمْ يُخْدِثْ. وَأَحْدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا

<sup>(</sup>١) الخمرة: ما يصلي عليه المرء من حصير ونحوه.

<sup>(</sup>٢) أي لا تُنْهِضُه ولَّا تقيمه إلَّا الصَّلاة .

كَانَتِ الصَّلاَةُ تَخْبسُهُ».

٢٧٥ – (. . . ) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ
 الأُخْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحُدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ .
 تَخْبِسُهُ . لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى آلْمَلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ » .

٧٧٦ – (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِي. أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرْنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ هُمْرَدُ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَدُكُمْ مَا قَعْدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، فِي صَلاَةٍ، مَا لَمْ يَحْدِث. تَدْعُو لَهُ الْمَلاَكِكَةُ: اللَّهُمُ ! اغْفِر لَهُ اللَّهُمُ ! ارْحَمْهُ .

( . . . ) وحدْثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُّهِ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هَلَدًا .

## (٥٠) بَابِ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْسَاجِدِ

٧٧٧ - (٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَرَّاوِ الْأَضْمَرِيُّ وَآلِكُو كُرَيْسٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَخْطَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهِا مَنْشَى، قَأْبَعَدُهُمْ. وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى بُصَلْيَهَا مَعَ الإَمَامِ أَخْطَمُ أَجْرًا مِنْ اللَّهِ عَنْمَ مِنْ الْمَامِ فِي جَمَاعَةِ». أَجْرًا مِنْ الْمَامِ فِي جَمَاعَةِ».

۲۷۸ – (۹۳۳) حَدُّنْنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى . أَخْبَرَتَا عَبْقُرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ التَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبُيُّ بِنِ كَعْبٍ ؛ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ ، لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ . وَكَانَ لاَ تُخْطِعُهُ صَلاَةٌ . قَالَ: قَلْ اللَّهُ مَلَاةٌ . قَالَ: قَلْ اللَّهُ مَلَاةٌ . قَالَ: قَلْ لَلْهُ اللَّهُ فَلْكُ لَهُ: لَوِ الشَّتْرَيْتَ حِمَازًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّاسُولُ اللَّهِ عَلَى المَّسْجِدِ . إِنِّي أُولِيدُ أَنْ يُحْتَبُ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ . إِنِّي أُولِيدُ أَنْ يُحْتَبُ إِلَى مَمْشَايَ إِلَى أَمْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُهُ .

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كِلاَهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِهِ.

(...) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ . حَدَّثُنَا عَاصِمٌ عَنْ آَبِي عَنْهَانَ ، عَنْ أَبِي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ الْأَنْصَارِ بَيْثُهُ أَفْصَى بَيْتِ فِي الْمَدِينَةِ . فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: قَتَرَبُتُ اللَّهِ الصَّرَيْتَ وَعَمَارًا يَقِيكُ الصَّرَيْتَ وَعَمَارًا يَقِيكُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(. . .) وحدَّثنا سَعِيدُ بنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ. كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ . ح
 وحدثنا سَعِيدُ بنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ .
 الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ .

٢٧٩ – (٦٦٤) وحدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ
 إِسْحَقَ. حَدُّثَنَا أَبُو الرَّبْيُوِ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا لَائِيَّةً عَنِ الْمَسْجِدِ. فَآرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَعْتَوِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ لَحُطْوَةِ دَرَجَةً».

٢٨٠ - (١٦٥) حُدُثنا مُحَدُّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدُثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَضَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: حَلَتِ أَبِي يَضَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: حَلَتِ الْمِشْجِدِ. فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ الْمَشْجِدِ. فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ الْمُشْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهَا عَلَيْهُ بَلْغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا فَرْبَ الْمَشْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَنْ اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ الْمُنَالِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنَالِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُولَ الْمُنْ الْمُل

٧٨١ - (...) حَدُقنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النَّيْمِيُّ. حَدُّقْنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ: سَعِعْتُ كَهْمَسَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَنِ عَلِدِ اللَّهِ؛ قَالَ: أَزَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ اللَّهِ؛ قَالَ: أَزَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ المَّسْجِدِ. قَالَ: وَلَا يَقَالَ: فَيَا بَنِي سَلِمَةَ ! وَيَارَكُمْ. تُكْتَبُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: فَيَا بَنِي سَلِمَةَ ! وَيَارَكُمْ. تُكْتَبُ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي ما أحب أن بيتي مشدود بالحبال إلى بيت النبيّ ﷺ . بل أحب أن يكون بعيدًا منه لتكثير ثوابي وخطاي إلى المسجد .

#### (٥١) بَابِ الْمُشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ

٢٨٧ - (٦٦٦) حَدَّنَيي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ عَمْوهِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَطَهّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَنْسَى إِلَى بَنِتِ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ، لَي يَتِي فَرَ بَيُوتِ اللَّهِ، لَي اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتُهُ إِخْدَاهُمَا تَخُطْ خَطِيئَةً، وَالأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

٣٨٣ - (٦٩٧) وحَدُننا فَتَيْتُمْ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُثْنَا لَيْكَ. ح وَقَالَ فَتَيْبَهُ: حُدُثْنَا بَكُو (بغني ابنَ مُصَرَ) كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيْ مَرْدِرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَأَرَائِيمُ لَوَ أَنْ نَهُوا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ بَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. هَلْ يَنْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً؟ قَالُ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ قَالُ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَاناة.

٢٨٤ – (٩٦٨) وحدَّثنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْئةَ وَأَبُو كُرْيَبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَة وَالْمَ عَنْدِ اللَّهِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَشَلُ الطَّلَةِ اللَّهِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَشَلُ الطَّلَقَاتِ الْخَمْسِ كَمَثْلُ مِنْهُ كُلُ يَعْمٍ خَمْسَ الطَّلَقَاتِ الْخَمْسِ كَمَثْلُ مِنْهُ كُلُ يَعْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ». قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبْتِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ؟.

٢٨٥ – (٩٦٩) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
 مَارُونَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْزَةً، عَنِ
 النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ هَذَا إِلَى الْمُسْجِدِ أَوْ رَاحَ. أَعَدُ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُؤلًا كُلْمُنَا غَدَا أَوْ رَاحَ.».

## (٥٣) بَابِ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

7٨٦ – (١٧٠) حَلْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ. حَدَّثَنَا زُهْنِرٌ. حَدَّثَنَا سِمَاكٌ. ح وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وْلَالْفَظُ لُهُ قَالَ: أَخْبَرُنَا أَبُو خَيْثَمَةٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: فُلْثُ لِجَايِرِ بْنِ سَمْرَةً: أَكُنْتَ نُجَالِسُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَتَمْ. كَثِيرًا. كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّهِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْفَدَاةَ حَتَّى تَطْلُحُ الشَّمْسُ. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ. وَكَانُوا يَتَحَدُّثُونَ. فَيَأْخُدُونَ فِي أَمْوِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمْ.

 <sup>(</sup>١) الغمر: الكثير.

٢٨٧ – (. . . ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ :
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ زَكْرِيَّاءً . كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَسَنَا (١).

(...) وحدثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ. ح قَالَ: وحدثنا ابْنُ الْمُثَقِّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِالاَهْمَا عَنْ سِمَاكِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَشُولاً: حَسَنًا.

۲۸۸ – (۲۷۱) وحدَّثنا هارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَتَسُ بْنُ عِبَاضٍ. (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُونَ) (وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي الْخَارِثُ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مُولَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَبُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقَهَا».

#### (٥٣) بَابِ مَنْ أَحَقُ بِالْإِمَامَةِ؟

٢٨٩ – (٢٧٢) خَذَلْنَا قُتُنْبَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثُةٌ فَلْيَوْمُهُمْ أَخَدُهُمْ. وَأَحَقُهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَنْرُومُمْ».
 بالإمامةِ أَمْرُومُمْ».

( . . . ) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ . حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحدثنا أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً . ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاذَّ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ فَتَادَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(. . .) وحدثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ . ح وحدثنا حَسَنُ بْنُ عِيسَى .
 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْجَرَيْدِيِّ ،
 بهذلو .

٢٩٠ – (٦٧٣) وحدثنا أَبُر بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَمِيدِ الْأَشَجُّ. كِلاَمُمَا عَنْ أَبِي خَالِدِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ نَ بُنِ أَمِي الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَمِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْمَجِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمُ الْقَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. قَإِنْ كَانُوا فِي الشِّنَةِ سَوَاءَ قَافَلْمُهُمْ بِالسُّنَةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الشِّنَةِ سَوَاءَ قَافَلْمُهُمْ بِالسُّنَةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءَ قَافَلْمُهُمْ مِلْمَا ".)

<sup>(</sup>١) أي طلوعًا حسنًا.

<sup>(</sup>٢) أي أقدمهم إسلامًا.

وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ <sup>(١)</sup> إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ (مَكَانَ سِلْمًا) سِنًّا.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ح وحدثنا إِسْحَنُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيةَ.
 ح وحدثنا الأَثَشِجُ. حَدَّثَنَا أَبْنُ فُصَيْلٍ. ح وحدثنا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثْنَا سُفْيَانُ. كُلُهُمْ عَنِ الأَخْمَسُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٩١ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَرْسَ بْنَ صَمْعَجِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَمْمُودِ يَقُولُ. قَالَ يَسَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. فَإِنْ مَامُودِ يَقُولُ. قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ القَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ أَفْدَمُهُمْ مَجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَلْبَوْمُهُمْ أَفْدَمُهُمْ مِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَلْبَوْمُهُمْ أَفْدَمُهُمْ مِجْرَةً . فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَلْبَوْمُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْدِى مَا لَمُعْلِقًا لِهِ عَلَى مُعْلِقًا لِهِ فَي اللَّهُ وَلَا تَوْمُنَ الرَّجُلُ فِي الْمُقَالِمِ. وَلا فَيْ سُلْطَائِهِ. وَلا قَوْمُ الْفَرْمُ لَكُورُهُمْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُعْمَلِقُومُ أَلْمُومُ أَنْهُ مَا أَنْهُ فَيْ مِنْ مَا فِي الْمَعْمُ مِنْ الْمُعْلِقُومُ أَلْمُ اللَّهُمْ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمْ أَلْمُومُ الْمَامِلُومُ لَكَ مَنْ عَلَيْهُمْ أَلْمُومُ أَلِنَامُ مَا اللَّهُمْ الْمُعْلِقِ مَا لَمُعْلِلُمْ عَلَى تَعْمِلُوا لِمَا لَوْمُ لِللْمُعِلَى عَلَيْهِ عَلَيْمُ الْمُعْلِدُ مُعْلِقُومُ أَلَّهُ لِلْمُعْلِقُومُ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مُعْلِقًا لِمُعْمِلُومُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُومُ أَلْمُعْلِقُومُ أَلْمُعْلِقُومُ أَلْمُعْلِقُ عَلَيْكُومُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُومُ الْمُنْعِلِمُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُعْلِقُومُ الْمُنْعِلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُومُ الْمُنْعِلِقُومُ الْمُنْعِقِيقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُنْعُلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلَقُوم

٢٩٢ – (١٧٤) وحدثنى رُمَيْرُ بنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَيِي لِلرَّاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْرِيّ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ شَبَبَةٌ (٢٠ مُتَقَارِبُونَ. فَأَنَّمَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا. فَظُنَّ أَنَّا قَدِ الشَقْنَا أَمْلَنَا. فَمَالَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَمْلِيكَمْ. فَأَلِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلَمُوهُمْ. عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَمْلِيكُمْ. فَلْ لِيَوْمُكُمْ أَحْدَكُمْ ثُمْ لِيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

( . . . ) وحدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

. . . ) وحدُثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ . قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُرَيْرِ فِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْيَتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ . وَافْتَصًّا جَمِيعًا الْحَدِيثَ . بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

- (...) حدُفنا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُونَةِ فِ؟ قَالَ: أَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّا وَصَاحِبٌ لِي . فَلَمَّا أَرَدُنَا الْإِفْقَالَ (٣٠ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ﴿إِذَا خَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذْنَا. ثُمَّ أَقِيمًا وَلَيْؤُمْكُمَا أَكُنَا \* أَكْثُ اللَّهِ فَالْذَا . فَمَ أَقِيمًا وَلَيْؤُمْكُمَا أَكُنَا \* فَمْ أَقِيمًا وَلَيْؤُمْكُمَا .

<sup>(</sup>١) التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخصّ به.

 <sup>(</sup>٢) شببة: أي: شباب متقاربون في السن.
 (٣) الإقفال: الرجوع والعودة.

( . . . ) وحدَّثناه أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ: قَالَ الْحَدَّاءُ: وَكَانَا مُثَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

## (٥٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْسُلِمِينَ نَازِلَةٌ

٢٩٤ - (٦٧٥) حَدْقنِي أَبُو الطَّهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنْ يَخيَى. قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَجِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَجِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَلَّهُمَا سَعِمَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "سَجِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَعُولُ وَهُوَ قَاتِمٌ: «اللَّهُمُ ا أَلْجِ الْولِيدَ بْنَ الْولِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَبْاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ . اللَّهُمُ ! الْمُدُو وَطَأَتَكَ ('' عَلَى مُضَرَّ. وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَبِنِي يُوسُفَ ''") اللَّهُمُ ا الْمَنْ بِخِيانَ وَرِغِلاً وَتُوانَ وَمُصَيَّةً . عَصَبِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمْ بَلَغَنَا أَلُهُ يُوسُعَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُونَ ﴾ [ال ممران: تَوْكَ ذَلِكَ لَمًا أُنْوِلَ: ﴿ فَيْنَ لَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَ مِنْ الْمُورِيخَةُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَا الْعَنْ لِحَيْلَ وَرَغِلَا وَيَعُونَ وَعُونَا وَمُصَيَّةً . عَصِبُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ مَى الْمُورِينَ مَنْ الْمُورِينَ عَلَيْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ مَا الْمَعْلِينَ عَنِ الْمُورِينَ عَنْ الْمُونِينَ عَنَ الْأَدْرِ نَيْحُ لَوْلِيدَ لَيْكَ لَكُونَ لَا لِلَهُ اللَّهُ مُونِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْمُ الْوَلِيدَ الْمَعْلِينَ وَلِي اللَّهِمْ اللَّهُ الْمُسْتَضَعْمِينَ مِنْ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُولَالِهُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِيلَةُ اللَّهُ الْمُعْمِلَ اللْمُولِيلِهُ اللْمُعْمِلِيلِهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ

(. . .) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالاَ: حَدَّثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: "وَالْجَعْلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِني يُوسُفَ، وَلَمْ يَلْذُكُرْ مَا بَعْدَهُ.

٧٩٥ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُمْ؛ أَنَّ النَّبِيُّ فَتَت بَعْدَ الرَّكُمَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا. إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدُهُ» يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اللَّهُمْ أَنْحِ الْولِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ اللَّهُمْ فَتَحَ المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الْوَلِيدَ بْنَ اللَّهُمْ فَتَحَ اللَّهُمْ فَتَحَ المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللْعُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُو

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ فَدْ قَوْمُوا؟.

(...) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَخْيَى، عَنْ آبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْمِشَاء إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِبْن حَبِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلُ أَنْ يَسْجُدَ: «اللَّهُمُ ا نَجْ عَيَاشُ بْنَ أَبِي رَبِيمَةَ، ثُمَّ ذَكَر بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ. إِلَى قَوْلِهِ: «كَنِنِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١)أي بأسك.

٧٩٧ – (٩٧٧) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ؟ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا مَحْبَ بِثْوِ مَعُونَة قُلَاثِينَ صَبَاحًا. يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَدَكُوانَ وَلِحْبَانَ وَعُصَبَّة عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ: أَنْزُلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِغْرِ مَعُونَة قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: «أَنْ بَلْمُوا قُومَنَا. أَنْ قَدْ لَقِينًا رَبَّنَا فَرَضِينَا عَنْهُ».

٢٩٨ - (...) وحدَّننى عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ
 عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسٍ: هَلْ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَقِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَمَمْ. بَعْدَ
 الرُّكُوع يَسِيرًا.

٩٩ - (...) وحدثنى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لابْنِ مُعَاذِ) حَدَّثَنَا الْمُعْتَعِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَغْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الصَّبْعِ. يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَدُكْوَانَ. وَيَعْرِلُ: «عُصَيْهُ عَصَب اللَّه وَرُسُولُه».

٣٠٠ - (...) وحدُّننى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنْتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ النَّجْرِ. يَذَعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً.

٣٠١ – (...) وحدُّننا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْنِبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّمُوعِ. قَالَ: فَلُثُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنِّنَا فَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ فَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ. يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ

٣٠٧ – (. . . ) حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ . حَدَّلْنَا شَفْيَانُ عَنْ عَاصِم . قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ (١) الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِنْرِ مَمُولَةً . كَانُوا يُذْعَرْنَ الفُرَّاءَ . فَمَكَّ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ .

<sup>(</sup>١) أي ما حزن على سرية تُتِلوا مثل حزنه على هذه السرية التي ضمت سبعين قارئًا للقرآن.

(. . .) وحدْثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فَضَيْلٍ. ح وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنا مَزْوَانُ،
 كُلُّهُمْ عَن عَاصِم، عَن أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

٣٠٣ - (. . .) وحدَّمُنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ،
 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَنتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكُوانَ، وَعُصَبَّةً عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولُهُ.
 وَرَسُولُهُ.

( . . . ) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

٣٠٤ – (. . .) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنْسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا. يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

ه٣٠٥ – (٦٧٨) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً . قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى . قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

٣٠٦ - (. . .) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ . قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْدِ وَالْمَغْرِبِ .

٣٠٧ - (٦٧٩) حَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِبِمَاءُ الْفِفَارِيُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمُّ اللَّمَةُ اللَّهُ بَنِي لِخِيَانَ وَرِغلاَ وَذَكُوانَ. وَعُصْيَةً عَصَوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فِفَارُ قَفَرَ اللَّهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَها اللَّهُ.

٣٠٨ - (...) وحدَّثنا يَخبَى بِنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَالْنُ مُجْدِ. قَالَ الْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِفِ بْنِ خُفَافِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءِ: رَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَقَالَ: «فِفَارُ خَفَرَ اللَّهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. وَهُصَيْهُ عُصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .اللَّهُمُ الْعَنْ بَنِي لِيخَانَ. وَالْعَنْ رِهْلَا وَزَمُوانَ» ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا. قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ لِخَلَالًى.

(...) حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. قَالَ: وَأَخْبَرَتِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ
 حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاهِ، بِمِثْلِهِ. إِلاَّ أَتَّهُ لَمْ يَقُلْ: فَجُمِلَتْ لَمْنَةُ الْمُثَةَ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.
 الْكَفْرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

## (٥٥) بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ فَضَائِهَا

٣٠٩ - (٦٨٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؟ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةً خَيْبَرَ. سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ (١). وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلاَ لَنَا اللَّيلَ» (٢) فَصَلَّى بِلاَلٌ مَا قُدُرَ لَهُ. وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ (٣٠). فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ. فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ بِلَالٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ ۖ ذَ ﴾. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا. فَفَرْعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْ بِلاَلُ!» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ا يَا رَسُولَ اللَّهِ ١) بِنَفْسِكَ. قَالَ: «اڤْقَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا. ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْجَ . وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «مَنْ نَسِي الصَّلاةَ فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿ زَلَقِيهِ ٱلشَّلَوْةَ لِلِكْرِيَّ ﴾ [طه: ١٤] .

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَوُهَا: لِلذِّكْرَى.

٣١٠ - (. . .) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلًا. حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ. حَدَّثْنَا أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ نَسْتَيْقِظَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ: «لِيَمَاْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ. فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ. ثُمُّ سَجَد سَجْدَتَيْن . (وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَين). ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

٣١١ - (٦٨١) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَنَادَةً؛ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيئتكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ. وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا». فَانْطَلَقَ النَّاسُ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو فَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَي يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (٥) وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ. مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوتِظَهُ. حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوفِظُهُ.

 (٢) اكلاً: أي: راقب وتابع واحرس.
 (٤) ضربتهم الشمس: أي أصابهم من ضيائها وحرها. (٣) مواجه الفجر: أي: مستقبله بوجهه.

<sup>(</sup>١) الكوى: أي: النعاس، عرس: من التعريس، أي: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

<sup>(</sup>٥) ابهار الليل: أي: انتصف.

حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَبْلَةَ. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (١). فَأَتَيْنَهُ فَدَعَمْتُهُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً . قَالَ : ﴿ مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنْي ؟ \* قُلْتُ: مَا زَالٌ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ . قَالَ: «حَفِظُكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ اثْمَّ قَالَ: ﴿هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسَ؟ ا ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ "قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ . ثُمُّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ: «اخفظُوا عَلَينَا صَلاَتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنِقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ. ثُمَّ قَالَ «ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا. فَسِرْنَا. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بِعِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لِأَبِى قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأْهُ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلَّ بِالصَّلاَةِ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ: مَا كَفَّارَةُ مَّا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيُّ أُسْوَةً؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطَ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلّ الصَّلاَةَ حَتَّى بَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَنتَبِهُ لَهَا. فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلُّهَا عَنْدَ وَقَتِهَا \* ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ \* قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ. لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِينُكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُرْشُذُوا».

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حَينَ امْتَدُّ النَّهَارُ وَحَيِيَ كُلُّ شَيْءٍ (٣٠. وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا هَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ هَلَّ يَسُبُ وَأَبُو قَادَةً يَسْقِيهِمْ. فَلَمْ يَعُدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاء وَمَا بِالْمِيضَاَّةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَّاحٍ: إِنِّي لَأَحَدُثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ. إِذْ قَالَ

<sup>(</sup>١) ينجفل: أي: يسقط. (٢) أي أصابت حرارة الشمس كل شيء.

<sup>(</sup>٤) أي مستريحين قد رووا من الماء .

<sup>(</sup>٣) الغمر: هو القدح الصغير.

عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَلِهَا الْغَنَى كَيْفَ تُحَدِّثُ. فَإِنِّي أَحَدُ الرُّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فُلْتُ: فَأَلْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ: مِشْنُ أَلْنَ؟ فُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: حَدُّثُ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ يِحَدِيثِكُمُ. قَالَ: فَحَدَّثُثُ الْفُومَ. فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظُهُ كَمَا حَفِظُتُهُ.

٣١٣ - (٦٨٢) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ. فَأَذْلَجْنَا لَبُلْتَنَا ('' . حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحُ عَرَّسْنَا. فَغَلَبَتْنَا أَغْيُنُنَا حَتَّى بَرَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيَقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ. وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ. فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ. حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَرَغَتْ قَالَ: "ارْتَجِلُوا" فَسَارَ بِنَا. حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ (٢) نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ. فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا فُلاَنُ ا مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ ا قَالُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ<sup>(٣)</sup>. فَصَلَّى. ثُمَّ عَجَّلَنِي، فَيِ رَكْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، نَطْلُبُ الْمَاءَ. وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشُا شَلِيدًا. فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيدُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِّلَةٍ رِجْلَيْهَا ( ْ ) بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ( ٥ ) . فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ. أَيْهَاهْ. لاَ مَاءَ لَكُمْ. قُلْنَا: فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَلَيْلَةِ. قُلْنَا: الْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلُكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَنْكًا حَتَّى الطَلَقْنَا بِهَا. فَأَسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلُهَا فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا. وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ (١٠). لَهَا صِبْيَانٌ أَبْتَامٌ. فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا (٧). فَأُنِيخَتْ. فَمَجَّ (١٨) فِي الْعَزْلاَوَيْنِ<sup>(١)</sup> الْعُلْبَاوَيْنِ. ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا. فَشَرِبْنَاً. وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطَاشَّ. حَتَّى رَوِينَا. وَمَلاَنَّنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ. وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا. غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا. وَهِيَ نَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ (يَعْنِي الْمَزَادَتَينِ) ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ ۗ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرِ وَتَمْرِ ۗ. وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً . فَقَالَ لَهَا: ۚ «اهْمَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِبَالَكِ . وَافْلَمِي أَنَا لَمْ نَرْزَأْ<sup>(١١)</sup> مِنْ

<sup>(</sup>١) الدلجة: السير أول الليل. (٢) أي سطعت وأشرقت.

 <sup>(</sup>٣) الصعيد: وجه الأرض كالتراب وغيره.
 (٥) أيّ: أرسلت رجليها وأرختهما.
 (٥) المزادة: القربة الكبيرة التي يحمل فيها الماء أو الزاد.

 <sup>(</sup>٦) الواقعة : أي: ذات أيتام .
 (١) موتمة : الجمل الذي يحمل عليه الماء .

<sup>(</sup>٨) المج: إخراج الماء من الفم. (٩) العزلاء: مصب الماء من القربة.

<sup>(</sup>١٠) نَرَزا: أي َ ننقص .

مَاثِكِ» فَلَمَّا أَتَتْ أَخَلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ. أَوْ إِنَّهُ لَتَبِيِّ كَمَا زَعَمَ. كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ. فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصَّرْمُ (١٠ يَتِلْكَ الْمَرْأَةِ. فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

(...) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلِ. حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِي جَمِيلَة الأَغْرَائِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْمُعَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الْحُصَيْنِ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ. فَسَرَيْنَا لَيْلَةً. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَبَيْلَ الصَّبْحِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الرَقْعَةَ النِي لَا وَفْعَةَ النِي لَا وَفْعَةَ النِي لَا وَفْعَةَ النِي الْحَدِيثِ بَنْحُو لَلْمُسَافِرِ أَخْلَى مِنْهَا (٢٠). فَمَا أَيْقَطْنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْمٍ بْنِ زَرِيرٍ. وَزَادَ وَتَقَصَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمْرُ بُنُ الْخَطْابِ وَرَأَى مَا أَصَابَهُ مَا مُنْ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَوْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣١٣- (٦٨٣) حَدُّقْنَي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّقْنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفْرٍ فَمَرَّسَ بِلَيْلٍ، اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَإِذَا عَرَّسَ فُبَيْلَ الصُّبْحِ، نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفْهِ.

٣١٤ – (٦٨٤) حَدَّثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيقِ صَلاَةً فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرُهَا. لاَ كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ». قَالَ فَنَادَةُ: ﴿وَلَهِمِ السَّلَوْةَ لِلِسَخِينَ﴾ [4: ١٤].

(. . .) وحدَّثناه يَخيَى بُنُ يَخيَى، وَسَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ، وَقَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَرَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَلَمْ يَلْأَكُرُ: الْأَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».

٣١٥ – (...) وحدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً ،
 عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّبَهَا إِذَا تُحَرَّمًا».

٣١٦ – (. . .) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِذَا رَقَدَ أَخَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيَصَلُهَا إِذَا ذَكْرَمًا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَذِي السَّلَاقَ لِلِسَخِينَ ﴾ [ط: ١٤].

 <sup>(</sup>١) الصرمة: مجموعة من الناس، أو: البيوت المتقاربة. (٧) أي: أفضل وأطيب وأحسن.
 (٣) أجوف: أي: رفيع الصوت كبير الجوف، وجليدًا: أي: صابرًا قويًّا.



**◇[**717**]**◇

# ٦- كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

## (١) بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

١ – (٦٨٥) حَدُقْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَثْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّقْرِ. فَأَيْرَتْ فَي صَلاَةِ النَّحْضَرِ.

٢- (...) وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُورُوةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةُ السَّنَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.
 الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَنِنِ ثُمَّ أَتَمَهًا فِي الْحَضَرِ. فَأُيْرَتْ صَلاَةُ السَّنَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.

٣ - (...) وحدثنى عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة؛ أَنَّ الصَّلاَة أَلْوَمْتُ صَلاَة أَلسَّقَرِ وَأَيْمَتْ صَلاَة أَلْحَضَرِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِمُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ ثَتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُمْمَانُ.

١٨٦١) وحدثنا أبو بمخر بن أبي شيئة وَأَبُو كُرَيْبِ وَرُهَيْرُ بنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بنُ إِنْ إِلْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ بنُ إَنِي إِلْمَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ بنُ إَنِي إِنْ إِلَيْ مِنْ إِنْنِ إِنْنِ إِنْنِ إَنِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، قَالَ: فُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الشَّلَةِ إِنْ فِئْتُمْ أَنْ يَشْرُكُوا مِنَ الشَّلَةِ إِنْ فِئْتُمْ أَنْ يَشْرُكُوا مِنَ الشَّلَةِ إِنْ فِئْتُمْ أَنْ يَشْرُكُوا مِنَ الشَّلَةِ إِنْ فِئْتُمْ أَنْ يَشِيكُمْ اللَّيْنِ كُنْزَأَ ﴾ [الساء: ١٠١] فَقَلْ أَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَنْ فَلِكَ . فَقَالَ: ﴿ مَسْدَقَةً اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ . فَاقْبَلُوا صَدْقَتَهُ .

(. . .) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً ؛ قَالَ : قُلْتُ لِيعْمَرُ بْنِ الْحَقَّابِ . يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً ؛ قَالَ : قُلْتُ لِيعْمَرُ بْنِ الْخَقَّابِ . بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِذْدِيسَ .

٥ – (٦٨٧) حَدَّقْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ

يَخْتِى: أَخْتَرَنَا. وَقَالَ الْأَخُرُونَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السُّفَرِ رَكْمَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

٢ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ.
 قَالَ عمرو: حدثنا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرَزِيقِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدِ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَصَ الطَّلَاةَ عَلَى لِسَانٍ نَبِيكُمْ ﷺ.
 عَلَى الْمُسَافِرِ رَحْعَتَيْنٍ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعُا؟ وَفِي الْخَوْفِ رَحْعَةً.

٧ - (٦٨٨) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدُّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَوَهِ ثَنَادَةً يُحَدُّكُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُلَالِيِّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَصْلِي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةً، إِذَا لَمْ أُصَلُ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَقَالَ: رَحْمَتَنِ . سُئَةً أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

(. . .) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بن مِنهَالِ الضَّرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرْنِع . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ . ح وحدثنا مُحَمَّدُ بن المُثنَّى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن هِشَامٍ . حَدَّثَنَا آبِي . جَوِيعًا عَنْ قَنَادَة ، بهَذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ.

٨ - (٦٨٩) وحدثانا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْتِ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْسِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرْ بْنِ الْخَفْلَابِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: صَحِبْتُ الْبَنْ عُمَرْ فِي طَرِيقِ مَكَّة قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظَّهْرَ رَحْمَتَيْنِ. ثُمَّ أَفْبُلُ وَأَقْبَلْنَا مَمَهُ. حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ. وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَمَهُ. فَحَانَتْ مِنْهُ الْبَفَائَةُ نَحْوَلَاهِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ ١٠٠. قَالَ: لَوْ كُنْتُ لَحْمَتَيْنِ مَتَى قَرَاكُ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي السَّقَوِ. فَلَمْ يَزِدْ عَلَى مُسْبِحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي. يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي السَّقَوِ. فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْمَتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلْمُ يَزِدْ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلْمُ يَرْدُ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عَمْمَانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ. وَعَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى وَمَعْدِبْتُ عَمْهُ اللَّهُ عَلَى وَمُولِلاً عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَحْمَتَيْنِ حَتَى وَعَلَى وَكُولَةً عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّى وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى وَكُمْتَيْنِ حَتَى وَكُمْ فَي وَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى وَمُولِي اللَّهُ عَلَى وَكُمْ إِلَى وَسُولِهُ اللَّهُ عَلَى وَكُمْ قَلْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَعُمْ اللَّهُ عَلَى وَكُمْ إِلَى وَسُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكُمْ اللَّهُ عَلَى وَشُولُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ

٩ - (...) حَدُفْنَا قُتُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُفْنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمْمَ الْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمْمَ الْنِ مُحَمَّدِ عَنْ السُّبْحَةِ عَنِ السُّبْحَةِ فَي السَّفَرِ؟ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ. وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَيْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَمُنَا كُنْ لَكُمْ فِي السَّفَرِ. فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ. وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشُوهُ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

١٠ – (١٩٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أي يصلون نافلة .

حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُهْرَ بالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا. وَصَلَّى الْمُصْرَ بِذِي الْخُلَيْةَ رَكْعَتَيْنِ.

١١ - (. . .) حَدَّفَتَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّفَنَا شَفْيَانُ. حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً . سَوِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا.
 أَرْبَعًا. وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلْفَةِ رَكْمَتَيْنِ.

١٢ - (٦٩١) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. كِلَاهْمَا عَنْ خُنْدَرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرِ نِنُ أَبِي شَيْبَةَ ءَ مَنْ يَحْمِى بْنُ يَزِيدَ الْهُمَّائِيُّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ إِنَّهِ مَا لَكِ عَنْ قَطْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، مَسِيرةَ ثَلاقةٍ أَمْبَالٍ أَوْ
 ثَمَّرَةِ فَرَاسِخَ (١) (شُغَبَةُ الشَّاكُ) صَلَّى رَكُمتَيْن.

17 - (797) خَدْنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ . جَمِيمًا عَنِ ابْنِ مَهْدِي . قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مَهْدِي . قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبْنِرِ بْنِ نُعْتَيْرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبْنِرِ بْنِ نُعْتَمْرٍ ، قَلْ مَنْ مُحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسٍ سَبْعَةَ عَشْرَ أَفْ قَمَانَ مَشْرَ أَفْ فَعَالَ: رَأْيَتُ عُمْرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَحْمَتَيْنِ . فَقُلْتُ لَهُ . فَقَالَ: رَأْيتُ مُمْرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَحْمَتَيْنِ .

١٤ - (. . .) وحَدَّثنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : عَنِ ابْنِ السَّمْطِ . وَلَمْ يُسَمَّ شُرَخبِيلَ . وَقَالَ : إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا : دُومِينَ مِنْ حِمْصَ . عَلَى رَأْس نَمَانِيمَ عَشَرَ مِيلاً .

١٥ – (٦٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْرُ يَخْيَى التَّهِيوِيُّ. أَخْبَرَنَا هُمَشْهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: خَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى الْمُدْيِنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَرَّحْمَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ. قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا.

(. َ. .) وحدُثناه قُتَنِيَّةُ. حَدُثَنَا أَبُو عَرَانَةَ . ح وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. جَمِيعًا عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُمُشِيْمٍ.

(٠٠٠) وحدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي جَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: حَدَّثِني يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْخَقَ. قَالَ: حَدَّثِني يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْخَقَ. قَالَ: صَرِّخَتَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلُهُ.

(. . . ) وحدَّثنا ابْنُ نَمَيْرٍ . حَدِّثَنَا آبِي . ح وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ . جَمِيعًا عَنِ (١) فراسخ: جم فرسخ: أى ثلاثة أميال. التَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ.

## (٢) بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنْى

١٦ - (٦٩٤) وحدثنى حَوْمَلَةُ بْنُ يَمْخِينَ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَغْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ؛ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً الْمُسَافِرِ، بِعِنْى وَغَيْرُو، رَخْعَتَيْنِ. وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَعُنْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ أَنَّهُمَ أَرْبُعًا.

ُ (. . .) وحدَّثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . ح وَحَدَّلْنَاهُ إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . جَمِيمًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ : بِمِنِّى . وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ .

ُ ١٧ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَخُو ِ بْنُ أَبِي شَنِيَةً . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِنَى رَخَعَتَيْنِ . وَأَبُو بَكُو بِمَعْدَهُ . وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكُوٍ. وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَقَتِهِ . ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى . بَعْدُ، أَرْبَمًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا . وَإِذَا صَلَّمَا وَحْدَهُ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ .

( . . . ) وحدّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) . ح
 وحدثناه أَبُو كُريْبٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً . ح وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ .
 كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيّدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَخْرَهُ .

١٨ - (...) وحدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاوْ. حدَّثَنَا أَبِي. حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِعِنَى صَلاَةَ الْمُسَافِو. وَأَبُو بَكْمِ وَعُمْرُ وَعُمْدُ وَعُمْدُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَمْرَ وَعُمْدُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(...) وحدثناه يَخيى بنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). ح وحدثنا ابْنُ
 الْمُثَنَّى. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، بِهَذَا الْإِسْتَادِ. وَلَمْ يَهُولاً فِي السَّدَرِ.
 الْحَديثِ: بِعِنْى. وَلَكِنْ قَالاً: صَلَّى فِي السَّدَرِ.

١٩ - (١٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ.
 قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِثْى أَلْبَعْ رَكَمَاتٍ. فَقِيلَ ذَلِكَ

لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَاسْتَرْجَعَ. ثُمُّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصُّلَّىٰقِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ. فَلَيْتَ حَظَّي مِنْ أَرْبَمِ رَكَمَاتِ، رَكْمَاتِ، وَتُحَمَّلُونُ مُتَقَبِّلْنَانِ.

(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحدثنا إِسْحَقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا عِيسَى. كُلُهُمْ عَن الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ.

٢٠ - (٦٩٦) وحدثنا يَخيَى بْنُ يَحْنَى وَقْتَنْبَةُ (قَالَ يَخْنَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ قَتْبَيَّةُ: حَدَّثَنَا أَبُو
 الْأَخْوَصِ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّو ﷺ بِمِنْتَى،
 آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ، رَكْعَتَيْن.

٧١ - (. . .) حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ . حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنِّى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(قَالَ مُسْلِم): حَارِثَةُ بَنُ وَهْبِ الْخُزَاجِيُّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لأُمُّو.

## (٣) بَابِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمُطَرِ

٢٧ - (١٩٧٧) حَدَّفَنَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي النَّحَالِ (''). ثُمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ فِي الرَّحَالِ (''). ثُمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمْنُ المُدَوِّذُنَ ! إِذَا كَانَتُ لَيْلَةً ('') بَارِدَةُ ذَاتُ مَطَر، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ .

٣٣ - (. . . ) خَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَّيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبِيَدُ اللَّهِ . حَدَّثَنِي تَالِيْ عَمْرَ ؛ أَنَّهُ تَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ . فَقَالَ فِي آخِر يَدَائِهِ : أَلاَ صَلُوا فِي إِلَيْكَ مُنَالِقٍ . أَلَا مَثْلُوا فِي إلَّهُ مُنَالِقٍ . أَمَّا مَالًا فَهُوَدُنَ ، إِذَا كَانَ بَأْمُو الْمُؤَدِّنَ ، إِذَا كَانَ يَالَمُو الشَّهُ عَلَى السَّعْرِ ، أَنْ يَشُولَ : أَلاَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ .

٢٤ - (. . .) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
 تافيع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ نَادَى بالصَّلاَةِ بِهَـجْنَانَ (٣٠) . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَلاَ صَلَّوا فِي
 رِحَالِكُمْ . وَلَمْ يُهِدْ ثَانِيَّةَ: أَلاَ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) الرحال: هي البيوت والمنازل.

<sup>(</sup>٢) كان هنا تامة وليست الناقصة ، فما بعدها مرفوع على أنه فاعل لها .

<sup>(</sup>٣) ضجنان: هو جبل على بريد من مكة.

ح (٦٩٨) حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى . أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَايِرٍ. ح
 وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَخْلِهِ.
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَقَرٍ. قَمُطِرْنَا. فَقَالَ: «لِيصَلْ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَخْلِهِ».

٢٦ - (٩٦٩) وحدثنى عَلِيُّ بن حُجْرِ السَّغدِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ النَّهَادِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُوَذَّدِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ: اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُوَذَّدِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ‹ '. وَإِنِّي كَوِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطَّينِ وَالدَّخضِ ( ' '.

٧٧ - (...) وحَدْثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدْثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فِي يَوْمٍ فِي رَوْعٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ إِبْنِ عُلَيَّةً. وَلَمْ يَذْكُو الْجُمُعَةَ. وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي. يَغْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

وقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.

(. . .) وحَدْفَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْمُتَكِيُّ (هُوَ الزَّهْرَانِيُّ) حَدُّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدُّثَنَا آيُوبُ وَعَاصِمٌ الْأَخْرَلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

٢٨ - (...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ. أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْحَويي صَاحِبُ الزَّيَادِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: أَذِّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّسٍ يَوْمَ
 جُمُمَة فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ. فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً. وَقَالَ: وَكُوهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّخْضِ وَالزَّلَ .

٣٩ - (...) وحائثناه عَبْدُ بنُ حُمَيْلٍ. حَدَّنَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرِ عَن شُعْبَةَ ح وحدثنا عَبْدُ بنُ حُمَيْلٍ. اللَّهِ بنِ حُمَيْلٍ. اللَّهِ بنِ بَنْ فَي اللَّهِ بنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بنِ اللَّهِ بنِ بَنْ فَي اللَّهِ بنِ اللَّهِ بنَ بنَ فَي اللَّهِ بنَ اللَّهُ بَاللَّهُ بنَ اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالْهُ بَا اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُ اللَّهُ بَا لَهُ بَاللَّهُ بَا لَهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ بَالَهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بِلَا اللَّهُ بَا لَهُ بَاللَّهُ بَالْمُؤْمِنِ الللَّهُ بَالْمُلْمُ اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُؤْمِنِ اللللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ بَالْمُؤْمِ الللللَّهُ بَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ بَالْمُؤْمِنَا الللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

٣٠ - (...) وحَدُّلْتُنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ. حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ

<sup>(</sup>۱) أي: واجبة ومؤكدة. (٣)

<sup>(</sup>٢) هو : الوحل الذي تنزلق فيه الأقدام .

حَدِّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ (قَالَ وُهَيْبُ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنُهُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ، فِي يَوْم مَطِيرٍ، بِتَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

#### (٤) بَاب جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

٣١ – (٧٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي شُبْحَتَهُ (١) حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

٣٢ - (. . .) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

٣٣ - (. . .) وحدُّ عنى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُيَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، وَهُو مُفْرِلٌ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، عَلَى رَاحِلَيْهِ خَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ . قَالَ : وَفِيهِ نَزَلَتُ : ﴿ وَفِيهِ نَزَلَتُ : ﴿ وَفِيهِ نَزَلَتُ : ﴿ وَفِيهِ نَزَلَتُ :

٣٤ - (. . .) وحدَّفناه أَبُو كُريْفٍ . أَخْبَرَتَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْوٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهِنَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكِ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿ قَائِمَنَا تُولُوا فَتُمْ وَبُهُ الْقَوْ﴾ [البدر: ١٥٠] وقالَ : في هَذَا نَزَلَتْ .

٣٥ – (...) حَدَّثَتَ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى. قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْمَى
الْمَازِنِيُّ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ قَالَ: رَأَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ،
وَهُوْ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

٣٦ - (...) وحدَّثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي بَخْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ ا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَحَّةً. قَالَ مُعْيَدُ الطَّبْعَ نَزَلْتُ فَأُوْتُونُ. ثُمَّ أَوْرَكُمْهُ. فَقَالَ لِي ابْنِ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الطَّبْعِ فَنَوَلْتُ فَأُوْتُونُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلْيَسَ لَكَ فِي ابْنُ عُمْرَ : أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ بَنِي وَاللَّهِ! قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْوَرُثُ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلْيَسَ لَكَ فِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْوَرُونُ : يَقَى وَاللَّهِ! قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُعُ عَلَى الْبَعِيدِ.

٣٧ - (...) وحدث لله يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَبْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْرَيَقْتُلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أي النافلة.

٣٨ – (. . . ) وحدَّثنى عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ . أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ . حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُوثِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

٣٩ – ( َ. . . ) وَحدَّثنى حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا الْبِنُ وَفْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجُو تَوَجَّدً . وَيُويُرُ عَلَيْهِا . غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمُكْثُوبَةَ .

٤٠ – (٧٠١) وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً. أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ
 يُشِهِ يُصَلِّي الشَّبِخَةَ بِاللَّيْلِ، فِي السَّقَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَبْثُ تَوَجَّهَثْ.

٤١ - (٧٠٧) وحدثنى مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا حَمَّامٌ. حَدَّثَنَا اللَّمْنِ بَنُ عَالَىٰ: تَلَقَّبْنَاهُ بَعْنِ الشَّمْرِ. فَرَاْئِنُهُ أَنُسُ بِنُ عَالَىٰ: تَلَقَّبْنَاهُ بَعْنِ الشَّمْرِ. فَرَاْئِنُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ. (وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي عَلَى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ. (وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصُلِل اللَّهِ إِلَيْنَ يَمْمَلُهُ ، لَمْ أَفْمَلُهُ .

# (٥) بَاب جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

٢٤ – (٧٠٣) خَذَثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمّعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

٣٤ – (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بن المُثنَّى. حَدَّنَا يَخيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ. أَخبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَيَعُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَى كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

٤٤ - (...) وحدثن يَحتى بْنُ يَحتى وَفْتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو التَّاقِدُ. كُلُّهُمْ عَنِ البَّنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّيْ فِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّيْ فِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدْ بِهِ السَّيْرُ.

٥٤ - (...) وحدث عنى حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهُ ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّهَ عَلَى: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهُ ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤخّرُ صَلَاة الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَع بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَة الْعِشَاء.

٤٦ - (٧٠٤) وحدثنا قُتَيْهُ بنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ (يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً) عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِيْرَةً إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيخَ

الشَّمْسُ<sup>(١)</sup> ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ . ثُمَّ نَزَلَ بَيْنَهُمَا . فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُوتَحِلَ ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

٧٧ - (. . .) وحدَّثنى عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَايِنِيُّ . حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَنَس؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنُ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّقَوِ، أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلُ أَوْلُ وَفْتِ الْمَصْرِ. ثَمَّ يَجْمَعُ بَيْنُهُمَا.

48 - (...) وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّنَنِي جَارِهُ بُنُ سَوَّادٍ. قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّنَنِي جَارِهُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّمْرُ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا السَّمْرُ، يُوَعَرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَتَيْنِ الْجَسَّاءِ، جِينَ بَعِيثُ الشَّمْرُ، وَيَوَحَرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا

#### (٦) بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضِرِ

(٧٠٥) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّينْدِ، عَنْ
 سَجِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَوِيمًا.
 وَالْمَخْرِبُ وَالْعِشَاءَ جَوِيمًا. فِي غَيْرٍ حَوْفٍ وَلا سَفَرٍ.

٥ - (...) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. جَمِيعًا عَنْ زُهَيْدٍ. قَالَ ابْن
يُونُسَ: حَدَّنَا زُهَيْرٌ. حَدَّقَنَا أَبُو الزَّبْيُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ وَالنَّمُسْرَ جَمِيمًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلُتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي. فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمِّيهِ.

١٥ - (. . .) وحدثنا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَيْرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهَﷺ جَمَعَ بَيْنَ الطَّهْوِ وَالْعَضْرِ. وَالْمَغْرِبِ بَيْنَ الطَّهْوِ وَالْعَضْرِ. وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لائِن عَبَّاس: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

٢٥ - (٧٠٦) حَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّهْرَ الطُّهْيْرِ عَنْ مُعَاذٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ الطَّهْرَ

<sup>(</sup>١) تزيغ الشمس: أي: تميل عن وسط السماء إلى جهة الغرب.

وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

٣٥ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا فُوَّةُ بْنُ
 خَالِدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبْيْرِ. حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاللّهَ أَبُو الطُّفَيْلِ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبّلِ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتُهُ.

٥٤ - (٧٠٥) وحدثننا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وحدثنا أَبُو كُريْبٍ وَأَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. كوحدثنا أَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. كِلاَهُمَا عَنِ اللَّا عَمْشٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَئِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِالْمَلِيئَةِ. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطْرٍ.

(فِي حَدِيثِ وَكِيمٍ) قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لاَ يُعْرِجَ أُمُّنَّهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُخرِجَ أُمُّنَّهُ.

هه - ( . . . ) وحدُثنا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيمًا وَسَبْعًا جَمِيمًا.

. قُلُتُ: يَا آبَا الشَّغْفَاءِ ا أَظُنُهُ أَخَرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ. وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قالَ: وَأَنَا أَظُرُّهُ ذَاك

٥٦ - (...) وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا الْهَمْرَ وَالْمَمْرِ، وَالْمِشَاء.
 وَالْمَصْرُ وَالْمَمْرِ وَالْمِشَاء.

٧٥ - (...) وحدْثنى أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنِ الرَّبْيْرِ بْنِ الْجُرِّيْتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَتَا الْبَنْ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ الشَّعْرِمُ. وَجَمَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلاَةَ. الصَّلاَةَ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِنْ بَنِي تَعِيمٍ، لاَ يَغْتُمُ (') وَلاَ يَنْقَنِي بِالسُّنَةِ؟ لاَ أَمَّ لَكُ الْمُ يَغْتُمُ (') وَلاَ يَنْقَنِي بِالسُّنَةِ؟ لاَ أَمَّ لَكُ اللَّهُ فَي وَالْعَصْرِ، وَالْمَلْمِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَلْمِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَلْمِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدُّقَ مَعَالَتُهُ.

<sup>(</sup>١) الفتور : هو : القصور في العمل والضعف عنه والملل . (٢) لا ينثني : أي : لا يقصر في عمله ولا يضعف عنه .

٥٠ - (...) وحدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثْنَا وَكِيمْ. حَدَّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيقِ الْعُقَيْلِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاَيْنِ عَبَّسِ: الصَّلَاةَ. فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَة. فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: لاَ أَمُّ لَكَ ا أَثَمَلَمْنَا بِالصَّلاَةِ؟ وَكُنَّا الصَّلاَقِ: وَكُنَّا نَجَدًا بَيْنَ الصَّلاَقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### (٧) بَاب جَوَازِ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

٩٠ - (٧٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمُدارَةَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لاَ يَجْعَلَنُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَشْمِهِ جُزْءًا، لاَ يَرَى لِلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُعْمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِقِي عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ

(. . . ) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وحدثناه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم. أَخْبَرَنَا عِيسَى . جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِلْلُهُ .

أ. (٧٠٨) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُر عَوَانَةَ عَنِ السَّدِّيُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَا:
 كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 يُنصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

٦١ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ السُدِّيِّ، عَنْ أَنْسِ! أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَعِينِهِ.

#### (٨) بَاب اسْتِحْبَاب يَمِينِ الْإِمَام

٣٠ - (٧٠٩) وحدثنا أَبُو كُريْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْمَرٍ، عَنْ نَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ الْبَرِيْنِهِ، أَحْبَلُهُ يَكُولُ عَنْ يَمِينِهِ، يَمْ اللهَ ﷺ، أَحْبَلُهُ يَكُولُ : «رَبِّ الْ قِنِي عَدَابَكَ بَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَخِمَّعُ) عِبَادَكُ ».

(. . . ) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

## (٩) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ

٦٣ - (٧١٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرَقَاءَ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ: "إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُه.
 الصَّلاةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُه.

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِعٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

٦٤ – (...) وحدَّثنى يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا رُوْخٌ. حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَاوٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنُهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ».

(. . َ .) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

(. . .) وحدَّثنا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. قَالَ حَمَّادُ: ثُمَّ لَقِيثُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ. وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

70 - (٧١١) حَنْفَنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ الْقَطْنِيُّ. حَلَّنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْص بَنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَالِكِ بَنِ بُحَيْنَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يُصَلِّى. وَقَدْ أَقِيمَتْ صَلاَةً الصَّرَفَتَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا وَقَدْ أَقِيمَتْ صَلاَةً الصَّرَفَتَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَلَ لَيَ مَاذَا لَكُوبُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لَيْ : عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الَ

(قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ) وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَطَأٌ.

٦٦ - (...) حَدَّثْنَا فُتَنِيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم، عَنِ ابْنِ بْمُعْنَةً؛ قَالَ: أُوبِمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ. فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلَّي، وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ. فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُبْحَ أَرْبَعَا؟!».

٧٧ - (٧١٧) حَدْثُننا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغنِي ابْنَ زَيْدِ). ح وحَدَّنْنِي حَدَّنْنِي حَلَيْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (بَغنِي ابْنَ زِيَادِ). ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَة . كُلُهُمْ مَنْ عَاصِم ح وحَدْثَنِي (مُعنِي ابْنَ زِيَادِ). ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُرُوالُ بْنُ مُعارِيةَ الْفَرَادِيُّ عَنْ عَاصِم الْأَخْوَلِ، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ صَرْحِسَ؛ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَ الْمُسْجِدَ، مُعَارِيةَ الْفَرَادِيُّ فِي صَلَّةِ الْغَدَاةِ. فَصَلَّى رَحْمَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "يَا فُلاَنْ؟ بِأَي الصَّلَاتِينِ اخْتَدَذَتَ؟ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "يَا فُلاَنْ؟ بِأَي الصَّلَاتِينِ اخْتَدَذَتَ؟ أَبِصَلَاتِينِ اخْتَدَذَتَ؟

#### (١٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْسَجِدَ

٦٨ - (٧١٣) حَنْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ! افْتَخ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا حَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ ! إِنْي أَسْأَلُكُ مِنْ فَطْلِكَ،

(قَالَ مُسْلِم): سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابٍ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْجِمَّانِيِّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْدٍ .

(...) وحَدْثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفْضَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ رَبِعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ أَوْ عَنْ أَبِي أَسَيْدِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِعِثْلِهِ.

# (١١) بَاب اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلُ صَلَاتِهِمَا وَانَّهَا مَشْرُوعَةً فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ

79 - (٧١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً بْنِ قَمْنَتٍ وَتُقْيَبُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ سُلَيْم الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبْدِي اللَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَالَ: ﴿إِذَا مَخْلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَمْ سُلَيْم الزُّرْقِيِّ عَنْ أَنْ يَجْلِسَ».

٧ - (...) حَدَثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَافِدَةَ قال: حدثنى عمرو بن يحيى الأنصارى، حدثنى محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سُلَيْم بن خَلْدَة الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً صَاحِب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَعَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَحْمَتَنِن قَبْلُ مَحْدُلُ مَعْ النَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: فَجَلَسْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَحْمَتَنِن قَبْلُ مَحْدُلُ أَخَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَخْلِسُ عَتَى يَرْكُعَ رَحْمَتَنِن ».

٧١ – (٧١٥) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ مِن دِثَارِ عَنْ جَابِرِ مِن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانُّ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنُ وَرَادَنِي. وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدَ. فَقَالَ لِي: «صَلْ رَنْعَتَيْن».

# (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ

٧٧ – (...) خَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب سَوِعَ جَابِرَ بْنَ
 عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الشَّتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةُ أَمْرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِدَ،

فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

٧٤ – (٧١٦) حَدَثَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَعَمْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَعَمْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَعَمْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ وَعَنْ عَمْهُ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ أَنْ مَالِكٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا، فِي الضَّحَى. فَإِنَ مَالِكِ؟ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ. ثُمُّ جَلسَ فِيهِ.

(١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتُ وَالْحَثُ عَلَى الْمَافَظَةِ عَلَيْهَا

٥٧ – (٧١٧) وخذفنا يَخيَى بْنُ يَخيَى أَخْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعِ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ رَا اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ رَا اللَّهِ عَنْ الضَّحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إِلاَّ أَنْ يَجِيءِ مِنْ مَغِيرِهِ.

٧٦ - (...) حَدُثَنَا عُبِيّدُ اللّهِ بْنُ مُمَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: أَكَانَ النّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إِلاَّأَنْ يَجِيءَ مِنْ مَفِيدٍ.

٧٧ - (٧١٨) حَدْثَقَا يَمْعَيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَانِشَةَ أَنِّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلّي سُبْحَةَ الضَّحَى قَطْ. وَإِنِّي لاَسُبْحُهَا. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوْ يُجِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ.

٧٨ - (٧١٩) حَدِّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي الرَّشْكَ) حَدَّثْنَنِي مُمَادَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَّةُ يُصَلِّي صَلاَةً الضَّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.

( . . . ) حَدْقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَاءِ مِثْلَهُ وَقَالَ: يَزِيدُ مَا صَاءَ اللّهُ . ٧٩ - (...) وحَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعَا. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ .

( . . . ) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةً .

٨٠ (٣٣٦) وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُعْنَى وَابْنُ بَشَّارِ فَالاَ: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ بَنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ دَحْلَ بَيْتُهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكُمْ فَصَلَى ثَمَانِي يُعْمَلُ الشَّحْدِة. وَلَمْ بَنْهُمُ وَتَعْمَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَلَمْ بَنْكُرِ رَحْمَاتٍ. مَا رَأَيْتُهُ مَالِي فِي حَدِيشِهِ، قَوْلَهُ: قَطْ.

٨٥ - (...) وحَدَّفْنِي حَرْمَلَةُ بَنْ يَحْبَى وَمُحَمَّدُ بَنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ أَنَ النَّاسِ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ بَنِ نَوْفَلِ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَهْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ الشَّهَ عَلَى أَنْ أَمَّ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الْفَارَ، يَوْمَ الْفَتْحِ. عَيْرَ أَنْ أَمَّ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ. فَايْمِ بَعْدَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّه

٨٧ – (...) حَدْنَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْوِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمُّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمُّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَنْحِ. قَالَتْ: هَمْنَتُوا بُنِتُهُ تَسْتُوهُ بِنَوْبٍ. قَالَتْ: هَمْنَتُوهُ بِنَوْبٍ. قَالَتْ: هَمْنَعْتُ مَنْهُ مَانِيْ، فَلَمَّا فَرَغَ بِنُ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِيْ» فَلَمَّا فَرَغَ بِنُ عَلَى اللهِ الْفَرْفِ وَاحِدٍ. فَلَمَّا الْصَرَفَ فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! غَسْلِهِ قَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجْرَتُهُ مُ فَلَانًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٨٣ - (...) وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَبْبُ بْنُ خَالِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِدِ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ عَنْ أُمُّ هَانِينِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٨٤ - (٧٧٠) حَدْثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبْجِيُّ حَدَّثْنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُبَيْدَةَ عَن يَخْيَى بْنِ عَقَيل عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْرَدِ الدُّوْلِيُّ عَنْ أَبِي الْمَسْرِةِ مَدْقَةً . فَكُلُّ عَنْ أَبِي وَلَّ الْحَبْرُةِ صَدْقَةً . فَكُلُّ تَعْبِيحَةٍ صَدْقَةً وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدْقَةً . وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةً وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدْقَةً . وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةً ، وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدْقَةً . وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدْقَةً . وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةً ، وَيُجْزِئُ ، مِنْ ذَلِكَ ، رَخْعَتَانِ بَرَكُعُهُمَا مِنَ الطَّحْيَ .

٨٥ - (٧٢١) حَدُّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدُّفْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامٍ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىٰ الضَّحَى، وَأَنْ أُرْثِرَ قَبْلَ أَنْ أَزْفُدَ.

(. . . ) وَحَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّقِ وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرْيْرِيُّ وَأَبِي شِعْرٍ الضَّبَعِيُّ قَالاً: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيُّ ﷺ بِهِثْلِهِ .

( . . . ) وحَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي
 أَبُو الْقَاسِم ﷺ يَلْلَافِ . . . قَدْكَرَ مِثْلَ خَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

٨٦ - (٧٢٧) وحَدَّنْتِي هَارُونْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاً: حَدَّنْنَا ابْنُ أَبِي نُدَيْكِ عَنْ الصَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْيْنِ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى أَمُّ مَانِيْعٍ عَنْ أَبِي الدَّدْوَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاثِ . لَنْ أَدَعُهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيبَامٍ فَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ. وَصَلاَةِ الشَّحَى. وبِأَنْ لاَ أَلْمَ حَتَّى أُوتِرَ.

# (١٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمَانَظَةِ عَلَيْهِمَا وَبَيَانِ مَا يُسْتَصَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا

٨٧ – (٧٢٣) حَنْفُنَا يَمْحَيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ، وَبَدَا الصَّبْحُ، رَكْعَ رَكْعَتَنِنِ خَفِيفَتْيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.

( َ. . ) وَحَدَّثْنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى وَقُتْبَنَّهُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّذِثِ بْنِ سَعْدِح وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) السلامي: عظام البدن ومفاصله.

حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّوحِ وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّتُنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

٨٨ - (...) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 إذَا طَلَعَ الفَجْرُ، لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَحْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(. . . ) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٨٩ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الزَّهْوِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

٩٠ – (٧٢٤) حَدَّثَقَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكُعْتَنِي الفَّجْرِ، إِذَّا سَمِعَ الأَذَانَ، وَيُخَفِّهُهُمَا.

. . . ) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ -يَعْنِي ابْنَ مُسْهَرٍ- ح وحدثناه أَبُو كُريْبِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحدثناه أَبُو بَكُو وَأَبُو كُرَيْبِ وَابْنُ نُمْيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرٍ . ح وحدثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: إِذَا طَلَّعَ الْفَجْرُ.

٩١ – (...) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ، بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصَّمْجِ.

٩٢ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَمِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ثَحَدَّتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَحَمَتْي الفَجْرِ. فَيُخَفَّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمْ الفُرْآنِ ! .

٩٣ – (...) حَدْثَنَا خُمِيّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَادِيُّ سَمِعَ عَمْرةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْخُرُّ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ: هَلْ يَعْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ !.

٩٤ - (...) وحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: حَدَّنَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْمَتَيْنِ قَبْلِ الصَّبْحِ.

٩٥ – (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ

ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَفِج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَافِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

٩٦ – (٧٢٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿وَكَمْتَنَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللَّذُنيَا وَمَا فِيهَا﴾.

٩٧ - (َ...) ُوحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا فَتَادَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْلِ الرَّكُمَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُ إِلَيْ مِنَ اللَّنْهَا جَمِيعًا».

٨٧ - (٧٣٦) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَوِيدَ (هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْمَتَيْ الْعَجْرِ: ﴿ قَلْ يَكَأَيُّا الْسَكِيْرِينَ ۞ ﴾، وَ ﴿ قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾.

٩ - (٧٢٧) وحدَّثَنَا ثَنْنِبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ (يَعْنِي مَزَوَانَ بْنَ مُعَاوِيةً) عَنْ عُمْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَفِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْنَا فَيْلَ الْمَتَعْنِ الْفَجْرِ: فِي الأُولَى مِنْهُمَا ﴿ فُولِنَا مَاسَكًا بِاللَّهِ مَنْهُمَا أَنِلُ إِلَيْنَا﴾ [المقره: ١٣٦] الأَيَّة التِّي فِي الْبَعْرَةِ، وَفِي الْأَيْرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ مَاسَلًا إِللَّهِ وَالْشَهَدَ إِلَّنَا الْمَلِينَ ﴾ [العمراه: ٢٥]

١٠٠ - (...) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَنْبَةَ حَدِّثْنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَكِيم عَنْ سَمِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ فِي رَخْعَتَيْ الْفَجْرِ: ﴿ وَلُولَمْ اللَّهِ ﷺ يَشْرَأُ فِي رَخْعَتَىٰ الْفَجْرِ: ﴿ وَلُولَمْ اللّهِ ﷺ يَشْرَانَ وَمَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ سَرَانَ وَلَيْلَمَ سَرَانَ مِنْ اللّهِ سَلّهَ بَيْنَنَا وَرَبَيْكُونُ ﴿ اللّه مراهِ: ١٤].

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ. الْفَرَادِيِّ .

# (١٥) بَابِ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

١٠١ - (٧٢٨) حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرْضِو الَّذِي مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثِ يَتَسَارُ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: «مَنْ صَلَّى الْنَتْنِي عَصْرَةَ رَكْمَةً فِي يَوْمٍ وَلَيَلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنِّةِ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً.

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِم: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.

١٠٢ - (. . .) حَلَّمْنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَلَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ التُّنْمَانِ بْنِ سَالِم بِهَلَا الْإِسْنَادِ «مَنْ صَلَّى فِي بَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً، تَطَوَّعًا، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ».

١٠٣ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيِّ ﷺ الشُّعْمَانِ بْنِ سَالِم عَنْ عَمْوِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ أُمَّ حَبِبَةَ زَوْجِ الشِّيِّ ﷺ الشُّهَ قَالَتْ: سَيفْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتُولُ: «مَا مِن عَبْدِ مُسْلِم بَصَلِي لِلْهِ كُلُ يَوْم لِنَتَيَ عَشْرَةً وَعَلَى اللَّه يَتَعَا عَلَى الْجَنَّةِ، قَالَتْ رَحْتُ اللَّه لَهُ بَيتًا فِي الْجَنَّةِ. أَوْ إِلاَ بْنِي لَهُ بَيتَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَتْ أَمْ بَلِكُ لَهُ بَيتًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَتْ أَمْ بَلِكُ لَهُ بَعْدُ.

وقَالَ عَمْرٌو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. وقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(. . .) وحَدَّئَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم الْعَبْدِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ.
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: النَّعْمَانُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنِي. قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ يُحَدُّثُ عَنْ عَنْبَسَةً عَنْ أَمْ جَبِيبةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ تَوْضًا فَأَسْبَغَ الْوَضُوءَ ثُمْ صَلَّى لِلَّهِ
 كُلُّ يَوْمٍ . . . ، قَذَكَرَ بِهِشْلِهِ .

أ - (٧٢٩) وحَدْثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ سَعِيدٍ عَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَٰنِ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا أَبُو بَكْوٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَنْ أَلَهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الظَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ. وَبَعْدَ اللَّهِ عَلَى الظَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ. وَبَعْدَ اللَّهِ عَنْ الْجُهُمَةِ سَجْدَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ

(١٦) بَاب جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا

١٠٥ – (٧٣٠) حَدَّثْنَا يَخيَى بْنُ يَعْنِى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ نَطُوْجِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ
 أَرْبَعًا. ثُمَّ يَخُرُجُ فَيْصَلِّي بِالنَّاسِ. ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَخْمَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْوِبَ ثُمَّ أَنْ عَلَى الْمَغْوِبَ ثُمَّ أَنْ عَلَى اللَّهِ إِللَّاسِ الْمَغْوِبَ ثُمَّ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَغْوِبَ ثُمَّ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَالًى إللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

يَدُخُلُ فَيُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ. وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيْصَلِّي رَكْمَتَيْنِ. وَكَانَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ يِشْعَ رَكْمَاتٍ. فِيهِنَّ الْوِئْرُ. وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا. وَلَيْلاً طَوِيلاً قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَكَانَ إِذَا طَلَمَ الْقَجُرُ، صَلَّى رَكْمَتَيْنِ.

١٠٧/١٠٦ - (. . . .) حَدَّثَنَا فَتَنِيَّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي لَيْلاً طَوِيلاً . فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، رَكَع فَائِمًا. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَكُمَ فَاعِدًا.

أ ١٠٨ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بْدَبْلِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ<sup>(۱)</sup>. فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك عَانِشَةً؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا. فَلَكَرَ الْحَدِيثَ.

١٠٩ – (...) وحَدُقْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُمَاذُ بْنُ مُمَاذٍ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِينْ شَقِيقِ الْعُقْبَلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّمْلِ؟ فَقَالَتْ: كَان يُصَلِّي لِنَادَ مُولِيلًا قَائِمًا. وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا، رَحَمَ قَائِمًا. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَحَمَ قَائِمًا.

١١٠ – (...) وحَدِّقْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْمُقَيْلِي قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْمَرُ الصَّلاَة قَائِمًا، وَقَاعِدًا. فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَة قَائِمًا، رَكَمَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَة قَائِمًا، رَكَمَ قَاعِدًا.

١١١ – (٧٣١) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي إَبْنَ زَيْدِ) حَ قَالَ: وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ح وحدثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحدثنا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. خ وحدثنا أَبُوكُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمْنِو جَوِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ح وحدثنى زُهْبَرُ بْنُ صَوِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً. وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: مَا رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا بَتِي عَلْ عَلْمُ وَلَ أَلْ أَيْعُونَ آلَوْ أَرْبَعُونَ آلَةً ، قَامَ قَدَرَأُهُنَّ. ثُمَّ رَكَةً.

١١٧ – (. . .) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا. فَيَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) الشكاية: أي: المرض.

وَهُوَ جَالِسٌ . فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَئِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً . قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ . ثُمَّ رَكَمَ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّحْمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

١١٣ - (. . .) حَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْةَ عَنْ عَدْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْةً عَنْ عَدْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانِ مُتَعَلِّ عَنْ عَدْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو قَاعِدٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْكَعَ ، قَامَ قَدْرَ مَا يَعْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَينَ آيَةً .

١١٤ - (...) وحَدْقَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرِهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَالِيشَةً: كَيْفَ كَانَ يَصْنَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الرَّحُمَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمًا. فَإِمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ، قَامَ فَرَحَمَ.

. ١١٥ - (٧٣٢) وحَدْثَمَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيُ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَالَتْ: نَعْمُ. بُعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ('').

(. . .) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَلَكَرَ عَنِ النِّيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١١٦ – (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاً: حَدَّلْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنْ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى الرَّحْمَنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُثُ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

١١٧ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنْ الْحُلْوَانِيُّ كِلاَهْمَا عَنْ زَيْدِ قَالَ: حَسَنْ حَدْثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِثَةً قَالَتْ: نَمَّا بَدُّن وَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: مَا اللَّهِ بَنْ عُرُومًةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةً قَالَتْ: نَمَّا بَدَّن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُلُ (٢٠)، كَانَ أَكْثَرُ صَلاَيْهِ جَالِسًا.

١١٨ – (٧٣٣) حَدُفْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْبِنْ شِهَابٍ عَنِ السَّاهِ مِنْ يَرْاللَّهُ السَّهُ مِيِّ عَنْ حَفْصَةَ أَلَهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا يَعْمَلُ فِي سُبْحَدِهِ وَاعِدًا. حَتَّى كَانَ قَبْلُ وَقَائِهِ بِعَامٍ. فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَدِهِ قَاعِدًا. وَكَانَ يَعْمَلُ فِي سُبْحَدِهِ قَاعِدًا. حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

(...) وحَدَّثْنِي آَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بُونُسُ ح وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَهِيمًا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ عَيْنُ أَلَّهُمَا قَالاً: بِعَامِ وَاحِدٍ أَوْ الْنَيْنِ.

(١) تقال للرجل إذا كبر عمره وصار شيخًا. (٢) أي: ثقل جسمه.

١١٩ – (٧٣٤) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ سِمَالِدٍ. قَالَ: أَخْبَرَتِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً؟ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَمُثْ، حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

١٧٥ - (١٣٥) وحَدْنَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثِنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ
 أَبِي يَخْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حُدِّنْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» قَالَ: فَتَشَدُتُهُ نُوتَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا. فَوَصَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ؟ قُلْتُ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى عَلَى أَلْتُ مُصَلِّقٌ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نَضْدِهِ وَأَنْتَ نُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ: «أَجَلْ. وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَخْدٍ مِنْكُمْ ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَة ح وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ
 مَتْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَة: عَنْ أَبِي يَخْيَى الْأَغْرَجِ.

# (١٧) بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَرِ رَكَعَاتِ النَّبِيُّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِنْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيمَةٌ

١٢١ - (٧٣٦) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً. يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا فَرَغْ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِفَّهِ الْأَيْمَنِ. حَتَّى يَأْتِيمُ الْمُؤَذِّنُ فَيْصَلِّي رَكْعَتَنِن خَفيفَتَيْنِ.

177 - (...) وحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْبِي شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْبَي يَنْ عَلَى النَّبِي اللَّهِ ﷺ يَصْلَقُ النَّاسُ الْمَتَمَةُ) إِلَى الْفَجْرِ، إِخْدَى عَشْرَةً وَيَعْ النَّاسُ الْمَتَمَةُ) إِلَى الْفَجْرِ، إِخْدَى عَشْرَةً رَحْمَةً بِنِ مَوْدِرُ بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُوَدُّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرِ، وَتَبَيْنَ لَهُ الْفَجْرِ، وَتَبَيْنَ لَهُ الْمُؤَدِّنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَلاَةِ اللَّهُ مِنْ مَلاَةِ اللَّهُ مِنْ مَلْ وَمُعْمَ عَلَى شِقْدِ الأَيْمَةِ وَمَعْمَ عَلَى شِقْدِ الأَيْمَةِ فَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَلَا الْمُؤَدِّنُ مُ الْمُعْمَعِمُ عَلَى شِقْدِ الأَيْمَةِ فِي الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَلِّنُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤَدِّنَا لِلْإِقَامَةِ .

(. . .) وحَدَّفَيهِ حَرْمَلَةُ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ .
 وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَلَّهُ لَمْ يَذْكُورُ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءُهُ الْمُؤَذَّنُ . وَلَمْ يَذْكُورُ: الإِنْامَةَ . وَسَايرُ الْحَدِيثِ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَمْرٍه، سَوَاءً .

١٢٣ – (٧٣٧) وحَدُثَنَا أَبُو بَنْحُرِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْمَيْرٍ حَ وحدثنا ابْنُ نُمْمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَخْمَةً . يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ . لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا . (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةَ كُلُهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١٢٤ - (. . .) وحَدَّثَنَا تَتَيْبَةُ بن سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ
 مَالِكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَاقِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، بِرَكْعَتَنْي النَّخِر.

١٢٥ – (٧٣٨) حَدُّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِه، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَحْمَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَشَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. يُم يُصلِّي أَذْبَعُ فَلَا أَنْ ثُوتِر؟ فَقَالَ: « وَالْمَا فَلِهُ إِلَّا مُعْلَى أَنْ اللَّهِ ! أَنْتَامُ قَبْلَ أَنْ ثُوتِر؟ فَقَالَ: « وَالْمَا فَلْهُ عَنْ عَلَى اللَّهِ ! أَنْتَامُ قَبْلُ أَنْ ثُوتِر؟ فَقَالَ:

١٢٦ – (. . . ) وَحَدُّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْمَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاتَ عَشْرَةً أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاتَ عَشْرَةً رَحْمَةً . يُصلِّي ثَلَاتُ عَشْرَةً رَحْمَةً . يُصلِّي ثَلَاتُ عَرْبُورُ . ثُمَّ يُصلِّي رَحْمَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجَعَ قَامَ وَرَحْمَةً فِي وَعَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَهُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ ا

(...) وحَدْثَنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدِّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَخْيَى فَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ح وحدثنى يَخْيَى بْنُ بِشْوِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُمَّاوِيَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَلَامٍ) عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرْنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا، يَشْعَ رَكَمَاتِ ثَافِمًا. يُويَرُ مِنْهُنَّ.

١٢٧ - (. . .) وحَمَّثُنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْتِنانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدِ سَوعَ أَيَّا سَلَمَةَ قَالَ: أَتَشِتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّةُ الْخَبِرِينِي عَنْ صَلَاّةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ. كَانَتْ صَلَاثُهُ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، قَلَاتَ عَشْرَةً رَكْعَةً بِاللَّيْلِ. مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

١٢٨ – (. . .) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثْنَا أَبِي . حَدَّثْنَا حَنْظَلَةٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ . وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ . وَيَرْكُمْ رَكْعَتْ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ . وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ . وَيَرْكُمْ رَكْعَةً .

﴾ ١٢٩ – (٧٣٩) وَحَدُثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا رُمُيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ح وحدثنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْرَة بْنَ يَزِيدَ عَمًّا حَدَّثَنْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولَ الِلَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَغْلِمِ فَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ (فَالَتْ): وَقَبَ (١٠). (وَلاَ وَاللَّهِ! مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ. وَأَنَّا أَغْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُهُ تَوْضًاً وَصُّمَ الرَّحُعَيْنِ.

١٣٠ - (٧٤٠) حَدْثَتَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُدَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل . حَتَّى يَكُونَ آجِرَ صَلاَقِ الْوِتْرُ.

١٣١ - (٧٤١) حَدْثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَالَ: قُلْتُ: أَيِّ حِين كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ (\*)، قَامَ فَصَلَّى.

١٣٧ - (٧٤ُ٧) حَدُثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَغْلَى <sup>(٣)</sup> فِي بَيْتِي، أَزْ عِنْدِي، إِلاَّ نَائِمًا.

۱۳۳ – (۷۶۳) حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَافِشَة؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىٰ الْفَجْر، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَقِظَةً، حَدَّثَنِي. وَإِلاَّ اضْطَجَمَ.

(٠٠٠) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمةَ عَنْ النَّبِيُ ﷺ فِلْلهُ.

١٣٤ - (٤٤٤) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ تَعِيم بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْنِوِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّبْلِ. فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: «فُوبِي، فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةً ! ٤.

١٣٥ – (. . . ) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِالَالِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْقَارِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّبْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ بَدَيْهِ. فَإِذَا بَقِيَ الْوِئْرُ أَيْقَظُهَا فَأُوثَرَتْ.

١٣٦ – (٧٤٥) وحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورِ –وَاسْمُهُ

<sup>(</sup>١) وثب: أي: قفز، والمراد هنا أنه ﷺ فزع إلى الصلاة.

 <sup>(</sup>٢) الصارخ: أي: الديك. وسمي كذلك لكثرة صياحه في الليل.
 (٣) هو آخر الليل قبيل الفجر.

وَاقِدْ وَلَقَبُهُ وَفَدَانُ- ح وحدثنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَسِ كِلاَمُمَا عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَنِي وِنْزُهُ إِلَى السَّحَرِ.

١٣٧ – (٠٠٠) وحَدُّفَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ يَاحِينَ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مِنْ كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتِهِ لَا لَيْلٍ قَدْ أَوْتِهِ لَلْقَالِ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَهِ لِللَّهِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَانْجِوِه، فَائْتَهَى وِنْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

١٣٨ - (٠٠٠) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَانَتْهَى وِئْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

#### (١٨) بَابِ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّبْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

كانة عنه الله الله المحدد الله المنتق المنتوي حدّننا مُحدَّدُ بنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَمِيدِ عَنْ الْمَنتَّ عَنْ رُزَارَةً أَنَّ سَعْدَ بَنْ هِشَامٍ بْنِ عَابِرِ أَرَادَ أَنْ يَغْرُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَدِمَ الْمَدِينَّةَ. فَأَرَادَ أَنْ يَغُرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ. فَأَرَادَ أَنْ يَغُرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةِ. فَنَهَاهُ عَنْ وَالْكُرَاعِ (''، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى بَمُوت. فَلَمَّا قَدِم الْمَدِينَةِ، فَيْقَوْهُ عَنْ فَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ النَّو الْمُعَلِيقَةُ أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاوَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلَاء الْمُدِينَةِ، فَيْقُوا مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلَاء الْمُدِينَةِ وَقَلْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) أي طلبت اللحوق بها .

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

<sup>(</sup>٣) الشيعة: الفرقة من الناس.

قَلْتُ: أَنْبِيْنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَفْرَأُ: ﴿يَأَيُّا النَّبَلَ اللَّهِ عُلَّ أَخْرَهُ وَالْمَحَابُهُ عَلَٰهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ الل

(٠٠٠) وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثنَّى حَدِّثْنَا مُعَادُ بنُ هِشَامِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْمَنَى مَدْ بُنِ هِشَامِ حَدَّثْنِي أَبِيعِ عَقَارَهُ. فَذَكَرَ نَحْرَهُ.
 أَوْفَى عَنْ سَمْدِ بْنِ هِشَام أَنَّهُ طَلَق امْرَأْتُهُ. فُمَّ الْطَلَق إِلَى الْمُدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ. فَذَكَرَ نَحْرَهُ.

(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَنِحُو بِنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَيِي حَرُوبَةَ
 حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ زُرُارَةَ بِنِ أَوْلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ مِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ: الْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
 مَسَالُتُهُ عَنِ الْوِثْوِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ مِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ.
 قَالَتْ: يَعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ. أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدِ.

(...) وحَدِّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ ذَرَارَةً بْنِ أُوفَى أَنْ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَٱخْبَرَهُ أَلَهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ. وَافْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَمِيدٍ. وَفِيهِ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. قَالَتْ: يَعْمَ الْمَرَهُ. كَانُ أُصِيبَ، مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهُ . يَرْمَ أُخْدٍ. وَفِيهِ: فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَلْكَ لاَ تَذْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَلْبَائِكُ بِحَدِيثِهَا.

 <sup>(</sup>١) أي ثقل جسمه .

١٤٠ – (. . . ) حَدْثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ جَوِيعًا حَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ سَعِيدٌ :
 حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُونَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَانَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّبْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرٍو صَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِنْتَىٰ عَشْرَةً رَكْمَةً .

) ١٤ُ١ – (. . .) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمُ أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسُ) عَنْ شُعْبَةً، عَن قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَنْبَتَهُ'' ؟ . وَكَانَ إِذَا نَامَ بِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةً رَكْمَةً .

قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاح. وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَنَابِعًا إِلاَّ رَمَضَانَ.

١٤٧ - (٧٤٧) حَدْثُنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ النَّاوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ عَنْ جِزْيِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الطَّهْرِ . كُتِبَ لَهُ كَأَنْمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلَا .

#### (١٩) بَابِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

١٤٣ – (٧٤٨) وحَدُثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَبُوبَ، عَنِ الْفَاسِمِ الشَّيْبَانِيُّ؛ أَنْ زَيْدَ بْنَ أَزْتَمْ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى. فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةِ فَلْيَ عَيْرٍ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْصَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الأَوْلِينَ (٣) حَيْنَ تَرْمُصُ الْفِصَالُ (٣)».

١٤٤ - (. . . ) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَلْمَلِ قُبَاءَ رَهُمْ يُصَلُّونَ . فَقَالَ: (صَلاَةُ الْأَوْابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْغِصَالُ».

# (٢٠) بَابِ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

١٤٥ - (٧٤٩) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •صَلَاةً اللَّهِ مَنْ مَنْ فَدْ صَلَّى.
 اللَّيْلِ مَثْنَى مُثْنَى. فَإِذَا خَنْبِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ، صَلَّى رَكْمَةً وَاجِدَةً. نُوتِوْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى،

 <sup>(</sup>١) اثبته: أي داوم على فعله.
 (٢) الأواب: هو الذي يكثر الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة.

<sup>(</sup>٣) أي: تحترُّق أخفاف أو لاد الإبل من شدة حر الرمل.

187 – (. . . ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهْمِرُ": حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينُةَ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِمَ النَّبِيِّ ﷺ يَشُونُ : ح وحدثنا مُحَدَّدُ بْنُ عَبَادِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبْنِ عُمَرَح وحدثنا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبْنِ عُمْرَ عَ وَحَدثنا عَمْرٌ وَ عَنْ طَاوَسٌ عَنْ النَّهِ عَمْرَح وحدثنا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبْنِهِ مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا لَمُسْتِحَ فَآوَيْنِ بِرَخْعَةٍ ».

١٤٧ – (. . .) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي عَمْرُو أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّتَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ وَحُمَيْدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمُو فِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْو بْنِ الْحَقَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عِنْهِ بَوَاجِدَةٍ».

١٤٨ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِسِعِ الزَّهْرَائِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. وَأَنَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ. قَنَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْنِفَ صَلاَةُ اللَّيلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَبِيتَ الصَّبْعَ فَصَلُ رَكُمْةً. وَأَنَا يَدَلِكَ الصَّكَانِ مِنْ وَإِخْدُ اللَّهَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَّا بِدَلِكَ الْمُكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ. فَلَا أَدْدِي، هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَّا بِذَلِكَ الْمُكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَلاَ أَدْرِي، هُو ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ.

(...) وحَدَّفَنِي أَبُو كَايِلٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الغُبْرِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْزُبَيْرُ بْنُ الْخِرِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ. فَلَكَرَا يَوْلِهِ. وَلَنْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.

١٤٩ – (٧٥٠) وحَدْثَمَنَا هَارُونُ بْنُ مَمْرُوفِ وَسُرَيْخُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ قَالَ: «بَاوِرُوا الصَّبْحُ بِالْوِثْرِ».

١٥٠ – (١٥٧) وحَدَّثْنَا ثُمَّنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَنِثْ ح وحدثنا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّهِثُ عَنْ تَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَمْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِنْرًا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
 يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

١٥١ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحدثنى ذُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْبَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «المِحْمَلُوا آجِرَ صَلاَئِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا». ١٥٧ – (...) وحَدْنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: آخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ مُحَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّبْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلاَتِهِ وِنْرًا قَبْلَ الصَّبْحِ. كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

٣٠٥٠ – (٧٥٢) حَدَّثْنَا شَيْبُتانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «الْمِوْمُر رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّبْلِ».

١٥٠ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنتَى وَانِنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْثَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الوثرُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ».

١٥٥ - (٧٥٣) وحُدْثَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
 أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّي ﷺ يَقُولُ: «رَكْمَةُ مِنْ
 آخِيرِ اللَّيْلِ». وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّي ﷺ يَقُولُ: «رَكْمَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

آ 10 - (٧٤٧) وحَدُثَنَا آبُو كُرَنِبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْأَابِ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَّمُهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ إِنْ عَمْرَ اللَّهِ إِلَى مُسَلِّمَ اللَّهِ إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْ كَيْفَ أُوتِيرُ صَلاَةَ اللَّهِ إِلَّ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمَنْجِدِ، سَجَدَ سَجْدَةَ، فَأَوْتُرَثُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْجَةً، سَجْدَةً، فَأَوْتُرَثُ لَمُ اللَّهُ مِنْ مَلْمًا لِمُنْ مَنْفَى مَثْنَى مَثْنَى . فَإِنْ أَحْسُ أَنْ بُضِيحَ، سَجَدَ سَجْدَةً، فَأُوتُرثُ لُهُ مَا صَلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ عُمَرَ.

١٥٧ – (. . . ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بَنُ هِشَامِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: أَرَأَيْتُ الرَّحْمَتَيْنِ قَبْل صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَلْطِيلُ يَبِهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ عَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُويرُ بِرَكْمَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ مَلْنَى وَيُويرُ بِرَكْمَةٍ. قَالَ: قِلْتُ: إِنِّكَ لَصَحْمَ (١٠ . أَلاَ تَدَعْنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّبِلِ مُثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُويرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَحْمَتَيْنِ قَبْلِ الْخَدَاةِ كَانَّ الْأَدَاةِ كَانَّ الْأَدَاةِ كَانَّ الْأَذَاقِ كَانًا الْفَدَاةِ كَانَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَخْمَتَيْنِ قَبْلِ الْفَدَاةِ كَانَّ الْفَدَاةِ كَانَّ الْفَدَاةِ كَانَا وَسُولُ اللَّهِ ﴾

قَالَ خَلَفٌ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. وَلَمْ يَذْكُون صَلاَةِ.

١٥٨ – (...) وحَدْثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُمَرً، بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: وَيُوتِوْ بِرَكْمَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّبْلِ. وَفِيو:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الغباوة والبلادة.

فَقَالَ: بَهُ بَهُ . (١) إِنَّكَ لَضَخْمٌ .

١٥٥ - (...) حَدُثَتَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْثُ عُفْبَةَ بْنَ حُرَيْثِ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى عُفْرَةً بْنَ حُرَيْثِ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى عَلَى الْإِنْ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ مُثْنَى مُثَنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلُّ رَجْعَتَيْن .

١٦٠ - (١٥٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَمْمَرٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي تَثِيرِ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَوْنِرُوا قَبْلُ أَنْ تُصْبِحُوا﴾.

١٩١ - (. . .) وحَدَّلَنِي إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ: «أَوْبَوُوا أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْبِيُّ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: «أَوْبَوُوا قَبَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: «أَوْبَوُوا قَبَلُ الصَّبْح».

# (٢١) بَابِ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

١٦٧ – (٥٥٥) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو ِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغَمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِز أَوْلُهُ. وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِز آخِرَ اللَّيْلِ. فَإِنْ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ. وَفَلِكَ أَفْضَلُ».

وقَالَ أَبُو مُعَاوِيّةً: مَحْضُورَةٌ.

١٦٣ - (...) وحَدِّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا مَعْفِلٌ -وَهُوَ ابْنُ عُبُيْدِ اللَّهِ- عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «أَيْكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِزْ ثُمَّ لِيَرْفُذَ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِزْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً. وَذَلِكَ أَفْصَلُ».

#### (٢٢) بَابِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

١٦٤ - (٧٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصَّلَاءَ طُولُ الْقُنُوتِ (٢)» .

١٦٥ – (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) بَهْ بَهْ: كلمة زجر وكفٍّ.

<sup>(</sup>٢) المراد بالقنوت هنا: القيام، باتفاق العلماء.

الْأَغْمَسُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سُيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: وطُولُ الْفَنْوتِ». قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: حَدُّنَنَا أَبُو مُعَارِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

#### (٢٣) بَابِ فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

١٦٦ - (٧٥٧) وحَدُثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةَ، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمَ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّلْنِا وَالْأَخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ كُلُّ لِيَلَةٍ».

١٦٧ – (. . .) وحَدْثني سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي
 الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةَ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ بَسْأَلُ اللَّهَ عَيْدٍ مَنْ إِلَيْ أَضْاءُ إِيَّاهُ».
 خَيْرًا، إلاَّ أَضْطَاهُ إِيَّاهُ».

# (٢٤) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالدُّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ

١٦٨ – (٧٥٨) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيَلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَجِرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَذَا وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَصْطِيهُ ! وَمَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَضْفِرَ لَا !».

١٦٩ – (...) وحَدِّثَنَا ثَنْيَبَهُ بنُ سَعِيدِ حَدِّثَنَا يَمْقُوبُ – وَهُوَ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَادِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْوَلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهٰ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ! فَلاَ يَنْ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

١٧٠ – (...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَعْمَى ضَطْرُ حَدِّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّهِ اللَّمْنِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

١٧١ - (...) حَدَّنني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورَّعِ حَدَّثْنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرْيُرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «يَنْولُ اللَّهُ فَي
 السَّمَاءِ اللَّذِيَّا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُكِ اللَّيْلِ الأَخِرِ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ ! أَوْ

يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ! ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُغْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ(١) وَلاَ ظَلُومٍ!».

(قَالَ مُسْلِم): ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

(...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ سَعِيدِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ «ثُمَّ يَبْسُطُ بَدَيْهِ تَبَارَكُ وَتَمَالَى يَقُولُ: مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدُوم وَلاَ ظَلُوم!».

١٧٧ - (. . .) حَدَّفَنَا عُمْمَانُ وَأَبُو بَحْرِ إِنَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ الْحَنظَلِيُّ (وَاللَّفُظُ لِهُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْصُورِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً) (قِالَ إِسْحَقُ: أَخِيرِينٌ) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي لِمِنْنِي أَبِي شَيْبِي وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهَ يَنْفُولُ: هَلُ مِنْ اللَّهُ يَشِعُودُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْه

(...) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَبْرَ أَنْ حَدِيثَ مَنْصُورِ أَتَمْ وَأَكْثَرُ.

#### (٢٥) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

١٧٣ – (٧٥٩) حَدْقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
 الخَيْسَابًا، غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدْمُ مِن ذَنْبِهِ.

١٧٤ – (. . .) وحَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيُّ عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَعِّبُ فِي قِيّام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ. فَيَقُولُ إِنَّ عَلَى مَنْفَالُهُ مِنْ فَنْبِيهِ قَتُولُونِي قَتُولُونِي وَمُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ غُمَرَ عَلَى ذَلِكَ . ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَة أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ غُمَرَ عَلَى ذَلِكَ .

١٧٥ – (٧٦٠) وحَدْثَنِي زُهْنِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ قَالَ: حَدُّنَا أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: همن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاخْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاخْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>١) أي ليس فقيرًا. يقال: أعدم الرجل إذا افتقر. فهو معدم، وعديم، وعدوم ﴿

١٧٦ - (...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي رَوْقَاءُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَّغَرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا (أُرَاهُ قَالَ): إِيمَانًا وَاحْبَمَابًا غَفِرَ لَهُ ».

-١٧٧ حَدُقْنَا يَحْنَى بَنْ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنَ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالِمَةِ. فَكَمْ يَخْرُخُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالِمَةِ فَ الرَّابِعَةِ. فَلَمْ يَخْرُخُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّقِامِ المَّلِكَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. فَلَمْ يَخْرُخُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرُومِ إلَيْكُمْ إِلاَّ أَنْي عَنْعَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْعَلَى مِنَ الْخُرُومِ إلَيْكُمْ إِلاَّ أَنْي خَيْثُ أَلْ فَي رَمُضَانَ .

100 - (...) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى أَخْبَرَنِا عَبْدُ اللّهِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُبْيِرِ أَنَّ عَايِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المُشْجِدِ. فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَابِهِ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِلْلِكَ. فَاجْتَمَعَ أَكُثُورُ مِنْفَهُمْ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِيَةِ. فَصَلَّوا بِصَلَابِهِ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتُحُرُونَ وَلِلْكَ. فَكُرُونَ ذَلِكَ. فَكَدُرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِيَّةِ. فَخَرَجَ فَصَلَّوا بِصَلَابِهِ. فَلَمَّ كَانَتِ اللَّيلَةُ الرَّابِعَةُ مَحْرَو اللَّهِ عَلَى وَمَالُوا بِصَلَابِهِ. فَلَمْ يَخُرُخُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. فَلَمَّا قَضَى يَتُولُونَ الطَّيَقِ . فَطَنِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ اللَّيْقِ . فَعَدْرَ لِللْهُ فَعْرَعَ وَجَالًا مِنْهُمْ اللَّيْقِ . فَعَدْرَ اللّهُ عَلَى النَّاسِ. ثُمُ تَشَهَّانَ وَاللّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ مَلَى الْمُسْجِدِ. فَلَمَّا قَصَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْمَالَقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْمُنْ الْمُسْجِدِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٠ = (...) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ جَمْفَو حَدَّثَنَا ثُمْجَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدةَ بنَ أَبِي لَبُابَة يُحَدِّقُ عَنْ زِرْ بَنِ حُبَيْنِ عَنْ أَبَيِّ بَنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبَيٍّ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ:
 وَاللّٰهِ ا إِنِّي لَاَعْلَمْهَا. وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّبِلَةُ النِّي أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِقِيَامِهَا. هِيَ لَيْلَةُ سَنْعٍ وَعِشْرِينَ.

وَإِنَّمَا شَكَّ شُغْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ .

(. . .) وحَدَّثنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافِ. حَدُّثَنَا أَبِي. حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ
 يَذْكُرْ: إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ، وَمَا يَعْدُهُ.

# (٢٦) بَاب صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَدُعَاتُهِ بِاللَّيْل

١٨١ - (٧٦٣) حَدِّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ) حَدَّثَنَا صَفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيْلِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بِثُ لَيْلَةَ عِنْدَ حَالِتِي مَيْمُونَةً . فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّيْلِ . فَأَتَى حَاجَتُهُ . ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْدِ . ثُمَّ اللَّيْلِ . فَمُ قَامَ مَمْمُونَة . فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى اللَّيْلِ . فَأَتَى حَاجَتُهُ . ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْدِ . ثُمَّ اللَّمِ اللَّيْفِ فَاللَّي الْمُؤْمِنَةُ فَالْمَلْ وَكُمْ يَكُونِ . وَقَدْ أَلِلَعَ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . فَقُمْتُ فَصَلَّى . فَقَامَ فَصَلَّى . فَقُمْتُ عَنْ يَعِينِهِ . فَتَنَامُ عَنْ يَعِينِهِ . فَتَنَامُ وَلَى اللَّيْلِ فَلَاتُ عَنْ اللَّيْلِ فَلَاتُ عَنْ يَعِينِهِ . فَتَنَامُ عَنْ يَعِينِهِ . فَقَامَ عَنْ يَعِينِهِ . فَتَنَامُ عَنْ يَعِينِهِ . فَاللَّهُمْ الْجَعَلُ فِي قَلْمِ فُولًا . وَلَيْ يَتَوَطَّأَ . وَكُنَ الْمِلْلِي فَوْدُ اللَّيْلِ فَوْدَ . فَوْلِي نُورًا ، وَفِي بَصِينِ نُورًا ، وَفَوْ يَسَادِي نُورًا ، وَفَوْ يَعْلَمُ عَنْ فَرَا ، وَفَقْ يَعْرَا ، وَمُعْتَى نُورًا ، وَمُعْلَى اللَّهُمْ الْجَعَلَ فُولًا ، وَفَوْ يَعْرَا ، وَمُعْلَمُ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمْ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمْ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمُ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمْ لِي نُورًا ، وَمُنْ يَسَادِي نُورًا ، وَفُولِي نُورًا ، وَعُلْمُ لِي نُورًا ، وَمُنْ يَسَادِي نُورًا ، وَمُولِمُ لِي نُورًا ، وَعُلْمُ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمُ لِي نُورًا ، وَمُنْ يَسَادٍ عَلَمْ الْمُؤْلِقِي لُورًا ، وَعُلْمُ لِي نُورًا ، وَمُعْلَمُ لِي فُورًا ، وَمُعْلَمُ لِي فُورًا ، وَمُنْ يَسَادٍ عَلَمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلَمُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُعْلَمُ الْ

قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْغًا فِي التَّالِوُتِ<sup>(٣)</sup>. فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْمَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ. فَلَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي. وَذَكَرَ خَصْلَتَينِ.

١٨٢ - (...) حَدْفَتَا يَحْتَى بَنْ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَخْوَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرُيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَبْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ. وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا. وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا. وَقَاللَهُ فِي اللَّهِ عَنَى النَّقَصَفَ اللَّيْلُ. أَوْ قَبْلُهُ بِقلِيلٍ. أَوْ بَعْدَهُ بِقلِيلٍ. اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَعَلَ بَعْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِو بِيَدِو. ثُمَّ قَرَأَ الْمُشَرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ لَوَ عِمْرَانَ. فُمْ قَامَ إِلَى شَنَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِو بِيَدِو. ثُمَّ قَرَأَ الْمُشَرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ لَوَعْمَ عَنْ وَجْهِو بِيَدِو. ثُمَّ قَرَأَ الْمُشَرِ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةً لَوْمُورَةً مَنْ وَجْهِو بَيْدُو. فَا وَشُوعَهُ مُنْ قَامَ إِلَى شَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَنَامَ لِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ.

<sup>(</sup>١) الحيط الذي تربط به في الوتد. وقيل: الشناق هو الوكاء.

<sup>(</sup>٢) أي تمت. (٣) أي: سبع كلمات نسيتها.

<sup>(</sup>٤) أي جانب الوسادة . (٥) الشنّ : هي القِربة القديمة .

فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي. وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْبُمْنَى يَفْتِلُهَا (''). فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ. ثُمَّ رَكُمَتَيْنِ. ثُمَّ وَرَبَدَ ثُمَّ الْعُبَدِ. ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ الْطُبْعَ. اضْطُجَ . حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذَّنُ ثَقَامَ. فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَلِيفَتْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْعَ.

1۸۳ – (...) وحُدِّنْنِي مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبِ عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ عَنْ مَخْرَمَةُ بنِ سُلْيَمَانَ بِهِذَا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ عَنْ مَخْرَمَةً بنِ سُلْيَمَانَ بِهِذَا اللَّهِ النَّهَاءِ إلاَّ قَلِيلاً. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبِ مِنْ مَاءِ (٢٠).
قَصَمَوَّ وَتَوَضَّا. وَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إلاَّ قَلِيلاً. ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ مَالِكِ.

1 \ ( . . . ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبُّهِ بَنِ سَعِيدِ عَنْ مَخْرَمَةَ بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُريُّهٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَنِمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَمَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ. فَقَوَشَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمِّ قامَ فَصَلَّى . فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ . فَأَخَذَى فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيئِهِ . فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَاتَ عَشْرَةً رَكْمَةً . ثُمَّ آنَاهُ اللَّهُ ﷺ حَتَّى نَفَخَ . وَكَانَ إِذَا نَامَ تَفَخَ . ثُمَّ آنَاهُ المُؤذَّنُ فَخَرَجَ قَصَلَى . وَلَمْ يَتَوْضًا .

قَالَ عَمْرُو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

١٨٥ - (...) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّفْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرْيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَا: بِثُ لَيْلَةَ عِنْدَ حَالَتِي مَنْمُونَةَ بِنِي الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْقِطِينِي. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُمْنُ إِنِّي جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ. فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ فَمُّمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ. فَجَعَلْتُ إِنَّا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيشَعْعَ أَنْهَ مَا اللَّهِ ﷺ فَيْعَلِي مِنْ شِقْهِ الْأَيْمَنِ. فَجَعَلْتُ إِنَّا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ مَنْ النَّحْرُ صَلَّى رَخْمَتَيْن خَفِيفَتَيْنِ.

1۸٦ – (...) خَدْقَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَدْو بْنِ وِيتَارِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَيْهِ مَيْمُونَةً . قَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ . فَتَوْصَّا أَمِنْ شَنِّ مُمَلِّنٍ وُضُوءًا خَفِيفًا (قَالَ وَصَفَ وُضُوءًا وَجَعْفُهُ وَيَقْلُلُهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَمْتُ فَصَلَعْتُ مِنْلُ مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ .
ثُمَّ جِنْتُ فَقْمُتُ عَنْ يَسَارِهِ . فَأَخْلَفْنِي فَجَمَلْنِي عَبْ يَعِينِهِ . فَصَلَّى . ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي ليتنبه ويطرد عنه النعاس.

 <sup>(</sup>٢) هي القربة القديمة المستهلكة .

نَفَخَ . ثُمَّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ. فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً. لأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.

١٨٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ - حَدَّثَنَا شُعَبَهُ عَن سَلَمَةَ عَن كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَبْثُ (١ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ ، قَالَ : فَقَامَ فَبَالُ. ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفِّيهِ . ثُمَّ نَامَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى الْفِرْبَةِ فَأَطْلَقَ مَنْا فَقَاءً فَقَامَ فَبَالُ. ثُمَّ صَبَّا فِي الْفِرْبَةِ فَأَطْلَقَ الْوَقَعُ وَعَلَيْهِ . ثُمَّ عَرَضًا وَضُوءًا حَسَنَا بَيْنَ الْوَفُوءَ عَنْ يَسَارِهِ . قَامَتُهُ بِيَيهِ عَلَيْهِا . ثُمَّ مَتَ عَلْ وَصَلَّى . فَجَعْتُ وَشُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُونَ عَشْرَةً وَكُعْتَد . ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَعَ . الْوَصُوعَ الْحَسَلَةِ عَلْ يَسَلِيهِ . فَقُصْلُ عَنْ يَسَارِهِ . قَالَمَ عَلَى نَفُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي وَكُمَّا مَنْ مُولِكُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي وَلَا اللَّهِ عَلَى يَشُولُ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سَلَمُوهِ . فَمَا شِمَالِي فُورًا ، وَفَي بَصِرِي فُورًا ، وَفَي بَصِرِي نُورًا ، وَعَن يَسِبِي فُورًا ، وَعَلْ يَمِينِي فُورًا ، وَعَلْقِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَمَعْ يَعِينِي فُورًا ، وَاجْمَلْنَا فِي فُورًا ، وَعَلْقِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَمَعْ يَعِينِي فُورًا ، وَاجْمَلْ لِي فُورًا ، وَعَلْقِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَخْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْ لِي فُورًا ، وَاجْمَلْ لِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْ لِي نُورًا ، وَاجْمَلْ لِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْ لِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْنَ لِي فَالَا يَعْمَلُ مُولًا اللَّهُ الْمُعْلِقُي نُورًا ، وَاجْمَلْنِي نُورًا ، وَاجْمَلْنَ لُولًا اللَّهُ عَلَى نُورًا ، وَاجْمَلْنَ لُولُوا ، وَالْمُعْلِى نُورًا ، وَاجْمَلُى نُولًا ، وَاجْمَلْنُ لِي الْمُولِي الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ وَا اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى ا

(. . .) وحَدْثَنِي إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَا النَّصْرُ بْنُ شَمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ ابْنُ
 كُهْيْلٍ عَنْ بُكْيْرِ عَنْ كُرْيُبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَلَمَهُ : فَلَقِيتُ كُرْيُبَا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:
 كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِوغْلِ حَدِيثِ خُنْدَرٍ: وَقَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُورًا» وَلَمْ يَشُكُ .

1۸۸ – (...) وحَدِّنْنَا آبُو بَكْوِ بْنُ آبِي شَيْبَة وَهَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاً: حَدِّنَنَا آبُو الأَخْوَصِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْنِلِ عَنْ أَبِي رِشْدِينِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَمَّيْنِ. غَيْرَ ٱللهُ قَالَ: فَمَّ آنَى الْوَجْهِ وَالْكَمَّيْنِ. غَيْرَ ٱللهُ قَالَ: فَمَّ آنَى الْوَرْبَة فَحَلَّ شِنَاقَهَا. فَتَوَصَّا وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَ بْنِ . ثُمَّ آنَى فِرَاشَهُ فَنَامَ. ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أَخْرَى. فَأَلَى الْوَرْبَة فَحَلَّ شِنَاقَهَا. ثُمَّ تَوضَّا وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ. وَقَالَ: «أَعْظِمْ لِي نُورًا» وَلَمْ يَذُونَا اللهُ يَدُونًا وَلَا الْوَصْدِءُ. وَقَالَ: «أَعْظِمْ لِي نُورًا»

١٨٩ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدِ أَنَّ سَلَمَا بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُورَيْبًا حَدَّثُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا. فَعَوضًا وَلَمْ يُكُيْرُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا. فَعَوضًا وَلَمْ يُكُيْرُ مِنَ الْمُعَرِّدِ فِي الْوَصُوءِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: قَالَ: وَوَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لِيَلْتَيْلِ يَسْعَ

<sup>(</sup>١) أي رقبت ونظرتُ ورمقتُ .

عَشْرَةَ كَلِمَةً.

قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرُيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا لِنْتَيِّ عَشْرَةً. وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «اللَّهُمَّ ! اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْرِي نُورًا، وَمِنْ قَوْتِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَجِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ بَدَيً نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَصْبِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَمَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ بَدَيً

ا ١٩٠ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَورٍ عَنْ كُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا؛ لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةً النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضًّا وَاسْتَنَّ (١٠)

191 - (...) حَدَّثُنَا وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَلِي اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَمُعَلَى اللَّهِ بِهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلَ ا

...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِثُّ ذَاتَ لَيُلَةٍ عِنْدُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّبْلِ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَشَّاأً. فَقَامَ فَصَلَّى. فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ. ثُمَّ فَمْتُ إِلَى شِقُو الْأَيْسَرِ. فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاء ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ. فَلْكُ: أَنِي الْتَطَوَّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٩٣ُ - (...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سيغتُ قَيْسَ بْنَ سَمْدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَظَاءٍ عَنِ الْبَوْ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَنْنِي الْعَبَّاسُ

<sup>(</sup>١) الاستنان: هو استعمال السواك.

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَبْمُونَةَ. فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. قَفُمْتُ عَنْ يَسَارِو. فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ. فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

(. . .) وحَدَّقْنِا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَرَيْجِ وَقَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ .

١٩٤ – (٧٦٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ ح وحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا أَمْن أَبِي شَغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

191 - (٢٦٧) وحَدَّقَنِي حَجَّاجُ بَنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ الْمَدَانِينُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا وَزَقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَكِيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَالنَّهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةِ (١) فَقَالَ: فَلَا اللَّهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: فَلَكَ: بَلَى. قَالَ: فَتَوَضَّأَ لَمُ قَامَ فَصَلَّى ﷺ وَأَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ قَنَوَسُمَّا لَمُ وَصُوءًا. قَالَ: فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ لَمُّ قَامَ فَصَلَّى فِي وَيَنِهِ. فِي تَوْرِبُ وَاحِدِ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَهِ. فَقُمْتُ خَلْفُهُ. فَأَنْتُ بَأَذْنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

١٩٧ - (٧٦٧) حَدَّثَنَا يَمْعَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ حَدَّبَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَعَ صَلاَتُهُ بِرَكْمَتَيْنِ خَيْفَتَيْنِ.

١٩٨ – (٧٦٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّبْلِ، فَلَيْفَتَنِحْ صَلَاتُهُ بِرُكُمْتَنِنِ تَخْفِيقَتَنِيّ.

<sup>(</sup>١) المشرعة والشريعة: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره.

الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ. وَوَحْدُكَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَلِقَاؤُكَ حَقَّ. وَالْجَنَّةُ حَقَّ. وَالنَّارُ حَقَّ. وَالسَّاعَةُ حَقَّ . اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنتُ. وَمَلَيْكَ تَوَكُّلُتُ. وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَلْمُتُ وَأَخْرِثُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَغْلَثُتُ. أَلْتَ إِلَهِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ».

(...) حَدَّفَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جِ وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدُّثَنَا حَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَّا عَنْ سُلَبْمَانَ الأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أمَّا خدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَائْفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ. لَمْ يَخْتِيفً إِلاَّ فِي حَرْفَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، مَكَانَ فَقِيامُ، فَقِيمُ.. وَقَالَ: وَمَا أَسْرَرْتُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُبَيْنَةً فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَئِجٍ فِي أَخُرُفِ.

(...) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ مُيَّمُونِ) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَبْسِ بْنِ سَمْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ (وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ مِنْ ٱلْفَاظِهِمْ).

وَتَمَالَئِتَ. أَسْتَغَفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ! لَكَ رَكَعْتُ. وَبِكَ آمَنتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَإِذَا رَتَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ! رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِيْءِ بَعْلُ». وَإِذَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَةُ اللَّهُمَّ ! لَكَ سَجَدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ ! لَكَ سَجَدُتُ. وَبِكَ آمَنتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ. وَشَقَ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ. تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرٍ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّقَمُ عُلْقَالًا اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرٍ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّقَدَةُ وَاللَّهُمَّ الْفَرْتُ وَمَا أَصْرَدُتُ وَمَا أَصْلَالُكُ. وَمَا أَضْرَرُتُ وَمَا أَضْلَتُكُ. وَمَا أَضْرَرُتُ وَمَا أَضْلَتُكُ. وَمَا أَضْلَتُكُ. وَمَا أَضْلَتُهُ. وَمَا أَنْتَ أَضْلَمُ فِي فِيْ . أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَّهُ إِلاَ إِلَى اللَّهُ أَسَعَلَى وَا أَضْلَتُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُمُ الْوَلْوَلُ وَمَا أَضْلَاكُ. وَمَا أَضْلَكُ . وَمَا أَنْتَ أَضَامُ فِي فِي فَى الْفَقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُؤْمِلُونَ وَمَا أَنْدَاللَهُمْ الْمُؤْمُونُ الْفَالَةُ مُنْ وَاللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا إِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا أَنْتَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ وَالْتَ الْمُؤْمُ وَالْتَ الْمُؤْمُ وَالَا إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ لَا لِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ لَوْلُهُ وَمُنْ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ لَا لِلْهُ الْمُؤْمُونُ لَا الْقَامِ الْمُؤْمُونُ لَا إِلَا لِلْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ لَالِكُولُولُ وَلَا الْمُؤْمُونُ لَا إِلَا إِلَا اللْهُ الْمُؤْمُ لَهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

٢٠٧ – (...) وحَدْثَفَاه زُهنِرُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئ ح وحَدَّثَنَا مِبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئ ح وحَدَّثَنَا عِبْدُ الدَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا أَبُو النَّصْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَبْدِينِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرْ ثُمَّ قَالَ: "وَلَمْ رَأْتُه وَقَالَ: "وَلَمْ رَأْتُهُ مِنَ المُصْلِمِينَ" وَقَالَ: "وَجَهِيّ وَقَالَ: "وَلَمْ رَأْتُهُ مِنَ المُصْلِمِينَ وَقِلَا: "وَجَهِيّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُنًا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَقَالَ: "وَصَوَرَهُ فَأَحْسَنَ صَورَهُ" وَقَالَ: وَإِذَا سَلَمْ قَالَ: "اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُنًا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَقَالَ: "وَلَمْ يَلُو وَقَالَ: "وَاللَّهُمُ أَفْفِرْ لِي مَا قَدْمُتُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ: "بَيْنَ النَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ.

#### (٢٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٣٠٠ – (٧٧٧) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِو وَأَبُو مُعَاوِيّةً حَ وَحَدُّثَنَا وَمُنْ وَمُونُ وَلَمْ مَن الْأَعْمَشِ حِ وَحَدُّثَنَا ابْنُ مَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ عَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَوِيو كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَحَدُّثَنَا ابْنُ نَمْنِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن سَعْدِ بْنِ عَبِيدَةً عَنِ الْمُسْتَوْرِهِ بْنِ الْأَحْمَثِي عَنْ صِلَّةً بْنِ وَقُو عَنْ خُدَيْفَةً قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ أَنتَ لَيْلَةٍ. فَافْتَتَحَ الْبَعْرَةَ، فَقُلْتُ: يَوْحُهُ عِنْ الْمُعْلَى بِهَا فِي رَحْمَةٍ. فَمَنْ مَن فَقْلُتُ: يَوْحُهُ الْمُنْ فِي رَحْمَةٍ. فَمَنْسَى. فَقُلْتُ: يَوْحُهُ النَّسِيعُ سَبِّعَ. وَإِنَّا النَّسِيعُ مَنْعَةً وَ لَكُو مِمْرَانَ فَقُرَاهَا. يَقْرَأُ مُتُوسُلًا. إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيعُ سَبِّعَ. وَإِذَا السَّيْعَ اللَّهُ لِمَنْ عَمِدَانُ مُثَوَّا مِنْ يَتَعْوُدُ وَمَوْنَا الْمُعْلِمِيهُ فَكَانَ مُنْ الْمُؤْمِلُكُ. إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيعُ سَبَعَ. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيعُ سَبَعَ. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِعُ سَبَعَ. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا مَنْ مَنَى مَنَى الْمُعْلِمِيهُ فَكُوا مِنْ يَتَامِو. ثُمَّ وَلَا مَنْ عَمِلُ الْمُؤْمِلُ وَمِيا مِنْ وَيَامِو. ثُمُّ المَالَمُ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ الْمُ الْمُورُهُ وَلِيهًا مِنْ وَيَامِو. ثُمَّ قَامَ طُويلًا عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيمُ فَيَا وَمُ طُويلًا عَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْهِ عَلِيمًا مِنْ وَيَامِو. ثُمُ قَالًا لَعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعِلِيلًا لَمْ طُولِلًا لَعْمَالًا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

(قَالَ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزُّيَّادَةِ: فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

٢٠٤ - (٧٧٣) وحَمْثُقَا عُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ:
 عُمْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَأَطْالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه إِسْمَعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْلُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَغْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

# (٢٨) بَاب مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَ

٢٠٥ – (٤٧٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ قَالَ: عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
 عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ: «ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذْنِيهِ» أَوْ قَالَ: «فِي أَذْنِيه».

٢٠٦ - (٧٧٥) وحَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَجِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عَقْبْلِ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 حُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بْنَ عَلِيُ حَدْثَةُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ طَرْقَةُ وَقَاطِمَةَ قَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ . فَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ . فَإِنَّانَ مَانَصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الل

٧٠٧ - (٧٧٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: ويَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيقِ رَأْسِ أَحْدِكُمْ لَلاَنَا فَإِذَا اسْنَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهُ أَحْدِكُمْ لَلاَنَ فَإِذَا اسْنَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَلْتُ عَفْدَةً. وَإِذَا تَوْضُأَ، الْخَلْتُ عَلْمَةً مُفْدَتَانٍ. فَإِذَا صَلَّى الْخَلْتِ الْمُقَدُ. قَأَصْبَحَ تَشِيطًا الْخَلْتُ عَلْمَدَةً. وَإِذَا تَوْضُؤَا النَّفُس كَسْلاَنَهُ.

(٢٩) بَاب اسْتِخْبَابِ صَلَاةٍ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْسَجِدِ وسواء ف هذا الراتبة وغيها إلا الشعائر الظاهرة وهى العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهى ركعتا الطواف

٢٠٨ – (٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجَمْلُوا مِن صَلَاتِكُمْ فِي بُمُوتِكُمْ . وَلاَ تَشْخِدُوهَا قَبُورًا».

٢٠٩ - (. . .) وَحَدْثَنَا ابْنُ الْمُنَتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلُوا فِي بُيُورُكُمْ. وَلا تَتْجَدُلُومًا فَبُورًا".

- ٢١٠ - (٧٧٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ
 الْأَخْمَدِنِ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِيَبَيْدِ تَصِيبًا مِن صَلاّتِهِ. فَإِنْ اللَّه جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاّتِهِ خَيزًا».

٢١١ – (٧٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَذْكُو اللَّهُ فِيدِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يَذْكُرُ اللَّهُ فِيدِ، مَثَلُ الْحَيْ وَالْمَيْتِ».

٢١٢ – (٧٨٠) حَدَّثْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ، (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ)
 عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ. إِنَّ الشَّعِيطَانَ يَتْفِرُ<sup>(١١)</sup> مِنَ الْبَيْتِ اللَّبِي الْفَوَةُ الْبِقَرَةِ».
 الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ<sup>(١١)</sup> مِنَ الْبَيْتِ اللَّهِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

٣١٣ - (٧٨١) وحَدْثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ حَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَالَ: اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فَهَا. قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةٌ فَحَصَرُوا. وَأَبْطَأَ فَيْهِا. قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةٌ فَحَصَرُوا. وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ. قَالَ: فَلَمْ يَخْرِجُ إلَيْهِمْ. فَرَقُمُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ ٢٠٠٠ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ. فَقَالَ: فَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمْ. وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَا زَالَ بِكُمْ صَنِيمَكُمْ حَتْى طَنَنْكَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَا زَالَ بِكُمْ صَنِيمَكُمْ حَتْى طَنَنْكَ أَلْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَا زَالَ بِكُمْ صَنِيمَكُمْ حَتْى طَنَنْكَ أَلْهُمْ يَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَا زَالَ بِكُمْ صَنِيمَكُمْ حَتْى طَنَنْكَ أَلْهُمْ يَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلْمَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ إِلْهُ الْمُلْوَةُ فَيْنَالُكُمْ وَمَعْمَ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ إلْلُهُ الْمُلْوَةُ فَيْلَكُمْ . فَعَلَيْكُمْ إلْهُ الْمُعْرَةُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ إلْهُ الصَّلَاةُ إِلْمُ الْمُعْمَ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ إلْهُ الصَلَاةُ الْمُعْودُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَعْمَ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ وَالْمُوالِقُلُولُولُولَا عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ يَعْمُ إِلْمُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهِ الْعُمْ وَحَصَيْوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ إلَيْهُ إِلْمُ الْمُلْكَاقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ . فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُولَا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي

٢١٤ - (...) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا بَهْز حَدِّنَا وُهْنِبٌ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قَالَ: سَوِعْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَنِدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَنَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ. فَذَكَرَ نَحْوهُ. وَزَادَ فِيهِ: "وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ".

(٣٠) بَابِ فَضِيلَةِ الْقَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ والأمر بالاقتصاد فى العبادة وهو أن باخذ منها ما يطيق الدوام عليه وأمر من كان فى صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك

٥٢٥ – (٧٨٧) وحَدْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ يَغْنِي الثَّقْفِيِّ حَدِّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمِيدٌ. وَكَانَ يُحَجُرُهُ مِنَ اللَّبَلِ فَيُصَلِّي فِيهِ. فَجَمَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَّتِهِ. وَيَبْسُطُهُ بِاللَّهَادِ. فَتَابُوا (١٠) ذَاتَ يُرْدَدُ وَقَالَ: (١٤ يَنْهُوا لَكُنْهُ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتْى تَمَلُّوا ، وَيَنْسُطُهُ بِاللَّهَادِ. فَتَابُوا (١٠) ذَاتَ لَيْلَةً فَقَالَ: (قَالَمُ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. وَإِنْ

<sup>(</sup>١) وفي بعض الروايات «يَفِرُ» وكلاهما صحيح. (٢) تصغير «حجرة».

 <sup>(</sup>٣) أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار؛ تنبيها له وظنوا أنه ينسى. (٤) فثابوا: أي اجتمعوا.

أَحَبَّ الْأَغْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلُّ». وَكَانَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ.

٢١٦ – (...) حَدَّثْنَا شُعَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْ الْمُعَلَّى مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمْ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ

٢١٧ - (٧٨٣) وحَدَّثَنَا رُمَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَإِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُمَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَالِشَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ! كَنْ عَمَلُهُ تَيْفَ عَالَ مَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ. كَانَ عَمَلُهُ وَيِمَةً لاَ . وَإَيْكُمْ يَسْتَظِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَظِيمُ؟ .

٢١٨ - (...) وحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاقِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَحَبُ الْأَغْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَذْوَمُهَا وَإِن مُحَمَّدٍ عَنْ عَاقِشَةً إِذَا عَمِلْتِ الْعَمَلُ لَرْمَتُهُ.
 قُلُ . قَالَ: وَكَانَتْ عَاقِشَةُ إِذَا عَمِلْتِ الْعَمَلُ لَرْمَتُهُ.

٢١٩ – (١٨٤) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وحَدُّثَنِي زُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ. وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَاوِيَتَبْنِ. فَقَالَ: «حَلُوهُ؛ لِيُصَلُّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَلَ». وَفِي حَلِيثِ زُهَيْرِ الْفَضْدَة. .
«فَلَفْعُدُة».

(. . .) وحَدَّثَنَاه شَيْبَالُ بْنُ فَرُوخَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مِنْلَهُ .

٢٢٠ - (٥٨٥) وحَدُثني حَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسُ عَنْ يُونُسُ عَنْ الْمُرْبِيْ فَاللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ ا أَنْ الزَّبْنِو أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ ا أَنْ اللَّمَ اللَّهَ اللَّحَوْلاَءَ بِنْتَ تُونِيتِ بْنِ حَبْيِتٍ بْنِ أَسَلِ بْنِ عَبْدِ الْخَرَّى مَرَّتْ بِهَا. وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلَا تَنَامُ اللَّمَالِيَ الْمَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هلا تَنَامُ اللَّمَالُ اللَّهَ عَنْى مَشَامُوا».
 اللَّمْلِ ؛ لا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتْى سَنْامُوا».

٢٣١ - (...) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَلَّائَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزُوةَ ح وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظ لَهُ) حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَن هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي الْمَرَأَةُ. فَقَالَ: «مَنْ هَلْهِ؟»

<sup>(</sup>١) أي يداوم عليه ولا يقطعه.

نَقُلْتُ: اهْرَأَةً. لاَ تَنَامُ. تُصَلِّي. قَالَ: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. فَوَاللَّهِ! لاَ يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ». وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: أَنَّهَا المُرَأَةُ مِنْ بَنِي أَسَد.

# (٣١) بَابِ آمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ آوِ اسْتَغْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ آوِ الذَّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

۲۷۲ – (۷۸۲) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا أَبُو كُونِمِ. حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَوِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ حِ وَحَدُّثَنَا فَيْبُهُ بْنُ شَعِيدٍ (وَاللَّمْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ شَعْدِهُ وَاللَّمْ فَي الصَّلَاقِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاهِسٌ لَمَنْهُ بِنَاهُمْ فِي الصَّلَاقِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاهِسٌ لَمْ لَهُ بَارْهُ لِنَاهُمْ فَيْسُهُ لَهُ عَلَيْهِ أَنْهُ مِنْ عَلْهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ لَيْسُهُ اللَّهِ مَنْ عَلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

٣٢٧ – (٧٨٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنَبِّهِ وَلَا اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ وَقَالَ مَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرًا عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَلَمَ يَذْدِ مَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَلَمَ عَذْدِ مَا يَعْوَلُ، فَلْيَضْطَجِعَ».

#### (٣٢) باب فضائل القرآن وما يتعلق به

(٣٣) وبَابِ الْأَمْرِ بِتَعَهِّدِ الْقُرَانِ وَكَرَاهَةِ قَوْلٍ، نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَجَوَازٍ قَوْلٍ، أُنْسِيتُهَا

٢٢٤ - (٧٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّبْلِ. فَقَالَ: «بَرْحَمُهُ اللَّهُ. لَقَدْ أَذْكَرْنِي
 كَذَا وَكَذَا آيَةُ كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا».

٢٢٠ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَنِرِ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْنَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «رَجِمَهُ اللَّهُ. لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيةً
 كُنْ أُنْسِيثَهَا».

٢٢٦ - (٧٨٩) حَدُقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُمَثَّلَةِ. إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا
 أَمْسَكُهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهْبَتْ».

<sup>(</sup>١) أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس عليه .

٢٢٨ – (٧٩٠) وحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ: إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا وَقَالَ: الْأَحْرَانِ حَدُّنَكَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَافِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَيْتَ. بَلْ هُوَ نُسُمِّي. اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ. فَلَهُوْ أَشَدُ تُقَصِّعًا (١٠ مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّمْ مِعْقُلِهَا».

٢٢٩ - (...) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِّيَةً ح وحَدَّثَنَا يَخْيى بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ
 لَهُ قَالَ: أَخْبِرَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ الأَعْمَسُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمُمَسَاحِفَ. وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ. فَلَهُوَ أَشَدُ تَفَصْيًا مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الأَبْقُلُ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ. بَلْ هُوَ نُسْيًا.

٢٣٠ – (. . .) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّنَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : سَيِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: وَبِشْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَبْتَ وَكَبْتَ . أَوْ نَسِيتُ آيَةً كَبْتَ وَكَبْتَ . يَنِيتُ سُورَةً كَبْتَ وَكَبْتَ . أَوْ نَسِيتُ آيَةً كَبْتَ وَكَبْتَ . يَنِيتُ سُورَةً كَبْتَ وَكَبْتَ . أَوْ نَسِيتُ آيَةً كَبْتَ وَكَبْتَ . يَنْ نَسْمَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٢٣١ - (٧٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَمَاهَدُوا هَذَا الْفُرْآنَ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَدِهِ اللَّهِ أَشَدُ ثَقَلْنَا مِنَ الأَبِلِ فِي مُعْلِها وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لاَيْنِ بَرَّادٍ.

# (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

٢٣٢ – (٧٩٢) حَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ
 الزُّفْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَا أَفِنَ (٢٠) اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا الزُّفْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَا أَفِنَ (٢٠) اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا

<sup>(</sup>١) التفصّي: الانفصال: وهو التفلت أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أذن: أي استمع.

أَذِنَ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ (١)».

( . . . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْبَى أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ
 عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: «كَمَا يَأْذُنُ لِنَبِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».

٣٣٣ - (...) حَدْثَنِي بِشْرُ بُنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِبِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَوْنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا أَوْنَ لِيَبِيُ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآلِ، يَجْهَرُ بِهِ».

(. . .) وحَمْثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبِ حَدَّثْنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكِ
 وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَلَمْ يَقُلْ:
 سَمِعَ .

٢٣٤ – (. . . ) وحَدِّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدِّثْنَا هِفْلْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَفِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَفْهِ لِتَبِيِّ، يَتَغَنَّى بِنَقْنَى بِالْفَرْآنِ يَخْهَرُ بِهِ».

(. . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَابْنُ حُخْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ . ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّرِبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : «كَإذْنِهِ» .

°۲۳ – (°۹۳) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ آبِي شَبَبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ ح وحَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ (وَهُمَ ابْنُ مِغُولٍ) عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ بُرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ، أَوِ الْأَشْعَرِيُّ أَطْعِيَ مِزْمَارًا '' مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَهِ.

٣٣٦ – (. . . ) وحَدُّفَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْمِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِي بُوْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبِي مُوسَى: الَّوْ رَأَيْنَنِي وَأَنَا أَسْنَصِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةُ ! لَقَذْ أُوتِيتَ مِزْمَازًا مِنْ مَزَامِيرٍ آلِ دَاوُدَهِ .

# (٣٥) بَابِ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

٧٣٧ - (٧٩٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُمَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَشْحِ، (١) أى يحسن صوته به.

<sup>(</sup>٢) المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن.

نِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَشْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلاَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِمَ عَلَىَّ النَّاسُ. لَحَكَيْثُ لَكُمْ فِرَاءَتُهُ.

٧٣٨ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ فُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَوْمَ قَشْحٍ مَكَّةً، عَلَى نَاقِيهِ، يَقْرَأُ أَسُورَةَ الْفَشْحِ. قَالَ: قَقَراً ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ. وَقَالَ مُعَاوِيةٌ: لَوْلاَ النَّاسُ لاَتَخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ اللَّهِي ذَكْرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ.

٧٣٩ - (. . .) وحَدِّثْنَاه يَخْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَنَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوهُ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ بَسِيرُ وَهُوَ يَعْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ .

### (٣٦) بَابِ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٧٤ - (٥٩٥) وحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
 كَانَ رَجُلٌ يَشْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ. وَعِنْدَهُ قَرْسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَّيْنِ (١٠). فَتَمَشَّمُهُ سَحَابَةٌ. فَجَمَلَتْ تَدُرُ وَتَدْنُو. وَجَمَلَ فَرَسُهُ يُنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: اللّه اللّهَ تَتَوْلَتُ لِللّهُ لَلْفَرَانِه.
 السّكينة تَتَوْلَتُ لِلْفَرْآنِه.

٧٤١ – (...) وحَدِّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لِإِنْنِ الْمُثَنِّى) قَال: حَدِّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء يَقُولُ: قَرَّا رَجُلُ الْكَهْفَ. وَفِي الدَّارِ مَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ. قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَفِي الدَّارِ فَلَا مَنْ الْفَرْآنِ. فَلَكُمْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنْ الْفَرْآنِ. أَوْ تَنْزَلْتُ لِلْفَرْآنِ».

(. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ رَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالاَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: فَلَكَرَا نَحْرَهُ غَيْرِ أَنَّهُمًا قَالاً: تَنْقُرُ.

٧٤٢ - (٧٩٦) وحَدْثَنِي حَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْحُلْرَائِيُّ وَحَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَرِيدُ بَنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّتُنَا يَرِيدُ بَنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّالِ جَدَّتُنَا يَرِيدُ بَنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّالِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فِي مِرْبَدِو اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِرْبَدِو الْحَدَّى فَقَرْمَ اللَّهُ مِنْ مُعْلَقِهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) المربد: هو الموضع الذي يببس فيه التمر.

<sup>(</sup>١) الشطن: هو الحبل الطويل.

<sup>(</sup>٣) جالت: أي وثبت.

مَا أَرَاهَا. قَالَ: فَغَدَوْثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ أَفْرَأُ فِي مِرْبَدِي. إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْرَأْ. النَّ حَضَيْرٍ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْرَأْ ابنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَلَوْمَرُفْتُ. وَكَانَ يَخْيَى فَرِيبًا جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "افْرَأْ ابنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَالْصَرَفْتُ. وَكَانَ يَخْيَى فَرِيبًا مِنْهًا. خَشِيتُ أَنْ فَطَأَهُ. فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ. فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تِلْكَ الْمُلَاتِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ. وَلُو قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ. مَا تَسْتَمِعُ مِنْهُمْ».

#### (٣٧) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ

٧٤٣ – (٧٩٧) حَدْثَنَا تُتَنِيْهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَيْو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَاتَةَ قَالَ: فَتَنِيثُهُ حَدْثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَثْوَنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ مَثُلُ الْأَثُرَجُةِ. رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا طَيْبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ. مَثَلُ الْمُؤَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ ا

(. . .) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ
 سَمِيدِ عَنْ شُغْبَةً كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ : (بَدَلَ الْمُنَافِقِ)
 الْفَاجِر .

# (٣٨) بَاب فَضٰلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ

؟ ٢٤٤ - (٧٩٨) حَدَّثَنَا تُقَبَّبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْخُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْمَاهِرُ بِالْفُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ(١٠) الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ(٢٠). وَاللَّذِي يَفْرَأُ الْفُرْآنَ وَيَتَعْتَعُ فِيهِ (٣٠) وَهُو عَلَيهِ شَاقً، لَهُ أَجْرَانِهِ.

(. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْنَوَائِيٌّ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وقَالَ: فِي حَدِيثِ وَكِيثِ الْوَالَذِي يَفْرَأُ وَهُوَ يَشْنَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانٍ».

<sup>(</sup>١) السفرة: أي الرسل، أو كتبة الملائكة. (٢) البررة: المطيعون.

<sup>(</sup>٣) أي هو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه، فله أجرانٌ، أجر بالقراءة، وأجر بمشقته في التلاوة.

# (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُدَّاقِ فيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْهِ عَلَيْهِ

. ه٢٤٥ - (٧٩٩) حَدَّثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِيِّ: ﴿إِنَّ اللَّهُ أَمَرْنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ، قَالَ: اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكُ لِي، قَالَ: فَجَمَلَ أَبِيِّ بَهِي.

٢٤٦ - (...) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِيُّ بْنِ كَعْبٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَا

(. . .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبْتِيُّ . بِمِثْلِهِ.

# بَاب فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالنَّدَبُّرِ

٢٤٧ – (٨٠٠) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَعِيعًا عَنْ حَفْصِ قَالَ: أَبُو بَكُو حَدُثْنَا حَفْصُ بْنُ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدًة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ وَاللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: قَلْمُكَ : قِلْ اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكَ أَنْ أَلَهُ عَنْ فَلَا اللَّهِ ! أَفْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: قَلْمَكَ النَّسَاء . حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْنَ إِذَا يَضَعَلُ إِذَا يَلْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا يَضِيعًا مِن كُلُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَمْوَلَيْ مَجْمِلًا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّ عَمْوَلِي رَجُلٌ إِلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَكُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَنْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(. . .) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَغْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «افَرَأْ عَلَىٰ».

٢٤٨ - (...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَا أَبُو أَسَاتةَ حَدَّنَنِي مِسْمَرٌ وَقَالاً أَبُو كُرَيْبٍ: عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْوِ بَنِ مُرَّةً عَنْ إِلْمَاهِمِمَ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيْ» قَالَ: أَوْزَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنُولَ؟ قَالَ: ﴿إِنِي أَجِبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ فَلِدٍي ﴾ قَال: فَقَرْأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا يَحْسَنَا مِن كُلِّ أَنْتِهِ مِنْ عَلِيهِ رَبِّعَنَا مِن كُلِّ أَنْتَهِ مِنْ وَقِيلِهِ وَمِثْنَا مِكَ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلِ السَاءَ امْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمْتُهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعِلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَ

قَالَ مِسْمَرٌ: فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ: مَا كُنْتُ فِيهِمْ،(شَكَ صِسْعَرُ).

٩٤٩ – (١٠١٨) حَدْنَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّنْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ قَقَالَ لِي بَغْضُ الْقَوْم: افْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةً يُوسُفَ قَالَ: افْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةً يُوسُفَ قَالَ: فَلْتُ: وَيُحَكَ. وَاللَّهِ! مَا هَكَذَا أُنْزِلْتُ. قَالَ: فُلْتُ: وَيُحَكَ. وَاللَّهِ! لَقَدْ فَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لِي: «أَخسَنْتَ». فَيَئْتَمَ أَنَا أَكُلُمُهُ إِذْ وَجَدْثُ مِنْهُ وَيَحَدُّ مِنْهُ الْحَدْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِلَكَ. قَالَ: فَعَلْتُ الْعَلَىٰ فَيْدَاهُ وَلَيْدَاهُ وَلَيْكَالِهِ اللَّهِ الْعَلَىٰ فَيْدَاهُ وَلَيْكَالِهِ الْعَلَىٰ فَيْدَاهُ وَلَيْدَاهُ وَلَيْكَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَىٰ وَلَيْكَالًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَلَيْدَاهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَيْكَالَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَلَيْدَاهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَمْ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَقْلَ الْعَلَمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَةُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُولِيلِيْكَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْ

(. . .) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ مِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح
 وحَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَغْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً: فَقَالَ لي: «أَخْسَنْتَ».

# (٤١) بَابِ فَضٰلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلَّمِهِ

٢٥٠ – (٢٠٨) خدْثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَضَجُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ
 الأُخْمَثِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدُ فِيهُ ثَلَاثً آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَ
 إلى أهلِهِ أَنْ يَجِدُ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ (١٠) عِظَامٍ سِمَانٍ » أَثْنَا: نَمَمْ. قَالَ: «فَقَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَ
 أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلَاثٍ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ».

٧٥١ – (٨٠٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيُّ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي يُحُدِّثُ فِي الصَّفَّةِ (٢٠) قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي يُحُدِّثُ فِي الصَّفَّةِ (٢٠) قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي يُحُدِّثُ فِي الصَّفَّةِ (٢٠) قَلَانَ سَمِغْتُ أَبِي يُحُدِّثُ فَي الصَّفَّةِ (٢٠) فَقَالَ: «أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلُ يَوْمٍ إِلَى يُطْحَانَ أَنْ إِلَى الْمُقِيتِ فَيَأْتِي صِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمُ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ٢، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ا نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلا يَخْدُو أَخَدُكُمْ إِلَى الْمُشْجِدِ فَيَعْلَمُ أَنْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَلْقَتَيْنِ مَنْ أَغْدَادِهِنْ مِنْ الْإِلِى؟». وَلَكُونُ لَهُ مِنْ أَوْلِيَا وَمِنْ أَغْدَادِهِنْ مِنْ الْإِلِى؟».

# (٤٢) بَابِ فَضٰلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

٢٥٢ – (٨٠٤) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ الرَّهِيعُ ابْنُ نَافِعِ)

<sup>(</sup>١) الخلفات: همي الحوامل من الإبل إلى أن يمضمي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار . والواحدة: خلفة وعشواه . (٢) هو موضع مظلل في المسجد، يأوي إليه فقراء المهاجويين .

<sup>(</sup>٣) الكُوماء من الإبل: هي العظيمة السنام.

حَدِّثَنَا مُعَاوِيَةُ -يَغَنِي ابْنَ سَلَّمٍ- عَنْ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا سَلَّمٍ يَقُولُ: حَدَّنَي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «افْرَءُوا الْقُرْآنَ. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَأَنْهُمَا فَمَامَعَانِ. أَوْ اقْرُءُوا الرَّهْرَاوَيْنِ. الْبَقْرَةَ وَسُورَةً آلِ حِمْرَانَ. فَإِنْهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَأَنْهُمَا غَمَامَعَانِ. أَوْ كَأَنْهُمَا غَيَايَعَانِ (``أَوْ كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ (``ين طَيْرٍ صَوَاكْ. تُحَاجُانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ. فَإِنْ أَخْذَهَا بَرَكُهُ. وَتَرْكَهَا حَسْرَةً. وَلاَ تَسْعَلِيمُهَا الْبَطَلَةُ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

(. . .) وحَدَّفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَخْيَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدُّثْنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَكَأَنْهُمَا فِي كِلَيْهِمَا .

وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَنِي.

٣٥٧ - (٨٠٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ مَنصُورِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ رَبُّو حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُعَلِّمِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْرِ عَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُعَالِمِ بَنِ فَعَيْرِ عَلَى الشَّحْمَ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْرِ عَلَى اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْجُرَثِينَ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْرِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِم

# (٣٣) بَاب فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَبتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبُقَرَةِ

٢٥٤ - (٨٠٦) حَدْقَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيُّ قَالاَ: حَدَّقَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّادِ بْنِ رُزُنْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ: الْخُعُوصِ عَنْ عَمَّادٍ بْنِ جَمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ: بَيْنَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّيِّ ﷺ. سَعِعَ تَقِيضًا مِنْ قَوْقِو. فَرَقَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَقَلَ إِلَى الْأَرْضِ. السَّمَاءِ فَتَحَ أَلْمُومٌ. لَمْ يُفْتَعُ قَلْم إِلاَّ الْيُومْ. فَنَالَ إِلَى الْأَرْضِ. لَمْ يَنْولْ إِلَى الْأَرْضِ. لَمْ يَنْولْ إِلَى الْأَرْضِ. أَنْ يَنْولْ إِلَى الْأَرْضِ. أَنْ يَنْولْ إِلَى اللَّولْمِ. فَاللَّهُ مَنْ الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَقَالَ: أَنْفِيزُ بِمُورَافِي فِلْهُمَا إِلاَّ أَنْطِيئَهُ.
المُعَالِ وَخُولَتِهُمُ سُورَةِ الْبُعَرَةِ لَنْ تَعْرَأْ بِحُرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيئَهُ.

٥٠٠ - (٨٠٧) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ

 <sup>(</sup>١) الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرة وغيرهما. والمراد: أن ثوابهما يأتي
 كغمامتين.
 (٢) الفيرقان والجؤفان: أي تطيمان وجماعتان، والواحد منها: فيرق، وجذفق.

<sup>(</sup>٣) الشرق: هو الضياء والنور.

الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْمُودِ عِنْدَ الْبَيْتِ نَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الأَيْتَنِنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «الأَيْتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَة ، مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةِ، كَفَنَاهُ^^ ».

(. . .) وحَدْثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٢٥٦ – (٨٠٨) وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّفْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الرَّخْمَنِ بْنِ يَنِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ النَّيِي ﷺ : الرَّحْمَنِ: فَلَقِيثُ أَبَّا مَسْعُودِ وَمُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَسَأَلْتُهُ. فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّيِّ ﷺ :

(. . .) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ بُونُسَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَوِيعًا عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِبَمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَنْ يَنْ مَنْ أَبِي مَسْعُودِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، وفِئلَهُ.
 يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، وفِئلَهُ.

(. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

#### (٤٤) بَاب فَضلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسيِّ

٢٥٧ - (٨٠٩) وحَدُثنَا مُحمَّدُ بْنُ المُمْنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة الْيُعْمَرِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ
 قَالَ: «مَنْ حَفِظَ خَضْرَ آيَاتِ مِنْ أَوْلِ سُورَةِ الكَمْفَ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح
 وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا هُمَّامٌ جَوِيمًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ. وقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ أَرَّلِ الْكَهْف، كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

ُ ٢٥٨ - (٨١٠) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَئْدِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبْيٍّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قبا أَبَا الْمُنْفِرِ ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْفِرِ! أَتَدْرِي أَيُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ:

<sup>(</sup>١) قيل: معناه، كفتاه من قيام الليل. وقيل: كفتاه من الشيطان، وقيل: من الآفات، ويحتمل الجميع.

مُّلُتُ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا لِمُوَّ اللَّهُ التَّيْرُ﴾ . قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿وَاللَّهِ اليَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ۗ .

# (٤٥) بَابِ فَضْلِ قِراءَةِ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

٢٥٩ – (٨١٨) وحَدَّفَنِي زُمُمْرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ قَالَ: زُمْمُرْ حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ سَجِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ شَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَيْفَ يَقْرَأُ فُلُتَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْ، تَعْدِلُ لُلُثَ الفُرْآنِ».
الثُوْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْ، تَعْدِلُ لُلُثَ الفُرْآنِ».

٢٦٠ – (...) وحَدَّثَنَا إَسْحَنُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنْ بَكْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ أَبِي عَرْدِيةً حَدُّنَنَا عَنَّانَ أَبَانُ الْمَطَّارُ جَمِيمًا عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عَدُّنَا اللهِ جَرَّأَ الفُرْآنَ ثَلاَئَةَ أُجْزَاءٍ. فَجَعَلَ: ﴿ فَلَ اللّٰهِ جَرَّأَ الفُرْآنَ ثَلاَئَةَ أُجْزَاءٍ. فَجَعَلَ: ﴿ فَلَ اللّٰهِ جَرَّأَ الفُرْآنَ ثَلاَئَةَ أُجْزَاءٍ لَفَرْآنِ».
هُوَ اللّٰهُ آحَتُهُ ﴾ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الفُرْآنِ».

٢٦٧ - (٨١٨) حَدَّفَنَا أَخْمَدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَّا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثُهُ عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَّا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثُهُ عَنْ أَمِّهِ عَمْرَةً بِنِّتِ عَمْرةً بِنِّتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَلَى مَنْ عَبْدِهِمْ فَيَخْتِمُ بِر ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِمْ فَيَحْدُمُ بِر ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سَولِ اللَّهِ ﷺ : «اَلْحَبُوهُ فَلَالًا وَهُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### (٤٦) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

٢٦٤ – (٨١٤) وحَدَّفَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّفْنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أُلْزِلَتِ اللَّيلَةَ لَمْ يَرَ مِثْلُهُنَّ قَطْ؟ ﴿ وَأَلَ اَعُودُ بِرَيِّ النَّلَقِ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّابِي﴾».

٢٦٥ – (. . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنْدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْزِلَ أَوْ أَنْزِلَتْ عَلَيْ آيَاتُ لَمْ يَرَ مِثْلُهُنَّ قَطْ: الْمُعَوْنَتَينَ».

(. . . ) وحَدْثَنَاه أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو
 أَسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ . وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ ﷺ.

### (٤٧) بَابِ فَضٰلِ مَنْ يَقُومُ بِالقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضٰلِ مَنْ تَعَلِّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

٢٦٦ – (١٩٥٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيْبَئَةً قَالَ دَمَيْرُ: حَدَّثَنَا الشَّهِيَ اللَّهِ عَدْثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ القُوْالَ. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ النَّهَارِ».
آناهُ اللهُ مَالاً. فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيلُ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

٢٦٧ – (...) وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِي أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى الْفَتَيْنِ: رَجُلُ آثَاهُ اللَّهُ مَالاً.
 الْفَتَيْنِ: رَجُلُ آثَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ. فَقَامَ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ. وَرَجُلُ آثَاهُ اللَّهُ مَالاً.
 فَتَصَدَّقَ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ».

٧٦٨ – (٨١٨) وَحَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ح وحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَبْسِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لا حَسَدَ إِلاَّ فِي الْتَتَنِينِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ عَلَى عَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيَمْلُمُهَا».

٢٦٩ – (٨١٧) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ مُمَرَ بِعُسْفَانَ -رَكَانَ عُمَرُ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى مَكَّة-فَقَالَ: مَنِ اسْتَفَمَّلُتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَال: مَوْلَى مِنْ مَوَالِيئَا. قَالَ: فَاسْتَخْلُفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَّا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرينَ».

(. . . ) وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالاَ : أَخْبَرَنَا أَبُو النِّمَانِ أَخْبَرَنَا شُمْنِبٌ عَنِ الزُّهْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ رَائِلَةَ اللَّيْنِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ النَّمَانِ مَنْ النَّهُويِّ .
 النُّخُرَاعِيُّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِمُسْفَانَ . . . بِهِفْلِ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ .

#### (٤٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَان مَعْنَاهُ

٧٧- (٨١٨) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ إَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتُولُ: سَمِعْتُ الرَّبْيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَةِ بَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ يَعْرَأُ اسُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَمْرُقُمَا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْوَأَيْهَا. فَكِلْتُ أَنْ وَرَعَا بَنْ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مَدَا يَعْرَأُ الشُورَةَ الْفُوقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَمْرَكُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْسِلُهُ. افْرَأَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَعْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْسِلُهُ. افْرَأَهُ فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «مَكَذَا أَنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ إِنْ " (فَوْرَأَهُ فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «مَكَذَا أَنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ يَهِ: " (فَرَاهُ فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «مَكَذَا أَنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ عَيْرُ مِنْ مِنْهُ.
الشُرْلَ اللَّهِ ﷺ: «مَكَذَا أَنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ إِنْ " (فَوْرَاهُ فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «مَكَذَا أَنْزِلَتْ» فَقَرَعُوا مَا يَسْرَ مِنْه.

٧٧١ - (...) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْفِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَحْمَةً عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَحِمَا عُمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُعَا عُمْرَ اللَّهِ ﴿ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: فَكِذْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَة. سَلَّمَةً مَنْ المَّدَةِ عَلَيْهِ المَّارَةِ عَلَى المَّدَةِ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِنُ عَلْمُ الْمُهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِيقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِقِيقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْر

(...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ كَوِوَايَةٍ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ.

٢٧٢ – (٨١٩) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَال: «أَفْرَأَنِي

<sup>(</sup>١) أي: أخاصمه أثناء تلاوته . (٢) أي أخذتُه بمجامع ردائه في عنقه وجررته به .

جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى حَرْفِ. فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزْلُ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي. حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْمَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلاَ حَرَامٍ .

(...) وحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

٧٧٧ - (٨٢٠) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْتِيْ حَدَّنَنَا أَبِي حَدُّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ جَدُو عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ. فَلَحَلَ رَجُلُ يُصَلِّى. فَقَرَأَ قِرَاءَة أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأُ قِرَاءَة أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأُ قِرَاءَة سِوى قِرَاءَة أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ. وَتَحَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوى قِرَاءَة صَاحِبِهِ. فَآمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَشِوى قَرَاءَة صَاحِبِهِ. فَآمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا وَرَاءَة النَّكُونِيةِ. وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا وَرَاءَة صَاحِبِهِ فَقَرَآ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا وَمُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَّا وَرَاءَةُ صَاحِبِهِ فَقَرَآ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَا النَّهُ عَلَى الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمَا النَّهُ إِلَى اللَّهِ عَنْ الْجَامِلِيَّةِ. فَلَمْ مَنْ عَلَى أَنْ الْوَرْأُ اللَّهُ اللَّهِ الْفَالِقَةَ ! افْرَأُهُ عَلَى مُرْفِينِ. فَوَدَوْنُ إِلَيْهِ النَّهُمُ الْمُفِرُ لِمُنْ عَلَى أَنْفُولُ لِكُولِهِ النَّهِمُ اللَّهُمُ الْمُفِرُ لِمُنْتِي . اللَّهُمُ الْفَعْنِ لِامْتِي . اللَّهُمُ الْفَعِز لِامْتِي . اللَّهُمُ الْمُغِيرُ وَالْمُنِي النَّالِيَةُ لِيوْمِ وَرَوْنُ كَلَى اللَّهُمُ الْمُغَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْفُعِز لِامْتِي . اللَّهُمُ الْفُغِز لِمُمْتِي . وَأَخْرَتُ الْفَالِقَةَ لِيَوْمِ وَدَوْنُكُمَا مَنْكُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ الْمُ

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَنِي أَبِيُّ بْنُ كَمْبٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا
 فِي الْمَسْجِدِ إِذْ وَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. فَقَراً قِرَاءَةً. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٢٧٤ – (٨٢١) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُمْبَةً حَ وَحَدُثَنَاه ابْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبَكَ يَشَالُ الْمُنْقَالُ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ. قَالَ فَأَنَاهُ جِنْرِيلُ عَلَيْهِ ابْنِي عَنِي الْحَكَم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمَكَلُ عَلَى عَنْ أَبْنُ عَلَى عَنْ أَبْنُ عَلَى عَنْ الْمُعَلَّى عَلَى عَرْفٍ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتُهُ . فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَأَمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ . فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَأَمُرِكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِي . فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أَنْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ» . ثُمَّ آتَاهُ القَّارَةُ . وَانْ أَنْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ» . ثُمَّ آتَاهُ القَايَةُ وَمَغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أَنْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ» . ثُمَّ اتَاهُ القَاينَة . وَانْ أَنْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ» . ثُمَّ آتَاهُ القَاينَةُ . وَمُغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أَنْتُهِى لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ » . ثُمَّ آتَاهُ ومَغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أَنْتُهِى لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ » . ثُمَّ اتَاهُ القَاينَة . وَانْ أَنْتُكُ الْقُرْآنُ عَلَى حَرْفٍ . فَقَالَ: «أَسْلُونَا أُسُلُلُ اللَّهُ مُعَافَاتُهُ وَمُغْفِرَتُهُ . وَإِنْ أُنْتِيلُ فَيَالِهُ إِنْ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي فاض عليَّ العرق كثيرًا.

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَقَةِ أَخْرُفٍ. فَقَالَ: ﴿أَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرْتُهُ. وَإِنْ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ قَلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّالِيمَةُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ بَأَمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ القُرْآنَ عَلَى سَبْمَةً أَخْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفِ قَرَّهُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا.

(. . .) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

# (٤٩) بَابِ تَرْتِيلِ الْفِرَاءَةِ وَالْمِتِنَابِ الْهَدُّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَحْمَةٍ

٧٧٥ – (٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَخُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْوٍ جَمِيمًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو بَخُو: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَغَمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بُنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ. أَلِنَا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ مَدَا؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا يَعْدُ لَلْحُومَةً فَيْرٍ مَدَا؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ المُمْصَلَ فِي رَحْمَةٍ. قَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَدًّا كَهَدُّ الشَّغْوِ (١٠٠؟ إِنَّ أَفْوَامًا يَقْرَءُونَ الْفُرْآنَ لاَ يَجَادُ الشَّعْوِ (١٠٠؟ إِنَّ أَفْوَامًا يَقْرَءُونَ الْفُرْآنَ لاَ يَجَادُونُ الشَّعْوِدُ النَّهُ وَلَمَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَمَا عَلْمُ مُعْدًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ. وَلَمْ يَقُلُ: نَهِيكُ بْنُ سِئَانٍ.

٢٧٦ – (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدِّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةٌ عَنِ الْأَغَمْشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِتَانِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ رَكِيعِ غَبْرُ أَلَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَهُ لِيَدْخُلُ عَلَيْهِ. فَقُلْنَا لَهُ: عَلْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَقُونُ لِهَا فِي رَكْمَةٍ . فَنَحَلَ لَيَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ أَيْهَا فِي رَكْمَةٍ . فَنَحَلَ عَلَيْهِ فَسَالُكُ. فُعْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ.

٧٧٧ - (...) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَغَمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ: إِنِّي لَأَغْرِفُ التَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ. عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

٢٧٨ - (. . .) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثُنَا وَاصِلُ الْأَخْدَبُ عَنْ
 أَبِي وَائِلِ قَالَ: هَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُرو يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَيْنَا الْغَدَاةَ. فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ.

<sup>(</sup>١) الهذِّ: هو شدة الإسراع والإفراط في العجلة في القراءة.

قَاذِنَ لَنَا قَالَ: فَمَكَثَنَا بِالْبَابِ مُنَيَّةٌ (١٠. قالَ: فَخَرَجَتِ الْجَارِيةُ فَقَالَتْ: أَلاَ تَدْخُلُونَ ؟ فَلَنَا أَنَّ طَنَنًا أَنَّ عَلَنَا أَنَّ عَلَيْكُمْ مِلِكُ إِنْ أَنْ أَعْنَى كُمْ ؟ فَقُلْتَا: لاَ . إِلاَّ أَنَّ طَنَنَا أَنَّ النَّمْسَ قَدْ عَلَى عَمْنَا أَعْلَى الْمَنْ أَنَّ النَّفُومِ . هَلْ طَلَعَتْ ؟ الشَّمْنِ الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٢٧٩ – (...) حَدُثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْجُمْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَعِيقِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةً، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَجْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِمْراً إِبِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَخْعَةٍ.

#### (٥٠) بَاب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

٢٨٠ - (٨٣٣) حَدُثْنَا أَضَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدُثْنَا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلَّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَلِهِ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَلِهِ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَلِهِ الْقُرْبَةِ، وَهُو يَنْ مَسْعُودٍ يَعُولُ: بَلْ ذَالاً. سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَعُولُ: عَمْدُكِو، دَالاً.

٧٨١ – (. . .) وحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ وَفَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍهِ .

<sup>(</sup>١) أي: فترة قليلة من الزمن . (٢) أي: صفح عنا .

٧٨٢ – (٨٢٤) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي بَكْرٍ) قَالاَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامِ. فَآتَانَا أَبُو الدُّرْدَاءِ فَقَالَ: أَيْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ أَلَيْهِ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَى اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَى إِذَا يَعْمَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَى مَلِدُو الْأَيْنَةِ وَاللَّبْلِ إِذَا يَغْمَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَى وَاللَّهِ إِلَيْ يَقْرَأُ مَلَ اللَّهِ يَشْعُونُ وَاللَّبْلِ إِذَا يَغْمَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَى وَاللَّهِ إِلَيْ يَعْرَلُونَ مَوْلاً عِرْيدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَفُوا مَا وَلَكُونُ مَوْلاً عِرُيدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَفُوا مَا وَلَكِنْ مَوْلاً عِرْيدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَفُوا مَا وَلَكِنْ مَوْلاً عِرْيدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَوَلاً عِرْيدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى الْمَالِمُهُمْ .

٢٨٣ - (. . .) وحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ. فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ . ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا .

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَمَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقُوْمِ (١) وَهَيْئَتَهُمْ. قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي. ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثْنِي عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثْنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ
 قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ، فَلَقِيتُ أَبَّ الدَّرْدَاوِ- فَذَكَرَ بِوثْل حَدِيثِ ابْنِ عُلْبَةً.

#### (٥١) بَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٢٨٥ – (٩٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
 حَبَّانَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
 الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّبْع حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

٢٨٦ – (٨٢٨) وحَدْثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم جَعِيعًا عَنْ هُشَيْم قَالَ: دَاوُدُ حَدَّتُنَا هُمَتَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَيغتُ غَيْرَ وَالْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَيغتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْ ؟ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي انقباضهم.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

YAV – (...) وحَدَّلْنِيهِ زُهْمِوْ بُنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً حِ وحَدَّنْنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثْنَا سَعِيدٌ حِ وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِمَامًا مَدَّنِي أَبِي كُلُهُمْ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّغْمُ .

٢٨٨ – (٨٢٧) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِ أَنَّهُ سَرِعَ أَبَّا سَيبِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُمَ
 الشَّمْسُ ».
 الشَّمْسُ ».

٢٨٩ – (٨٢٨) حَدُثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيَصَلِّي عِندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِندَ غُرُوبِهَا».

٢٩٠ - (. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بَنُ بِشِرِ قَالاً: جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَحَرُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ عُرُوبَهَا . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِي شَيطَانِ».

٢٩١ – (٨٢٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ مِشْرٍ قَالُوا جَمِيمًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ. وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلاَة حَتَّى تَبْرُورَ.

٢٩٧ - (٨٩٠) وحَدُّلْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَعِيمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: وَإِنْ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيْمُوهَا. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ آخِرُهُ مَرْتَيْنِ. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» (وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ).

(...) وحَدَّنَنَى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ تَخِيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ أَبِي تَعِيمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ... بِمِثْلِهِ. ٢٩٣ - (٨٣٨) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةٌ بْنَ عَامِرِ الْجُهُنِيِّ يَتُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتُهَانَا أَنْ نُصُلِ فِيهِنَّ مُوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَوْتَغِمَ . وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَوْتَغِمَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَوْبُرَ.

# (٥٢) بَاب إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ

٢٩٤ – (٨٣٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْفِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، ۚ وَيَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَّ شَدًّادٌ أَبًا أُمَامَةً وَوَالِلَةَ. وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ. وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْرًا) عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ، وَأَنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ. وَهُمْ يَغْبُدُونَ الْأَوْثَانَ. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي. فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُسْتَخْفِيًا، جُرَّاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ(٧). فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ» فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلْةِ الْأَزْحَام وَكَسْرِ الْأَوْقَانِ وَأَنْ يُوَخَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ" قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرٍّ وَعَبْدٌ" (قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا. أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ. فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَذْ ظُهَرْتُ فَأْتِنِي» قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي. وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. وَكُنْتُ فِي أَهْلِي. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ . حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ . فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سَرَاعٌ. وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ۚ ذَٰلِكَ . فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةُ . فَدَّخَلْتُ عَلَيْهِ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ! أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّة؟» قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ. أَخْبِرُنِي عَنِ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "صَلَّ صَلاَةَ الصُّبْحَ. ثُمَّ أَفْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ -حِينَ تَطْلُعُ- بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطان . وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . ثُمَّ صَلْ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْنهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ . حَتَّى يَسْتَقِلُ الظُّلُ بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ. فَإِنَّ حِيتَثِذِ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ. فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مُخضُورَةٌ. حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِر عَنِ الصَّلاّةِ. حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَينَ قَرْنَيَ

<sup>(</sup>١) تضيّف: أي: تميل وتجنح.

شَيْطَانِ. وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ا فَالْوُصُوءَ؟ حَدُّنْنِي عَنْهُ. قَالَ: (مَا مِنْكُمْ رَجُلُ بَقَرْبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضَمْضُ وَيَسْتَنْفِيقُ فَيَنْتَيْرُ إِلاَّ حَرَّنْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِهِ. ثُمَّ إِذَا هَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِهِ. ثُمَّ إِذَا هَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايًا يَتَهِ لِللَّ الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَتْ خَطَايًا يَتِهِ مِنْ أَطْرَافِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسَتُحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايًا رَجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسِنُ وَأَشَاءً إِلَى الْكَمْبَيْنِ إِلاَّ خَرَتْ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ شَعْوِهُ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ الْكَمْبَيْنِ إِلاَّ خَرَتْ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هَوْقَامَ فَصَلًا مَا مَنْكُ اللّهُ وَأَلْقَى اللّهُ وَالْفَيْمِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَلْهُ ﴾ وَفَرَعٌ قَلْبَهُ لِلّهِ، إِلاَ الْمَسَرَفَ مِنْ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَعٌ قَلْبَهُ لِلّهِ، إِلاَ الْمَسَرَفَ مِنْ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَعٌ قَلْبَهُ لِلّهِ، إِلاَ الْمُسَرَفَ

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةً صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنُ عَبَسَةَ! الْظُوْمَا تَقُولُ. فِي مَقَامٍ وَاحِدِ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو. يَا أَبَا أَمَامَةَ ! لَقَدْ كَبِرَفْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَافْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْفِبَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَهِنِ أَوْ فَلاَقا (حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتِ) مَا حَدَّثُتُ بِهِ أَبَدًا. وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ.

# (٥٣) بَابِ لَا تَتَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

٢٩٥ – (٨٣٣) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزْ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَّرُ (١٠). إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ
 الشَّمْس وَغُرُوبُهَا.

٢٩٦ – (. . .) وخد ثَنَا حَسَن الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: لَمْ يَنَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمُصْرِ. قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَتَحَرُوا طَلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. قَنْصَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ».

# (٥٤) بَابِ مَعْرِفَةِ الرَّعْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ الْعَضِرِ

٢٩٧ – (٩٣٤) حَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الشَّحِيبِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو
 - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُحَيْرِ عَنْ كُونِب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَةِ أَنْ اللَّهِ مُورَةً أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالُوا: افْرَأُ عَلَيْهَا الرَّحْمَةُ أَنْ الْعَصْرِ. وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرِنَا أَنَّكِ تُصَلَيْتَهُمَا. وَقَدْ
 السَّلاَمَ مِنَّا جَعِيمًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّحْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرِنَا أَنَّكِ تُصَلَيْتَهُمَا. وَقَدْ

(١) لأنه رضي الله عنه روى عن النبي ﷺ النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها هذا لما روته من صلاة النبي ﷺ الركعتين بعد العصر . بَلَغَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
النَّاسَ عَلَيْهَا. قَالَ كُرْيُبُ: فَلَحَلْتُ عَلَيْهَا وَيَلْغُهُمَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ. فَقَالَتْ: سَلْ أَمُّ سَلَمَةَ، بِحِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَايْشَةً.
فَخَارَجُنُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرُتُهُمْ بِقُولِها. فَرَدُونِي إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ، بِحِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَايْشَةً.
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا. فُمَّ رَأَيْثُهُ يُصَلِّهِما. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا
فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَعَلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

٢٩٨ – (٩٣٥) حَدُّنْتَا يَحْتَى بَنُ آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: ابْنُ آيُوبَ حَدَّنَتَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً) قَالَ: آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّهُ السَّمِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً) قَالَ: آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَّا وَاللَّهُ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّيْنِيْ كَانَ رَسُولُ اللَّوْقِ يُصَلَّمِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ الْمُعْضِرِ . ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَمِيتَهُمَا فَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ . ثُمَّ أَنْبَتَهُمَا . وَكَانَ إِنَّا صَلَّى صَلاَةً أَنْبَتُهُمَا . وَكَانَ إِنَّا صَلَّى صَلاَةً أَنْبَتَهُمَا .

(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا).

٢٩٩ – (...) حَدَّثَقَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَقَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَقَا ابْنُ نُمْيُو حَدَّثَقَا أَبِي جَوِيمًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطَّ.

٣٠٠ - (...) وحَدُقْنَا أَبُو بَكُو بِنُو أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوح وحَدُّنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْوٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِو أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّوﷺ فِي بَبْنِي فَطُ، سِرًّا وَلاَ عَلاَيْةً. رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْوِ. وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْوِ.

٣٠١ - (. . . ) وَحَدُثْنَا اللهُ الْمُثَنِّى وَاللهُ بَشَّارٍ، قَالَ اللهُ الْمُثَنِّى: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الأَسْرَدِ وَمَسْرُوقِ قَالاَ: نَشْهَدُ عَلَى عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِﷺ فِي بَيْتِي. تَعْنِي الرَّمُعْتَنِينِ بَعْدَ الْمَصْرِ.

# (٥٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٣٠٧ - (٨٣٦) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَحْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الشَّعْوُعِ بَغْدَ الْمَصْرِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَلْمِ النَّبِي الْمَصْرِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَلْمِ النَّبِي اللَّمَارِ . وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَلْمِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ وَهُو رَبِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدِنِ بَالْمُونُ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

٣٠٣ – (٨٣٧) وحَدُثَنَا شَبْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْبَتَدُوا السَّرَادِيَ. فَيَرْكَعُونَ رَكْمَتَنِنِ رَحْمَتَنِنِ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ فَذْ صُلْيَتْ، مِنْ تَغْرَةٍ مَنْ يُعَلِّيهِمَا.

#### (٥٦) بَابِ بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً

٣٠٤ – (٨٣٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَرَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرُيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَيْنَ كُلُ أَوْالَئِينِ صَلاَةٌ» قَالَةًا ثَلَاثًا. قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ: "لِمَنْ شَاء».

( َ. . .) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرُيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ . إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : «لِمَنْ شَاءَ» .

#### (٥٧) بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

•٣٠٥ – (١٩٩٨) حَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً الْخَوْفِ. إِلِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْمَةً. وَالطَّائِفَةُ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْمَدُوِّ، ثُمَّ الْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ. مُعْبِلِينَ عَلَى الْمَدُودُ. وَجَاءَ أُولَئِكَ. ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَحْمَةً. ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ فَضَى هَوْلاَءِ رَحْمَةً. وَمَوْلاَءِ رَحْمَةً.

(. . . ) وحَدْثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْعٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ كَانَ يُحَدُّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ ، بهذَا الْمَعْنَى .

٣٠٦ - (. . . ) وَحَدُّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ

عُمُّنَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ. فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَمَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْمَدُّوُ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا. وَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَةً. ثُمَّ قَضَتِ الطَّافِفَتَانِ رَكْمَةً رَكْمَةً .

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا. تُومِئُ إِيمَاء.

٣٠٧ - (٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي اللَّهِ بَنِ نَعَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلَى اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَاحَةَ الْخَرْفِ فَصَفَّنَا صَغَيْنِ: صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ شَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهُ وَوَ الصَّفَّ اللَّهُ وَوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللْمُعَلَى

٣٠٨ - (...) حَدُّنَنَا أَحَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُس حَدِّنَنَا أَهْدِ حَدِّنَا أَبُو الزَّيْدِ عَنْ جَابِدِ قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُس حَدِّنَا ثَمَيْرا مَنْ اللَّهِ قَلْمَا صَلَّبَتَ الظَّهْرَ، قَالَ: غَلَمَا صَلَّبَتَ الظَّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةَ لاَتَقَلْعَنَاهُمْ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ ذَلِكَ، فَلْكَرَ مَنْ اللَّهِ فَيْ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ قَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَا، فَلَكَ مَنَا وَسُعَنَّ الطَّيْفِ أَيْنَ الْفَيلَةِ. قَالَ: صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا الْفَيلَةِ. قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَ وَرَحْمَ فَرَكُمْنَا. ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعُهُ الطَّفُ الأَوَّلُ، فَلَمَا قَامُوا سَجَدَ الطَّفُ الثَّاقِي. وَرَحْمَ فَرَكُمْنَا. ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعُهُ الطَّفُ الأَوَّلُ وَقَامَ اللَّاقِي. فَلَمَّا اللَّهِ فَلَا مُوا اللَّهِ فَيْ وَكُمْنَا. ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعُهُ الطَّفُ الأَوَّلُ وَقَامَ اللَّانِي. فَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا سَجَدَ الطَّفُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاًءِ.

٣٠٩ - (٨٤١) حَنَّفْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْقَهُ صَفَّيْنٍ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكُعَةً. ثُمَّ قَامَ. فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْمَةً ثُمَّ تَفَلَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ. فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَةً. ثُمَّ قَمَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةَ ثُمَّ سَلِّمَ.

٣١٠ - (٣٤٨) خُدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بْنِ خُوَّاتِ عَنْ مَلِكَةَ الْحَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةَ صَالِح بْنِ خُوَّاتِ عَمَّنْ صَلَّدَةَ الْحَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةَ صَفَّتُ مَتَهُ رَكْمَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَٱتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ النَّصَرُفُوا فَصَفُّوا وِجَاءَ الْمَدُوَّ. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُمَةُ النِّي بَقِيَتْ. ثُمَّ تَبَتَ عَالِمًا وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ تَبَتَ عَلِيمًا وَآتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

٣١١ - (٨٤٨) حَدُثَنَا أَبُو بَحْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا بَحْنِي بَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَايِرِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ بَحْنَى بَنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَايِرِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثَلَقْ بِشَجَرَةِ. فَآخَذَ سَيْفَ نَبِي اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطُهُ (\* ). فَقَالَ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثَنَى مِنْكَ اللَّهِ ﷺ فَالْتَعْرَفِي بِالصَّلَاةِ. فَصَلَّى قَالَ: فَتَعْرَفُونَ وَلَا اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَتُودِيَ بِالصَّلَاةِ. فَصَلَّى بِطَافِقَةِ اللَّهُ عَنْمُ فَي وَعَلَقَهُ. قَالَ: فَتُودِيَ بِالصَّلَاةِ. فَصَلَّى بِطَافَافِقَةِ اللَّهُ فَيْمُ وَعَلَقَهُ. قَالَ: فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَالَتَ الرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَعَلَقَهُ . قَالَ: فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَالْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ . فَلَا : فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَمَلَّى بِالطَّافِقَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ: فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَمَعْنَتِي . ثُمَّ تَأَخُرُوا . وَصَلَّى بِالطَّافِقَةِ الأَخْرَى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ: فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَقَوْمِ رَكْعَتَنِنِ . ثُمَّ تَأْخُورُهُ وَكُونَتُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ . وَلِقَوْمُ رَكْعَتَنِ . وَلِقُومُ وَكُعَتَنِ . وَلِقُومُ وَكُعَتَنْ . وَلَقُومُ وَكُعَتَنْ وَالْعَلَافِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُنْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِل

٣٦٧ - (...) وحَدِّنْ قَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَخْيَى (يَمْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدَّنَا مُعَارِيّةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّمَ) أَخْبَرَنِي يَخْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ إِنَّهُ وَسَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِحْدَى الطَّافِنَتَيْنِ رَحْمَتَيْنِ فُمُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكْمَاتٍ. وَصَلَّى بِكُلُّ طَافِفَةِ رَكْمَتَيْنِ .



<sup>(</sup>١) اخترط: أي: سل السيف وأخرجه من غمده.

هركتاب الجمعة كم \_\_\_\_\_ هررحتاب الجمعة كم

# بالله الخرائع

#### ٧- كِتَابِ الْجُمُعَةِ

١ – (١٤٤٨) حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّعِيدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ فَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وإذَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْنِيَ الْجُمُعَةَ، فَلْبَغْتَسِلُ ".

٢ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْكُ عَنِ ابْنِ
 شيهَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ وَهُو تَأْتِهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَنْ جَاء مِنْكُمُ الْجُمُعَة، فَلَيْغَتِسِلْ».

( . . . ) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْعِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

( . . . ) وحَدْثَمْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ. بِوِمْلِهِ.

٣ - (٥٤٥) وحَدْنَنِي حَرْمَلَةُ بِنْ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدْثَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَحَلَّ رَجُلٌ بِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْغَلَقِ. وَقَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ مَلْوهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُخِلْتُ النِّومَ. فَلَمْ أَزِهْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأُتُ. فَالَ عُمَرُ: اللَّهَاءَ. فَلَمْ أَزِهْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأُتُ. فَالَ عُمَرُ: وَالْوَصُوءَ أَيْضًا! وَقَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّذَاءَ. فَلَمْ أَزِهْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأُتُ. فَالَ عُمَرُ:

٤ - (...) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي يَخْتِى بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا الْوَلْمِيدُ بْنُ مَسْلِمَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا عُمْرُ بْنُ الْحَفَّانِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ . إِذْ تَخَلَ عُمْمَانُ بْنُ عَفَّانٌ. فَمَرَّضَ بِهِ عُمْرُ. فَقَالَ: مَا الْخَفَّالِ يَتَأَخُّرُونَ بَعْدَ النَّذَاءِ ا فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ الثَّذَاءَ أَنْ وَمُثَلِّ يَتَاخُرُونَ بَعْدَ النَّذَاءِ ا فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ الثَّذَاءَ أَنْ عُمْرًا: وَالْوُصُوءَ أَيْضًا ! أَلَمْ تَسْمَمُوا رَسُولَ اللَّوظَى يَقُولُ: "إِذَا عَلَى عُمْرًا فَيْكُولُ: "إِذَا اللَّوظَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُرْدُ وَالْوُصُوءَ أَيْضًا ! أَلَمْ تَسْمَمُوا رَسُولَ اللَّوظَى الْعُولُ: "إِذَا اللَّهُ الْعَلَى الْعُرْدُ وَلَوْصُوءَ أَيْضًا ! أَلَمْ تَسْمَمُوا رَسُولَ اللَّوظَى الْمُومِينَ الْعَلَامَ عُمْرًا لَيْ الْعُمْمَةِ فَلْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامَ عُمْرًا فَيْلِي الْعُمْمَةِ فَلْعُلَامِ اللَّولَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَةِ الْمُؤْمِينَ لَى الْعُمْمَةِ فَلْعُمْولَامُ الْعُمْلِ الْمُؤْمِةِ الْمُعْلِقَ الْمُؤْمِةُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِينَ الْعُمْمَةِ فَلْعُلَامِ الْمُؤْمِينَ الْعُلْمَالُولُونُ الْعُمْمَةِ فَلْمَاعُولُ الْعُلْمَالُولُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُونَا الْعُلْمُ الْعُلْمَالَامُ الْمُؤْمِقِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالِي الْعُلْمُعْمَالُولُونُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُرْدُى الْمُنْعِلَى الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُونُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْلِمُلْكَالَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

﴿ ١٨٤﴾ ﴿ كتاب الجمعة ﴾

(١) بَابِ وُجُوبٍ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغِ مِنَ الرَّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

٥ - (٨٤٦) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ
 عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَجِبْ
 عَلَى كُلُّ مُخْتَلِم».

٦ - (٨٤٧) حَدْقَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفِرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَايشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَتَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي (١٠). فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ (٢٠). وَيُصِيبُهُمُ الْفَبَالُ فَعْبَالُ . فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ . وَهُوَ عِنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ . وَهُوَ عِنْهِمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا» .

(. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا وَاللّٰهُ عَالَيْتُ مُعْمَالًا اللّٰهِ عَنْ النَّاسُ أَلْهَا عَمَلٍ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً (٣٠ . فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَقَلَّ (٤٠ . فَقِيلَ لَهُمْ: لَو الْمَشَلَتُمْ يُومَ الْجُمُعَةِ .
 لو الحَسَلْتُمْ يُومَ الْجُمُعَةِ .

# (٢) بَابِ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٧ - (٨٤٦) وحَدَثَثَ عَمْرُو بْنُ سَوَادِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عِلَالِ وَيُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجُّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُثْكَيرِ عَنْ عَبْدِ الْمُثَكِيرِ عَنْ عَبْدِ الْمُحْدَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَشْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ عَلَى كُلُ مُخْتَلِم. وَسِواكُ. وَيَمَسُّ مِنَ الطَّبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ».

إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُو : عَبْدَ الرَّحْمَنِ . وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

٨ – (٨٤٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّئَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِيمِ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْجُن عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكْرَ قُول النَّبِيُ ﷺ فِي الْخُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسَّ طِيبًا أَوْ هُفئًا. إِنْ كَانَ عِنْنَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لا أَهْلَمُهُ.

(. . .) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَةٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَايِج بِهَلَا الإِسْنَادِ .

 <sup>(</sup>١) القرى حول المدينة.
 (٣) العباء: جمع العباءة، وهي نوع من الثياب.
 (٣) أي خدام يكفونهم العمل.
 (١) النظر: الرائحة الكربهة.

٩ - (٨٤٩) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا بَهْزْ حَدَّنْنَا وُهَيْبٌ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقَّ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْنَسِلَ فِي كُلُّ سَبْعَةِ
 أيام، يغيلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

١٠ - (٥٥٠) وخذلئنا فَتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ اللّهِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا فُرِئَ عَلَيْ عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى اللّهِ بَخْرِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللّهَ اللهِ اللهِ عَنْ الْهَسَلَ يَوْمَ الْجَمْمَةِ غَسْلَ الْجَعَابَةِ، فَمُ أَرْتَ لَ فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَدَنَةٌ (١٠). وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَعْشَا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّاعِةِ ، فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَعْشَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّامِةِ، فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَيْضَةً . وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّامِةِ، فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَيْضَةً . وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَيْضَةً . وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَةِ، كَانَّمَا وَرَب دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنْمَا قَرْب بَيْضَةً . وَإِذَا خَرَجَ الْمَاحِيْقُ لِمُسْتِهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاحِيْقُ لِمُسْتَعِمُونَ الدُّكُورَ» الْمَاحَةِ الْمُعَامِدِ الْمَاحَةِ الْمُعَامِيْعَةً مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

### (٣) بَابِ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

١١ و (٥٥١) وحَدَّثْنَا فُتَنِيَّةُ بْنُ سَمِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاحِرِ قَالَ البُنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَالْإَمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَمُوتَ (٣٠).

(. . .) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَبْلُ بْنُ
 خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْزَاهِبِمَ بْنِ قَارِظِ وَعَنِ ابْنِ النَّهِ شَقِّ يَقُولُ: بِهِفْلِهِ .
 المُمسَيِّبِ أَنَّهُمَا حَدَّقَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بِهِفْلِهِ .

(. . .) وحَدَّقَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ أَضْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. فِي مَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرئِجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ.
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ.

١٧ - (...) وحَدَّثَقَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَالإَمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ».
 قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: هِيَ لَمُنَّةُ أَبِي هُرَيْرَةً. وَإِثْمَا هُوَ «فَقَدْ لَغَوْت».

# (٤) بَابِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٣ – (٨٥٢) وحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ

<sup>(</sup>١) أي تصدق بواحدة من الإبل.

<sup>(</sup>٢) لغوت: أي: انشغلت عن الخطبة فذهب أجرك.

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرَ يَوْمَ الْجُمُهُةِ. فَقَالَ: ﴿فِيهِ سَاعَةُ، لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْتًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .

١٤ - (...) حَنْقَنَا زُهْنِ مُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُمَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ عَنْهُمْ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهُ خَيْرًا، إِلاَّ أَفْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يَكُلُّهَا يُزَمُدُهَا.

(. . .) حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(. . .) وحَدَّثَنِي َحُمَيْدُ بْنُ سَمْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ (ابْنُ عَلَقَمَة) عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ بِمِثْلِهِ .

٥١ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَّهُ قَالَ: وإِنْ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً. لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ
 يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ: وَحِيَ سَاعَةٌ خَلِيقَةٌ.

(. . .) وحَدْثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّو عَنْ أَبِي هُرَيْوَءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ .

١٦ – (٨٥٣) وحُدِّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيُّ بَنُ خَشْرَمَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بَنِ بُكَثِيرٍ وحَدُّفْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِي بُرُدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَسَعِنهُ أَسَعِفْهُ أَلِي كُولُونَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُمَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: تَمَمْ. سَمِعْتُهُ مَسَعِنهُ نَعْضَى الصَّلاَةُ».
يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمِي مَا بَينَ أَنْ يَعْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُفْضَى الصَّلاَةُ».

# (٥) بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٧١ - (٨٥٤) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةً يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ عَيْنُ يَوْمٍ طَلَمَتْ عَلَيْهِ الْمُخْمَةِ . فِيهِ خُلِقَ آدَمُ . وَفِيهِ أَدْجِلُ الْجَنَّة . وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا» .

١٨ - (...) وحَدُفَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ

الْأَغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّﷺ قَالَ: اخْبِرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَلِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَلِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُمَةِ.

# (٦) بَابِ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٩ - (٥٥٥) وحَدْثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدُثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَاوِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّمِيُّةِ: «نَحْنُ الأَخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ. بَعَدُ أَكُ أَنْهُ أُوتِينَا أَنْ بَعْدِهِمْ. ثُمَّ هَذَا الْمَيْومُ اللَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا.
 كُلُّ أُمْتُهِ أُوتِينِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا. وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. ثُمَّ هَذَا الْمَيْومُ اللَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا.
 هَذَانَا اللَّهُ لَهُ. قَالنَاسُ لَنَا فِيهِ نَبَعْ الْبَهُودُ غَذَا. وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَيْهِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ
 طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «نَخَنُ الْأَخِرُونُ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ
 القِيَامَةِ» بِمِثْلِهِ .

٢١ - (. . .) وحَدْثَقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدُّقَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامُ بَنِ مُنَبِّمِ وَهِب بْنِ مُنَبِّمِ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «تَحْنُ الأَخِوُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِينَامَةِ . بَيْدَ أَنْهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مُونَ بَعْدَ عَنِي .
 وَأُوتِينَا مُونَ بَعْدِهِمْ . وَهَذَا يَوْمُهُمُ اللَّذِي قُوضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلْفُوا فِيهِ . فَهَذَانَا اللَّهُ لَهُ ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ نَبَعْدَ عَلِهُ .
 تَبَعْر . فَالْيَهُوهُ خَذَا وَالشَّصَارَى بَعْدَ غَيه ».

YY – (٢٥٨) وحَدُثْنَا أَبُو كُريْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَالاَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَعْلَى فَالاَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيُرَةً وَعَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةً قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ لِلْمَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحْدِر. فَجَاءَ اللَّهُ بِتَا. فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَمَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدِد. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الأَخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. وَالْأَوْلُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَنْفِيعُ بَنِهُمْ أَلِنَا لَكُونَ اللَّهُ لِيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْ وَاصِلِ "الْمُفْضِئِ بَنِهُمْ".

ر (۱) بَيْدَ: أي: غير .

٢٣ – (. . .) حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ حَدَّثْنِي رِبْعِيُّ بْنُ
 حِرَاشٍ عَنْ خُدَیْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «همییننا إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَضَلُ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ
 قَبْلُنَا» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

#### (٧) بَابِ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٢٤ - (٥٨٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا وقَالَ الاُخْرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ سَمَع أَبًا هُرِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْمَةِ كَانَ عَلَى كُلُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكُتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ. فَإِذَا جَلَسَ الإَمَامُ طَوَوْا الصَّحْفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِهُونَ الذَّكْرَ. وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الدِّي يَهْدِي النَّجَاجَة. ثُمْ كَالَّذِي يَهْدِي النَّبَطَةُ».

(. . .) حَدَّثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِهِفْلِهِ .

٥٠ - (...) وحَدَّثَقَا تُقَيَّبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ
 أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (عَلَى كُلُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ مَلَكَ يَخْتُبُ،
 الأَوْلَ فَالأَوْلَ (مَقُل الْجَزُورَ ثُمَّ نَرَّلَهُمْ حَمَّى صَغْرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ) فَإِذَا جَلَسَ الإِمّامُ طُوِيَتِ
 الصُّحُفُ وَحَصَرُوا الذَّكْرَة.

#### (٨) بَابِ فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

٣٦ – (٧٥٨) حَدَثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ
 عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنِ الْحَسْسَلَ، ثُمَّ أَنَى الْجُمْمَةَ، فَصَلَّى مَا قَدْرَ لَهُ .
 ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِن خُطْبَتِهِ. ثُمَّ يُصَلِّي مَمَهُ، غَفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُمَةِ الْأُخْرَى،
 وَفَضْلُ ثَلاَئَةٍ أَيَّامٍ».

٧٧ - (...) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّحْرَانِ: حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيتَةً) عَنِ الْأَغْمَثِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: قَالَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوْضُونَا اللَّوْضُونَا. ثُمَّ أَنَى الْجُمْعَةَ فَاسْتَشَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلاَلَةِ أَيّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَمَا».

#### (٩) بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

٢٨ – (٨٥٨) وحَدْفَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّقَنَا يَحْمَى بْنُ وَعَبَاشِ عَنْ جَعْمَر بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّ نُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلْقِي بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّ نُصَلِّي مَكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَعْمَوْ: فِي كُنَّ نُصَلِّي مَكَ وَاضِحَتَهُ () . قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْمَوْ: فِي أَيْ مُسَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ.

٧٩ – (...) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيمًا: حَدَّثَنَا سُلَبْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ جَعَفُرِ عَنْ اللَّهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْجُمُمَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُلُي الجُمُمَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْجُمُمَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصِلِي النَّهِ فِي حَدِينِهِ: حِينَ نَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي السَّوْاضِحَ.
التَّواضِحَ.

٣٠ ــ (٨٥٨) وحَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَتَا، وقَالَ الأَخْرَانِ: حَدُّثُنَا) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَاثِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ: مَا كُنَّا تَقِيلُ<sup>(٣)</sup> وَلاَ تَتَغَذَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (زَادَ ابْنُ خُجْرٍ) فِي عَهْدِ رُسُولِ اللَّهِﷺ.

٣١ - (٨٦٠) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. . ثُمَّ زَرْجِعُ نَتَتَبَعُ الْغَيْءَ .

٣٢ – (...) وحَدَّثْقَا إِسْحَثُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثْقَا يَعْلَى بْنُ الْحَمْدِةِ فَيْ الْمِيلِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ.
 الْحَارِثِ مَن اَيْجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْنًا تَشْتَظِلُ بِهِ.

# (١٠) بَابِ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

٣٣ - (٨٦١) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَايِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَايلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ قَائِمًا. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَغُومُ. قَالَ: كَمَا يَفْمَلُونَ الْيُوْمَ.

<sup>(</sup>١) الناضح: ما يسقى عليه من الإبل.

<sup>(</sup>٢) نقيل: من القيلولة، وهو النوم في منتصف النهار.

٣٤ – (٨٦٢) وحَدُثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الاَّخَرَانِ: حَدُّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ) عَنْ سِمَالُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَتْ لِلنِّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَمْجُلِسُ بَيْنَهُمَا. يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

٥ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ
 سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ نَبَّأَكُ
 أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَدْ وَاللَّهِ ! صَلْيْتُ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىٰ صَلَاةٍ.

(١١)بَاب فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَحَـٰزَةً أَوْ لَمُوَّا أَنْفَشُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ فَآيِماً ﴾ [الجمعة:١١]

٣٦ - (٨٦٣) حَدُثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ عُثْمَانُ: حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَجَاءَتَ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا. حَتَّى لَمْ يَبْقُ إِلاَّ الْمُنَا عَشَرَ رَجُلاً. قَاتُولَتْ هَلُوهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوا فِحَرَةً الْمَاسَدَةُ الْمَاسُونَ إِلاَّ الْمَا عَشَرَ رَجُلاً. قَاتُولَتْ هَلُوهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا فِحْرَةً اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَمُ اللْمُؤْمِلُ اللْم

(...) وحَدَّثَنَاه أَنُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
 قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ. وَلَمْ يَمُلْ: قَائِمًا.

٣٧ - (...) وحَدْثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي الطَّحَانَ) عَنْ حُصَيْنِ
 عَنْ سَالِم وَٱلِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَمَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الْجُمُمَةِ. فَقَدِمَتْ سُويَقَةٌ (١) قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا. فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ النَّا عَشَرَ رَجُلاً. أَنَّا فِيهِمْ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
 ﴿وَإِنَا رَأَوْا عِنَدَةٌ أَوْ لَمُوا الفَّشَوَّ إِلَيْهَا رَقَبُولَ قَالِماً ﴾ [الجمعة: ١١] إلى آخِر الأَيْقِ.

٣٨ - (...) وحَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ وَسَالِم بَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ قَامِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِنِّى الْمَعِينَةِ. فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَثِّى لَمْ يَبْنَى مَعَهُ إِلاَّ الْنَا عَشَرَ رَجُلاً. عِيرٌ إِنِّى المَعْدِينَةِ فَكُولًا الْقَرْقُ الْفَشْقَا إِلْيَا﴾ [الجمعة: فيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَ: وَنَزَلَتْ مَذِهِ اللَّهَةُ: ﴿ وَإِذَا زَأَوْا خِكَرَةً أَوْ لَمْوَا الضَّمْقَا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: (١١).

٣٦ – (٨٦٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) السويقة: إبل محملة تسوق البضائع.

شُغبَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَمُّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَواْ جَمَرُةً أَوْ لَمُنَا الْفَشِّلَ إِلَيْهَا رَبِّكُكُ قَالِمًا ﴾ [الجمعة: ١١].

#### (١٢) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

٤ - (٩٦٥) وحَدَّقَنِي الْحَسَنُ بنُ عَلِيُّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ (وَهُوَ النَّ سَلَّمٍ) عَنْ زَيْدٍ (يَغْنِي أَخَاهُ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بنُ مِينَاءً؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلَى أَعْرَاهِ مِنْبَرِهِ: «لَبَنْتَهِينَ أَقُوامُ عُمْرُ وَأَبًا هُرَيْرَةً حَدَّنَاهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ، عَلَى أَعْرَاهِ مِنْبَرِهِ: «لَبَنْتَهِينَ أَقُوامُ عَنَى أَعْرَاهِ مِنْبَرِهِ: «لَيْتَعْبِينَ أَقُوامُ عَلَى أَعْرَاهِ مِنْبَرِهِ: «لَيْعَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ لَيْكُونُنَّ مِنَ الْفَافِلِينَ».

#### (١٣) بَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

٤١ - (٨٦٦) خَدْنُنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَالاَ: حَدْنُنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا (٢٠).
 وَخُمْلَتُهُ قَصْدًا.

٢٤ - (...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْنِرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا رُكِّرِ بْنُ سِشْرِ حَدَّثَنَا رُكِي اللَّهِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ.
 زكرِيًاءُ حَدَّثْنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ.
 فكانتُ صَلائهُ قَصْدَد. وَخُطْئَتُهُ قَصْدًا.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: زَكَرِيًّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

28 - (٨٦٧) وحَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَدِّ عَينَاهُ، مُحَمَّدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَعْفَرِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ. حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْفِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بُعْفَر الْمُحَدِّ أَنَا وَالسَّاعَةُ تَهَاتَئِنِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنْ الْمُحَدِّ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِذَعَةِ خَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ. وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِذَعَةِ ضَيَاكًا أَنْ الْمُورِ مِحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِذَعَةِ ضَيَاعًا اللَّهُ وَلَى بِكُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ. مَنْ تَرَكُ مَالاً فَالإَمْلِهِ. وَمَنْ تَرَكُ وَيَنَا أَنْ صَيَاعًا اللَّهُ عَلِيْ وَعَلَى ». فَهُ بَقُولُ: " قَالَى وَعَلَى ».

٤٤ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

<sup>(</sup>١) الجمعات: جمع جمعة، والمقصود صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) القصد: التوسُّط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط.

<sup>(</sup>٣) الضياع: الذرية والأبناء.

حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. يَخْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

٥٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيئيةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ. يَخْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: "مَنْ يَهْدِو اللَّهُ فَلَا مُفِيلً لَهُ. وَحَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ". ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثِ بَوشَل حَدِيثِ الثَّقَفِيّ.

73 - (٨٦٨) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْتَى كِلاَهُمَا عَنْ عَبِدِ الْخَلَى، عَنْ الْبُنُ الْمُمَنِّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى (وَهُوَ أَبُو هَمَّامٍ) حَدَّثَنَا دَاوُهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَجِيدٍ، عَنْ سَجِيدٍ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنْ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّدٌ. وَكَانَ مِنْ أَذُو شَنُوءَةً. وَكَانَ يَرْقِي مِنْ مَدِو الرَّبِ شَيْدٍ (١). فَسَمِعَ مُنْفَهَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْتُونٌ. فَقَالَ : لَوْ أَنِي رَأَيْثُ مَدَا الرَّجُلُ لَكَ إلَيْ اللَّهُ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً . فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الحَمْدَ لِلَهِ اللَّهِ وَمَنْ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً . فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الحَمْدَ لِلَهِ اللَّهِ وَمَنْ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً . فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الحَمْدَ لِلَهِ اللَّهِ وَمَنْ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً . فَهَلْ يَوْدِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَمّا بَعْدُهُ . قَالَ : فَقَالَ : أَعِدْ عَلَيْ كَلِيمَ لِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٧٤ – (٨٦٩) حَدْثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: يَا أَبَا عَمَّارٌ. قَالَوَجَزَ وَٱبْلَلَغَ. فَلَمَّا نَزَلَ قُلْمَا: يَا أَبَا الْمَيْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْحَمْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>١) الربح: المراد هنا الجنون ومس الجن.

<sup>(</sup>٢) ناعوس البحر: أي: وسطه ولجته، وقيل: قعره الأقصى.

<sup>(</sup>٣) مثنة: أي: علامة ودليل.

الْخُطْبَةَ . وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا» .

٨٤ - (٨٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَزِيزِ بْنِ رَفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَقَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ. وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غُرَى. فَقَالَ رَسُدُ لَهُ اللَّهِ ﷺ: اللَّه عَنْ اللَّه قَلْهُ اللَّه اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَه اللَّه اللَّهُ اللَّ

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَقَدْ غَوِيَ .

49 - (٨٧١) حَدَّفَنَا فَتَنِيَّهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ فَتَنِيَّةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْوٍ سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَانَا لِمَنْكِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] .

٥٠ ( (٨٧٧) وحَدْثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدُّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ بِالْالِ عَنْ يَحْمَٰى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَخْبِ لِمَمْرَةَ فَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿قَا وَاللّٰهِ عَلَى الْمَنْمَ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَي رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ.

١٥ – (٨٧٣) حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ
 عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتِ لِحَارِئَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ﴿ قَـَ ﴾ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . قَالَتْ: وَكَانَ تَتُورُنَا (١٠) وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَاحِدًا (٢٠) .

٧٥ - (...) وحَدُثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَمْوِ بْنِ حَدْمِ الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْمُ مِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ المُعْمَانِ مَنْ عَدْدِ الرَّعْمَانِ مَنْ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَمُّ مِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَشُورُتَ وَتَقُورُ رَسُولِ اللَّهِ فَشَى وَاحِدًا. سَنَتَيْنِ أَنْ سَتَةَ وَيَعْضَ سَتَةٍ. وَمَا أَخَذْتُ: ﴿تَنَّ وَالنَّرَى النَّعْمِيلِ ﴾ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ فَيْهِ . يَقْرَوُهَمَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْعِيشِدِ. إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

<sup>(</sup>١) هو: الكانون أو: الفرن الذي يخبز فيه.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي ﷺ وقربها من منزله.

٣٥ - (٩٧٤) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُوْئِبَةً قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ. فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَضَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. الْمُسَبِّحَةِ.
 الْمُسَبِّحَةِ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه تَشْبَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصِيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، يَوْمَ جُمُعَةٍ، يَرْفَعُ بَدَيْهِ. فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْيَةً. فَلْكَرَ نَحْوَهُ.

#### (١٤) بَابِ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

إه - (٥٧٥) وحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثْنَا حَمَّادْ -وَهُوَ ابْنُ
 زيْدٍ- عَنْ عَمْرٍو بْنِ وِيتَارٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ، إِذْ
 جَاء رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَّفَ؟ يَا فَلَانُ !» قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ».

(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ عَنِ النِّيِّ ﷺ . كَمَا قَالَ حَمَّادٌ . وَلَمْ يَلْأَكُو الرَّكْعَتَيْنِ .

٥٥ - (...) وحَدَّقَنَا قَنْئِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ قَنْئِبَةُ: حَدَّقَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا سُفْعَانُ) عَنْ عَمْرِو سَعِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَشْعَلُ اللَّهِ عَقْلَانُ: «أَصَلَّيتَ» قَالَ: لأ. قَالَ: «قُمْ فَصَلُ الرَّعُمَنِينِ» وَفِي رِوَايَةِ ثَنَيْبَةً قَالَ: «صَلُ رَحُمَنِينٍ».

٣٥ – (...) وحَدَّقَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّقَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْمَرَنَا ابْنُ جُرَفِج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَبِنَارٍ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُمَةِ، يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَرْتَغَمْتُ رَكْمَتَيْنِ؟» قَالَ: لاَ. فَقَالَ: ﴿ وَرَحْمُهُ .
 «ارْتُحُمْ».

٧٥ - (...) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ بَشَارِ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُمَةِ ، وَقَذَ خَرَجَ الإَمَامُ ، فَلْيُصَلِّ رَحْمَتَيْنِ » .

٥٠ - (...) وحَدَّثَنَا تُعْتَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ أَبِي الزُّيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْفَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُمَةِ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ
 عَلَى الْمِنْتِرِ فَقَمَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: • أَرْكَعْتَ رَكْمَتَفِن؟ قَالَ: لاَ.

قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا».

٥٩ – (...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بْنُ خَشْرَمِ كِلاَهْمَا عَنْ هِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا هِيسَى عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْتِانَ عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَائِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلْبِكُ ا ثُمْ فَارْحَعْ رَكْمَتْنِنِ. وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُنَةِ، وَالإَنَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْحَعْ رَكْمَتْنِنِ، وَلَيْتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

# (١٥) بَاب حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

# (١٦) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

71 - (٧٧٧) حَدُنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْنَبِ حَدُنْنَا سُلَبْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَاكِ) عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَغْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمُدِينَةِ. رَخَرَجَ إِلَى مَكُمَّةً. فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُرْمَةِ . فَقَرَأَ بَعْنَا سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّخْمَةِ الْأَجِرَةِ: ﴿إِنَّا جَامَكَ النَّيْفِيرَةِ . قَالَرَ عَلَى الْمُدَوْقَ أَبْعَهُ مُرَيْرَةً جِينَ الْصَرَف . فَقُلْتُ لَهُ: إِلَّكَ قَرَأْتُ بِسُورَتَئِنِ كَانَ عَلَى اللَّهِ ﷺ بَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ اللَّهِ ﷺ بَقْرَأُ بِهِمَا لِمُعْمَةٍ.

(...) وحَدَّثَنَا قَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَعِيلَ ح وحَدَّثَنَا قَنْيَبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لِيَغْنِي اللَّمْوَاوَرُويُّ) كِلاَمُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْدَفَ مُوْوَانُ أَبَا هُوَيْرَةً، بِوِخْلِهِ خَيْرُ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ حَاتِمٍ: فَقَرَأَ بِسُورَة الْجُمْمَةِ. فِي السَّجْدَةِ الأُولَى. وَفِي الاَّخِرَةِ: ﴿إِنَّا بِمَآلَكَ ٱلنَّمْتِلُونَ﴾.

وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.

٦٢ – (٨٧٨) حَدَثَثَنا يَمْنِي بنُ يَخْنِي وَأَلُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَنْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثْنَشِرِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى

النُّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ، بـ﴿مَيْجِ اَسْدَ رَبِّوَ الْأَمْلَ ۞﴾، وَ﴿مَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ۞﴾.

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْم وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه فَتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٦٣ – (...) وحَدُثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ: كَتَبَ الطَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأُ مَيْرُونُ اللَّهِ ﷺ وَمَرَأً: ﴿ فَلَ أَتَلُكُ ﴾.

# (١٧) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٦٤ – (٨٧٩) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْتِانَ عَنْ مُخَوَّكِ بْنِ رَاشِدِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ السَّجْدَةِ، وَ﴿ عَلَ آنَ هَرَا أَنْ عَرَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَالِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

( . . . ) وحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَاوِ، مِثْلَهُ

(. . .) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ . فِي الصَّلاَتِيْنِ كِلْنَهْهِمَا . كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .

٥٦ - (٨٨٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
 ﴿الْتَرَبَيْلُ﴾، و﴿هَمَلَ أَنَّ﴾ .

٦٦ - (...) حَدَّنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثْنَا ابْنُ رَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
 الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْح، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، بِ ﴿ التَرْتَغَيْلُ ﴾، فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ قَلْ انَّهُ عَلَى الْإِنْنِ جِنِّ يَنْ اللَّهْرِ لَمْ بَكُنْ شَيّئًا مَدَكُورًا﴾.

# (١٨) بَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

 ٧٣ - (٨٨١) وحَدُثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَخَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَصَلُ بَعْدَهَا أَرْبَعَا». ٦٨ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَنْحُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ
 عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلْيَتُمْ بَعَدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعُكَا إِنَّهُ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلُ) فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ فِي رَائِتِهِ: قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلُ) فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ فِي النَّسْجِيهِ، وَرَكْمَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ».

79 - (...) وحَدَّثَنِي زُمْيُرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو الثَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ
 قالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُصَلِّعًا بَعْدَ الْجُمْمَةِ فَلْبَصَلُ أَرْبَعًا». وَلَيْسَ فِي حَدِيدٍ جَرِيرٍ (مِنتُكُمْ».

٧٠ - (٨٨٢) وحَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ حِ وحَدَّثَنَا فَتَنِيَّةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَذِنِ فِي بَيْهِر. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَتُمْ ذَلِكَ .

٧١ - (٨٨٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوَّعُ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قالَ: فَكَانَ لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُمُّةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ يَعْمِينَ: أَطُنُّتِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ ٱلْبَئَّةَ .

٧٧ - (. . . ) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْنِهُ بْنُ حَرْبٍ وَالْبْنُ ثُمَيْرِ قَالَ: زُمَيْرٌ حَدْثَنَا سُفْنِانُ بْنُ مُنْيَنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الزَّهْمِرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ النَّجِمُمَةِ رَكْعَتَيْن .

٧٧ - (٨٨٣) حَدُفْنَا أَبُو بَخُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنْنَا خُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَخْبَ تَمِو يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَمَّلُهُ إِلَى السَّايِبِ بْنِ أَخْبَ تَمِو يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَمَّا أَلْهَ السَّايِبِ بْنِ أَخْبَ تَمِو يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَمَّا لِلْهُ مُعَاوِيَةً فِي الْمُتْصُورَةِ. فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَحْدُ لِمَا فَمَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجَمْمَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمُ (١) أَوْ تَخْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ. أَنْ لاَ تُوسَلَ صَلاَةٍ عَتَى الْمَاذِ عَتَى تَكَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَ.

( . . . ) وحَدَثْقا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعْ بْنُ جُبَرِيْدٍ اللَّهِ لِلْكَارِينَ بْنِ أَخْبِ نَمِو . . . وَسَاقَى الْحَدِيثَ بِمِثْلُو إِنَّهُ يَلْذُكُنُ ! الْإِمَامُ .
 يوفيلو . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْثُ فِي مَقَامِي . وَلَمْ يَلْأُكُنُ ! الْإِمَامُ .

<sup>(</sup>١) أي حتى تتكلم . حذفت إحدى التاءين تخفيفًا .

# السالخ المرا

# ٨- كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْن

١- (١٨٨٤) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ جَوِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَتِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَعِدْتُ صَلَاةَ الْفُوسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَعِدْتُ صَلَاةَ الْفُيلِمِ مَعْ نَبِي اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكِ؟ اللَّهُ عَلَى ذَلِكِ؟ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكِ؟ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

٧ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيِّئَةَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: فَمَ عَطَاءَ قَالَ: شَعِطَ النِّسَاء. فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَرَمُنَ، عَلَيْ لَمَسْلِعِ النِّسَاء. فَأَتَاهُنَّ، فَلَكُرَمُنَ، وَأَمَرَهُنَّ بِالمَّدَقَةِ. وَبِلاَلُ قَائِلٌ بِقَوْبِهِ (١٠). فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ثُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصُ (٥٠) وَالشَّيْء.

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ أَبُرِ الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهْمَا عَنَ أَيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْرَهُ .

(٥/٨) وحَدَثَنَا عِبْدُ الرَّاقِ إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
 ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ قَامَ يَوْمَ النَّهِ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ النَّبِي اللَّهِ قَالَ النَّمَاءَ فَاتَعْ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ وَزَلَ. وَإِنَّلَ النَّسَاءَ فَدَكُرُهُنَّ . وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ. وَبِلَانٌ بَاسِطْ قَوْبَهُ. يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً. مُلْثُ

<sup>(</sup>١) يَخَلَس الرجال: أي: يأمرهم بالجلوس. (٢) يشقهم: أي: يسير بين صفوفهم. (٣) الفتخ: هو: الحاتم الكبير الذي لا نصوص فيه.

<sup>(</sup>٤) قائل بثوبه: أي: فاتح ثُوبه جُمع الصدقة فيه. (٥) الخرص: حُلي تلبس في الأذن.

لِعَطَاءِ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِيتَتِلِ. ثُلْقِي الْمَزَأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ

قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنَّ أَذْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِي. لَعَمْرِي ! إِنَّ ذَلِكَ لَحَنَّ عَلَيْهِمْ. وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْمُلُونَ ذَلِكَ؟.

٤ - (...) وحَدْثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي اسْلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَة يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدْ أَنَانِ مَلاَ إِقَامَةٍ. فَمَ عَامَ مُتَوَكِّنا عَلَى بِلاَّلِ. فَأَمَرَ يِتَقُوى اللَّهِ. فَتَعَلَى عَلَى بِلاَّلِ. فَأَمَرَ يِتَقُوى اللَّهِ. وَحَكْ عَلَى طَاعَتِهِ. وَوَعَظَ النَّاسَ. وَدَكَّرُهُمْ. ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَنَى النَّسَاءَ. فَوَعَظَهُنَّ وَتَكْرَهُنَّ. فَتَعَلَى النَّعَاءُ وَتَعَلَى النَّسَاءِ ('') سَفْعَاءُ قَلَى طَاعَتِهِ. وَوَعَظَ النَّاسَ. وَتَكَرَّمُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَنَى النَّسَاءَ. فَوَعَظَهُنَ وَتَكْرَهُنَّ الْعَلَى النَّسَاءِ ('') سَفْعَاءُ النَّهِ الْفَلَاقُ وَنُو النِّهِ الْفَلَاقُ وَنَعُولَ وَالْمُعْلِيرَ اللَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا قَالَ: ﴿ الْأَكُنُ تَكْفِرُنَ الشَكَاةَ. وَتَكَمُّونَ الْعَشِيرَ \* قَالَتْ يَتَمَادُ فَيْ وَعَلَى النَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَنْ الْعَشِيرَ \* قَالَتْ النَّسَاءُ لَمَ عَلَى النَّسَاءِ ( الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَلْلِي اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى النَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِقَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمِ \* الْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمُعْلِمِ وَمُعْلَى النَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى النَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُ الْمُظْهُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

(٨٩٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرنِجِ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالاً: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يُومَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ اللَّهِ وَلاَ يَشْمَرَ فِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ الْوَالَمَ ، وَلاَ إِقَامَةً .
 وَلاَ يَشْهَءُ . لاَ أَذَانَ لِلصَّلَاقِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَّامُ ، وَلاَ يَشْمَعُ . وَلاَ إِقَامَةً .
 وَلاَ يَشْهُ . وَلاَ شَيْءً . لاَ يَدَاءَ يُومَيْلُ وَلاَ إِقَامَةً .

٦ - (...) وحَدَثني مُحمَّدُ بنُ رَافِع حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَفِج أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الرَّبْنِرِ أَوَّل مَا بُوبِع لَهُ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. فَلاَ تُؤْمِدُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ تُوَقِيلًا وَالرَّبُنِرِ يَوْمَهُ . وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعْ ذَلِكَ: إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّارِةِ فَيَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَى ابْنُ الرَّبْنِرِ قَبْلَ الخُطْبَة.

٧ - (٨٨٧) وحَدْثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْأَحْرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ) عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَاتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْرَ مَرَّةً وَلاَ مَرَّتَيْنِ. بِنْبُو أَذَانِ وَلاَ إَقَامَةٍ.

٨ – (٨٨٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّبِي ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ فَبْلَ الْخُطْبَةِ.

<sup>(</sup>١) سطة النساء: أي: خيار النساء.

<sup>(</sup>٢) السفعة: أثر تغير لون البشرة من المشقة والضنك.

٩ – (٨٨٨) حَدَّنْنَا يَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ فَالُوا: حَدَّنْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ هَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْمُرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْوِ. فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ. فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَمَ. قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى يَعْمُرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْوِ. فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ. فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَمَ. قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّسِ. وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّمُهُمْ. فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبْغِي، ذَكْرَهُ لِلنَّاسِ. أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْهُ النَّاسِ. أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ الْمَعْدَقُوا تَصَدُقُوا وَصَدُقُوا وَكَانَ أَخْفَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّسَاءُ. ثُمَّ يَنْفُو الْمَسْدُعُوا تَصَدُقُوا مَصْدَقُوا الْحَكَمِ. وَكَانَ أَخْفَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّاسَاءُ . ثُمَّ يَنْفُولُ مَنْ عَنْ مَوْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا النَّسَاءُ . ثُمَّ يَتَنْقَ الْمُصَلَّى . فَلَمْ يَوْلُ كَتَلِكَ حَتَّى كَانَ مُووَانُ بْنُ الْحَكَمِ . فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مُولِيلًا الْمُعَلَّى وَلَيْنِ وَلَئِنِ يَعْمُ الْمُعَلِّى مَنْ عَلَى الْمُعْرَجْتُ مُخَالِكًا عَلَى مِنْتُولُ الْمَعْدِيلُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَى الْمَعْدَى مِنْ الْمُعْرَجْتُ مُحْوَالِمَ الْمُعْلَى وَلِيلًا مَالِمُولُ وَلَالَ الْمُولُونَ مِنْ الْمُعْرَالِيلَ مَا عَلَى مَالْمَ وَلَوْلُ عَلَى مَنْعَلَى وَلَهُ مُنْ وَلَى الْفَرِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِيلُ فَلَالُهُ وَلَالِكُونَ مِرَاوِلُهُ مُنْ الْمُعْمَلِيلُونَ الْمُعْرَافِيلُ وَلَالَالْمُولُونَ مِنْ الْمُعْمَلُقُونَ الْمُعْلَى وَالْمُولُونَ مِرَاوِ فُمْ الْمُعْرَافِيلُ الْمُعْلَى وَالْمَالُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُونَ عَلَيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْرِقُونُ الْمُعْرَافِ اللْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِعُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَال

# (١) بَابِ ذِكْرِ إِبَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّ وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتُ لِلرِّجَالِ

١٠ - (٨٩٠) حَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَمْرَنَا (تَعْنِي النَّبِيُّ إلَيْ أَنْ نُخْرِجَ، فِي الْمِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقُ<sup>(٢)</sup> وَذَوَاتِ الْخُدُورِ<sup>(٣)</sup> وَأَمَرَ الْحُيْضَ أَنْ يُعْتَرَلْنَ مُصَلَّى الْمُمْدِينَ .
 الْحُيْضَ أَنْ يُعْتَرَلْنَ مُصَلَّى الْمُمْدُلِينَ .

١١ – (...) حَدَّثَقَا يَعْنِي بْنُ يَحْنِي أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْقَمَةً عَنْ عَاصِم الْأَخْوَلِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ
 سِيرِينَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتْ: كُنَّا تُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكُرُ. قَالَتْ: الْحُيْقُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ. يُكَبِّرُنَ مَعَ النَّاسِ.

١٧ - (...) وحَدْثَنَا عَدْرُو الْنَاوَدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْغِطْوِ وَالْأَصْحَى. الْعَوَاتِقَ وَالْحُيْضُ وَيَعْزَلِنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرُ وَتَعْوَةً الْمُسْلِعِينَ. وَالْحُيْصُ لَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرُ وَتَعْوَةً الْمُسْلِعِينَ. قُلْكُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: «لِتُلْمِسْهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

# (٢) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

١٣ - (٨٨٤) وحَدُثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ عَنْ

<sup>(</sup>١) مخاصرًا: خاصر فلانًا: أي: ماشاه ويدكليهما عند خصر صاحبه.

<sup>(</sup>٢) العواتق: جمع العاتقة وهيّ: البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ.

<sup>(</sup>٣) الخدور: جمع الخدر: وهوُّ ستر يُجعل للبكر في جانب من البيت.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ صَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ. لَمْ يُصَلَّ قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا . ثُمَّ أَنَى النُسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ . فَأَمَرُهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ثُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا ('').

(. . .) وحَدْفَنييهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُلْدَرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

# (٣) بَاب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

١٤ - (٩٩١) خَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْئِيِّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّيْئِيِّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِيَةِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿قَ وَالْفَرْيَانِ السَّعِيدِ﴾،
 وَ ﴿ اَنْتَرَيْ السَّاعَةُ وَالشَّقِ اللَّهَدَانُ ﴾ .

٥٠ - (...) وحَدَّثْمَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنُ ضَمْرَةَ بْنِ سَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيُّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَرْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِـ ﴿ ٱثْنَرَتِ السَّاعَةُ ﴾، و﴿ قَـَّ وَالنَّذِينَ الْتَعِيدِ﴾.

# (٤) بَابِ الرَّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِبَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

١٦ - (٨٩٢) حَدُّفْنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي ضَبْبَةَ حَدُّفَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ
 قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِبَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ. ثُغَلِّبَانٍ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ بَوْمَ بُعْلَتُ مِنْ مُولِ اللَّهِ بَعْدٍ: أَبِمَرْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَرْمٍ عِيدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلُ قَوْمٍ عِيدًا.
 وَهَذَا عِيدُنَا».

(. . .) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَنِهِ: جَارِيَتَانِ تُلْعَبَانِ بِدُكِّ.

١٧ - (...) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهٰبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ ابْنَ
 شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ عُروزة عَنْ عَائِشَة أَنْ أَبَّا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنْيَ.

<sup>(</sup>١) السخاب: هي: قلادة من طيب معجون كهيئة الخرز.

<sup>(</sup>٢) يوم بعاث: هو يوم وقعت فيه حرب بين الأوس والخزرج.

تُغَنِّيَانِ وَتَصْرِبَانِ. وَرَسُولُ اللَّهِﷺ مُسَجَّى بِغَوْبِهِ<sup>(۱)</sup>. فَانَتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ. فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ. وَقَالَ: «مَعْهُمَا يَا أَبَا بِكُمِ! فَإِنْهَا أَيَامُ عِيدٍ» وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ. وَأَنَا جَارِيَةٌ. فَافْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْمَرِبَةِ<sup>(۲)</sup> الْحَدِيئَةِ السُّنُ.

١٨ - (...) وحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُومُ عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي. وَالْحَبَشَةُ يُلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ . يَسْتُرُنِي بِرِدَاثِو. لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَيْ فَيْوِهِمْ. ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي. حَتَّى أَكُونَ أَنَا النِّي أَنْصَرِفُ. فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيةِ الْحَدِيئةِ السَّنُ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهُو.
السُّنُ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْو.

14 - (...) حَدَّنَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَهُ عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَالِهَ: حَلَّلَ ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَهُ عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَلِيشَة. قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَعْرَاثِينَ بِغِنَاءِ بُعَنَا وَعِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَرْاشِ. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. فَتَحَلَ أَبُو بَكُو فَائْتَهَرَنِي. وَقَالَ: «وَمَهْمَا» فَلَمَّا عَفَلَ عَمْزَتُهُمَا فَخَرَجَتَا. وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ يَكُمْ اللَّهِ ". وَإِمَّا اللَّهِ ". وَإِمَّا مَلْكُونَ مُولُ اللَّهِ ". وَإِمَّا مَلْكُونَ مُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُنْهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الل

٢٠ - (...) حَدْثُنَا زُهْيَرْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشْ يَزْفِثُونَ (أَنِي عَلَى مَلْكِيهِ . فَدَعَلْنِي النَّبِيُ ﷺ . فَوَصَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَلْكِيهِ .
 فَجَمَلُتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِيهِمْ . حَتَّى كُنْتُ أَنَا النَّي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهِمْ .

(. . .) وحَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءً بْنِ أَبِي زَائِدَةً ح وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَلْأَكُرًا: فِي الْمَشْجِدِ.

٢١ - (...) وحَدَّثَنِي إِمْرَاهِيمُ بْنُ وِيتَارِ وَعُفْتَهُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ كُلُّهُمْ عَنْ
 أَبِي عَاصِمِ (وَاللَّفْظُ لِمُقْبَةً) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) مُسَجِّى: أي: مغطى. (٢) العربة: هي: الفتاة المحبة للعب المشتاقة إليه.

<sup>(</sup>٣) الدرق: جمع درقة: وهو الدرع من الجلد ليس فيه خشب.

<sup>(</sup>٤) يزفنون: أي: يثبون ويلعبون بحرابهم كهيئة الرقص.

# ﴿ كتاب صلاة العيدين﴾ -----

عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ، لِلَمَّابِينَ: وَدِدْثُ أَنِّي أَرَاهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أَذْنَهِ وَعَاتِقِهِرْ. وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ عَطَاءُ: فُوسٌ أَوْ حَبَشٌ. قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَيَيْوِ: بَلْ حَبَشٌ. ٢٢ – (٨٩٣) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً.

قَالَ : بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَالِهِمْ. إِذْ دَخَلَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُمْ يَا حَمَرُا ؛ .



# بليم الخرائم

#### ٩- كِتَابِ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

١ – (٨٩٤) وحَدُثَنَا يَعْمِيَى بْنُ يَحْمِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَعْمِدُ أَنْهُ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ بَقُولُ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى المُمْتِلُ الْقِئِلَةَ .
 المُمْسَلَى قَاسْتَشْقَى. وَحَوَّلَ رَدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

٢ - (...) وحَدُثْنَا يَعْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ
 عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْدِ قَالَ: حَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى. فَاسْتَشْفَى وَاسْتَقْبَلَ الْفَيْلَةَ. وَقَلَبَ رِدَاءُ. وَصَلَّى رَكْمَتَيْنَ.

٣ - (...) وحَدْثَنَا يَعْنِي بْنُ يَعْنِي أَخْبَرَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْوِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ؟ أَنْ عَبْدُ لَاللَّهِ بَنْ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ؟ أَنْ مَسُولَ اللَّهِ بَشِحْرَتَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَشْفِي . وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو ، اسْتَقْبَلَ الْفِيلَة ، وَحُولً رَدَاءً .

٤ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُّ أَلَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَشْقِي. فَجَمَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ. يَدْعُو اللَّهُ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِاللَةِ. وَاسْتَقْبَلَ اللَّهِ وَحَرَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَحْمَتَيْن.

# (١) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ

٥ – (٨٩٥) حَدْثَنَا أَنُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَكُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ. حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

٣ - (...) وحَدُثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدُثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي ﷺ اسْتَسْفَى. فَأَشَارَ بِظَهْر كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

٧ - (٨٩٦) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ رَعَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ سَبِيدِ عَنْ قَتَادَةً
 عَنْ أَنْسِ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يَرْفَعُ يَدْنِهِ فِي شَمْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْفَاءِ حَتَّى يُرَى

بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

(. . .) وحَمَّلْفَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَمَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ آتَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثْهُمْ عَنِ النِّيِّ ﷺ تَحْرَهُ.

#### (٢) بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْإسْتِسْقَاءِ

٨ - (٨٩٧) وحَدَّنَنَا يَحْنَى بَنْ يَحْنَى وَيَحْنَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَةُ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَحْرُونَ: حَدُّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَوِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاكِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدُ يَوْمَ جُمُعُمْ. وَنِ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَاوِ الْقَضَاءِ. وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْعَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدَ يَوْمَ جُمُعُمْ. قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ الْمَلْمَ أَعْلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللَّهُمُ الْمَعْمُ اللَّهُمُ الْمَعْمُ اللَّهُمُ الْمَعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الل

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

٩ - (...) وحَدَّثَنَا دَاوُهُ بْنُ رُشْنِدِ حَدَّثُنَا الْوَلِيهُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدَّتُنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ (٥٠ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَيَعَلَىٰ الْمِئْتِي يُومَ الْجُمْمَةِ. إِذْ قَامَ أَعْزَابِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمَ الْمُعِينَاهُ. وَيَعِيدِ: قَالَ: «اللَّهُمَ الْمُسَولُ اللَّهُمَ الْمُعَلِينَ بِمَعْنَاهُ. وَقِيدٍ: قَالَ: «اللَّهُمَ الْمَدِينَةُ فِي وَنْلِ حَالَيْنَا» قَالَ: قَالَ : فَمَا يُشِيرُ بِيَدِو إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ. حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِنْلِ حَوْلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَمَا يُشِيرُ بِيَدِو إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاَّ نَفَرَّجَتْ. حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِنْلِ

<sup>(</sup>١) القزعة: هو: سحاب خفيف يكثر في فصل الخريف.

<sup>(</sup>٢) سلع: جبل بقرب المدينة. (٣) الترس: هو ما يتقى به السيف.

 <sup>(</sup>٤) الأكام: أي: التلال أو الأماكن المرتفعة.
 (٥) الطراب: هي: الروابي الصخار.
 (٦) السنة: الجدب والقحط، وهو انقطاع المطر، وبيس الأرض.

الْجَوْبَةِ (١). وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا. وَلَمْ يَجِئْ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةِ إِلاَّ أَخْبَرَ بِجَوْدٍ.

١٠ - (...) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بَنُ حَمَّادِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّبِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ البُّنَائِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ. فَقَامَ إِلَيْهِ النَّسُ مُ قَصَاحُوا. وَقَالُوا: يَا نَبِيِّ اللَّهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرً الشَّجَرُ، الْجُمْمَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا. وَقَالُوا: يَا نَبِي اللَّهِ! قَحَمَةً الْمَعَنْ عَنِ الْمَدِينَةِ (٣٠. وَهَلِي مِنْ رِوَابَةٍ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ فَجَمَلَتُ ثُمُطِرُ عِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً. فَتَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإَكْلِلِ (٣٠.

١١ - (...) وحَدْثَنَاه أَبُو كُرْيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغيرَةِ عَنْ قَابِتِ عَنْ
 أَنَسٍ بِنَخْوِهِ وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ. وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ
 يَأْنِيَ أَهْلَهُ.

١٧ - (...) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَبْنِدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّتُهُ أَنَّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْنِ اللَّهِ بَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّتُهُ أَنَّكُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ أَلْهُمُ يَوْمَ الْمُجْدِينَ وَهُوَ عَلَى الْمِلْبَرِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. وَزَادَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ بَتَمَرَّقُ كَأَنَّهُ اللَّهُ عِينَ ثُمُلُونَ .
الْمُلاَءُ حِينَ ثُمُلُونَ .

١٣ – (٨٩٨) وحُدُثَنا يَحْيَى بنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا جَغْمَرُ بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ أَنْسُ: أَصَابَتَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْرُ. قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوْبَهُ حَتَى أَصَابَهُ مِنَ الْمُطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: ولإَنْهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِهِ
تَعَالَى،.

# (٣) بَابِ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرَّبِحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

١٤ – (٨٩٩) حَدُنْنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمة بْنِ قَعْتَبِ حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ (بَغْنِي ابْنَ بِلالِ) عَنْ جَعْفَرِ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمِّدٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَلَّهُ سَمِعَ عَايشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَشُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرئيحِ وَالْغَيْم، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَفْبَلَ وَأَدْبَرَ. فَإِذَا مَطَرَتْ، سُرَّ بِهِ، وَقَعْبَ عَنْهُ ذَلِكَ . قَالَتْ عَايشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْإِنِي خَفِيتِثُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلَطَ عَلَى أَمْشِي، وَيَقُولُ، إِذَا رَأَى الْمَعَلَرَ: وَرَحْمَتُهُ.

١٥ - (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدُّثُنَا عَنْ

<sup>(</sup>١) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. (٣) الإكليل: هو: تاج الرأس.

<sup>(</sup>٢) تقشعت: أي: زالت وانكشفت.

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرَّيحُ قَالَ: «اللَّهُمْ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَأَهُوذُ بِكَ مِنْ شَرَهَا، وَشَرَ مَا فِيهَا، وَشَرْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيَّلُتِ السَّمَاءُ ('' تَغَيَّر لَوْئُهُ، وَخَرَجَ وَدَحَلَ، وَأَفْبَلَ وَأَدْبَرَ. فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ. فَمَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِدٍ. قَالَتْ عَايشَةُ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: «لَمَلُهُ، يَا عَافِشَةُ ! كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَنَّا زَآوَهُ عَامِنَا أَسْتَقِيلَ أَوْمِيَهِمْ قَالُوا مَلَا عَرَشٌ ثَوْلِيَا ﴾ [الاحتاد: ٢٤].

17 - (...) وحَدَّقَنِي هَارُونُ بَنْ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ سُلَيْمَا فِي يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النِّي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ مُسْتَجْمِمًا صَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ . إِنْمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَنِمًا أَوْ رِيحًا، عُرِفَ ذَلِي الْمَعْرَى فَي وَجْهِدَ النَّاسَ، إِذَا رَأُوا النَّيْمَ، فَرِحُوا. رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ. وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ، عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: فيا عَلِيشَةُ ! مَا يَوْمَلُوا: هَذَا عَارِضُ مُنْظِرْنَا» .

# (٤) بَابِ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

١٧ – (٩٠٠) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ اللهَ لَلَكُ عَنْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ الْجُعْفِي عَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَجْمَةِي عَنْ النَّيْ عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ . يوفَلِهِ .
 الأَعْمَثِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيْزٍ عَنِ النِّي عَنِ النِّيهِ ﷺ . يوفِلهِ .



<sup>(</sup>١) تخيلت السماء: أي: تغيمت وتهيأت للمطر.

<sup>(</sup>٢) الصبا: ريح تهب من الشرق.

<sup>(</sup>٣) الدبور: ريح تهب من الغرب.

### ١٠- كِتَابِ الْكُسُوفِ

#### (١) بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

ا - (١٠٩) وحَدَّنَتَا قَتَنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَيِ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَهُو دُونَ اللَّهِ ﷺ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَهُو دُونَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمالُ القِيَامِ اللَّهَ عَلَمالُ القِيَامِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ سَجَدَ. وَهُو دُونَ الرُحُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ عَلَمَ وَهُو دُونَ الْفِيَامِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ اللَّهُ وَعَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْفَيْمِ الْأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْحَدُونِ الْقِيَامِ الأَوْلِ. ثُمَّ رَفِعَ فَوْلَ الْوَيَامِ الْأَوْلِ. ثُمَّ رَفِعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ اللَّهُ وَالْمَوْعِ الأَوْلِ. ثُمَّ رَفِعَ اللَّهُ وَالْفَى اللَّهُ وَالْمَعْمَ اللَّاسَ الْوَلِي اللَّهُ وَالْفَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْفَى مَا لَوْلَ الْمَالُولُ الْمُعْمَى وَالْفَرَانِ اللَّهُ وَالْفَى مَالَكُولُ الْمَعْمَى وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْقَالِ الْوَعْمِ اللَّهُ أَن وَلَيْ لِمَعْمَ اللَّهُ وَمَنْ الْمَعْمَى وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْمَعْمَ اللَّه وَسَفِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ الْمَعْمَ اللَّاسُ الْمُعَمِّ اللَّهُ وَالْمَالُوا وَتَصَدَّفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ الْمُعْمَى وَالْقَمَرُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا الْمُعْمَى وَالْقَمَرُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَوْلُولُ الْمُعْمَى وَالْقَمَرُ مُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢ - (...) وحَدْثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آبَاتِ اللَّهِ» وَزَادَ أَيْضًا: ثُمَّ رَقَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:
 «اللَّهُمّ! خَلْ بَلْغْتُ».

٣ - (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرْنِي عُرُونَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَاقِشَةَ زَوْجِ الشِّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرُ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَراً

 <sup>(</sup>١) أي ليس من أحد...

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءً طَوِيلَةً . ثُمَّ كَبُرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا . ثُمَّ رَقَمَ رَأَسُهُ فَقَالَ : «سَعِعَ اللَهُ لِهِنَ حَبِدَهُ . رَبُّنَا ! وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ فَافْتَرَأَ قِرَاءً طَوِيلًا . ثُمَّ قَالَ : «سَعِعَ اللَّهُ لِمِن حَبِدُهُ . رَبُنَا ! كَمَّ وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ وُثُو عَلَى السَّعَ اللَّهُ لِمِن حَبِدُهُ . رَبُنَا ! كَمَّ فَكَلَ فِي الرَّحُمَةِ الْأَخْرَى مِثْلَ وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ اثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّحُمَةِ الْأَخْرَى مِثْلَ وَلِكَ الْحَمْدُ اثْمُ سَجَدَا أَنْ يَنْصَوفَ . وَلَنَ المَّعْمَةِ الْأَخْرَى مِثْلَ مَعْمَ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَمْلُهُ . ثُمَّ سَجَدَا الشَّمْسُ ( ) قَبْلُ أَنْ يَنْصَوفَ . ثُمَّ عَامَ فَخَطَبَ الشَّمْسُ و القَمْرَ آيَتَانِ مِنْ أَمْرَ أَمْلُهُ . ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسُ و القَمْرَ آيَتَانِ مِنْ الْمَعْرَ إِلَيْنُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَمْلُهُ . ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسُ و القَمْرَ آيَتَانِ مِنْ الْمَعْرَ إِلَيْنُ فِي المُعْمَلَ وَالْقَمْرَ الْمَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

إ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍ وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الرُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشُةَ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَبَمَتُ مُنَادِينًا: «الصَّلاةُ جَامِعَة» فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرُ. وَصَلَّى أَرْبَمَ رَكَعَابٍ فِي رَكْعَتَيْنَ. وَأَرْبَمَ سَجَدَاتٍ.

٥- (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِو أَنَّهُ سَحِمَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُونِ بِقِرَاتِهِ. . . . فَصَلَّى أَذْبُعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

(٩٠٢) قَالَ الرَّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِى رَكْمَتَيْنِ وَأَرْبَمَ سَجَدَاتٍ .

(. . . ) وحَدَثْنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيدِيُ
 عَنِ الرُّهْرِيُ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ الْبَنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدُّثُ عَنْ صَلَاقِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. بِهِثْلِ مَا حَدَّثُ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً.

٦ - (٩٠١) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ:

<sup>(</sup>١) انجلت الشمس: أي: ظهرت وبدت، والمراد هنا جلاؤها بعد الخسوف.

 <sup>(</sup>٢) سيب السوائب: سيب: أي: أطلق، والسوائب: ما ترك من الدواب للآلهة فلا بحمل عليه.

سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدَّقُ (حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ) أَنَّ الشَّمْسَ الْكَسَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا. يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ. ثُمَّ يَقُومُ فُمَّ عَرَكُمُ وَكُمْتَنِّنِ فِي ثَلَاكِ وَكَمَّاتِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِنَّ السَّمْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الشَّهُ مِنْ وَكَانَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَقَامَ قَيَاتِهِ. فَلَمْ يَوْعُلُهُ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ وَلَا يَعْمِلُوانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَتَعَلِيقُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَلَامَ فَيَعْمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَعْمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتَعْمُ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. وَلاَ لِمَاتِ اللَّهِ يَعْوَفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ.

٧ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى فَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ
 مِشَام). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ بَنِي اللَّهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْبَعَ سَجَدَاتٍ.

# (٢) بَابِ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ.

٨ - (٩٠٣) وحَدْقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِيُّ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ عَنْ يَحْمَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَهُووِيَّةٌ أَتَتْ عَائِشَةً تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَنْمَرَةُ: فَقَالَتْ عَلْمَرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي يِسْوَةٍ بَنْنَ ظَهْرَيْ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عَدَاقٍ مَرْكَبًا. فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي يِسْوَةٍ بَنْنَ ظَهْرَيْ الْمُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَلَى مُعَلِّدٌ اللَّهِ ﷺ مَنْ النَّهُ عَلَى المَسْجِدِ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَوْقَةً مَا اللَّه مُعَلِّى الْمُعْرِفِي فَلَى مُعَلِّى الْمُعْرِفِي فَيْهِ مَنْ النَّهُ مَلِ إِلَى مُعَلَّمُ اللَّهِ عَلَى يَعْدِدٍ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَتَحْرَجْتُ فِي يَسْوَةً بَيْنَ ظَهْرِي الْمُجْرِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. قَالَتْ عَلِيقَةُ: فَتَحْرَجْتُ فِي يَسْوَةً بَيْنَ ظَهْرِي الْمُحْرِفِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامُ فَيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى عَلْمَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيامِ اللَّهُ عَلَى المُعْرَفِي عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّدُودِ عَلَيْكُ الرَّكُوعِ. ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلِّتِ الشَّمْسُ. الْكُودِ وَلَوْلَةً اللَّهُ عَلَى الْمُعْولِي كُونَةً اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْولِي كَامُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيلُ عَلَى الْقُودِ عَلْمَا عَلَى الْمُعْرِيلًا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِيلًا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ ال

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَعْدَ ذَلِكَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(َ...) وَحَدَّثَنَاً، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ جَوِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ.

(٣) بَابِ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٩ - (١٤ ٩) وحَدْثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْنُو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ. حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُونَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ. ثُمَّ مَجَدَ سَجْدَتَئِنِ. ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُوا مِن ذَاكَ. فَكَانَتُ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. ثُمَّ قَالَ: وإِنُهُ عُرضَ عَلَيْ كُلُ شَيْءٍ ثُولَجُونَهُ (''). فَعُرضَتْ عَلَيْ الْجَلَّةُ. حَتَّى لَو تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا أَخَلَتُهُ. (أَو قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا أَخَلَتُهُ. وَعُرضَتْ عَلَيْ النَّارُ، قَرَائِتُ فِيهَا امْرَأَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُحَلَّتُ فِي هِرُو لَهَا. رَبَطَنْهَا، فَلَمْ تُطْمِغْهَا. وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ إِنْ النَّهُ مِنْ وَالْقَعْرَ لَا يَخْمِونَهُ وَلَانُ مِنْ النَّارِ، وَإِنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ؛ إِلاَ لِمُوتِ عَظِيمٍ. وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُويكُمُوهُمَا. فَإِنْ خَشَامُ عَلَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْمِفُوا إِلاَ لِمُوتِ عَظِيمٍ. وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ خَشَاهُ خَسَامُ وَالْقَمْرَ لا يَخْمِقُ فَلُولُ يَعْرُونُ عُظِيمٍ. وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا. فَإِنْ فَعَلَمُ الْعَلَى عَلَيْهِا عَلَيْهُ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ وَلَمْ مَنَاكُولُ مِنْ عَلَى النَّالِ وَلَيْمُ كَانُوا يَقُولُونَ عَظِيمٍ. وَإِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ يُومِكُمُوهُمَا. فَإِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيمُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالِ الْمُعْلِى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَالِقُولُونَ عَظِيمٍ وَالْقَمْرَ لا يَخْتِهُمُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِيْعَالَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلِيقَا الْعَلَى الْعَلَ

(...) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةٌ حِمْيَرِيَّةٌ سَوْدَاءَ طَوِيلَةً». وَلَمْ يَعُلُ: «مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

١٠ - (...) حَدْنَتَ أَبُو بَحْوِ بِنُ أَيِ شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ - وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ . (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ: حَدَّتَنَا أَبِي حَدْثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ حَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: الْحَسَفَتِ الشَّغْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَعْهُ يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَقَالَ النَّالَمِ : إِنْمَا الْخَصَفَتَ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ قَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَحَعَاتٍ بِأَرْتِيمِ السَّمَانُ الْقِرَاءَةَ . ثُمَّ رَتَعَ تَحْوَا مِمَّا قَامَ . ثُمَّ رَتَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُحُوعِ اللَّهُ عَنْ الرَّحُوعِ . فَمَّ الْفَعْنِ عَلَيْ وَاعَةً دُونَ الْفِرَاءَةِ الأُولِي . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُحُوعِ . فَمَّ الْحَصُودِ فَسَجَد سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ مَرَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُحُوعِ . ثُمَّ الْحَصَلُودِ فَسَجَد سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ مَامَ فَرَكَعَ أَيْصًا ثَلَاثَ رَكَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُحُوعِ . ثُمَّ الْحَدَرَ الْمُعْرَاءِةُ النَّاسُ فِيقَا رَحْمَةً إِلَّا النِّيقِ قَبْلَهَ الْمُعْرَ وَقَالَ أَبُو بِنَعْرِ : حَتَّى الْقَهَى فَحَوْدٍ . ثُمَّ مَاكَعَ رَقَعَلَمُ النَّاسُ فِيهَا رَحْمَةً إِلَا الْمَعْمُ وَعَلَى الْمَعْلُ وَعَلَى الْمَعْلُ وَمَعْمُ اللَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بَكُودِ عَتَى الْمُعْنَ فَعَلَى الْمَعْلُ وَمَعْلَ النَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بَكُودِ عَنْ النَّاسِ وَقَالَ اللَّهُ فَلَ الْمَعْلُ السَّاسُ اللَّهُ فَلَ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمُعْلُ الْمِعْلُ وَعَلَى الْمَعْلُ وَمَعْلَ النَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بَكُودِ لَنَعْلَ فَي اللَّهُ اللَّاسِ وَقَالَ اللَّهُ فَلَ الْمُعْلُ الْمُعْلُ اللَّهُ فَلَ الْمَعْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلُى عَلَى الْمُعْلُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلُ الْمُعْلُودِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْل

<sup>(</sup>١) تولجونه: أي: تدخلونه. (٢) خشاش الأرض: حشراتها وهوامها.

<sup>(</sup>٤) آضت: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.

<sup>(</sup>٣) قصبه: أي: أمعاؤه.

11 - (٩٠٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيْرِ حَدَّثَنَا جَمَّامٌ مَنْ فَاطِمَةً وَمِيَ مَنْ أَسْمَاء قَالَتْ: حَسَمَتَةِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى . فَذَخَلْتُ عَلَى عَايِشَةً وَمِيَ ثَصَلِّى. فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ يَصَلُّونَ؟ فَأَصَارَتْ بِرَأْمِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: تَمَّمُ لَوَالَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: تَمَّى نَجَلَّنِي الْغَشْيُ "). فَأَخَلْتُ فِرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: وَيَقَ مِنْ مَاءٍ إِلَى النَّهُ مَنْ أَمُولُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ. قَالْتُ : فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ. قَالْتُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. مَا مِنْ شَيْءِ لَمْ أَكُن رَأَيْتُهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا. حَتَى الْجَدِّةُ وَالنَّارِ وَإِنْهُ قَدْ أُوحِي بَعْدُ. مَا مِنْ شَيْء لَمْ أَكُن رَأَيْتُهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مقامِي هَذَا. حَتَى الْجَدِّةُ وَالنَّارِ وَإِنْهُ قَدْ أُوحِي اللَّهُ وَالنَّارِ وَلِمُكُ فَذَ أُوحِي الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِنُ أَلْ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِينُ . (لاَ أَذْوِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَعُولُ: هَا أَمْ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُونِ وَلِي الْمُدَاعِ وَالْمُكَافِقُ أَوْمِي أَوْمِ لَمُعَلِي الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِينُ أَوْ الْمُوفِى أَنْ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِى . وَالْمُلَاقُ اللَّهُ مَا مَالَعُلُ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِى . وَالْمُلَامُ اللَّهُ مَا مُنَاعِلُ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِى . وَالْمُلَامُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِى أَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوفِى . وَالْمُلَامُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ أَوْمُ اللَّهُ مَنْ الْمُلُومُ الْمُؤْمِنُ أَوْمِنُ أَوْمُ اللَّهُ مَا مُنَاقِلُ اللَّهُ وَلَمُ الْمُنَافِقُ أَوْمِ مُولُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمُنُ أَوْمُ الْمُؤْمِنُ أَوْمُ الْمُعُلُونُ الْمُعَلِقُ أَلَى الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ وَالْمُؤْمِنُ أَوْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

١٧ – (...) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدُقْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَالِمَةَ عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتْ: أَنَيْتُ عَائِشَةَ قَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ. وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَافْتَصَّ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام.

١٣ - (...) أَخْبَرَنَا يَخْبَى بنُ يَخْبَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لاَ تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّهْسُ. وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّهْسُ.

١٤ - (٩٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ

 <sup>(</sup>١) لفحها: أي: لهبها وحرقها.
 (٢) المحجن: عصا معوجة الطرف.

<sup>(</sup>٣) أي أصابني حال قريب من الإغماء لطول الوقوف.

حَدَّنْنِي مَنْصُورُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّهَا قَالَتْ: فَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا. (قَالَتْ: تَعْنِي يَوْمَ تَسَفَّتْ الشَّمْسُ) فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَاثِهِ. فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا. لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَنَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ ، مِنْ طُولِ الْفِيَامِ.

١٥ – (...) وحَدَثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الْأَمْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَمُ اللهِ مَثَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي. وَإِلَى الْمُرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي. وَإِلَى الْأَخْرَى هِىَ أَسْقَمُ مِنِّي.
 الأُخْرَى هِىَ أَسْقَمُ مِنْي.

١٦ – (...) وحَدْثَنِي أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُمَنِهُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمُّهِ عَنْ أَشْمَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَلَى عَهْدِ الدِّبِي ﷺ. فَفَزعَ، فَأَخْطَأَ بِدِزْع، حَتَّى أَمُو بَعْث وَتَحَلَّتُ الْمَسْجِدَ. وَرَايهِ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِثْتُ وَتَحَلَّتُ الْمَسْجِدَ. وَرَايْتُ وَسُولَ اللَّهِ قَلْ وَايمًا. فَقَمْتُ مَمْهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أَرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ. ثُمَّ الْتَعْبُ إِلَى اللَّهُ عِلْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَيْمُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُنْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَا

10 - (١٠٧) حَدُّلْنَا سُونِدُ بُنُ سَمِيدِ حَدُّنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّلَئِي رَبُدُ بَنُ أَسْلَمَ عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً فَلَرْ نَحْوِ سُورَةِ النَّقَرَةِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً. وَمُو دُونَ الْفِيَامِ اللَّوْلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْفِيَامِ الأُولِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْفِيَامِ الأُولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو دُونَ الْفِيَامِ الأَولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو دُونَ الْفِيلِمِ الأَولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو دُونَ الْفِيلِمِ الأَولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو رَدُنَ الْفِيلِمِ اللَّولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو رَدُنَ الْفِيلِمِ اللَّولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلاً. وَهُو رَدُنَ الْفِيلِمِ اللَّولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا اللَّهُ مَنْ الْفَيلِمِ اللَّولِ. ثُمَّ رَكَعَ رَكُومًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيلاً الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ آنِيلِكُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الشَّمُسُ . فَقَالَ: "إِنْ وَأَلِثُ النَّهُ فَلِكُ عَلَى الشَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَاءَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُورَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِ الْمُعْرِيلِ فَي الْمُولِيلِ الْمُعَلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْرِافِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَافِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولِيلِهُ النَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهِ الْمُؤْمِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

(...) وحَدُثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كففت: أي: توقفت أو كففت يدك.

أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَمْكَعْتَ (١٠).

# (٤) بَابِ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

١٨ – (٩٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَرِيبٍ
 عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، نَمَانِ رَكَعَاتِ، فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ. رَعَنْ عَلِيٍّ، وِفْلُ ذَلِكَ .
 فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ. رَعَنْ عَلِيٍّ، وِفْلُ ذَلِكَ .

# (٥) ذِكْرِ النَّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

٢٠ – (٩١٠) حَدْنَنِي مُخَعَدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ شَيْبَانُ الشَّخويُّ) عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ صَلَّمَة بْنُ صَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدْيَقَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَلَّهُ قَالَ: لَمَّا النَّحْسَمَةِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَلَّهُ قَالَ: لَمَّا النَّمَامُ عَلْمَ مَنْ يَحْمَلُ اللَّهِ بْنُ عَلْمِ اللَّهِ بْنُ عَلَيْمَةً ). فَرَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ بَشِي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَايشَةُ: مَا رَكْعَتُنْ فِي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَايشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُحُومًا وَلاً مَوْرَكُمُ رَصُولُ اللَّهِ بِي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَايشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُخُومًا وَلاً مَوْرَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ بَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لِيَسْبُونَ فِي سَجْدَةٍ. ثُمْ جُلْقِ وَلاَ لَكِ عَلْمَةُ وَلَا مَالَى اللَّهُ بَالْعُولُ مِنْ الشَّمْسُ.

٢١ - (٩١١) وحَدْثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَانِمٍ
 عَنْ أَبِي مَسْمُدو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتُنَانِ مِنْ
 آيَاتِ اللَّهِ. يَحْوَفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ. وَإِنَّهُمَا لاَ يَتْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَصَلُوا وَادْهُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ".

٢٢ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
 عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الطَّمْمَسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ
 يَتْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدِ مِنَ النَّاسِ. وَلَكِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُواً».

٣٣ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تكعكعت: أي: تهيبت وتراجعت إلى الخلف.

إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ وَوَكِيعٍ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ .

٧٤ – (٩١٧) حَدْثَنَا أَبُو عَارِهِ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو مُن مَن أَبِي بُرُوَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُكُوع وَشَجُودٍ. مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطَّ. ثُمَّ قَالَ: الإِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ النِّي يُرْسِلُ اللَّهُ، لاَ تَكُونُ وَسُجُودٍ. مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطْ. ثُمَّ قَالَ: الإِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ النِّي يُرْسِلُ اللَّهُ، لاَ تَكُونُ لِهَا عِبَادَهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى لِمِنْوَتِ مَنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى يَوْمَلُهِ وَمُعْدِيهِ وَاسْتِغْفَارِهِ \*. وَلَكِنُ اللَّهُ يَرْسِلُهَا يَخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى يَوْمِلُهُ مَنْهَا مُسْتَلًا فَافْرَعُوا إِلَى اللّهُ مِنْ وَقَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْمُ الشَّمْسُ. وَقَالَ: الْبَعْوَتُ عِبَادَهُ \*.

٧٠ – (٩١٣) وحَدَّفَتِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّانَ بَيْعَمَا أَدْوِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْمَدَّةِ عَنْ أَبِي الْمُرَدِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَّا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَائْكَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَتَيَذْتُهُنَّ اللَّهُ وَقُلْتُ: الْأَنْفُرَةَ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ. فَانتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وَيَحْمَرُ وَيَعْمَدُ وَيُهَلِّلُ. حَمَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَرَا شُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَخْعَتَيْنِ.

٣٦ - (...) وحَدُفْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُفْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ النَّجُويْرِيِّ عَنْ حَبْلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَمْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَمْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: كَنْتَنَهُمُ مَنْ مَنْبَذْتُهُا. وَلَمْ فَي كُسُوفِ الشَّمْسُ. فَتَبَذْتُهُا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ ! لاَنْظُرَةً إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى يُسُوفِ الشَّمْسِ. قال: فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَالِمَ فِي الصَّلَةِ وَ اللَّهِ عَلَى الصَّلَةِ وَ اللَّهِ عَلَى الصَّلَةِ وَ اللَّهِ عَلَى الصَّلَةِ وَاللَّهِ عَلَى المَسْلَةِ وَاللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ مَن المَلْعَلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ وَاللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ وَاللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ المَسْلَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَا حَدَثَ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى المَّالَقِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمَسْلِقِ اللَّهِ عَلَى المَسْلَقِ المَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى المَسْلَقِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْوِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ
 عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمْ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 إذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ ذَكَرَ نُحْوَ حَدِيثِهِمَا.

٢٨ - (٩١٤) وحَدَّقْنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
 الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ عَنْ

<sup>(</sup>١) النبذ: هو الطرح والإلقاء، وقيل هو الطرد والإبعاد.

<sup>(</sup>٢) أي انكشف عنها الخسوف.

# ⟨۲۱۶⟩ مسلمان الکسوف ک

عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُمْيِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ . وَلَكِنْهُمَا آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا».

٢٩ – (٩١٥) وحَدَثَنَا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْدٍ عَالاَ: حَدَّثَنَا مُصْمَبٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ) حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةً (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُمٍ قَالَ: قَالَ نِيَادُ بْنُ عِلاَقَةً) سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بْنُ شُعْبَةً يَقُولُ: الْكَسَمَةِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَنْ آيَاتِ اللَّهِ. لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَنْ آيَاتِ اللَّهِ. لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمَنْ وَاللَّهِ وَصَلُوا حَتَّى تَنْكَشِفَ».





# ١١- كِتَابِ الْجَنَائِز

# (١) بَابِ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

١ – (٩١٦) وحَلَّنْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُمَيْنِ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمْمَا عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ غَزِيَّة حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ غَزِيَّة حَدَّثَنَا بِشَرْ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ غَزِيَّة حَدَّثَنَا بِشَرْ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عُمْرَادَةً فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهْ إِلاَ اللهُ».

( . . . ) وحَمَّلْنَاه فَتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ

آ > - (٩١٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ حِ وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا جَدِيمًا:
 حَدِّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 القُنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ .

#### (٢) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣ – (٩١٨) حَدِّقَتَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ فَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنِ ابْنِ سَفِينَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةً أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَيْقُولُ مَا عَنْ مُسْلِم تُعْمِيبُهُ مُصِيبَةً مَقِيعَوْلُ مَا أَمْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمُ أَ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفَ لِي خَيْزًا مِنْهَا - إِلاَّ أَشْفَا اللَّهُ عَيْرًا مِنْهَا - إلاَّ اللَّهُ اللَّهَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا .

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ:: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ إِنْي قُلْتُهَا. فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَمَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ. نَقُلْتُ: إِنَّ لي بِثْنَا وَأَنَا غَيُورٌ ``'. فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا قَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْيِنهَا عَلْهَا. وَأَذْعُو اللَّهَ أَنْ يَذ

<sup>(</sup>١) غيور:من الغيرة والنخوة.

٤ - (...) وحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَغْدِ بَنِ سَعِيدٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثْيرِ بْنِ أَلْمَلَحَ. قَالَ: سَعِعْتُ ابْنَ سَفِينَةً يُحَدُّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ فَيْعُولُ: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُصِيبَةٌ فَيَعُولُ: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ عَلِيْهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ.
 وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفُّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ. رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ. رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

٥ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَغَدُ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ (يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُولُ. . بِمِعْلِ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً وَلُكَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفُقِ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ: مَنْ وَرَادَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفُقِ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُهُ.
 مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

# (٣) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْرَيضِ وَالْمَيْتِ

٦ – (٩١٩) حَدُثنَا أَبُو بَكُو بِمُو أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالاَ: حَدَثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَمُ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَتُمُ الْمَرْيِضُ، أَوِ الْمَبْتُ، فَقُولُوا خَيْرًا. فَإِذَّ الْمَلَاثِكَةَ يَؤْمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَ فَقُولُوا خَيْرًا. فَإِذْ اللَّهِمَ الْفَيْرِ لِي وَلَهُ.
 إلى مَنْ اللَّهُمُ الْفِيرُ لِي وَلَهُ.
 وأغيني مِنْهُ عُفْنِي حَمْنة (١٠) قَالَتْ: فَقُلْتُ. فَأَعْتَبَي اللَّهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ. مُحَمَّدًا ﷺ.

# (٤) بَابِ فِي إِغْمَاضِ الْمَيْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

٧ – (٩٧٠) حَدَّثَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَيِي قِلاَبَةً عَنْ تَبِيصَةً بْنِ ذُونِبِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَيْ سَلَمَةً وَقَلْ أَنِي بَلَكَةً وَقَلْ مَنْ بَصَرُهُ. فَأَعْمَشَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرِ». فَضَيَّ نَاسٌ بِنَ أَهْلِهِ. فَقَالَ: ﴿لاَ تَذَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: ﴿اللَّهُمُّ الْفَهْرُ لِإَنِي سَلَمَةً، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيثِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فَيْ الْمَهْدِيثِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي النَّائِرِينَ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَتَوْرَ لَهُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) العقبى: هو: العوض والعطاء.

<sup>(</sup>٢) الغابرين: أي: الباقين.

٨ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَعْوَهُ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: «وَالْمَنْ لَهُ». وَوَالَدَ: قَالَ خَالِدٌ
 وَالْحَلْفُهُ فِي تَرِكْتِهِ» وَقَالَ: «اللَّهُمُّ الْوَسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ» وَلَمْ يَقُلُ: «افْسَخ لَهُ». وَوَالَدَ: قَالَ خَالِدٌ
 الْحَدَّاءُ: وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيئَهًا.

# (٥) بَابِ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْنَيْتِ يَتْنِعُ نَفْسَهُ

٩ - (١٩٢١) وحَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدُّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْمَلاَءِ بْنِ يَعْفُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سُوعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلُمْ قَرَوًا الإِنْسَانَ إِنَّا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ لَشَمْ».
 إِذَا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ آلَامُ "،

(. . . ) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَمْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْعَلَاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

#### (٦) بَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ

١٠ (٩٢٢) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيئِنَة، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثْنَا سُفْبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي سَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَيْهِ بْنِ عُمَيْرٍ. قَالَ: قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً: فَلْتُ عَرِّبُ وَفِي أَرْضٍ عُرْبَةٍ. لأَبْكِيتُهُ بُكَاء يُتُحَدَّثُ عَلَى الْمُعْدِدِ "كُونِي أَرْضٍ عُرْبَةٍ. لأَبْكِيتُهُ بُكَاء يُتُحَدِّثُ عَنْهُ. فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ. إِذْ أَتَبَلَتِ الْمِرَأَةُ مِنَ الصَّمِيدِ ("" ثُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي ("". قائريدُ أَنْ تُسْعِدَنِي أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بَيْتَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَرَّتَيْنِ قَالَ: «أَثْرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بَيْتَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَرَّتَيْنِ قَالَ: «أَثْرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بَيْتَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَرَّتَيْنِ فَيَعَلَى الشَّعِدَانِ مَنْ الْعَرْجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَبُهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَجُهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَبُهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَبُهُ اللَّهُ مِنْهُ " مَنْ الْتُعْرَبُهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُولِيقُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِلْهُ اللَ

١١ - (٩٣٣) حَدَّفَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ عَنْ أَي عُلْمَانَ النَّهِ فَيْ أَرْسَلَتَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَيْمِ اللَّهِ عَنْ أَسَلَتَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَيْمِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْمَوْتِ. قَلْالَ لِلرَّسُولِ: "الرَّجِعْ إِلَيْهَا. فَالْحَبْورَ عَا: أَنْ لِلْمِ سَلَّى. فَمُرْهَا فَلْتَعْشِورَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَامَ النَّبِي عَلَى الْمَوْتِ. فَقَامَ النَّبِي الْمَوْتِ. فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهِ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلِ مَسَمَّى. فَمُرْهَا فَلْتَعْشِورَ وَلَنْهُ مَا أَعْلَى . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلِ مَسَمَّى. فَمُرْهَا فَلْتَعْشِورَ وَلَنْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) شخص بصره: أي: رفعه.

<sup>(</sup>٢) الصعيد: الموضع ألمرتفع أو الواسع من الأرض.

<sup>(</sup>٣) الإسعاد: المشاركة في البكاء والنياحة على الميت.

<sup>(</sup>٤) تقعقع: أي: تضطرب وتتحرك ويسمع لها صوت وحشرجة.

شَمَّةٍ(١) . فَفَاضَتْ عَبْنَاهُ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ. وَإِثْمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ».

ُ (...ُ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادِ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ .

١٧ – (٩٢٤) حَدَّثَتَا بُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمْدَ. قَالَ: الشَّتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكْوَى لَهُ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَمُودُهُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدُهُ وَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَشِيدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْلِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَامِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعُودٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي عَشِيعٌ (٢٠). فَقَالَ: «أَقَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لاَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْمَدِينِ وَلَا اللَّهِ الْمَعْنِ الْمَدِينِ وَلاَ اللَّهِ الْمَدِينِ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِينِ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدْنِ بِنَمْعِ الْمَدِينِ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدْبُ بِدَمْعِ الْمَدِينِ وَلَا اللَّهُ لاَ يُعَدِّبُ بِدَمْعِ الْمَدِينِ الْقَلْبِ وَلَهُ اللَّهِ الْمَدِينِ الْقَلْبِ وَلَى اللَّهُ لا يُعَدِّنُ اللَّهِ الْمَارَ إِلَى السَّالِي أَوْ يَرْحَمُ».

### (٧) بَابِ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

10 - (٩٢٥) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ الْبِنُ جَعْفَى مَ عَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّى عَنْ عَبِدِ الْنِ جَعْفَى مَ نَ الْمُعَلِّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَاءُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ فَسَلَّمَ عَنْ عَلَيهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ جَاءُهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ فَا لَلْمَا عَلَى مَسُعَدُ بْنُ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَذْبَلُ الْأَنصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ \* فَقَالَ : صَالِحٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ \* فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ . وَنَحْنُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# (٨) بَابِ فِي الصِّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

١٤ (٩٢٦) حَدْثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ: سَوِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ
 الأُولَى».

 <sup>(</sup>١) الشنة: القربة القديمة البالية.
 (٣) قلانس: جمع: قلنسوة، وهي: الطاقية.

<sup>(</sup>٢) الغشية: أي: ما يغشاه من كرب الموت وسكراته.

٥٠ - (...) وحَدَّنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَايِتِ الْبُتَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرَاةِ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا. فَقَالَ لَهَا: وَلَمْ وَاصْبِرِي اللَّهُ وَاصْبِرِي الْقَالَثُ: رَمَّا تُبَالِي بِمُصِبِبَي ا فَلَمَّا فَمَّتِ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَاصْبِرِي اللَّهَ وَاصْبِرِي اللَّهَ وَالْمَانِي بُعْفِي بَعْمِهِ عَلَى بَابِهِ بَوَّالِينَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّذِي المَّذِي المَّذِي المُعْبِرُ عِنْدَ أَوْلِ اصْدَمَةٍ الْوَ قَالَ: «عِنْدَ أَوْلِ الصَّدْمَةِ» .

َ (...) وحَدُقْنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثْنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حِ وَحَدَّثَنَا عُفْيَةُ بْنُ مُكُومَ الْمَمْيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُوح وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الدَّوْرَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثٍ عُنْمَانَ بْنِ عُمَرَ، بِقِصَّدِهِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ إِمْرَاةً عِنْدَ ثَبْرٍ.

# (٩) بَابِ الْمَيْتِ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

١٦ – (٩٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي مُنْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْرِ جَوِيمًا عَنِ الْبَنِ
يشْرٍ. قَالَ أَبُو بَخْرٍ: حَدَّثَنَا أَمُومَدُ بْنُ يُشْرِ الْمَبْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةً بَكَثْ عَلَى عُمْرَ. فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّةًا أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِنْ الْمَبْتُ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ؟».

١٧ - (...) حَلَّائَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَلَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
 قَتَادَةَ يُحدُثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُ 總 قَالَ: «الْمَيْتُ يُعَدَّبُ فِي عَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

( . . . ) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّتِ عِنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُيَتُ يُعَدُّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

١٨ - (...) وحَدْثَنِي عَلَيْ بْنُ حُجْرِ السَّغلييُّ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
 صَالِح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُعْمِي عَلَيْهِ. فَصِيحَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَمَا عَلِمَنْمُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَمَا عَلِمَنْمُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإنْ المَمْيَّ لَيْعَلَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيْء؟.

١٩ – (. . .) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَسِي بُرْدَةَ عَنْ أَيِيو قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَمَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَا أَخَاهَا قَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: •إِنَّ الْمُنِيَّ لَيُعَلَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيِّ﴾؟.

٢٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا أُصِبَ عُمَرُ أَفْبَلَ صُهْنِبُ مِنْ مَنْزِلِهِ. حَتِّى دَخَلَ عَلَى هُمَرَ. فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي. فَقَالَ عُمَرُ: عَلاَمَ نَبْكِي؟ أَعَلَيْ تَبْكِي؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ! لَمَلَيْكَ أَبْكِي بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَمْن بُبْكَى عَلَيْهِ بِمَعْلُبُهِ.

قَالَ: فَلْكَرْثُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةً. فَقَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْبَهُودَ.

٢١ - (...) وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ
 عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُبِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةً. فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ ا أَمَا سَمِغْتِ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُعُولُ عَلَيْهِ رُ<sup>١١</sup> يَعَدَّبُ»؟ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا
 صُهَيْبُ! أَمَا عَلِيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَدِّبُ؟.

٧٧ – (٩٧٨) حَدُقَنَا دَاوُهُ بِنُ وَشَيْدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ أَيِي مُلْتِكَة قَالَ: كُنتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَتَظِوُ جَنَازَة أَمُ آبَانَ بِنْتِ عُلْمَانَ . وَعِلْنَهُ عَمْرَهُ بِنَى مُلَكِمَة قَالَ: كُنتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ أَبْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَتَظِوُ جَنَازَة أَمُ آبَانَ بِنْتِ عُمْرَ . عَجْمَانَ ابْنُ عُمْرَ اللَّهِ عِنْ مَلَادٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (حَأَتُهُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّادِ . فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ (حَأَتُهُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّادِ . فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ اكَالَّةُ عِنْهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ: الْإِنْ الْمَيْتَ لَيْعَلَّبُ بِيكَاءِ أَهْلِي عَلَى عَلْمُ اللَّهِ مُوسَلِقًا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنَّا مَمَ أَيْدٍ الْمُومِنِينَ عُمْرَ بْنِ الْخَلَقَالُ بِنِ عَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كُنَّا مَمَ أَيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ بْنِ الْخَلْفُ مُنْ اللَّهِ مُرْسَلَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كُنَّا مَمَ أَيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ بْنِ الْمُعْمَلِينَ عَلَى اللَّهُ مُوسَلِقًا فَلْ الْعِي عَلْمُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَلْمُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَلْمُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَبْدُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَبْدُ اللَّهُ مُؤْمِنُ إِنْ الْمَعْمِى الْمُعْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَمُو الْمَعْتَ لَيْمَا قَالُ أَيْوِ الْمَعْتَ لَيْمَا قَالُ أَبُوبُ : وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَلِقًا عَبْدُ اللَّهُ مُؤْمِلًا اللَّهُ مُوسَلَقًا عَبْدُ اللَّهِ مُؤْمِنَا لَمْ اللَّهُ الْمُعْتَ لَيْمَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِلًا الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّ وَسُلَةً . وَالْمُ المُعْلِقً اللَّهُ مُؤْمِنَا لَمْ مَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْتَى لَوْمُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

(٩٧٧) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ. ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلَّ شَجَرَةٍ. فَقَالَ: اذْهَبُ فَانْظُرْ مَنْ هَوْلاَءِ الرَّكْبُ؟ فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ مُهَيْبٌ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ادْهُهُ لِي. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) المعول عليه: هو من يُبكى عليه بصوت، والعويل: هو صوت الصدر بالبكاء.

صُهَيْبٍ. فَقُلْتُ: ازْتَحِلُ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ. فَلَمَّا أَنْ أُمِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ! وَا صَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَنْبَكِي عَلَيًّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».

قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً. وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ.

(٩٢٩) فَقُمْتُ فَنَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ . فَحَدَّئَتُهُمَّا بِمَا قَالَ ابْنُ مُمَرَ فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ! مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ: «إِنَّ الْمَتِتَ يَمَنَّبُ بِينَكَاءِ أَحَدٍ» . وَلَكِتَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِنَكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا» . وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو َ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةٌ فِرْرَ أُخْرَى.

(...) قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّنَنِي الْفَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنِّكُمْ لَتُحَدُّنُونِي عَنْ غَيْرِ كَافِبَنِنِ وَلاَ مُكَلَّبَنِ. وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

٧٣ – (٩٧٨) حَدْثَقَ مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَعَبْدُ بَنُ حَمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْحَةً قَالَ: تُوفُقْتِ ابْنَةٌ لِمُخْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَحَّةً. قَالَ: فَحِثْنَا لِيَشْهَلَمَا. قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَيَعْنَا لِيَشْهَلَمَا. قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ لِعَمْرِو بْنِ قَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَهُو مُنْ الْحِيْهُ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وإِنَّ الْمَعْتَ لَيْعَذُبُ بِينَا لَهُ مَا لِيَا لِمُعْتَلِيهِ مَنْ الْمُعْتَ لَيْعَذُبُ اللَّهِ اللهِ قَالَ: وإِنَّ الْمَعْتَ لَيْعَذُبُ الْمُؤْلِ عَلْمِهِ ..

(٩٢٩) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكُوتُ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ. فَقَالَتْ: يَوْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ. لاَ وَاللَّهِ! مَا حَدَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهُ يَعَنَٰثُ الْمُؤْمِنَ بِبَكَاءِ أَحَدٍ» وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَوْيِدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَسْبُكُم الْفُرْآنُ: ﴿ وَلَا لَإِنْ وَلاَئَةٌ مِنْذَ أَمْرُكُا﴾ [الانماء: ١٦٤]. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ أَضْحَكُ وَأَبْكَى.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ. \*

(. . . ) وحَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: كُنَّا فِي جَازَةِ أَمُّ آبَانَ بِشْدِ عَنْعَمَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثِ . وَلَمْ يَتُصَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ عَمْرو.
 ﷺ كَمَّا تَصُّهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ . وَحَدِيثُهُمَا أَنَمُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو.

٩٣٠ (٩٣٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَكَةُ بْنُ يَحْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ
 أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُنِتَ يُعَدُّبُ بِبِكَاءِ الْحَيْهِ .
 الْحَيْه .

٥٥ – (٩٣١) وحَدَثْنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَوِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ. إِنِّمَا مُرَّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنَازَةً يَهُودِيِّ. وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وأَنْشُمْ تَبْكُونَ وَإِنْهُ لَيَعْلَى مَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنَازَةً يَهُودِيٍّ. وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وأَنْشُمْ تَبْكُونَ وَإِنْهُ لَيْعَالَىٰهُ مَنْهُونَ وَإِنْهُ لَيْعَالِيْهُ مَنْهُ وَلِيْهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّه

٢٦ - (٩٣٢) حَدُثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً ؛

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَبْتَ يَعَدُّبُ فِي قَبْرِهِ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ: وَهِلَ.
إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَيَعَدُّبُ بِخَطِيقِتِهِ أَوْ بِدَنْبِهِ، وَإِنْ أَهْلُهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الأَنْ». وَذَاكَ عَلْمُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامُ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ لَيُمْ مَا كَنْتُ أَقُولُ وَقَدْ وَهِلَ. إِنِّمَا قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ مَنْ النَّهِ إِلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(. . .) وحَدْثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ . وَحَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ أَنَمُ .

٧٧ - (. . .) وحَدْثَنَا تُعْتَبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْهَا أَخْبَرَثُهُۥ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَمْ بَكْمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي أَمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ يَشُولُ: إِنَّ الْمَبْتُ؛ لَيُعَدَّلُ بَيْكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَمَا إِنَّهُ لَنَهْ فِي اللَّهِ عَلَى يَهُودُيثَةٍ عَلَى يَهُودُيثَةٍ عَلَى يَهُودُيثَةٍ عَلَى يَهُودُيثَةٍ عَلَى يَهُودُيثَةٍ عَلَيْهَا. فَقِالَ: وإنْهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا. وَإِنْهَا لَتُعَدِّبُ فِي قَبْرِهَا».

٧٨ - (٩٣٣) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ فَيْسِ عَنْ صَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ فَيْسِ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَوْلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: • مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».

(. . .) وحَدْثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسْدِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِلْلَهُ

( . . .) وحَدَّثْنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّافِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

### (١٠) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

٧٩ - (٩٣٤) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُثَنَا عَفَّانُ حَدُّنَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَح وحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخَبَرْنَا حَبَانُ بْنُ هِلَالٍ. حَدَّثَنَا أَبَانُ. حَدُّنَنَا يَخْيَى؛ أَنَّ زَيْدًا عَدْثُهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدُثَهُ ؛ أَنَّ أَلَيْعٍ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعْ فِي أُمْتِي مِنْ أَمْتِي مِنْ أَلْفَحْرُ فِي الْأَخْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالأَسْتِسْقَاءُ بِالنَّهِحَةُ وِقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَشَبُ ثَبْلَ مَوْتِهَا، ثَقَامُ يَوْمَ النِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَانٍ (١٠)، وَالنَّامِةُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَانٍ (٢٠)، وَوَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (٣٣).

٣٠ - (٩٣٥) وحَدْثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَيْ عُمْرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَيِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ ا أَنَّهَا سَوِعَتْ عَافِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَوَاحَةً، جَلْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَكُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، جَلْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ مُنْ فِيهِ الْحُذِنُ. قَالَتْ: وَأَنَّ أَنْظُرُ مِنْ صَافِرِ الْبَابِ (ضَقُ النَّبِ) فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْ نِسَاءَ جَعْفَرٍ. وَذَكَرَ بُكَاءَهُمْ . فَامَرُهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيْنَاهُمْ مَنْ . فَلَمَبَ . فَأَمَّ أَنَاهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ غَلَبْنَنَا بَا يَلْعِلُهُ مُنَّ لَمْ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْمَا اللَّهُ الْعَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال

(...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْيْوِح وَحَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِوِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ صَالِح ح وحَدَّثَنِي أَخْبَدُ بْنُ إِنْوَاهِبَمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ عَبْدُ الْعَرْبِيْوِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) كُلُّهُمْ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَخْوَدُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيوِ: وَمَا تَرَكَّتَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْغِيَّ مِنَ الْعِيُّ (\*).

٣٦ – (٩٣٦) حَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ. حَدُّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَخَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ البَّبِّعَةِ، أَلاَّ نَنُوحَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةُ إِلاَّ خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَالبَّنَهُ أَبِي سَبْرَةً امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَو البَثْةُ أَبِي سَبْرَةً، وامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

٣٧ - (. . .) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمْ عَطِيَّةً

<sup>(</sup>١) الاستسقاء بالنجوم: أي: دعاء النجوم وطلب نزول المطر منها.

 <sup>(</sup>٢) القطران: مادة سوداء لزجة.
 (٣) الجرب: مرض يصيب الجلد يورث الحكة.

<sup>(</sup>٤) العي: التعب والعناء.

قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْمَةِ، أَلاَّ تَتُحْنَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ، مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ.

٣٣ – (٩٣٧) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، حَدَّلْنَا عَاصِمْ عَنْ خَفْصَةً، عَنْ أُمْ عَطِيّةً. قَالَتْ: وَهَا بَنَيْنَ وَلا بَنَيْنَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنَيْنَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنَانَ وَلا بَنْنِينَ وَلا بَنْنَانَ عَلَى اللهِ إِلاَ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# (١١) بَابِ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٣٢ - (٩٣٨) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ: قَالَتْ أُمُ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُفْهَى عَنِ اتْبُاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١٠).

٣٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
 إِيْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً . قَالَتْ: ثُهِينًا عَنِ اتّبُاع الْجَنَاتِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنًا .

### (١٢) بَابِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

٣٦ - (٩٣٩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. فَقَالَ: «الْحَسِلْنَهَا سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. فَقَالَ: «الْحَسِلْنَهَا أَوْلَانَا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَخْفَرَ مِنْ ذَٰلِكَ - إِنْ رَأَيْئُنَّ ذَٰلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْدٍ (٢٠٠ وَاجْمَلُنَ فِي الآجِرَةِ كَانُورَا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَانُورٍ. فَإِذَا فَرَخْتُنَّ فَاقِئْنِي، فَلَمَّا فَرَحْنَا آذَنَّاهُ. فَٱلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ (٣٠ . فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهُا إِيَاهُ (٤٠)».

٣٧ – (...) وخدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 سيوينَ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيوِينَ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا فَلَائَةَ قُرُونِ.

٣٨ - (. . .) وحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ .ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . قالاً: حَدَّثَنَا حَمَّاد . ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّة . كُلُّهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) يعزم: أي: يؤكد ويشدد في النهي.

 <sup>(</sup>٢) السدر: نوع من النباتات يجفّف ورقه ويستعمل في التنظيف.
 (٣) حقوه: أي: إزاره.
 (۵) أشعرنها: أي: ألبسنها، والشعار: ثوب يلي البدن.

أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: نُوُفِّيْتْ إِخْدَى بَنَاتِ النَّبِيُّ ﷺ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ. أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِﷺ وَتَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتُهُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ. . . . بِوغْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَنْعِ عَنْ أَبُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمْ عَطِيًّةً.

٣٩ – (...) وحَدْثَنَا فَتَنِيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَمْ عَطِيّةً، بِتَخْوِهِ غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: ﴿ فَلَانَا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْمًا. أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنْ ذَلِكِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَئَةَ تُرُونٍ .

(...) وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. فَالَ: وَقَالَتْ خَفْصَةُ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: اغْسِلْنَهَا وِثْرًا. ثَلاَقًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: شَطْئَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونَ.

٤ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَدْرُو النَّافِدُ. جَمِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا مَحَدُدُ بَنُ خَارِمٍ أَبُو مُعَاوِيةً. حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَمُ عَطِئةً. قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتُ زَبْتُهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْهِ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةِ: «الْحَسِلْنَةَ وَتُوا فَلَكَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً وَاللَّهُ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : «أَشْعِرْنَهَا إِيّالُهُ ».

٤١ - (...) وحَدَّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمْمَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: أَنَانَا رَسُولُ اللَّوِ اللَّهِ وَنَحْنُ نَخْسِلُ إِخْدَى بَنَاتِهِ. فَقَالَ: «الْحَسِلْنَةَا وِثْوَا: خَمْسًا أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا لَكَوْنَةَ أَلْكُونِ: قَرْنَتِهَا وَنَاصِينَتَهَا.

٤٢ – (...) وحَدُقْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ،
 عَنْ أُمْ عَطِيتُهَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ، حَيْثُ أَمْرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: «ابْدَأْنَ بِمَنَاصِنِهَا،
 وَمَوَاضِع الْوَضُوءِ مِنْهَا».

٤٣ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ
 عُلَيَّةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أَمُّ عَطِيَّةً، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَّ فِي غَسْلِ ابْنَيْو: «ابْدَأَنْ بِمُعَانِينِهَا وَمَواضِع الْوَضُوء مِنْهَا».

﴿ کتاب الجنائز ﴾ حتاب الجنائز ک

#### (١٣) بَابِ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

23 - (٩٤٠) وحَدُقْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّهِيوِيُّ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو بُكُونِ أَلِي كَمْنِي أَلُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ وَأَبُو بُكُونَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ أَمْوَيَةً ) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الأَرْتُ. قَالَ: هَاجَرُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَشْفِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَهُ اللَّهِ. فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللَّهِ. فَوَجَهُ لَمُ يَأْكُلُ مِنْ أَخْدُوهِ شَيْئًا. ونَهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْم أحد. فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ نَسَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ يَوْمُ أَحد. فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ نَسَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ يَوْمُ أَحد، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ نَسَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ يَوْمُ أَحد، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ نَسَيْءٌ يَكُفَّنُ فِيهِ إِلاَّ يَوْمُ أَسَلُ اللَّهِ عَلَى رَأَسُهُ. وَإِخْلَاهُ عَلَى رَجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِثًا مَنْ رَأَشُهُ. وَاجْمَلُوا عَلَى رِجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِثًا مَنْ رَأَسُهُ. وَاجْمَلُوا عَلَى رِجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِثًا مَنْ أَنْهُ. وَاجْمَلُوا عَلَى رِجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِثًا مَنْ أَنْهُ مُنْهُ مَنْهُمْ أَمُونُهُ مَنْهُ مَنْهُمْ اللَّهِ عَلْمَا عَلَى رَأْسُهُ. وَاجْمَلُوا عَلَى رَجْلَةِ الإِذْخِرَ، وَمِثًا مَنْ

(...) وحَدَّفَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّقِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْئَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَحْهَهُ.

٥٤ – (٩٤١) حَدُثَنَا يَحْمَى بُنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْبُ (وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى) (وَاللَّهْظُ لِيَخْيَى) عَنْ هِشَام بْنِ عُرْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كُمُنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَنُوا لِيضِ سَحُولِيَةٍ أَنَّهُم بِينْ كُرْسُفِ (٥٠. لَيْسَ فِيهَا، قَلْهَا الشُورِيَّةُ لَهُ لِيكُمَّنَ فِيهَا، فَيها الشُورِيَّةُ لَهُ لِيكُمَّنَ فِيها. فَيْوَكِ النَّهُ الشُورِيَّةُ لَهُ لِيكُمَّنَ فِيها. فَتُوكِ النَّهِ الشُورِيَّةُ لَهُ لِيكُمَّنَ فِيها. فَتَوَكِ النَّهُ لَهُ وَكُمْنَ فِيها لَفُهُ مَنْ فِي فَلَاثَةِ أَنُوا لِيضِ سَحُولِيَّةٍ. فَأَخَذَها عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُو. فَقَالَ: لَوْ رَضِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِتَبِيُّهِ لَكُمْنَتُهُ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِتَبِيُّهِ لَكُمُّنَهُ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِتَبِيُّهِ لَكُمُّنَهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَعَلَى بَمَيْهَا.

٤٦ – (...) وحَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْزَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: أَذْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُوعَتْ عَنْهُ، وتُخُفِّنُ فِي كَلاَثَةِ أَثُوابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَّةٍ. لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةً وَلاَ تَعِيصٌ. قَرَعْتَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) غزة: بردة مخططة من صوف أو غيره. ﴿ (٢) أينعت: أي: نضجت واستحقت القطف.

<sup>(</sup>٣) يهدبها: أي: يقطعها ويجتنيها، وهي استعارة لفتح الدنيا عليهم.

<sup>(</sup>٤) السحل: الثوب الأبيض المصنوع من القطن.

<sup>(</sup>٥) الكرسف: هو: القطن.

مركتاب الجنائذ كه مسمور و٢٤١٥ مسمور و٢٤١٥ مسمور و٢٤١٥ م

فَتَصَدُّقَ بِهَا .

(. . . ) وحَدَّفْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِذِرِيسَ
 وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ . ح وحَدَّثْنَاه يَخْيَى بْنُ يَحْيَى . أُخْبَرْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ،
 بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

٧٧ - (...) وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفُّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: فِي لَكَاثَةِ أَنُوابِ سَحُولِيَّةٍ.

### (١٤) بَابِ تَسْجِيَةِ الْيَتْ

٨٤ – (٩٤٧) وحَدَّثَنَا زُمْيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَائِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمْيْدِ (قَالَ صَبْدُ: أَخْبَرَنِي. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدُثْنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِتُوْبٍ حِبَرَةٍ (١٠).

(...) وحَدَّقْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِهِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الرُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإَسْنَادِ، سَوَاءً.

#### (١٥) بَابِ فِي تَحْسِين كَفَن الْيَتِ

٩٤ – (٩٤٣) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالاً: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدِّدِ. قَالاً: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالاً: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُوِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ اللَّبِيِّ عَشَلَى عَلَيْ عَلَيْ فِي كَفُنْ فِي كَفْنِ غَيْرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ لَيْلاً. فَرَجَرَ النَّبِيُ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا. فَلْكَجَلُ بِاللَّبْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانَ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هإذَا كَفْنَ أَخْذُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَحَسَنَ كَفَنَهُ».

#### (١٦) بَابِ الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

٥ = (٩٤٤) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَشَيّةً وَزُهْبُرُ بْنُ حَرْبٍ. جَوِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً . قَالَ أَبُو بَكْرِ : حَدَّثَقَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرَّهْوِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ . فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ (لَعَلَّهُ قَال): ثَقَدْمُونَهَا عَلَيْهِ . وَإِنْ تَكُنْ خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) الحبرة: ثياب مزينة من كتان أو قطن.

ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّذَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.
 ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ. كِلاَهُمَا عَنِ النَّهِيِّ اللَّهِيِّ الْخَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثِ.
 إلاَّ رَفَعَ الْحَدِيثِ.

١٥ - (...) وحَدَّقْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (قَالَ مَارُونُ: حَدَّثَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ). أَخْبَرَنِي يُرنُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ. قَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرْبَتْمُوهَا إِلَى الخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ غَيرَ ذَلِكَ كَانَ شَوَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
 شَوَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

#### (١٧) بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتَّبَاعِهَا

٧٥ - (٩٤٥) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى وَهَارُونُ بَنُ سَجِيدِ الأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَة) (فَالَ الْحَرَانِ: أَخْبَرَنَا الْبَنُ وَهُبٍ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ هُرْمُزَ الأَخْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُلُ اللَّهِ ﷺ: (مَن شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلْيَهَا قَلْهُ قِيرَاطً. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَقَ فَلَهُ وَيَرَاطً. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَقَ فَلَهُ وَيْرَاطًانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْمَظْيمَيْنِ». النَّقَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ. وَزَادَ الآخَرَانِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَرُانِ الْحَبْلَيْنِ الْمَظِيمَيْنِ. وَمَا الْقِيرَاطِانِ؟ عَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَرَادِيطَ كَثِيرَةً.

(...) وحَدُّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَر، عَنِ الرَّهْوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قولِهِ: الْجَبَلَيْنِ الْمُظِيمَيْنِ. وَلَمْ يَدْكُرُا مَا بَعْدَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى: حَتَّى يُعْرَعُ مِنْهَا. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ.

(...) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَنْبِ بْنِ اللَّبْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُمِّلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيُ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَقَالَ: «وَمَنِ النَّبِيُ ﷺ. بِمِثْلِ
 حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَقَالَ: «وَمَنِ اتَّبَمَهَا حَتَّى تُدْفَنَ».

٥٣ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بِهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: همن صَلَّى حَلَى جَنَارَةِ وَلَمْ يَتَبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَإِنْ تَبعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ﴿ أَضْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدِهِ.

٥٠ - (...) حَالَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ.
 حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَلَهُ قِيرَاطً. وَمَنِ الثَّبِي اللَّهِيرَاطُ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْبَيرَاطُ؟ قَالَ: «مِثْلُ أَحْدٍ».
 أخده.

٥٠ - (...) حَدِّنْنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخَ. حَدِّنْنَا جَرِيرْ (يَعْنِي ابْنَ حَارِمٍ). حَدِّنْنَا تَافِعٌ قَالَ:
 قِيلَ لائِنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطُ
 مِنَ الأَجْرِ، قَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا
 هُرُيْرَةً. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَادِيطَ تَشِيرَةً.

80 - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمْنِدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّتَنِي حَيْوَةُ وَصَخْوِ عَنْ يَرِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُمْنِطِ، أَنَّهُ حَدَّتُهُ، أَنَّ دَاوُدَ بَنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَيْ وَقَاصِ حَدَّتَهُ وَالْ دَبْرَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَيْمِ وَقَاصِ حَدَّتَهُ عَنْ أَيْدِهِ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ. إِذْ طَلَمَ حَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَعْصُررَةِ. فَقَال: بَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَا إِلَا يَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبْهُ هُرَيْرَةً اللَّهُ عَنْ فَنُولَ اللَّهِ يَتُعْوَلُ أَنْهُ هُرَيْرَةً مَعْ جَنَازَةً مِن بَيْنِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدٍ، وَمِنْ صَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدٍ، وَمِنْ صَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِن الأَجْرِ مِنْلُ أَحْدٍ، وَمِنْ صَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِنْلُ أَحْدٍ، وَمِنْ صَلَّى عَلَيْهَا نُمْ رَجِعُ كَانَ لَهُ مِن الْجَوْمِ لِلْ الْمُعْرِقُ مَنَ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ مَنْ اللَّهِ الْمُعْرِقُ مِنْ أَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ مَا قَالَتْ . وَأَنْ لَهُ مَرْيُونَ مَنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ اللَّهُ عَلَى مَلْكَ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عُلْمَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الل

٩٤٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحيى (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ.
 حَدَّثَنِي قَنَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَغْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْبُعْمَرِيُّ، عَنْ قَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَانَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاظً. قَإِنْ شَهِدَ دَفْتَهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ. الْقِيرَاطُ بِنْلُ أُخْدِهِ.

(. . .) وحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَارٍ . حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي حَ أَبِي قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَن سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَمَّانُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . حَدَّثَنَا أَبُنُ . عَدَّثَنَا أَبُنُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ رَسُعُلَ النَّبِيُ عَنِي الْمَنْ عَنْ مَنْ الْمِسْنَادِ مِثْلُكُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ رَسُعُلَ النَّبِيُ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنْ الْمِسْنَادِ مِثْلُكُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ رَسُعُلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنِي اللَّهِ عَنْ الْمُسْتَادِ مِثْلُكُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ وَسُعُلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمُسْتَادِ مِثْلُكُ . وَفِي حَدِيثٍ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ وَسُعُلَ النَّبِي اللَّهِ عَنْ الْمُسْتَادِ مِثْلُكُ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِسَمَامُ وَسُعُلَ النَّبِينَ الْمُنْ الْمُنَادِ مِثْلُكُ . وَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْلِ الْمُسْتَادِ مِثْلُكُ . وَهُمْ اللّهِ مَنْ الْمِثْلُولُ اللّهِ مَنْ عَلْمُ اللّهُ الْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي سَعِيدٍ وَهِمْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الحصباء: الحصى الصغار.

الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: «مِثْلُ أُحُدٍ».

#### (١٨) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفِّعُوا فِيهِ

٥٨ - (٩٤٧) حَدْثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مِيسَى. حَدِّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ،
 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قال: هما مِنْ مُيْتِ نُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً. كُلُهُمْ يَشْفَمُونَ لَهُ. إِلاَّ شُفْعُوا
 فيهه. قال: فَحَدَّثُ بِهِ شَعْنِبَ بْنَ الْحَبْحَابِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِي ﷺ

#### (١٩) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

٩٥ - (٩٤٨) حَدُثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ (قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ شَيِكِ بْنِ عَبْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، أَنَّهُ مَنْ بِي بِي عَبْسٍ، أَنَّهُ مَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَتُهِ وَفَلَى ابْنِ عَبَّسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، أَنَّهُ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: مَا اجْتَمَعُوا لَهُ. فَقَالَ: يَا كُرنِبُ! الْظُوْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَحَرْجُتُ قَلِوَا نَاسٌ ثَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَوْبَعُونَ؟ قَالَ: نَتَمْ. قَالَ: أَخُوجُوهُ. فَوْلُ: هُمْ أَوْبَعُونَ؟ قَالَ: نَتَمْ. قَالَ: أَخُوجُوهُ. فَإِلَى سَيعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مَسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبُومُ وَلَا بِللْهِ شَيْعًا لِلْا شَفْعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ أَرْبُونَ إِللَّهِ شَيْعًا لِلْا شَفْعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. شَرِيكِ إنْ أَبِي نَوْدٍ، عَنْ كُرنِبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ.

### (٢٠) بَابِ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

١٠ - (٩٤٩) وحَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب وَآبُو بَكْوِ بْنُ أَيِّي شَيْبَةً وَرُمَيْوُ بْنُ حَرْب وَعَلِيُّ بْنُ حُجْوِ السَّعْدِيُّ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً . أُخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَيْفِ عَيْرًا. فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك . قَالَ: مُرَّ يِجَنَازَةِ فَأَلْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ (وَجَبَتْ وَجَبَتْ لَهُ الْعَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَالْوَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْض. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُمْ شُهْدَاءُ اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُهُ مُ لَالْعَالَةُ اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُمْ شُهْدَاءُ اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُمْ مُنْهَاءًا اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُهُ مُنْهَاءُ اللَّه فِي الْأَرْض. أَنْتُمْ مُنْهَاءًا اللَّه فِي الأَرْض. أَنْتُهُ مُنْهَاءُ اللَّه الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُرْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(. . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) هما موضعان بين الحرمين.

هركتاب الجنائز كم مراجعة كالمراجعة المراجعة الم

يَخْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةِ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَزِيزِ

# (٢١) بَابِ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

٦١ – (٩٥٠) وحَدَثْقَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَنَادَة بْنِ رِبْعِيَّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ الْمَنْفِيحُ وَلَمْسَتَرَاحُ مِنْهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الل

(...) وحَدْقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا لِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. جَوِيمًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ ابْنِي كَمْدِ، عَنْ أَبِي فَنَادَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ.
 إبْن لِكَمْبِ بْن مَالِكِ، عَنْ أَبِي فَنَادَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ «يَسْتَرِيخُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ».

## (٢٢) بَابِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

٦٢ – (٩٥١) حَدُثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرُيْزَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الشُصَلَّى. وَكَبَّرُ أَنْبَمَ تَكْبِيرَاتٍ.
 مَاتَ فِيهِ. فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الشُصَلَّى. وَكَبَّرُ أَنْبَمَ تَكْبِيرَاتٍ.

٣٣ - (...) وَحُدُّقْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْنِبِ بْنِ اللَّيْفِ. حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي عُقِيلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ مَا خَذَقَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: نَعَي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَشَةِ. فِي الْيُومُ اللَّهِ عَالَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَّالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى. فَصَلَّى. فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(. . .) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ رَحَسَنِ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. كَرِوَايَةٍ عُقَيْلٍ بِالإِسْتَادَيْنِ
 جَمِيعًا.

٦٤ – (٩٥٢) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ .

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ التَّجَاثِينُ. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

٥٠ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثْنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَاتَ الْبَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٌ
 أَصْحَمَهُ، فَقَامَ فَأَمَّنَا رَصَلَى عَلَيْه.

٦٦ - (...) حَدْنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَيُوبَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. عَانَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَمَّيْنَ مَنْ فَيْهُمْنَا صَمَفَّيْنَ .

٧٧ - (٩٥٣) وحَدَّثَنَى زُهَيْرُ بَنْ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بَنْ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا يَعْنَى بَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُمْسَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ أَخَا لَكُمْ قَذْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيهِ» يَمْنِي النَّجَاشِيّ. وَفِي رِوَايَةٍ رُمَيْزٍ: ﴿إِنْ أَخَاكُمْ».
النَّجَاشِيّ. وَفِي رِوَايَةٍ رُمَيْزٍ: ﴿إِنْ أَخَاكُمْ».

#### (٢٣) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

٨٦ - (٩٥٤) حَدُّفَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَثِرٍ. قَالاَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. فَكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: الثَّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا لَفَظْ حَدِيثٍ حَسَنٍ.

وَفِي رِوَايَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَصَفُّوا خَلْفَهُ. وَكَبَّرٍ أَرْبَعًا. قُلْتُ لِعَايرٍ: مَنْ حَدَّلُك؟ قَالَ: النُقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ، ابْنُ عَبَّاسٍ.

(...) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُلُّ هَوُلاَءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيُ (أَنْ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبْرُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(١) تقم: أي: تكنس.

٦٩ - (...) وحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. جَمِيمًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِير، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّاذِيُّ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ الضَّرْنُسِ. حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ كِلاَهُمَّا عَنِ السَّيْبَ إِنِي عَبَّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ فِي صَلاَتِهِ عَلَى الْقَبْرِ. نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيُّ. لَيْسَ فِي حَدِيقِهِمْ: وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

٧٠ - (٩٥٥) وحَدْثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ . حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ
 حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِعِ، عَنْ أنسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَى تَبْرٍ .

٧١ - (٩٥٦) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعُ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَايِلٍ فُصَيْلُ بْنُ مُحَسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَايِلٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَمُّ الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًا) فَقَلَدَهَا رَسُولُ اللَّمِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا (أَوْ عَنْهُ) فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آفَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرُهُ-فَقَالَ: «ذَلُونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَذَلُوهُ. فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَلِو الْقُبُورَ مَعْلُوءً ظُلْمَةً عَلَى أَمْلِهَا. وَإِنَّ اللَّهَ عَرَّوْجَلَ يُتُورُهَا لَهُمْ بِصَلَّى عَلَيْهِمْ».

٧٧ - (٧٥٧) وحَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَنْ يَكْبُرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَرَّ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا. وَاللَّهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْبُرُهَا.

#### (٢٤) بَابِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٧٣ – (٨٥٨) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَارْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَثِرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَارِ بْنِ رَبِيمَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةُ فَقُومُوا لَهَا، حَنَّى ثَخَلْقُكُمْ أَوْ تُوضَعَ".

٧٤ - (...) وُحدُمُثَنَاهُ فَتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدْثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ. أَخْبَرَنَا النِنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي بُونُسُ. جَوِيمًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِدَّا اللَّيثُ. ح وحَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ. أَخْبَرَنَا النِنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي بُونُسُ. جَوِيمًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِدَا اللَّيثُ بِتُولُ ...
 الإِشْنَادِ. وَنِي حَدِيثِ بُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُولُ ...

رَ...) وَحَدَّثَنَا أَنْكَيْنَةُ بَنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى ٱحَدَّكُمُ الْجَنَازَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَمْهَا، فَلَيْقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَةُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تُخَلِّفَةُ». ٥٧ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ. جَدِّثَنَا بَنْ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَزْنِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَنْ المُثَنِّى. حَدُّثَنَا ابْنُ جُرْئِع. كُلُهُمْ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّبِثِ بْنِ سَعْدِ. عَبْرَا الْمِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّبِثِ بْنِ سَعْدِ. عَيْرَ الْمَا عَنْ مَنْ عَلْمَ مُعْدِيثَ ابْنِ جُرْفِع: قَلَلْ النَّبِيُ ﷺ: "إِذَا رَأَى أَحْدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا: حَتَّى تُعْدَلُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا: حَتَّى تُعْدَلُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا: حَتَّى تُعْدَلُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا: حَتَّى تُعْدِيثَ الْمُ الشَّبِيُ ﷺ:

٧٦ – (٩٥٩) حَدْثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا لَبَعْنَمْ جَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوا حَشْ تُوضَعَ».

٧٧ - (...) وحَدَّقَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيْتَ) عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا. فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ».

٧٨ - (٩٦٠) وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ مُخِرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيْةً) عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَم، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّتْ جَنَارَةً. قَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ. وَقُمْنَا مَمَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا يَهُوييَّةً. فَقَالَ: إِذَّ الْمَوْتَ قَنَعٌ. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ قَفُومُوا».

٧٩ – (. . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ شَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: فَامَ النِّيُّ ﷺ لِجَنَازَةِ مَرَّتْ بِهِ، حَتَّى تَوَارَثُ<sup>(١)</sup> .

٨٠ – (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ . فَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُوِ أَنِضًا، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: فَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيُّ حَتَّى نَوَارَكْ .

٨١ – (١٩٦١) حَدْقَنَا آَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَٰبِيْهَ ۖ حَدْثَنَا غُنْلَدٌ عَنْ شُغْبَة . ح وَحَدُثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمِنَ وَالِنُ بَشَاوٍ. قَالاً: حَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ. حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ بْنِ مُوَّةً، عَنِ الْبَنِ أَبِي لَبَلْنَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَاوِسِيَّةِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ. فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَصُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ: «أَلْبَسَتْ نَلْسَا؟!».

<sup>(</sup>۱) توارى: أي: استتر وغاب.

(...) وحَدَّنَتِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِيهِ: فَقَالاً: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّثُ عَلَيْنَا جَازَةً.

#### (٢٥) بَابِ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٨٧ – (٩٦٢) وحَدَّثَنَا لَتُبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْكْ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اللَّبِثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَاتِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ، فَقَلَا لِي: مَا يَقِيمُك؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ. لِهَا يُحَدُّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَا يُقِيمُك؟ فَقُلْتُ اللَّهِ فَقَلْتَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكْرِةِ لَلْهَ فَلْكَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلْتُ مَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلْتَ عَنْ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلْتُ فَيْمَا.

٨٣ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيمًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ. قَالَ: سَوِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍ الْجَبْرُوهُ أَنَّ مَسْمُودَ بْنَ الْحَكَمِ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍ الْجَبْرُوهُ أَنَّ مَسْمُودَ بْنَ الْحَكَمِ الاَئْصَارِيُّ أَنْ الْعَلَى إِنْ رَسُولُ فِي شَأْنِ الْجَتَارِي إَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَا لِللَّهِ ﷺ قَامَ مُتَعْرِ وَإِنَّمَا حَدَّتَ بِذَلِكَ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرِو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْحَكَارَةُ.

(. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٨٤ – (...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْمُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، قَقْمُنَا. وَقَمَدَ، فَقَمَدُنَا. يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

(. . . ) وحَدَّثَقَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

#### (٢٦) بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

٥٥ – (٩٦٣) وحَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِح عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جَبَيْرِ بْنِ لْقَوْرٍ. سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جَبَيْرِ بْنِ لْقَوْرٍ. سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَنْ حَلْقَ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَفْقُ عَلَى حَلْدُ وَلَمْعِ مَلْ خَلْهُ. وَأَصْعِلْهُ بِالْمَاءِ وَاللّهِمُ اللّهَ عَلَى جَنَازَةً فَحَلْهُ لَهُ وَلَنْحَمْهُ وَهُو يَقُولُ: وَلَقْعِ مِنَ وَنَقْعِ مِنْ

الْخَطَايَا كَمَا نَقْئِيتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ. وَأَنْبَلِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. وَزَوْجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَأَعِلْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). قَالَ: حَتَّى تَمَنِّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

(. . .) قَالَ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ . حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا .

(. . .) وحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْق حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

٨٩ - (...) وحدَّثَقا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَعِيُّ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْجِمْهِمِيِّ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ و هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِ ) قَالاً: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُه بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلْيَم، عَنْ عَدِو بْنِ مَالِكِ الأَشْجِعِيِّ، قَالَ: سُلْيَم، عَنْ عَدِو بْنِ مَالِكِ الأَشْجِعِيُّ، قَالَ: سَعِمْتُ النَّيْ عَلَى عَنْ وَوَسِمْ مُذْخَلَهُ. وَاعْمِلْهُ بِمَاءِ وَتَلْجِ وَبَرَدٍ. وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنتَقَى النَّونُ وَأَكْرِمْ نُولُكُ وَوَسِمْ مُذْخَلَهُ. وَاعْمِلْهُ بِمَاءِ وَتَلْجِ وَبَرَدٍ. وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنتَقَى النَّونُ الْأَبْيَضُ مِنَ النَّدَسِ. وَأَبْدِلُهُ وَالْحَمْدُ وَعَلْقِهِ. الأَبْيَضُ مِنَ النَّدَسِ. وَأَبْدِلُهُ وَالْحَمْدُ وَقَلْجٍ وَبَرَدٍ. وَنَقْهِ مِنَ النَّحَطَايَا كَمَا يُنتَقَى النَّونُ الْخَيْتِ مِنْ النَّدَسِ. وَأَبْدِلُهُ وَالْحَمْدُ وَقَالِمٍ. وَأَهْرِهُ مُنْوَلِهُ وَعَذَابَ النَّوْلِ الْمَيْتِ. وَقَالِمَ فَتَعْ مِنَ النَّوْمُ مُنْوَلِكُمْ مُنْ الْخُورِ عَلَى الْمَنْ وَمُقَالِمَ النَّوْمُ مُنْوَلِكُمْ مُنْوَلِهِ وَقَلْمِ وَمَا عَنْ مَوْلِ اللَّهُ هِلَا عَنْهُ وَمُقَالِقًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَامُ عَلَمْ اللَّهُ وَلَا الْمَيْتَ الْمُعْرَامِ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَيْتِ. الْمُعَلِي الْمَيْتِ. وَقِي فِيغَلَقُ الْمُنْتِي الْمُعْلِي الْمَيْتِ. الْمُعْمَالِهُ الْمَيْتِ. الْمُعْمَالِي الْمَيْتِ. الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُعْمِ اللْمُلْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْولِ اللْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْ

#### (٢٧) بَابِ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٨٧ – (٩٦٤) وحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيْ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ حُسنَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ حُسنِيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمَّ كَعْبٍ. مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءً. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمَّ كَعْبٍ. مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءً. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَعْهَا.

( . . . ) وحَدَّفَنَاه أَنُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وحَدَّنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى . كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَلْكُرُوا: أَمَّ كَعْبِ .

^AA – (...) وحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَعُفْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ الْمَمِّيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَنْ حُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ بْنُ جُندُبٍ: لَقَدْ كُنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلاَمًا. فَكُنْتُ أَخْفَظُ عَنْهُ. فَمَا يَمْنَتُمْنِي مِنَ الْقُولِ إِلاَّ أَنَّ هَا هُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُ مِنِّي: وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَرَّأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا. فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا. وَفِي رِوَايَة ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرْيُدَةَ. قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا.

#### (٢٨) بَاب رُكُوب الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

٨٩ – (٩٦٥) حَدْفَقا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْتَى) (قَالَ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْتَى) (قَالَ أَبُو بَكُو: حَدُّنَا. وَقَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ) عَنْ مَالِكِ بْنِ مَوْتِهُ، عَنْ جَدْنَا. فَنَ عَنْ بَعَالَةَ الْبُنِ جَارِةً الْبَنِ مَعْرَوْدُى (١٠). فَرَكِبَهُ حِينَ الْصَرَفَ مِنْ جَتَازَةً الْبَنِ الشَّحْدَاح. وَنَحْنُ نَمْدِي حَوْلَهُ.

(. . . ) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ. حَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: صَلَّى مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ. جَعْفَرَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاجِ. ثُمَّ أَيْنِ بِقْرَسٍ عُرْقٍ. فَمَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَيَبُهُ. تَجْمَلُ يَتَوَقَّصُ يَعِدْقٍ يِهِ وَنَحْنُ نَتَّهِمُهُ. تَشْعَى خَلْفَهُ . قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ يِهِ قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مِنْ الْجَنْدِ لِابْنِ الدَّحْدَاجِ!» أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: «لَإِي الدَّحْدَاجِ!».

#### (٢٩) بَابِ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنَ عَلَى الْيَتِ

٩ - (٩٦٦) حَدْثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ اللَّ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصِ قَالَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا. وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا. كَمَا صُنِعَ بَرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى .

#### (٣٠) بَابِ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

٩١ - (٩٦٧) حَدْقَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ . جَوِيمًا عَنْ شُغْبَةً . ح وحَدِّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُولَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ قَطِيقةٌ خَمْرًاء .

(قَالَ مُسْلِم): أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ. وَأَبُو النَّيَّاحِ واسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَيْدٍ. مَاتَا بِسَرَخْسَ .

<sup>(</sup>١) معروري: أي: ليس عليه سرج.

#### (٣١) بَابِ الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَارِ

97 - (٩٦٨) وحَدُثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (في رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ) أَنَّ أَبَا عَلِيُّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثُهُ (وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ)، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُهَيٍّ حَدَّثُهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ. بِرُودِسَ. فَتُوفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا. فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرٍو فَسُرِّي. دُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُو بَسَنويَتِهَا.

٩٣ - (٩٦٩) حَدْثَنَا يَخيَى بْنُ يَخيَى وَأَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَزُمْيْوْ بْنُ حَرْبِ (قَالَ يَخيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَافِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الآسَدِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلاَ أَبْمَثُلُكُ عَلَى مَا بَمَتَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ يَمْثَالُ إِلاَّ طَمَسْتُهُ (١٠). وَلاَ قَبْرًا مُشْوِقًا (١٠) إِلاَّ سَوَيْتَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ . حَدَّثُنَا يَخْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، بِهَذَا الإِسْتَادِ . وَقَالَ: وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا .

#### (٣٢) بَابِ النَّهٰي عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

٩٤ - (٩٧٠) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبَرُ (٣٠ . وَأَنْ يَقْعَدَ عَلَيْهِ . وَأَنْ يُبْتَى عَلَيْهِ . وَأَنْ يَتُعَدَ عَلَيْهِ . وَأَنْ يَبْتَى عَلَيْهِ .

(...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّابِّوْ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبْيُرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ.

٩٥ - (...) وحَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبْنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ .

#### (٣٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٩٦ - (٩٧١) وحَدَّقْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) الطمس: هو المحو والإزالة والإبطال.

<sup>(</sup>٢) أي: بارزًا، مرتفعًا عن مستوى الأرض.

<sup>(</sup>٣) التجصيص: هو طلاء القبر بالجص.

هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :ﷺ لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ﴾.

(. . .) وحَدَّثَنَاهُ فُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ). ح وحَدَّثَنِيهِ عَمْرُّو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا شَفْيَانُ . كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَهُ.

٧٧ – (٩٧٢) وحَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بَسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلْةَ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ولاَ تَجْلِيسُوا عَلَى الْقَبُورِ ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا » .

٩٨ - (...) وحَدَّثَقَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي يَرْيدَ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْدَدِ الْخَدَوِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْدَدِ الْخَدَوِيِّ، قَالَ: «لاَ تَصْلُوا إِلَى الْقُبُورِ. وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».

#### (٣٤) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْسَجِدِ

٩٩ – (٩٧٣) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَالسَّعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) (قَالَ عَلِيُّ : وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمِّدٍ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ كَسِمَةً، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ، أَنَّ عَايشَةً أَمَرَتُ أَنْ يُمُرَّ بِجَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ المَسْجِدِ. قَصْلَيْ عَلَيْهِ، فَأَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

١٠٠ - (...) وحَدْقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَا بَهْزٌ. حَدَّنَا وُهَنِهْ. حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُفْتَةَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبُيْرِ. يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمَّا تُوْفَيَ سَعٰدُ بْنُ أَيِي وَقَاصٍ، أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَمُووا بِجَنَازَيهِ فِي الْمُسْجِدِ. فَيُصلِّينَ عَلَيْهِ. سَعٰدُ بْنُ أَيِي وَقَاصٍ، أَنْسَجِد. فَيُصلِّينَ عَلَيْهِ. أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَافِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ. فَبَكَمْ أَنَّا اللَّسَ عَابُوا ذَلِكَ. وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُذَّعَلُ بِهَا الْمَسْجِد. فَبَلَغَ الْمَسْجِد. فَبَلَعَ مَا الْمَسْجِد! وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سُهُتِلٍ بْنِ يَتِضَاءَ إِلَّا عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَنِّ وَعِي الْمَسْجِدِ.

١٠١ - (. . .) وحَدَّثَنِي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِعِ) قَالاً:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّ عَائِضَةً، لَمَّا ثُوفَي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَشْجِدَ حَتَّى

أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ عَلَى النَّيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، شَهَيْلِ وَأَخِيهِ. (قَالَ مُسْلِمِ): شَهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ. أَمُّهُ بَيْضَاءُ.

#### (٣٥) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا

١٠٢ - (٩٧٤) حَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى النَّهِيمِيُّ وَيَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَتُمَنِّبَهُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَتُمَنِّبَهُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ شَرِيكِ (وَهُوَ ابْنُ أَيَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كُلُمَا كَانَ لَيَلْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (كُلُمَة عَلَى لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) يَخْورُجُ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ (١٠). فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِئِينَ. وَأَلْمَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. مُؤَجَّلُونَ. وَإِنَّاءَ إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ . اللَّهُمُّ الْفَيْرَ لِللَّهُمُّ الْفَيْرَ

107 - (...) وحَدَّنِي هَارُونُ بِنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَثِيرِ بِنِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَعِعْ مُحَمَّدُ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّنُ فَقَالَتُ: اللَّهِ بُنِ كَثِيرِ بِنِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَعِعَ مُحَمَّدُ بْنَ فَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ الْخُورَ وَاللَّفُظُ لَهُ عَالَنَ حَدَّاتًا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدِّئُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَمَّهُ اللَّهِ الأَعْرَرُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَصَلَّمُ اللَّهِ عِنْ وَمَنْ اللَّهِ عَنْ وَصَلَّمُ عَنْ وَكُنْ اللَّهِ عَنْ وَصَلَّ أَمِّهُ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقْلُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقِيلُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٢) ريثما: أي: قدر ما.

<sup>(</sup>١) هو مدفن أهل المدينة.

<sup>(</sup>٣) أجافه: أي: أغلقه.

<sup>(</sup>٤) من الهرولة: وهي: ما بين الإسراع في المشي والجري.

 <sup>(</sup>٥) حشيا رابية: الحشيا: سرعة التنفس من أثر الهرولة، ورابية: أي: مرتفعة الجسم أو البطن.

أَمَامِي؟، قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي (١٠ لَهَدَةً أَوْجَعَنْنِي ثُمَّ قَالَ: «أَطَنَنْتِ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَخْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. نَعَمْ. قَالَ: «قَلِنْ جِبْرِيلَ أَتَانِي جِينَ رَأَيْتِ فَنَاهَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَجْنُهُ، فَأَخْفَيْهُ مِنْكِ: وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ يُعِابَكِ. وَطَعْبِتُ أَنْ تَسْتَوْجِئِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَعْبَتُهُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوتِطَكِ. وَخَدِيثُ أَنْ تَسْتَوْجِئِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَعْبَتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوتَطْكِ. وَخَدِيثُ أَنْ تَشْتُوجِئِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَعْبَتُ أَنْ تَشْتُوجِئِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَعْبَعُ أَنْهُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ يَعْبَعْ وَيَعْبَ وَاللّهُ الْمُسْتَغْدِينَ مِنَا اللّهُ المُسْتَغْدِينَ وَالمُسْلِحِينَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ الْمُسْتَغْدِينَ مِنْ

١٠٤ - (٩٧٥) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمِرُ بَنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسْدِيُّ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ. فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ (فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَخْدٍ): السَّلاَمُ عَلَيْحُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ رُهْنِرِ): السَّلاَمُ عَلَيْحُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَلَاجِقُونَ. أَشَالُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْمَالِيةَ.

# (٣٦) بَابِ اسْتِثْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَيْرِ أُمَّهِ

١٠٥ – (٩٧٦) حَدْثَنَا يَحْمَى بِنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ لِيحْمَى) قَالاً: حَدْثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيةَ عَنْ يَوِيدَ (يَعْنِي إِنْ كَيْسَانُ) عَنْ أَيِي حَازِم، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَوْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَوْنَ
 ل ».

م ١٠٥ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَنِيْةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمُّهِ. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. فَقَالَ: «اسْتَأَذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَفْهِرَ لَهَا فَلَمْ يَؤْذَنْ لِي. وَاسْتَأَذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ تَبْرَهَا فَأَذِنَّ لِي. فَوُورُوا الْفُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكُّرُ الْمَوْتَ».

<sup>(</sup>١) اللهد: الدفع الشديد.

بَدَا لَكُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ حَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ(١٠ ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُهَا . وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . قَالَ ابْنُ نُمْيْرِ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .

(. . .) ح وحَدَّلْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْلِا الْيَامِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ وَنَارٍ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ لا أَرَاهُ عَنْ أَبِيو (الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ) عَن النَّبِيُّ ﷺ .

(. . .) ح وحَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّلْنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرُيُدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيُّ ﷺ .

(. . .) ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ . قَالَ: حَدَّثَنِي غَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِتَانٍ .

#### (٣٧) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

١٠٧ - (٩٧٨) حَذَثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (٢). قَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>١) النبيذ: شراب حلو يتخذ غالبًا من التمر. والسقاء: وعاء يوضع فيه الشراب.

<sup>(</sup>٢) المشاقص: سهم بطرف حاد عريض.

# السالخ المرع

#### (١٢) كتَابِ الزِّكَاةِ

(٩٧٩) وحَدَّنَيي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْمِرِ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ . قَالَ: سَأَلَتُ عَمْرُو بْنَ يَحْمَى بْنِ عُمَارَةَ. قَالَخَبْرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَنِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ<sup>(٢)</sup> صَدَقَةً. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةً. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةً.
 دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةً».

٢ - ( . . . ) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ بْنِ النُمْهَاجِرِ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وحَدَّثْنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ . كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، بِهَذَا الإَسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
 الإسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

(. . .) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنْجٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
 يَخْبَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ، يَخْبَى بْنِ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُذُويِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
 رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: وَأَشَارَ النَّبِيُ ﷺ بِكَفْرِ بِخَمْسِ أَصَابِعِدٍ . ثُمْ ذَكَرَ بِطِلْ خَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً .

٣ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنْ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ . حَدُّنَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُمَفَّلِلٍ) حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا سَمِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ
 مَنَدَقَةً . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسُ أَوَاقِ صَدَقَةً .

٤ - (...) وحَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيُو بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّنَنا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ عَبَّالَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ عُمَالَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّوَ ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنْ تَمْر وَلاَ حَبْ صَدَقَةً».

ه - (...) وحَدَّثَتَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الوسق: ما قدره ستون صاعًا من تمر أو نحوه.

 <sup>(</sup>٢) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الأوقية: أربعون درهمًا من فضة.

سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَازةً، عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَلِسَ فِي حَبُّ وَلاَ تَمْرِ صَدَقَةً. حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةً . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةً ».

(. . .) وحَدْثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الفَّوْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيُّ.

(...) وحَدَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثْتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الشَّوْوِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيَّةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيُّ وَيَحْمَى بْنِ آدَمَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (بَدَلَ النَّمْر) ثَمَرٍ.
 النَّمْر) ثَمَرٍ.

٣ - (٩٨٠) حَدِثْنَا هَارُونَ بَنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونُ بَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُ . قَالاَ: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبِ .
 أَخْبَرَنِي عِبَاصُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ مِنَ الإبِلِ
 مَلَدَقة . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّهْرِ صَدَقَة . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ مِنَ الإبِلِ
 صَدَقة . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة ».

#### (١) بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

٧ – (٩٨١) حَدَّنَيِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح، وَعَارُونُ بْنُ سَجِيدِ الأَبْلِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَالْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبِ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَّ الزَّيْئِرِ حَلَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذُكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وفِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْفَيْمُ الْمُشُورُ. وفِيمَا سَقِي بِالسَّانِيةِ (١٠ نِضِفُ الْمُشُورُ. وفِيمَا سَقِي بِالسَّانِيةِ (١٠ نِضِفُ الْمُشْرِه.

#### (٢) بَابِ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

٨ – (٩٨٢) وحَدْثَتَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ مِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِو وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةُ».

٩ - ( . . . ) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ .
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولُو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرْدُو، (قَالَ رُهُمِّرٌ: يَبْلُغُ بِهِ) النَّيسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ

<sup>(</sup>١) السانية : ما يستقى عليه من الإبل.

وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

(...) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ يَخْمِى. أَخْمَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْلِا. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُفَيْمٍ بْنِ عِرَاكِ بْنَ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. بِعِثْلِهِ.

١٠ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا:
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةً إِلاَّ صَدَقَةً الْفِطْرِ».

#### (٣) بَابِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

11 - (٩٨٣) وحَدَثَنِي زُعَبُرُ بنُ حَرْبِ حَدَّنَا عَلِيُّ بنُ حَمْسِ حَدَّنَا وَرَفَاءُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَتَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • هَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ أَنْهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَفْتَاهُ اللَّهُ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنْكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ اخْتَبَسَ أَذَرَاعَهُ (١) جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَفْتَاهُ اللَّهُ. وَأَمَّا الْمَبُّاسُ فَهِي عَلَيً ، وَبِغْلُهَا مَعَهَا ». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمْرُ أَمَّا شَعْوَتُ أَرْجُلُ صِنْوَ أَبِيهِ (٣٣)».

#### (٤) بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْسُلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

١٧ – (٩٨٤) حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ تَعْنَبُ وَقُتَيْنَة بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكَ. ح وحَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْدٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير. عَلَى كُلُّ حُرَّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِعِينَ .

"n - (...) حَدْثَنَا ابْنُ نَمَنْوِ. حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُنُ ثَمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلُّ عَبْدٍ أَوْ حُرُّ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

<sup>(</sup>١) الأدراع: جمع: درع، وهو من لباس الحرب.

<sup>(</sup>٢) الأعتاد: عدة الحرب من سلاح ودواب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) الصنو: النظير والمثل.

١٤ - (...) وحَدْثَقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النِّيعُ عَلَى النَّيْعُ عَلَى النَّيْعُ عَلَى النَّيْعُ عَلَى النَّعْ وَاللَّمْنَى، صَاحًا مِنْ النَّعْ وَاللَّمْنَى، صَاحًا مِنْ النَّعْ وَاللَّمْنَى، صَاحًا مِنْ تَشْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ بَرْدً.

17 - (...) وحَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُوُّ أَوْ عَبْدٍ. أَوْ رَجُلٍ أَوِ الْمَرَأَةِ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. صَاحًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

١٧ - (٩٨٥) حَدُثْقَا يَحْيَى بن يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِبَاضٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَعُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْغِطْرِ صَاعًا مِنْ طَمَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (١١)، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيب.
 صَاعًا مِنْ زَبِيب.

١٨ - ( . . . ) حَدُفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْنَبٍ. حَدُفْنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ فَيْسٍ) عَنْ عِبَاصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحُدْدِيّ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِجُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَكَا الْغِطْرِ عَنْ كُلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرُّ أَوْ مَمْلُوكِ. صَاعًا مِنْ طَمَّم أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْرٍ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ إِللَّهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: أَيْسِ سُغْنَانٍ عَلْسُ اللَّهِ النَّاسُ مِلْلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ النَّاسُ بِلَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ أَلَا النَّاسُ بِلَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ مَا لَيْنَ اللَّهُ مِنْ صَمْرًا و الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَعْرٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِلَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ أَلَو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ أَخْرِجُهُ أَبَدًا، مَا عِشْنُ .

١٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَوْحٍ، أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَعِيدِ اللَّحَدْرِيَّ مَنْ أَبِي سَوْحٍ، أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَعِيدِ اللَّحَدْرِيَّ يَعُولُ: وَكُلُورُ وَمَسْلُولُ! اللَّحَرَّ فَيَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. حُرُّ وَمَسْلُولُ!. مِنْ يَعُورُ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ. قَلَمْ نَوَلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَالَّةَ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَلَمْ نَوَلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَالَةَ أَصَنَافٍ: مَا مَا مِنْ أَمْوِرٍ. قَلَمْ نَوْلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَالَةً مُعْلَىٰ مَعْدِيدٍ. قَلَمْ نَوْلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةً . فَرَأَى أَنَّ مُشْفِيدٍ : فَأَمَّ أَنَا فَلَا أَوْلُ أَنْولِ فَلَا أَوْلُ الْمَالِيدِ : فَأَمَّ أَنَا فَلاَ أَوْلُ أَنْولُ مُعَاوِيةً . فَرَأَى أَنَّ مُولِيدٍ : فَأَمَّ أَنَا فَلا أَوْلُ أَنْولُ مُعَاوِيةً . فَرَأَى أَنْ فَعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمَدِ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأقط: اللبن المجفف.

٢٠ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّقَتَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنِ النَّحَادِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّعَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّعَ بْنِ كَنْ أَنْ فَكُرَة أَصْنَافِ: الأَقِطِ، وَالشَّهْرِ. وَالشَّهِير.

٢١ - (...) وحَدَّثَنِي عَمْرٌ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاهِيلَ عَنِ النِي عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَمَلَ نِصْفَ السَّاعِ مِنْ الْجِنْطَةِ عَدْلَ صَاعِ مِنْ تَشْرِ، أَنْكَ أَبُو سَعِيدٍ. وَقَالَ: لاَ أَخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أَخْرِجُ فِي عَلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: صَاعًا مِنْ تَشْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيدٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَبِطٍ.

# (٥) بَابِ الأَمْرِ بِإِخْرَاجٍ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٧٧ – (٩٨٦) حَدُثَنَا يَعْمَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَبْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ ثُودًى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

٣٠ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِإِخْرَاجٍ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدِّى، قَبْلَ خُرُوجٍ
 النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

#### (٦) بَاب إِثْم مَانِع الزَّكَاةِ

٢٤ - (٩٨٧) وحَدَّقَنِي سُويْدُ بْنُ سَمِيدِ. حَدَّثَنَا حَمْصٌ (يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةُ الصَّنْمَائِيُ) عَنْ رَئِدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِح ذَكْرَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللللْ

<sup>(</sup>١) حلبها يوم وردها: أي: الصدقة بشيء من لبنها حين ورودها على الماء للشرب.

<sup>(</sup>٢) أي: أَلْقَىٰ عَلَى الأرضَ عَلَى مستوى واسع فيها.

70 - (...) وحَدَّثْنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الآَعْلَى الصَّدَفِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ.
 حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَقْص بْنِ مَيْسَرَةً،
 إِلَى آخِرِو. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِيلِ لاَ يَوْدُي حَقْهَا» وَلَمْ يَقُلُ: «مِنْهَا حَقَّهَا» وَذَكَرَ فِيهِ
 لاَ يَغْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا» وَتَالَ: «بْكُوى بَهَا جَنْبَاهُ وَجَنْهَ ثُو وَظَهُورُهُ».

٣٦ - (. . .) وحَدَّلْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهْنِلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يَؤْدَي زَكَاتَهُ إِلَّهُ أَخْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ . فَيْجَعَلُ صَفَائِحَ . فَيْكُوى بِهَا جَلْبَاهُ وَجَبِينُهُ . حَتَّى يَتْحَكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبْاوهِ . فِي يَوْم كَانَ فِقْدَارُهُ خَمْدِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . فَمْ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَّهَا إِلَى الْجَنْةِ يَتَخْمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبْاوهِ . فِي يَوْم كَانَ فِقْدَارُهُ خَمْدِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . فَمْ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَّهَا إِلَى الْجَنْةِ

(٢) الجلحاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>١) عقصاء: أي: ملتوية القرنية .

<sup>(</sup>٣) العضباء: الناقة المشقوقة الأذن. (٤) النواء: المعاداة.

 <sup>(</sup>٥) المرج: أرض خضراء بالعشب والزرع، والروضة: البستان الواسع.
 (٦) الطه إن الحلم إلى المدى تربط به الدائمة استنت: من الاستناز، هم الا

<sup>(</sup>٦) الطول: الحبل الطويل الذي تربط به الدابة، استنت: من الاستنان وهو الإسراع في الجري؛ والشرف: هو المكان المرتفع .

وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقِر. كَأُوفَرِ مَا كَانَتْ. 
تَسْتَنْ عَلَيهِ ('' كُلِّمَا مُضَى عَلَيهِ أَخْرَاهَا رُدُّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا. حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم 
كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمُ يَرَى سَبِيلَهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبُ 
عَنْم لاَ يُوَدِّي رَكَاتُهَا. إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. كَأُوفِرِ مَا كَانَتْ. فَتَطَوْهُ بِأَطْلاَفِهَا وَتَتَطَّحُهُ 
بِقُرُونِهَا. لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءً. كُلِّمَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدُّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا. حَتَّى 
يَحْكُمُ اللَّهُ يَيْنَ عِبَادٍهِ. فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعَدُّونَ. ثُمُّ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَّا 
إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» . قَالَ سُهَيْلُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ أَلْيَقَرَ أَمْ لاَ . لَا اللَّهُ بَيْنَ عِبَادٍ. . ثُمَّالًى النَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّهِ إِلَى الْحَلَامُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادٍ. . ثُمَّا يَمُهُمُ وَإِمْ إِلَى الْحَدِي أَذَكُوا لِنَقِرَ أَمُ لاَ الْمُعَلِيمُ وَإِمْ إِلَى الْحَدَاقِ وَإِمْ إِلَى الْحَدِي الْحَلَامُ الْمُعْلَى الْحَدُودِي الْعَلْقُ وَإِمَّا إِلَى الْحَدِي الْعَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهُ وَإِمْ إِلَى الْحَدِي الْعَلْمُ وَإِمْ إِلَى الْحَدِي الْعَلْمُ وَإِمْ إِلَى الْحَدْمَةِ وَإِمْ إِلَى الْحَدْمِ الْوَدُى الْعَلَى الْعَلْمُ وَإِمْ إِلَى الْعَلَامُ الْمَا اللَّهُ يَعْلَى الْحَدْمِ الْوَالَةُ الْعُلْونَا وَالْعُمْ الْمُ الْمُولِي الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعَامِلُهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْلَى الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِيْنَ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ا

قَالُوا: فَالْحَيْلُ؟ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيها (أَنْ قَالَ) الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيها (أَنْ قَالَ) الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيها (قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ. الْخِيْلُ فَلَاثُمْ : فَهِي يَرَجُلُ أَجْرَ. وَلَوْ رَعَاهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ. فَلَا تُغْيَبُ اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ عَلَى اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ عَلَى اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ عَلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ وَيُعِلَّمَا لَهُ عَلَى اللَّهِ وَيُعِلَّمَا فَي مَرْجٍ ، مَا أَكُلَتْ مِن شَيْءٍ إِلاَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا. وَلَوْ رَعَاهَا فِي بُطُويَهِا أَجْرَ. (حَتَّى كَتَبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرَا. وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُلُّ قَطْرَةٍ نُعْيَبُهُما فَي بُطُويَهَا أَجْرَ . وَأَمَّا اللَّهِ عَلَى مِنْ مَا أَكُلَتْ مِنْ مُعْلَومِها أَجْرَ . وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَزُرٌ قَالَانٍ عَلَيْهِ وَزُرٌ قَالَدِي يَتَجْدُهَا أَشْرَا وَبَعْمَا أَوْبَا وَيَعْمَلُوهُ اللَّهُ لَهُ عِلْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَزُرٌ قَالَلُهِ يَتَجْدُهَا أَشْرَا وَبَعْمَا أَوْبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عِيْلَ مَعْلَى اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُولُهِ اللَّهُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ وَلَمُ اللَّهُ لَهُ عِلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عِلْمُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ لَهُ اللَّهُ ع

(...) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُ) عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
 الإسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرُيعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا شُهْيَالُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وبِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: (بَدَلَ عَقْصَاءً) "حَضْبَاءً» وَقَالَ: «فَيَكُونَ بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذَكُر: جَبِينُهُ.
 «فَيكوني بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُر: جَبِينُهُ.

(. . .) وحَدَّثنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ دَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا لَمْ يَقُودُ الْمَرَءُ
 حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةُ فِي إِبِلِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلُ عَنْ أَبِهِ .

<sup>(</sup>١) تستن عليه: تقفز وتثب عليه بأرجلها.

٧٧ - (٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ إِنِرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . ح وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا البَّنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِحَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَوِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ. وقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ. وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا. وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا"". وَمَنِيحَثُهَا<sup>(؟)</sup>. وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ».

٧٨ - (...) حُدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِيلِ وَلاَ بَقْرِ وَلاَ غَمْم؛ لاَ الزَّيْنِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النِّبِي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِيلِ وَلاَ بَقْرِ وَلاَ غَمْم؛ لاَ يَوْدَي حَفَّهُا. وَلَا عَلْمَاءَ وَلاَ عَنْمَا لَعْنَا فَهَا. وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظُلْفِ بِظِلْفِهَا. وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظُلْفِ بِظِلْفِها. وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِها. وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بَعْرَفِها. وَاعْدَلْ مَلْفِها فِي قَالَ: «إِمْرَاقُ فَخْلِهَا. وَمَعْدَلَ عَلَيْها فِي قَالَ: «إِمْرَاقُ فَخْلِها. وَمَحْدُلُ عَلَيْها فِي مَنْ صَاحِبِ مَالِ لاَ يَوْدُي زَكَاتُهُ إِلاَّ تَحَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَعًا أَفْرَعَ. يَعْبَعُ مَسْمِيلِ اللَّهِ. وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالِ لاَ يَوْدُي زَكَاتُهُ إِلاَّ تَحَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُبِحُاعًا أَفْرَعَ. يَعْبَعُ صَاحِبُهُ عَلَيْها فِي اللَّهِ. وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالِ لاَ يَوْدُي زَكَاتُهُ إِلاَّ تَحَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُبِعًا أَلْوَى الْفَيْدُ الْمَلْكَ الذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ. فَإِذَا رَأَى أَنْهُ لاَ عَلَى الْمَاءَ وَمَا مِنْ عَبْولَ مِنْهُ وَلَا مِنْ مَا عَلَى الْمُعْمَلُ مَا الْفَقَامُ الْمُعْمَلُ مَا الْفَالُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَاءِ لَوْ يَعْمَلُ مِهِ الْمَامِيةُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ الْمَامِيةُ عَلَى الْمُعْمَلُ مُعْلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْفَالَالُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِعُلَالَةً الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِلَا الْ

#### (٧) بَاب إِرْضَاءِ السُعَاةِ (٥)

٢٩ – (٩٨٩) حَدَّثْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ.

<sup>(</sup>١) سلك يده: أدخلها. (٢) القضم: القطع بأطراف الأسنان.

 <sup>(</sup>٣) هي إعارة الذكر لتلقيح الأناثي من الإبل.
 (٤) المنبحة: إعارة الدابة للانتفاع بها.

<sup>(</sup>٥) السُّعاة: العاملون على الصدقات.

حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْمُبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَخْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم ﴾. قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنْي مُصَدُّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، إِلاَّ رَمُو عَنِّي رَاضِ.

(...) وحَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِد . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ . كُلُهُمْ عَنْ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَارٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ . كُلُهُمْ عَنْ مُحَدِّد بْنِ آبِي إِسْمَيِيلَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

#### (٨) بَابِ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

٣٠ – (٩٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَيِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنِ الْمَمْوُودِ بْنِ سُويْدِ عَنْ أَيِي ذَرِّ. قَالَ: النَّقَهَيْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَمْبَةِ. فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هَمُ الأَخْسَرُونَ. وَرَبُ النَّمْبَةِ!، قَالَ: هَجِفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ. فَلَمْ أَتَقَارٌ (١ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: همْمُ الأَخْفَرُونَ أَمْوَالاً. إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا (مِنْ بَينَ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ شِيئِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. مَا مِنْ صَاحِبٍ إِلَوْ وَلاَ عَنْم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ. تَنطَحُهُ بِيْرُ النَّاسِ؟. بَيْنَ النَّاسِ؟.

(...) وحَدُثْنَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو مُمَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: النَّقَيْثُ إِلَى النِّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلُ الْكَغَبْةِ. قَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِعِدُوا مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلْ بَمُوثُ. فَبَلَعُ إِبِلاَ أَوْ بَقُرًا أَوْ غَنَنَا، لَمْ يَوْدُ زَكَاتُهَا ...».

٣١ – (٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي مُرْيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا يَسُونُنِي أَنَّ لِي أَحُدًا ذَهَبًا، تأْنِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيّْ".

(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ ﷺ. بوفلير.

<sup>(</sup>١) أتقار: أستقر وأثبت جالسًا.

#### (٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

٣٧ - (٩٤٩) حَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْيُو وَأَبُو كُرْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً . قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: كُنتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي فَقِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ (١٠) عِشَاءً. وَتَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أَحُود. فَقَالَ يَلِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى أَمْ الْجَبُ أَنْ أَحُود اللَّهِ عَنْدِي ذَهْبُ . أَنْسَى فَالِفَةَ عِنْدِي مِنْهُ وِيقارٌ. إِلاَّ وَيقارًا أَرْصُدُهُ لِينَيْدٍ. إِلاَّ أَنْ أَقُولُ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ عَكَدًا (حَنْ يَمِينِي وَهَكَذَا (عَنْ شِمَالِهِ) قَالَ: فَمَّ مَشَيْنًا عَبَادٍ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَعَلَى الْمُؤْلُولُ وَمُعَلَدًا وَمُعَلِّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَتَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٣٣ - (...) وحَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ الْبُنُ رُفَيعٍ) عَنْ زَلِدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَمْشِي وَخَدَهُ. لَيْسَ مَمَهُ إَخَدُ، قَالَ: فَجَمَلُتُ أَشْفِي فِي وَخَدَهُ. لَيْسَ مَمَهُ إَخَدُ، قَالَ: فَجَمَلُتُ أَشْفِي فِي طِلِّ الْفَتَرِ. فَالْفَقَتَ فَرَاتِي. فَقَالَ: هَنْ هَلَاكُ، قَلْكُ: أَبُو ذَرِّ. جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ: «فِا الْفَتَرِ. فَلْكُمُ اللَّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ: «فِا الْفَيَامَةِ. إلاَّ مَنْ أَوْلَهُ قَالَ: وَا الْعَيَامَةِ. إلاَ مَنْ أَفَدُ عَنْهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُكْورِينَ هُمُ الْمُقُلُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ. إلاَّ مَنْ أَوْمُكُلُهُ عَنِرًا. فَتَفْحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ أَنَاكَ وَرَاءَهُ، وَصَولَ فِيهِ خَيْرًا» قَالَ: فَأَخْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجْزَةً، فَقَالَ لِي: «الجَلِسْ هَا هُنَا» قَالَ: فَأَخْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجْزَةً، فَقَالَ لِي: «الجَلِسْ هَا هُنَا» قَالَ: فَأَخْلَسَنِي فِي الْحَرَّةِ حَتِّى لاَ أَرَاهُ. فَلَكِ عَنِي مَنْ عَمْ الْمَعْلِلُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْ حَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمُو مُعْلِلٌ وَهُو يَقُولُ: «وَإِنْ مَرَقَ وَإِنْ زَنِي عَلَى الْمُولَى وَلَا اللهُ عَنْهِ عَلَى الْمُعْلِلُ وَهُو يَعْفِلُ إِنْ مَوْقَ وَإِنْ زَنِي عَنِي الْحَرَّةِ عَلَى الْمُعْلِقِيقَ عَلَى اللّهُ وَمُولَ عَنْهِ الْمُعْرَقِ وَلَوْ وَمُؤْلِقُولُ اللهُ عَنْهَا عَنْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَمُولِكُونَ وَعَلَى الْعَرَقِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِقُ وَمُولُولُولُولُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَعُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَا مُؤْلِقًا لَعُولُولُ وَعَلَى الْمُولُلُولُولُ وَلَالِمُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا مُؤْلُلُكُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا عُلَالِكُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَوْلُولُولُولُ وَلَا وَلَوْلُولُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَمُولُولُ وَلَا

<sup>(</sup>١) الحُرَّة: أرض بها حجارة سوداء كثيرة. (٣) أي: أصابه الجن بمس.

 <sup>(</sup>٢) اللغط: اختلاط الأصوات وارتفاعها بما لا يفهم.
 (٤) نفح: أي: أطلق يديه بالعطاء والإنفاق.

يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ نَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ وَإِنْ شَرِبَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَمَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ». الْخَمْرَ».

#### (١٠) بَابِ فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

٣٤ – (٩٩٧) وحَدْقَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدْقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَيِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: قَيِمْتُ الْمَدينَةَ. فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةِ فِيهَا مَلاَّينَ فُرْشٍ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْتَنُ النَّبَابِ. أَخْشَنُ الْجَسَدِ. أَخْشَنُ الْرَجْو. فَقَامَ عَلَيْهِ فِي قَالَ: بَشْرِ الْكَانِينَ بِرَضْفِ (١). يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهِّيَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ لَدْيَا حَمْلَةِ لَدْيَا أَكَا فِي عَلْمَةٍ مَعْرَجَ مِنْ حَلَمَةٍ لَدْيَهِ يَتَزَلْزَلُ. قَالَ: مَنْ مُنْ كَنْ مَنْ عَنْهُمْ. فَقَالَ: مَنْهُمْ مَحَى الْمَعْمِ مَعْلَى ثَلْفُونَ تَتَقِيفٍ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةٍ لَدْيَرَ. وَالْبَحْتُهُ حَتَّى يَخْرَجَ مِنْ حَلَمَةٍ لَدُيْرَ. وَالْبَحْتُهُ حَتَّى بَرْضُوعَ الْقَوْمُ رُحُومَ إِلَى الْمَنْفِقُ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا (١). قَالَ: هَالَا: مَا لَلْتَ لَهُمْ. قَالَ: فَالَذَى مَلَاهُ عَلَى لَهُ عَلَى الْمُعْمِ مَتَى الْمُعْمَى عَلَى لَهُ فَعَلَاكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى ثَلْفُونَ اللَّهُ اللَّهِ شَيْئًا (١). قَالَ: هَلَكُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى لَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْعَلَمِ مَعْلَى الْمُعْمَ عَلَى تُلْمِي مِلْلَهُ فَقَالَ: هَا قَالَ: هَا الشَّالُهُمْ عَنْ دُلُوا لِلْ يَعْقِلُونَ مَنْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمْ عَنْ دُنْهَا. إِلاَ قَلْعُلُونَ مَنْهُمْ. وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُمْ عَنْ دُنْيَا. وَلَا لَمُعْلَى فَيْعَلِونَ شَيْئًا. وَلَا الْمَالُهُمْ عَنْ دُنْيَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُهُمْ عَنْ دُنْيًا. وَلَا اللَّهُ الْمَالُهُمْ عَنْ دُنِيلًى وَلَمُولِهِ اللْمَالُهُمْ عَنْ دُنْيًا وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى ا

٣٥ – (...) وحَدُقْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ. حَدَّثُنَا خُلَيْدٌ الْمَصَرِيُّ عَنِ الأَخْنَبِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: كُنتُ فِي نَقْرِ مِنْ فُرَيْشٍ. فَمَرَّ أَبُو ذَرَّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَانِدِينَ بِكَيِّ مِنْ قِبَلِ أَفْفَائِهِ مْ. يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ نَعْجَى فَقَعْدَ. قَالَ: فَلْتُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ تَتَحَى فَقَعْدَ. قَالَ: فَلْتُ إِلاَّ مَنْكَا قَدْ سَمِعْتُكُ مِنْ نَبِيهِمْ ﷺ. قَالَ: فَلْمُتُ اللَّهِ فَلْتُ مَا تَقُولُ سَمِعْتُكَ تَقُلُ ثَبَيْلٍ مَسِّى اللَّهِمْ مَعُونُهُ مَنْ نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهِ فَلَتْ مَا تَقُولُ فَيَالِيقِينَ فَلَتْ إِلَيْهِمْ مَعُونَةً. فَإِنَّهُ مَنْ فَيَعْ لِيكِنْ فَنَعْلِيكَ فَلَعْهُ.

#### (١١) بَابِ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْنُفِقِ بِالْخَلَفِ

٣٦ - (٩٩٣) حَدُّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاءِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) نغض الكتف: هو عظم رقيق على طرف الكتف.

<sup>(</sup>١) الرضف: الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٣) أي لم يرد عليه أحد من قوله شيئًا.

«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى: يَا البِّنَ آدَمُا أَنْفِقْ أَنْفِقْ صَلْفِكَ». وَقَالَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلأَى (وَقَالَ البُّن تُمَيّر مَلأَنُ اسّحًاءً (١٠. لا يَغِيضُهَا شَيءً (١٠ اللَّيلَ وَالنّهَارَ ».

٣٧ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا مَعْمُرُ بْنُ
 رَاشِدِ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهِ، أَخِي وَلْمِبِ بْنِ مُنَيِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي: أَنْفِقَ أَلْفِقَ عَلَيْكَ.
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَعِينُ اللَّهِ مَلاَّى لاَ يَغِيضُهَا سَحًّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَعِينِهِ قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدِهِ الأَخْرَى
 الْأَخْرَى يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ .

(١٣) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيْعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

٣٨ – (٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّمْرَانِيُّ وَقُتَيَنَةُ بْنُ سَمِيدٍ. كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. فَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَفْضَلُ وِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ. وِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى هِيَالِهِ، وَوِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّذِهِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ. وَوِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْمِيَالِ. ثُمُّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَغْظُمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِقَارٍ. يُعِقَّهُمُ، أَوْ يَنْفَقُهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ.

٣٩ - (٩٩٥) حَدَّثَنَا آبُر بَكْرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بِنُ حَزْبٍ وَآبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ مَنْ شُمْيَانَ عَنْ مُزَاحِمٍ بِنِ رُقَرَ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (دِينَارُ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَبِينَارُ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ. وَبِينَارُ تَصَدُّفْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَبِينَارُ أَنْفَقْتُهُ هَلَى أَهْلِكَ. أَفْظُمُهَا أَجْرًا الذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ،

٥ - (٩٩٦) حَدُثْنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
 أَبْجَرَ الْكِتَانِيُّ عَنْ أَبِدِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَّةً، قَالَ: كُتَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِد. إِذْ جَاءً مُ قَهْرَمَانُ لَهُ (٣)، مَدَخَلَ. فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِينَ فُوتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَانْعَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمْن يَعْلِكُ، قُوتُهُ.
 قُوتُهُ.

<sup>(</sup>١) السحَّاء: هو: كثير العطاء والبركة.

<sup>(</sup>٢) يغيضها: أي: ينقصها.

 <sup>(</sup>٣) القهرمان: هو الذي يسيطر على من تحت يديه.

#### (١٣) بَابِ الإِبْتِدَاءِ فِي النَّفْقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

١٤ - (٩٩٧) حَدُنْنَا قَنَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا لَيْثُ. ح وحَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: أَغَنَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١٠). فَبَلَغَ دَلِكُ مَنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ١٠٠. فَبَلَغَ دَلِكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَشَالَ: «مَنْ يَشْتُوبُهِ مِنْيٍ؟» فَاشْتَرَاهُ نَعْيَمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُدَويُ بِثَمَانِ مِاتَةٍ وِرْهَمٍ. فَجَاء بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَدَويُ بِثَمَانِ مِلْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْنَهُ المَدُولُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَويُ مِنْهُ عَلَيْهِ الْمُولُ شَيْءَ فَلِكُمْ لِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءَ فَلِكِي وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ مِينِكَ وَعَنْ مِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمْ لِلْكَ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِيلُكَ مَنْ يُعْمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَعْمِلُكُ مَا اللْهَالِكَ الْمَالِكَ الْمَلْمُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِيلِكُ الْمُعْمِيلُكُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللْمُعْمِيلُكُ الْمُو

(. . .) وحَدْثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ حُلَيْةً) عَنْ
 أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ (يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَلْكُورٍ) أَعْتَقَ عُلاَمًا لَهُ
 عَنْ دُبُرٍ . يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ . وَمَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّبْثِ.

#### (١٤) بَابِ فَضْلِ النَّفْقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

١٤ - (٩٩٨) حَلَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلِكِ يَتُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَخْتَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَخْتَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَخْتَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ مَسْتَغَلِقَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّوْ اللَّهِ يَشْدُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٣ - (...) خدُثني مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم. حَدَّنَا بَهٰوْ حَدَّنَا حَمَّاهُ بنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا ثَابِتُ عَنْ
 أَنس قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَلِوهِ الآيَةُ: ﴿لَن تَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُضِيفُوا بِنَا شِبُونُ ﴾ [ال مصران: ١٦]. قَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَرْى رَبِّنَا يَسْأَلُنَا بِنْ أَمْوَالِنَا. فَأَشْهِدُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْي قَدْ جَعَلْثُ أَرْضِي، بَرِيحًا،

<sup>(</sup>١) دبر عبده: أي: قال له: أنت حر بعد موتي.

<sup>(</sup>٢) هي: الأرض المنكشفة الظاهرة.

لِلَّهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ» قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَأَبْنُ بْنِ كَعْبِ.

٤٤ - (٩٩٩) حَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بْكَيْرٍ . عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنْهَا أَغْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
 هَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : اللَّو أَضْطَيتِهَا أَخْوَالُكِ ، كَانَ أَضْظَمَ لِإَخْرِكِ » .

٥٤ – (١٠٠٠) حَانُتَنَا حَسَنُ بَنُ الرَّبِيعِ . حَدَّتَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْوِهِ بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ زَيْنَبَ المَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَصَدَّفْقَ، يَا مَعْفَرَ النَّسَاءِ ا وَلَوْ مِن حُلِيحُنُ، قَالَتُ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ نَقْلُتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ حَقِيفُ ذَاتِ اللَّهِ نَقْلُتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ حَقِيفُ ذَاتِ اللَّهِ لَلَّهُ: إللَّهِ مَعْلُتُ اللَّهِ: بَلِ الثِيهِ اللَّهِ نَقْلُتُ: وَإِنَّ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنْي وَإِلَّ مَصَوْنُهُمَا إِلَى عَيْدُ اللَّهِ: بَلِ الثِيهِ أَلْتِ. قَالَتُ: فَانْطَلَقْتُ. قَالَوْا المَرَآةُ عَنْ النَّيْقِ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِلاللَّ فَقُلْنَا لَهُ: اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِلاللَّ فَقُلْنَا لَهُ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا بِلاللَّ فَقُلْنَا لَهُ: اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا بِلاللَّهُ فَلْمَالُهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا بِلاللَّهُ عَلَيْنَا مِلْكُ أَعْلَى مَلْكُ المَوْلَقِيلُنَا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا مِلْكُ الْمَلَانَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا مِلْكُ الْمَلْكُ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلْكُ الْمَلْكُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا مِلاللَّهُ عَلَيْنَا مِلْكُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْفُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

73 - (...) حَدَّنَنِي آخمَدُ بَنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدِّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدُّنَنَا أَمِهُ وَيَاثٍ. حَدَّنَنَا الأَغْمَشُ. حَدَّنَنِي شَفِيقٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَدَرَتُ لِإِبْرَاهِيهَ. فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبْنِدَةً، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةً عَبْدِ اللَّهِ. بِعِثْلِه. سَوَاء. قَالَ: قَالَتُ: كَنْتُ فِي الْمَسْجِدِ. فَرَآنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اتَصَدَّفْنَ. وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنُّهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ. بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الأَخْرَضِ.

٧٤ - (١٠٠١) حَدُثْنَا أَبُو كُرنِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ. وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: «نَمُمْ. لَكِ فِيهِمْ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) كناية عن قلة ماله.

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فِي هَذَا الإِشْنَادِ، بِهِفْلِهِ.

٨٤ – (٢٠٠٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ. حَدَّثَنَا آبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيً (وَهُوَ الْبَنْ ثَابِتِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِنْ الْمُسْلِمَ إِذَا أَلْفَقَ عَلَى أَطْلِهِ نَفْقَةً، وَهُو يَختَبِبُهَا، كَانَتْ لُهُ صَدَقَةً».

(. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بُنُ ثَافِعٍ . كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ح وحَدُّنَاه أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . جَمِيمًا عَنْ شُعْبَةً ، فِي هَذَا الإسْنَادِ .

٤٩ - (١٠٠٣) حَذَثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِفْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ
 عُوْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا إِنَّ أَمْنِ قَدِمَتْ عَلَيٍّ. وَهِيَ رَاغِيَةً
 (أَوْ رَاهِبَةٌ) أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاَءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ
 عَاهَدَهُمْ. فَاسْتَغْمَنْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ.
 أَفَاصِلُ أُمِّى؟ قَالَ: «نَعَمْ. صِلى أَمُكِ».

#### (١٥) بَابِ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْيُتِ إِلَيْهِ

٥١ - (١٠٠٤) وحَدَثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنْرِ. حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مِصْامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَجُلاَ أَنَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَمُّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا (١) وَلَمْ تُوصٍ. وَأَظُنُّهُا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ. أَفْلَهَا أَجْرٌ، إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعَمْ».

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ شَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً . ح وحَدَّثَنِي حَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ : وَلَمْ تُوصٍ . كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ . وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ .

#### (١٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

٥٢ - (١٠٠٥) حَدَّثَنَا ثُعْنِيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ .
 حَدِّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِنِعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَة ،

 <sup>(</sup>١) أي: ماتت فجأة .

(فِي حَدِيثِ ثُمَّيْبَةً . قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكُلُّ مَمْرُوفِ صَدَقَةً» .

• ٥ - (١٠٠١) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ. حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ. حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْيَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَهْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدَّبِلِيِّ، عَنْ أَبِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ بَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَسْوَدِ الدَّبِلِيِّ، عَنْ أَبِي لَلْتَبِي عَلَيْهَ يَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَسْوِقِ مَا تَصَدَّقُونَ إِلَّهُ بِكُلُ تَشْبِيحَةِ صَدَقَةً. وَكُلُ تَعْلِيلَةِ صَدَقَةً. وَلَمْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً. وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ مَدَقَةً وَلَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً. وَنَهْ مَعْ مُنْكُو صَدَقَةً وَلَهُ عَنْ مُنْكُو صَدَقَةً وَلَهُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكُانَ عَلَيهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ لَا اللَّهِ إِلَيْكُولُ لَهُ فِيهَا عِلْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْمُعْرُوفِ صَدَقَةً وَلَهُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكُانَ عَلَيهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ .
كان لَه أَجْرُه .

٥٥ – (١٠٠٧) حَدُثْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع. حَدَّثَنَا مُمُناوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّام) عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ آبَا سَلَّام يَقُولُ: حَدَّنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوحَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: عِنْهُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوحَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتُمِنَ سَعِينَ عَبْدُ اللَّه، وَحَمِدَ اللَّه، وَحَمِدَ اللَّه، وَسَبِّحَ اللَّه، وَاسْتَغْفَرُ اللَّه، وَحَمِدَ اللَّه، وَسَبِّحَ اللَّه، وَسَبْحَ اللَّه، وَسَبِّحَ اللَّه، وَسَبْحَ اللَّه، وَسَبْحَ اللَّه، وَسَبْحَ اللَّه، وَسَمِعَ مَوْدُونِ ، أَوْ شَوْحَة أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ سَوْحَة اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ

ُ (. . .) وحَدَّثَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّنَنِي مُعَارِيَةُ . أَخْبَرَنِي أَنِي زَيْدٌ، بِهِذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُهُ . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِ» وَقَالَ: «فَإِنَّهُ يُمْسِى يَوْمَنِكِ».

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو بِنَحْرِ بِنُ تَافِعِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّلَنَا يَخْيَى بْنُ كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ (يَمْنِي الْنَ الْمُبَارَكِ) حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدُّهِ أَبِي سَلَّامٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُوخَ، أَنَّهُ سَوْمَ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ» بِتَخْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيّةً عَنْ زَيْدٍ. وَقَالَ: «فَإِلَّهُ يَمْشِي يَوْمَنِهِ».

٥٥ - (١٠٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>٢) السلامي: هي: مفاصل العظام في الجسم.

أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً، قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَلْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدُقُ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمُ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ» قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَغْمَلُ؟ قَالَ: «يُعْمِيكُ عَن الشَّرْ. فَإِنْهَا صَدَقَةً».

(َ...) وحَدُثْقَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٦ - (١٠٠٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ بِنُ هَمَّامِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ مِنِ مُنَبُّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْكُرْ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْكُرْ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْعُ فِيهِ الشَّمْسُ». قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الإِنْنَيْنِ صَدَقَةٌ. وَتُعِينُ الرَّجْلَ فِي دَابْيِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ». قَالَ: «وَالكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ. وَكُلُ خُطُوةٍ تَمْفِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. وَتُعِيطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

#### (١٧) بَابِ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُسِكِ

٧٥ – (١٠١١) وحَدْثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ الْبِنُ بِلَالِ) حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَادٍ، . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ!
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ! فَيهِ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ مَلْكَانِ يَنْزِلاَنٍ. فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْقَا ».

#### (١٨) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

٨٥ - (١٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْوِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَثِرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَبِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَ وَحَدَّثَنَا شُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالاً: صَحِمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا. فَيَولُ اللَّهِي أَعْطِيتِهَا: لَوْ جِثْنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا. فَأَمَّا الآنَ، فَطِيتِهَا: لَوْ جِثْنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا. فَأَمَّا الآنَ، فَلَا يَجَدُ مَنْ يَشِبُلُهَا».

٥٩ - (١٠١٢) وحَدُّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرُيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «ليَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيدِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ. ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَخَذَا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاجِدُ يَتْنَهُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً. يَلُذُنَ بِهِ<sup>(١)</sup>. مِنْ قِلَّةِ الرُّجَالِ وَكَفْرَةِ النُسَاءِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْن برَّادٍ: «وَتَرَى الرَّجُلُ».

٥- (١٥٧) وحَدَّثَنَا قُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُرُبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهْنِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَغِيضَ. حَتَّى يَخْدُرَ الْمَالُ وَيَغِيضَ. حَتَّى يَخْدُرَ الْمَالُ وَيَغِيضَ. حَتَّى يَخْدُرَ الْمَالُ الْعَرَبِ وَيَغِيضَ. حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا (اللَّهُ عَلَى يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ. وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا (اللَّهُ وَالْهَارَاء).

11 - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَءً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُفُرَ فِيكُمُ الْمَالُ. فَيَغِيضَ حَتَّى بِهِمْ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَّقَةً. وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لاَ أَرَبَ لِي فِيهِ<sup>٣٣</sup>).

17 - (١٠١٣) وحَدْثَقَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى وَٱبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِي (وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَانٍ مِع حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقَعِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِها (٤٠٠). أَشْفَالُ الأُسْطُوانِ مِنَ اللَّمَّبِ وَالْفِضْةِ. فَيجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطْمَتُ رَبِيعِي . ثُمَّ يَدْعُونُهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا».

#### (١٩) بَابِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ وَتَرْبِيَتِهَا

٦٣ - (١٠١٤) وحَدَّفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيْبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَعِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَقَرْبُو (\*\*) فِي كَفُ الرَّحْمَةِ حَدِيْمَ فَلُوهُ (\*\*) أَوْ فَصِيلَة (\*\*)».

٦٤ - ( . . . ) حَدَّثَنَا تُكَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ (يَغْنِي ابْنَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِئِ) عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرْيُرَةً، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَتَصَدُّقُ أَحَدُ يَتَمْرَةٍ مِن كَسْبِ طَيْبٍ . إِلاَ أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَعِينِهِ . فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ قَلُوصَهُ (^^ . حَتَى تَكُونَ مِثْلَ اللَّهِ بَيْعِينِهِ . فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ قَلُوصَهُ (^ . حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبِّلِ ، أَوْ أَعْظَمَ » .

<sup>(</sup>١) يلذن به: أي: يلجأن إليه ويحتمين به. (٢) العروج: جمع: مرج، وهو البستان الواسع.

<sup>(</sup>٣) أي: لا حاجة لي إليه . (٤) أي تظهر كنوزها وتخرجها .

<sup>(</sup>٥) تربو: أي: تنمو وتكثر. (٦) الفلو: هو: المهر الصغير.

 <sup>(</sup>٧) الفصيل: هو ولد الإبل أو البقرة إذا فصل عن أمه ولبنها.
 (٨) هي الناقة الفتية.

(...) وحَدَّنَنِي أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّنَتَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ ذُرْنِيم) حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَاسِم. ح
 وحَدَّنَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَرْوِيُّ. حَدَّنَتَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ. حَدَّنَي سَلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ).
 كِلاَهُمَا عَنْ سُهْنَلِ، بِهِذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ رَوْحٍ: قبنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقْهَا،
 وَفِي حَدِيثِ سُلْنِمَانَ فَلْيَضْمُهَا فِي مَوْضِعِهَا».

(. . .) وحَدْثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهِبَل .
 شَهْبَل .

٦٠ ( ١٠١٥) وحَدْثَنِي أَبُو كُرْيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَاتَة. حَدَّثَنَا فَهَيْلُ بَنُ مَرْزُوقِ. حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهُ طَيْبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيْبًا. وَإِنْ اللَّهُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ.
 فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّا اللَّهُ طَيْبٌ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبُتِ وَاعْمُلُوا صَلِيعًا إِنِي بِمَا تَمْدُوهِ بِينَ بَعْ الْمُوسِلِينَ.
 ﴿يَتَأَيْبُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ لِمَنْتُونِ مَا رَوْقَتُكُم ﴾ [البعرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكْرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ.
 أَشْمَتُ (١٠) أَغْبَرَ (٢٠). يَمُذُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّعَاءِ. يَا رَبُ يَا رَبُ! وَمَطْمَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ،
 وَمَلْيَبُهُ عَرَامٌ. وَغُلِينَ بِالْحَرَام. فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِلْلِكَ؟».

(٢٠) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَحْ أَوْ كَلِمَةٍ طَيْبَةٍ وَانَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ ٦٦ – (١٠١٦) حَدَّثْنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّم الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا زُمْيَرُ بْنُ مُمَّاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ آلِي إِسْحَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَوِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْرَ مِنَ النَّار وَلَوْ بِهِنْ تَمْرَةٍ، فَلْيَغْمَلُ».

٧٧ - (...) حَدُثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّدْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ (قَالَ الْمُحْرِزَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) حَدُثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةً ، عَنْ الْمُحْرِزِ : حَدُثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةً ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: همَا مِنْحُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْحُلُمُهُ اللَّهُ. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَة ثُرْجُمَانُ. فَيَنْظُرُ إَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدْمَ . وَيَنْظُرُ أَشَامٌ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدْمً .
وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدْيِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ بِلْقَاءَ وَجْهِد. فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِلِينَ تَمْرَةٍ .

زَادَ البُنُ حُجْرٍ: قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَلَّتُنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ "وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ، وقَالَ إِلْمُحَقُّ: قَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ حَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ خَيْثَمَةً.

<sup>(</sup>١) الأشعث: هو الرجل الملبد الشعر غير المشط. (٢) أغبر: أي: على رأسه التراب.

٨٠ - (...) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّقَنَا أَبُو مُمْاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدْوِهِ بْنِ مُوَّةً، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَايْمٍ. قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ كَالَّمَا يَنْظُرُ النَّارَ فَمُ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ كَالَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمِّ قَالَ: «اتَقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقْ تَعْرَةٍ. فَعَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكُلِمَةٍ طَبَيْةٍ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرْبُ: كَالَّمَا . وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَدُ .

( َ. . . ) وحَدْفَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنَنَى وَابنُ بَشَارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَشْوِ فِينِ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّقَ مِنْهَا .
 وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ . ثَلَاثَ مِرَارٍ . ثُمَّ قَالَ: ﴿اتْقُوا النَّارَ وَلُو بِشِيقُ تَمْزَةٍ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ، فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ »
 طَيْبَةٍ »

70 - (١٠١٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي الْعَنْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ. حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي جُحَفْقَةً، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي صَدْرِ النَّهَاوِ. قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجَانِي النَّمَارِ " أَوِ الْعَبَاءِ. مُتقَلِّدِي الشَّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُصَرَ. بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُصَرَ. فَتَمَعَّرُ " وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ فِلَى امْرَاقُ بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ. فَدَعَلَ فَقَالَ: ﴿ وَيَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ رَفِيكٍ ﴾ [النساء: ١١]. وَالآبَةَ الْفَقَ عَلَيْكُمْ رَفِيكًا ﴾ [النساء: ١١]. وَالآبَةَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ رَفِيكًا ﴾ [النساء: ١١]. وَالآبَةَ اللَّهِ عِنْ الْمُعْمِدِ، عِنْ فَوْبِهِ، مِنْ صَاعٍ بُرُو، مِن صَاعٍ بَدُو وَلَوْ اللَّهُ وَالْمَعْرِ. (حَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْمُعْرَدِ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَنْظُرَ فَنْلُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَدِ مِنْ صَاعٍ بُرُو، مِن صَاعٍ بُرُو، مِن صَاعٍ بُرُو، مِن صَاعٍ بُرُو، مِن صَاعٍ بَعْدِو رُعْمَ وَنِعَالِ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْدُو اللَّهُ وَلَوْدُو اللَّهُ وَلَوْدُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْدُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْدُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مَنْ مَنْ عَلَى الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوْ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ . حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفةَ . قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أي: أعرض وتنحى وتوقّى.

<sup>(</sup>٢) النمار: ثياب من الصوف فيها تنمير.

<sup>(</sup>٣) هو شيء كانت تصنعه العرب من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة، وهنا كناية عن حسن الوجه وإشراقه.

الْمُثْلِدَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ. بِعِشْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ. ثُمُّ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ.

٧١ - (...) وحَدَّلْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعَمَٰسِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الصَّحَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. عَلَيْهِمُ الصُّوفُ. فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتُهُمْ حَاجَةٌ. فَلَأَكْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

# (٢١) بَابِ الْحَمْلِ بِأَجْرَةٍ يُتَصَدِّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْتُصَدُّقِ بِقَلِيلٍ

٧٧ – (١٠١٨) حَدَّقَنِي يَعْتِي بَنْ مَعِينِ. حَدَّتَنَا غُنَدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، ح وحَدَّقَنِيهِ بِشَرُ بَنْ خَالِدِ (وَاللَّمْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْمُودِ. قَالَ: أَمُونَا بِالصَّدَقَةِ. قَالَ: كُنَا نُحَامِلُ (١٠. قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُر عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاءٍ. قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانُ بِشَيْءٍ أَفَقَلَ مِنْهُ لَقَالَ الْمُعَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَيْعٌ عَنْ صَدَقَةِ مَدَا. وَمَا عَلَى مَثْمَلُونَ إِلَيْكَ مَنْهُ لَعْنَا مِنْهُ اللَّهَ لَغَيْعٍ عَنْ صَدَقَةِ مَدَا. وَمَا مَكَالِ مِنْهُ مَنْهُ إِلَيْكَ عَلَى اللَّهُ لَعْنِينَ فِ السَّدَقَانِ وَالْقَبَلِينَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَعَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَعَلَى إِلَيْكَ عَلَى اللَّهُ لَعَنْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَنَاقًا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفَاقِينَ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. ح وحَدَّثَنِيدِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَفِي خَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

#### (٢٢) بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

٧٣ - (١٠١٩) حَدَّفَتَا زُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الأَغْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. يَبْلُغُ بِهِ (<sup>٣)</sup>: «أَلاَ رَجُلُ يَمْنَحُ أَلْمَلَ بَيْتِ نَاقَةً. تَعْلُو بِعُسُ <sup>٣)</sup>. وتَرُوخُ

<sup>(</sup>١) نحامل: أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة.

<sup>(</sup>٢) يعني يرفعه إلى النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) العس : القدح الكبير .

بِعُسُ. إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ».

٧٤ – (١٠٢٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِي خَلَفٍ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ عَدِيٍّ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ دِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فَلَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَفَةٍ صَبُوحِهَا وَظُبُونِهَا».

#### (٣٣) بَاب مَثَلِ الْنُفِقِ وَالْبَخِيلِ

٧٠ – (١٠٢١) حَائَنَا عَمْرُو النَّائِلُ. حَدَّثَنَا سَمْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً عَنْ أَيِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ الْجَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُس، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ومقلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ. كَمَقلِ رَجُلِ عَلَيهِ جُبِّئَانٍ أَوْ جُئِئَانٍ (١٠). مِنْ لَدُنْ ثُلِيقِمَا إِلَى تَرَاقِبِهِمَا. فَإِذَا أَرَاهُ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقُ (وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَاهُ الْمُنْفِقُ (وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَاهُ الْمُتَصَدِّقُ) أَنْ يَتَصَدِّقَ سَبَغَتْ عَلَيهِ (٢٠) أَوْ مَرْتُ. وَإِذَا أَرَاهُ الْمُتَعْدَقُولُ أَلْرَاهُ الْمَنْفِقُ أَلْرَاهُ وَتَعْفُو أَلْرَهُ وَقَالَ أَلُوهُ مَرْئِرَةً: فَقَالَ أَلِهُ مُرَيْرَةً: فَقَالَ أَلِهُ مُنْفِرةً الْمَرْهُ.

٧٦ - (...) حَدَّثَقَ الْمَرْيَّمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْقَبْلَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر (يَغْنِي الْمَقَدِيُّ). حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَقُلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدُّقِ. كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُثْنَانِ مِن حَدِيدٍ. قَدِ اصْطُرْتُ أَيْدَيْهِمَا إِنِّى ثَدِيْهِهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا. فَجَعَلَ الْمُتَصَدُّقُ كُلُمَا تَصَدُقَ بِصَدَقَةِ انْبَسَطَتْ عَنْهُ. وَخَمَلَ الْبُحِيلُ كُلُمَا هَمْ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ. وَأَخَذَتُ كُلُ حَلْقَةٍ مَنْ مَنْهُمَ وَكُنْ مَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَمُعْلَ الْبُحِيلُ كُلُمَا هَمْ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ. وَأَخَدَتُ كُلُ حَلْقَةٍ مَنْهُمَةً وَلاَ رَأَيْتَهُ يُوسُمُهُمَ وَلاَ إِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ. فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسُمُهَا وَلاَ تَوْسُدُهُ وَلَا يَوْمُ بُولِهُ فِي جَيْبِهِ. فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسُمُهُمَ وَلاَ يَوْصُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ يَعْدِلُ فِي جَنْهِمَ وَلَا لَمُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْصَدُقُ فِي جَنْهُمْ وَلَمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَهُولُ وَلِلْهُ وَلِهُمَ وَلَوْلُ لِلْمُ وَاللَّهُ وَلَيْهِمُ وَلَالْمُ وَلَالَعُمُولُ وَلِمُنَا وَلاَ لَهُمْ وَلَيْلُولُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لِيْفِي عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا لِلْهُ وَلَيْلُولُ وَلِلْهُ وَلَالَتُهُ وَلَعْنُولُ وَلَوْلُولُ وَلِمُعْمَا وَلاَ لَاللَّهُ وَلَا لَعُلَى وَالْعَلَاقُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لِلْهُ وَلَا لِلْهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَا لِمُعْلَى وَلَالَالِهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا وَلَالَعُونُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَالِهُ وَلَا مُعَلَّى مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَيْ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالَهُ وَلِهُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْلُولُولُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلَالَهُ وَلِهُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِهُ وَلِلْمُؤْلِقُولُ وَلِلْمُولُولُولُولُ وَلِلْمُ لِلْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَ

٧٧ – (...) وحُدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي صَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَبِيُّ عَنْ وُحَبِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْجَبِلِ وَالْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ السَّمَتُ الْبَجِيلُ وَالْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ السَّمَتُ عَلَيْهِ. إِذَا هَمْ الْمُتَصَدُقُ بِصَدَقَةِ السَّمَتُ عَلَيْهِ. حَتْى ثُمَغِي الْوَرَامُ عَلَيْهِ. وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ.

<sup>(</sup>۱) جُنتان: أي: درعان.

<sup>(</sup>٢) أي: اتسعت وغطت.

<sup>(</sup>٣) أي: ضاقت وانضمت.

وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةِ لِلَى صَاحِبْبَهَا» قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (فَبَجْهَدُ أَنْ يُوسُعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ».

# (٢٤) بَاب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ آهْلِهَا

٧٧ – (١٠٢٧) حَنْتَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ النَّعْرِجَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: لَأَتَصَدْقَنُ اللَّبِلَةَ عَلَى زَانِيةِ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تَصُدُقَ اللَّيلَةَ عَلَى زَانِيةٍ. فَاصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدُقَ اللَّيلَةَ عَلَى زَانِيةٍ. فَالْ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

# (٢٥) بَابِ اَجْرِ الْخَازِنِ الاَمِينِ وَالْزَاقِ إِنَا تَصَدُقُتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَو الْعُزِيُّ

٧٩ – (١٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي صَبَيْةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَضْعَرِيُّ وَابْنُ نُمُنِرُ وَأَبُو كُرُنِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ. قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ. حَدَّثَنَا بُرُيْدٌ عَنْ جَدُّواَ أَبِي بُرُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَبِينَ اللّٰذِي يُنْفِذُ (وَرُبُّنَا قَالَ: يُعْطِي) مَا أُمِرَ بِهِ، فَيَعْطِيهِ كَامِلاً مُوفِّرًا، طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى اللّٰذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ – أَخَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ؟.

٨٠ - (١٠٢١) حَدَّثَقَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى وَدُهْنِرُ بَنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيمًا عَنْ
 جَرِيرٍ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ سَدُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْفَقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْنِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِزُوجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لاَ يَنْقُصُ بَغْضَهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيقًا».

(. . . ) وحَدَّثَقَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ : «مِنْ طَمَام رُوجِهَا» .

٨١ - (...) خَذَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَذَثْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَشْرُوقِ، عَنْ عَاشِشَة. قَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإذَا أَنْفَقَتِ الْمَزَأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٍ. كَانَ لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ. بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. مِنْ غَير أَنْ يَنْقَصِنَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

( . . . ) وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوهُ . (٣٦) بَبَابِ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ هَال هَوْلاًهُ

٨٧ – (١٠٢٥) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَوِيعًا عَنْ
 حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: حَدُّنَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي
 اللَّخْمِ. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ:
 «نَعْمُ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُما نِضْفَانٍ».

- (...) وحَدْنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَايْمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّهْمِ قَالَ: أَمْرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدْدَ لَحْمًا (١٠). فَجَاءَتِي صِنْكِينٌ. فَأَنْيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَكَوْتُ وَلَايَ فَصَرَبَيْ. فَأَنْيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَدَعَاهُ قَقَالَ: «الأَجْرُ وَلِكَيْ لَمُعْلِي طَمَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَالَ: «الأَجْرُ بَيْحُمَا».

٨٤ – (١٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَشْمِ الْمَرَأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدُ إِلاَّ إِذْنِهِ. وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَنِيْدِ وَهُوَ شَاهِدُ إِلاَّ إِلْذِيهِ. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَسْبِهِ مِنْ خَيْرِ أَمْرِهِ قَإِنْ نِضْفَ أَخْرِو لَهُ».

#### (٢٧) بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبرِّ

٥٨- (١٠٢٧) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى النَّجِيبِيُّ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي الطَّاهِرِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢٧ فُودِيَ فِي الْجَنْةِ: يَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ (٢٧ فُودِيَ فِي الْجَنْةِ: يَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ (٢٧ فُودِيَ فِي الْجَنْةِ: يَا عَبْدُ اللَّهِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِيقِ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِيقِ مِنْ بَابِ الصَّدَقِةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ السَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِةِ، دُعِيَ مِنْ بَالِ السَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِيقِ مِنْ بَلْهِ السَّدَقِةِ مَنْ بَلْكِ الصَّدَقِةِ مَنْ مِنْ بَابِ الْمُولِةِ مُنْ مِنْ لَكُونَا لِهُ الرَّيَانِ عَلَى السَّدَةِ مَنْ مِنْ لِلْكَ الأَبْوَابِ مُنْ مِنْ مَنْ لَكَ اللَّهِ الْمَدَّةِ مَنْ مِنْ لَلْكَ الأَبْوَابِ مُنْ مِنْ مَنْ لَكَ اللَّهِ الْمَدَّةِ مَنْ مِنْ لَلْكَ الْأَبْوَابِ مُنْ مَنْ مَنْ لَكَ اللَّهِ الْمُلْعَالِهِ اللَّهُ الْمَلْ لَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمُعْلِيْقِ الْمَلْ لَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْ الْمُعْلِي اللْمَالِ الْمُعْلِى الْمَلْ لِلْمُ اللَّهِ اللْمَلْ اللَّهِ اللْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِي اللْمَلْ اللَّهِ اللْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْ اللَّهِ اللْمُلْلِيلُولُ اللَّهِ الْمَالِيلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهِ اللْمُلْلِيلُولِ مُنْ اللَّهِ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ الللْمُعِلْمُ الللْمُعْلِيلُولُ الللْمُعْلِيلُ اللْمُعِلْمُ الللْمُ اللَّهِ اللْمُعْلِيلُولُ الللْمُعْلِيلُولُ ا

<sup>(</sup>١) أي اجعله قديدًا، وهو اللحم المملح المجفف بالشمس.

<sup>(</sup>٢) زوجين: هو كل شيء بصاحبُه فهو زوج.

عَلِيْهُ: «نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

(...) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ. كِلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ . بِإِسْتَادِ يُونُسَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

٨٦ – (...) وحَدَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْنِرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْنِرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّحْمَنِ مَتَبَانُ بنُ عَبْدِ اللَّحْمَنِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَلْيَرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَحِمَ أَبَا هُرَيُرةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَاهُ خَزَنَةُ الْجَنْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ وَسُولُ اللَّهِ وَمَاهُ خَزَنَةُ الْجَنْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الْمُو

# (٢٨) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ

٨٨ – (١٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُر بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ فِيَاثِ) عَنْ هِشَام،
 عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْفِقِي (أَوِ انْضَجِي، أَوْ انْفَجِي ('') وَلا تُخْصِي (''). فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ».

(...) وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَإِسْحَنُ بُنُ إِنْرَاهِيمَ. جَوِيمًا عَنْ أَبِي مُمَّاوِيَةَ. قَالَ زُهَيِرٌ": حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُووَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْفِرِ، عَنْ أَسْمَاء. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّهْجِي (أَوِ الْضَحِي، أَوْ أَنْفِقِي) وَلا تُخصِي. فَيْخصِي اللَّهُ عَلَيْكِ. ولا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ».

<sup>(</sup>٢) هلم: أقبل واستمع؛ أو : احضر .

<sup>(</sup>٤) أي: أعطى .

<sup>(</sup>١) أي فل: أي: يا فلان.

<sup>(</sup>٣) التوى : الهلاك .

<sup>(</sup>٥) انفحى: أي: أعطي.

(. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَسْمَاء ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

٨٩ - (...) وحَدَّفَتِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالاَ: حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جَرَيْجِ: أَخْبَرَهُ أَي مُلْكِكَةً ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاء بِنْبِ أَي بَكْرٍ ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَبْسَ لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَذْضَخَ لَ عَلَيَّ ؟ لَنَي الرَّبُيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ (١ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. وَلاَ تُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ».

# (٢٩) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

٩٠ – (١٠٣٠) حَذَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعُولُ: ﴿ وَإِنْ فِيسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا . وَلَوْ فِرْسِنَ شَاوَ (٢٠٥) .

#### (٣٠) بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

٩١ – (١٠٣١) حَدْثَنِي زُمَيْرُ بَنْ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بَنْ الْمُثَنَّى. جَمِيمًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ رُمَيْرُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنْ سَمِيدِ عَنْ عَنْمِي اللَّهِ. أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبَعَة يَنظِلُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلِّ إِلاَّ ظِلْهُ: الإَمْامُ النَّعَافِ. وَشَابُ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُمَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، الْجَتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ، فَقَالَ: إِنِّي فِي اللَّهِ، الجَتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ، فَقَالَ: إِنِّي أَنْكُونُ اللَّهِ. وَرَجُلٌ مَصَدَّقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ دَعْمَالِيا، فَقَالَتْ عَبْنَاهُ.

(. . .) وحَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
 حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءً) ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يوشْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ: «وَرَجُلُ مُعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذًا خَرَجَ مِنْهُ ، حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ».

#### (٣١) بَابِ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَفَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

٩٢ - (١٠٣٢) حَدْثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

<sup>(</sup>١) من الإحصاء وهو العدد، والمراد: الإمساك خشية الإنفاق.

<sup>(</sup>٢) الفرسن: هو الحافر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ نَقَالَ: «أَنْ تَصَدُقُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْفِنَى. وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَبُ الْحُلْقُومَ (١) قُلْتَ: لِفُلَانِ كَذَا. وَلِفُلَانِ كَذَا. أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلَان،

٩٣ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَغُظُّمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لَنَنْبَأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ. وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِقُلانِ كَذَا. وَلقُلانِ كَذَا. وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ».

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاع، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٌ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ.

(٣٢) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُ

٩٤ - (١٠٣٣) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِع . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَلْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالنَّتَقُفَ عَن الْمَسْأَلَةِ : «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ».

٥٥ – (١٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَة يُحَدُّثُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ (أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ) عَنْ ظَهْرِ غِنَى. وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ٠.

٩٦ - (١٠٣٥) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّمْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْنِرِ وَسَعِيلٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قِالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي . ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَالَّ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَهُ خُلُوهُ . فَمَنْ أَخَلُهُ بِطِيبٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهٍ . وَمَنْ أَخَلَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ (٢) لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى).

٩٧ – (١٠٣٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْلِ. قَالُوا:

 <sup>(</sup>١) أي إذا بلغت الروح الحلقوم. وحذفت لدلالة السياق عليها.
 (٢) إشراف النفس: أي: الحرص الشديد على تحصيله.

حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عِخْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا شَدَّادٌ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «يَا ابْنَ آدَمُمَا إِنِّكَ أَنْ تَبْذُلُ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ. وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرٌ لَكَ. وَلاَ تَلاَمُ عَلَى كَفَافٍ<sup>(۱)</sup>. وَالدَّأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

# (٣٣) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٨٠ - (١٠٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ إِنِي شَنِبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح. حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدُّمشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَخْصِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ مُمّاوِيَّةً يَتُولُ: إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ. فَإِنَّ عُمْرَ كَانَ يُعْفِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى وَهُو يَقُولُ: قَمْنُ أَضَا يَبْحُ فِي اللَّهِ بِعِ حَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَا أَنَا خَاوِنْ. فَمَن أَضْطَينَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيْبِهِ. وَمَنْ أَضْطَينَهُ عَنْ صَنْالَةٍ وَضَرَهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبُّو (وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْمَمَنِي مِنْ جَوْزَةً(\*\*) فِي دَارِهِ) عَنْ أَخِيدِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ. فَلْكَرَ مِثْلَهُ.

١٠٠ - (١٠٣٧) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّتَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوْ يَظُولُ: "مَنْ بْرِدِ اللَّهْ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهْهُ فِي الدَّينِ. وَهُو يَتُعُلُ اللَّهِ يَتُولُ: "مَنْ بْرِدِ اللَّهْ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهْهُ فِي الدَّينِ. وَإِنْمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيَعْظِي اللَّهُ».

# (٣٤) بَابِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّى وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

١٠١ - (١٠٣٩) حَدَّفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْجِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزُنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ ﷺ قَالَ: (اليس الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ. فَتَرُدُهُ اللَّفْمَةُ وَاللَّفْمَتَانِ. وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ. قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا

 <sup>(</sup>١) أي أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه.
 (٣) الإلحاف: الإلحاح في السؤال.
 (٣) هي شجرة الجوز.

رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ خِنَى يُغْنِيهِ. وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ (١)، فَيَتَصَدُّقُ عَلَيْهِ. وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا».

١٠٧ - (...) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْشُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَيْسَ الْمِسْكِينُ بِاللَّذِي تَرُدُهُ النَّمْرَةُ وَاللَّمْرَتَانِ. وَلاَ اللَّقَمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهْمَةِ وَاللَّهُ وَالْوَبِيقِيقِهِ إِلَّى مُنْ الْمِي وَلَوْمِيلُونَ النَّاسَ إِلْمَاللَّ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلُولُولَالِولَاللَّالِولَالِلْمُولَالِولَاللَّالِيلُولَاللَّالِلْمُولِلَالِ

(. . .) وحَدْثَنِيهِ أَبُو بَحْرِ بْنُ إِسْحَقَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . أَخْبَرَنِي شَوِيكٌ . أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بوشل حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ .

# (٣٥) بَابِ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

١٠٣ – (١٠٤٠) وحَدْثَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَخِي الزَّهْرِيُ، عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلْمَ اللَّهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِ مُزْعَةً لَخْمَ (١٠٠٠).

(. . .) وحَدْثَنِي عَمْرُد النَّاقِدُ. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّمْرِيِّ. بِهَذَا الإسْنَاءِ، مِثْلَةُ. وَلَمْ يَذُكُرْ امْزَعَهُ .

١٠٤ – (. . .) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَثُولُ: قَالَ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَثُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَلَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَثُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِي وَهِ عَلَى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَئِسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخَمْ . لَمَا يَزَالُ الرُجُلُ بَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَئِسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخَمْ .

هُ ١٠ - (١٠٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثِّرًا(٣)، فَإِنْمَا يَسْأَلُ جَمْرًا(١). فَلْيَسْتَقِلُ أَنْ لِيَسْتَكِيْرٍ».

١٠٦ – (٢٠٤٢) حَدَّثَنِي هَتَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَتَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرُةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَأَنْ يَغْذُوَ أَحَدُكُمْ (١) اي لا يعلم أحد، ولا يدري عن حاله شيء.

<sup>(</sup>٢) مزَّعة لحجم: قطعة لحم، وهو تعيير عن ذَّلة السؤال.

<sup>(</sup>٣) أي: ليكثر ماله، وليس للاحتياج. (٤) الجمر: هو الفحم إذا نضج في النار.

فَيَخطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَتَعَهُ ذَلِكَ . فَإِنَّ الْهَذِ الْغُلْيَا أَلْفَسُلُ مِنَ الْبِهِ السُّفْلَى . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» .

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ إِسْمَعِيلَ . حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ آبِي حَازِمٍ. قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿وَاللَّهِا لَآنُ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَخْطِبَ عَلَى ظَهْرِو فَيَبِيعَهُ . ثُمَّ ذَكَرَ بِوغْلِ حَدِيثِ بَيَانِ .

١٠٧ - (...) حَدُثْنِي َ أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. آغْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «لاَنْ يَخْفَرِمَ أَحَدُكُمْ خُوْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيخولَهَا عَلَى ظَهْرِو فَيْبِيمَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ رَجُلاً، يُغطِيدٍ أَوْ يَمْنَعُهُ».

١٠٨ - (٣٤٠) حَدْثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ (قَالَ سَلَمَةُ:

حَدَّثَنَا. وَتَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمِّدِ الدَّمْفَيِيُّ حَدُّثَنَا سَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ
الْمَتْرِيزِ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلاَئِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلاَئِيِّ. قَالَ:

حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ. أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيٍّ. وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي، فَأَمِينٌ. عَوْفُ بْنُ مَالِكِ

الاَشْجَعِيُّ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. يَسْعَةَ أَوْ ثَمَائِيةً أَوْ سَنِمَةً. فَقَالَ: «أَلاَ بُنَايِمُونَ

رَسُولَ اللَّهِ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْمَةٍ. فَقُلْنًا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْمُ قَالَ: «أَلاَ بُنَايِمُونَ

رَسُولَ اللَّهِ؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْمَ قَالَ: «أَلاَ بَنَامِونَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهِ وَلاَ مِنْ كُولِكُ؟ قَالَ: «هَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّهِ وَلا يَعْمَلُكُ إَلَى اللّهِ وَلا يَعْبُدُوا اللّهِ وَلا يَعْلَى الْعَلْمُ اللهِ فَلا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا تَشَالُوا النَّاسَ شَيْئًا . فَذَ بَايَعْنَاكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَكَ الْمَوْلِ لِهِ شَيْقًا. وَالصَّلَقَ النَّوْلُ بَعْمُولُ اللَّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلا يَسْفِئُ أَوْلُكُ بَعْضَ أُولُولِكَ النَّمُ وَيُعْلِمُونَ (وَأُسَرَّ كَلِيمُ لَا أَيْكِ مُنْ أَلُولُ النَّاسَ شَيْئًا . فَلَا النَّاسَ شَيْئًا . فَذَ الْمَعْلَمُ اللَّهُ فَالْمَالَقُ مَنْ وَلُولُكُ النَّلُولُ النَّاسَ شَيْئًا . فَلَا النَّاسَ شَيْئًا . فَالْمَالُولُ النَّاسَ شَيْعًا . وَلَوْلُكَ النَّولُ وَلَيْكُ النَّالُولُ النَّاسَ شَيْعًا . فَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ النَّاسَ شَيْعًا . فَلَا مَنْ الْمُؤْلُولُ النَّاسَ شَيْنًا . فَلَا النَّاسَ شَيْعًا . فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ النَّاسَ شَيْعًا . فَلَعْلُمُ اللَّهُ الْمُعْلُلُ الْمُسُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ النَّاسَ شَيْعًا . فَلَا عَلَى اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

# (٣٦) بَابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْسَالَةُ

١٠٩ - (١٠٤٤) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَثَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَارُونَ بْنِ رِيَابٍ. حَدَّثْنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعْبَم الْمَدْوِيْ عَنْ قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ. قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ١٠٠ فَأَتَيْثُ رَسُولَ اللَّم ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: «أَقِمْ حَمَّى تَأْفِيطَةً إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قبِيصَةً! إِنْ الْمَسْأَلَة لاَ تَحَلَّ لِهَا لِهَمْسُلَةً لاَ يَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَمَّى يُصِيبَها فُمْ يُمْسِلْكُ. وَرَجُلُ عَلَى الْمَسْأَلَة وَعَيْدِ الْمَسْأَلَة وَعَيْدِ الْمُسْأَلَة وَعَيْدِ الْمُسْأَلَة وَعَيْدِ الْمُسْأَلَة وَعَيْدِ الْمُسْأَلَة لاَ لَمْسُلَةً لاَ يَعْمِلُ حَمَالَةً لَمْ الْمَسْأَلَةُ حَمَّى يُصِيبَها فُمْ يُمْسِلْكُ. وَرَجُلُ إِلاَ لِاحْمَالِ اللّه الْمُسْأَلَةُ وَعَلْ عَلْمَ لَا لَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةُ وَعَلْ الْمُسْأَلَةُ وَعَلْ عَلَى الْمُسْأَلَةُ وَعَلْمُ لَلْهُ الْمُسْأَلَةُ وَعَلْمُ لَا لَمُسْأَلَةً لَا الْمُسْأَلَةُ وَعَلَى اللّه الْمَسْلَقُ الْمُ اللّه الْمُسْلِكُ اللّه اللّه الْمُسْلَقُ لَهُ اللّه اللّهُ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللللّه الللّه اللّه الل

 <sup>(</sup>١) تحملت حمالة: أي: أديت دية أو غرامة.

أَصَابَتُهُ جَائِحَةُ<sup>(١)</sup> اجْتَاحَتْ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَشْأَلُةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْسِ (أَوْ قَالَ: سِدَادَا مِنْ عَيْشِ). وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجِجَا<sup>(١٢)</sup> مِنْ قَوْمِو: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلاَنَا فَاقَةً. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَشْأَلَةُ. حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ (أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَشْأَلَةِ، يَا قَبِصَةً! سُخنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا شُخنًا».

### (٣٧) بَابِ إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أَعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

• ١١ - (١٠٤٥) وحَدَثَنَا هَارُونُ بَنُ مَعْرُونِ . حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ . ح وحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْمِي . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْدَ بْنُ الْخَطَّابِ - رَصِي اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمُعْلِينِ الْعَطَاءَ . فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً . فَتُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً . فَتُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً . فَتُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً . فَلَلْتُ غَيْرُ مُنْهِ . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً . فَلَا تَشْهُمُ نَفْسَكَ . وَمَا جَاءَكُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُنْهِ . . وَكَا سَائِلِ ، فَخَذْهُ . وَمَا لاَ ، فَلاَ تُشْهُمُ نَفْسَكَ » .

111 – (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَصِي اللَّهُ عَنْهُ – الْمُطَاء. فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ، يَا رَسُولُ اللَّهِ الْفَقَرِ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ وَالْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ رَصَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْفَقِرَ إِلَيْهِ مِنْي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( فَعَدْهُ فَتَمَوْلُهُ أَوْ تَصَدُّقُ بِهِ. وَمَا جَاءَكُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَلْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ يَسْأَلُ مُعْرَ لاَ يَسْأَلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى

(...) وحَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّنْنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ
 ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّغْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 حَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١١٧ – (...) حَدْثَنَا فَتَنِبُهُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدْثَنَا لَئِثْ عَنْ بَكَيْرٍ، عَنْ يُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ، عَنْ الْبِنَ الْبِنَ الْمَاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى السَّاعِدِيِّ السَّاعِدِيِّ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ. السَّاعِدِيِّ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا وَرَغْدٍ فِي بِمُمَالُولِاً . فَقُلْتُ الْمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْدٍي عَلَى اللَّهِ. فَقَالَتُ عَلَى عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: يُخذُ مَا أَعْطِيتَ. فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَّانِي (\*). فَقُلْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَّانِي (\*). فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) الجائحة: هي الآفة التي تصيب الأموال والثمار فتهلكها.

<sup>(</sup>٢) الحجا: هو العقل الراجح. (٣) مشرف: أي: متطلع متلهف.

<sup>(</sup>٤) العمالة: هي أجرة العمل . (٥) أي فأعطاني مقابل عملي .

مِثْلَ قَوْلِكَ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أُغْطِيتَ شَيْتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ. وَتَصَدَّقْ».

(...) وحَدَّثْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الاَّشَجُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَلَى الصَّدَقَةِ. يِعِفْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ.

#### (٣٨) بَابِ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنيَا

١١٣ - (١٠٤٦) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّثِنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيِنْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبُ الْنَتَيْنِ: حُبُ الْمَيْس، وَالْمَالِ».

١١٤ - (. . .) وحَدَّثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ ثِيهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّيْ قَالَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابً
 عَلَى خُبُ اثْنَتَنِنِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُ الْمَالِهِ.

ه ١١٥ – (١٠٤٧) وحَدَّلْنِي يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِي عَوَائَةَ. قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ النَّنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُمُوِ».

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِﷺ. قَالَ بِمِثْلِهِ.

(. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

# (٣٩) بَابِ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا

١١٦ – (١٠٤٨) حَدْفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدْفَنَا أَبُو هَوَانَةً) عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانُ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لاَبْتَغَى وَادِيَا ثَالِفًا. وَلاَ يَمْلاَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَ التَّرَابُ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ ثَابَ».

(. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . أَخْبَرَتَا شُخبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: (فَلاَ شُخبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: (فَلاَ أَنْهِي أَنْوِلَ أَمْ شَيْءَ أَنْوِلَ أَمْ شَيْءَ كَانَ يَقُولُكَ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ أَبِي عَوَائَةً .

١١٧ – (...) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ لايْنِ آدَمَ وَاوِ مِنْ ذَهَبٍ أَحْبُ أِنَّ لَهُ وَاوِيَا آخَرَ. وَلَنْ يَمْلاَ فَاهُ إِلاَّ الشَّرَابُ. وَاللَّهُ يَعُوبُ عَلَى مَنْ تَابَّ.

١١٨ – (١٠٤٩) وحَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ. قَالاً: حَدَّنَتَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَوِمْتُ عَطَّاء يَقُولُ: سَومْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَوِهْتُ ارْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَوهْتُ أَنْ رَسُولًا اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ. وَلاَ يَمْلاً نَفْسَ رَسُولَ اللَّهَ عَنُولٍ مَثْلُهُ. وَلاَ يَمْلاً نَفْسَ ابْنَ آمَمُ اللَّهَ عَلَى مَنْ ثَابَ».

ُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاً؟. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ القُرْآنِ. لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

114 - (١٠٥٠) حَدُقْنِي سُويَدُ بْنُ سَعِيدِ. حَدُثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْرَدِ، عَنْ أَبِي الْوَالْمَشْرَةِ، عَنْ أَبِي الْأَسْمَرِيْ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْرَدِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّا وُهُمْ، فَاللَّهُ وَ لَلْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَصْرُهُ مَنْ كَانَ فَشَلْهُ عَلْمُ مُنْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُولُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ

#### (٤٠) بَابِ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

١٢٠ – (١٠٥١) حَدُثْنَا زُمْيُورُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمْيُورٍ. قَالاً: حَدُثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللّبِسَ الْعِنْسَ عَنْ كَفْرَةِ اللّبَسِ الْغَنْسَ عَنْ كَفْرَةِ الْعَرْضِ<sup>(۱)</sup> وَلَكِنَّ الْفَيْسَ عِنْمَ النَّفْسِ».

#### (٤١) بَابِ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

١٢١ – (١٠٥٢) وحَدَّلُفَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَغْدِ. ح وحَدَّلْنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ: حَدَّثْنَا لَيْثُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَغْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْدِيِّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) العرض: المتاع، وهو كل ما سوى الدراهم والدنانير.

نَقَالَ: ﴿لاَ وَاللّهِ! مَا أَخْشَى مَلَيْكُمْ، أَيْهَا النَّاسُ! إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً. ثُمُّ قَالَ: ﴿كَيْفَ وَلَمُنَا وَ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً. ثُمُّ قَالَ: ﴿كَيْفَ وَلَمُونُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْخَيْرُ وَالشَّرُ ﴾ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْخَيْرُ وَالشَّرُ ﴾ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْخَيْرُ وَالشَّهُ وَاللّهُ وَلَا مُثَلّهُ كَمَثَلُ اللّهِ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ و

177 - (...) حَدْثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَرَائِيِّ، عَنْ يَخْرَبُ إِنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيِّ. عَنْ يَخْرِهُ. فَقَالَ: فَإِنَّ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيِّ. قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِئْتِرِ. وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ. فَقَالَ: فَإِنِي الْخَيْرُ أَعَلَى الْخَيْرُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ الدُنْنِيَا وَزِينَتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرِّ؟ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأَثُكَ؟ ثَكَلَّمُ بِالشِّرِّ؟ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأَثُكَ؟ ثَكَلَّمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ يَهُمْ عَنْهُ الرُّحَضَاء (°). رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَعْنِيلُ لَهُ: مَنْ الرَّحْضَاء (°).

<sup>(</sup>١) القصود هنا هو كل ما يثمر من النباتات في فصل الربيع.

<sup>(</sup>٢) أي يهلك النفس من جراء امتلاء البطن وانتفاخه من الإفراط في الأكل أو يكاد يقرب من القتل والهلاك.

 <sup>(</sup>٣) هي المواشي التي تأكل الخضر؛ وهو مثل يضرب للرجل المقتصد.
 (٤) ثلطت: أي: ألقت ما في بطنها من الفضلات سهلاً لينًا.

<sup>(</sup>٥) الرحضاء: هو العرق الكُّثير .

يَغْتُلُ أَوْ يُلِمَّ . إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ . فَإِنَّهَا أَكَلَتْ . حَتَى إِذَا امْتَلَآثُ خَاصِرْتَاهَا اسْتَفْبَلَتْ عَيْنَ المُسْلِمِ هُوَ الشَّمْسِ فَقَلَطَتْ وَبَالَتْ . ثُمَّ رَتَعَتْ . وَإِنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرْ حُلْقَ . وَيَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ الشَّمْسِ فَقَلَمُ مُونَ أَضْطَى مِنْهُ الْمِسْجِينَ وَالْبَتِيمَ وَالِنَّ السَّبِيلَ (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُهُ الْمَالَ وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فِيكُونُ هَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

## (٤٢) باب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإستادِ، نَحْوَهُ.

#### (٤٣) بَابِ فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

١٢٥ – (١٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْوِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَبُّوبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْوِئُ عَنْ صَعِيدِ بْنِ أَبِي أَبُّوبَ الرَّحْمَنِ الْمُجْبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْنِ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَائُهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.
 كَفَافُا(١٠) وَقَلْمَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.

١٢٦ – (١٠٥٥) حَدُقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالُوا: حَدُّثَنَا وَكِيعٌ. حَدُّثَنَا الأَعْمَثُ . و حَدُّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ أَبِيهِ. كِلاَهُمَّا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُّ الجَمَلُ رَوْقَ آلِ مُحَدِّدِ فُوتًا (٢٠).

#### (٤٤) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ سَالَ بِفُحْشِ وَغِلْظَةٍ

١٢٧ – (١٠٥٦) حَدُقَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الْحَنْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدُثْنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَقَالَ اللَّحَرَانِ: حَدُثْنَا جَرِيرٌ) عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ شَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الكفاف: هو الذي لا يفضل منه شيئًا.(٢) القوت: هو حاجة اليوم من الطعام وغيره.

قَسْمًا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَغَيْرُ هَوُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: ﴿إِنْهُمْ خَيْرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ(١٠) أَوْ يَبَخُلُونِي(٢٠). فَلَسْتُ بِبَاجِلٍ».

170 - (١٠٥٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَا. ح وحَدَّثَنِي بُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لَهَ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ . حَدَّثَنِي مَالِكَ. ح وحَدَّثَنِي بُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِك. قَالَ: كُنْتُ أَشْشِي مَعَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ إِسْحَقُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك. قَالَ: كُنْتُ أَشْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَنْقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَقَدْ أَثْرَتُ بِهَا حَالِيبَةُ الرَّدَاءِ. مِنْ مِنْ قِدَّةٍ جَبْلَةَ مَاللَّهُ عَلَى مَنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَكَ . فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْدَكَ . فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَالْ اللَّهِ عَلَى عَنْدَكَ . فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(...) حَدَّقَنَا زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. ح وحَدَّثَنِي رُهُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. ح وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. حَدِّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحَةً، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزُّيَادَةِ: قَالَ: ثُمَّ جَبَدَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً. رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ. وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرُدُ. وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيتُهُ فِي عُنْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٢٩ – (١٠٥٨) حَدُثَنَا ثَعْتَبَةُ بُنُ سَمِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْحَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ سَخْرَمَةً . يَا بُنِيًّا . وَمَا يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْتًا. فَقَالَ صَخْرَمَةُ: يَا بُنِيًّا . اللَّهِ ﷺ أَفْلِيةٌ (٥) وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً شَيْتًا. فَقَالَ صَخْرَمَةُ: يَا بُنِيًّا الْطَلِقْ فِي . قَالَ: فَلَعَوْتُهُ لَهُ. الْطَلِقْ بِنَا إِلَى وَعَلَىٰ وَلَمْ عَلَىٰ الْمُعْلَقْتُ مَعْهُ. قَالَ: النَّحْلُ وَلَا يَنْ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ فَقَالَ: «رَضِي مَخْرَمَةٌ» .

١٣٠ - (...) حَدْثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ. حَدَّثَنَا حَايِمُ بْنُ وَرَدَانَ أَبُو صَالِح. حَدَّثَنَا أَبُوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلْئِكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ عَنَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّهِيُّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ. فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءً. وَهُو يُوبِيهِ مَكَالِنَهُ وَهُو يُوبِيهِ مَكَالِئَهُ. وَهُو يُوبِيهِ مَكَالِئُهُ مَذَا لَكَ.

<sup>(</sup>١) الفحش: هو غليظ الكلام وبذيئه. (٢) أي: يتهموني بالبخل وينسبوني إليه.

<sup>(</sup>٣) نجراني: أي من بلاد نجران. (٤) الجبد: هو الشد والجذب بقوة.

<sup>(</sup>٥) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب.

#### (٤٥) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

١٣١ - (...) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. قَالاَ: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَغْدِ، عَنْ أَبِي سَغْدِ، عَنْ أَبِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعْدِ، فَقَلْتُ جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَجُلاً لَمْ يَعْفِهُمْ رَجُلاً لَمْ يَعْفِيهِ . قَالَ: فَقَرْكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَجُلاً لَمْ يَعْفِهُمْ وَجُلاً لَمْ يَعْفِيهُمْ اللَّهِ إِلَيْ يَلْوَالُهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: فَأَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلاً. ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ المَّالِقِ إِنِّي لَازَاهُ مُؤْمِنًا . قَالَ: فَأَوْ مُسْلِمًا فَلَكُ عَنْ فَكَوْلاً فَوْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْبَانُ. ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ. ح وحَدَّثَنَاه اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ. فَالاَ: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْتَاهِ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِح عَنِ الزُّهْرِيُّ.

# (٤٦) بَاب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

١٣٧ - (١٠٥٩) حَدْقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُوسُلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ أَنْسًا مِنَ الْأَنصَارِ قَالُوا، يَوْمَ حُمْنِي، جِبنَ أَلَاهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْرَالِ هَرَازِنَ مَا أَفَاء. فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي رَجَالاً مِنْ قُرَيْشِ. الْمِيلِ . فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ. يُعْطِي ثُرْنِشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَفْطُرُ مِنْ الْمِيلِ . فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ. يُعْطِي ثُرْنِشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَفْطُرُ مِنْ وَالْمِهِمْ. فَأَرْمَسَالِ إِلَى وَاللَّهُ مِنْ مَالِكِ: فَحُدُّتَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنْ قَوْلُهُمْ. فَأَرْمَسَلَ إِلَى اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: هَمَا اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: هَمَا

<sup>(</sup>١) قبة من أدم: أي: خيمة من جلد مدبوغ.

حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ فُقْهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوْر رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يَعُولُوا شَيْئًا. وَاللَّهُ يُرَسُولِهِ. يُعْطِي فُرَيْشًا وَيَغْرُكُنا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ مِنَّا حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرِ. أَتَأَلَّهُمْ (١٠ تَقْطُرُ مِنْ مِنَائِمِمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِنِي أَعْظِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ. أَتَأَلْفُهُمْ (١٠ أَفَلا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهُبُ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِمُونَ إِلَى رِجَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ! لَمَا تَغْقَلِبُونَ بِهِ فَقَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللَّهِا قَدْ رَضِيتًا. قَالَ: "فَإِنَّكُمْ سَتَعْدُونَ أَفْرَةً شَدِيدَةً. فَاصْبِرُوا حَنَى تَلْقَوْا اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَتَعْدُونَ أَفْرَةً شَدِيدَةً. فَاصْبِرُوا حَنَى تَلْقَوْا اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَتَعْدُورُ أَلْوَا فَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَتَعْدُورُ أَلْوَا فَلَوْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَتَعْدُورُ أَلْوَا فَلَوْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ".

(...) حَدُثْنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. فَالاَ: حَدُّنَا يَنْغُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَاذِنَ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ تَصْهِرْ وَقَالَ: فَأَمَّا أَنَّاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَائُهُمْ.

(...) وحَدُّنْتِي زُمُنِوْ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَتَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّنْتَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ: قَالُوا: نَصْبِرُ. كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيُّ.

١٣٣ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُمْنَى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ المُمْنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمِ. أَخْرَرَنَا شَعْبَةُ. قَالَ: حَمَمَ رَسُولُ اللَّهِ جَعْمِ. آخْمَرَنَا شَعْبَةُ. قَالَ: حَمَمَ رَسُولُ اللَّهِ الأَنْصَارَ. قَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَنْ أُخْدِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمُهِيبَةٍ. وَمُهِيبَةٍ. وَلَيْ أَرْنِشَا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيةٍ وَمُهِيبَةٍ. وَلَيْ أَرْنِشَا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيةٍ وَمُهِيبَةٍ. وَلَيْ وَلَيْ أَرْدَثُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَآتَالْقَهُمْ. أَمَّا تَرْضَونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِاللَّذِينَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُرْتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكُتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

١٣٤ - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ. قَالَ: سَعِمْتُ أَنَس بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّة قَسَمَ الْفَتَائِمَ فِي قُرُيْش.

فَقَالَتِ الأَنْصَالُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ. إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايُهِمْ. وَإِنَّ غَنَاثِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ. فَقَالَ: همَا اللَّبِي بَلَغْنِي عَلَكُمْ؟» قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ. قَالَ: «أَمَا تُرْضَونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِمُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُونِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاوِيَا أَوْ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَاوِيَا أَوْ شِعْبًا،

<sup>(</sup>١) أتألفهم: أعطيهم من الزكاة أملًا في ثباتهم على الإسلام.

لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ» .

١٣٥ - (...) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عَرْعَرَةَ (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخِرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذَ بِنُ مُحَدِّدٍ أَنْ البُنُ عَوْلِ عَنْ هِشَامٍ بِنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَفْبَلَتْ هَوَارِنُ وَعَطَفَانُ، وَعَيْرُهُمْ أَسَنِ عَنْ أَنْسِ مَن أَلِكِ، قَالَ: فَلَا يَعْلَى يَوْمَئِلِ عَشْرَةً الآكِ. وَمَعَهُ الطُلْقَاءُ ". فَأَذَبُرُوا عَنْهُ. حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ. قَالَ: فَلَاتَى يَوْمَئِلِ نَدَاءَئِنِ. لَمْ يَخْلِطُ مَيْخُوا مَنْهُمَ النَّيْلَ اللَّهِ الْمُنْفِئَةُ اللَّهُ عَلَى الْفُلْعَاءُ قَلَلَ: فِيا مَعْشَرَ الأَنْصَارِا ، قَلَالُوا: لَبَيْكُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُبْوِرُ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ. ثُمَّ الْتَقْتَ عَنْ يَمِينِهِ وَمُعْلِ يَنْاءَئِنِ النَّهِ الْمُعْلِورَةُ مُنْكَالًا أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ. ثَمَّ الْتَقْتَ عَنْ يَسِيعِ وَهُو عَلَى اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ مَعَكَ. قَالَ: وَالْمُلْعُورَ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ مَعَكَ. قَالَ: وَمُعْلِي الْمُنْتَاقِمُ عَيْرَنَا اللَّهِ الْمُعْرَمِ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ مَعَكَ. قَالَ: وَمُعْلِي النَّعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي الْمُعْرَعِ الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُحْدِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْقِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

ابن مُعَاذِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَورُ بْنُ سُلْمَا وَوَحَايدُ بْنُ عُمَرَ وَصُحَدُدُ بْنُ عَلِدِ الأَعْلَى. قَالَ ابْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: افْتَنْحَنَا مَكُةً . فُمَّ إِنَّا عَرْقَا حَتَيْنَا. فَجَاء الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُغُوبِ رَأَيْثُ. قَمَّ طَفَّتِ الْخَيْلُ. فُمَّ صُفِّتِ النُعْتَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ الْغَتَمُ. فُمَّ صُفَّتِ النَّمَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ الْغَتَمُ. فُمَّ صُفَّتِ النَّعَلَمُ مُنَاتِ النَّمَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ الْغَتَمُ. فُمْ صُفَّتِ النَّعَلَمُ مَنْ مَنْ الرَّلِيدِ. قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ. قَذْ بَلْغَنَا سِثَةَ الآنِي. وَعَلَى مُجَيِّتَةٍ خَيلُنَا خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: قَالَ عَمْدُكُ خَبْلُنَا مُعَلِي خَلْكَ خَلْلُنَا خَالِهُ الْمُعْلِي وَمِلْكُ فَيْ الْعُرَالِيدِ. وَمَلْ مَنْ النَّاسِ. قَالَ: قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قِبَالَ الْمُهَاجِرِينَ اللَّالِ الْمُعَارِينَ النَّالِ الْمُعَارِينَ النَّالِ الْمُعَارِينَ النَّالِ الْمُعَارِينَ النَّالَ الْمُعَارِينَ النَّالُ الْمُعَارِينَ النَّالِ النَّقَمَارِ إللَّهُ اللَّهِ الْمَنْ مَنْ مَالِكُ الْمُعَارِينَ النَّلُ الْمُعَارِينَ النَّالَ الْمُعَارِينَ النَّلُونَ مَالِكُونَ اللَّهُ الْمَلْكُ أَنْ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَارِينَ النَّالَ الْمُعَارِينَ النَّلُ الْمُعَارِينَ النَّالِ الْمُعَارِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِينَ عَلَى الْمُعَلِينَ الْمُعْلَى الْمُعَلِينَ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِينَ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) الذراري: هم النساء والصبيان. (٢) هي: الأموال الراعية.

<sup>(</sup>٣) الطلّقاء: جمع طلبق، والقصود مسلمي الفتح الذا بن من عليهم رسول الله ﷺ يوم الفتح، فلم يأسرهم ولم يقتلهم.

<sup>(</sup>٤) أي: جماعتي أو أعمامي.

هَرْمَهُمُ اللَّهُ. قَالَ: فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِاقَةَ مِنَ الإِيلِ. ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَنَادَةً، وَأَبِي النَّيَاحِ، وَهِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ.

١٣٧ - (١٠٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكُيُّ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا شُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمْيَّةً وَعُبْيَئَةً بْنَ حِصْنِ، وَالأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، يائةً مِنَ الإِبِلِ. وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:

أَتَجُعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْمُبَيْدِ بَـنِـنَ عُــيَـنِـنَـةَ وَالأَفْـرَعِ؟ فَـمَا كَانَ بَـنْدُ وَلاَ حَـابِـسٌ يَهُوقَانِ مِـرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْبَوْمَ لاَ يُرْفَعِ قَالَ: قَاتَمٌ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُمَا

١٣٨ – (. . . ) وحَدِّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهِذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَسَمَ غَنَادِمَ حُنْنِدٍ . فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِاثَةً مِنَ الإِبل. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةُ بْنَ عُلاَنَةً مِائَةً .

(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ، وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.
 حَدِيثِهِ.

179 - (١٠٦١) حَدْقَنَا سُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ مَنْ عَمْوِ بَنِ يَحْيَى بْنِ عُمْوِ بَنِ يَحْيَى بْنِ عُمْوِ بَنِ تَعِيم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بَنِ رَيْدٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ. فَسَمَ الْفَتَايِم. فَأَعْطَى النُوْلَقَةَ فَلُوبُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُعِيمُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا إِلَى فَقَالَ: ﴿ أَلَهُ تَعِيمُونِي ؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ لَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ اللَّهُ وَمَلَى الْمُؤْمِقُولُ وَلَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُوا عَلَمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُوا عَلَمُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) المقصود أن لله تعالى ولرسوله ﷺ الفضل والمنة .

بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شِمَارٌ وَالنَّاسُ وِنَارٌ '``. وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُفْتُ امْرَأُ مِنَ الاَنْصَارِ. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَا وَشِغْبًا، لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ. إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثَوَرَةً' ' . فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، .

15. - (١٠٦٧) حَدَّنَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بُنُ آَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُرِهِ، عَنْ أَبِي وَاقِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ اللَّوِ ﷺ ثَاسًا مِن أَشْرَافِ الْمَرْبِ. وَآثَرَمُمْ يُرْمَيْدُ فِي مِنَ الإِبِلِ. رَأَعْطَى الْأَوْمَ يَرْمَيْدُ فِي مِنَ الإِبِلِ. رَأَعْطَى عُبَيْنَةَ مِنْلِ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أَنْاسًا مِن أَشْرَافِ الْمَرْبِ. وَآثَرَمُمْ يُرْمَيْدُ فِي الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ كَلْفَ مَوْلَ لَيْهَا وَجُهُ اللَّهِ. قَالَ: فَقَلْنَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَقَيْبُهُ قَاخُيرُ وَهُ بُهِا قَالَ: قَلَانَ فَتَقَيَّرُ وَجُهُهُ حَتَّى كَالَ كَالَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُا، قَالَ: فَتَقَيَّرُ وَجُهُهُ حَتَّى كَالَ كَالِهُ وَرَسُولُهُا، قَالَ: فَمَ يَعْدِلُ إِللَهُ وَرَسُولُهُا، قَالَ: فَتَقَيْرُ وَجُهُ اللَّهِ بَعْدَا لَكُونَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى. قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى . قَذْ أُوفِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَلَا فَصَبَرَ" قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مُوسَى . قَذْ أُوفِقُ بِلَاهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُؤْمِلًا لِللَّهُ مُؤْمِلًا لِللَّهُ وَلَا الْمُعْرَافِهُ مُولًا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الللَّهُ وَلَا الْعَلَاءُ لَكُونُ مِنْ مُنْ الْمُعْرِقُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا الْعَلَاءُ لَا لَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

١٤١ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْئَةَ . حَدَّثَنَا حَمْصُ بْنُ غِيَاكِ عَنِ الأَعَمْسِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُهُ اللَّهِ قَالَ: فَأَنْ يَعْلَى اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ. فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا. وَاحْمَرُ وَجُهُهُ حَتَّى تَمَثَيْثُ أَنِّى لَمْ أَذْكُونَ لَهُ. قَالَ: فَقَ أَوْفِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

# (٤٧) بَابِ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

187 - (١٠٦٣) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُفح بُنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ مَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِعُوالَةِ. مُنْصَرَفَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِنوِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَالَةِ. مُنْصَرَفَهُ مِنْهَا. يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ﷺ! اغيلُ. قَلْدَ خِبْتُ وَخَمِيرَتُ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَمِيرَتُ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَمِرِتُ أَنْ إَلَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَمِرَتُ أَنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَمِرِتُ أَنْ إِلَى لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَمِرِتُ اللَّهُ عَنْهُ - : وَعْنِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلَ مَلْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ - : وَعْنِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلَ مَلْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ - : وَعْنِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلُ مَلْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ - : وَعْنِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلُ مَلْنَا وَاللَّهُ عَلْهُ - : وَعْنِي . يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَأَقْتُلُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ - : وَعْنِي . قَالَ : ﴿ مَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ - : وَعْنِي . قَالَ : ﴿ مَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ - : وَعْنِي . قَالَ : ﴿ مُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ - : وَعْنِي . قَالَ : ﴿ مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ - : وَعْنِي . قَالَ : ﴿ هَمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) الشعار: هو النوب الذي يلي الجسد، والدثار: هو ما يلبس فوقه والمقصود أن الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصن الناس بي من سائر الناس.

<sup>(</sup>٣) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود.

<sup>(</sup>٢) الأثرة: التفضيل والاختيار .

<sup>(؛)</sup> لا جرم: كلمة يراد بها تحقيق الشيء. (٥) ويروى: لقد خبتُ وخسرتُ، بالضم، وهو ظاهر. وانظر شرح مسلم للنووي.

الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

(...) حَدَّثَقَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَقَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْمَى بَنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَقَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَقَى زَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنِي اللَّهِ كَانَ يَشْهِمُ مَغَانِمَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ كَانَ يَشْهِمُ مَغَانِمَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

187 - (١٠٦٤) حَدْقَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّنَنَا أَبُو الاَخْرَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ بِالْبَمَنِ، بِذَهَبَةِ فِي تُرْبَتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِلْ . فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ الأَنْرَعُ بْنُ حَالِسُ الْحَنْظِيقِ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر: الْفَرَارِيّ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَانِيّ، فَمَّ أَحَدُ بَنِي بَنْهَانَ. قَالَ: فَغَضِبَتْ فُرْيْشٌ. فَقَالُوا: أَتُعْظِي صَنَادِيدَ (أَنَ تَعْضِبَتْ فُرْيُشٌ. فَقَالُوا: أَتُعْظِي كَاللَّهُ عَنْهُ الْمُعْلِيقِ الْمَالِقِينَ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. فَقَالَ: كَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْنِينِ ، نَاتِئُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنِينِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. فَقَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَدِينِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ إِنْ عَصِيتُكُ أَلْمُعِينَ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَصَيْتُكُ أَلْمُ الْمُؤْمِقُ فِي قَلْهِ . (بُرُونَ الْقُولِيلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِيقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُومِ فَلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَ الْقُومُ فِي قَلْهُ الْمُؤْمُونَ أَمْلَ الْمُؤْمُونَ أَمْلَ الْأُولُونَ أَمْلَ الْإِنْهُمُ مِنَ الْوَلِيلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ أَمْلَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُونَ أَمْلَ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

11٤ - (...) حَدُثَنَا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْفَعْفَاعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْفَعْفَاعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي نَعْبِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي نَعْبِي بِنَ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هُ ، مِنَ الْيَمَنِ، بِلَمَبَةٍ فِي أَدِيم مَغُرُوطٍ (٥٠). لَمْ تُحُصُلُ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفِي الْمَعْنِي ، وَالْأَلِمُ إِمَّا عَلْمُ إِلَّا مُ إِلَّا مُعْلِي وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَ بِهِذَا مِنْ عَلَيْهُ إِلَى مُنْ أَمِي السَّمَاءِ وَكُنَا نَحْنُ أَحَقَ بِهِ لَمَا مِنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبْرُ مُولِكًا وَمُنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبْرُ مَلْمُونِي ؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء ، يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاء وَمَسَاءً وَلَكَ النَّهِ الْجَبْيَيْنِ . مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ . مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ . نَاشِرُ الْجَبْيَةِ . كَتْ اللَّهَ . فَقَالَ : وَيُلْكَا أَوْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْعَلِيمُ لَهُ اللَّهُ الْقَوْلَ اللَّهُ . فَقَالَ : وَيُلْكَا أَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدِ . مَنْ مُن اللَّه . فَقَالَ : وَيُلْكَا أَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ . مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُكَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْ

<sup>(</sup>١) الصناديد: الأشراف والسادة العظماء. (٢) أي: غليظ أعلى الخدين.

<sup>(</sup>٣) ضِئضَىُّ: المقصود النسل والسلالة. ﴿ ٤) الرمية: الهدف الذي يرمى.

<sup>(</sup>٥) الأديم المقروظ: هو الجلد إذا دبغ بالقرط، والقرظ هو حبٌ يخرج في العلف.

لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ» قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ.

فَقَالَ صَالِداً بِنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ. لَمَلُهُ أَنْ يَكُونَ يَهُمَلُي». قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَمُو أَوْمَ أَنْ أَنْ أَنْفُتُ بِلَوْيَهُمْ، قَالَ: ثُمَّ نَظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ <sup>(1)</sup> فَقَالَ: هَا مُؤمِّ مِنْ طَفِعِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. رَطْبَا لاَ يَجُاوِرُ خَتَاجِرُهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّهِ. رَطْبَا لاَ يَجُاوِرُ خَتَاجِرُهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّهِ. رَطْبَا لاَ يَجُاوِرُ خَتَاجِرُهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّهِ. رَطْبَا لاَ يَجْوَلُونُ كِتَابَ اللَّهِ. رَطْبَا لاَ يَجْوَلُونُ خَتَامِ مَنْ الرَّمِيقَةِ». قَالَ: أَلْفُنُهُ قَالَ: «لَيْنَ أَوْرَكُهُمْ لاَتَعْلَيْهُمْ قَالَ تَمُودَ».

أو - (...) حَلَّافَنَا عُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْئةً. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَاد. قَالَ: وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاقَةً. وَلَمْ يَذَكُرُ عَامِرَ بْنَ الطَّقْلِلِ. وَقَالَ: تَاتِئُ الْجَبْهَة. وَلَمْ يَقُلُ: تَاشِرُ، وَزَادَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ أَشْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ: «لاَه. قَالَ: ثُمَّ أَذَبْرَ قَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ، سَيْفُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا مَنْ عُنْهُمْ فَلْ أَشْهُونُ عَلَى اللَّهِ لَيَنَا أَشْهُونَ عِنَابَ اللَّهِ لَيَنَا رَبِّنُ أَنْ اللَّهِ لَيَنَا وَمُولَ اللَّهِ! وَمَا اللَّهِ لَيَنَا وَمُولَ اللَّهِ لَيَنَا عَلْمُونَ عَنَانَ اللّهِ لَيْنَا عَلْمُ اللّهِ فَالَ عُلْوَاهُ وَاللّهُ مُعَارَةُ؛ قَالَ عُمَارَةُ: قَبْلُ اللّهِ لَيْنَا إِللّهِ لَيْنَا عَلْمُ اللّهِ لَيْنَا إِلّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَ : وَلَا عُمَارَةً وَالْعَلَيْمُ اللّهُ لَمِنَا قَالَ عُلْهُ اللّهُ لِنَا عَلْمُونَا اللّهِ لَمِنَا اللّهِ اللّهِ لْقَنْفَا عَلَيْهَا فَالْ عُمَارَةً : وَقَالَ عَلَيْدَ اللّهُ الْقَالَ اللّهِ الْمُؤْلِقُومُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

١٤٦ - (...) وحَدُّفَنَا ابْنُ نُمُندٍ. حَدُّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَازَةَ بْنِ الْقَنْفَاعِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَمَةِ نَفَر: رَيْدُ الْخَيْر، وَالْأَفْرَعُ بْنُ حَاسِ، وَعُبَيْنَةُ بْنُ حِصْن، وَعَلَقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفْمَيْلِ. وَقَالَ: نَاشِرُ الْجَبْهَةِ. كَرِوايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ. وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ ضِغْضِي هَذَا قَوْمٌ». وَلَمْ يَذْكُرْ الْفِنْ أَدْرَكُمْهُمْ لَأَتَنْلَقُهُمْ قَلْلَ قَمُوهُ».

٧١٠ - (...) وحَدُثْقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوُهَابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ يَتُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ اللَّهُمَّا أَتَيَا أَبًا سَعِيدٍ يَتُولُ: الْخَدْرِيَّ فَسَأَلاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةَ ؟ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذَكُرُمَا؟ قَالَ: لا أَذْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ ، وَلَكِمْ يَقُلْ: مِنْهَا) قَوْمُ الْحَرُورِيَّةُ ، وَلَكِمْ مَعَ صَلاَيْهِمْ . فَيَغْرَءُونَ الغُوالَنَ . لاَ يُجَاوِذُ خُلُوقَهُمْ (أَوْ حَنَاجِرَهُمْ) يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّيْنِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ . فَيَظْرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ . إِلَى نَصْلِهِ . إِلَى رَصَالِهِ (\*\*). مِنَ النَّهُ شَيءٌ اللَّهُ شَيءٌ اللَّهُ شَيءٌ اللَّهُ شَيءٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا " . في الْلُوقَةِ (\*\*) . هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ اللَّمْ شَيءٌ » .

١٤٨ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ. حَ وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْجَى

<sup>(</sup>٢) هو: مدخل النصل من السهم.

<sup>(</sup>١) مقف: أي: مول قفاه.

<sup>(</sup>٣) هو: موضع الوتر من السهم.

وَأَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ رَفْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ شِهَابِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّحَاكُ الْهَمْدَانِي أَنَّ أَبَّا سَعِيدِ الْخُذْدِيَّ قَالَ: بَيْنَا تَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى وَهُوَ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَعِيم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَى وَهُو رَجُلُ مِنْ بَنِي تَعِيم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدْدِي قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ! افْذَنْ لِي فِيهِ أَصْرِبُ عُنْهَ أَعْدِلُ ، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ! افْذَنْ لِي فِيهِ أَصْرِبُ عُنْهَ مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ . وَعِنَامَهُ مَعَ عَلَيْهِ فَى الرَّهِ مِنْ الرَّعِيمِ . يَعْرَعُونَ الْمُرْافِقُ مَلَ اللَّهُ عِلْهُ مِنْ الرَّعِيمِ . يَعْرَعُونَ الْفُرَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَعَلَى مَا الْمِنْهُ مِنَ الرَّعِيمِ . يَعْرَعُونَ الْفُرَانَ اللَّهُ عَلَى مُولَى اللَّهُ الْهُ مِنْ الرَّهُ الْمَوْمُ مِنْ الرَّهِ الْمَعْمَ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقِ وَلَى مَا اللَّهُ الْهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالَةُ مُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولِ وَلَالَ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

قَالَ أَبُو سَمِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- قَاتَلَهُمْ وَأَنَّا مَمَهُ. فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ. فَوُجِدَ. فَأَنِيَ بِهِ. حَتَّى تَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى نَمْتِ رَسُولِ اللَّهِﷺ الَّذِي نَمَتَ.

189 - (١٠٦٥) وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي تَضَرَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّيِو. يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةِ مِنَ النَّاسِ. سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ (٣٠ قَالَ: قَالَ: قَالَ التَّحَالُقُ (٣٠ قَالَ: قَالَ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ؛ قَالَ: قَطَرُب النَّبِيُ ﷺ لَهُمْ مَثَلًا. أَوْ قَالَ: قَوْلاً: قَالرَجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَةَ (أَوْ قَالَ: الْفَرِيُ فَلِالَافِينَ فَلَايَرَى بَصِيرَةً. وَيَنْظُرُ فِي النَّضِي فَلَايرَى بَصِيرَةً. وَيَنْظُرُ فِي النَّصِي الرَّمِيةَ .

. ١٥٠ - (...) حَدُقَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدُقَنَا الْقَاسِمُ (وَهُوَ ابْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ) حَدُّقَنَا أَبُو نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. يَقْتُلُهَا أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بالْحَقَّ».

١٥١ - (. . .) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : • تَكُونُ في

<sup>(</sup>٢) تندردر: تضطرب وتتحرك.

<sup>(</sup>١) القذذ: ريش السهم.

<sup>(</sup>٣) التحالق: حلق الرأس.

أُمِّتِي فِرْقَتَانِ. فَتَخْرُجُ مِنْ بَنِنِهِمَا مَارِقَةٌ. يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ.

١٥٧ - (. . . ) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى . حَدُّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدُرِيّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْفَةٍ مِنَ النَّاسِ . فَيلي قَتْلَهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْن بِالْحَقْ، .

١٥٣ – (. . . ) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ . حَدَّثَنَا مُخَالًا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَالِ الْمِشْرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ . عَنِ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ . يَشْتُلُهُمْ أَفْرَبُ الطَّافِفَتَيْنِ مِنَ النَّحَةُ .
الْحَدَّ. .

#### (٤٨) بَابِ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

104 - (1077) حَدِّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْنِو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدِ الأَكْسَعُ جَمِيمًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الأَشَجُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سُويَدِ بْنِ غَفَلَةً. قَالَ : قَالَ عَلِيْعِ، قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً. قَالَ : قَالَ لَمْ يَقُلُ: إِذَا حَدُّفْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَيَتْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَذْعَةً. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ الْحَرْبَ خَذْعَةً. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَنْهِ مَا أَخْدَانُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَخْلَم. يَقُولُونَ مِن خَيْرٍ قُولِ الْبَرِيَّةِ. فَإِنْ الْجَرُالُونَ مِنَ الدَّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ. فَإِلَّ الْجَرِيَةِ. فَإِنْ الْمَرْوَقِيقَ اللَّهُ يَوْمُ الْمُولِقَ فِي الرَّمِيةِ. فَإِنْ الْمُرْوَقِيقَ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مُولَوْنَ مِنَ الرَّمِيةِ. فَإِنْ الْمُولِقُ الْمُولُونَ الفُوْلُونَ الفُولُونَ الْفُولُونَ فِي الْمُولِقُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا المُعْمَى الرَّمِيةِ. فَإِلَى الْمُولُونَ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مُؤْمُونُ الشَّوْمُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مُولَانًا لَوْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْفُولُونَ فِي الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْفُولُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُهُ الْمُؤْمُونُ الْفُولُونَ عَنْ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُول

(. . . ) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَخْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَخْرِ بَنُ تَافِع . قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ . كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَش ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ .
 الأَعْمَش ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ .

(. . .) حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو
 كُريْبٍ وَزُهْبَرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ . كِلاَهُمَا عَنِ الأَخْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .
 وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا «هَمْرُتُونَ مِنَ الدُّين كَمَا يَعْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّهِيَةِ .

١٥٥ - (...) وحَدُثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَنْمِ الْمُقَدَّيِنُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدُثَنَا فَتُنِبَّةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدُّثَنَا أَبْرِ بَنْحٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفُظُ لَهُمَا) فَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَيُّرِبَ، عَنْ مُحَمَّد. عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيّ. فَالاَ: ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالاَ: فِيهِمْ رَجُلُ مُخْدَجُ الْيَدِ<sup>(١)</sup>، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ،

<sup>(</sup>١) مخدج: أي: ناقص أو قصير.

لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ ﷺ قَالَ: فُلْتُ: آثـتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: إِي. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ!.

(...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ
 عَبِيدةَ. قَالَ: لاَ أُحَدُثُكُمْ إِلاَّ مَا سَمِغْتُ مِنْهُ. فَلَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبُوبَ، مَرْفُوعًا.

107 - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَيْنِ وَبْ الْجَهْنِيَ وَالْجَيْشِ الْجَهْنِي الْجَيْشِ الْجَيْشِ الْجَيْشِ الْجَهْنِي الْجَيْشِ الْجَيْشِ الْجَيْشِ الْجَيْشِ اللَّهِ الْجَهْنِي الْجَيْشِ اللَّهِ الْجَهْنِي الْجَيْشِ اللَّهِ الْجَهْنِي الْجَيْشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ لَيْعِيلُونَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ لَيَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَتَوْلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ مَنْدٍلاً. حَتَّى قَالَ: مَرْوَنَا عَلَى فَلْطَرَو. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخُوْرِيَّ عَلَى فَلْطَرَوْ. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخُورِيَّ الْقُوا الرَّمَاحِ. وَسُلُّوا النَّقَيْنَا وَعَلَى الْخُورِيَّ الْقُورِيَّ الْقُورِيَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ فَيَوْمَ حُرُورِاءَ. فَرَجُمُوا فَوَحَشُوا سِيُومَجِهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ فَيَوْمَ حُرُورِاءً. فَرَجُمُوا فَوَحَشُوا اللَّهُ عَلَى بَغْضَ فَيَ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ فَيَ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ اللَّهُ عَلَى بَغْضِ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ اللَّهُ عَلَى بَغْضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) السرح: الماشية. (٢) وحشوا برماحهم: أي: رموا بها عن بعد.

<sup>(</sup>٣) المخدج: هو الناقص أو القصير .

100 - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الْأَعْلَى. قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِبِ عَنْ بُكْرِ بْنِ الأَنْسَعِ، عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَبْيُلِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ - قَالُوا: لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ. قَالَ عَلِيَّ: كَلِمَةُ حَقْ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ . إِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَصَفَ نَاسًا . إِنِّي كَنْجُورُ هَذَا، فَلَا يَجُورُ هَذَا، فَقَالَ : إِنِّي كَنْجُورُ هَذَا، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِخْدَى يَدَيْدِ طُبْنِ شَاءِ ('') أَنْ مَنْهُمْ عَلَيْ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِخْدَى يَدَيْدِ طُبْنِ شَاءِ ('') أَنْ عَلَمْ أَنْدُو إِنْ وَالْمُوا فَقَالَ أَنْ الْعَرْدِقُ فَلَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الظُّرُوا فَقَالُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الظُّرُوا . فَنَظُّرُوا فَلَمْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الظَّرُوا. فَنَظُّرُوا فَلَلْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَهُولُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَدُوهُ فِي مَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَعْلَوا مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَنْهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْيَهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاللَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْوَدَ.

# (٤٩) بَابِ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

١٥٨ - (١٠٦٧) حَدِّثْنَا شَيْبَانُ بِنُ قَوْدِخَ . حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ. حَدِّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّالِتِ، عَنْ أَبِي ذَرّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿إِنَّ بَعْدِي مِنْ أَمْتِي (أَوْ سَيَخُونُ بَعْدِي مِنْ أَمْنِي) قَوْمُ يَقْرَءُونَ الْفُرْآنَ. لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ . يَخْرُجُونَ مِنَ الدُينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَّ الرَّمِيَةِ. ثُمَّ لاَ يَمُودُونَ فِيهِ. هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».

فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْفِفَارِيِّ، أَخَا الْحَكَمِ الْفِفَارِيِّ. قُلْتُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِن أَبِي ذَرّ: كَذَا وَكَذَا؟ فَذَكُرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٥٩ - (١٠٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسْبُو بْنِ عَمْرِهِ . قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ خُتَنْفٍ . هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْكُو الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) «قَوْمَ يَفْرَءُونَ الْفُرْآنَ بِأَلْسِنْتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِبَهُمْ . يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَعْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّبِيةِ».

(. . .) وحَدَّقَنَاه أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبْبَانِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ.

<sup>(</sup>١) هو ضرع الشاة .

﴿ ﴿ كِتَابِ الرِّكَاةَ ﴾ ﴿ كِتَابِ الرِّكَاةَ ﴾

١٦٠ – (...) حَدُقَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ. جَوِيمًا عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَسَيْرِ بْنِ عَنْ عَمْ أَسَانِ بْنِ عَنْ عَمْ فَيْبَلَ الْمَشْرِقِ مَحَلَقَةً عَمْرو، عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «بَتِيهُ قَوْمٌ قِبْلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَقَةً رُهُوسُهُم» (١٠).

# (٥٠) بَابِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْطَلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

١٦١ – (١٠٦٩) خدَّثَقَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ تَمْرَةً مِنْ تَمْوِ الصَّدَقَةِ: فَجَمَلَهَا فِي فِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كِغ كِغ (٢). ازم بِهَا. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ تَأْخُلُ الطَّدَقَةَ؟».

( . . . ) حَذَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيمًا عَنْ وَكِيعٍ ،
 عَنْ شُعْبَة ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ : ١ . . . أَنَّا لا تَجِلُ لَنَا الصَّدَقَة؟» .

(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح وحَدَّثُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، فِي هَذَا الإِسْتَاوِ. كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاوِ « . . . أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةً؟».

١٦٧ – (١٠٧٠) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَهْرُو؛ أَنَّ آبَا يُونُسَ مَوْلَى آبِي هُرُيْرَةَ حَدَّثُهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي لأَلْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الشَّهْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي. ثُمَّ أَرْفَعُهَا لاِكْلَهَا. ثُمُّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً. فَأَلْفَهَا».

1٦٣ - (...) وحَدِّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدِّنْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام . حَدَّنْنَا مَهْمَّرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبِّع. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّنْنَا أَبُر هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ النَّهْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي رَأْقُهِى بَيْتِي } فَأَرِقُهُمْ الرَّفُلْقِة ). قَالَمْهِ إِنَّهُ أَخْمَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (أَوْ مِنَ الصَّدَقَة) . قَالْقِيهَا».

١٦٤ - (١٠٧١) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ السَّدَقَةِ لاَكَلْنُهَا».

١٦٥ - (...) وحَدُّفَتَا أَبُو كُريْبٍ. حَدُّقَتَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَبْصُور، عَنْ ------------------------

<sup>(</sup>١) هي كلمة يزدجر بها الصغار عن القاذورات.

طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةِ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الطَّنَدَةِ لِأَكَلْتُهَا».

١٩٦ - (. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى رَائِنُ بَشَّارٍ . قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ تَدْرَةَ فَقَالَ: اللَّولاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لاَتَحَلَقُهَا» .

### (٥١) بَابِ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيُّ عَلَى الصَّدَقَةِ

١٦٧ - (١٠٧٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيُّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّتُهُ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب. فَقَالًا : وَاللَّهِ اللَّهِ الَّوْ بَعَفْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ -قَالاً لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَفَاتِ، فَأَذَّيًا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا. فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لاَ تَفْعَلاً. فَوَاللَّهِ ا مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَانْتَحَاهُ (١) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْتَعُ هَذَا إِلاَّ نَفَاسَةُ مِنْكَ عَلَيْنَا <sup>(١١)</sup>. فَوَاللَّهِ الْقَدْ يِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيُّ: أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا. وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَٰذَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ. فَقُمْنَا عِنْدَهَا. حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرُ إِن (٣) ۚ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَثِلِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ. قَالَ: فَتَوَاكَلُنَا الْكَلَامَ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأُوصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النَّكَاحَ؛ فَجِئْنَا لِنُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَفَاتِ. فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ. وَتُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلَّمَهُ . قَالًا: وَجَعَلَتْ زَيْتُ ثُلْمِعُ عَلَيْنَا (٤) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّد. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيَّةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَتَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِب، . قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيةَ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمُ النَّتَكَ» (لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) وَأَنْكَحَهُ ۚ . وَقَالَ لِيَوْقُلِ مِنِ الْحَارِثِ: ﴿أَنْجُعْ مَلَا الْغُلَامُ النِّنَكَ﴾ (لي) فَأَنْكَحَسِ. وَقُالَ لِمَحْسِّبَةً «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسَ كَذَا وَكَذَا».

 <sup>(</sup>٢) النفاسة: قريب من معنى الحسد والعين.
 (٤) تلمع: أي: تشير.

<sup>(</sup>٣) يصر: أي يخفي في صدره من الكلام.

110 - (...) حَدُّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِي. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْهَائِيوِيِّ ؟ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْمَعَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ مَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالاً لِمَثَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالاً لِمَّاتَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُطَّلِبِ ، قَالاً لِمَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ فِيهِ: قَالْفَصْلِ بْنِ عَبَّسِ: افْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَالَ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ فِيهِ: قَالْقَى عَلِيٍّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ : أَنَا أَبُو الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنَ الْقَرَمُ (``. وَاللَّهِ! لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلْيَكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْدٍ (`` مَا بَعَنْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَتَا: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ». وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بنَ جَزْءٍ» وَهُوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ.

(٥٢) بَاب إِبَاحَةِ الْهَرِيَّةِ لِلنَّبِيُّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُلِّبِ وَإِنْ كَانَ الْهُدِي مَلكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَّا فَبَضَهَا الْتُصَدَّقُ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِثِّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّفَةً عَلَيْهِ

١٦٩ – (١٠٧٣) حَدَّثَنَا تَتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَتُا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ جُرَيْرِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَمَامٍ؟» قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاوْ أَعْطِينَهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: «قَرْبِيهِ. فَقَدْ بَلَفَتْ مَحِلُهَا ""».

(. . .) حَدُّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيِّنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٧٠ - (١٠٧٤) حَدُثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدُثْنَا وَكِيعٌ. ح وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. كِلاَهُمَا عَنْ شُغَبَّةُ ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَشَدِ . وحَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّمْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ فَتَادَةً. سَمِحَ أَنَسُ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَهْدَفُ بَرِيرَةُ إِلَى اللَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدُّقَ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَةً».

١٧١ - (١٠٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) القرم: هو السيد المقدم في الرأي والمعرفة. (٢) الحور: هو الجواب والرد.

<sup>(</sup>٣) أي ذهب عنها حكم الصدقة، وصارت حلالاً لنا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَءِ، عَنْ عَائِشَةً: وَأَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَوِ. فَتِيلَ: هَذَا مَا تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: هُمَوْ لَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيثَةً».

١٧٧ – (...) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مَبْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ فَضِيًّاتٍ. كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَتَا. فَلْكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هُو عَلَيْهَا صَدْقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيةٌ. فَكُلُونُه.

١٧٣ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. ح وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُلْسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِي عَلَى الْمُثَنَّى الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِم مَحْدُثُ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ بِعِنْلِ ذَلِكَ.

(. . .) وحَدَّثنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ القَّاسِم، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيثَةً .

١٧٤ – (١٠٧٦) حَدْثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ خَالِيدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمُ عَطِيّةً، قَالَتْ: بَمَتُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَبَمَثْثُ إِلَى عَايشَةَ مَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَايشَةَ قَالَ: (هَلْ عِنْدُكُمْ شَيْءٍ؟، قَالَتْ: لاَ. إِلاَّ أَنْ شُمْئِيّةً بَمَتَكُمْ إِلْهَا قَالَ: (إِلَهُ إِلَيْهَا. قَالَ: (إِلْهَا قَالْ بَعْضَاهُمَا».

# (٥٣) بَابِ قَبُولِ النَّبِيِّ الهَّدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

١٧٥ – (١٠٧٧) حَدَّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمْحِيُّ. حَدَّثْنَا الرَّبِيعُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم)
 عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَبِي بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ. فَإِنْ يَقِيلُ: هَلِيَّةٌ. أَكُلُ مِنْهَا.
 قِيلُ: هَلِيَّةٌ. أَكُلَ مِنْهَا. وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ. لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا.

# (٥٤) بَابِ الدُّعَاءِ لِلنَّ أَتَى بِصَدَقَةٍ

١٧٦ – (١٠٧٨) حَدَثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وَأَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّافِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً. قَالَ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. ح وحَدَّثَنَا عَبْنَهُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو (وَهُوَ ابْنُ مُرْةً). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ م ( 197 ) من الله من

عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (...) وحَدُّفَنَاه ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُغْبَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ

(٥٥) بَابِ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبُ هَرَامًا

١٧٧ - (٩٨٩) حَدُثْنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى. أَغْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثُنَا مُعْفَى بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ وَابْدُنُ أَبِي عَدِيْ وَعَبْدُ الأَغْلَى. كُلُّهُمْ عَنْ دَاوْدَ ح وحَدَّثَنِي زُمْيْرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لَكُ) قَالَ: عَلَى الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: قَالَ حَدْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدَّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ﴾.

قَالَ: ﴿صَلَّ عَلَيْهِمْ».



#### ١٣- كِتَابِ الصيّام

# (١) بَابِ فَضُلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

 ١ – (١٠٧٩) حَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدُّثْنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَخَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفْدَتِ (١٠) الشَّيَاطِينَ\*.

٢ - (...) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ فِيهَابٍ.
 عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا كَانَ رَصْفَ أَبْوَابُ جَهَنَمَ، وَسُلْسِلَتِ الضَّيَاطِينُ».

(. . .) وحَدْثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَالْحُلْوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّتَنِي نَافِحُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ، بِمِثْلِهِ.

# (٢) بَابِ وُجُوبٍ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَانَّهُ إِذَا عُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمَا

٣ – (١٠٨٠) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمُصَانَ فَقَالَ: ﴿لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تَفْطِرُوا حَتَّى نَرَوْهُ. فَإِنْ أَطْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

٤ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع.
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَصَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَال: «الشَّهُرُ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكُذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَدَا وَهُمُ عَقَدَ إِنْهَامَهُ فِي الثَّالِئَةِ) فَصُومُوا لِرُوْتِيْهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُوْتِيْهِ. فَإِنْ أَخْمِينَ عَلَيْهِ وَهُو يَتُوا أَخْمِينَ إِنْ أَخْمِينَ عُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ فَلَائِينَ».

<sup>(</sup>١) صفدت: أي: قيدت بالسلاسل والأغلال.

٥ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: «فَإِنْ غُمَّ
 عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَالِينَ». نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً.

(. . .) وحَدَّثَقَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
 وقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ: «الشَّهْرُ بَسْعٌ وَمِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
 وقكذَا». وَقَالَ: «قَالَ: «قَالُورُوا لَهُ» وَلَمْ يَكُلْ: «قَلائِينَ».

٣ - (...) وحَدْنَني زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى
 تَرَوْهُ. وَلاَ تُغْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

٧ - (...) وحَدَّنْنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّنْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثْنَا سَلَمَةُ
 (وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَنْهُمَا وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٨ - (...) حَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْتَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
 قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَفُورُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلْفِرُوا. فَإِذْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا
 لَهُ».

٩ - (...) وحَدْنَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرِ (قَالَ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى : أُخْبَرَتَا. وقَالَ الآخُرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَيَعْلَ ابْنُ جَعْفَرٍ)
 وينارِهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ بَسْعَ وَعِشْرُونَ
 لَيْلَةً. لا تَصْومُوا حَتْى تَرَوْهُ. وَلا تُغْطِرُوا حَتْى تَرَوْهُ. إِلاَّ أَنْ يُغَمَّ صَلَيْكُم. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَالْهِرُوا لَهُ».

١٠ - (...) حَدُثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وِيتَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشُولُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَتَبَعْنَ إِنْهَامَهُ فِي الثَّالِئةِ.

١١ - (...) وحَدْثَنِي حَجَّاجُ بن الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا حَسَن الأَشْيَبُ. حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَخْيَى. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة ا أَنْهُ سَمِعَ ابن عُمَر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشَّهُ يُسْغَ وَعِشْرُونَ».

١٢ - (...) وحَدَّثَنَا سَهَلُ بُنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلْتُكَا بُنِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَكُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَكُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَكُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ أَلَكُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ أَلَى عَلْمَ وَعَشْرًا وَتِسْمًا».

١٣ - (...) وحَدَّفْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّفْنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا» وَصَفَّقَ بِبَدَيْهِ مَرَّتَيْن بِكُلُ أَصَابِعِهما. وَتَقَصَ، فِي الصَّفْقَةِ النَّالِكَةِ، إِنْهَامَ الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى.

١٤ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَمْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عُفْبَةً
 (وَهُوَ ابْنُ حُرِيْتِ) قَالَ: سَوِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّعِ ﷺ:
 «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَحِشْرُونَ» وَطَبَّقَ شُعْبَةً بَدَكِهِ ثَلاَتَ مِرَادٍ. وَكَسَرَ الإَبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

قَالَ عُفْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ» وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

١٥ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَبْبَة . حَدُنَنَا غُنْدَرَ عَنْ شُعْبَة . ح وحَدِثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمُنِّى وَابْنُ الشَّهْ عَنِ الأَسْوَو بْنِ الْمُمُنِّى وَابْنُ بَشًار. قَالَ ابْنُ المُمُنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الأَسْوَو بْنِ قَلْمِهُ الْمُحَدُّ قَيْسٍ. قَالَ: سَوِعْتُ سَعِيدٍ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدُّثُ عَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدُّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أَمَّةُ أَمُعِةً لَا تَكْشُبُ وَلا تَحْسُبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَوْ وَهُ وَهُ وَيْ النَّيْنِ وَيُسَادِ فِي النَّيْنِ قَيْقِ وَاللَّهُمْ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ عَلَى الْمُعَلِيقَ مِنْ النَّيْنِ وَمُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ عَلَى الْتُعْمِ فَي النَّيْنِ فَي النَّيْنِ فَي النَّيْنِ فَي النَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْنَ الْعَلَامُ عَلَيْنَا الْعَبْعُ الشَالِكُ الْعَلَالُونُ الْمُعَلِيقَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالُونُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالَ عَلَالِهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَالَهُ الْعَلَالَ الْعُلُولُ الْعَلَالَ الْعُلَالَالُولُ الْعُلْلُولُ الْعُلْمُ الْعَل

(٠٠٠) وحَمَّلَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدُّنَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ،
 بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ لِلشَّهْ لِالنَّانِي: ثَلَاثِينَ .

١٦ - (...) حَدَّثَنَا الْبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا رَجُلاَ يَقُولُ: اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ اللَّهَا النَّصْفِ. فَعَدَا اللَّهُ عَنْهَمَا رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ النَّهْفُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهْهُمْ هَكَذَا القَصْفِ. وَقَعَدَا (فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلْهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إَنْهَامَهُ».

١٧ – (١٠٨١) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُمَسَّيِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ عَنْهُ، قَصُومُوا لَلَائِينَ يَوْمًا».

١٨ - (. . .) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: 'اصُومُوا لِرُقَيْتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

19 - (. . .) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُمُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُمْمِيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُوا فَلَائِينَ».

٧٠ - (...) حَدْثَقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِشْرِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْهِلَالَ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ وَمُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَعُدُوا ثَلَالِينَ».

# (٣) بَابِ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

١٠ - (١٠٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْمُبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلَى مِنْ أَبِي مُرْيَرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَيٌ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقَدُمُوا رَمَضَانَ بِصَومٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمُنِنِ. إِلاَّ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، قَلْيَصْمُهُ».
 قليصْمُهُ».

(...) وحَدَّثْنَا، يَعْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَلَّامٍ). ح وحَدُّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو عَايرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَر، قَالاَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. كُلُّهُمْ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِهَذَا الإِسْنَاو، نَحْوَهُ.

#### (٤) بَابِ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

٧٢ – (١٠٨٣) خدْنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَفْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا. قَالَ الزَّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَمَّا عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَدَأْ بِي) فَقُلْكُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَذَخُلُ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ يَسْعِ وَعِشْرِينَ. أَعُدُّهُمَّ فَقَالَ: وإنْ الشَّهْرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ».

٣٣ ُ – (١٠٨٤) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ . أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ. ح وحَدُثْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءُهُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِشْعِ رَعِشْرِينَ . فَقُلْنَا: إِنِّمَا الْيَوْمُ بِسْغَ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ: «إِنْمَا الْيَوْمُ بِسْغَ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ: «إِنْمَا الشَّهْرُ» وَصَفَّنَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ.

٧٤ - (...) حَدْثَنِي هَارُونُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بَنُ الشَّاعِرِ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَنِيجَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبْيرِ؛ أَنَّهُ سُوعِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اغْتَرَلَ النَّبِيُ ﷺ نِسَاءُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْمَا الْقُومِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِنِسْعِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْمَا
 وَعِشْرِينَ» ثُمَّ طَبَقَ النَّبِيُ ﷺ بِبَدَيْهِ ثَلَانًا: مُرَّتَنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلُهَا. وَالثَّالِثَةِ بَيْسِعْ مِنْهَا.

٧٠ – (١٠٨٥) حَدَّقَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَنَّ عِبْرِيمَة بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عِبْرِيمَة بْنَ عَبْدِ اللَّهُ مَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْمَلِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيمَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُو

. . . ) حَدَّفْتَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِهِمَ . أَخْبَرَنَا رَوْحٌ . ح وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّفَنَا الضَّحَّاكُ (يَغْنِي أَبَا عَاصِم) جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرْبُعِ، هِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

٢٦ – (١٠٨٦) حَلَّفْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَلَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَلَّفْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ حَلَّفْنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْهُ \* قَالَ: ضَرَبَ خَالِيدٍ حَلَّفْنِي مُحَمَّدُ اللَّهُ عَنْهُ \* قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى. فَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا فَمُكَنَا فَمْ تَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». عَثْرًا وَعَشْرًا وَيَسْعًا. مَرَّةً.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ
 وَسَلَمَةُ بْنُ شُلَيْمَانَ. قَالاَ: أُخْبَرُتَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ) أُخْبَرَتَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

# (٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلُّ بَلَرِ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِٰلَالَ بِبَلَرٍ لَا يَثْبُتُ مُكْمُهُ لِاَ بَعُدَ عَنْهُمْ

٢٨ – (١٠٨٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَلُوبَ وَقْنَبْةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ
 يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدْثُنَا إِسْمَاحِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي

خرَمْلَة) عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَمَثَنَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ السَّامِ. فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا. وَاسْتُهُلِّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْثُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُمَةِ. ثُمَّ قَلَمْتُ الْمُهُمَّةِ. فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهَهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلُ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهَبُمُةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ الْهُلاَلُ عَنْهُمَا. وَمَا لَهِلاَلُ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَمَا لَهُ عَنْهُمَا وَرَآهُ فَقَالُ: فَعَلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ كَفُولُ وَصَامُوا وَسَامُوا وَصَامُوا وَصَامُوا وَصَامُوا وَسَامُوا وَصَامُوا وَسَامُوا وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُوا وَسَامُوا وَسَامُوا وَسَامُوا وَسَامُوا وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَالْمُوالُولُوا وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَالْمُوالِقُولُ وَسُوالَالَالَالَالَالَالَالَالَعُولُوا وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَالْمُوالِقُولُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسُولُوا وَسُوامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُوا وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَا

وَشَكَّ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فِي: نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي .

# (٦) بَاب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اغتِبَارَ بِكُثِرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمَدُهُ لِلرُؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ قَلْيُكُمَلْ فَلَاثُونَ

٢٩ – (١٠٨٨) حَدُّنَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْوِ بِنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْرِيَ قَالَ: حَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَتِنَا الْهَوْرَ فَوَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيُلْتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبْسُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ قَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ قَلَاثٍ. إِنَّ رَأَيْنَا الْهِلَالَ. فَقَالَ: إِنَّ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: إِنَّ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: إِنَّ رَأَيْتُمُوهُ اللَّهِ ﷺ قَلَا وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَ: وإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلْمُونُهُ .

#### (Y) باب بيان معنى قوله ﷺ: «شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَان»

٣١ – (١٠٨٩) حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ. رَمَضَانُ وَذُو الْحِجْدَةِ».

<sup>(</sup>١) ذات عرق: هو الموضع الذي يحرم منه أهل العراق.

٣٧ – (...) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «شَهْرًا عِيدِ لاَ يَتْقُصَانِ».

فِي حَدِيثِ خَالِدِ «شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

(٨) بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكُلُ وَغَيْرُهُ حَتَّى يَطْلُحَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَفَتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٣٣ – (١٠٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَنِيَةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خَصْيْنِ، عَنِ الشَّمْبِيِّ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ عَنْ يَتَبَنَّ لَكُ الْفَبْطُ الْأَبْنَفُ مِنَ الشَّمْلِ اللَّهَا إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ الْمَشْرِ مِنَ اللَّمَا إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ (١٠ : عِقَالاَ أَلْبَصْرَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ. أَعْمِوْ اللَّيْلِ اللَّهَارِ. فَقَالاَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقَالاً أَسْوَدَ. أَعْمِولُ اللَّهَالِ. وَيَعَالَمُ اللَّهَالِ. .

ﷺ: ﴿ إِنْ وِسَادَتُكُ لَمُرِيضٌ (٢٠). إِثْمَنا هُوَ سَوَادُ اللَّهِلِ وَبَيَاضُ النَّهَالِ. .

٣٤ - (١٠٩١) حَدُّثْقَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ القَوَارِيرِيُّ. حَدُّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدُّثَنَا أَبُو حَازِمٍ. حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَغِدٍ. قَالَ: لَمَّا نَرْلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَهُا حَنَّ يَبَيِّنَ لَكُو الْعَيْطُ الْأَيْشُ مِنَ الْمُثِيلِ الْأَسْرَهِ وَالبِعِرَةِ: ١٨٧] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ. فَيَأْكُلُ حَتَّى بَسْنَبِيتَهُمَّا. حَتَّى أَلْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِنَ النَّمْرِ ﴾ فَبَيْنَ فَلِكَ.

٥ - (...) حَدْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ الشَّينِيقِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. قَالاَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيْنَ لَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَى اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ مَدْوِ الآبَةُ : ﴿وَنَظُوا وَانْمَرُهُا عَنْ يَبْتِينَ لَكُم الْخَيْطُ الأَيْسَ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَهُ وَالْخَيْطُ الأَبْيَضِ . فَلا يَزَالُ يَأْكُلُ وَمَشْرَبُ حَنْهُ يَبَيْنَ لَهُ رِفْهُهُمَا. قَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿مِنْ ٱلْفَيْرِ ﴾ فَعَلِمُوا أَنْمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّبْلَ
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِفْهُمَا . قَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿مِنْ ٱلْفَيْرِ ﴾ فَعَلِمُوا أَنْمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّبْلَ
 والنَّهَارَ.

٣٦ - (١٠٩٢) حَدَّثَنَا يَخيَى بَنُ يَخيَى وَمُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا تَتُنِيَّةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ أَنَّهُ قَالَ: وإِنْ بِلَالاً يَوْذُنُ بِلَئِلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتْى تَسْمَعُوا تَأْفِينَ

<sup>(</sup>١) عقالين: أي: حبلين. (٢) المقصود هنا كثرة نومه.

ابن أمُ مَكْتُوم».

٣٧ - ( . . . ) حَدُّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ بِلاَلاَ يُؤَذُنْ بِلَيلٍ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتْى تَسْمَعُوا أَقَانَ ابْنِ أَمْ مَكُومٍ» .

رُ ﴿ ﴿ ( . . . ) حَدُقْتَا ابْنُ نُمَيْر . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلَ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومِ الأَغْمَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَا إِنْ أَمْ مَكْتُومٍ . قَالَ : وَلَمْ رَبُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذْ بِلاَلاً يَؤُذُنُ لِلْمِلْ فَقُونُوا حَتَى يَؤُذُنَ الْبِنُ أُمْ مَكْتُومٍ » . قَالَ : وَلَمْ يَكُولُ وَاشْرَبُوا حَتَى يَؤُذُنَ الْبِنُ أُمْ مَكْتُومٍ » . قَالَ : وَلَمْ يَكُولُ وَاللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا لَهُ مَنْهُ . وَلَمْ يَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَؤُذُنَ الْبُنُ أُمْ مَكْتُومٍ » . قَالَ : وَلَمْ

(. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِوفْلِهِ .

(. . .) وحَدَّثَقَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ آخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح
 وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا. نَحْوَ
 حَدِيثِ ابْن نُمَيْر.

٣٩ - (١٠٩٣) حُدِّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَمْنَعَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ (أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلِ) مِنْ سُحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ (أَوْ قَالَ يُنَادِي) بِلَيْلٍ. لِيَرْجِعَ قَامِمُكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمُكُمْ». وقَالَ: «لَبَسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوْبَ بِنَهُ وَرَفَعَها) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» (وَقَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَنِهِ).

(...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ (يَغْنِي الأَخْمَرَ) عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، بِهَدَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَلَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ) وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةُ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدْ يَدَيْهِ)».

٤٠ - (...) وحَدَّقْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّقْنَا مُعْقَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالمُعْقَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ. كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ ، بِهَذَا إِلْاسْنَادِ. وَالثَّهَى حَدِيثُ الْمُعْتَورِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (يَئِبُهُ نَاقِمُكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمُ».

وقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا. وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا» (يَمْنِي الْفَجْرَ) هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَئِسَ بِالْمُسْتَطِيلِ. (٥٠٥)

١٥ = (١٠٩٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوْرِخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُثْمَيْرِيِّ. حَدَّثَنِي وَالِدِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ يَقُولُ: ﴿لاَ تَعْرَفُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ يَعُولُ: ﴿لاَ يَعُولُ: ﴿لاَ يَعُرِنُ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلِ مِنَ السَّحُورِ، وَلاَ هَذَا النِّيَاضُ حَتَّى يَسْتَظِيرَ».

٧٧ - (...) وحَدُّفْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّفْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. حَدُّنْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْكُ بِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ولاَ يَغُرْتُكُمْ أَذَانُ بِلالِهِ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ (لِعَمُودِ الصَّبْح) حَنْي يَسْتَطِيرَ هَكَذَا».

٣٤ – (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَتَا حَمَّادٌ (يَغنِي ابْنَ زَيْدِ) حَدَّثَتَا عَمَّادٌ (يَغنِي ابْنَ زَيْدِ) حَدَّثَتَا عَمَّادٌ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْفُشَيْدِيُّ عَنْ أَلِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ، وَلاَ بَيَاضُ الأَفْقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَنْ بَسْتَظِيرُ هَكَذَا».

وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

٤٤ - (...) حَدَّثَتَا عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافِ. حَدَّثَتَا أَبِي. حَدَّثَتَا شُعْبَهُ عَنْ سَوَادَةَ، قَالَ: اللَّهِ بِعْنُ مَعَافِ. حَدَّثَتَا أَبِي. حَدَّثَتَا شُعْبَهُ عَنْ النَّبِي ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: اللَّ سَمِعْتُ سَمُوةَ بِلاَهِ وَالْمَحْرُ وَاللَّهُ عَنْ يَتَلُو الْفَجْرُ (أَنْ قَالَ) حَنْي يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ. يَتَلُو الْفَجْرُ (أَنْ قَالَ) حَنْي يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ.

(...) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُنَثَّى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ. أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَفْظَلَةَ الفُشَيْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةً بْنَ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ . . . فَذَكرَ هَذَا.

# (٩) بَاب فَصْلِ السُّمُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

٥٠ - (١٠٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: أَخْبَرْنَا لَمُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهْبَتٍ، عَنْ أَنِس حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ أَبِي شَبْبَة وَزُهْمِرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيْةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَ وحَدَّثَنَا أَخْيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُر عَوَانَةً عَنْ قَنَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ شَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحُرُوا؛ قَإِنْ فِي السَّحُودِ بُرَكَةً».

٦٠ ( ١٠٩٦) حَدَّثَنَا ثَمَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي
 قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وْلَهْسُلُ مَا بَنَيْنَ صِينَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السَّحْرِ».

(. . .) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ح وحَدَّثْنِيهِ أَبُو

الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. كِلاَهْمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٧٧ – (١٠٩٧) حُدُثَنَا أَبُو بَكُو ِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَهِمِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحُرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً.

( . . . ) وحَدَّثَقَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ عَامِرٍ . كِلاَهُمَا عَنْ قَنَادَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

٨١ - (١٠٩٨) حَدُثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَبْرِ مَا عَجْلُوا الْهِهِ.
 الْفِطْرَ» .

(. . .) وحَدَّنَتَاه فُتَيْبَتُه . حَدَّثَتَا يَعْقُوبُ . ح وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْه عَنْ اللَّه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمْ عَنْهُ عَلَمُ

94 - (١٠٩٩) حَدْثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَأَبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الْأَخْمَسُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَالِيَّةً، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَالِيَّةً. فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُدُونِينَ! رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ. أَحَدُهُمَا يُعَجُّلُ الإفطارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجَّلُ الإفطارَ وَيُعَنِّي ابْنَ مَسْمُودٍ) قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْنِي ابْنَ مَسْمُودٍ) قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ . وَالاَحْرُ أَبُو مُوسَى.

٥٠ - (...) وَحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبِ. آخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمِّدٍ ﷺ. كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَنْدِ. أَخَدُهُمَا يُمْجُلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ: يُوَجِدُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ: هَنْ يُعَجُّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ:

#### (١٠) بَاب بَيَانِ وَفْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

٥١ - (١١٠٠) حَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْدٍ. وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. وقَالَ أَبُو مُعَالِيَةً. وقالَ أَبُو مُعَالِيَةً.

جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرُوزَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ إِذَا أَفْبَلَ اللَّبِلُ، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ».

#### لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ «فَقَدْ»

٧٥ – (١١٠١) وَحَدُثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا مُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَقَمٍ فِي شَهْدٍ رَسُطَلًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِلْم

٣٥ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْمُوَّامِ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، عَنِ الْبَنِ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مِتَع رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبْبَانِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِعٌ. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فَلَانُ الزِّلْ فَاجْدَخ لَنَا» مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَزَّام

٥٥ - (...) وحَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حِ وَحَدْثَنَا إِسْحَنُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كَلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا الْمُعْبَةُ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى ابْنُ صُمْعِي وَعَبَادٍ مَعْنَا فِي الشَّبْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ صُمْعِي وَعَبَادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحْدِي مِنْهُمْ: فِي شَهْرٍ رَمَضَانً. وَلاَ قُولُمُ: "وَجَاءَ اللَّبْلُ مِنْ هَا هَنَاه إلاَّ فِي رَوَايَةٍ هَشَيْم وَحَدَهُ.

## (١١) بَابِ النَّهٰيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

٥٥ – (١١٠٢) حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَال (٢٠). قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: وإِنِّي لَسْتُ كَهَنْتِكُمْ. إِنِّي أَفْعَمُ وَأُسْقَى».

<sup>(</sup>١) الجدح: هو خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.

<sup>(</sup>٢) الوصال: هو مواصلة الصيام بين الأيام من غير إفطار.

( . . . ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ تَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِدٍ. وَلَمْ يَقُلُ: فِي رَمْضَانَ

ُه - (۱۱۰۳) حَدُثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِي أَبِيتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ. فَقَالَ: «لَوْ قَأَخْرَ الْهِلاَلُ لَوِذْتُكُمْ» كَالْمُنْكُلِ" لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا.

(. . .) وحَدَّثَنَا قُتَبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِعِلْهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَاكْلَقُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ».

(َ...) وحَدَّثَنَا َ ابْنُ ثَمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً.

٩٥ - (١١٠٤) حَدُقَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدُثَنَا أَبُرُ النَّضِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدُثَنَا مُلْمِدَ اللَّهِ ﷺ بْمَدُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ.
 فَجِنْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. وَجَاءَ رَجُلِّ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا. حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ ﷺ أَنَّا عَمْلَ عَمْلًا. فَلَمَّا حَمْلًا يَتَحَجَّرُ فِي الصَّلَاةِ. ثُمَّ دَحَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ، حِمْلَ يَتَحَجَرُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَلْنَا لَهُ، حِمْلَ يَتَحَجَرُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَلْنَا لَهُ، حَمْلَ عَلَى الذِي حَمَلَنِي عَلَى الذِي صَمَعَتُه.

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللِّهِﷺ. وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ (١) المُنكُل: أي: المعاقِب. يُوَاصِلُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَالُ رِجَالِ يُوَاصِلُونَ! إِنْكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي. أَمَا وَاللَّهِ! لَوْ تَمَادُّ لِي الشَّهُرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ».

٣٠ - (...) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِفِ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمُصَالَ . فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَيَلَغَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَو مُدُ لَنَا الشَّهُرُ لُوَاصَلْنَا وِصَالاً يَتُعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَمَمُقُهُمْ. إِنِّي أَطْلُ بُطْمِمْنِي يَتُ اللَّهُ مَلْكَمْ . إِنِّي أَظُلُ بُطْمِمْنِي رَبِّي وَسَنْقِينِيًّا.

71 - (١١٠٥) وحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعُدْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ . قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ . فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنِكُمْ . إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

(١٢) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرَّكُ شَهْوَتَهُ

٦٢ – (١١٠٦) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِخْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

٦٣ - (...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقُاسِمِ: أَسَوِهْتَ أَبَاكُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقْبَلُهَا وَهُوَ صَافِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: نَعْمُ.

٦٤ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو نِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُنِي وَهُوَ صَالِيمٌ.
وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَةٌ (') كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَةٌ ؟ .

٥٠ - (...) حَدْثَقْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (قَالَ يَخْيَى:
 أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيّةً) عَنِ الأَغْمَثْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا.

(...) ح وحَدَّثَنَا شُجَاءُ بْنُ مَخْلَدِ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةً. حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ

<sup>(</sup>١) الإرب: هو الشهوة.

مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللَّمِﷺ يُقَبُّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. ويُبَاثِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمُ لِإِرْبِهِ.

٦٦ – (...) حَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ
 صَافِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمُ الإرْبِهِ.

٦٧ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَانَ بُيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ( ' ).

٨٠ - (...) وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِم. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِنْ المِمْنَةِ.
 إِنْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَاوِمٌ؟ قَالَتْ: نَمَمْ. وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِذِيهِ (أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِذِيهِ (أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِذِيهِ (أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِذِيهِ (أَوْ مِنْ إِنْ مِنْ إِلَيْهِ (أَوْ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ (أَوْ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ (أَوْ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ إِلْكُمُ لِلْمِيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِلْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهِ لِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْه

(...) وحَدَّثْنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
 الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقِ؛ أَنَّهُمَا ذَخَلاَ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلاَنِهَا. فَذَكَرَ نَحْرَهُ.

74 - (...) حَدَثْنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمْرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الرَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ عَلَيْكَ أَنْ يَشْبُلُهَا وَهُوَ أَنْ تَشْوَلُ اللَّهِ عَلَى يَقْبُلُهَا وَهُو صَائِمٌ.

(. . .) وحَدَّثَقَا يَحْنَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةً .

(. . .) حَدَّثْقَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، وَقُتْنَيْتُه بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ يَخْتَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو الآخْرَصِ) عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلْاقَةً، عَنْ عَدْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرٍ الصَّوْم.

٧١ - ( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّهْشَلِيُّ .
 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقَتُلُ فِي رَمْضَانَ وَهُوَ صَائِعٌ .

<sup>(</sup>١) المباشرة: هي المعاشرة من دون الجماع.

٧٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

٧٣ – (١١٠٧) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بِنْحْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً) عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَادِمٌ.

(. . . ) وحَدَّثْنَا أَبُو الرَّهِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثْنَا أَبُو عَرَانَةَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ . كِلاَهُمَا عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَن النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٧٤ – (١١٠٨) حَلَثْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَلَّنْنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْجِمْيَرِيُّ، عَنْ عَمْرُ بْنِ أَبِي سَلَمَة؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «سَل هَلْوِه (لأَمُّ سَلَمَة) فَأَخْدَرُنُهُ إَلَيْ يَشْفَ اللَّهُ لَكَ مَا سَلَمَة فَأَلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## (١٣) بَاب صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبُ

٧٥ (١١٠٩) حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي مَحْدَّدُ بْنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ حَمَّام. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ. أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُجَدَّدُ بْنِ الْمُولِينَ أَنِي بَكُو، قَالَ: سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْ يَعْمُ بْنَ فَلَ يَشُومُ عُنْبَا فَلاَ يَصُمْ. فَلَكَرْتُ فَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَحْمَنِ عَنْ الْمَحْمَنِ وَالْطَلْفَتُ مَعْهُ. حَمَّى حَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَلَلْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ : فَكِلْنَاهُمَا عَلْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَالَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتُنْ : كَانَ النَّبِيُ شَمْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَالَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ وَالْمَلَقْتَا حَلَى مَوْوَانَ. فَلَكَرَ فَلِكَ اللَّهُمَا عَلَى مَوْوَانَ. فَلَكَرَ لَكُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عَلَيْكَ إِلَّا مَا وَاللَّهُمَا عَلَى عَلَيْكَ إِلَاكُمْ وَاللَّهُمَا عَلَى مَوْوَانَ. فَلَكَرَ لَكُ عَلَى اللَّهُمَا عَلَى مَلْهُمَا عَلَى مَوْلَكَ أَلُو اللَّهُمَا عَلَى مَوْلَكَ اللَّهُمَا عَلَى مَوْوَانَ. فَلَكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيقَ وَالْمَلُكُونَ الْمَرْبُونَ فَوْرَوْنَ عَلَكِهُمَا عَلَى الْمُعْمَلِكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيقَ وَمُولُولُ الْمُحْمَلِ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ قَالَ الْمُولِي الْمُعْلَى الْهُمَالُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُكَ عَلَى الْمُعْلِقَالُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْمَنِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُلْعُلَى الْمُعْمَى الْمُهُمَالِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ اللْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَصْلِ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَصَافَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ، كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ خَيْرِ خُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

٧٦ – (...) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَأَبِي بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمْضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلُم فَيَغْتَمِلُ وَيَصُومُ.

٧٧ - (...) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّتُنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْبِ الْجِمْيَرِيُّ أَنَّ أَبَا بَكُو حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلُهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا. أَيْصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ، لا مِنْ خُلُم، ثُمَّ لا يُقْطِرُ وَلاَ يَقْضِي.

٧٧ - (...) حَدُقْتَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قُرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَيْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُمَا قَالَنَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ لَيْصْبِحُ جُمُنَّا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ اخْتِلَامٍ، فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.

٧٩ - (١١١٠) حَدْقَمَنَا يَحْيَى بْنُ أَلُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر. قَالَ ابْنُ أَلُوبَ: حَدْقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمِ الأَنْصَادِيُّ أَبُو طُوالَة) أَنَّ آبَا يُونُسَ مَوْلَى عَايِشَةَ آخْبَرَهُ عَلْ عَايِشَةَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُ عَمْتَنْهِ، وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدُرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ. فَأَصُومُ اللَّهِ اللَّهِ : قَوَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ. فَأَصُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّ

٨٠ (١٠٩) حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدُثْنَا أَبُو عَاصِم. حَدُثْنَا ابْنُ جُريْج.
 أَخْبَرْنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: عَنِ الرَّجُلِ يَصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَمٍ، ثُمَّ الرَّجُلِ يَصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
 يَشُومُ.

(١٤) بَاب تَغْلِيظِ تَصْرِيمِ الْجِمَاعِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى النُّوسِرِ وَالْغُسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي نِمَّةِ الْغُسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

٨١ – (١١١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيِئةٌ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرِ. كُمُّ لَهُمْ عَنِ النِّ عُينِئةٌ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْلِهِ عَنِ النَّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْلِ بْنِ عَبْلِهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي ﷺ. فَقَالَ: هَا مَكُثُ يَا النَّجِي ﷺ. فَقَالَ: هَلْ تَحِدُ مَا النَّهِ عَنْ رَمَضَانً. قَالَ: هَلْ تَحِدُ مَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿ وَمَا أَهْلِكُمْكَ؟ قَالَ: وَتَعْثُ عَلَى المْرَأَتِي فِي رَمَضَانً. قَالَ: هَلْ تَحِدُ مَا تُعْيِمُ رَقَبَةٌ؟ قَالَ: لا . قَالَ: لا .

(...) حَدُّفَنَا السِّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ مُيَنِّنَةَ. وَقَالَ: بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ. وَهُوَ الزُّنْبِيلُ. وَلَمُّ يَذُكُرُ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَلَثُ أَلْبَابُهُ.

٨٧ – (...) حَدَّفَتَا يَعْنِي بْنُ يَحْنِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ. ح وحَدَّقَتَا فَتَنِيتُهُ حَدَّثَتَا لَئِثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقِعَ بِالْمَرَاتِيو فِي رَمَصَانَ. فَاسْتَغْنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: هَلْ نَجِدُ رَقِيتَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَفَا طُعِمْ سِئْينَ مِيتَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَفَا طُعِمْ سِئْينَ مِسْتَينَ مَسْتَينَا».

٨٣ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ
 الزُّمْوِيَّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ
 رَقَبَّج. ثُمَّ ذَكَرَ بِعِنْلِ حَدِيثِ إَنْنِ عُبَيْنَةً.

٨٤ – (...) حَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَثِيعٍ . حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ آمَرَ رَجُلاَ أَفْطَرَ فِي رَمَصَانَ، أَنْ يُمْنِقَ رَقَبَةً ، أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْحِمَ سِثْينَ مِسْكِينًا .

<sup>(</sup>١) العرق: وعاء يصنع من الخوص تكال به الأشياء.

<sup>(</sup>٢) يعني: هل نجد أفقر منا؟!

<sup>(</sup>٣) فما بين لابتيها: يعني الحرتين، والمدينة تقع بين حرتين، والحرة: هي الأرض الملبسة حجارة سوداء.

(. . . ) حَذَّقَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً .

٨٥ – (١١١٧) حَنْنَا مُحَدِّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ . أَخْبَرْنَا اللَّبْثُ ، عَنْ يَخْيى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّيْئِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّيْئِرِ ، عَنْ عَالِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : المُرْبُئِرُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : اخْتَرَفْتُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَادَ : مَا عِنْدِي فَلَى اللَّهِ فَقَالَ : مَعَدَّقْ . قَالَ : مَعَدَّقْ . قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاء مُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاء مُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاء مُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاء مُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاء مُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَلَا اللَّه ﷺ أَنْ يَتَصَدَّق بِهِ .

٨٠ - (...) وحَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَتُحْيَى بِنَ سَمِيدِ. يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ مُحَمَّدُ بِنَ جَمْفَوِ بِنِ الرُّبَيْرِ أَغْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَجِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجْلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى الدَّبَيْرِ حَدَّتُهُ؛ أَنَّهُ سَجِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى رَجْلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَى

وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: «تَصَدَّقْ. تَصَدُّقْ.» وَلاَ قَوْلُهُ: نَهَارًا.

٧٨ – (...) حَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ الْخَبْرَنَا ابنُ وَهْبِ الْخَبْرَنِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّيْنِ حَدَّثُهُ اللَّهُ عَبَادَ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّيْنِ حَدَّثُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ بْنِ النَّبِي ﷺ تَقُولُ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّهِ بْنِ النَّبِي عَدْقُهُ . اخْتَرَفْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَبْجِدِ فِي رَمَصَانَ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَتَرَفْتُ . اخْتَرَفْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَقْدِرُ شَاهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَه

(١٥) بَابِ جَوَازِ الْصُوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَقَرُهُ مَرْ عَلَتَيْنِ <sup>(١)</sup> قَاتُعْزَ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرْرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِنْ يَشُقُ عَلَيهِ أَنْ يُغْطِرَ

٨٨ – (١١١٣) حَدْثَني يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا وَتُجْبَرُهُ بَنْ مُرْجِدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنِ ابْنِ فَعْبَامَ عَبْسُ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ مَا الْفَتْحِ فِي رَمَصَانَ. فَصَامَ عَبُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرُهُ اللَّهُ وَشُولَ اللَّهِ فَلِى خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَصَانَ. فَصَامَ عَبْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَى الْمُعْتَعِلَى عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَامِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ

<sup>(</sup>١) المقصود إذا كان سفره متعدد الوجهات والمقاصد.

حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ (١٠). ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَخْدَتْ مِنْ أَمْرِهِ.

(. . .) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُمْيَانَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

قَالَ يَحْمَى: قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤَخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(. . . ) خدَّثنيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ، بِهَدَّا الإِسْنَادِ. قَالَ الزَّهْوِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آجِرَ الأَمْرَيْنِ. وَإِنَّمَا يُؤَخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالآخِرِ فَالآخِر. قَالَ الزَّهْوِيُّ: فَصَبَّع رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةً لِقَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

(. . .) وحَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ

(...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ،
 عَنِ النِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَخَلَ مَكَّةً.
 عُسْفَانَ. ثُمَّ دَعًا بِإِنَّاهِ فِيهِ شَرَابٌ. فَشَوِيهُ تَهَارًا. لِيَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَخَلَ مَكَّةً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْلَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

٨٩ – (...) وحَدَثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ طَاوُسٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْظَرَ. قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّشَرِ، وَأَفْظَرَ.

٩٠ - (١١١٤) حَدْثَتِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ)
 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ عَامَ الْفَتَحِ إِلَى مَكَةً فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلْغَ كُراعَ الْغَيسِ (٢٠). فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَا وَلَيْكَ الْمُصَافَ. وَلَيْهِ. ثُمَّ شَوِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ.
 مَامَ فَقَالَ: «أُولِيكَ الْمُصَافَ، أُولِيكَ الْمُصَافَ».

<sup>(</sup>١) الكديد: هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين.

<sup>(</sup>٢) هو اسم وادِّ أمام عسفان.

٩١ - (...) وحَدُثْنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ. حَدُثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ جَعْفَرٍ،
 بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ. وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ.
 فَدَعًا بِقَلَح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْمُصْرِ.

97 - (١١١٥) حُدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. جَمِيمًا. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَقَدْ ظُلُلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَادِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «لَيسَ مِنَ الْبِرُ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّقَرِ».

(. . .) حَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
 قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً.

(٠٠٠) وحَمَّثْقَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ . حَمَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،
 نَحْوَهُ . وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

وَفِي هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخْصَ لَكُمْ» قَالَ: فَلَمَّا سَأَلَتُهُ، لَمْ يَعْفَظُهُ.

98 - (١١١٦) خَلَثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْمَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي لَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةً، مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. فَيِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.
عَلَى الصَّائِم.

٩٤ - (َ...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَعِيدِ عَنِ التَّبْعِيُّ. حَدَّثَنَا شُعَبَّهُ جِ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدِّثَنَا شُعَبَّهُ جِ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ جِ حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ عَامِر). عَامِرٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ عَامِر). حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ عَامِر). حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَنِبَةً. حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ. كُلُهُمْ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَخْوَ حَدِيثِ هَمَّام.

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامِ: لِقَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ: فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ. وَشُعَبَّذَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ قِسْعَ عَشْرَةَ.

٩٥ - (...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ أَبِي

مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ. فَمَا يُمَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ، وَلاَ عَلَى النَّمْظِيرِ إِفْطَارُهُ.

97 - (...) حَدَّقَنِي عَمْرٌ النَّاقِدُ. حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَنْدِيِّ، عَنْ أَبِي تَصْرُةً، عَنْ أَبِي الْجُورَفِيِيّ، عَنْ أَبِي تَصْرُةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّ اَنْهُوْ مَنَى الْمُفْطِرُ اللَّهِ عَلَى المُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُفْطِرُ اللَّهُ عَلَى المُفْطِرُ اللَّهُ عَلَى الصَّائِم، يَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفَا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفَا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفَا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ،

٩٧ - (١١١٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَيْقُ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُويَدُ بْنُ سَعِيدِ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ. كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا مَزُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم.
 قالَ: سَعِمْتُ أَبّا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النُّخُدْرِيُ وَجَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
 قالاً: سَافَرْنَا مَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُعْظِرُ الْمُفْطِرُ. فَلاَ يَعِيبُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض.

٩٨ - (١١١٨) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ. قَالَ: سُيْلَ أَنَسٌ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ فِي السَّفَوِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ.
 قَلَمْ يَعِبِ الطَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّابِم.

٩٩ - (...) وحَدَثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَيِي شَيْبَةَ . حَدَّثُنَا أَبُو خَالِيا الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدِ. قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ . فَقَالُوا لِي: أَعِدْ . قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي ؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى المَّافِرُ عَلَى الصَّائِمِ . فَلَقِيتُ النَّا الْمُغْطِرِ ، وَلاَ الْمُغْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . فَلَقِيتُ النَّ أَيْمُ أَيْكَ أَنْ أَنْ مُلْكِكَةً فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعِنْلِهِ .

# (١٦) بَابِ أَجْرِ الْقُطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

١٠٠ - (١١١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْئَة . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنْ عَاصِم عَنْ مُورَّقِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي السَّقَوِ فَدِينًا الصَّائِمُ وَمِينًا المُمْفِلُو. قَالَ: فَنَوْلُنَا مَنْ يَتَجِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَنَوْلُنَا الصَّوْامُ، وَقَامَ المُمْفُولُ وَفَا فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقُوا الرَّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَفَتِ المُمْطِرُونَ الْفِيمَ عِلَا صَاحِبُ الْكَيْسَةِ وَسَقُوا الرَّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَفَت الْمُفْطِرُونَ الْفِيمَ عِلَا اللَّهِ ﷺ: قَفَت الْمُفْطِرُونَ الْفِيمَ عِلاَ اللَّهِ عِلَيْهِ . قَفَت الْمُفْطِرُونَ الْفِيمَ عِلاَ اللَّهِ عَلَيْهِ . النَّهُ عَلَيْهِ . اللَّهُ اللْمُلْفُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) لا يجد: أي: لا يلوم ولا يعاقب ولا يُخطِّئ بعضهم بعضًا.

١٠١ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَنْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِم الأَخْوَلِ عَنْ مُورَّقٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. فَصَامَ بَخْضٌ وَأَفْطَرَ بَخْضٌ. فَتَحَرَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَيلُوا. وَضَعْفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَغْضِ الْعَمَلِ. قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: " ذَهَبَ المُغْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ».

## (١٧) بَابِ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَر

١٠٣ – (١١٢١) حَدُثْنَا ثُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا لَئِثْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّمَّامِ فِي السَّمَاعِ فَي الصَّمَاعِ فَي السَّمَاعِ السَّمَاعِ فَي السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَاعِي السَّمَاعِ السَّمِي السَّمَاعِ السَّمِ السَّمَاعِ السَّمِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَمِعِي السَمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَاعِي السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَمِعِي السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَمِعِيْعِ السَمِعِي السَمِي السَمِعِي السَمِعِي السَمِعِي السَمِعِي السَمِعِي السَمِعِي ا

١٠٤ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ). حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةً بْنُ عَمْرِو الأَسْلَمِيُّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْ رَجُلُ أَسْرُهُ الصَّوْمُ (٢٠). أَفَأَصُومُ فِي السَّقَرِ قَالَ: ٥صَمْ إِنْ شِنْتَ. وَأَفْطِرْ إِنْ شِنْتَ. وَأَفْطِرْ إِنْ شِنْتَ.

١٠٥ - (...) وحَدَّثَنَاه يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ،
 مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِبْنِ زَيْلِ: إِنِّي رَجُلُ أَسُرُدُ الصَّوْمَ.

١٠٦ – ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ مِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَحْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ . كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ : إِنِّي رَجُلُ آصُومُ . أَنَاصُومُ فِي السَّفَرِ؟ .

١٠٧ - (. . .) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا. وقَالَ
 (١) مكثور عليه: أي: عنده ناس كثيرون . (٢) أسرد الصوم: أي: أتابعه وأواصله .

أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِبُ عَنْ أَبِي الأَسَوَو، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّيْبُرِ. عَنْ أَبِي مُرَارِح، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّوَﷺ: هَبِي رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ. فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنُ. وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ". قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ: هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَلْكُرُ: مِنَ اللَّهِ.

١٠٨ - (١١٢٧) حَدُّفَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الْحَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ فِي شَهْدٍ رَمَضَانَ، فِي حَرَّ شَدِيدٍ. حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ بَدَهُ عَلَى رَأْسِدِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٍ، إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ رَوَاحَةً.

١٠٩ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَتِيُّ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الدَّقِظِ فِي بَعْضِ حَيَّانَ الدَّمْشُوفِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ لَيْضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا مِنَّا أَحَدُ صَاءِيًّا أَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى رَأْمَةً .

#### (١٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

١١٠ – (١١٢٣) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَيِ النَّصْرِ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَّالِسِ، عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارُوا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيّامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَيْسِ مِثَالِيمٌ بَعْشُهُمْ: فَقَرْبَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِشَدَّح لَبْنِ، وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِه بِعْرَفَة، فَشَرِبَهُ.

ُ (. . .ُ) حَدَّثْمَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُنُ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ.

(. . .) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. تَحْرَ حَدِيثِ ابْنِ عَيْنَةً وَقَالَ: عَنْ مُمَيْرٍ مُولَى أَمُّ الْفَضْلِ.

أَ ا َ ﴿ . . .) وحَدَّفنِي هَارُونُ بَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ صَيْعِ أُمَّ الْفَصْلِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَيْعَ أُمَّ الْفَصْلِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَيْعَ أُمَّ الْفَصْلِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَيْعَ أُمَّ الْفَصْلِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْدُونُ وَشَلْكُ إِنَّهُ عَنْ أَصْحَابٍ وَسُولِ اللَّهِ فَلِي عِبْمَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ . وَنَحْنُ بِهَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ فَلَهِ إِنَّهُ وَهُو بِعَرَفَةَ ، فَشَرِيَهُ .

١١٧ – (١١٢٤) وحَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بَكْيْرِ بْنِ الأَشَخِّ عَنْ كُرْيُبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَبْمُونَةُ بِحِلَابِ اللَّبِيْرِ. وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ. فِي الْمَوْقِفِ. فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ.

#### (١٩) بَاب صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ

11٣ – (١١٢٥) حَدَّثَقَ زُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَقَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ قُرْيشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُهُ. فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: هَنْ شَاء صَامَهُ، وَمَنْ شَاء تَرَكُهُ».
(مَنْ شَاء صَامَهُ، وَمَنْ شَاء تَرَكُهُ».

١١٤ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيَٰبِ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ. يِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذُكُورْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَبْخَعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ. كَرَوَانِةِ جَرِيرِ.

(. . .) حَدَّثَنِي عَمْرٌو التَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ يُومَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ .

١١٥ – (. . . ) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزَّبْيُو أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطْرَشِ وَمَنْ شَاءً وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمُونُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطْرَنَى مَنْ شَاءً صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءً، وَمَنْ شَاءً أَفْطَرَ.

١١٦ – (. . . ) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَدَّدُ بْنُ رُمْحِ جَمِيمًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَوْا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، أَنَّ عِرَاكَا أَخْبَرَوْا، أَنَّ عُرُورَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلَيْشَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيشَةَ أَخْبَرَهُ اللَّهِ ﷺ بِعِينَامِهِ. حَتَّى أَخْبَرَهُ اللَّهِ ﷺ بِعِينَامِهِ. حَتَّى فُرض رَمَضَانُ. قَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصْمَهُ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْطِورْهُ».

١١٧ - (١١٢٦) حَدْثَنَا أَبُو بَخْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِح وحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ. قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا الْخُيْرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ عَاشُورَاءَ يَوْمُ مِن

أَيَّامِ اللَّهِ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْتَى قَوَهُوَ الْقُطَّانُ ٩ . ح
 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . بِوطْلِهِ فِي هَذَا الإسْنَادِ .
 الإسْنَادِ .

١١٨ - (...) وحَدْثَنَا ثَنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدْثَنَا لَئِكْ. ح وحَدْثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْمُ عَاشُورَاء. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَوْمًا بَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ. فَمَنْ أَحَبٌ مِنكُمْ أَنْ بَصُومَهُ فَلْبَصُمْهُ. وَمَنْ كَرَهُ فَلْيَدْعُهُ.
 كَرةَ فَلْيَدْعُهُ.

١١٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَانةَ عَنِ الْوَلِيدِ (يَغْنِي إَبْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّنَا حَدَّقُهُ، أَنَّهُ سَمِحَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَثُولُ، فِي يَـرْمِ عَاشُورَاءَ: (إِنَّ هَذَا يَوْمَ كَانَ يَضُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيةِ. فَمَنْ أَحْبُ أَنْ يَصُومُهُ فَلْيَصُمُهُ. وَمَنْ أَحْبُ أَنْ يَصُومُهُ وَلَمْنَ مَنْ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوافِقَ صِيَامَهُ.

١٢٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ عُبْيُدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْسَنِ أَخْبَرَنِي تَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ مُعْدٍ، مَوَاءً.
 النَّبِي ﷺ صَوْمٌ يَوْم عَاشُورَاءً: فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّبِثِ بْنِ سَعْدٍ، مَوَاءً.

١٢١ - (...) وحَدِّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْقَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدِّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ رَيْدِ الْمَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُسْلَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَالَ: وَذَاكَ يَوْمُ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيْةِ.
قَلَنَ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ.

۱۲۷ – (۱۱۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبَبَةَ رَأَبُو كُرَيْبٍ جَوِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَّاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَ الأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. وَهُوَ يَتَغَدَّى. فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! اذْنُ إِلَى الْغَنَاهِ. . فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ الْيُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءً؟ قَالَ: وَهَلْ تَذْدِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءً؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنِّمَا هُوَ يَوْمُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ . ۚ فَلَمَّا نَوْلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُوكَ. وقَالَ أَبُو كُرْنِهِ: : تَرَكَّهُ.

ُ (. . .ُ) وحَدُثْنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغَمَشِ بِهَذَا الإسْنادِ. وَقَالاً: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ. ١٢٣ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَخْبَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ سُغْيَانَ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَمَيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي رُجْبَى بْنُ سَكَنِ أَنَّ الأَشْعَقُ بْنَ قَيْسٍ وَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ وَثَنِي بْنِ سَكَنِ أَنَّ الأَشْعَقُ بْنَ قَيْسٍ وَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمُ عَاشَدُوا . وَلَى اللَّهِ يَوْمُ عَالَمٌ بُولُد.

١٢٤ - (...) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا إِسْحَنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ: دَخَلَ الاَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ. وَهُو يَأْكُلُ، يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ عَنْدُ رَاءً . فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَوْمُ عَاشُورَاءً . فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَوْمُ عَاشُورَاءً . فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْمَ مَنْ اللّهَ . فَإِنْ كُنْتَ مُشْطِرًا فَاطْعَمْ.

١٢٥ - (١١٢٨) حَدْثَنَا أَبُو بَخْوِ بَنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَلْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّغْنَاءِ، عَنْ جَابِو بْنِ سَمُورَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرْنَا بِصِيَامِ بَوْمِ عَاشُورَاءً. وَيَحَدُثُنَا عَلَيْهِ. وَيَتَمَاهَدُنَا عِنْدَهُ. فَلَمَّا فُوضَ رَحْضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَتْعَاهَدُنَا عِنْدُهُ.

177 - (1779) حَدَثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ (يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ
قَدِمَهَا) خَطْبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهُ يَقُولُ (لِهَذَا الْيَوْمِ): «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: وَلَمْ يَكْفُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ أَحَبُّ بِنَكُمْ أَنْ يَضُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَضْطِرَ فَلْيَظِيرْ».

( . . . ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِحِثْلِهِ .

( . . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرُّهْوِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَلَا الْيَوْمِ: ﴿إِنِّي صَائِمٌ . فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكِ وَيُونُسُ .

١٢٧ – (١٦٣٠) حَدُّفَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا هُمَشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَوَجَدَ الْبَهُرَدَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعُونَى. فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ النَّبِيَ ﷺ: فَلَحَنْ أُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَأَمرَ بِصَوْمِهِ.

(...) وحَدَّثْنَاه ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْوٍ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي

ه (کتاب الصیام که کتاب الصیام کتاب الصیام که کتاب الصیام کتاب المی کتاب الصیام کتاب کتاب الصیام کتاب الصیام کتاب کتاب الصیام کتاب الصیام کتاب الصیام

بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

١٢٨ - (...) وحَدَّنْنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِﷺ: قمّا هَذَا النَّيْنِمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ بُهُ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمُ عَظِيمٌ. أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ. وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا. فَنَحْنُ تَصُرُمُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «فَنَحْنُ أَحَقُ وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ.

(. . .) وحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. لَمْ يُسَمِّدٍ.

١٣٠ - (...) وحَدَّثَنَاه آخمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَة حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَنِينِ أَلْخَبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الإِسْنَاهِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْسُ يَصُومُونَ يَشَاءُهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَشَارَتُهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَشَامُومُوهُ أَنْتُمْ».

١٣١ - (١١٣٢) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيمًا عَنْ سُفَيَانَ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيَنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُمْلَ عَنْ صِيَّامٍ يَوْمَ عَاشُورًاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا، يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ، إِلاَّ هَذَا الْبَيْرَمُ. وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ. يَغْنِي رَمَةَ انْ.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

### (٢٠) بَابِ أَيُّ يَوْمِ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

١٣٢ - (١١٣٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَغْرَجِ قَالَ: انْتَقَيْثُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدُ. وأَصْبِعْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(. . . ) وحَدَّثَنِيَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرو حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ الأَغْرَجِ قَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ ، عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ . يِعِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ .

الله الله الله الله وَحَدُثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُ حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرُيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَيْوَبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْلُهُ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءً وَأَمَرَ يَعِينَاهِ، قَالَوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَإِذَا كَانُهُمُ النَّهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَإِذَا كَانُ الْمُعْبِلُ، وَفَ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْبُومَ النَّاسِعَ». قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُومُونُ اللَّهِ ﷺ.

١٣٤ – (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْتٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْبُنِ أَبِي فِيْتٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْنَ بَقِبتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَ النَّاسِمَ». وَفِي رَوْنَي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءً.

#### (٢١) بَابِ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُوراءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

١٣٥ – (١١٣٥) حَدْثَنَا فَتَنْبَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبْنَدٍ عَنْ سَلْمَة بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَأَمَرُهُ أَنْ بُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصْمْ. وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْبَيْمٌ صِيَامَهُ لِلْهِيَامُ.

١٣٦ - (١٣٦) وحَدَّنِي آبُو بَكُو بِئُنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُواَنَ عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدْ بْنِ عَمْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى فَرَى الأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: "مَن كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ. وَمَن كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيَتِمَ بَقِيقَةَ يَوْمِهِ، فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ. وَنُصَوِّمُ صِبْبَانَنَا الصَّفَارَ مِنْهُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَتَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْمِهْنِ (١٠٠. قَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَام أَعْطَيْنَاهَا إِيَّهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

<sup>(</sup>١) العهن: هو الصوف.

هراكتاب الصيام كم مراكتاب الصيام كم

١٣٧ - (...) وحَدْثَنَاه يَخْيَى بْنُ يَعْيَى حَدْثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَظَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّبْيَّغَ بِشْتَ مُعَوَّدْ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءً؟ قَالَتْ: بَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلَهُ فِي قُرَى الأَنْصَارِ. فَلَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْتَعُ لَهُمُ اللَّمْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. فَتَذْهَبُ بِهِ مَمَنَا. فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّمْبَةُ تُلْهِبِهِمْ ءَتَّى يُبِعُوا صَوْمَهُمْ.

#### (٢٢) بَابِ النَّهٰي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى

١٣٨ – (١١٣٧) وحَدْثَنَا يَحْمَى بَنْ يَحْمَى فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى بْنِ أَذْهَرَ أَلَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَجَاءَ فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ قَحَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَلَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَرْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

١٣٩ – (١١٣٨) وحَدُثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِبَامٍ يَوْمَنْنِ: يَوْم الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْدِ.

١٤٠ – (٧٧٨) حَدَّثَقَا مُتَشِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ) عَنْ وَمَا أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَطْجَبَني. قَقُلْتُ لَهُ: آلْتَ سَمِعْتَ مَدَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَذَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَا يَضْلُحُ الصَّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْم الأَضْحَى وَيَوْم الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ؟.

١٤١ – (. . .) وحَدَّقْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرَيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ، أَذَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ صِينا اللَّهُ عَنْهُ ، أَذَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ صِينا مِينا مَيْنَ : يَوْم الْفَطْرِ وَيَوْم النَّحْدِ.

1٤ُ٢ - (١٩٣٨) وحُدَلْنَنَا أَبُو بَكُو بِنُو آبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا . فَقَالَ: إِنِّي نَلَوْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا . فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ . فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ . وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَ هَذَا الْيُوْمِ .

١٤٣ - (١١٤٠) وحَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم الأضحى.

# (٢٣) بَابِ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

١٤٤ – (١١٤١) وحَدَّقْنَا شَرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْنَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «أَيّامُ النَّفْرِيقِ أَيَّامُ أَخْلِ وَشُرْبٍ».

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمْنِرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلَيْةً) عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةً، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلَتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ. وَزَادَ فِيهِ وَوَخُرٍ لِلْهِ".

اذَه الرَّا اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللّه اللَّه اللّه اللَّه اللّه اللَّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ال

(. . .) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا.

### (٢٤) بَابِ كَرَاهَةِ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

١٤٦ – (١١٤٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا. سُمُيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُمَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَرَبٌ هَذَا الْبَيْتِ!.

(. . .) وحَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بُّنُ رَافِع حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٤٧ – (١١٤٤) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُمَارِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ. حَدَّثَنَا يَحْمِي بْنُ يَحْمِي (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَارِيَّةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَنَا يَخْمُ وَنَ أَبِي عَنْ أَبِي هُوَمَ الْجُمُعَةِ. وَلاَ يَضْمُ أَحْدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلاَ أَنْ يَصْمُ أَخَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلاَ أَنْ يَصْمُ مَ بَعْدَهُ ».

١٤٨ – (...) وحَدَّنْنِي أَبُو كُرُيْبِ حَدَّنْنَا حُسَيْنٌ (يَغْنِي الْجُعْفِيُ) عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنِ الْبُوسِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.
أَخَدُكُمْ.

# (٢٥) بَابِ بَيَانِ نَسْنِحْ قَوْله تَعَالَ: ﴿ وَمَكَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونُهُ فِدْيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَسُمْ أَهُمَ مَا أَشَهَرَ فَلْيَسُمْ أَهُمَ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْ أَهُمَ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْهَا مَا أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٤٩ – (١١٤٥) حَدُثْنَا فَتَثِبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَكُرٌ -يَمْنِي ابْنَ مُضَرَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِفِ عَنْ بَكُيْرٍ عَنْ بَكِيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَمْدِهِ الآبَةُ: ﴿وَتَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ أَوْلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَلِيهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْدَى مَعْمًا مُعْمَامً يَسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَزَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْدَييَ. حَتَّى نَزَلَتِ الآيةُ أَنِّي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

١٥٠ - (...) حَدْثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادِ الْمَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْدُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَنِدِ بْنِ الأَضَعُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكُوعِ وَمَنْ شَلَةً رَضِي اللَّهِ ﷺ. مَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَافَتَذَى بِطَعَامٍ مِسْكِينٍ. حَتَّى أُنْزِلْتُ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿ فَمَن نَهِدَ مِنكُمُ الثَّهُر فَلْيَشْمَنْكُ ﴿ اللهِ وَالمَدِهِ:

#### (٢٦) بَابِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

١٥١ - (١٤٢٦) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً. قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَصُولِ اللَّهِ شَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَعْ. أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللل

- (. . .) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنُّهُ قَالَ: وَذَلِكَ لِبَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- (. . .) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَطَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيُّ ﷺ. يَحْبَى يَقُولُهُ
- (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ . ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّافِدُ حَدَثَنَا صُمْرًا النَّافِدُ حَدَثَنَا صُمْنَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يَخْرَى بِهَذَا الإِسْنَاوِ . وَلَمْ يَذْكُرُا فِي الْحَدِيثِ: الشَّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- ١٥٢ (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ بَنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِهِمْ عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِهِمْ عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَائِدَ عَلَى أَنْ تَظْهِيهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَا تَظْدِرُ عَلَى أَنْ تَظْهِيهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَا تَظْدِرُ عَلَى أَنْ تَظْهِيهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### (٢٧) بَابِ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

١٥٣ – (١١٤٧) وحَدَّقَنِي هَارُونُ بَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَخْمَدُ بَنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِينَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ».

١٥٤ – (١١٤٨) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُرنُسَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ، أَكُنْتِ عَلَيْهَا دَيْنُ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ﴾ قَالَتْ: تَمْمُ. قَالَ: ﴿ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَنْ بِالْقَضَاءِ ».

•١٥٥ – (...) وحَدَّثْنِي أَحْمَدُ بِنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ أَمْنِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَقَافَضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أَمُكَ دَينٍ ، أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: «فَدَينُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يَعْضَى قَالَ: فَمَنْ مُلْلِمٌ أَحُقُ أَنْ يَعْضَى اقَالَ سُلِيمًا أَنْ عَلَى أَمُكَ دَينٍ ، أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: «فَدَينُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يَعْضَى اقَالَ الْمَدَّكُمُ وَسَلَمَةُ بُنْ كُهُيْلٍ جَوِيعًا –وَتَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهِنَا الْحَدِيثِ - فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَمَةُ اللَّهِ عَنْهُ الْنِ عَبْلِي .

(. . .) وحَدِّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدِّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ
 تُحَهَّلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةٌ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيُ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

١٥٦ - (...) وحدَّفَنَا إِسْحَقُ بنُ مَنصُورِ وَابنُ أَيِي خَلَفِ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكْرِيَّاءَ بنِ عَبِي اللَّهِ بنُ عَمْوِه عَنْ زَيْدٍ بنِ أَبِي رَكْوِيَّاءَ بنِ عَبِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَمْوِه عَنْ زَيْدٍ بنِ أَبِي أَنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ عُتَلِبَةً عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَمْي مَاتَثْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ لَلْدٍ. أَنَّ مَنْهُ عَلَيْهَا عَلَى أَمْكِ دَبنَ فَقَضَيتِيهِ، أَكَانَ يَؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: تَمْسُومِي عَنْ أَمْكِ، . قَالَ : .

١٥٧ – (١١٤٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيُلَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: بَيْنَا أَنْ جَالِسٌ عِنْدُ رَسُولِ ﷺ. إِذْ أَنْتُهُ امْرَأَةً. فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّفْ عَلَى أُنِّي بِجَارِيَةٍ. وَإِنَّهَا مَاتَثْ. قَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ. وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِا إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطَّ. أَفَاكُمْجُ عَنْهَا؟ قَالَ: •حُجُي عَنْهَا».

١٥٨ – (...) وحَدُثْنَاه أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيَّدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. يِمِفْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْن

( . . . ) وحَدُفْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ
 ابْنِ بُرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّبِيُّ ﷺ . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: صَوْمُ شَهْدٍ .
 شَهْدٍ .

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنُ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْتَادِ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْن .

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَلَف حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَكِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: أَنْتِ المْرَأَةُ لِللَّهِ عَلِي بَعِنْ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.
 إلى النَّبِي ﷺ. يوفِل حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

# (٢٨) بَابِ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلُ: إِنَّي صَائِمٌ

١٥٩ - (١٥٠١) حَدُثُنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدُثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَايَةً . وَقَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. وقَالَ زُهْمَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَعْلُ: إِنِّي صَائِمٌ».

#### (٢٩) بَاب حِفْظِ اللِّسَان لِلصَّائِم

١٦٠ - (١٩٥١) حَدَّنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِينَةَ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. رِوَايَةً. قَالَ: وإِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلاَ يَرْفُثُ (')
 وَلاَ يَجْهَلُ (''). فَإِنِ امْرُقَ صَائِمَة أَنْ قَاتَلُهُ، فَلْيَظُلْ: إِنِي صَائِمٌ. إِنْي صَائِمٌ.

<sup>(</sup>١) الرفث: الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع ومقدماته.

<sup>(</sup>٢) يجهل: أي: يظلم.

#### (٣٠) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

١٦١ – (. . . ) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْتَى التَّجِيئِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي وَانَّا أَجْزِي بِهِ.
ﷺ يَقُولُكُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ . هُوَ لِي وَأَنَّا أَجْزِي بِهِ.
قَواللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِينِوا لَخَلْفَةٌ فَم الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ (١٠).

١٦٧ - (...) حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَمْنَتِ وَقَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (وَهُوَ الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزُنّاءِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةً ٢٠،».

177 - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَفِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِح الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَوِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَنْهُ يَشُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْ وَالصَّيَامُ جُنَّةً. وَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْوِي بِهِ. وَالصَّيَامُ جُنَّةً. وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْوِي بِهِ. وَالصَّيَامُ جُنَّةً. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْوِي بِهِ. وَالصَّيَامُ جُنَّةً لَ فَإِنَّهُ لَي وَأَنَّا أَجْوَى بِهِ. وَالصَّيَامُ جُنَّةً لَى وَاللَّهُ عَلَى مَا لِكُونُ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةُ ، فِلْ اللهِ عَلْمُ وَمَ الْفَيَامَةِ ، وَاللَّهُ اللَّهِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةُ ، مِنْ اللَّهِ عَلْمُ وَمِ وَلِمَالِهُ أَطْيَرُ فَرِحَ بِفِطْرِهِ. وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرَحَ بِصَعْمِهِ . وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرَحَ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ . وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرَحُهُمَا ؛ إِذًا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ. وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرَحَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَالِمُ أَنْهُولُ اللّهُ عَرْبُهُ الْمَالِمُ أَلْعَلَ وَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُورِيقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

178 - (...) وحَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وحَدُّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) وحَدُّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَرَّهِ سَعِيدِ الأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَكُلُّ عَمَلٍ إِنْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ. الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِانَة ضِغْفِ. قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجُلُ : إِلاَّ الصَّوْمَ. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَخْزِي بِدٍ. يَنْعُ شَهْوَتَهُ وَعُمَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمُ فَرَحُةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبُهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن ربح الْمِسَكَةِ. . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن ربح الْمِسَكَةِ. .

١٦٥ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصْيْلِ عَنْ أَبِي سِئانِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مَالَا عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلْ يَقُولُ : إِذَ الطَوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. إِنْ لِلصَّائِم فَرحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرحٍ. وَإِذَا لَقِي اللَّهَ عَزْ

<sup>(</sup>١) الخلفة: ويقال الخلوف، وهو: تغير رائحة الفم من أثر الصوم.

 <sup>(</sup>٢) الجُنة: الحماية والوقاية والستر.
 (٣) يسخب: من السخب وهو الصياح.

فَرِحَ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَخُلُونُ فَم الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح الْمِسْكِ، .

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطِ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُوَّةً (وَهُو أَبُو سِنَانِ) بِهَذَا الإِسْنَادِ . قَالَ: وَقَالَ: ﴿إِذَا لَقِيَ اللّهُ فَجَزَاهُ، فَرِحَ ۗ .

117 - (1017) حَدَثَنَا آبُو بَنِحُو بُنُ آبِي شَبْبَةَ حَدُثَنَا خَالِدُ بَنُ مَخْلَدِ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلِ حَدْثَنِي آبُو حَازِمِ عَنْ سَفِل بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَإِنْ فِي الْجَنْدِ بَابَا يَقَالُ لَهُ: الرَّيَانَ. يَذَخُلُ مِنْهُ الصَّالِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لاَ يَذَخُلُ مَنْهُ الصَّالِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لاَ يَذَخُلُ مِنْهُ أَعْدَ غَيْرُهُمْ. يَقَالُ: أَيْنَ الصَّالِمُونَ؟ فَيَذَخُلُونَ مِنْهُ. فَإِذَا دَحَلَ آخِرُهُمْ. أَغْلِقَ فَلَمْ يَذَخُلُ مِنْهُ أَحَدُهُ.

# (٣١) بَابِ فَضٰلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَّا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقًّ

١٦٧ – (١١٥٣) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفع بْنِ الْمُهَاحِرِ أَخْبَرَنِي اللَّبْ عَنِ الْبِنِ الْهَادِ عَنْ الْمُهَاخِرِ أَبِي صَالِح عَنِ النَّمْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِن عَبْدِ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ، بِدَلِكَ الْيَوْمِ، وَجَهُ عَن النَّادِ سَبْعِينَ حَرِيفًا».

(. . .) وحَدَّثَنَاه فُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ، بِهَذَا الإسْنَادِ .

١٦٨ - (...) وحَدُقْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَمِيدٍ وَسُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنْهُمَا سَمِعَا النُّهْمَانُ بْنَ أَبِي عَيَّانٍ الزَّرْقِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُونُ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ رَسُولَ اللَّهِ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا».

## (٣٣) بَابِ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفَلًا مِنْ غَنْرِ عَنْر

١٦٩ – (١٩٥٤) وحَدْنَنَا أَبُو كَامِلِ فَصْبَلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَمْعِينَ اللَّهُ عَلَيْنَةً بْنُ يَمْعِينَ اللَّهُ عَلَيْنَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَصِي اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهِ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ

فَأَهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ (أَوْ جَاءَنَا وَوْرُ (١) وَالَتْ: فَلَمَّا رَجُعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَهْدِيتُ لَنَا هَدِيَّةٌ (أَوْ جَاءَنَا زَوْزٌ) وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: همَا هُوَ؟، قُلْتُ: حَيْسٌ (٢٠). قَالَ: همَايِهِ، فَجِفْتُ بِهِ فَأَكَلَ. ثُمَّ قَالَ: هَذْ خَبْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّلْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحُدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءً أَمْضَاهًا وَإِنْ

١٧٠ – (...) وحَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّيهِ عَائِشَةً مِنْ الْمُونِينَ. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْدُ مَنْ مُثَا أَتَانَا يُومًا آخَرَ فَقُلْنًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْدِينَ فَلْقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ.

#### (٣٣) بَابِ: أَكُلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِلُ

١٧١ – (١٥٥٨) وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّافِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْمُدْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: .
١٥نَ نَبِي وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكُلُ أَوْ شُرِبٌ، فَلْيُتِمْ صَوْمَهُ. فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

## (٣٤) بَاب صِيَامِ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِي شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

١٧٢ – (١١٥٦) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنِعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنْ صَامَ<sup>(٣)</sup> شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِه، وَلاَ أَفْطَرُهُ حَتَّى يُصِيتِ مِنْهُ.

١٧٣ – (. . .) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِﷺ .

١٧٤ - (. . .) وحَمدتني أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَمِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ (قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنَّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ) قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) زور: أي: الزوار. (١) رور:

 <sup>(</sup>٢) الحيس: هو طعام يتخذ من التمر واللبن المجفف والسمن.
 (٣) أي: ما صام.

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَنَّى نَفُولَ: قَدْ صَامَ. قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَنْظَرَ. فَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمُضَانَ.

(. . .) وحَدَّثَنَا ثَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمِّدًا .

١٧٥ – (...) حَدَّلْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهُ عَنْهَا، عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهُ عَنْهَا، عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَلِيهُ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَشْطِرُ. وَيَشْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُرمُ. وَمَا رَأَيْتُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُ وَمِي اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيّامَ شَهْرٍ قَطْ إِلاَّ رَمْضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيّامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ مِينَا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ مِينَا فِي شَهْبَانَ .

١٧٦ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ مُمِيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّقَنَا شُغْبَانُ بْنُ مُمِيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِبَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: عَنْهَا مَنْ صِبَامِ مِنْ ضَعْبَانَ. فَلْ صَامَ. وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرْهُ صَالِمَا مِنْ شَهْرٍ قَطْ أَكْثَرَ مِنْ صِبَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ لِكُلْهُ.
كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

١٧٧ - (٧٨٧) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بَنُ مِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْبَى بَنِ أَبِي كَنِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانً. وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ خَنُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ أَعْبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا وَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴾ وَإِنْ اللَّهِ لَنْ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا ﴾ وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ أَعْبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا وَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴾ وَإِنْ اللَّهِ لَنْ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا ﴾ وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ أَعْبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا وَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴾ وَإِنْ

مَّدُنَنَا أَبُو عَرَالَةً عَنْ أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدُّثَنَا أَبُو عَرَالَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَنَا. قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ. وَكَانَ يَصُومُ، إِذَا صَامَ، حَتَّى يَعُولَ الْقَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ الاَ يَشْطِرُ. وَيُفْطِرُ، إِذَا أَفْطَرَ، حَتَّى يَعُولَ الْقَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ! لاَ يَصُومُ.

( . . . ) وحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَأَبُّو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ عَنْ خُنْدَرِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: شَهْرًا مُثَنَّابِكَا مُئذُ قَوْمَ الْمَدِينَةُ .

١٧٩ - (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُمْمَانُ بُنُ حَكِيمِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بَنَ جُبَيْرِ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ؟ وَتَحْنُ يُومَيْلِوْ فِي رَجَبٍ فَقَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسُومُ حَتَّى تَقُولَ: لاَ يُعْطِرُ - وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ.

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ يلاَهُمَا عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيم فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

١٨٠ – (١٩٥٨) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَيِي خَلَفٍ ثَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ تَافِع (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُعَالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى يَعْالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ.

(١٣٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِنَ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ هَوْتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

الله - (١٥٩) حَدَّنَي آبُو الطَّهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. ح وحَدَّنَي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْوِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى تَعْولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَذْ قُلْتُهُ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَنْ مَقُلْتُ لَهُ: قَذْ قُلْتُهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ فَقُسْمُ وَأَفْطِرْ. وَتَهْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ. فَإِنَّ الْحَسَنَةُ وَلِئِلْكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ عَلْمُ صِيَامُ اللَّهُورِ وَلَهْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلْكَانَةَ أَيَامٍ. فَإِنَّ الْحَسَنَةِ وَلِيلُكُ الْمُسَلِّمِ وَذَلِكَ مِنْكُ مِنَا الشَّهْرِ قَلْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَسَلَمِ وَلَاكُ وَلَكُ عَلْمُ الْمُورُ وَلَيْ أُطِيقُ أَلْفَصَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَنْ عَمْو وَضِي اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهِ بْنُ عَمْو وَرَضِيَ اللَّهُ الْمَنْ وَلَوْلَ وَلَوْلَ الْمُسَلِّمُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللَّهِ الْمُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُسَلِّمُ وَلَا عَلَلُهُ اللَّهِ الْمُ سَلَمَ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُ مَالَى مِنْ ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكُ وَلَوْلُ اللَّهِ الْمُ مَالِي وَمُولُ اللَّهِ الْمُولِ الْمُسَلِّعُ وَلَى عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَلْمُ وَرَضِي اللَّهُ الْمُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالًى وَمَالِي وَمَالِي وَمَالِي وَمَالِي .

١٨٧ - (...) وحَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنُ الرُّومِيُّ حَدِّثَنَا النَّضْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدِّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ) حَدِّثَنَا يَخْبِى قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ حَتَى تَأْبِي أَبَا سَلَمَةً. فَأَنَ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ حَتَى تَأْبِي أَبَا سَلَمَةً. فَأَنَا إِلَيْهِ رَسُولاً. فَخَرَجَ عَلَيْنًا. وَإِذَا عِنْدَ بَابٍ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنْ تَشَامُوا، أَنْ تَذْخُلُوا، وَإِنْ تَشَامُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُمَنا. قَالَ: فَحَدُثْنَا. قَالَ: خَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ الْمَاصِ قَالَ: فَعَدْ اللَّهِ بِنْ الْمَاصِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَآقُرَا الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ: فَإِنَّا فُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَمْلُهُمْ وَتَعْرَأُ الْقُرْآنَ كُلُّ لَيْلَةٍ؟ عَلَمَ اللَّهْرَ وَتَعْرَأُ الْقُرْآنَ كُلُّ لَيْلَةٍ؟ عَمْلُهُ اللَّهِرَ وَتَعْرَأُ الْقُرْآنَ كُلُّ لَيْلَةٍ؟ عَمْلُهُ اللَّهُرَ وَتَعْرَأُ الْفُرْآنَ كُلُّ لَيْلَةٍ؟ عَمَّا لَيْ فَإِنْ بِحَسْبِكُ أَنْ تَصُومُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ فَلَائَةَ أَيَامٍ قُلْتُ: بَلَى اللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِنِّي اللَّهِ إِنِّي اللَّهِ إِنَّى أَطْيَلَ مَنْ وَلِكَ. قَالَ: هَلُوهُ يَبِي اللَّهِ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، قَالَ: هَعْمَ صَوْمَ وَاوَدُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، قَالَ: هَمَّا مَسُومُ مَوْمَ وَاوَدُ نَبِي اللَّهِ عَلَاكُ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ عَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهِ إِنِي أَطِيقُ اللَّهِ إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. كَانَ الْفَرَآنُ فِي كُلُّ صَهْرٍ، قَالَ: قُلْكَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَطْمِينُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَاكَ وَعَلَى مَنْ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَاكَ مَعْلَى اللَّهُ وَلَاكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. وَالَذَى الْفَرَأَهُ فِي كُلُ صَهْرِينَ اللَّهِ إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ. وَالَذَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

١٨٣ - (...) وحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُمَدَّمُ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قُولِهِ: وَمِنْ كُلُ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ»: وَفَإِنَّ لَكَ
 بكُل حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. فَلْلِكَ اللَّهُو كُلُهُ».

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَا قَالَ: «نِضْفُ اللَّهْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا. وَلَمْ يَقُلْ «وَإِنْ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَكِنْ قَالَ: «وَإِنْ لِوَلَدِكَ عَلَىٰكَ حَقًا».

1٨٤ - (...) حَدَّثَنِي القَاسِمُ بِنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا مُبَيّدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْمَى عَنْ مُعْرَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَالَ: (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. قَالَ: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

١٨٥ - (. . .) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ الأَذْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ
 الأَوْزَاعِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ قُوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يَا عَبْدَ اللَّهِ! لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنِ. كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

1٨٦ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يَزِعُمُ أَنَّ أَبَا الْمَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَوِمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَ عِلَى النَّبِيلِ. فَإِمَّا أَرْسَلُ إِلِيَّ وَإِمَّا لَقِينَهُ. فَقَالَ: «أَلَمْ أَخْبَرُ أَنْكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي اللَّيلَ؟ فَلاَ تَفْعَلُ. فَإِنَّ لِعَبْنِكَ حَظًا. وَلِنَظْسِكَ حَظًا. وَلِلْفَالِ خَلَفْ وَلَا لَفِينَا عَطُا. وَلِنَظْسِكَ حَظًا. وَلِلْفَالِ خَلَفْ وَلَا غَضْرَةِ أَيَام يَوْمًا. وَلِلْفَ الْجَرْ يَسْعَتِهُ قَالَ: ﴿ وَلَنْ عَلَى عَضْرَةِ أَيَام يَوْمًا. وَلَكَ أَجْرُ يَسْعَتِهُ قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَفُوى مِنْ ذَلِكَ. يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: وَفَصْمَ صِيّامَ وَاوُهُ (عَلَيْهِ السَّلَام)» قالَ: وَكَنْ يَاكُونُ وَلِي اللَّهِ أَقَالَ السَّلَام) قَالَ: وَلَكَ يَعِلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ .
 وقال: إنَّ أَبًا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ .

(قَالَ مُسْلِم) أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ عَدْلٌ.

1۸۷ - (...) وحَدَّنَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَمْرِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرِهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرِهِ اللَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ (۱). وَتَهَكَنُ (۲). لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. صَوْمُ فَلاَئَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلُهِ الْعَيْنُ أَلِي أَطِيلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدُ. كَانَ بَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَعْرُهُ إِذَا لاَتَقِيَّ عَلَى يَعْرُهُ اللَّهُ عَلَى يَعْرُهُ إِذَا لاَتَقِيّ عَلَى يَعْرُهُ وَلَا يَعْرُهُ اللَّهُ عَلَى يَعْرُهُ إِذَا لاَتَقِيّ اللّهُ عَلَى يَعْرُهُ وَيَعْلَمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَعْرُهُ إِذَا لاَتَقَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِذَا لِكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِذَا لاَتُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِذَا لاَتُونُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(٠٠٠) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَقَالَ: اوَتَفِهَتِ النَّهُسُ (٣).

مَدُ مُنا أَبُو بَحْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمَتَّالِسِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أَخْبَرْ النَّمَ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أَخْبَرْ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أَخْبَرْ أَلَى اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أَخْبَرْ أَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَارَ؟» فَلْتُ: إِنِّي أَفْمَلُ ذَلِكَ. قَالَ: «قَالِنَكَ، إِذًا فَمَلْتَ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أي: غارت ودخلت في موضعها.

<sup>(</sup>٢) نهكت: أي: صنعت.

<sup>(</sup>٣) أي: تعبت وكلت.

هَجَمَتْ عَيْنَاكَ. وَنَفِهَتْ تَفْسُكَ. لِمَيْنِكَ حَقٍّ. وَلِنَفْسِكَ حَقٍّ. وَلِأَهْلِكَ حَقٍّ. قُمْ وَنَمْ. وَصُمْ وَأَفْطِرْ﴾.

١٨٩ – (...) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ إِنِي شَيْئة وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: رُهَيْرٌ حَدِّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُمْدِو بْنِ أَوْسٍ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: عَلْمُ مَنْ عَمْدِو بْنِ أَوْسٍ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ صِيْاهُ دَاوُدَ. وَأَحْبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ صَلاةً وَاللَّهِ صَلاةً وَالْحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةً دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ. وَيَقُومُ ثُلْتَهُ. وَيَتَامُ سُدُسَهُ. وَكَانَ يَصُومُ بَوْمًا وَيُغْطِرُ يَوْمًا .

• ١٩٠ – (...) وحَدْثَنِي مُحَدَّدُ بَنُ رَافِع حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ الشَّبِيَّ ﷺ تَالَ: وأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيّامُ وَاوُدَ. كَانَ يَصُومُ بِضفَ الشَّهْرِ. وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صِيّامُ وَاوُدَ. كَانَ يَصُومُ اللَّهِ بِينَارِ. اللَّهُ مِينَامُ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرِ اللَّيْلِ. ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ اللَّهِ عِنْ وَجَلَّ صَلاَةُ وَاوَدُ (عَلَيْهِ الشَّلَامِ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرِهِ بَنْ اللَّهِ عِنْ وَجَلَ صَلاَةُ وَاوَدُ (عَلَيْهِ الشَّلَامِ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرِ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَتُولُ اللَّهِ بَعْدَ شَطْرِهِ ؟ قَالَ: نَتَمْ.

191 - (...) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. فَحَدُّثَنَا، أَنْ وَاللَّهُ بَنِ عَمْرِو. فَحَدُّثُنَا، أَنْ وَلَمَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. فَحَدُّثُنَا، أَنْ وَلَمَ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو. فَحَدُّثُنَا، أَنْ وَلَمَادَةً بِنَ أَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَوْمَ حَدُوْهَا لِيفٌ. فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ. وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَيَبْنَهُ. فَقَالَ لِي: ﴿أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلْ شَهْرِ لُلاَنَةُ أَيَامٍ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: ﴿ مَسَبْعًا ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: ﴿ مَسَبْعًا ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: ﴿ الْحَدْ عَشَرَ ﴾ فَلْكُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: ﴿ الْمَدْوِلُ اللَّهِ اقَالَ: ﴿ الْمَدْولَ اللَّهِ اقَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اقَالَ اللَّهِ اقَالَ اللَّهِ اقَالَ وَاللَّهِ اقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اقَالَ اللَّهِ اقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلُهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

المَكْنَى حَدَّثَنَا مُحَدُّفُنَا أَبُو بَكُورِ بُنُ أَبِي شَبَئِةٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُخْبَةً . و حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمَكَنَى حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدِّنَنَا شُخْبَةٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ فَيَاضٍ قَالَ: سَمِخْتُ أَبَا عِبَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى قَالَ لَهُ: • هَضْمَ يَوْمَا. وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ : فَيْ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: • هَمْ يَوْمَيْنِ. وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَمْ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَهُمْ أَنْفَسَلَ قَالَ: وَهُمْ أَنْفَسَلُ مَنْفَا أَرْبُونَ اللَّهِ عَنْهَا وَلِيهَ أَلْفَدَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: • هُمْمَ أَفْضَلَ اللَّهِ عِنْهَا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَشَمْ أَفْضَلَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيءَ قَالَ: وَلِيهُ أُولِيقُ أَوْنَ مَنْ وَلِكَ . قَالَ: • هُمْمَ أَفْضَلَ اللَّهِ عَنْهَا. وَيُعْلِمُ يَوْمَا .

197 - (...) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَدِيمًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيُّ قَالَ وَمُوْرَدُ خَدُّنَا سَعِبَدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ وَمُهْدِيِّ عَدَّنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّنَا سَعِبَدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو! بَلَغَنِي أَلُكَ تَصُومُ النَّهَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو! بَلَغَنِي أَلُكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. فَلَا تَفْعُومُ اللَّهِ إِنَّ لِمَوْجِدَ عَلَيكَ حَظًا. وَلِمَنْيكَ عَلَيْكَ حَظًا. وَلِمَ لِرَوْجِكَ عَلَيكَ حَظًا. وَلِمَنْيكَ حَظًا وَلِمَانِ مَهْدِي عَلَيكَ حَظًا وَلِمُ لِمُوْمِ اللَّهِ إِنَّ لِمَوْجُودُ مَنْ مُومُ اللَّهِ إِنَّ لِمَوْجُودُ عَلَيكَ عَلْمَ لَهُولَ لِمُومُ اللَّهِ إِنَّ لِمُوالِكَ صَوْمُ اللَّهُ إِنَّ لِمُوالِكَ اللَّهِ إِنَّ لِمُعْلَى مَنْ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِمُوالِكَ صَوْمُ اللَّهُ إِنَّ لِمُعْلَى يَعُولُ: يَا لَيُعْتِيلِ مِنْ كُلُ مُنْ مُومُ وَاوَدُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا \* فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيُنْتِيلِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِّلُ وَمُ مَا وَأَفْطِرُ يَوْمًا \* فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيُنْتِيلِكُ مَلْمُ لِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِنَ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلُولُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ لِللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلَالَهُ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِللْهُ الْمُؤْمُ لِللْمُؤْمُ لِلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ

# (٣٦) بَابِ اسْتِخبَابِ صِيَامِ فَلَاثَةِ أَيًامِ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْم عَرَفَةً وَعَاشُورًاءَ وَالْإِلْذَيْنِ وَالْخَمِيسِ

198 - (١٦٦٠) حَدُثْقَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثْقَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَوْيِدَ الرَّشْكِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنْهَا سَٱلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّوﷺ يَصُومُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ كَانَ يَسُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ إِلَيْمِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ إِلَيْ مِلْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَيِّ إِلَيْهِ مِنْ أَيِّ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلَيْهِ مِنْ أَيِّ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ يَعْمِلُونَ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الللّهِ إِلَيْهِ مِنْ مُنْهِ مِنْ مُنْ أَيْهِ إِلَى الشَّهُ عِلَى مُعْلِيقَةً لَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الشَّهِ مِنْ مَنْ مُنْ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَيْهِ أَلِي أَلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَالْهِ أَلِي مِنْ أَيْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي مِنْ أَيْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي مِنْ أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلْهِي أَلِي مِلْمِلِهِ أَلِي أَ

• 190 - (١٦٦١) وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَسْمَاءَ الضُّبَكِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ) حَدَّثَنَا عَبْلاَنُ بُن جَرِيرِ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنْ جِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَصُمْ يَوْمَيْنِ . قَالَ: لأَ. قَالَ: لأَنْ اللَّهُ عَنْ مَيْنِ .

197 - (١١٦٢) وحَذَّفُتَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى النَّويمِيُّ وَثَنَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّاهٍ قَالَ يَخْيَى: أَخْيَرَنَا حَنَّاهُ بَنُ زَيْدِ عَنْ غَبْلانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزُّنَانِيَّ عَنْ أَبِي قَنَادَةً رَجُلْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ مِنْ غَصَبِ اللَّهِ عَنْهُ عُنَهُ عَلَيْهِ وَغَضَبِ اللَّهِ عَنْهُ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرَدَّدُ مَلَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَصَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولِهِ. فَجَمَلَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرَدَّدُ مَلَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَصَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ المَّذِي وَمُعْفِى وَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ مُرْدُ يَلُهُ عَلَى مَنْ يَصُومُ اللَّهُ عَنْهُ مُرَدِّي وَالْكَامَ حَتَّى سَكَنَ غَصَبُهُ. فَقَالَ عُمْرُ: يَا يَنْطِرْهُ وَلَالَ الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَصَبُهُ. فَقَالَ عُمْرُ: يَا يَنْظِرْهُ وَلَالًا وَيَعْفِى فَلِكَ أَحَدُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَصُومُ مَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَعْمُومُ مَنْ وَيُغْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ﴿ وَيَعْفِى قَلِكَ أَحَدُهُ عَنَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَصُومُ مَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَعْمُومُ يَوْمًا وَيَغْطِرُ مُونَا وَيَغْطِرُ مُونَا وَيَغْطِرُ مُونَا وَيَغْطِرُ مُونَا وَيَغْطِرُ مُونَا وَيَغْطِرُ وَمُنَا وَيَعْطِرُ مُنَا الْكَلامَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ. صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنَةَ النِّي قَبْلَهُ. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدُهُ.وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورًاءُ، أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفُّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ».

١٩٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ الْمُثَنِّى) قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدِ الرَّمَّانِيَّ عَنْ وَيَقْنَاهُ مَعْبَدِ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ عَبْلُ مَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَبَيْا مِنْلُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ وَبِيا لِاللَّهُ عَنْهُ، وَمِعْبَا بِاللَّهُ وَبُنَا وَبِهُ مَمَّدٍ وَيَعْا وَمِمْحَمَّدِ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَن يَعْبِقُ فَقَالَ: «لاَ صَامَ وَلا أَفْطُورُ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ» قَالَ: «لاَ صَامَ وَلا أَفْطُرَاؤُو مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ» قَالَ: «لاَ صَامَ وَلا أَفْطُرَاؤُو مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَهُ قَالَ: «لاَ صَامَ وَلا أَفْطُرَهُ وَمِنْ فَعْلِيقُ فَلِكَ؟» قالَ: وَسُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَلِفْطَارٍ يَوْمُ عَلَى وَالْمَالِقَ مَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَلِفْطَارٍ يَوْمُ عَلَى اللَّهُ قَوْانَا لِلْلِكَ قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَلِفْطَارٍ يَوْمُ وَلِفَا لِمُنْ اللَّهُ فَوْانَا لِلْلِكَ قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَلِفْطَانِ مَا مَا لَاللَّهُ فَوْانَا لِلْلِكَ قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَلِفَالًا فَقَالَ: وَسُولَ عَلَى وَمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةً قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِلْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَسَكَثْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهُمًا.

(...) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَة بِهَذَا الإِسْتَادِ.

(...) وحَدْثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِعِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدْثِقَ الْمُعَلَّارُ حَدْثَقَا فَي الْمُعَلِّرُ وَفِيهِ الاِثْنَيْنِ. وَلَمْ يَلْدُكُورِ الْخَدِيشِ شُعْبَةً غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الاِثْنَيْنِ. وَلَمْ يَلْدُكُورِ الْخَدِيسِ.
 الْخَويسَ.

١٩٨ – (. . .) وحَدَثنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّقَتَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ حَدَّثَقَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزُّمَّانِيُّ ءَ: أَبِي قَتَادَةُ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْلَ عَنْ صَوْمِ الإِنْنَتِيْ؟ فَقَالَ: افِيهِ وْلِذِنْ ، وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيْءٍ .

#### (٣٧) بَابِ صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

١٩٩ – (١١٦١) حَدْثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ مُطُرُفِ (وَلَمْ أَفْهَمْ مُطُرِّقًا مِنْ هَدَّابٍ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (أَوْ لِإَخَرٍ): ﴿أَصْمُتَ مِنْ سُرَرٍ شَعْبَانَ؟؛ قَالَ: لاَ. قَالَ: ﴿فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَنِنِ﴾.

٢٠٠ (...) وحَدْثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُويْدِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الشَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: "هَلَ الْمَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الشَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: "هَلَ صَمْتَ مِنْ سَرَوٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْبَا؟، قَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِن رَمَضَانَ، فَضَمْ يَوْمَيْن مَكَانَهُ،

٢٠١ - (...) حدَّثِقا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَقا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَقا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخْيرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّنِنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّهِي شَعْبَانَ. قَالَ: لاَ قَالَ: اللَّهِي شَعْبَانَ. قَالَ: لاَ قَالَ: قَالَ: وَقَالَ لَهُ عَنْهَمَا أَنْ وَمَنِي (شَعْبَةُ اللّذِي شَكْ فِيهِ) قَالَ: وَأَظُنُهُ قَالَ: يَرْمَئِنَ وَشَعْبَةُ اللّذِي شَكْ فِيهِ) قَالَ: وَأَظُنُهُ قَالَ: يَرْمَئِنَ .

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَعْمِى اللَّؤُلُوِيُّ قَالاَ: أَغْبَرَنَا النَّصْرُ أَغْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِي ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ .

## (٣٨) بَاب فَضْلِ صَوْمِ الْكُحَرَّمِ

٢٠٢ – (١١٦٣) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وأَلْفَسُلُ الصَّيَامِ،
 يَعْدُ رَمَضَانَ، شَهُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَأَنْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ".

٧٠٣ – (...) وحَدَّفَيِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ قَالَ: مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ قَالَ: مُنْفَسَلُ وَيُعْ الصَّلَاةِ، بَغْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ، بَغْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ، بَغْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

(. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي ذِكْرِ الصَّبَام عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِوغْلِهِ.

# (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِثْبَاعًا لِرَمَضَانَ

٢٠٤ - (١١٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَوِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّقَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. ثُمَّ أَنْبَعُهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ. كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ،

- (. . .) وحَدُقْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا صَعْدُ بْنُ سَعِيدِ أَخُو يَخْبَى بَنِ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. بِعِنْهِ.
- (...) وحَدُقْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ. قَالَ: سَعِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بعِظْهِ.
- (٤٠) بَابِ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا
- ٢٠٥ (١١٦٥) وحَدَّلْنَا يَخْيَى بْنُ يَعْنِى قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ
   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَزُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَعِ فِي السَّبْعِ
   الأَرَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَرَى رُفْيَاكُمْ فَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحْرَتِهَا فَلْيَتْحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.
- ٢٠٦ (. . .) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ
   ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَرُّواْ لَيْلَةَ الْقَادِ فِي السَّبْعِ الأَوَاحِرِ».
- ٢٠٧ (...) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْئِرْ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُمْئِرْ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِئَنَةً
   عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: رَأَى رَجُلُ أَنَّ لَئِلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَنِمٍ
   وَطِدْرِينَ . نَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ . فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا» .
- ٢٠٨ (. . .) وحَدْثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، لَخْبَانِهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقُولُ، لِلْبَائِةِ الْقَدْرِ: ﴿إِنْ نَاسَ مِنْكُمْ أَنْهَا فِي السَّنِعِ الأُولِ. وَأُويَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنْهَا فِي السَّنِعِ الأُولِ. وَأُويَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنْهَا فِي السَّنِعِ اللَّهَ إِيرِ اللَّهُ إِي السَّنِعِ اللَّهُ إِيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٩ (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْنَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُفْبَةً
   (وَهُوَ الْبِنُ خُرَيْثِ) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَثُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
   «التّعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ (يغني لَيْلَةُ الْقَدْرِ) قَإِنْ صَمْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلا يُغْلَبَنَ عَلَى

<sup>(</sup>١) الغوابر: أي: البواني والأواخر.

السَّبْعِ الْبَوَاقِي».

٢١٠ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ
 قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْنَفِسَهَا فَيْ النَّبِي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْنَفِسَهَا فَيْ النَّبِي الْأَوْاخِرِ».

٢١١ – (. . .) وحَدْثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِو عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَبَلَةَ
 وَمُحَاوِبٍ عَنِ ابْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمُسْعِ الْأَوَاخِرِ» .
 الْمَشْرِ الْأَوْاخِرِ» أَوْ قَالَ: «فِي النَّسْعِ الْأَوَاخِرِ» .

٢١٧ – (١١٦٦) حَدُثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي. فَنْسُينُهَا فَالْتَمِسُوهَا. فِي الْمَقُر الْفَوْرِيرِ» وقَالَ حَرْمَلَةُ: «فَنْسِينُهَا».

٢١٣ - (١٦٢٧) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَحِيدٍ حَدَّثَنَا بَحُرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ يَجَاوِرُ فِي الْعَشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَدِو. وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ لَيْنَا وَ يَعْجُورُ مَعَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ لَيْهُ وَالْعَشْرِينَ، يَرْجِعُ فِيهَا. فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: وإِنِّي كُنتُ أَجَاوِرُ هَلْهِ الْمَشْرَ. ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَلْهِ الْمَشْرَ الأَوَاجِرَ. فَمَن كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُشْرَ الأَوَاجِرَ. فَمَن كَانَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ اَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ. فَوَكَفَ (١) الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَتَظَرْثُ إِلَيْهِ وَقَلِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْعِ. وَرَجْهُهُ مُبْتَلُّ طِينًا وَمَاءَ.

٣١٤ – (...) وحدثننا البن أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ عَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ، فِي رَمَضَانَ، الْمَشْرَ الْنِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَبِيثُهُ مُمْتَلِيًا طِيئًا وَمَاءً.

<sup>(</sup>١) وكف: أي: سال من سقفه المطر.

٢١٥ - (...) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدُمَّنَا الْمُفتورُ حَدُنَنَا عُمَارَةُ بِنُ عَزِيَّةُ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْدِيُ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: إِنِّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ مَتَكَفَ الْمُشْرَ الأَوْلَ مِن رَمَضَانَ. ثُمَّ اعْتَكَفَ الْمُشْرَ الأَوْلَ مِن رَمَضَانَ. ثُمَّ اعْتَكَفَ الْمُشْرِ الأَوْلَ مِن رَمَضَانَ. ثُمَّ اعْتَكَفَ الْمُشْرِ اللَّوْلَ. اللَّهُ إِللَهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ. قَدَنُوا مِنْهُ. فقالَ: وإنِّي اعْتَكَفَ الْمُشْرِ الأَوْلَ. أَلْتَعِسُ الثَّهُ اللَّهُ فَي الْمَشْرِ الأَوْلَ مَنْ أَيْتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنْهَا فِي الْمَشْرِ الأَوْلَ وَلَيْ أَوْلِيكُونَ الْمُولِيلُ اللَّهُ وَلِي وَإِنِّي أُولِيكُوا الْمُعْرِ اللَّوْلَ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُشْرِ الأَوْلَ مَنْ الْمُشْرِ النَّولِيكُ اللَّهُ وَلِي وَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُشْرِ اللَّولَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُشْرِ اللَّولَ اللَّهُ وَلَامُ اللَّي الْمَدْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُشْرِ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَامًا عَلَى الْمُعْرِقِ وَلَامًا عَلَيْدُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَالْمَاءَ وَإِلَّا هِي لَلْكُمْ إِنْ الشَّمَاءُ . فَوَكُفُ الْمُسْرِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيلُ اللَّهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ وَالْمَاءَ . وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِخْذَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْمُشْرِعُ مِنْ المُشْرِعِ . وَجَبِيئُهُ وَرَوْلَةُ الْفَعِلِ فِيهِمَا الطُينُ وَالْمَاءُ . وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِخْذَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْمُشْرِعِ . وَجَبِيئُهُ وَرَوْلَةُ الْفُولُ فِيهِمَا الطُينُ وَالْمَاءُ . وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِخْذَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْمُشْرِعُ . وَالْعَلَى الْمُؤْلِقِ وَلِيلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَالَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ ا

- ٢١٦ - (...) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ حَدُّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَنَيْثُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَكَانَ لِي صَدِيقًا). فَقُلْتُ: أَلاَ تَخُرُجُ يِنَا إِلَى النَّحُلِ؟ فَخُرَجَ وَعَلَيْهِ خَدِيصَةٌ. فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذَكُرُ لَيْلَةَ الْفَدْرِ الْقَالَى النَّعْلِيُ خَدِيصَةً فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَلِيسَةُ الْفَدْرِ وَإِنِّي أَرِيثُ لَيلَةَ الْفَدْرِ وَإِنِّي أَرِيثُ لَيلَةُ الْفَدْرِ وَإِنِّي أَرِيثُ لَيلَةً الْفَدْرِ وَإِنِّي أَرِيثُ لَيلَةً الْفَدْرِ وَإِنِّي أَرِيثُ أَنِي السَّجَدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. فَمَا وَاللَّهُ الْمُنْوِلِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْرَجِعْ الصَّارَةِ وَالْمَ وَالْمُ وَلَا مَنْ جَرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْوِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِدِ. وَكَانَ مِنْ جَرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِدِ. وَكَانَ مِنْ جَرِيلُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْوِلِ اللَّهُ الْمُنْوِلُ اللَّهُ الْمُنْوِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ وَلَعْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْوِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَاللَّهُ الْمُنْوِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ

(...) وحَدِّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ. ح وحَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ الدَّارِيقُ أَخْبَرَنَا أَبُو المُغْيِرَةِ حَدَّثَنَا الأَزَاعِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإَشْرَاقِ، نَخْوَهُ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ، وَعَلَى جَبَهَتِهِ وَأَوْتَبَيْهِ أَثُو الطَّين.

<sup>(</sup>١) السُّدَّة: هي: ظلة على الباب لتقيه من المطر ونحوه.

<sup>(</sup>٢) القزعة: سُحاب خفيف يكثر في فصل الخريف.

٢١٧ – (...) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَثْرِ بْنُ خَلَّو قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ. يَلْتَصِلُ لَيْنَةَ القَدْرِ تَبْلَ أَنْ ثَبَانَ لَهُ. فَلَمَّا انْقَصَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَلُحُيدٌ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ. فَقُوضَ. ثُمَّ أَبِيتَتْ لُهُ أَلْهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ. فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأَعِيدٌ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ. فَقَال: «يَا أَيْهَا النَّاسُ! إِنْهَا كَانَتْ أَبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَإِنِي خَرَجْتُ لاُخْرِرُكُمْ بِهَا. فَجَاءَ رَجُلانِ يَخْتَقَانٍ (١٠) مَمَهُمَا الطَّيطَانُ. فَتُسْيَعُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. التَّيسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. التَّيسُوهَا فِي النَّاسِةِ وَالشَّابِعَةِ وَالنَّالِسَةِ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدُومِئًا. قَالَ: أَجَلَ. نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِمَةُ وَالسَّالِمِتَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ قَالَتِي تَلِيهَا يُثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِمَةُ. فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالنِّي تَلِيهَا السَّالِعَةُ. فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالنِّي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. وقَالَ ابْنُ خَلَادٍ (مَكَانَ يَخْتَفُانِ): يَخْتَصِمَانِ.

٢١٨ - (١١٦٨) وَحَدُثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ فَيْسِ الْكِلْدِيُّ وَعَلِيْ بْنُ خَشْرَمِ عَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرةَ حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَم: عَنِ الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَم: عَنِ الضَّحَاكُ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْبِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَلِيتُ اللَّهِ بْنَ أَنْسِيتُهَا . وَأَرَانِي صَبْعَهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ مَلْ وَلَي عُمْرَكَ وَعِشْرِينَ . فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْقِ. فَانْصَرَفَ وَإِلْ أَلْوَر الْمَاءِ وَالطَّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنْيْسِ يَقُولُ: فَلَاثِ وَيَشْرِينَ .

٢١٩ – (١١٦٩) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ): «الْتَمِسُوا (وَقَالَ وَكِيعٌ)
 تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

٧٢٠ – (٧٦٧) وَحَدُّنْنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم وَالنِنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ النِ عُبَيْنَةَ، قَالَ النُ حَاتِم: حَدَّنَا الفَيْعَانُ بَنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَبْدَةً وَعَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعًا زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ يَقُولُ: صَالِحُهُ الْمَعْنَ بَعْمُ الْحَوْلُ النَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَعْمُ الْحَوْلُ النَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَعْمُ الْحَوْلَ يُعْمِلُ اللَّهُ الْحَوْلَ يُعْمِلُ اللَّهُ الْمَقْلُودِ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ الْرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ. أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهَا فِي يُعْمِلُ النَّاسُ. قَمَا الْمَعْنِ النَّوْرِينَ. وَعَشْرِينَ. ثُمَّ حَلْفَ لاَ يَسْتَنْفِي. أَنْهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلْفَ لاَ يَسْتَنْفِي. أَنْهَا لَيْلَةً لَيْلَةً مُولِينَ. ثُمَّ حَلْفَ لاَ يَسْتَنْفِي. أَنْهَا لَيْلَةً مُنْ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلْفَ لاَ يَسْتَنْفِي. أَنْهَا لَيْلَةً مُولِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ اللْهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ا

<sup>(</sup>١) أي يطالب كل واحد منهما بحقه .

سَبْعِ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ؟ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! قَالَ: بِالْعُلَامَةِ، أَوْ بِالآيَةِ الَّذِي أُخْبَرْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ أَنْهَا تَطْلُعُ يَوْمَنِلِ، لاَشْعَاعَ لَهَا.

٢٢١ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةً بْنَ أَبِي لُبَاتِهَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرٌ بْنِ حَبَيْشِ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَمْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبَيُّ فِي لَلِلَةِ الْقَدْرِ: وَاللَّمِلَةِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيلَةُ النِّي اَمْرَتَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ اللَّمِئَةُ النِّي الْمَلْقِلَةُ النِّي الْمَدْنِينَ. وَإِنَّمَا صَلَّ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيلَةُ النِّي أَمْرَتَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ.
يها رسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَحَدَّتَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

۲۲۲ – (۱۱۷۰) وحَنْفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (وَهُوَ الْفَوَادِيُّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ البُنْ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: تَنَاعَزَنَ لَيْلَةُ الْفَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَشْفُرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقْ عَنْهَ إَيْكُمْ بَلْكُرْ، حِينَ طَلَعَ الْفَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقْ جَفْتَةٍ؟».



#### ١٤- كِتَابِ الإعْتِكَافِ

## (١) بَابِ اغْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

١ – (١١٧١) حَدَّثْنَامُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ
 عُفْبَةَ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ
 مِنْ رَمَضَانَ .

٧ - (...) وحَدُثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِمًا حَدَّتُهُ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَكِفُ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
 رَصْضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَ الْمَسْجِدِ.

٣ - (١١٧٢) وحَدُثْنَاسَهْلُ بَنُ عُفْمَانَ حَدَّثْنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 الْحَشْرَ الأَوْاخِرَ مِنْ رَمْضَانَ .

٤ - (. . .) خَدْثَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى أَخْتِرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . ح وَحَدَثْنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ فِينَاثِ جَوِيمًا عَنْ هِشَامٍ . ح وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَأَبُو كُريْنٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا)
 قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمنُو عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ

٥ - (. . .) وحَدُثْنَا فَتَبَتَّهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوْفَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَمَّانَ . حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَمَّا لَهُ عَنْ بَعْدِو .
 وَجَلَ . ثُمَّ اخْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو .

## (٢) بَابِ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإغْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

٣ - (١١٧٣) حَلَّثْنَايَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَالِيَةٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَييلِ عَنْ عَمْرُةً عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفُ، صَلَّى الْفَخْرَ. ثُمَّ

دَخَلَ مُمْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَافِهِ فَضُرِبَ. أَرَادَ الإِغْتِكَافَ فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَمَرَثُ زَيْنَتُ بِخِبَافِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَافِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ الْفَجْرَ، نَظَرَ فَإِذَا الأَغْمِيَّةُ. فَقَالَ: «الَّبِرُ ثُوذَا؟» فَأَمَرَ بِخِبَافِهِ فَقُوْضَ. وَتَرَكُ الإغْتِكَافَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

(...) وَحَدْثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدْثَنَا سُلْبَانُ. ح وحَدْثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنِي سَلْمَهُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَعِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الشَغْيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ح وحَدَّثَنِي رَمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْبِي إِسْحَقَ كُلُّ هَوْلاَءِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْدَةً عَنْ عَلِيثَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْلَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيةً.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِهُ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ صَرَبُنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِغْبَكَافِ.

# (٣) بَابِ الإِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٧ - (١١٧٤) حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُمِيْنَةً، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سَمْيَانُ بْنُ عُمِينَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ، أَخْبًا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدًا الْعِثْرَ (١٠).
 وَشَدًا الْعِثْرَ (١٠).

٨ - (١١٧٥) حَدَّثَنَا ثَنِيتُهُ بَنُ سَعِيدٍ وَأَلُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاجِدِ بَنِ زِيَادٍ
 قالَ ثَنِيتُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: سَوِعْتُ إِنْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَوِعْتُ الأَسْوَدَ بَنَ يَرِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْمَشْرِ الأَوْاجِرِ، مَا لاَ يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ.

## (٤) بَاب صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٩ - (١٧١١) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْيَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَّحْرَانِ: حَدَّقْنَا أَبُو مُعَاوِبَةً) عَنِ الأَعْمَدْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْرَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَافِعًا فِي الْعَشْرِ قَطَّ.

١٠ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بَنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ
 الأَعْمَشِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمُ الْعَشْرَ.
 (١) كنابة عن الجد في العبادة، وابتعاده عن عامعة النساء.

#### ١٥- كِتَابِ الْحَج

(١) بَابِ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم بِحَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطّيبِ عَلَيْهِ ١ - (١١٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَّ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَائِسَ<sup>(١)</sup> ، وَلاَ

الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَينًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ<sup>(٢)</sup> » .

٢ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّفْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: سُثِلَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ. إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَغلَينِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَنَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ١ .

٣ - ( . . . ) وحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ

٤ - (١١٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيعًا عَنُ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْدِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿السِّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، يَغْنِي الْمُحْرِمَ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ

<sup>(</sup>١) البرانس: جمع برنس: وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. (٢) الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به.

الرَّازِيُّ حَدُّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ جَمِيمًا: حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يُخْطُبُ بِعَرْفَاتِ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

(...) وحُدُّثَنَا أَبُو بَحُوِ مِنْ أَبِي شَيِّبَةَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بَنْ عَبَيْنَةً . ح وَحَدُّثَنَا يَحْيَى بَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَرَنَا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مُشَيِّرًا مِنْ عَبْرٍ مَثَلِي بَنْ خَضْرٍ مَلْثَنِي عَلِيْ بَنْ خُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ كُلُّ هَوْكُمْ مَنْ عَمْرٍو بْنِ وِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: يَخْطُبُ بِعَرَقَاتٍ، غَيْرُ شُغْبَةً وَحَدُهُ.

ه – (١١٧٩) وحَدْفْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ حَدَّثْنَا زُمْيْرٌ حَدَّثْنَا أَبُو الزُّبْيْرِ عَنْ جَايِرِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَائْسِنْ خُفْيْنِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 إِذَارًا فَلْتِلْبَسْ سَرَاويلَ».

آ - (١١٨٠) حَدَّثَنَا مَنْيَتَانُ بَنُ فَوُوحَ حَدَّثَنَا مَمَّا مُ حَدَّثَنَا عَلَمَا بَنُ أَيِ رَبَاحٍ عَنْ صَفُواَنَ بَنِ يَعْلَى بَنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النِّيِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. عَلَيْهِ جُبُّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (١) (أَوْ قَالَ: أَثَرُ صَفْرَةٍ) فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأَثْوِلَ عَلَى النِّيِّ ﷺ وَقَدْ وَأَثْنِ النَّيِ ﷺ وَقَدْ النَّيِ ﷺ وَقَدْ أَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْوَحْيُ . قَالَ: فَقَالَ: أَيْسُوكُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى النَّيِي ﷺ وَقَدْ أَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: قَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: قَرَاتُ عَلَيْهِ الْبَحْرِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: قَالَ: قَلَانَ عَلَيْهِ الْبَحْرِ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: قَلَانُ عَلَيْهِ الْبَحْرِ اللَّيْ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: قَلَانَ عَلَيْهِ الْبَحْرِ اللَّيْ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَالْوَقَالَ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّيْ عَلَيْهُ الْوَحْيُ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَى اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّيْ اللَّيْهِ الْمُعْرَقِ (أَوْ قَالَ اللَّيْ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ الْمَعْرَقِ (أَوْ قَالَ اللَّيْ اللَّيْهُ فَلَى الْمُعْرَقِ (أَوْ قَالَ اللَّيْ اللَّيْعَ عَلَى اللَّيْعَ فَيْ فَالَ اللَّيْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلْكَ أَنْوا السَّلْمُ فَي عَمْرَكَ مَا أَنْتَ صَائِعٌ فِي حَجْكَ ).

٧ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْرَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: أَنَى النَّبِيُّ ﷺ. وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: أَنَى النَّبِيُّ ﷺ. وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ (يَغْنِي جُبَّةً). وَمُوَ مُتَضَمِّحٌ بِالْخُلُوقِ فَ عَقَالَ: إِنِّي أَخْرَمُتُ بِالْكُمْرَةِ وَعَلَيْ مَلَا. وَأَنَا مُنْتَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّبِيُ ﷺ: وَمَا كُنتَ صَانِعًا فِي حَجُكَ؟، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: وَمَا كُنتَ صَانِعًا فِي حَجُكَ، فَاصْنَعُهُ اللَّبِي عَبْدَهِ فَعَمْرَتِكَ».

 <sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطيب أصفر اللون.
 (٢) الغطيط: الصوت المرتفع أثناء النوم.

<sup>(</sup>٣) البكر: هو الفتي من الإبل. (٤) سري عنه: أي: كُشف عنه وزيل عنه.

<sup>(</sup>٥) أي متطيب بكثير منه، والخلوق: نوع من الطيب أصفر اللون.

٨ - (...) حَدَّفَنِي رُحَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ. ح وحَدَّنَا عَبْدُ بنُ حُمْيَدِ الْمَعْبَرِنَا سُحَمَّدُ بنُ بَكِي قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم (وَاللَّفُظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بَنِ مَعْلَى بْنِ أُمْيَّةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ إِنْ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ إِنْ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً مَا لَحْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى عَلَى بِي عَلَيْهِ. مَعْهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَهَمْ كَانَ اللَّبِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَنْ اللَّهِ عَنْهُ مَا سُولَ اللَّهِ النِّي يُعِمْ عُمْرُ. إِذْ جَاءُهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٍ. مُتَصَمِّحٌ يِطِيبٍ \* مَعْلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ كَنْهُ مَا اللَّهِ كَنْهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ النَّبِي عَمْلَى اللَّهِ كَنْهُ مَنَ مَن الْعَمْرَةِ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَصَمَّحُ يَطِيبٍ \* مَعْلَى اللَّهِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلَةُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلَةُ الْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمَلِلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلِلَةُ

9 - (...) وحَدُفْنَا عُفْبَهُ بِنُ مُكُرَمِ الْمَمْيُ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لاَبْنِ رَافِع) قَالاَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَدِيرٍ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. قَذْ أَلَا بِالْمُعْرَةِ. وَهُوَ مُصَغِّرٌ لِخَيتَهُ وَرَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ جُبَّةً. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَخْرَمْتُ بِعُلْمَ وَاللَّهِ! إِنِّي أَخْرَمْتُ مَا تَرَى. فَقَالَ: هَا تَرْفُولُ اللَّهِ! إِنِّي أَخْرَمْتُ عَنْكَ الطَّفْرَةَ. وَمَا كُنْتَ صَائِمًا فِي عَمْرَتِكَ ، فَاصْتَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ».

• ١ - (...) وحَدُلْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدُّنَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْرَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خُبَّةٌ بِهَا أَثَنِ مِنْ خَلُوقِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّهِ مَعْرُوهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّهِ مَعْرُوهِ. فَقَالَ: يَا يَسْحَتُ عَنْهُ. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَسِيلَ اللَّهِ عَنْهُ: إِنِّي أُحِبُّ إِنَّهِ أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَنْهُمُ إِنَّا أَنْوِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ. إِنِّي أُحِبُّ إِنِّهُ أَنْوَلَ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْهُ. اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أُحِبُلُ رَأْسِي مَعْهُ فِي النَّوْبِ. فَلَمَّا أَنْوِلَ عَلَيْهِ، خَمَّرَهُ مُعَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّعْ عَلَيْهِ مَنْهُ فَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْمَوْعُ عَنْكَ جُبِئَكَ. وَالْحَبُلُ أَلْوَ الْحَدُلُ وَالْحَبُلُ أَلِيهِ الرَّعْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَبَلِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْرَوعِ عَنْكَ جُبِئَتَكَ. وَالْحَبْلُ أَلَيْ الْعَلَى الْمُولِي عَجْلَكَ. وَالْحَبْلُ أَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْكَ عَلَيْهِ فَيْعَامُ إِلَيْهِ الرَّعْمِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْكَ جُبِئِلُكَ مَ وَالْمَعْرَةِ عُلِي الْعَلْمُ فِي الشَّولِي عَنْكَ جُبِئِكَ . وَالْحَبْلُ فِي عُمْرَتِكَ ، وَالْحَبْلُ فِي عُمْرَتِكَ ، وَالْحَبْلُ فِي عُمْرَتِكَ ، مَا كُنْتَ فَاعِلَا فِي حَجْكَكَ . وَالْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ ، وَالْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ ، مَا كُنْتَ فَاعِلَا فِي حَجْكَ » .

#### (٢) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ

11 - (١١٨١) حَدَّثَنَاتِحْيَى بَنُ يَحْيَى وَحَلَفُ بْنُ مِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةٌ جَوِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى وَحَلَفُ بْنُ مِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةٌ جَوِيمًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَلُ حَمَّالُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَمْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلْيَفَةِ. وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَلِأَهْلِ النَّمَازِلِ. وَلِأَهْلِ النَّمَانِ يَلْمُلْمَ. قَالَ: وَفَهَنَ لَهُنْ وَلِهَنْ أَلَى الْمُدْوَةَ. فَمَنْ كَانَ دُوتَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. عَلَيْهِ مِنْ مَنْ أَوْلَهُ الْمُعْجُ وَالْمُمْوَةَ. فَمَنْ كَانَ دُوتَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. حَيْلُ أَهُلُ مَنْ مُنْ أَوْلَهُ لَهُ مَنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ.

١٧ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُمَبْ حَدَّثَنَا يَحْبَ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُمُبْ حَدَّثَنَا يَحْبَ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُمُبْ حَدَّثَنَا اللَّهِ ﷺ وَقَعْلَ اللَّهِ ﷺ وَقَعْلَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهِ ﷺ وَقَعْلَ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ وَالْعَلَ تَجْدِ قَرْنَ الْمَتَازِلِ. وَلِأَهْلِ النَّبَمَنِ، يَلَمْ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَوَادَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ وُونَ فَلِكَ ، وَعَلْ اللَّهُ عَنْهُ أَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْادَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ وُونَ فَلِكَ ، فَعِنْ عَلِيْهُ مِنْ مَنْهُ أَوْادَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْهُ أَوْادَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣ – (١١٨٧) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَانُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَهِلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ. وَأَهْلُ الشَّام، مِنَ الْجُخْفَةِ. وَأَهْلُ تَجْدِ، مِنْ قَرْنِ ا.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْبَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ١٠

١٤ - (...) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرْنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِهِ , قَالَ: سَمِغْتُ رَشِولَ اللَّهِ عَبْدُهُ عَنْ أَبِهِ , قَالَ: سَمِغْتُ رَشِولَ اللَّهِ عَبْدَةً وَهُمْ رَشِولَ اللَّهِ عَنْهُ الْمَدِينَةِ ذُو الْحَلَيْفَةِ. وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهِيَ الْجُعْفَةُ . وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهِيَ الْجُعْفَةُ . وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهِيَ الْجُعْفَةُ . وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهِيَ الْجَعْفَةُ . وَمُهُلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهُو اللَّهِ الْمُعْلَقِيمَ الْمُعْلِقَةِ . وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْتِمَةً ، وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَةُ . وَهُو اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ . وَمُهَلُّ أَهْلِ السَّامِ مَهْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الل

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ(وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ) قَالَ: وَمُعْلَلُ أَهْلِ الْبَعَنِ يَلْمَلُمُهُ.

١٥ – (...) حَدْثَنَايَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ أَعْدِي بَنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْبَى: أَنَّهُ عَنْمَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْدَلُوا اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْدَلُوا اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْدَلُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحُلْمَةَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَأَخْرِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَوَيَهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلْمَهُ.

١٦ – (١١٨٣) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَرِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ (ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ: أَرَاهُ يَخْنِي) النَّبِيِّ ﷺ.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا شَفْيَان عَنِ الرُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَهُولُ أَهْلُ المَهْيِئَةِ مِنْ ذِي الحَلْيَقَةِ، وَيُهُلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجَحْفَةِ، وَيُهِلُ أَهْلُ بَخِدِ مِنْ قُرنَ" قَالَ ابْنُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وذُكِر لِي - وَلَمْ أَسْمَةً - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: 'وَيَهُلُ أَهْلُ الْبَمْنِ مِنْ يَلْمَلْمَهُ".

٨٠ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حَمْنِيدِ كِلاَهْمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدَ: أَخْبَرَنَا اللَّهُ الْمَئِلِ أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلَّ؟ فَقَالَ: «مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلَّ؟ فَقَالَ: «مُهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْحُلْيَةَ وَمُهْلُ أَهْلِ الْمِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقِ. وَمُهُلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ. وَمُهُلُ أَهْلِ نَجْدِ فِي الْحُلْيَةَ وَمُهُلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ. وَمُهُلُ أَهْلِ نَجْدِ مِنْ يَلْمَلَمَ ».

#### (٣) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

١٩ - (١١٨٤) حَدْثَنَا يَخيَى بْنُ يَخيَى التَّعِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّبُكَ . لَبُيْكُ . لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّبُكَ . لَبُيْكُ . لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ. لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ^' ' .

٢٠ - (...) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّنَا حَايَمٌ (يَعْنِي ابنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةً
 عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ عَنْ مَسْجِدِ ذِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْكُولُونَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللِ

فَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ نَافِحْ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ

<sup>(</sup>١) الرغباء: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير.

لَبَّيْكَ . وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

(. . .) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: تَلَقَّفُ التَّلْمِيَّةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَكَرَ بِهِفْلِ حَدِيثِهِمْ .

٢١ - (...) وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: قَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَدِعْثُ رَسُولَ اللَّهِ يَهِ يُهِلُ مُلِبَدَا اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِمُ البَّبِكَ. لَبُينِكَ اللَّهُمُ البَينِكَ. لَبُينِكَ الشَّوبِكَ لَكَ بَيْنِكَ. الْمُعْبَدَ اللَّهِ بْنَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَكِمْنَيْنِ. ثُمَّ إِذَا السَّونَ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْقَةِ. أَمَلَّ بِهَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّوْتُ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. أَمَلَّ بِهَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّوْتُ فِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عَمْرُ بُنُ النَّعَلَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَهُ لَا يَقُولُ: كَانَ عَمْرُ بُنُ النَّهُمُ الرَّيْكَ وَالْعَلْونَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَلَا عَنْهُ وَالْعَلْوَ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْعَلْقِ وَالْعَلْوِدُ وَالْعَلْقُ وَالْعَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْعَلْقُ وَالْعَلْقِ وَالْعَلْمُ وَلَمْ عَلَيْكَ وَلِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَالْمُولُ وَالْعَلْمُ وَلَلْهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ إِلَيْكُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ

٢٧ - (١١٨٥) وحَدْثني مَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمَظِيمِ الْمَنْبَرِيُّ حَدَّثْنَا النَّصْرُ بَنُ مُحَمَّدِ الْيَمَامِيُّ
 حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ) حَدَّثْنَا أَبُو زُمْيَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللللللْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللللللْمُ الللللْ

# (١) بَابِ أَمْرِ أَهْلِ الْدِينَةِ بِالإِهْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٢٣ – (١١٨٦) حَدَثْنَا يَحْبَى بنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بنِ عُفْبَةَ عَنْ
 سَالِم بنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَثُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ النِّي تَكْذِبُونَ عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي ذَا الْحُلَيْقَةِ.

٢ - (...) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنِ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْنَةَ عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاء، قَالَ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاء، قَالَ: الْبِعْرَة، اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّجَرَة.
 مِيرَ قَامَ بهِ بَعِيرُهُ.

<sup>(</sup>١) من التلبيد وهو جمع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) أي كفاكم هذا الكلام لا تزيدوا عليه.

#### (٥) بَابِ الإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

٧٥ – (١١٨٧) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَعْبُولِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَلَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّعِبْرِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَلَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ جُرَيْجِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ اللَّهُ عَلَى ابْنَ جُرَيْجِ اللَّهُ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْيَةِ '١٠ وَرَأَيْتُكَ تَعْمِيمُ إِللَّهُ فَيْقِ السِّبْيَةِ '١٠ وَرَأَيْتُكَ تَعْمَى النِّعَالَ السِّبْيَةِ '١٠ وَرَأَيْتُكَ تَعْمَلُ اللَّهِ بَنْ عَمَرَ: أَمَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ فِي مَنْهُ عِلَى اللَّهِ يَعْمَلُ إِلاَّ الْيَعْلِيلُ اللَّهِ يَعْمَلُ إِلاَّ الْيَعْلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ: أَمَّا اللَّهُ اللَّهِ يَعْمَلُ اللَّهِ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْمَلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلِيلُ اللَّه

٧٦ - (...) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُعَنَّ مِنْ عُبَيْدٍ بْنِ جُرَيْجَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. بَيْنَ حَجْ وَعُمْرَةٍ. فِلْتَيْ عَشْرَا مَنْ مَلْكُ أَرْبَعَ خِصَالٍ. يَشَل حَمْنِ القَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَمْنِ القَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَمْرَةِ مِنْ المَعْمَرِي وَصَّةِ الإِمْلاَلِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَعْمَرِيِّ. فَذَكَرهُ وَسَاقَ الرَّعْمَ اللَّهُ مَنْ مِنْ وَحْرِهِ إِلَّاهُ :

٧٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِو ِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ<sup>(٣)</sup>، وَالْبَعَثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ، أَمَلً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

٢٨ - (. . . ) وحَدَّئَنِي هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمْلًا حِيْنُ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَلًا حِينَ اسْتَوَفْ بِهِ نَاقَتُهُ قَاقِمَةً .

٢٩ – (. . .) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحْبَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحْبَ رَحْبَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 رَكِبَ رَاحِلْتَهُ بِذِي الْحُلْيَفْقِ. ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

 <sup>(</sup>١) هي النعال التي تتخذ من الجلد المدبوغ.
 (٢) الغرز: ركاب الجمل من جلد ونحوه.

## (٦) بَابِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

٣٠ (١١٨٨) وحَدْثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَعْنِى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ: حَدِّثَنَا. وَقَالَ حَوْمَلَةُ بِنْ عَمَرَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنَا بِيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي عَمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَيْفَةٍ مِنْ مَشْجِدِهَا.

## (٧) بَابِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

٣١ – (١١٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْبِهِ حِينَ أَخْرَمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْنَيْتِ.

٣٢ - (...) وحَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْتُ حَدَّثُنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَّيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيُ ﷺ قَالَتُ: طَبَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَبً. وَلِجِلَّهِ حِينَ أَخَلً. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٣٣ - ُ(...) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِخرَامِهِ قَبْلَ أَنَّ يُحْرِمَ. وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٣٤ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِجِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ.

٥٣ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُوٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: طَبِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَدِي يِذَرِيرَةِ (١). فِي حَجِّةِ الْوَدَاع. لِلْجِلُ وَالْإِخْرَامِ.

َ ٣٦ - (. َ. ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُمْنَانُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلُتُ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِأَيُّ شَيْءٍ طَيِّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ خَرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطَّبِ.

٧٣ - (...) وحَدَّثْنَاه أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الذريرة: فتات قصب الطيب.

سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْيَرُ عَلَيْهِ. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ. ثُمَّ يُحْرِمُ.

٣٨ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمُّهِ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيضَ، بِأَطْيَبٍ مَا وَجَدْتُ .

٣٩ - (١٩٩٠) وحَدُثُنَا يَخيَى بَنُ يَخيَى وَسَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَخيَى أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ (١) فِي مَمْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُحْرِم.

وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.

٤٠ - (...) وحَدَّثَتَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً) عَنِ الآخَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِبِمَ عَنِ الأَسْوَءِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: لَكَأْنُي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَقَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَهُلُ
 يُهِلُ

١٥ - (...) وحَدِّنْمَا أَبُو بَحْدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيُو بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ أَبِي الشَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانْ أَنْهُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانِي أَنْفُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيْبِ فِي مَقَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُلْبَي.

(. . . ) حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَوِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَكَأْنِي أَنْظُرُ . بِيغْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

٧٤ - (...) وحَدْنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتُ: عَالَمَتُ أَنْهَا إِنِّي وَيِيصِ الطَّبِي فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٤٣ - (...) وحَدْثَنَا النَّنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِنْوَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ
 الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَمْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

<sup>(</sup>١) وبيص الطيب: أي: لمعانه وبريقه.

٤٤ - (...) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّنَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورٍ (وَهُوَ السَّلُولِيُّ) حَدَّنَنَا إِيْرَاهِيمُ بَنُ يُوسُفَ (وَهُوَ ابْنُ إِسْحَقَ بَنِ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيُّ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِلْسَحَقَ سَمِعَ ابْنَ الاَسْوَدِ يَذْكُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَوَادَ أَنْ يُحْوِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبٍ مَا يَجِدُ. ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ اللَّهُ فِي وَلْمِي وَلْخَيَبِهِ، بَعْدَ ذَلِكَ.

هُ ؛ - (...) خَذَنَنَا فَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْرَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَأَنِّي ٱلْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَغْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(...) وحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
 الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

جَارَ ( ۱۱۹۱ ) وحَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرْنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَنْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيدٍ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كُنْتُ أُطَبِّبُ الشَّيْعِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُعْرِمُ، وَيَوْمُ النَّغْرِ، قَبْلُ أَنْ يَطُونُ بِالنَّبَتِ، بِطِيبٍ فِيهِ يسْكُ .

٧٤ - (١٩٢١) حَدَثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو كَامِلِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَمِيدٌ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا أَنْفَتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْفَتُعُ طِيبًا (١٠). لاَنْ أَطْلِيَ بِقِطِرَانِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْعَلَ ذَلِكَ. فَتَحَلَّتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَيْهُ مَنْهَا أَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا أَنْفَتُحُ طِيبًا. لاَنْ أَطْلِيَ بِقَطِرَانِ أَحْبُ أَنْ أَشْعِ مُحْرِمًا أَنْفَتُحُ طِيبًا. لاَنْ أَطْلِيَ بِقَطِرَانِ أَحْبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي يَسْلِو. أَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي يَسْلُوهِ أَنْ أَشْعَ مُحْرِمًا .

٤٨ - (...) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِفِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْتُشِو قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: خُدْتُ أُطَيِّبُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ. ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِبِبًا.

٩٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيُبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُشْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثْنَشِرِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَأَنْ أَصْبِحَ مُطَلِيًا بِقَطِرَانِ، أَخَتُ إِبِّ اللَّهُ عَنْهَا. وَعَلَى عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَخَتُ إِلَى عِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. قَالَ: فَنَدَخَلْتُ عَلَى عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَأَخْبَرَتُهَا بَقْزَلِهِ. فَقَالَتْ: مَلْبَتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَايِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

<sup>(</sup>١) أنضخ: نضخه أي: بلله ورشه بماء أو طيب.

#### (٨) بَابِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

٥ - (١١٩٣) حَدْقَنَا يَخْنَى بْنُ يَخْنِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْنِ شِهَابِ عَنْ عُنْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الطَّعْبِ بْنِ جَنَّامَة اللَّيْنِيَ، أَلَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْدُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى حَمَارًا وَخْفِينًا. وَهُوَ إِلاَّئِوَاءِ (أَوْ بِوَقَانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَا حُرْمٌ».

٥٥ – (...) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَقُنْيَبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَمْدِ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ ، ح حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَهْقُوبُ خَنِ الْمُعْرِيُّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَهْدَيْثُ لَهُ حِمَارَ وَخْشِ . . . . كَمَا قَالَ مَالِكٌ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةً أَخْبَرَهُ .

٢٥ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَأَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَمْرٌو النَّافِدُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْنِانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَهْدَيْثُ لَهُ بِنْ لَخْم حِمَارِ وَخْشِ.

٥٣ - (١٩٩٤) وحَدَّثَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
 الأَغَمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي تَايِبَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُمِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَهْدَى الصَّغْبُ بْنُ جُنَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُخْرِمٌ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «لَوْلاَ أَلْ مُحْرِمُونَ» لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».
 أَنَّا مُحْرِمُونَ» لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

٤٥ - (...) وحَدَثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّتُ عَنِ الْحَكَمِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ. ح وحَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيمًا عَنْ حَبِيبٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ: أَلهَدَى الصَّغْبُ بْنُ جَنَّامَةً إِلَى النَّبِيُّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَخْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكَم : عَجُزَ حِمَارٍ وَخْشِ يَتْطُورُ دَمًّا.

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيقٌ حِمَارِ وَحْشِ فَرَدُّهُ.

٥٥ – (١٩٩٥) وحَدْفَنِي زُهَنُورُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنِ النِ جُرَيْجِ قَالَ:
 أَخْبَرْنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَدَهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّا

لاَ نَأْكُلُهُ . إِنَّا خُرُمٌ» .

٥٦ - (١٩٩١) وحَدَّثَنَا مُثَنِبَةُ بن سُعِيدِ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَن صَالِحٍ بن كَيْسَانَ ح وحَدَّثَنَا ابن أَي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بن كَيْسَانَ قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا صَحَدِّهِ مَوْلَى أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بن كَيْسَانَ قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا صَحَدِهِ مَوْلَى أَبِي عَمْرَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَامَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَامَةُ اللَّهُ عَلَى سَوْطِي. نَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، وَحَدْنُ مَنْهُمْ وَاللَّهُ لِأَنْهُمِينَ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَقَلْتُ لَاصَحَابِي، وَكَالُوا: وَاللَّهِ الاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَنَوَلْتُ فَتَنَاوَلَئُهُ . ثُمَّ وَكِينُ المُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ الاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَنَوَلْتُ فَتَنَاوَلُكُهُ . ثُمَّ وَكِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ

٧٥ - (...) وحَدَّقَنَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ حِ وَحَدَّنَنَا قَنْيَبَةُ عَنْ مَالِكِ فِيمَا قُرِيَةٍ عَنْ مَالِكِ فِيمَا قُرِيَةٍ عَنْ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِي قَنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ فِيمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ إِي قَنَادَةً مَنْ أَبِي قَنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُخْدِمِينَ . وَهُو عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَخْدِمِينَ . فَاسْتَرَى عَلَى فَرَسِهِ . فَسَأَلُ أَصْحَابُ أَنْ مُعْرَفِينَ . وَهُو عَنْ الْحَالَةُ مُنْ مَنْهُ مَنْ عَلَى وَرَسِهِ . فَسَأَلُ أَصْحَابُ أَنْ يُعَلِّى مِنْهُ بَغْضُ قَلَيْهِ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : قَلْمَا مُعْمَلُهُمْ فَأَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : قَلِنَا عَلَيْهِ مَنْ فَلِكَ؟ فَقَالَ : قَلِنْهُ بَغْضُ هَيْ طُغْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهُمَا اللَّهُ .

٨٥ – (...) وحَدَّثْنَا تُحْبَيْهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي النَّصْرِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْجِهِ شَيْءً».

٩٥ - (...) وحَدَّثَقَا صَالِحُ بِنُ مِسْمَارِ السَّلَمِيُّ حَدَّثَقَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْتِى بْنِ أَبِي تَقَادَةً. قَالَ: الْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَشُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ النَّحَدَيْبِيَةٍ. فَأَخْرَمَ أَضْحَابُهُ وَلَمْ يُخْرِمْ. وَحُدُّكَ رَسُولُ اللَّهِﷺ أَنَّ عَدُولًا بِقَيْقَةً أَنَّ . قَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِﷺ أَنَّ عَنْهُمْ إِلَى بَعْضٍ. إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَى بَعْضٍ. إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ مَا إِنْ يَعْضِ. إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَّ يَحِمَارٍ وَحْشٍ . فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ . فَلَمَتْتُهُ فَالْبَثُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَلَمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَلَمَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَأَكْلَتُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) القاحة: اسم وادٍ على نحو ميل من السقيا. (٢) الأكمة: هي: الهضبة.

<sup>(</sup>٣) الغيقة: موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) أي ثبطته ثخنته بالضرب والجرح.

7 - (...) حَدْنَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَكَ أَبُو عَرَانَةً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْهَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَنَادَةً عَنْ أَبِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْهَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: الْحَدُوا سَاجِلَ النَّبْخِرِ حَنْى تَلْقَرْنِي، قَالَ: الْحَدُوا سَاجِلَ النَّبْخِرِ حَنْى تَلْقَرْنِي، قَالَ: فَأَخَدُوا سَاجِلَ النَّبْخِرِ عَنْى الْصَرَفُوا قِيَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخَرَمُوا كُلُهُمْ. إلاَّ أَبَا قَادَةً فَإِنَّهُ لَمْ يُعْوِمْ. فَجَرَمُوا كُلُهُمْ. إلاَّ أَنَا كَانَ فَعَرَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّ

71 - (...) وحَدَّنَاه مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا مُبَيِّدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَوِيمًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟».

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟».

قَالَ شُعْبَةُ: لاَ أَدْرِي قَالَ: «أَعَنْتُمْ» أَوْ «أَصَدْتُمْ».

٦٢ – (...) حَذْفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدُثَنَا مُعَادِيةٌ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّمٍ) أَخْبَرَنِي يَخْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَلَ مَا لَهُ عَنْهُ أَنْ أَبَاهُ وَشِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَلَ مَعْ رَصُولَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ مَا أَنْهُ عَنْهُ مَا أَمْدُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَلْقِ إِلَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَلْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَلْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمَانُهُ عَلَيْهِ فَالْمَلْقَ لَنْهُ عَلَيْهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. ثُمَّ أَنْهِتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَنْبَانُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْعُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُؤْمِنَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْنَ عَلَيْلُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولِهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْنَا وَهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْلُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْمُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُولُكُولُولُونَ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونَا لَهُ عَلَيْلُولُكُونَا لِلْمُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُولُولُكُمُ عَلَيْلِكُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلِكُمُ عَلَيْلِكُمُ عَلَيْلُولُولُكُمُ عَلَي

<sup>(</sup>١) ارفع فرسي شأوًا: أي أكلفه السير السريع وقتًا. وأسوقه بسهولة وقتًا آخر.

<sup>(</sup>٢) الِعَهن : هي عينٌ ماء على ثلاثة أميالٌ من السقيا . (٣) السقيا : هي قوية جامعةٌ بعين مكة والمدينة من أعمال الفرع .

<sup>(</sup>٤) أي يقطعهم العدو ويحول بينهم وبين النبي ﷺ .

أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً. فَقَالَ: «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

77 - (...) خَذَنَنَا أَخْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّنَتَا فَضَيْلُ بَنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَلَيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ . وَأَبُو فَعَادَةً مُحِلًّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءً؟» قَالُوا: مَمَنَا رَجُلُهُ. قَالَةً مُحِلًّ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَكْلَهَا.

٦٤ - (...) وحَدَثَنَاه أَبُو بَكُو بِنُو أَبِي شَيْبَة حَدَثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح وحَدَثَنَاه أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَة حَدْثَنَا أَبُو اللَّحْوَصِ. ح وحَدَثَنَا فَتَبَيّةُ وَإِسْحَقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَتَادَةً. قَالَ: كَانَ أَبُو فَقَادَةً فِي نَفَر مُحْرِمِينَ. وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلًّ. وَافْتَصَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانُ مِنكُمْ أَوْ
 أَمْرَهُ بشَيْءٍ؟» قَالُوا: لاَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَكُلُوا».

70 – (١١٩٧) حَدَّنْنِي زُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّقْتَا يَتْحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَبْجِ أَخْبَرْنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْدِيُّ عَنْ أَبِيدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبْدَالًا النَّيْدِيُّ عَنْ أَبِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبْدَالِهُ وَلَيْدٍ مَنْ اللَّهِ وَلَنْ مَنْ أَكُلَ وَمِثًا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَتَقْنَ مَنْ أَكُلُ مَنْ وَقَالَ: أَكُلنَاهُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## (٩) بَابِ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم

71 - (١٩٨٨) حَدْثَنَا هَاوُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مِيسَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُوِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَال: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِفْسَم بَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَرْبَعْ مُحَمَّدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَرْبَعْ كُلُهُنْ قَاسِقْ. بَقْتُلْ فِي الْحِلُ وَالْحَرْمِ: الْحِدَاةُ، وَالْغَرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». قَالَ: تَقْتَلُ بِمُعْرِلَ لَهِ الْحِدَاقُ، وَالْفَرَاثُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». قَالَ: تَقْتَلُ بِمُعْرِلَ لَهُ الْمَوْرِابُ.

٧٧ - (...) وحَدَّفْنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةً حَدُّنْنَا خُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةً . ح وحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَنِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فَحَمْسُ فَوَاسِقُ يَتَثَارَ فِي الْجِلْ الْمُعَلَى وَالْحَرَمُ: الْحَمَثُمُ وَالْفُرَابُ الْأَبْقَعُ (٣) وَالْفَازَةُ، وَالْحَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدْيَا».

٦٨ - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُوْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٥ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُعْتَلَنَ

(١) أي أعده مصيبًا وغير مخطئ. (٢) الصغار: الذلة والمهانة.

(٣) الأَبقع: هو الذِّي في ظهره أو بطنه بياض.

فِي الْحَرَم: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

(. . .)َ وحَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسْنَادِ.

٦٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَمْسٌ فَوَاسِقُ
 يَشْتَلْنَ فِي الْحَرْمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْمَقْرَبُ ، وَالْمُحَرَّبُ ، وَالْحَدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ» .

٧٠ - (. . . ) وحَدَّثَنَاء عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِهِلَا الإِسْنَادِ. قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْجِلُّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِهِفْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرْنِعِ .

٧١ - (...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُوسُنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَمْسُ مِنَ الدَّوَابُ كُلُهَا فَوَاسِقُ. تَفْقَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْجَدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ، وَالْمَغْرَبُ، وَالْقَارَةُ،
 وَالْفَارَةُ».

٧٧ – (١١٩٩) وحَدِّنْنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي غَمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ غَيْنَدَةً قَالَ رُهَيْرُ:
 حَدِّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ:
 الحَمْسُ لاَ جُنَاحُ عَلَى مَنْ فَتَلَهْنُ فِي الْحَرْمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْزَةُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْفَرَابُ، وَالْجِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ». وقالَ الزُنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِو: ﴿ فِي الْحُرْمِ وَالإِحْرَامِ».

٧٣ - (١٢٠٠) حَلَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النِّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿خَمْسُ مِنَ اللَّوَابُ كُلُهَا فَاسِقٌ. لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ: الْمَقْرَبُ، وَالْفُرَابُ، وَالْجِدَأَةُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ».

٧٤ – (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَنِرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِخْدَى يِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ أَمَرَ – أَوْ أُمِرَ – أَنْ يَقْتُلُ الفَأْرَةَ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورَ، وَالْفُرَابُ».

°V – (...) حَدُّثَنَا شَيْبَانْ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابُّ وَهُوَ مُخرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّتَنِي إِخْدَى يَسُوَةِ النَّيِيُّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَامُنُ بِقَتْلِ الْكُلْبِ الْمَعْدُورِ، وَالْفَازَةِ، وَالْمَغْرَبِ، وَالْخُرَابِ، وَالْخُرَابِ، وَالْخَيِّر

قَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا.

٧٦ - (...) وحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اخَمْسٌ مِنَ الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلُهِنَّ جُنَاحُ: الْغُرَابُ، وَالْجِدَأَةُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْقَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقْرِهُ.

٧٧ – (...) وحَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّعِ حَدَثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَخْرِ حَدَثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ :
 قُلْتُ لِنَافِعِ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّرَابُ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّرِيَّ عَلَيْ مَنْ فَقَلْهِنْ. فِي عَبْدُ اللَّهِ: الْمُوابُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَازُقُ، وَالْفَارُعُ.

(...) وحَدَّفْنَاه فَتَنِيتُهُ وَالِهُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّلْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّلْنَا جَرِي (يَعْنِي ابْنَ حَارِم) جَمِيمًا عَنْ تَافِع . ح وحَدَّنَنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّنَنَا أَمُو بَكُو بِنُ أَبِي جَوْمِيمًا عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ . ح وحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّنَتَ حَمَّاتًا أَيُّوبُ . ح وحَدَّنَنا ابْنُ الْمُثَمِّى حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدِ كُلُّ حَمَّانَا أَيُّوبُ . ح وحَدَّنَا ابْنُ الْمُثَمِّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدِ كُلُّ هَوْلَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . بِعِشْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَابْنِ جُرُيْجٍ . وَلَمْ يَقُلُ آخَدُ مِنْهُمْ: عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ مُمَورَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ ﷺ . . . عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ ﷺ . . . عَرَبُ مُنْهُمُ الْحَدُ مِنْهُمْ: عَنْ النَّهِى اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا سَعِفُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا سَعِفْ اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِفْ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا سَعِفْ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا الللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ

٨٧ - ( . . . ) وحَدَّقَنِيهِ فَضَلُ بْنُ سَلْمَلٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ
 تافع وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَقُولُ :
 «خَمْسٌ لا جُنَاح فِي قَتْلٍ مَا قُيلَ مِنْهُنْ فِي الْحَرْمِ، فَلَكِر مِثْلِهِ .

٧٩ - (...) وحَدَّقْنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقْتَنِبُهُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَخْيَى بْنُ
 يغني: أُخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدْثَنَا إِسْمَاهِبِلُ بْنُ جَعْفِرٌ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَسْسٌ مَن ثَقَلْهِنَ وَهُوَ حَرَامٌ فَلا جُنَاحٍ مَلْيهِ فِيهِنَّ: الْمَعْفَرُبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَعْوُرُ، وَالْخُرَابُ، وَالْحُدَيَا، (وَاللَّفْظُ لِيَحْمَى بْنِ يَخْيَى).
 ليَحْيَى بْن يَخْيَى).

## (١٠) بَاب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ اَذَى وَوُجُوبِ الْفِذِيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانٍ قَدْرِهَا

٨٠ - (١٣٠١) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ الْقَوَالِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يغنني ابن زَيدِ) عَن أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَنْحَتَ (قَالَ القَوَارِيرِيُّ: قِدْرِ لِي. وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي) وَالْقَمْلُ يَتَنَائُو عَلَى وَجْهِي. نَقَالَ: «أَيُؤْنِيكَ هَوَالْمُ رَأْسِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: «فَاخلِقْ. وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيْامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِئَةً مَسَاكِينَ. أَوِ الْسُلُكْ نَسِيكَةً `` ، قَالَ أَيُّوبُ: فَلاَ أَدْرِي بِأَيُّ ذَلِكَ تَذَا.

(. . .) حَدَّقَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْن عُلَيَّا عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

ُ ۸۱ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فِيَّ أَنْزِلَتْ مَلْوِهِ الآيَةُ ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم تَهِيمًا أَوْ بِهِ آذَكُ مِن تَأْمِدِ، فَيْنَيَّةٌ بَن مِبَادٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُلُوٍ ﴾ [السفرة: ١٩٦] قـالَ: فَاتَيْتُهُ. فَقَالَ: «اذَلُهُ» فَدَنَوْتُ. فَقَالَ: «اذَلُهُ» فَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ: «أَيْوْذِيكَ هَوَامُكَ؟». قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَأَطْنَهُ قَالَ: نَمْم. قَالَ: فَآمَرَنِي فِولْمَيْةٍ مِنْ صِيّامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُمُكِ، مَا تَيَسَّرَ.

٨٧ - (...) وحَدُفْتَا النُّنُ ثُمَيْرِ حَدُّفْنَا أَبِي حَدُّنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقَالَ: "قَاحَلِقْ رَأْسَكَ" قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "قَاحَلِقْ رَأْسَكَ" قَالَ: قَفَيْ تَوْمَى كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ البقرة: ١٩٥١ قَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صُمْ ثَلاَئَةً أَيّامٍ. أَوْ تَصَدُقْ بِفَرَقٍ (٢٠) بَيْنَ مِنْتُهِ مَسَاكِينَ . أَو انْسُكُ مَا تَبْسَرً".

٨٣ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ وَٱبُّوبَ وَحُمْيَدٍ وَعَجْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُرَ يُوقِدُ تَحْتَ قِنْدٍ، وَالْفَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِد. فَقَالَ: ﴿ وَالْفَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِد. فَقَالَ: ﴿ وَالْفَرْقُ فَلاَئَةُ آصُعِ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ. وَأَطْعِمْ فَرَقَا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ . (وَالْفَرَقُ فَلاَئَةُ آصُعٍ ﴾ أَوْ صُمْ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ. أَو انْسُكْ نَسِيكَةً ﴾ . قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ﴿ أَو انْسُكْ نَسِيكَةً ﴾ . قَالَ ابْنُ أَبِي

. · . · ) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ

<sup>(</sup>١)المقصود أن يذبح ذبيحة ما تقربًا لله وطاعة له .

<sup>(</sup>٢) الفرق: مكيال بالمدينة يسع تسعة عشر رطلًا.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَمَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اخلِق رَأْسَكَ. لُمْ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا. أَوْ صُمْ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ. أَوْ أَطْمِمْ ثَلاَئَةً آصُح مِنْ تَمْوٍ، عَلَى سِنْةٍ مَسَاكِبِنَّ\*.

٨٦ - (...) وَحَدُقْنَا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَبِئَةَ حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نَمُنِوِ عَنْ زَكَوِيَّاءَ بِنِ آبِي رَائِدَةَ حَدُّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مَعْفِلِ حَدَّثَنِي كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً رَائِدَةَ حَدُّقَنِي عَنْهُ اللَّهِ بِنُ مَعْفِلِ حَدَّثَنِي كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً رَصِي اللَّهُ عَنْهُ، أَلَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَحْرِمًا فَقَبِلَ رَأْسُهُ وَلِخَيْثُهُ. فَبَلَغَ فَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ قَارَسُلُ إِلَيْهِ. فَدَعَا الْحَلَّقَ فَحَلَقَ رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكُ ؟» قالَ: مَا أَفْهِرُ عَلَيْهِ. فَأَرْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَى مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَقَ مَسْكِينَ ، لِكُلُّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيعُونَ مَا عَنْ وَجَلًا فِيدِينَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَي عَلَيْهِ. فَعَامُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فِيهِ عَامَةً . فِيعُونَ مَا عَنْ وَالْمَعْدِينَ ، لِكُلُّ مِسْكِينَ مَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فِيدُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# (١١) بَابِ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

٨٧ – (١٢٠٢) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَنُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُينِئَةً) عَنْ عَشْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَفِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ.

َ ٨٨ –ّ (١٧٠٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ۖ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الأَغْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً. وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ .

## (١٢) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُخرِمِ عَيْنَيْهِ

٨٩ – (١٢٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ

غَيِئِنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بَنُ عُيئِنَةَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بَنُ مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بَنِ وَهُبٍ قَالَ: خَرَجْمَا مَعَ أَبَانَ بَنِ خُلْمَانَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ (١٠)، اشْتَكَى عُمَرُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَهِ. فَلَمَّا كُنَّا بِالوَّوْحَاءِ (١٢) اشْتَذَ وَجَمُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بَنِ عُلْمَانَ يَسْأَلُه، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّيْرِ. فَإِنَّ عُلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوْ مُخْرِمٌ صَمَّدَهُمَا بِالصَّيْرِ.

٩ - (...) وحَدَّثَنَاه إِسْحَنُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بَنْ عَبْدِ الْوَارِكِ
 حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّرِبُ بَنْ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بَنْ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَر رَبِدَتْ عَيْثُهُ. فَأَرَادُ أَنْ يُضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ (١٠).
 رَبِدَتْ عَيْثُهُ. فَأَرَادُ أَنْ يَحْحُلَهَا (٣) فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُنْمَانَ. وَأَمْرَهُ أَنْ يُضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ (١٠).
 وَحَدُتَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَّهُ فَعَلْ ذَلِكَ.

## (١٣) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِم بَدَنْهُ وَرَأْسَهُ

9 - (١٢٠٥) وحَدَّنَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِنَوَامِيمَ بْنِ عَبْو اللَّهِ بْنِ حُتَيْنَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُتَيْنَ عَنْ إِنَوَامِيمَ بْنِ عَبْو اللَّهِ بْنِ حُتَيْنَ عَنْ إِنِهِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ إِنَوَامِيمَ بْنِ عَبْو اللَّهِ بْنِ حُتَيْنَ عَنْ إِنِهِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ إِنَا اللَّهِ بْنِ حُتَيْنَ عَنْ إِنِهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ إِنَّا لَمْ بْنَ عَلَيْ عَنْ إِنَّهِ بْنِ أَلْهُمَا الْحَتْلَقَا بِالاَبْوَاءِ (٥٠) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْسِ الْمُحْرِمُ وَأَسَدُ. فَأَوْسَلَنِي الْنُوعِيْ وَعَلَيْ بَيْنَ الْعَرْنَيْنِ (٦٠). وَهُو يَشْتَوْرُ بِقُوبٍ عَلَيْ إِنْ عَنْ الْعَرْنَيْنِ (٦٠). وَهُو يَسْتَوْرُ بِقُوبٍ وَلَكَ إِنِي أَيْفِ إِنَّ الْعَرْنَيْنِ (٦٠). وَهُو يَسْتَوْرُ بِقُوبٍ وَلَكَ إِلَى أَيْنَ الْعَرْنَيْنِ (٢٠). وَهُو يَسْتَوْرُ بِقُوبٍ عَلَى إِلَيْكَ إِنْ الْمَدِيقُ اللَّهِ بْنُ حُتَيْنِ الْعَرْنِيْنِ (١٠ . وَهُو يَسْتَوْرُ بِقُوبٍ عَنْ الْعَرْنِيْنَ (١٠ . وَهُو يَسْتَوْرُ بِقُوبٍ عَنْ الْعَرْنَيْنِ (١٠ . وَهُو يَعْمَدُ اللَّهِ بِنُ عُنْهِ مِنْ عَنْ عَلَيْدِ. أَنْ أَسْلَمْ عَلَيْهِ اللَّهِ بِنَ عَبْلُولُ اللَّهِ بِعَنْ مِنْ الْعَرْنِيْنَ (١٠ . وَهُو يَعْمَ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالَ عَلَى اللَّهِ بِنَ عَلَى وَالْمُو عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ إِنْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالِ يَعْمَى وَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى وَالْمَالِ عِلْمَالِي اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْمَالُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَةُ عَلَى وَالْمَالَوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِي اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقِ الْمَالَعُلُولُ الْمُؤْلِقُ

٩٢ – (...) وحَدْثَنَاه إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم قَالاً: أَخْبَرَنَا هِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدْثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَأَمَّرَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا. عَلَى جَمِيع رَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. فَقَالَ الْوِسْوُرُ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: لاَ أَمَارِيكَ أَبْدًا.

<sup>(</sup>١)هو موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة . (٢)هو موضع على بعد ستة وثلاثين ميلًا من المدينة . (٣) التكحيل : هو وضع الكحل في العين إما للماء بها أو للزينة .

 <sup>(</sup>٤) ضمد الشيء أي: لفه وربط عليه شيء، والصبر: هو عصارة شجر مر تستعمل كداوء.

<sup>(</sup>٥) الأبواء: مُوضَعُ بين مكة والمدينة . (٦) القرنين: الخَسْبَين القائمتين على رأس البثر .

### (١٤) بَابِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

٩٣ - (١٢٠٦) حَدَّثَقَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيِّنَةَ عَنْ عَفُرو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ . خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، قَوُقِصَ (١٠٠ عَنِ النَّبِيُ ﷺ . خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، قَوُقِصَ (١٠٠ فَمَاتَ . فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفْنُوهُ فِي قَوْبَنِهِ. وَلاَ تُخْمُرُوا رَأْسَهُ . فَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلْئِيّاً ». الْقَيَامَة مُلْئِيّاً ».

٩٤ - (...) وَحَدُّفَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنْ مَا وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا. قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَآفِفٌ مَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَوْقَةً . إِذْ وَتَمَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَنْهُ (أَنْ قَالَ: فَأَفْتَصَنْهُ) وقالَ عَمْرُو: فَوَقَصَنْهُ فَلُوكَ لِللَّبِيُ اللَّهُ عَنْطُوهُ : وَكَفَنُوهُ فِي فُونِينِ. وَلاَ تُحَنَطُوهُ \* . وَلاَ تُحَمُّوا رَأْسَهُ. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَلُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَبُّنِا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَلُهُ تَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَبِّنَا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَلُهُ عَنْمُ الْفَيَامَةِ مُلَبِّنَا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَلُهُ عَنْمِ الْفَيَامَةِ مُلْبُنَا. (وَقَالَ عَمْرُو): فَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَلُهُ عَنْهُ اللَّهُ يَبْعَلُهُ عَلَى اللَّهُ يَبْعَلُهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا اللَّهُ يَبْعِنُهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ يَعْمُونُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٩٥ - (...) وحَدْنَتْييهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدْنَتَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبُّفُتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفَا مَعَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ. فَلَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.

٩٦ - (...) وحَدَّقْتَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ أَخْبَرْنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عِمْرُو بْنُ وَبِنَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَفْبَلَ رَجُلُ حَرَامًا مَمَ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَشُولُ اللَّوﷺ: الْحَسْلُوهُ حَرَامًا مَمَ النَّبِيِّ ﷺ: الْحَسْلُوهُ بَعْنِي وَمْ الْقِيَامَةِ يَلْبَي،
 بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَٱلْمِسُوهُ فَوْنِيْهِ. وَلاَ تُحْفَرُوا رَأْسُهُ. فَإِنْهُ بَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبَي،

٩٧ - (٠٠٠) وحَدْقَتَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُ أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَئِع أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَئِع مَمْرُو بْنُ وَبِيَارِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ أَخْبَرُهُ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَفْبَلَ رَجُل حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِعِلْهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَإِنْهُ يُبْتَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْبَيًّا».

وَزَادَ: لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.

٨٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْبُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُمُنَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَنْهُ رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (الْهَسِلُوهُ فِي اللَّهِ عَنْهُمَا، وَلَا وَجُهُهُ ۚ فَإِنَّهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (الْهَسِلُوهُ فِمَاءِ وَسِنْدٍ، وَكَفْنُوهُ فِي نُوبَيْهِ، وَلاَ نُخَمِّرُوا رَأْسُهُ وَلاَ وَجُهُهُ ۚ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>٢) أي: لا تطيّبوه.

يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا».

٩٩ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا هَمْنِمْ أَخْبَرْنَا أَلِو بِشْوِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ح وحَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا هُمَّيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْوِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا، فَقَالَ وَسُولٍ. وَتَقَنُوهُ فِي عَلَى مُحْرِمًا. فَوَعَمَنْهُ بَاقِينُهُ وَمَلَامٍ. وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْفِيامَةِ مُلْبَدًا (١٠)».

١٠٠ - (...) وحَدْتَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ الْبِن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُمْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَلاَ يُمُسَّ طِيبًا. وَلاَ يُحْمَّرَ رَأْسُهُ. فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يُومَ الْقِيَامَةِ مُلْبَدًا.

١٠١ ~ (. . . ) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ نَافِع : أَخْبَرَنَا غُنْلَارٌ
 حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْوِ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنْ أَنْ يَحْدَنُ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَوَقَعَ مِنْ نَاقِيهِ فَأَقْمَصَنَهُ . فَأَمْرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُغْسَلُ طِيبًا . خَارِجٌ رَأْشُهُ .
 أَنْ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْوٍ . وَأَنْ يُكُفَّنَ فِي قَوْيَئِنٍ . وَلاَ يُمْسَ طِيبًا . خَارِجٌ رَأْشُهُ .

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

١٠٢ - (...) خدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهْمِرْ عَنْ أَبِي الزُّبْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ بَمُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَقَصَتْ رَجُلاَ رَاحِلَتُهُ، وَلَمْ مَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ. وَأَنْ يَخْشِفُوا وَجَهُدُ. (حَسِبْتُهُ قَالَ) وَرَأْسَهُ. لَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُومَ الْقِيَامَةَ وَهُوَ يُهِلُّ (١٠).

١٠٣ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ. فَوَقَصَنْهُ نَاقَتُهُ ، فَمَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الحسلُوهُ. وَلاَ تَقَرَّبُوهُ طِيبًا. وَلا تُغَطُّوا وَجَهُد. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بَلَبِيّ ».

## (١٥) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلُ بِعُذْرِ الْمَرْضِ وَنَحْوِهِ

١٠٤ - (١٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ

<sup>(</sup>١) التلبيد: جمع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) من الإهلال: وهو النية والتلبية.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: ﴿أَرَدُتِ الْمُحْجُ ﴾ قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِمَّةً. نَقَالَ لَهَا: ﴿حُجْي وَاشْتَرِطِي. وَقُولِي: اللّٰهُمُّ! مَجِلْي حَيثُ حَبْسُتَنِي ۗ وَكَانَتْ تَحْتَ الْجِفْدَادِ.

٥٠٠ - (...) وحَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرْنَا مَمْمَوْ عَنِ الرُّمْدِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الرَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجِّ وَأَنَا شَاكِيَةً. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿حُجْمِ، وَاشْتَرْطِي أَنْ مَحِلِي حَيْثُ حَبَىٰنَتِي).

(َ...) وحَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مِثْلَهُ .

10.1 - (١٢٠٨) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ وَأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرْئِيجٍ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضَبَاعَةً بِنْتَ الزُّيْيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّوظَيْقِ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ نَقِيلَةٌ . وَإِنِّي أُويدُ الْحَجَّ . فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَهِلَى بِالْحَجْ ، وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجلُي حَيْثُ تَخْسِمُنِي » . قَالَ: فَأَوْرَكَتْ .

١٠٧ - (. . . ) حَدْثُنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَشْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْ ضَبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجِّ. فَأَمَرُهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطْ. فَقَمَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٠٨ - (...) وحَدُّقَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِبِمَ وَأَبُو أَبُّوبَ الْفَيْلَائِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ خِرَاشٍ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا، وقَالَ الآخْرَانِ: حَدُّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو) حَدُّثَنَا رَبَاحٌ (وَهُوَ النِنُ أَبِي مَعْروفِ) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضَبَاعَةَ: مَحْجَي، وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجِلُي حَيْثُ تَخْبِسُنِيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِسْحَقَ: أَمَرَ ضُبَاعةً.

(١٦) بَابِ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالَهِا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

١٠٩ - (١٢٠٩) حَدَّثَنَا مَنَادُ بنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَعُنْمَانُ بنُ آبِي شَيْبَةَ كُلُهُمْ عَن عَبْدَةَ ، وَ القاسِم عَبْدَةَ ، وَ القاسِم عَبْدَةَ ، وَ القاسِم عَنْ أَلِيهِ بَنِ عُمْرَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ القاسِم عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْنِسٍ بِمُحَمَّدِ بنِ آبِي بَكْرٍ، عَلْمُرَامَ أَنْ تَغْشَيلَ وَتُهِلً.
 بِالشَّجَرَةِ. فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آبَا بَكْرٍ، فَأَمْرُهَا أَنْ تَغْشَيلَ وَتُهِلً.

١١٠ - (١٢١٠) حَدْقَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو حَدِّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَويدِ عَنْ يَعْجِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فِي يَحْجَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ جَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَخْتَبلُ وَنُهِلً .

## (١٧) بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجُّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَاذٍ إِنْخَالِ الْحَجُّ عَلَى اللَّهُمْرَةِ وَمَتَى يَحَلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

111 - (١٢١١) حَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّويويُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَلَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا مَحَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَ مُلْلَنَا بِمُمْرَةٍ. فَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ امْنَ مَعْهُ هَذِي قَلْيُهِلُ بِالْحَجْ مَعَ الْمُمْرَةِ. فَمُ الْمُمْرَةِ. فَمُ الْمُمْرَةِ. فَمُ الْمُمْرَةِ. فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَيْطِي. وَلاَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَيْطِي. وَلَمْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَيْطِي. وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَةِ، وَلاَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَوقِ مَكُنُ مُورَدِكِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُولُوا اللَّهِ عَلَيْكَ وَالْمَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْدِي وَالْمُلُولُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى وَالْمُعْرَقِ الْمُولُونُ الْمُورُةُ الْمُؤْولُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا الْمُعْمِ الْمُورُةُ عَلَى الْمُعْمِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ الْمُنْفِي الْمُعْمِقِ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ

١١٢ - (...) وحَدَّثَقَاعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي عَنْ جَدِّي عَنْ جَدِّي عَنْ الزَّبْدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ أَمَلً بِمُمْرَةٍ، وَمِينًا مَنْ أَمَلً بِمُحَجِّ. حَتَّى قَدِيْنَا مَنْ أَمَلً بِمُمْرَةٍ، وَمِينًا مَنْ أَمَلً بِمُمْرَةٍ، وَمِينًا مَنْ أَمَلً بِمُمْرَةٍ، وَمَنْ أَمَلُ بِمُمْرَةٍ، وَلَمْ يَهْدِ، فَلْيَخلِلْ. وَمَنْ أَخْرَمَ بِمُمْرَةٍ، وَلَمْ يَهْدِ، فَلْيَخلِلْ. وَمَنْ أَخْرَمَ بِمُمْرَةٍ، وَلَمْ يَهْدِ، فَلْيَخلِلْ. وَمَنْ أَخْرَمَ بِمُمْرَةٍ، وَلَمْ يَهْدٍ، فَلْيَحْ عَجْمُه.

قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ. فَلَمْ أَزَلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرْفَةً. وَلَمْ أَهْلِلْ إِلاَّ بِمُمْرَةٍ. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْفُصَ رَأْسِي، وَأَمْنَتْبِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجُّ، وَأَنْرُكَ المُمْرَةَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ. حَتَّى إِذَا تَضَيْتُ حَجَّتِي، بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. وَأَمْرَنِي أَنْ أَغْتَمِرَ مِنَ التَّنْهِيمِ. مَكَانَ عُمْرَتِي، النِّي أَذْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَخْلِلْ مِنْهَا.

١١٣ - (. . . ) وحَدَثَنَاعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ عَلَى اللَّبِي ﷺ الْوَدَاعِ . فَأَهْلَلْثُ يِعْمَرَةِ . وَلَمْ أَكُنْ مُعْدُ هَدْيْ، فَلْيَهْلِلُ بِالْحَجْ مَعَ يَعْمُدُونَ . وَلَمْ أَكُنْ مُعْدُ هَدْيْ، فَلْيَهْلِلُ بِالْحَجْ مَعْ

عُمْرَتِهِ، قُمُّ لاَ يَجِلُّ حَنَّى يَجِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: قَحِضْتُ. فَلَمَّا نَخَلَتُ لَيَلَةُ عَرَفَةَ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِمُمْرَةِ. فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: «الْقُضِي رَأْسلكِ وَامْنَشِطِي. وَأَمْسِكِي عَنِ الْمُمْرَةِ. وَأَهِلِي بِالْخَجْءُ قَالَتْ: فَلَمَّا فَصَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَآرَدَتْنِي، فَأَعْمَرَنِي بِنَ النَّبِيمِ". . مَكَانَ عُمْرَتِي النِّي أَمْسَكُتُ عَنْهَا.

١١٤ - (. . .) حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : "مَنْ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلْ بِحَجُ وَهُمْرَةٍ، فَلَيْفَعْلُ . وَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُهِلْ بِحَجْ، فَلَيْهِلْ . وَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُهِلْ بِمُمْرَةِ فَلَيْهِلْ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجَّ. وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ. وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْمُمْرَةِ وَالْحَجَّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةِ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ.

• ١١٥ - (...) وحَدُقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَبَاعِ. مُوَالِينَ لِهِلَاكِ فِي الْحِجَّةِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • مَنْ أَوَادَ مِنكُمْ أَنْ يُهِلُ بِمُمْرَةٍ فَلْيُهِلُ \* فَلُولا أَنْي الْمَائِثُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجْ. وَكَانُ مِنَ الْقُومِ مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ فَلْيُهِلُ \* فَلُولا أَنْي قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمْنَ أَهَلًّ بِمُمْرَةٍ. فَخَرَجْنَا حَتَّى قَلِمْنَا مَكُمْ . فَأَذْرَكُنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَايِضْ، لَمَ اللَّهُ عَمْرَتِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَايِضْ، لَمْ أَجِلُ مِنْ عَمْرَتِيل وَ الْفَصِي وَأَسْكِ. وَانْقُضِي رَأْسَكِ. حَنْهَ وَلَا مَنْ مَنْ أَبِي بَكُنْ فِي ذَلِكَ بِلْ مَنْ أَبِي بَكُونُ فَي ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَحَرَجَ بِي إِلَى النَّنْجِيمِ فَيْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلَقِيقُ وَحَرَجَ بِي إِلَى النَّنْجِيمِ . فَلَمْرَتَنا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَلَى وَلَا صَدَّقَةً وَلاَ صَدْمَ بَلِ عَلَيْ اللَّهُ عَجْرَتَا وَعُمْرَتَا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَلَا صَدْقَةً وَلا صَدْقَةً وَلا صَدْمَ.

َ ١١٦ - (...) وحَدَّفَنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدُّقَنَا أَبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِـثَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ ﷺ لِهِلَاكِ ذِي الْجِجَّةِ. لاَ نَرَى إِلاَّ النَّهِ ﷺ لِهِلَاكِ ذِي الْجِجَّةِ. لاَ نَرَى إِلاَّ النَّعِجَّ الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِمُمْزَةٍ • فَلْنَهِلُ بِمُمْزَةٍ • وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلُ حَدِيثِ عَبْلَةً .

 - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو كُرنْبٍ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. مِثَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِثَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ. فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

 حَدِيثِهِمَا. وقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَةً فِي ذَٰلِكَ: إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهًا وَعُمْرَتَهَا. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ

<sup>(</sup>٢) هي ليلة خروج الحجاج من مكة بعد أيام التشريق.

يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ .

١١٨ - (...) حَدَّفَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الأَسَوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ مُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَنَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْهِ حَجَّةِ الْوَرَاعِ. فَيِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ. وَيِنًا مَنْ أَهَلَّ بِحَمْرَةٍ. وَيَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَمْرَةٍ فَحَلًّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّ أَوْ أَهُلَّ بِحَمْرَةٍ فَحَلًّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلً بِحَجَّ أَوْ جَمَّا اللَّهِ عَلَيْ بِالْحَجِّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَمْرَةٍ فَحَلًّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلً بِحَجُّ أَوْ

١١٩ - (...) خدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُمْبُو بَنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ الْبَنِ عُيْبُتَةَ ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: حَرِّجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِفْتُ. فَدَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَتَالَ: "أَنْفِسْتِ» (بَعْنِي الْحَبْشَة) قَلْياتُ: قُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. فَاقْمِي مَا يَقْفِي الْحَبْشَة) قَلْتُ : فَعَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. فَاقْمِي مَا يَقْفِي الْحَاجُ. عَبْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَنِتِ حَتَّى تَفْسِيلِي». قَالَتْ: وَصَحَى رَسُولُ اللَّهَ عَلْى بِالْبَعْرِ.

الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّتُنَا عَبْهُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الْخَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَالِمِ عَبْهُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّتَنَا عَبْهُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِي مِنْ عَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللَ

<sup>(</sup>١) هو موضع بين مكة والمدينة .

١٢١ – (...) وحَدْثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلانِيُّ حَدَّنَنَا بَهْزْ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. حَتَى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ. فَدَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَآلَانُ أَبْكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: فَكَانَ اللَّهِدِيُ مَعَ النِّبِي فَلِي وَلِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَوِي الْبَسَارَةِ ثُمُ أَمْلُوا حِينَ رَاحُوا. وَلاَ قَرْلُهَا: وَأَنَّ جَارِيَةٌ حَدِيثَةٌ السَّنُ أَنْصُ فَيْعِيبُ رَجْهِي مُؤخِرَةً الرَّحْلِ.

١٢٢ – (...) حَدُثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدُثْنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْرَدَ الْحَجِّ.

المَّدِينَ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ بَنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالْتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّوِيَّ مُولِّينَ أَصْحَالِهِ نَقَالَ: هَنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنكُمْ هَدَيْ فَأَحَبُ أَنْ يَجْعَلُهَا هُمْوَةً، فَلْيَفْعُلَ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَلْكَى، فَلَا، قَوْنَهُمُ الآخِيُّ بِهَا وَالتَّالِيُ لَهَا، مِثْنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَلَى اللَّهِ فَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَلَى اللَّهِ فَلَا يَوْمُ فَلَاء فَوَنَهُمُ الآخِيلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَلَى اللَّهِ فَي وَمَلْ كَانَ مَعَهُ مَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَكَانَ مَعَهُ مُلْكِي وَمَعْ كَاللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ مَعْهُ مَلِي وَمَعْ وَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى مَعْهُ مَلْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١ ﴿ . . . . ) حَدْثَنِي يَعْمَى بَنْ أَيُوبَ حَدْثَنَا عَبَادُ بَنْ عَبَّادُ اللَّهُ مَلَيْئِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ
 عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بِنَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجُّ مَمْوَرَالًا ) وَمِنَّا مَنْ قَرَنْ (٢٠) . وَمِنَّا مَنْ قَرَنْ (٢٠) . وَمِنَّا مَنْ قَرَنْ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) الإفراد: الإحرام بالحج غير مقترن بعمرة.

 <sup>(</sup>٢) القرآن: الإحرام بالحج والعمرة معًا في أشهر الحج.
 (٣) النمتع: فصل بين الحج والعمرة بإحلال في أشهر الحج.

(. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: جَاءَتْ عَافِشَةُ حَاجَّةً .

١٧٥ - (...) وَحَدَّثَغَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ) عَنْ يَخْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَمْرَةً. قَالَتْ: سَمِعْتُ عَاقِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . حَشَّى إِذَا دَنُونَا مِنْ مَكَّةً مَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَجِلَّ. وَمَكَةً مَا يَتُ مِنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَجِلً. وَلَاثَ عَالِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَجْلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقْرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْمِينَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ. وَسُكَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.

(...) وحَدُّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ح وحَدَّثْنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثْنَا شُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

١٢٦ - ( . . . ) وحد ثنا آبُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمُ النَّقَطِرِي . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسْكَمْنِ وَأَصَدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ؟ قَالَ : «انْقَظِرِي . فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخَرُجِي إِلَى النَّغَيْمِ . فَأَعِلُ عَنْهُ . ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا (قَالَ : أَطْئُهُ قَالَ : غَدَا) ولَكِئْهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ وَقَالَ : فَلَا ) : فَقَيْبِكِ ) .

١٢٧ - (. . .) وحَدَّقَتَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّقَتَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ وَلِبْرَاهِيمَ . قَالَ: لاَ أَغْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ، أَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَضْدُنُ النَّاسُ بِنُسْكَيْن . قَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَضْدُنُ النَّاسُ بِنُسْكَيْن . قَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

الله - (. . .) حَدَّثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ زُمُيْرٌ: حَدَّثَنَا. وقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَتَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسْوَو عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتُ: خَرَجْنَا مَكَةً تَطُوقُقَا بِالنَيْبِ. فَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجِلُ. قَالَتْ: فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ. وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُفُنُ الْهَذِي. فَلَمَّا كَانَتُ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ. قَلَمْ أَطُفْ بِالْبَنِبِ. فَلَمَّا كَانَتُ عَائِشَةُ الْخَصْبَةِ قَالَتْ: فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَنِبِ. فَلَمَّا كَانَتُ عَائِشَةُ الْخَصْبَةِ قَالَتْ: فَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْكَالِ بَرْجُعُ النَّالُ بِعْمُورَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ فَالَدِي فَلِيلًا إِلَيْنِ مَا مُنْ لَمْ يَعْمُورَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَلْنَا بِحَجَّةٍ فَالَتُ مَا مُنْفَعِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى اللَّهُ عَنْهِ الْمُعْرَقِ وَحَجَّةٍ، وَالْمُعْنِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْفَالَةِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَحَجَّةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَةِ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ مَا مُعْلَقًا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ مُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقِ مُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلَقِ عُلْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ عُلْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ عُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ مُعْلِقًا لَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِع

الثّنبيم. فَأَمِلُي بِمُمْرَةٍ. ثُمُّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاه قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ خَابِسَتَكُمْ. قَالَ: وَمَقْرَى خَلْقَى (١٠ أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّخْوِ؟، قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: الأَ بَأْسَ. الفوي، قَالَتْ عَائِشَةٌ: فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةً وَأَنَّا مُنْفَهِطَةٌ عَلَيْهَا. أَوْ أَنَا مُصْعِدةً وَهُوَ مُنْهَبِهِ لِنِهَا.

وقَالَ إِسْحَقُ: مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ.

١٢٩ – (. . . ) وحَدَّثَنَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْفِرٍ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ عَنِ
 الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَلَّهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلَا عَلَى الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

١٣٠ – (...) حَدَثَمَا أَبُو بَخُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَدُدُ بْنُ الْمُعْنَى وَابْنُ بَشَّارِ جَوِيمًا عَنْ عُلْدَرِ، قَالَ ابْنُ الْمُعْنَى وَابْنُ بَشَّارِ جَوِيمًا عَنْ عُلْدَرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُعْنَى وَابْنُ بَشَّارِ جَوِيمًا عَنْ عُلْدَرَ الْمُعْنَى وَلَا أَنْ الْمُعْنَى وَلَا الْمُعْنَى وَكُو الْمُعْنَى وَلَا عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجْدِ، أَوْ خَفْسِ. فَلَخَلَ عَلَيْ وَهُو عَضْبَانُ. فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَيَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُعْمَادُ كَالَهُمْ أَدْعَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

١٣١ - (...) وحَدْثَنَا مُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْرَانَ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ لأَرْبَعِ أَوْ خَمْسِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ غَنْدَرٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ:
يَتَرَدُّدُونَ .

١٣٧ - (...) حَدَّقِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا بَنْوْ حَدَّثَنَا وُمَدِبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهَا، أَنَّهَا أَمَلَتْ بِمُمْرَةٍ. فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَشَّى حَاصَتْ . فَتَسَكَّتِ الْمُتَاسِكَ كُلُّهَا. وقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجُ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمُ النَّفْرِ: وَيَسَعُكِ طَوَافْكِ لِحَجْكِ وَهُمْرَتِكِ، فَأَبَتْ فَبَعَتَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى النَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجُ.

۱۳۳ - (...) وحَدَّثَنِي حَسَنُ بُنُ عَلِيُّ الْحُلُوّانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي (١) عقرى: أي: مشتومة على أهلها، وهو دعاء لا يراد معناه، حلقى: أي: مشتومة على أهلها، وهو دعاء لا يراد معناه أيضًا.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ حَذَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ. فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَبْخِرِئُ عَنْكِ طَوَافْكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجْكِ وَعُمْرَتِكِ».

١٣٤ - (...) وحَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا فُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيتُه بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَاقِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرِيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ؟ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى النَّنْعِيمِ. قَالَتْ: فَأَرْدَقْنِي خَلْقَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ. قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنْقِي. فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ: وَمَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: قَاهْلَكُ بِعُمْرَةِ. ثُمَّ أَتْبَلْنَا حَتَّى التَّهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمُو بِالْحَصْبَةِ.

١٣٥ – (١٢١٢) حَدْثَتَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ عَفْرِو أَخْبَرَهُ عَفْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرُوفَ عَايِشَةً، فَمُغْمِرَهَا مِنَ النَّنْجِيمِ .

171 - (آ۱۲۳) حَدَّفَتَا فَتَبَبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ جَوِيعًا عَنِ اللَّيْفِ بْنِ سَعٰدِ قَالَ فَتَيْبَةُ: حَدَّفَتَا لَبَثْ عَنَ أَبِي الرَّبَيْوِ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَفْبَلْتَا مُعِلِّمِنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَفْبَلْتَا مُعِلِّمِنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا بِمُمْرَةٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّ بِسَرِفَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا بِمُمْرَةٍ. حَتَّى إِذَا قَلِمُنَا طُفْتًا بِالْكَمْبَةِ وَالصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ. فَأَمْرَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا أَنْ مَعَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ مَذِيّ. قَالَ: فَلْنَا يَالَكُمْبَةِ وَالصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ. فَأَمْرَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّسَاء. وَتَطْبَئَنَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَفَةً إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ. ثُمَّ أَمْلَلْنَا يَوْمَ النَّرْوِيَةِ. ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْتَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَى مَوْجَدَمَا تَبْيِي. فَمَّ أَمْلَلْنَا يَوْمَ النَّرْوِيَةِ. ثُمَّ دَخَلَ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ (قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عَبْدُ: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُو إِلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) عركت: أي: حاضت.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَخَلَ النِّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَهِيَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ إِلَى آخِرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرُ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّبْثِ.

١٣٧ - (...) وحَدُثني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُمَّالًا (يَعْنِي ابْنَ هِشَام) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ أَبِي الدُّونَ عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهَا فِي حَجَّةَ النَّبِيُّ ﷺ، أَمَلَتْ بِعُمْرَة، وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُانَ مَهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمُمْرَةً مِنَ النَّيْمِ. . 
بَكُو فَأَمَلَتْ بِمُمْرَةً مِنَ النَّذِيمِ.

قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

١٣٨ - (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّيْنِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْنِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ وَمَنْ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْنِ عِنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّه عِيْمُ مَنْ بِاللَّه عِنْ مَنْ اللَّه عِنْهُ هَدَيْ وَلِلْهَانُ. فَلَمَّا عَلَمْ اللَّه عِنْهُ: هَمَنُ اللَّه عَنْ مَعْهُ هَدَيْ قَلْمَا عَلَى اللَّه عِنْهُ: هَمَنُ اللَّه عَنْ مَعْهُ هَدَيْ فَلَمْ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ ا

١٣٩ - (١٢١٤) وحَدُلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَئِج أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَخْلَلُنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنْي. قَالَ: فَأَهْلُلُنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

١٤٠ – (١٢١٥) وحَدْثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ سَييلِ عَنِ ابْنِ جُرْنِج ح وحَدْثَنَا عَنْهُ بْنُ حَمْيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُو آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَشِيعَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ يَعْلُفِ اللَّبِي ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ، جَابِرَ بْنُ بَكْرٍ: طُوافَةُ الأَوْلَ.

ا ۱٤١ - (١٢١٦) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَئِيج آخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي نَاسِ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، بِالْحَجِّةِ. فَأَمْرَنَا أَنْ تَجِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النِّسَاءَ. قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَمْرَنَا أَنْ تَجِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: «حِلُوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ تَحْمَسُ، أَمْرَنَا أَنْ نَفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا. فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَفْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّا قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ (كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى فَوَلِهِ بِيَدِهِ يَحْرَكُهَا) قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فِينَا. فَقَالَ: «قَذَ عَلِمْتُمْ أَنِي أَنْفَاكُمْ لِلْهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَابُرْكُمْ. وَلُولا مِنْقِبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبْرُثُ لَمْ أَسُقِ وَأَبُرُكُمْ. وَلُولاً مَنْقِي لَحَلُلْتُ كَمَا تَعِلُونَ. وَلُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبْرُثُ لَمْ أَسُقِ الْهَدِيّ. فَحِلُوا، فَحَلُوا وَالْمَكْنَا وَسُوعُنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ. فَقَالَ : وَإِمْكُنَا وَسُوعُنَا وَأَطَعْنَا. فَقَالَ سُواقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا مَذَالًا وَاللَّهِ! أَلِعَامِنَا مَالُوا أَلِعَامِنَا مَذَالًا فَهُ رَسُولُ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا مَذَالًا وَاللَّهِ الْمَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا مَذَالًا مُؤَلِّ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا مَذَالًا فَا أَمْ لِاللّهِ بَنِ جُعْشُمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْمَامِنَا مَذَالًا مُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

187 - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَنْ مَا يَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ. فَلَمْنَا فَكُمْرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا. وَصَاقَتْ بِو صُدُورُنَا. فَبَلَعْ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ. فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ! فَقَالَ: "أَيُهَا النَّاسُ! أَجِلُوا. فَلَولاً اللَهْذِي النَّيْءَ مُنْ مَعِي، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النَّسَاء. وَفَعَلْنَا مَا يَشْعَلُ النَّالِ الْحَجِّدِ وَجَمَلْنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكًا مَا يَشْعَلُ النَّالِ الْحَجِدِ .

114 - (...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ رَصَّوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالِمُنَا مَعُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### (١٨) بَابِ فِي الْمُتْعَةِ بِالْمَجُ وَالْعُمْرَةِ

١٤٥ - (١٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي نَصْرَةً قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِالْمُثْغَةِ. وَكَانَ ابْنُ الرُّبَيْوِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ ذَارَ الْحَدِيثُ. تَمَثِّعْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمْرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ كَانَ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءً. وَإِنَّ الفُرْآنَ فَذَ نَوَلَ مَتَازِلُهُ. فَأَيْمُوا الْحَجِّ وَالْمُعْرَةُ لِلَّهِ. كَمَا أَمَرُكُمُ اللَّهُ. وَأَيْمُوا يَكَاحَ هَذِهِ النِّمَاءِ (''. فَلَنْ أُونَى بِرَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، إِلاَّ رَجْمُنُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا فَتَادَةُ بِهَذَا الإِسْتَادِ.
 وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّهُ أَنَمُ لِحَجُّكُم. وَأَنَمُ لِمُمْرَتِكُمْ.

١٤٦ - (١٢١٦) وحَدَثْنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُنْنِبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَلَقَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِلًا يُحَدُّثُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا. قَالَ: قَامِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَصُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَصُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَرَّلُ اللَّهِ ﷺ وَالْعَنْهُ عَلْمَ وَالْعَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْه

#### (١٩) بَابِ حَجِّةِ النَّبِيُّ ﷺ

18٧ - (١٢١٨) حَدُثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَنُ بُنُ إِبْرَاهِبِمَ جَوِيعًا عَنْ حَاتِم قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا حَاتِم بُنُ إِسْمَاعِيل الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَسَأَلُ عَنْ الْفَيْ حَتَّى الْفَيْ وَلَى الْمَسْفَلَ. ثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ. عَلَيْ بِيدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَرَعْ زِدِّي الْأَعْلَى. ثُمَّ وَسَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيِيّ وَأَنَّ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ. ثُمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيِيّ وَأَنَّ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ. ثَمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيِيّ وَأَنَّ يَوْمَئِلُ عَلَيْ الْمَسْفِلِ. الْمُسْفَلَ. ثُمَّ وَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْيِي وَأَعْمَى يَوْمَئِلُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَمْ فَي يَسْابَعُ وَ" مُلْقَعَلًا بِهَا. كُلِّمًا وَصَعَهَا عَلَى مَنْكِيو رَجَعَ طَوَفَاهَا وَحَصَرَ وَتُكُ الصَّلَاقِ. يَقْ مَنْكِي وَبَعَعَ طَرَفَاهَا إِلَى مِنْ وَعَمْ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ (٣). فَصَلَى بِنَا. فَقُلْتُ : أَخْرِنِي عَنْ حَجَّة رَسُعًا. فَعَلَدَ يَسْعًا. فَقَالَ بِيدِهِ فَي الْعَاشِرَةِ ، فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَنَا الْعَلَى عَنْ حَجَّة مَثَلَ بِنَا عَلَى الْعَلَيْدَةُ وَلِكُونَ فَى الْعَلَيْدِةُ ، وَلَدَّى الْمُسْعَدِ الْعَلَى عَلْ حَمَّى بِنَا مَعْلَى عِنْ حَجَّةً الْعَلَى عَلَى الْعَلَيْدَةُ ، فَوْلَمَ الْمُولِينَا مَعْلُو. وَمُعْلَى عَلْمُ عَلَى مِثْلُ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدَةُ ، وَلَدَتْ أَسْمًا عُلْمُ مُعَلِى عَلْحَدُمُ مَلَ عَلْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْعُودِي بِغُومٍ وَأَخْرِمِي الْعَلَيْمَ وَلَلْنَا اللّهِ عَلَيْهِ فَى الْمَسْطِي عَلْ عَلَيْمٍ الْمُعْلِى الْمُعْلِى وَالْمَاعُولِي الْعُلُومِ وَالْمُومِي وَالْعَلَيْمِ وَالْمُومِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُنْفِى وَلِلْكَ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى وَالْمُولِي اللّهِ عَلَيْهِ فَى الْمَالَعْمِي وَالْمَاعُولُ عَلَى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) أي اقطعوا الأمر فيه، ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعًا مقدرًا بمدة.

<sup>(</sup>٢) النساجة: نوع من الأكسية والثياب المسوجة.

<sup>(</sup>٣) المشجب: أعواد تعلق عليها الثياب ومتاع البيت.

رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَفْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَصَائِقٍ وَمِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ ضَيْعٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْعٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْفِيلَةُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْعٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَمَلَ بِالنَّوْحِيدِ «لَبُيكَ اللَّهُمْ لَبُيكَ. لَبُيكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ والنَّعْمَةُ لَلْكَ مَا مَوْلِكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ والنَّعْمَةُ لَلْكَ مِنْ شَيْعٍ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ يَهُذُا اللَّهِ يَهُلُونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَلْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

قَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ. لَسْنَا نَمْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، السُّقَلَمَ الرُّكُونَ فَرَمَلَ ثَلاَثَالًا) وَمَشَى أَرْبَعًا. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم. . فَقَرَأً: ﴿وَالْخِذُوا مِن تَقَادِ إِيْرِهِ مَدَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَمَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: (وَلاَ أَغْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعْنَيْنِ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُذُ ﴾ ، ۖ وَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّنَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا . فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بَمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِي عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقَالَ: «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ الْمُمَّ دَعَا بَيُّنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَتَى الْمَرُوَّةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: ﴿ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَذَيَ. وَجَمَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحِلُّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ا فَقَامَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَلِمَامِنَا مَذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى . وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيُمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيُّ ﷺ . فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ . وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا . وَاكْتَحَلَتْ . فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ . فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا (أَنَّ) عَلَمْ قَاطِمَةً . لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِيًّا لِرَسُولِ اللَّهِﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: (صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجِّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُمِلُّ بِمَا أَمَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: ﴿فَإِنَّ مَعِيَ الْهَذِي فَلَا تَحِلُّ»

<sup>(</sup>١) الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطي.

<sup>(</sup>٢) التحريش: الإغراء والمراد هنا ذكر ما يقتضى العتاب.

قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِاقَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُواً . إِلاَّ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنْى. فَأَمَلُوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَنَّ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِﷺ حَنَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْفُبَّةَ أَقَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِالْقُصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَّى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَ أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ . وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاس بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَ اللَّهِ. وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيرَ مُبَرِّح. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمُّنُّمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَيْتُ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُهُمَا(١) إِلَى النَّاس: «اللَّهُمَّا اشهَدَ . اللَّهُمُ الشَّهَدُ ، فَلَاتَ مَرَّاتِ . ثُمَّ أَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ . وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى أَنَّى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ النُّسَمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزُّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ﴿ أَيْهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ﴾ كُلَّمَا أَنَّى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا . حَنَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حَينَ تَبَيَّنَ لَّهُ الصُّبْحُ. بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا (٢). فَلَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ. وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

 <sup>(</sup>١) النكت: القلب والإمالة إلى الناس.
 (٢) الإسفار: الانكشاف والإضاءة والبدو.

مَرَّتْ بِهِ ظُعُنُ ('') يَجْرِينَ. فَطَيْقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجَهِ الْقَصْلِ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عِنَ الشَّقُ الْآخَوِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّقُ الْآخَوِ يَنْظُرُ. خَتَى أَتَى بَعْنَ مُحَسِّرِ. فَحَرَكَ قَلِيلًا. ثُمَّ سَلَكُ الطَّرِيقَ الْوَسُطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكَبْرَى. حَتَّى أَتَى بَعْنَ مُحَسِّرِ. فَحَرَكَ قَلِيلًا. فَمَ مُنَ الْجَمْرَةِ الْكَبْرِينِ وَ مُثَى الْجَمْرَةِ الْكَبْرِينِ وَ مُثَى الْجَمْرَةِ الْكَبْرِينِ وَ مُثَى الْجَمْرَةِ الْمُعْلِينِ الْوَادِي. ثُمَّ الْمُصَرَّفُ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَتَحَرَّ ثَلَاثًا وَسِثْينَ بِينِو. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا. فَنَحَرَ مَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللل

150 – (...) وحَدَّفَنَا حُمَرُ بنُ حَفْسٍ بنِ غِيَاتِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّفَنَا جَعْمُرُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: أَنَيْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَ إِسْمَعِيلَ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْمَرْبُ يَذْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةً عَلَى حَدِيثٍ عَرْيٍ. فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِقَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكُ قُريْشُ أَنَّهُ سَيَّاتُهِمْ عَلْيِهِ. وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ فَمَّ. فَآجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ. حَتَّى أَنَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

#### (٢٠) بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

١٤٩ – (١٢١٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ خِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْثُ هَاهُمَنَا. وَمِنْى كُلُّهَا مَنْحَرُ. فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَتَفْتُ هَاهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُهَا مَوْفِفٌ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُهُا مَوْفِفٌ».

١٥٠ – (. . .) وحَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ
 مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَةُ . ثُمَّ مَتْمَى عَلَى يَعِينِهِ . فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَثَى أَرْبَعًا .

## (٢١) بَابِ فِي الْوَقُوفِ وَقَوْلِهُ نَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَلْدِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾

١٥١ – (١٢١٩) حَدْثَتَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ فُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَة، وَكَالُوا

<sup>(</sup>١) الظُّعن: النساء في الهوادج، والمفرد: ظعينة. (٢) الغابر: أي: الباقي والفاضل.

<sup>(</sup>٣) البضعة: هي: القطعة من اللحم.

يُسَمَّوْنَ الْخُمْسَ<sup>(١)</sup> ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ . فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ نَبِيَّهُﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا . فَلَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلًّ : ﴿فُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اَلْكَاشُ﴾ [البره: ١٩٩] .

١٥٧ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيُبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَة حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كَانَتِ الْعَرْبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً. إِلاَّ الْحُمْسَ. وَالْحُمْسُ فُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ. كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً. إِلاَّ الْحُمْسُ لَا الْعَرْبُ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءُ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرِجُونَ مِنَ النِّسَاءُ النِّسَاءُ. وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُونَ مِنَ النِّسَاءُ الشِّسَاء. وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَنْلُعُونَ عَرَقَاتٍ. قَالَ مِشَامٌ: فَحَدَّنِي أَبِي عَنْ عَرَفُونَ مِنَ الْمُورِنَ مِنَ الْمُورِنَ مِنَ النَّاسُ كُلُهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَقَاتٍ. قَالَ مِشَامٌ: فَحَدُّنِي أَبِي عَنْ عَرَفُوتِ. وَكَانَ النَّاسُ عُلِيمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ يبِهِمْ: ﴿ وَتَعَلَى الْمُحْمِلُ مِنْ عَرَفُاتٍ. وَكَانَ الخُمْسُ مُمْ اللَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ يبِهِمْ: ﴿ وَتَعَلَى الْحُمْسُ لَكُومُ مِنْ عَرَفَاتٍ. وَكَانَ الخُمْسُ يُقِيضُونَ مِنَ الْمُرَافِقَةِ يَقُولُونَ: لاَ تُقِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرْمِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَفِيصُوا مِن حَبْثُ آفَكَاصَ النَّاسُ لَالِي اللَّهُ وَلَيْمُوا مِن حَبْثُ آفَكَاصَ النَّاسُ لِهُ اللَّهُ عَلَى الْحُمْسُ مَمْ اللَّذِينَ أَنْرَلَتْ: ﴿ وَلِيسُوا مِن حَبْثُ الْمُسُولُ مِنَ الْمُعْمِلُونَ مِنْ عَرَفُولُ مِنَا لِللَّهُ مِنْ الْمُحْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ عَرَفُونَ مِنْ عَرَفُونَ مِنْ حَبْثُ الْمُعْمِلُونَ مِنْ حَبْثُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مَرْفُولُ مِنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ عَرَفُونُ مِنْ مَرَفَاتِ مِنْ مَرَفُونُ مِنْ مَوْلَاتِ مَا لَمُعَلَّى الْمُعْمِلُونَ مِنْ عَرَفُونُ مِنْ عَرَفُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُهُ مِنْ مَنْ مُونُونِ مِنْ عَرَفُونَ مِنْ مَنْ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مَوْلَالْمُ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مَنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ عَرَفُونُ مِنْ مُونُونَ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مَوْلَالِهُ مِنْ مَالْمُ مَالِكُونَ مِنْ مَالْوَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مَالْمُونَ الْمُعْمِلُونَ مُعْرَفِي مُنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مِنْ مُنْفِونَ مُعْلَقِيقُونَ مُنْفِقِي مِنْ مُنْ الْمُعْمُلُونَ اللْمُعْوِلُونَ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مُنْ مُنْ الْمُعْمِلُ

107 - (١٣٢٠) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّائِدُ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو سَعِيمً مُحَمَّدَ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِم يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِم يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ، جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِم، قَالَ: أَصْلَدُكُ بَعِيرًا لِي. فَلَمَبْثُ أَنْهُمْ يَوْمَ عَرَقَةً. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةً. فَرَأَيْتُ وَللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ. فَمَا شَأَنُهُ هَاهُمَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشُ ثُمَدُ مِنَ الْحُمْسِ. فَمَا شَأَنُهُ هَاهُمَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشُ

## (٢٢) بَابِ فِي نَسْخِ التَّمَلُّ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ

١٥٤ – (١٧٢١) حَدْثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنتَى: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنِسِ بْنِ مُسليم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْتُ أَنِي الْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: (أَحَجَجْتَ؟» قَلْتُكُ: نَعَمْ, فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَكَ؟» قَالَ: «فَقَدْ أَخْسَنْت. طَفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلَّ قَالَ: «فَقَدْ أَخْسَنْت. طَفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلَّ قَالَ: فِي قَيْسٍ. وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلَّ قَالَ النَّيْقِ قَيْسٍ. فَقَالَ فِي خِلاَقَةٍ مُحَرَّ وَالْجِلْ فَلَا عَنْ بَنِي قَيْسٍ. وَقَلَمْ وَالْبَيْنِ عَلَى النَّاسِ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَقَةٍ مُحَرَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا أَبْلُو بَنْ قَيْسٍ! وَوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ! مَنْ كَنْسِ أَوْدَيْكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ. وَقِلْكَ لاَ تَدْوِي مَا أَخْدَتَ أَمِيلُ الْمُوْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَلَكَ. فَقَالَ: يَا أَيْبَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّ أَنْبَنَاهُ وَلَيْكُمْ وَلَانَ فَقَالَ: يَا أَيْبُهُ النَّاسُ! مَنْ كُنَا أَنْبَنَاهُ وَقِلْكَ لاَ تَدْوِي مَا أَخْدَتَ أَمِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ لَنَ فَقَالَ: يَا أَيْقِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِلْكَاكَ مَنْ مَنْ فَلَالَ وَقَالَ: يَا أَيْتُهِا النَّاسُ! مَنْ كُنَا أَنْبَنَاهُ فَعَلَى مُنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْسِلُتُهُ فَعَلَى النَّاسُ! وَمَنْدَلَ وَالْمَوْنِينَ فَي النَّمُونِينَ فَي النَّمُونِينَ فَي النَّمُونِينَ فَي النَّمُونَاءَ فَقَالَ: يَا أَيْهُوا النَّاسُ أَنْ فَقَوْمَ عُمُونُ وَضِي اللَّهُ عَنْ فَيَعْمَ مُعْرَدُ وَسِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الْمَعْمَ وَمُونَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ الْمُعْلَى فَيْلُونَاهُ وَلَا فَيَالًا فَالْمَالَا اللَّاسُ إِنْ فَيْلِهُ مَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَهُ مَا أَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالِقِيلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلُ الْمُعِلَى الْمُعْتِلَالَ الْمَلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْمُنْسِلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ مِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُ

<sup>(</sup>١) الحمس: هم أهل قريش، وقد سموا لتشددهم في دينهم.

فَدَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: إِنْ نَأْتُحَذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُوُ بِالتَّمَامِ. وَإِنْ نَأْتُحَذْ بِسُتَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجولَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَذِيُ مَحِلَّهُ.

(...) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

مُ الله عن قَيْس عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى سُفْيَانُ عَنْ قَيْس عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَهُو مُنِيحٌ بِالبَطْحَاءِ فَقَالَ: "هِمَ أَهْلَلْتَ" اللّهُ عَالَ: ثُلُتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ اللّبِيقِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ أَنْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنِي وَعَالصَفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ أَنْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي. فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِلَالِكَ فِي إِمَارَة أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةً عُمْرَ. فَإِنِّي لَقَايِمٌ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ أَنْتُكُ أَمْرَةً مِنْ اللّهُ وَي المَّدَوْمِينَ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةً عُمْرَ. فَإِنِّي لَقَايِمٌ بِالْمُوسِمِ إِذْ جَاءِنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لا تَدْرِي مَا أَخْذَتَ أَمِينَ المُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُسُكِ. فَقُلْتُ : أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّ أَفْتِينَاهُ بَيْعَ فَلَاتُهُ وَالمَّذِي مَا أَخْذَى النَّاسُ إِلَيْكُ فَي إِمَادَةً مُعْمَر. فَي قَالَتُهُوا. فَقُلْ النَّيْلُ النَّاسُ! مَنْ المُؤْمِنِينَ قَامِ مُلَكَ عَلَيْكُمْ . فَي فَاتَمُوا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلًا قَالَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

107 - (...) وحَدَّنْنِي إِسْحَنُ بُنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمْنِي عَنْ قَبْسِ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمْنِيسٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي الْبَعْنِيقِ اللَّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَبَا أَبًا مُوسَى! كَنفَ قُلْتَ حِينَ أَخْرَمْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْلَالاً كَإِهْلَالِ لَسُقْتَ هَذَيَا؟ فَقُلْتُ لِلْ أَقْلَ : قَالَطَهُمْ فَطُفْ بِالْبَعْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَعْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُونَةِ . ثُمْ أَجِلً » ثُمَّ مَاقَ الْحَدِيثَ بِوفْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ.

۱۰۷ - (۱۲۲۷) و حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثِنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحَمَّدِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمْيَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِي بِالمُعْنَةِ. فَقِالَ لَهُ رَجُلٌ: رُويْدَكَ بِبَعْضِ فَتْيَاكَ. فَإِنِّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَبِيرُ اللَّهُ وَيَالُكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَبِيرُ اللَّهُ وَيَاللَّهُ عَمْلُهُ وَاللَّهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَمْهُ وَالْمَحْبُ وَلَا مَعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ (١٠). ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَفْطُرُ رُوسُهُمْ. وَمُعْمُونًا فِي الْحَجَّ تَفْطُرُ رُوسُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أي يطأون نساءهم. والأراك: موضع بعرفة قرب نمرة.

## (٢٣) بَابِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

١٥٨ - (١٧٢٣) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُمْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْمَةِ. وَكَانَ عَلِيُّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُمْمَانُ لِعَلِيُ كَلِمَةً. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: أَجَلْ. وَلَكِنَا كُنَا خَافِينٍ.

(. . .) وحَدَّقَنِيهِ يَعْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١٥٩ – (...) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغَوْ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَنْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: الْجَتَمَعَ عَلِيٍّ وَعُمْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمُسْفَانَ. وَكَانَ عُلْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُشْتَقِ أَوِ الْمُمْرَةِ. فَقَالَ عَلِيٍّ: مَا تُوبِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ؟ تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُشْمَانُ: وَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْعَكَ. فَلَمَّا أَنْ وَكُنَا مِنْكَ. فَلَمَّا

١٦٠ – (١٣٢٤) وحَدَثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُونِبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْعِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ المُنْمَةُ فِي الْحَجُّ لِأَصْحَابِ مُنْحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً.

١٦١ – (. . .) وحَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْوِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُنْعَةَ فِي الْحَجِّ.

١٦٧ - (. . .) وحَدْثَنَا قُتَبَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ تَصْلُحُ الْمُنْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً . يَعْنِي مُنْعَةً النَّسَاءِ وَمُثْعَةً الْحَجُ .

١٦٣ – (...) حَدْثَنَا قُتَنِيّةٌ حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ. قَالَ: أَتَيْتُ إِنْرَاهِيمُ النَّخْمِيُّ وَلِلْتَامِ، فَقَالَ أَيْفِي فَلْلُتُ: إِنِّي أَهُمُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعَامَ. فَقَالَ إِنْرَاهِيمُ النَّخْمِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ.

ُ قَالَ ثَقَنِيَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ النَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاءَتْهُ ذُونَكُمْ. ١٦٤ - (١٢٢٥) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَبْمَانُ النَّيْوِيُّ عَنْ خُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُثْعَدِّ؟ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا. وَهَذَا يَوْمَنِذِ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ (١). يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةً.

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي رِوَايَيِّو: يَمْنِي مُعَارِيَةَ .

(. . .) وحَدَّثَنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبْيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّبْوِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيهِمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّبْويِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيهِمَا . وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ : المُثَنَّةُ فِي الْحَجِّ .

١٦٥ – (١٢٢٦) وحَدَّثْنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْزَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرْنِدِيُّ عَنْ أَبِي الْمَدَّرِي عَنْ الْمَكَرَّفِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: إِنِّي لَأَحَدُّفُكَ بِالْحَدِيثِ الْبَوْمَ يَتْمَكُكُ اللَّهِ عَلَى الْمَشْرِ. فَلَمْ يَنْمُ اللَّهِ عَلَى المَشْرِ. فَلَمْ تَنْمُكُ اللَّهِ عَلَى الْمَشْرِ. فَلَمْ تَنْمَكُ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِ. فَلَمْ تَنْمَكُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَنْهُ عَنْمُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلُّ الْمُويِ بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَى مُنْ لَكُونَهُ مِنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلُّ الْمُويِ بَعْدُ، مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَنَى .

١٦٦ - (. . .) وحَدَّفْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ۚ ازْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ . يُعْنِى عُمْرَ .

١٦٧ - (...) وحَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُمَاذِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّنْنَا شُعْبَةٌ عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ. قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنِ. أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنِ فَيهِ قُرْآنٌ بُحُرِّمُهُ. رَشُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنِ خَعْقِ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ بُحَرِّمُهُ. وَمُ تَرَحْتُ الْكَيِّ فَمَادَ.

( . . . ) وحَدْثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّقًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

١٦٨ - (. . .) وحَدْثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرَّفٍ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيّْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) المراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر لم يُسلم بعد، مقيم بمكة .

<sup>(</sup>٢) أي كانت تُسَلم عليه الملائكة ، فلما اكتوى تركوا السلام عليه ، ثم ترك الكيّ فعادوا للسلام عليه .

تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّنُكَ بِأَحَادِيثَ. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكُثُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُّ فَحَدُّتْ بِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلُمَ عَلَيَّ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ. قَالَ رَجُلَّ فِيهَا بِرَأْبِهِ مَا شَاءً.

١٦٩ - (...) وحَدْثَنَا إِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ حَدَّنَتَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعُلِرُفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْهُ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصْيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: اعْمَمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ. قَالُ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْوِلْ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا كِتَالٌ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْبِو مَا شَاءً.

١٧٠ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الثُوزَانُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ.

١٧١ – (. . .) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالُ: تَمَثَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ إِلَيْ وَتَمَثَّعُنَا مَعَهُ .

١٧٧ - (...) حَدْثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَلَّمِيُّ قَالاَ: حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ خَصْبُونِ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُثَمَّةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (يَعْنِي مُثَمَّةً الْمُحَيِّةُ). وَأَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ . ثُمَّ لَمْ تَنْزِلُ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةً مُثْمَةِ الْحَجُّ. وَلَمْ يَئَةً عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.

١٧٣ - (. . .) وحَدْثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْفَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِوفْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّوَ اللَّهِ . وَلَمْ يَعُلُ: وَأَمْرَنَا بِهَا .
 يَعُلُ: وَأَمْرَنَا بِهَا .

## (٢٤) بَابِ وُجُوبِ الدِّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَجُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

١٧٤ – (١٢٢٧) حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُكَيْبِ بْنِ اللَّبْكِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدْثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عُمْنُ أَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: تَمَثْعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجْدِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَمْهُ الْهَدْيَ مِنْ إِللَّهُ عَنْهِ أَلْهَ الْهَدْيَ مِنْ إِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مُرَةً فَي الْحَجِّ. وَتَمَثَّعَ النَّاسُ مَعَ مِنْ ذِي الْحَلْيَافَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ إِلْمُمْرَةً . ثَمْ أَهَلُ بِالْحَجِّ. وَتَمَثَّعَ النَّاسُ مَعَ مَنْ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْعَلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُعْمِلْمُ الللْمُعْمِلُولُولُولُولُ الللْمُعْمُ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَعِّ. فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدَى. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ. فَلَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَكَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَعْفُ بِالْبَنِّتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَلَيْهُدِ. فَمَنْ لَمْ يَجُدُ هَلْيَاهُ بِالْبَنِّتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَلَيْهُدِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَلْيَا، فَلْيَصُمْ فَلَاتُهُ أَيْهُمْ فِي الْحَجْ وَلَيْهُدِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَلْيَا، فَلْيَصُمْ فَلَاتُهُ أَيْهُمْ فِي الْحَجْ وَلَيْهُدِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَلْيَا، فَلْيَصُمْ فَلَاتُهُ أَيْلِهِ وَمَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ السَّعْمِ. وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ مَكَةً . فَاسْتَلَمَ الرَّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ . ثُمَّ عَلَى الشَّعْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَهُمُ وَلَمْ وَلَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَبْمَةً أَطُوافٍ مَنْ اللَّهِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَبْمَةً أَطُوافٍ مَاللَّهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَبْمَةً أَطُورَافٍ مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَبْمَةً أَطُورَافٍ مَنْ اللّهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوقُ سَبْمَةً أَطُورَافٍ مَنْ السَّفَى وَالْمَرُوّةِ سَبْمَةً أَطُورَافٍ مَنْ السَّعْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى السَّفَا وَاللّهُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى السَّفَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى السَّفَا وَاللّهُ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمَدَى وَسَاقَ اللّهُ اللّهِ عَلَى مِنْ النَّاسِ .

١٧٥ – (١٢٧٨) وحَدَّثَنِيوعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقِيْلٌ عَنِ الرَّبْدِ، أَنَّ عَالِصَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَثُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ. وَتَمَثُّعِ النَّاسِ مَعَهُ. بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## (٢٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجُّ الْمُقْرِدِ

١٧٦ – (١٢٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَخْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: وَإِنِي لَبْذَتُ رَأْسِي (\*\*). وَقَلْدَتْ هَذِيي (\*\*). فَلاَ أَجِلُ حَنْى أَنْحَرَّهُ.

(٠٠٠) وحَمدُثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
 حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَا مَا لَكَ لَمْ تَجلَّ؟ بِتَخْوُو.

١٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَتَّى. حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي ﷺ. مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: وإِنِي قَلْدَتْ هَذِيي، وَلَبَدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَحِلُ حَتَى أَحِلً مِنَ الْحَجْ».

<sup>(</sup>١) الخبب: أي: المشي السريع مع تقارب الخطى.

<sup>(</sup>٢) التلبيد: جمّع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض. (٣) تقليد الهدي: تعليق قلادة في عنق الهدي علامة على إهدائها للحرم.

١٧٨ - (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ: «فَلَا أَجِلُ حَتَّى أَنْحَرَه.
 أَنْحَرَه.

١٧٩ – (...) وحَدُثْنَا إِنْ عُمْرَ حَدُثْنَا هِشَامُ بِنْ سُلَيْمَانَ الْمَخْرُوبِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ النِي عُمْرَ خَدَّتَن عِنْ النِي عُمْرَ قَالَ: حَدَّتُنني حَفْصَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ أَزْنَج عَنْ اللَّه عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ أَزْنَج عَنْ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَحِلَّ: قَالَ: ﴿ إِنْنِي اللَّهُ عَنْهَا لَهُ لَعْلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهَا أَعْلَىٰ عَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهَا أَعْلَ حَفْصَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ: قَالَ: ﴿ إِنْنِي اللَّهُ عَنْهَا لَكُنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْمِى اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَعْمِى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ عَلَىٰ الْمَعْمِلَىٰ الْمَعْمِلَ عَلَىٰ الْمَعْمِلَ عَلَىٰ الْمَعْمِى عَلَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمِلَ عَلَىٰ الْمُعْمِلَ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمِلَ الْمُعْلَىٰ الْ

## (٢٦) بَاب بَيَانِ جَوَازِ التَّمَلُّلِ بِالإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

١٨٠ – (١٣٣٠) وحَدُثْنَا يَمْنِي بْرُ يَخْنِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – خَرَجَ فِي الْفِئْنَةِ مُعْتَمِرًا. وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْدَ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ النَّغَتَ إِلَى صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ النَّغَتَ إِلَى الصَعَادِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدْ. أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجِّ مَعَ الْمُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِنَا جَاءَ الْبَيْدَ عَلَى الْجَبْدَةِ مَعْنَا الْحَجْ مَعَ الْمُمْرَةِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئَ عَنْهُ وَاجْدَ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئَ عَنْهُ وَالْمَرُوةِ سَبْعًا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى.

1 \( \) ( \) ( ) وحَدُثْنَا مُحَدِّدُ بَنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا يَحْمَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي تَافِعْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَايَمْ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِبَالِ ابْنِ الرَّبِينِ قَالَ بَنْ النَّاسِ قِتَالُ يُحَالُ بَيْنَكُ وَبَيْنِ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِبَالُ ابْنِكُ وَيَنْ النَّيْسِ قِتَالُ يُحَالُ بَيْنَكُ وَمَنْ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالُ يُحَالُ بَيْنَكُ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ مَعُهُ عِينَ حَالَتُ كُمَّا فَعَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقُ وَأَنَّ مَعُهُ عِينَ حَالَتُ كُمَّا فَعَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَيَنْهُ فَعَلْتُ كَمَا تُوجُبُنُ مُحْرَةً . فَالْمُلْقَ حَلَّى أَنَى ذَا الْحَلْيَفَةِ وَلَنَ عَلْمَ إِلْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْقَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ُ ( . . . ) وحَدَّفَنَاه ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبْنِ . وَافْتُصَّ الْحَدِيثَ بِعِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ . وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَيِيعًا.

101 - (...) وحَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدُّقَنَا فَتَيْبَةُ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّقَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ إِنْنَ عَمْرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامُ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الرُّبَيْرِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَايِنُ بَيْنَهُمْ قِنَالُ. وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ: أَصْبَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً: أَصْبَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً! أَصْبَعُ الْبَيْنَاءِ قَالَ: مَا شَأَنُ اللَّحْمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً! مَصْبَعُ الْبَيْنِ وَمَا شَاوُلُوا (قَالَ البُنُ رُمْحِ: أَشْهِدُوا أَنِي مَلْ اللَّهِ مَا جَمِيمًا . حَتَّى قَدَمَ أَرْجَبْثُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَذَيًا اشْتَرَاهُ فِقَدَيْدٍ. ثُمَّ الْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيمًا . حَتَّى قَدِمَ أَرْجَبْثُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي. وَإِلْصَفَا وَالْمُرْوَةِ وَلَمْ يَوْدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَلْوَدُ وَلَمْ يَوْدُ عَلَى وَلَمْ يَوْدُ عَلَى وَلَمْ يَنْ حَرْمَ وَلَمْ يَوْدُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ يَفْعَلُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَ

1۸٣ - (...) حَدَّفَتَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ. فَالاَ: حَدَّفَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّنَيي رُهُمْرُ بُنُ حَرْبٍ. حَدَّتَنِي إِسْمَعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَادِ الْفِيشَةِ. وَلَمْ يَذَكُو النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ. حِينَ قِيلَ لَهُ: يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ. كَمَا ذَكَرَهُ اللَّبِثُ.

1٨٤ – (١٣٣١) حَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (فِي رِوَايَةٍ يَخيى) قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِﷺ بِالْحَجُّ مُفْرَدًا. (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حَوْنِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَهَلَّ بِالْحَجُّ مُمْرَدًا.

١٨٥ - (١٢٣٢) وحَدَّثْنَا سُرَيْحُ بنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُكَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا.

قَالَ بَكُرٌ: فَحَدَّنُتُ بِلَلِكَ ابْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: لَبَى بِالْحَجُ وَخَدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثُتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانَا! سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: «لَبْيلِكَ عُمْرَةً وَحَجًا».

١٨٦ – (. . .) وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْمَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَنِع) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. بَيْنَ الْحَجُّ وَالْهُمْرَةِ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسِ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَقَالَ: كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْقِانًا!.

## (٢٨) بَابِ مَا يَلْزَمُ مَنْ آَهْرَمَ بِالْحَجُّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغي

١٨٧ - (١٣٣٣) حَدُّنَا يَحْيَى أَخْيَرُنَا عَبْرُنَا عَبْرُنَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ وَبَرْةَ.
قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءُهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَيْصَلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ. الْمَوْقِفَ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِي الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِفَ. فَبِقُولِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَوْقِفَ. وَمِقُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا؟.

الله - (...) وحَدَّثَنَا فَتَبَتُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَيَرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَطُونُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَخْرَمْتُ بِالْمَجُمُ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكُ؟ قَالَ: إِنِّي مُواَيْتُ ابْنَ فُلانِ يَكُومُهُ وَأَلْتَ أَحَبُ إِلْنَتَا مِنْهُ. رَأَيْتَهُ قَدْ فَتَنَهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَيْتُنَا أَوْ لَكُمْهُ لَمْ وَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَيْتُهُ الدُّنْيَا؟ فَمَ قَالَ: وَأَلِثَا أَلُو عَلَيْكُمْ إِلْحَجُ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَحْةِ. وَالْمَرْوَةِ. فَشَنَةُ اللَّهِ وَسُنَةٌ رَسُولِهِ ﷺ أَخْرَةً بِالْحَجُّ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَنَةُ اللَّهِ وَسُنَةً رَسُولِهِ ﷺ أَخْرَةً بِنْ الْمَحْقِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

١٨٩ – (١٢٣٤) حَدَّلَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ قَدِمَ رِمُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. أَيَالَنِي امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُمَتَيْنِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، سَبْعًا. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الشَّوَةُ حَسَنَةً.

(...) حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. ح وحَدُّتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُ ﷺ تَشْوَ حَدِيثِ ابْنِ غُيَيْنَةً .

# (٢٩) بَاب مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِخْرَام وَتَرَابِ التَّحَلُّلِ

١٩٠ – (١٢٣٥) حَدَّتَنِي حَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَادِبُ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنْ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلَ لِي حُرْقَ بْنُ الرُّبْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ قَالَ لَهُ: لا يَجِلُ . فَقُلْ لَهُ: الرَّبْنِ مَثْلُ اللهُ:
 إِنَّ رَجُلاً بِقُولُ ذَلِكَ . قَالَ: نَسَأَلُتُهُ فَقَالَ: لاَ يَجِلُ مَنْ أَهْلُ إِللَّيَحِيْمَ . إِلاَ يَبِعلُ مَنْ أَهْلُ إِللَّهَ عَبْدِهِ . إِلْمُ عِلْمَ مَنْ أَهْلًا إِللَّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رَجُلا كَانَ يَمُولُ ذَلِكَ. قَالَ: بِشِسَ مَا قَالَ. فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثُهُ. فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ:

قَالَ: وَجِلْا كَانَ يُعُورُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَعَلَ ذَلِكَ. وَمَا شَأَنُ أَسْمَاءَ وَالرَّبَيْرِ فَدْ فَعَلَا ذَلِكَ.

وَمَا شَأَنُ أَسْمَاءُ وَالرَّبِيْرِ فَدْ فَعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: فَمَا بَاللَّهُ لَا يَأْتِينِي بِسَفْلِهِ بِسَنَّالَئِي؟ أَطُنُهُ عِرَاقِيًّا. فَلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: قَلْهُ مَكَّلَبَ. قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا، أَنْ أَوْلَ شَيْءِ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَيمٍ مَكَّةً أَنَّهُ تَوَضًّا. ثُمَّ عَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ أَوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عَمُولُ مِنْهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ بِنُ عَمَرَ. فَمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الطُّوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عَمُولُ مُعْرَدُهُ مُعْرَفُ مُعْرَدُهُ مُعَلَى اللَّهُ عَمْرَ مُنْ عَمْرَةً وَقَالَ اللَّهُ عَمْرُهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُهُ مُعَلَى اللَّهُ ا

191 - (1777) حَدُّفْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِهِمْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. ح وحَدُّنَنِي زُمْنِرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لَهُ كَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدُّنَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنْهِ صَغِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ: خَرَجْنَا مُخْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امَن كَانَ مَعَهُ هَذِي، فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ. وَمَن لَمْ يَكُنْ مَعْهُ هَذِي، فَلْيَحْلِلْهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَذِي فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الرَّبَيْرِ هَذَي فَلَلْ يَحْلِلْ. قَالَتْ: فَلْمِي عَنِي رُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: قُومِي عَنِي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ

197 - (...) وحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا أَمُومِيَّا بَنِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ: قَلَمْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ... ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ النِّهِ جَرَيْحِ. خَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الشَيْرَخِي عَنِّي، اسْتَرْخِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَنَّهُ فَلَى : أَنْخُشَى أَنْ أَيْبَ عَلَيْكَ؟. عَلَيْكَ؟.

١٩٣ - (١٢٣٧) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَلَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءً، كُلِّمًا مَرَّتْ بِالْحَجْدِنِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ. لَقَدْ نَوْلُنَا مَعَهُ هَاهُمُنَا. وَنَحْنُ، يَوْمَئِذٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ ظَهْرُنَا. قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنا. فَاعْتَمْرُثُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالزَّئِيرُ وَفُلَانٌ وَفُلانٌ. فَلَمَّا مَسْخَنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا. ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءً. وَلَمْ يُسَمُّ: عَبْدَ اللَّهِ.

#### (٣٠) بَابِ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

194 - (1770) حَدُفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُسْلِمِ الْفُرِّيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُشْعَةِ الْحَجُّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الوَّبْرِ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَصَ فِيهَا. فَاخْتُلُوا الزَّبْرِ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَمَّلُ عَمْنِهَا. فَالْحَلُوا عَلَيْهَا. فَإِذَا الْمَرَأَةُ صَخْمَةٌ عَمْنِهَا. فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.

١٩٥ – (...) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُبَدِّ إِنْ مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفِر) جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ. فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَفِي حَدِيثِهِ الْمُمْتَةُ. وَلَمْ يَقُل: مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ: لاَ أَدْرِي مُنْعَةُ النَّسَاءِ.

197 - (١٣٣٩) وحَدْثَنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْفُرَيُّ سَمِعَ النِّنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَهَلُّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَمْرَةِ. وَاَهَلُّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. فَلَمْ يَجِلُّ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَذِيَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَحَلَّ بَقِيتُهُمْ. فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ. فِيمَنْ سَاقَ الْهَذِي فَلَمْ يَجِلٌ.

۱۹۷ – (. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْئِيُ طَلَحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَرَجُلٌ آخَرُ. فَأَحَلًا.

## (٣١) بَاب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ

١٩٨ - (١٢٤٠) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمْرَةَ فِي أَشْهُو ِ الْحَجِّ مِنْ أَلْجُو ِ الْفُجُودِ فِي الأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ. وَعَفَا الأَثَرْ. وَانْسَلَخَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِحَةَ رَابِعَةِ. مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَمَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحِلُ؟ قَالَ: «الْجِلْ كُلُهُ».

١٩٩ – (...) حَدْثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ النَّرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَمَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ. فَقَدِم اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَمَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ. فَقَدِم اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ – لَمَّا صَلَّى الصَّبْحَ –: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجَعَلُهَا عُمْرَةً، فَلَيْجَعَلُهَا عُمْرَةً،

٧٠٠ – (...) وحَدْثَنَاه إِبْرَاهِيم بَنُ وِيتَارِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ. ح وحَدُّثَنَا أَبُو شِهَابٍ. ح وحَدُّثَنَا مُعَرِّم مَنْ شُغْبَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا رَوْحٌ وَيَخْيَى بَنُ كَثِيرٍ فَقَالاً كَمَا قَالَ نَصْرُ: أَمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُهِلُ بِالْحَجِّ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَدِيمًا: فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. خَلا الْجَهْضَمِي قَائِمٌ لَمْ يَقُلُهُ.

٢٠١ – (. . . ) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ أَخْبَرَتَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: قَلِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْجَ خَلُونَ مِنَ الْعَشْرِ. وَهُمْ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

٢٠٧ – (...) وحَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ بِذِي طَوَى.
 وقدم لِأَرْبِح مَصَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجْةِ. وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَرِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِمُمْرَةٍ. إِلاَّ مَنْ كَانَ
 مَمَهُ الْهَدْئِي.

٧٠٣ – (١٢٤١) وحد ثنا مُحمَّدُ بن المُعنَّى وَابنُ بَشَارِ وَالاَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ وَاللَّفظُ لَكُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هقدِهِ عُفرةُ استَفتفنا بِهَا. فَمَنْ لَمْ شَرَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجْ إِلَى يَوْمِ الْمِيامَةِهِ. الْمَاسِرَة قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجْ إِلَى يَوْمِ الْجَهْ إِلَى يَوْمِ الْمِيامَةِهِ.

٢٠٤ - (١٢٤٢) حَدْنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَالَ: تَمَثَّمْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ. فَأَتَنِي آنِ غَيَّاسٍ شُعْبَةُ قَالَ: ثُمَّ أَنْطَلَفْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِفْتُ. فَأَتَانِي آتِ فِي مَنَامِي
 قَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمْرَنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِفْتُ. فَأَتَانِي آتِ فِي مَنَامِي

فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. قَالَ: فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ وِالَّذِي رَأَيْتُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

## (٣٢) بَاب تَقْلِيدِ الْهَذِي وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

٧٠٥ – (١٢٤٣) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَمَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ الْمُثَنَّى: حَمَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ الظَّهْرَ بِلْنِي الْحُلَيْقَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقِيهِ فَأَشْمَرَهَا (أَن فِي صَفْحَةِ صَنَاعِهَا الأَيْمَنِ. وَسَلَتَ اللَّهِ، وَقَلَدَهَا تَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِعِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَمَلُ بالْحَجِّ. أَلَمَّا اسْتَوَتْ بِعِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَمَلُ بالْحَجِّ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِشَامِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُغْبَةً . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّو ﷺ لَمَّا أَنَى ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلَمْ يَقُلُ: صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ.

٧٠٦ – (١٧٤٤) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى رَائِنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَعِمْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لا يُنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا النُثَيْنِ النِّي قَدْ تَشَغَّفَتُ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالنَّبِتِ فَقَدْ
 حَلَّ، فَقَالَ: سُتَةٌ نَبِيكُمْ ﷺ وَالْ رَفِعْتُمْ.

٢٠٧ – (. . . ) وحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ
 يَخْيَى عَنْ ثَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: فِيلَ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ (٢ ) بِالنَّاسِ، مَنْ
 طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ. الطَّرَافُ عُمْرَةً. فَقَالَ: شُتَّةُ نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغَمْتُمْ.

٢٠٨ – (١٢٤٥) وحَدْثَنَا إِسْحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَخْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٍّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٌ إِلاَّ حَلَّ. قُلْتُ لِيمَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: ﴿ لَمْ عَبِلُهَا إِلَى اللَّهِتِينَ ﴾ قُلْتُ لِمَعَانِ: هَوْلُ اللَّهِ تَمَالَى: ﴿ لَمْ عَبِلُونَ عَلَيْكِ اللَّهِتِينَ اللَّهِتِينَ اللَّهِتَ اللَّهِتَ اللَّهِتَ اللَّهَرَّفِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِ يَعْلَى اللَّهُ وَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللْمُعُ

<sup>(</sup>١) إشعار الهدي: جرحها ليسيل دمها وذلك دلالة على كونها هدي.

<sup>(</sup>٢) تفشغ: انتشر وشاع.

#### (٣٣) بَابِ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَة

٧٠٩ – (١٢٤٦) حَدَّثَقَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ (١٠) قَقُلْتُ لَهُ: لاَ أَغْلَمُ هَذَا إِلاَّ حُجَّةَ عَلَيْكَ .

٢١٠ – (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّنْنَا يَحْتِى بَنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّنَنِي الْحَسَنُ بَنْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُمْنَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُعُولِ اللَّهِ ﷺ بِعِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمُرْوَةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِعِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمُرْوَةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِعِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمُرْوَةِ.

٢١١ – (١٢٤٧) حَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى . حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُحُ بِالْحَجُّ صُرَاخًا. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكُةً أَمَرْنَا أَنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً. إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَذِي . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنْي. أَهْلُنَا بِالْحَجِّ .

٢١٢ – (١٢٤٨) وحَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا مُعَلِّى بْنُ أَسْدِ حَدَّثْنَا وُهَمْبُ بْنُ خَالِدِ
 عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالاً: قَدِمْنَا مَعَ النِّبِيِّ ﷺ وَتَحْنُ نَصْرَةُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.

٢١٣ – (١٢٤٩) حَدْثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي نَفْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَتَاهُ أَتِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الرُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُنْتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرُ: فَمَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

#### (٣٤) بَابِ إِهْلَالِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهَذيهِ

٣١٣ - (١٢٥١) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنْنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَن مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «بِمَ أَهْلَكَ؟» قَقَالَ: أَهْلَكُ بِإِهْلَالِ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: «لَوْلاً أَنْ مَعِي الْهَذَيّ، لَأَخَلَفُ».

(. . . ) وحَدَّنَيهِ حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّنْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . ح وحَدَّنَيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ . حَدَّنَنَا بَهْزٌ قَالاَ: حَدَّنْنَا سَلِيمُ بْنُ حَبَّانَ بِهِذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ (لَحَلَلْتُ) .

٢١٤ - (١٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ

<sup>(</sup>١) المشقص : سهم بطرف حاد عريض .

الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بهمَا جَمِيعًا: «لَبُيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. لَبُنِكَ عُمْرَةً وَحَجًّا».

َ ٢١٥ - (...) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِلَى الْمِينَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ التَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: وَلَبَيْكُ عُمْرَةً وَحَجُّا ». عُمْرَةً وَحَجُّا ».

وقَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَلِّبُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجُّۥ .

٣١٦ – (١٢٥٢) وحَدُقْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَعِيمًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ حَدَّنَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِوا لَيَهِلُنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجُ الرُّوْحَاءِ (١٠)، حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَطْيَئِهُمَا (١٠).

(. . .) وحَدَّثَنَاه فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَالَ: قوالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا؟.

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ حَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَوعَ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 3
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيْدِو! » بِوشْل حَدِيثِهِمَا .

## (٣٥) بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيُّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

٧١٧ – (١٧٥٣) حَدْثَنَا هَدَّابُ بَنُ حَالِيهِ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ النِّي مَعَ حَجَّيدِ: عُمْرَةً مِنَ الْعَدَيْهِ. أَنْ وَمُعْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُغْفِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُغْفِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَاتَةً حَيْثُ قَمَمَ عَنَائِمٍ خُنْيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرِيهُ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَادَةُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمُّ فَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَذَّابِ.

٢١٨ – (١٢٥٤) وحَيِثْغَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ زُيُّلَةً بْنَ أَزْقَم، كَمْ غَزُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً. قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو موضع بين مكة والمدينة . (٢) أي: يجمع بينهما .

وَحَدَّثَنِيي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ. وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً. حَجَّةً الْوَدَاع. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: وَيِمَكَّةً أُخْرَى.

٢١٩ – (٥٥٥١) وَحَدْقَنَا هَارُونُ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ أَخْبَرَتِنَا مُحَدُدُ بْنُ بَحْوِ الْبُوسَانِيُّ أَخْبَرَتَا ابْنُ مُحَرَّ بْنُ الزَّبْنِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسَتِيْدَنِي إِلَى حُجْرَةِ عَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسَتَّنِدَنِي إِلَى حُجْرَةِ عَالِشَةً. وَإِنَّا لَتَسْمَعُ صَرْبَهَا بِالسَّوَاكِ تَسْتَنُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: نَمْمَ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أُمْنَاهُا أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَتُولُ؟ فَلْكُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتُ: يَعْدُلُ؟ مَلْكُ: يَعْدُلُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. لَعَمْرِي! مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَنَاهُ لَكَاءً.

قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ. فَمَا قَالَ: لاَ، وَلاَ نَعَمْ، سَكَتَ.

٧٢٠ – (...) وحَدْفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَحَلْتُ، أَنَا وَعُرُورَةُ بْنُ الرَّبْيْرِ، الْمُسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَايِشَةَ. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضَّحَى فِي الْمُسْجِدِ. فَسَأَلْنَاءُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: يَدْعَة. فَقَالَ لَهُ عُرَوةُ: يَا أَبُعَ عَبْدٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَمِّمُ وَرَوعُ وَلَا اللَّهِ عَلَى إِلَى عُمْرَ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَدِّبُهُ وَرَوهُ : يَكُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؟ فَقَالَ : وَمَا يَعُولُ؟ قَالَ : يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عِيْ الْمُدْمِينَ، يَا أَمُّ اللَّهُ عَبْرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِي الْمُدْمِينَ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا المَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُدْمِينَ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَى مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَا عَلَى مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَى مَا اعْتَمَرَ وَسُولَ اللَّهُ وَا عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَى الْمُعْمَلُ مَا الْمُعَمِّ وَمَا مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْمِينَ مَا الْمُعْمَرِ عَلَى الْمُعْمَلُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِينَ مَا الْمُعْمَلُ مَا الْمُنْ الْمُعْمَلُ مِنْ الْمُعْمَلُ مَا الْمُعْمَلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْلِقُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْ

## (٣٦) بَابِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

٢٢١ – (١٢٥٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْبَنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدَّثُنَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَسِيتُ اسْمَهَا): «مَا مَتَعَكِ أَنْ تَحْجُي مَعَنَا؟» قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانَ نَاضِحُ عَلَيْهِ. لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانُ فَاعْتَمِرِي. فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».

٣٢٧ - (...) وحَدَّثَنَا آَخُمْدُ بَنْ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَمْنِي ابْنَ زُرَيْع) حَدَّثَنَا حَبِيبٌ
 الْمُمَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يَقَالُ لَهَا: أَمُّ سِنَانٍ:
 (١) منى: ناضح: وهو: ما يستقى عليه من الإبل.

همَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟، فَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِإَبِي فُلَانِ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْثُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا. قَالَ: •فَهُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً . أَوْ حَجَّةً مَهِى» .

## (٣٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَ، وَدُخُولِ بَلَوهِ مِنْ طَرِيقِ غَيْرَ النِّي خَرَجَ مِنْهَا

٢٢٣ – (١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِوح وحَدَّثَنَا اللَّهِ مُشْورِ وحَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ طَوِيقِ اللَّهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَلَى مِنْ طَوِيقِ اللَّهُ عُرَّ مِنْ اللَّهَ عَلَى مِنْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْم

( . . . ) وحَدْثَنِيهِ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالاً: حَدَّثَنَا يَغْمَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وقَالَ فِي رِوَايَةٍ زُهُنِرٍ: الْهُلْيَا النِّي بِالْبَطْحَاءِ.

٢٧٤ – (٨٥٨) كَذَّتْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي مُمَرَ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ مُمَيْثَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سُمُيَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى يَكُةً، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلِاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

٢٢٥ – (. . .) وحَدِّثْنَا أَبُو كُورَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : فَكَانَ أَبِي يَذْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ كَدَاءٍ .
 وَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَذْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ .

## (٣٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوَى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولَهَا وَدُخُولَهَا نَهَارًا

۲۲٦ – (۱۲٥٩) حَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدْثَتَا يَخْيَى (وَهُوَ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى (وَهُوَ اللَّهِ عَلَى عَنِي الْوَهُوَى حَتَّى الْفَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى الْفِي طُوى حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ، حَتَّى صَلَّى الصَّبْعَ. قَالَ: وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ، حَتَّى صَلَّى الصَّبْعَ. قَالَ: حَتَّى أَصْبَعَ .

٢٧٧ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمْرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِلاَّ بَاتَ بِنِي طَوَى. حَتَّى يُضْبِحَ وَيَغْسَلِ. ثُمَّ يَذُخُلُ مَكَّةً نَهَارًا.

<sup>(</sup>١) المعرس: هو موضع معروف بقرب المدينة .

وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

٢٢٨ – (. . . ) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّتِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِبَاض) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْبَةَ عَنْ تَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشْوِلُ بِذِي طُوّى . وَمَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيضًةٍ .
عَلَيْظَةٍ (ا ) . لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ . وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ .

٢٢٩ – (١٣٦٠) حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّئِيُّ حَدَّنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِبَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الشَّغْبَلُ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ (٢) اللَّهِ يَبْنِي بَنِي الْمَجْبَلِ اللَّهِ الشَّغْبِدَ اللَّذِي بَنْيَ فَمَّ، يَسَارَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِنُي نَمَّ، يَسَارَ الْمَسْجِدِ اللَّهِي بِطُرَفِ الثَّوْمَةِ . وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّكَمَةِ السَّوْمَةِ اللَّهْ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْمَةِ . وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْمَةِ . وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَقِينِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ. اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَبْلِ الطَّويلِ. اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَبْلِ الطَّويلِ. الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَبْلِ الطَّويلِ. اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَبْلِ الطَّويلِ. اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَبْلِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَالِيلِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُؤْمِنِيلِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

## (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ (٣٠) فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ مِنَ الْحَجُّ

٢٣٠ – (١٢٦١) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نُمْيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا النِّهُ نُمَيْرِ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اَنْ عِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْنِ الطَّفَا الطَّوَافَ الأَوْلَ ، خَبُ ثَلاثًا ( )
 الطَّوَافَ الأَوْلَ، خَبُ ثَلَاثًا ( )
 وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَهْمَلُ ذَلِكَ.

٢٣١ – (. . .) وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْتَةَ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يُغْنَهُ ، فَا يَشْعِي أَرْبَعَةً . ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَدْوَة .
الصَّفَا وَالْمَدْوَة .

٧٣٧ – (...) وحَدْنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُ فَلَانَةَ أَطُوافٍ مِنَ السِّبْعِ.

\_ ٢٣٣ - (١٢٦٢) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْجُعْفِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) هي الهضبة الكبيرة العريضة . (٢) الفرضة : مدخل ومنفذ الطريق إلى الجبل .

 <sup>(</sup>٣) الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطى.
 (٤) الخبب: المشي السريع مع تقارب الخطى.

عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ فَلَاقًا. وَتَشَى أَرْبَهًا.

٢٣٤ – (...) وحَدُّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدُّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ.

٥٣٠-(٦٢٦٣) وحَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَهِ حَتَّى الثَّهَى إِلَيْهِ. ثَلَاثَة أَطْوَافِ .

۲۳٦ – (. . .) وحَدَثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرْيْجِ عَنْ جَاهِرٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلَاقَةَ أَطُوَافٍ، مِنْ الْحَجْرِ إلى الْحَجْرِ.

7٣٧ - (١٩٦٤) عَدْقَنَا أَبِي الطُّقَيْلِ. قَالَ: قُلْتُ كَرْبُو عَبَّاسٍ: أَرَائِتَ هَذَا الوَّمَلَ بِالْبَيْتِ فَلاَثَةَ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ. قَالَ: قُلْتُ لاَيْنِ عَبَّاسٍ: أَرَائِتَ هَذَا الوَّمَلَ بِالْبَيْتِ فَلاَثَةَ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَرِيَهُ وَالْمَالَ بِالنَّبِيْتِ فَلاَثَةً أَمُوا فَي وَعَلَيْهِ الْمُسْرِقُونَ أَلَهُ سُنَةٌ. قالَ: قَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَوْمَ مَكَّةً. فَقَالَ المُسْرِغُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ. وَكَانُوا المُسْرِغُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَى يَرْمُلُوا فَلاَلَ. وَيَمْشُوا أَرْبُعًا. قَالَ: فَلْكُ لَهُ: أَشْتُهُ مَا وَالْمُونَ وَرَاكِبًا. أَسْتُهُ هُونَا فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةً . قَالَ المَّدُولُ وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ وَصَلَى يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةً . قَالَ: مَسْتُولِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَفْرَ عَلَيْهِ وَكَذَبُوا؟ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالُكَ . وَمَنْ مَلَكُولُ وَكَذَبُوا؟ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ الْمُعْلِى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يَقُلُ: يَحْسُدُونَهُ.

٢٣٨ – (...) وحَدْثَنَا النُّ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَمْيَانُ عَنِ النِّ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ.
 قالَ: مُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بِالنَّبْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ شُئَةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

<sup>(</sup>١) جمع عاتق: وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ.

٢٣٩ – (١٢٦٥) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدْثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ. حَدُّثَنَا رُهَنِوْ، عَنْ عَبْدِ الْمَمْلِكِ بْنِ سَحِيدِ بْنِ الأَبْجَوِ، عَنْ أَبِي الطَّفْلِلِ. قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى اَنْقَر. وَقَدْ كَثُو النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى اَنْقَر. وَقَدْ كَثُو النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَانُوا لاَ يُدْعُونَ عَنْدٌ الْ كَثْمُونَ .

٧٤٠ – (١٢٦٦) وحَدْنُنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ. قَالَ: قَيمَ رَسُولُ اللَّيَّ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً. وَقَدْ وَمَنَتُهُمُ حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقَدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا فَوْمٌ قَدْ وَمَنَتْهُمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِيدَّةً. يَتُوبَ وَعَالَمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِيدَّةً لَمْوَا مِنْهَا اللَّهُ عَدَّا فَوْمٌ قَدْ وَمَنْتُهُمْ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِيدَةً. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلْدَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلُهَا، هَوْلاَءِ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلُهَا، هَوْلاَءِ أَلْجَلَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلُهَا، وَلَا عَلَيْهِمْ. إِلاَّ الْإِنْهَاءُ عَلَيْهِمْ.

٢٤١ - (. . .) وحَدْثنيي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ
 عُيْنَةَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ : إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُويَ الْمُشْرِكِينَ فَوْتَهُ.

#### (٤٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرَّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرَّكْنَيْنِ الْآخَرِيْن

٢٤٢ – (١٢٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْنِ. النِّمَائِينَ .

٣٤٣ – (. . . ) وحَدِّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَخْبَرَنِي يُونُسُ كَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْحَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الرَّكْنَ الأَسْوَةَ وَالَّذِي يَلِيهِ، مِنْ نَخْوِ دُورِ الْجُمَوِيْنَ.

٢٤٤ – (. . .) وحَدْثْقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْبَمَانِيَ

٧٤٥ - (١٢٦٨) وحَدَّثَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) أي: يدفعون.

جَمِيعًا عَنْ يَخْتَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثْنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. حَدَّثْنَي تَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: مَا تَرَكُثُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرَّكْنَيْنِ، الْبَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَّا، فِي شِدَّةِ وَلاَ رَخَاءِ.

٢٤٦ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ ثُمَيْرٍ جَمِيمًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْوِ:
 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيلِدِو. ثُمَّ فَبَلْدُ،
 قَبْلُ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكَثُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُهُ.

٢٤٧ – (١٣٦٩) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّنْهُ أَنَّ أَبَا الطَّفْلِ الْبَكْرِيِّ حَدَّثُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْتَيْنِ الْبَعَانِيْنِ.

#### (٤١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

٧٤٨ - (١٢٧٠) وحَدَّفَنِي حَوْمَلَةُ بَنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو . ح وحَدَّنَي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَبْلِيُّ حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْثُ أَنَّكَ حَجَرٌ. أَمَّ قَاللَهِ! لَقَدْ عَلِمْثُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَمُعَ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْثُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَمْ قَالَ: زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ حَمْرُو: وَلَا إِلَيْهَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ عَنْ عَنْهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهِ الْعَنْهِ الْعَنْهُ وَقَالِهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الل

٧٤٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّىئِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ. وَقَالَ: إِنِّي لَأَقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَآغَلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْبَلُكَ.

٧٥٠ - (...) حَدْثَقَا خَالَفُ بْنُ هِشَامِ وَالْمُقَدِّيقُ وَأَبُو كَامِلِ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَقَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ. قَالَ: رَأَيْتُ الأَصْلَعَ (يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) يَمْبُلُ الْحَجْرَ وَيَعُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَفْبَلُكَ، وَإِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَصْرُ وَلا تَنْفَرُ. وَلَو لاَ أَنْي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّهِ فَبْلَكَ مَا فَبَلْنُكَ. وَفِي وَإِنَّ الْمُقَدِّيقُ وَالْمَعَلِينَ وَالْمَالِيةِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا فَبَلْنُكَ. وَفِي وَإِنَّ الْمُقَدِّيقُ وَالْمَعَلِينَ وَالْمَالِيةِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُكُ مَا فَبُلْئُكَ. وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَالَالَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الل

٧٥١ – (...) وحَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثَمْيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَتَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي اللّهَ عَلْمَ الْخَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَقْبَلُكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. عَانِي بَنْ وَيَعْفِلُ الْحَجْرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَقْبَلُكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي وَأَيْدُ لَمْ أَنْلُكَ حَجَرٌ.

٢٥٧ – (١٢٧١) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيحٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَقَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ شُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَةَ. قَالُ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَّهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ بِكَ حَفِيثًا(١).

(. . .) وحَدَّقْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْتَادِ . قَالَ : وَلَكِي رَآئِيتُ أَبًا الْقَاسِم ﷺ بِكَ حَفِيًّا . وَلَمْ يَعُلُ : وَالْتَزَمَّةُ .

(٤٢) بَتَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْمَجَرِ بِمِحْجَنِ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ ٢٥٣ - (١٢٧٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يُخْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُكُنَ بِمِوْجَنِ<sup>(۱)</sup>. ١٥٤ – (١٧٧٣) حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّيْدِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِالْبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الْزَدَاعِ، عَلَى رَاحِلْتِهِ.

يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ . لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ<sup>(٣)</sup>، وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ<sup>(٤)</sup>.

٧٥٥ – (. . . ) وحدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرنِج ح وحَدُثَنَا عَبِشُ بْنُ يُونُسِ عَنِ ابْنِ جُرنِج ح وحَدُثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرنِج . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرنِج . أَخْبَرَنِي أَبُو النَّبِيُ اللَّهِي عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُ عَلَى حَبِّدِةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِو، بِالْبَيْتِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِي عَلْمَ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِي عَلَى كَبِيْةِ فِي حَبِّدِةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِو، بِالشَّقَا وَالْمَرُووَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُولُ النَّاسُ عَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُولُ النَّاسُ عَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُولُ النَّاسُ عَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُولُ النَّاسُ عَشُوهُ.

٢٥٦ –ُ (١٢٧٤) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَوْلَ الْكُعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ. يَسْتَلِمُ الرُّكُنْ. كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

٧٥٧ – (١٢٧٥) وحَدَّفَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّفَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرِّبُوذَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّقْيَلِ يَعُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُلُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرَّحْنَ بِيخِجَنِ مَعَهُ، وَيُعَبَّلُ الْمِحْجَنَ.

٢٥٨ - (١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ

<sup>(</sup>١) حفيًا: أي: معتنيًا مهتمًا.

<sup>(</sup>٢) المحجن: عصا معوجة الطرف.

 <sup>(</sup>٣) ليشرف: أي: ليطلعوا عليه ويشاهدوه.
 (٤) غَشُوه: أي: ازدحموا عليه وكثروا.

الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَل عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. قَقَالَ: ﴿ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَالْتِ رَاكِبَةُۥ قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِﷺ حِينَانِهِ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ النَّبْتِ. وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

## (٤٣) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ رُكُنٌ لَا يَصِحُ الْحَجُ إِلَّا بِهِ

٢٦٠ – (...) وحَدْثَنَا آبُو بَحُو بِنُ آبِي شَبْبَةَ حَدْثُنَا آبُو أُسَامَةَ حَدُنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَغْبَرَنِي آبِي. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ عُلْلُهِ أَنْ لاَ أَتَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ عُلْلِهِ أَنْ لاَ يَطُوفُ إِلَيْهَ اللَّهَا أَنُولَ مَلْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلًا يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّعَا وَالْمَرْوَةِ مِن شَعَلَمِ اللَّهِ ﴾ البنون: ١٥٨] الآيَة. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفُ بِهِمَا . إِنِّمَا أَنُولَ مَلْا فِي أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ. كَانُوا إِذَا أَمَلُوا، أَمَلُوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلاَ يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُونُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَا يَلُولُ لَهُ مَا أَنْ يَطُولُوا اللَّهُ تَعَالَى مَلْهِ اللَّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَا يَوْلُ لَهُ مَا أَنْ لَلَا اللَّهُ تَعَالَى مَلْهِ اللَّهِ عَلَى الْحَدْقُ وَلُولُ لَلَهُ مَا أَنْوَلُ اللَّهُ تَعَالَى مَلْهِ اللَّهِ عَلَى الْحَدْقِ لَهُ مَنْ المَعْلَاقِ اللَّهُ تَعَالَى مَلْوَلًا لَهُ مَا أَنْ لَوْلُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَلَا اللَّهُ تَعَالَى مَلَا اللَّهُ تَعَالَى مَلَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَلْهُ وَلُولُ لَلَهُ مَا أَنْ وَلَا لَلَهُ عَلَى الْحَدْولُولُ لَلَهُ مَلْ اللَّهُ تَعَالَى مَلَا لَلْهُ عَلَى الْحَدْولُولُ لَلَهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْحَدْولُولُ لَلَهُ مَلْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ لَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَقَ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ تَعَالَى مُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِيْهِ الْمُعْلَى الْمُولِقَ الْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُولُ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩١ - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوَيهًا فِنِ الْزَيْنِ قَلْ اللَّهُ لِعَالِينَةَ رَوْعَ النَّبِي ﷺ: مَا أَرَى عَلَى أَحَدِ، لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَ المَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا. وَمَا أَبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَ المَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَشَيْئًا. وَمَا أَبَالِي الْمُشَلِّمُونَ.
مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللهُ عَلْ الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللهُ اللللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ الللللّهُ عَلَى الللهُ اللللللهُ عَلَى اللّهُ اللللللهُ عَلَى الللللهُ

<sup>(</sup>١) هو اسم جبل يهبط منه إلى متريد.

قَالَ الرُّهْرِيُّ: قَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. فَأَعْجَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحِلْمِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَتَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ يَعْلُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْقِ مِنَ الْعُمَرِبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَتَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وقال آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِونَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْقِ وَمَوْلاً وَعَوْلاً وَالْمَرْقَ مِنْ شَكَيْرٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَعْلاً وَمَوْلاً وَمُؤْلاً وَمُولاً وَمَوْلاً وَمُؤْلاً وَمَوْلاً وَمُولِعَ وَمُؤْلاً وَمُولاً وَمُؤْلاً وَمُولاً وَمَوْلاً وَمُؤْلاً وَمُؤْلاً وَمُؤْلاً وَمُؤْلاً وَمُولاً وَمُؤْلِا وَمُؤْلاً وَمُؤْلِولَ وَمُؤْلِولُونَا وَلَوْلَا وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِولُونَا وَالْمَوْلِيَا وَمُؤْلِولُونَا وَالْمَوْلِقُولُونَا وَمُؤْلِولَا وَمُؤْلِونَا وَمُؤْلِونَا وَالْمَوْلَاقِ وَالْمَوْلِونَا وَالْمَوْلِيْلُونَا وَمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَمُولِونَا وَالْمَلِيْلُونَا وَالْمِيْنِ فَلَا وَمُولَاقً وَالْمَوْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمَوْلِونَا وَالْمِؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْل

Yay – (...) وحَدِّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنْنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنْشَى حَدَّنْنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الْبَوْرِ. قال: سَأَلْتُ عَافِشَة. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ الْبُورِ. قال: سَأَلْتُ عَافِشَة. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَقَال فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الشَّمَّا وَالْمَرْوَةَ مِن شَمَّالِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَنَ عَافِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللَّهُ عَالِمَةً عَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بِهِمَا.
الطَّوْافَ بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لِأَحْدِ أَنْ يَتُولُونَ الطَّوَافَ بِهِمَا.

٢٦٣ - (...) وحَدُفْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ
عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، أَنَّ عَالِيقَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، هُمْ وَغَسَّانُ،
يُهِلُونَ لِمَنَاةً، فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ذَلِكَ سُئَةً فِي آبَائِهِمْ. مَنْ أَخْرَمُ
لِمُنَاةً لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا وَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ مَنْكَمِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ جِينَ أَسْلَمُوا.
خُتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَلُونَكَ بِهِمَا وَمِنْ فَلَيْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكُو اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْقَ عَمْلُ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ [العود: ١٥٠].

٢٦٤ – (١٢٧٨) وحَدْثْقَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
 كَانَتِ الأَنْصَارُ يُتَكْرَمُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . حَتَّى نَزَلْتُ ﴿ إِنَّ الشَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَمَايْرٍ
 اللَّمْ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْنَ أَو اَعْتَمَرَ فَلَا جُمُنَاحُ عَلَيْهِ أَنْ يَظَوْتُكَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

#### (٤٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّغِيَ لَا يُكَرَّرُ

٢٦٥ - (١٢٧٩) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو
 الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَعِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُف النَّبِيُ ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
 إلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا.

(. . .) وحَدَّثَقَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
 وَقَالَ: إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا. طَوَافَهُ الأَوْلَ.

# (40) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَضِي جَفْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْدِ

٢٦٦ - (١٢٨٠) حَدُقَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَرْقَاتٍ . قَلَتُ ابْلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَرْقَاتٍ . قَلَتُ ابْلَغَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّعْبَ الأَيْسَرَ ، اللَّذِي دُونَ الْمُزْوَلِفَةِ ، أَنَاحَ فَبَالَ. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ . فَتَوَضَّا وَضُوءًا خَفِيفًا. ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةَ . يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ

(١٣٨١) قَالَ كُرُيْبٌ: ۚ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَمْ يَزَلْ يُنَبِّى حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

٧٦٧ – (١٣٨١) وحَنْفَقَا إِنْ حَنْ إِنْ إِنْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بْنُ خَشْرَمِ كِلاَهُمَّا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِنْ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْدَقَ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَلُ لَلْمَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرَلُ لَيْ عَنَّى رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبَةِ.

٢٦٨ – (١٩٨٢) وحَدَثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْكُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنِي اللَّبْكُ عَنْ أَبِي الرَّبْيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ رَدِيكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيرٌ عَرَفَةَ وَغَدَاوَ جَمْعٍ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: ﴿ عَلَيْكُمْ لِرَدِيكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو كَانٌ نَاقَتُهُ (حَتَّى دَحُلٌ مُحَسِّرًا وَهُو مِنْ مِنْي) قَالَ: وَعَلَيْكُمْ بِخصَى الْخَذْفِ اللَّهِ ﷺ فَيْرَعَى بِهِ الْجَعْرَةُ ﴿. وَقَالَ: لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيْبَعْ حَمَّى رَمَى الْجَمْرَةُ .

. . . ) وَحَدْثَنِيهِ زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدِّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيبٌ عَنِ ابْنِ جُرَنِج آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ . هَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِﷺ بُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةُ . وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَالنَّبِّﷺ يُعْيِرُ بِيَدُو كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .

٢٦٩ – (١٢٨٣) وحَدْقَتَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ
 كَثِيرٍ بْنِ مُدْدِلُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَنَحْنُ بِجَمْعِ: سَوِعْتُ اللَّهِ،

أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: ﴿لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ ٩٠.

َ ٢٧ - (...) وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بَنِ مُدْدِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبِّي حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ . فَقِيلَ: أَغْرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ صَلُوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَمُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: «لَبُيكَ اللَّهِمَّ! لَبُعْكَ».

(. . .) وحَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٧٧١ – (. . .) وحَدْثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَغْنِيُ حَدِّثَنَا زِيَادٌ (يَغْنِي الْبَكَّائِيُّ) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدْرِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَالأَشْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ: سَمِعْتَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَشْعُودِ يَقُولُ، مِجْمَعْ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، هَاهُمَنَا يَقُولُ: «لَبَيْكَ . اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ . اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ ، لَلْهُ لَبَيْنَا مَمَهُ.

(٤٦) بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

٢٧٧ – (١٧٨٤) حَدَّثَنَا آخمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمْتِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْيَى اللَّمُويُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالاً جَوبِيمًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيو قَالاً: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شِي عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيو قَالاً: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شِي عَنْي بِنْ عَمْرَ عَنْ أَبِيو قَالاً: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شِي مِنْي إِنِّى عَرَفَاتٍ. عِنَّا المُمْلَئِي وَعِنَّا المُمْكِيرُ.

٧٧٣ – (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُ. قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَدَاوِ عَرْفَةً . وَلَا اللَّهِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَدَاوِ عَرْفَةً. وَلِنَّا المُحَبِّرُ وَمِنَّ المُهَلِّلُ. فَأَمَّ نَحْنُ فَنْكَبُرُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ الْعَجَبَا مِنْكُمْ. كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: عَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَيْصَاعُمْ.

الكَوْكُ - (١٧٨٥) وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَقَةَ: كَيْفُ كُنْتُمْ هَذَا الْبُرْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ؟ قَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ. وَيُكبَّرُ الْمُكبُّرُ مِنَّا، فَلاَ يُنْكُرُ عَلَيْهِ.

٥٧٠ - ( . . . ) وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ

حَدَّنَنِي مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَّةِ هَلَا الْيُوْمَ؟ فَالَ: سِرْتُ هَذَاالْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلُّلُ. وَلاَ يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

## (٤٧) بَابِ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْنَلِقَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاقٌ الْمَغْدِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بالْمُزْدَلِقَةِ فِي هَذِهِ اللَّبِلَةِ

٢٧٦ - (١٢٨٠) حَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَلِد، أَنَّهُ سَمِعة بَعُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّمْءِ تَزَلَ فَبَالَ. ثُمَّ تَوْصًا وَلَمْ يُسْبِع الْوُصُوء. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَة. قَالَ: «الطَّلاَةُ أَمَامَكُ» فَرَكِبَ. فَلَمُ أَلِيه المُؤْدَلِفَة نَزَلَ فَتَوَضَّا. فَأَسْبَعَ الرُصُوء. ثُمَّ أَلِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّما وَلَمْ يُصَلِّم المَلاَةُ مَسَلًى الْمَشْلَة عَلَى إِنْسَانِ يَعِيرُهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أَلِيمَتِ الْمِشَاهُ فَصَلَّمَا. وَلَمْ يُصَلِّم اللهِ عَلَى المَشْلَق الْمُشَاء وَلَمْ يُصَلِّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٧٧ – (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْبَة مَوْلَى الزَّبْيْرِ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ اللَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّعَابِ. لِحَاجَدِهِ. فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ. قَلْدُ مِنَ الْمَعْلَى أَمَانَكَ».
 الْمَاءِ. فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي قَقَالَ: «الْمُصَلِّى أَمَانَك».

٢٧٨ – (...) وحَدِثَنَا أَبُو بَكِرِ بْنُ أَبِي شَنِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْنِبِ مَوْلَى الْبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةً عَنْ كُرْنِبٍ مَوْلَى النِي عَبَّسِ. قَالَ: صَمِعْتُ أَصَامَةَ بْنَ زَنِدٍ يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِبْرَائِكِ مَنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ مَبِعْثُ أَصَامَةً بْنَ زَنِدٍ يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِمَاعَ فَتَوَضَّا وَصُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا وَسُمِ لَا المَّهِ إِنَّ اللَّهِ المَّعْدِ بَنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٧٩ – (...) وحَدُثنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرْنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّنَنَا زُمَيْرُ أَبُو خَيْفَةَ حَدَنَا إِلَى حَيْفَةَ أَخْبَرْنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدْثُنَا زُمَيْرُ أَبُو مَنْفَقَهُ حِينَ رَدِلْتَ حَدَثَا الشَّعْبَ اللَّهِ عِلَيْ يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَلْمِ . (فَأَنَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْقَوضًا وُضُومًا لَيْس (لَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلُلِهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

حَلُّوا. قُلْتُ: فَكَيْفَ فَمَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَوْفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشُ<sup>(١)</sup> عَلَى رِجْلَيَّ.

٢٨٠ – (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ
 عَنْ كُريْبٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَنَى النَّقْبَ اللَّذِي يَنْزِلُهُ الأَمْرَاءُ نَزَلَ
 قَبَالَ. (وَلَمْ يَقُلْ: أَعْرَاقَ) ثُمَّ دَعَا بِوَصُوعٍ فَتَوَضَّأَ وُصُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلاةَ . فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَعَامَكَ».

٧٨١ – (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى سِبَاعِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ . فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبُ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَمَبَ إِلَى الْغَائِطِ . فَلَمَّا رَجْعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَقِ فَتَوْمَلَ . فَمَّ رَكِبَ . ثُمَّ أَنَى المُوْدَلِفَةَ . فَجَمَمَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ .

٢٨٦ - (١٢٨٦) حُدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي اللّهَ عَنَا عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ . وَأُسَامَةُ رِذْقُهُ . قَالَ أَسَامَةُ : فَالَ أَسَامَةُ وَذُهُ . قَالَ أَسَامَةُ :
 أَشَامَةُ: فَمَا زَالَ بَسِيرُ عَلَى هَيْئِيو حَتَّى أَنَى جَمْعًا .

٧٨٣ – (...) وحَدْثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَتُتَنِبَهُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيمًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سُيلَ أُسَامَةُ، وَأَنَّا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ: سَأَلُثُ أُسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْدَقَهُ مِنْ عَرَفَاسٍ. فَلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةٌ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقَ (٣٠ . فَإِذَ وَجَدَ فَجُوةً تَصَّ ٣٥ .

٢٨٤ - (. . .) وحَدِّئْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ
 وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، بِهِذَا الإِسْتَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّقُنَّ: فَوْقَ الْعَنَق.

٢٨٥ – (١٢٨٧) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ.
 أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْلَ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثُهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَع رَسُولِ اللَّهِ فِي حَجِّةِ الْوَدَاع، الْمَغْوِبَ وَالْعِشَاء، بِالنُوْدَافِة.

(...) وحَدَّثَنَا قَتَبَبَةُ رَائِنُ رُفْعَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ رُمْعِ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ الْخَطْوِيِّ. وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>١) المقصود من سبقه من قريش إلى مني . (٢) أي: يسير متوسط السرعة .

<sup>(</sup>٣) الفجوة: المتسع من الأرض، والنص: السير السريع.

ابْن الزُّبَيْرِ .

٢٨٦ – (٧٠٣) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
 سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّه شَلِّى الْمَغْدِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُؤْدَلِفَةِ،
 جَمِيعًا.

٢٨٧ – (١٢٨٨) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ خُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ. وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُمْتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْعِ كَذَلِكَ. حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى.

٢٨٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
 الْحَكَم وَسَلَمَةَ بْنِ كُهْبْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ. ثُمَّ حَدَّنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّعَ مِثْلَ ذَلِكَ.
 حَدَّنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ.

. . . . ) وحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

٢٩٠ - (...) وحَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَة بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَبْنَ الْمَغْرِبِ وَالْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّل

٢٩١ - (. . .) وحَدُثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُنِيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ الْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا. قَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ الْصَرَفُ. فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّعِﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

# (٤٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصَّنِحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْزُدَلِقَةِ وَالْبَالغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَكَفَّقُ طُلُوعِ الْقَجْرِ

٢٩٧ - (١٣٨٩) حَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَيُّوَ بَكُوِ بْنُ أَبِي شَبْئَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ يَخْيَى: أَخْيَرَنَا: أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَذِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا. إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: صَلاَةً الْمَغْدِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَعْعِ. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِلِ قَبْلَ بِيقَاتِهَا. (...) وحَدَّقْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيمًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: قَبْلَ وَقَيْهَا بِغَلَسِ<sup>(١)</sup>.

(٤٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النُّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَّى فِي أَوَاجْرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْكُثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

747 - (١٢٩٠) وحَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ (يَعْنِي بْنَ حُمَيْدِ) عَنِ الْقَالِيمِ عَنْ عَائِشَةً، أَلَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَتْتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْوَلِقَةِ. تَدْفَعُ قَبْلُهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّقِيلَةُ) قَالَ: قَأَذِنَ لَتَعْرِبُ الْقَاسِمُ: وَالشِّطَةُ: النَّقِيلَةُ) قَالَ: قَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلُ دَفْعِدٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةُ تَوْطَةً. (يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالشِّطَةُ: النَّقِيلَةُ) قَالَ: قَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلُ وَفُعِدٍ. وَكَأَنْ المُعْرَدُةُ عَنْ المَنْقُلْفُ مُودًا اللَّهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَوْقَهُ بِإِنْدِهِ، أَحَبُ إِلَيْ عِنْ مَغْرُوحٍ بِدٍ.

٢٩٤ – (...) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى جَمِيعًا عَنِّ الثَّقْفِيُّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهُمِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَلُو الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ: كَانَتْ سَوْدَةُ الْمَرَأَةُ ضُخْمَةً تَبِطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تُفيضَ مِنْ جَمْعٍ مِلْيَلٍ. قَالِمَنَ لَهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تُفيضَ مِنْ جَمْعٍ مِلْيَلٍ. قَالْهَ لَكُ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللَّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأَذَنْتُهُ سَوْدَةً. وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ.

٧٩٥ - (...) وحَدْثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: وَوَدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَّا اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتُ سَوْدَةُ اسْتَأَذَنَهُ؟ قَالَتْ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ الْمِرَاةَ ثَقِيلَةً فَبِطَةً. فَاسْتَأَذَنَتُهُ؟ قَالَتْ: تَعَمْ. إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةَ ثَقِيلَةً فَبِطَةً. فَاسْتَأَذَنَتُهُ؟ قَالَتْ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَيْحَالَتُهُ إِلَيْهِ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَيْحَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُنْتِ الْمُؤْلِقُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِهُ الْمُنْ الْمُنْتَا الْمُنْعُمُ الْمُعُلِقُلْفُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْفَا الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْعُلُولُولُولُولُولُ

٢٩٦ – (. . . ) وحَمَّافَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلاَهُمَا عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَحْوَهُ .

٧٩٧ – (١٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَنْخِيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) عَنِ ابْنِ جُرَثِج حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُؤْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيًّ! هَلْ غَابَ الْفَمَرُ؟ قُلْتُ: تَمَمْ. قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهُ (١٠) لَقَدْ عَلَّمْنَا (٢٠). فَالَتْ: كَلَّا. أَيْ بُنِيًّا إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَذِنَ لِلظَّمُنِ (٣٠).

(. . .) وحَدَّثنيهِ عَلَيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رَوَايَتِهِ: قَالَتْ: لاَ . أَيْ بُنَيًّا إِذْ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِظُمْنِهِ.

٢٩٨ – (١٢٩٢) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا بَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرُم أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيمًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرُهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَمْ الْحَبِيرَةُ اللَّهُ تَحَلَ عَلَى أَمْ وَبِيبَهُ أَوْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ .

٢٩٩ - (. . .) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ بَنُ عُينِنَةَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بَنُ
 وينتار ح وحَدَّثْنَا عَمْرٌو الثَّاقِدُ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بَنِ وبنَارٍ عَنْ سَالِم بَنِ شَوَّالِ عَنْ أُمَّ حَيِيبَةً . قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. نَفَلَسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْى.

وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةً.

٣٠٠ – (١٩٩٣) حَدَّلْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ (أَوْ قَالَ فِي الضَّعَلَةِ) بِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

٣٠١ – (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِشَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَقَةِ أَهْلِهِ.

٣٠٢ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .

٣٠٣ - (١٩٩٤) وحَدْثَقَا عَبْدُ بْنُ حُمْنِدٍ أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْوٍ أَخْبَرَقَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَقِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَمَكَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. مُلْتُ: أَبْلَمْكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَمَكَ بِي بِلَيْلٍ طُولِا ۚ قَالَ: لاَ. إِلاَّ كَذَلِكَ، بِسَحَرٍ. مُلْثُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمْيَنَا الْجَمْرَةَ قَبْلُ الْفَجْرِ. وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرِ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ كَذَلِكَ،

٣٠٤ – (٣٩٥) وحَدْثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَهُ بُنُ يَخْبَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ آخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يُقَدِّمُ صَعَفَةً أَهْلِهِ. فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْمَرِ الْحَرَامِ بِالشُوْدَلِغَةِ بِاللَّبِلِ. فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ. ثُمَّ يَدْفَعُونَ

(٢) أي: أننا الآن في ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٣) الظعن: جمع ظعينة، وهي: المرأة في السفر.

قَبَلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ . وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مِنَى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَإِذَا قَدِمُوا رَمُوا الْجَمْرَةَ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّوﷺ .

# (٥٠) بَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكُةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ

٣٠٥ – (١٩٩٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ جَمْرَةَ الاَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلْ حَصَاةٍ. قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا الْمُقَبَرِةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ا مَقَامُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ا مَقَامُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ا مَقَامُ اللَّهِ بِنُ مُسْعُودٍ:

٣٠٦ - (...) وحَدُثْنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرْنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الأَعْمَشِ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ٱلْقُوا الْقُرْالَا كَمَا أَلَقْهُ جِبْرِيلُ. السَّورَةُ النِّي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. وَالسَّورَةُ النِّي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. قَالَ: قَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَولِهِ. فَسَبَّهُ وَقَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرِبُونُ مَعْ مُرَةً الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي. فَاسْتَعْرَضَهَا. يَرْبِدُ أَلَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ. فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي . فَاسْتَعْرَضَهَا. وَرَاهَا هَا وَنَا الْوَادِي . فَاسْتَعْرَضَهَا. وَرَاهَا هَا وَالْتُورِي بَسِيْعِ حَصَيَاتِ. يُكَبِّرُهُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: هَذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَّقَرَةِ.

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اسْ مَعْتَ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لاَ تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَاقْتَصَّا الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لاَ تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَاقْتَصَّا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِوٍ.

٣٠٧ - (...) وحَدُثَنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَيِي شَيْبَة حَدُّنَا غُنلَا عَنْ شُغبَة . ح وحَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحْمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّنَا شُغبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْمُحَمِّدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْع حَصَيَاتٍ. وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْع حَصَيَاتٍ. وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ. وَقَالَ: هَذَا مَقَالُ اللَّهِ اللَّذِي أَلْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةً الْبَكْرَةِ.

٣٠٨ – (. . . ) وحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا أَنَى جَمْرَةَ الْمُقَيَّةِ . ٣٠٩ – (...) وحَدُفْنَا أَبُو بَحُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُفْنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ. ح وحَدُفْنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْبِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَوْبِدَ. قَالَ: قِيلَ لِمِبْدِ اللَّهِ: إِنَّ تَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ قَوْقِ الْمَعْبَةِ. قَالَ: فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُمَّا، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ! رَمَاهَا اللَّذِي أَنْوِلَتْ عَلَيْهِ شُورَةً الْبَعْرَةِ.

## (٥١) بَابِ اسْتِحْيَابِ رَضِي جَسْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّصْرِ رَاكِيًا وَبَيَانَ قَوْلِهِ ﷺ: «لِتَأْخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ»

٣١٠ – (١٣٩٧) حَدُّقُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بْنُ خَشْرَمِ جَوِيمًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِيَأْخُذُوا مَتَاسِكَكُم؛ فَإِنِّي لاَ أَفْرِي لَعَلَى لاَ أَحْجُ بَعْذَ حَجْنِي هَلِهِ».

٣١١ - (١٢٩٨) وحَدُنْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغَيْنَ حَدَّثْنَا مَعْفِلٌ عَنْ وَلِي أَنْيَسَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ عَنْ جَدَّنِهُ أَمُّ الْجُصَيْنِ. قَالَ: سَمِعْنُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعْ وَسُولِ اللَّوَهِي حَجْدَ الْمَعْبَذِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَمَعَهُ بِلاَنْ وَشُولِ اللَّوهِي وَاحِلَتُهُ. وَالاَحْرُ رَافِعٌ نَوْبَهُ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّوهِي مِنْ السَّمْسِ. قَالَتْ: وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ السَّمْسِ. قَالَتْ: وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدًّا اللَّهِ عَلَى وَأَسُونُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَبْدُ مَجْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ مَعْدُولُ: وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدًّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ ا

٣١٧ - (...) وحَدْثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَخْبَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمَّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ. قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْرُدَاعِ. فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالاً. وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامٍ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالآخَرُ رَائِمٌ نُوْبَهُ يُسْئُرُهُ مِنَ الْحَرُّ. حَتَّى رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبَةِ.

قَالَ مُسْلِم: وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ. وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ. رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأَعْوَرُ.

# (٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ كَوْن حَصَى الجِمَار بِقَدْرِ حَصَى الخَذْفِ

٣١٣ ـ (١٢٩٩) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) المجدُّع: هو المقطوع الأنف والأذن، أو غيرهما من الأطراف.

النَّبِيُّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

## (٥٣) بَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْي

٣١٤ – (. . . ) وحَمَّثَقَنَا أَبُو بَكُوِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَخْمَرُ وَابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحّى. وَأَمَّا بَعْدُ، قَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(. . .) وحَمَّلْقَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. بِهِفْلِهِ.

## (٥٤) بَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

## (٥٥) بَاب تَغْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

٣١٦ – (١٣٠١) وحَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حِ وحَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصِّرَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصّْرِينَ».

٣١٧ - (. . . ) وحَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «اللَّهُمُّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ» يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «اللَّهُمُّ! ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَالْمُقَصْرِينَ».

٣١٨ - (...) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُفْيَانَ عَنْ مُسْلِم بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَنْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَّ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». ٣١٩ - (. . .) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ: ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾ .

٣٠٠ - (١٣٠٢) حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمْيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُمْيَرٌ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِقِينَ» قَالُ: «اللَّهُمَّا اغْفِرْ لِلْمُحَلِقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟

(َ...) وحَدْثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثُنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً.

٣٢١ – (١٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوَدَ الطَّبَالِسِيُّ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ يَعْيَى بْنِ الْحُصَنِيْنِ عَنْ جَدَّيْو، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، دَعَا لِلْمُحَلَّقِينَ فَلاَئَا. وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَكُلُ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٣٢٢ – (١٣٠٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) ح وحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ). كِلاَهْمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ. عَنْ ثَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(a) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْضَرَ ثُمَّ يَصْلِقَ وَالإِبْتِدَاءِ فِي الْصَلْقِ بالْجَانِب الأَيْمَنِ مِنْ رأْسِ الْمَطْلُوقِ

٣٧٣ - (١٣٠٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَتَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مِثْمَامٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَى مِنْى. فَأَنَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا. ثُمَّ أَنَى مَنْوِلَهُ يِمِنَى وَنَحَرَ. ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ: ﴿خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

٣٧٤ - (...) وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنِيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ خِيَاثِ مَنْ هِشَامٍ، بِهِذَا الإِسْنَاوِ. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ نَقَالُ فِي رِوَابَيْوِ، لِلْحَلَّقِ: هَا، وَأَشَارَ بِيَنِو إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا. فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ.

قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ. فَحَلْقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ.

وَأَمَّا فِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشُّقُّ الأَيْمَنِ. فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّمَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ.

ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: «هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةً» فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً.

٣٣ - (...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ
 أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَّى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ. ثُمَّ الْمَصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَمَا.
 وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ. وَقَالَ بِيَدُو عَنْ رَأْسِهِ. فَحَلَق شِقْهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ بَلِيهِ. ثُمَّ قَالَ: "اخلِقِ الشَّق الآخَرَ" فَقَالَ: «أَينَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
 الشَّق الآخَرَ" فَقَالَ: «أَينَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٣٧٦ – (...) وحَدُّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ. وَتَحَرَّ نُسُكُهُ وَحَلَقَ. نَاوَلَ الْحَالِقَ بَيقَهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ. فُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَادِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ الشُقَّ الأَيْسَرَ. فَقَالَ: «اخْبِقُ» فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبًا طَلْحَةً. فَقَالَ: «افْسِعْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

## (٥٧) بَاب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْي

٣٢٧ - (١٣٠٦) حَدُّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبْلِدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَشْعُونُ (١٠) فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَشْعُونُ اللَّهِ! لَمْ أَشَعُونُ اللَّهِ! لَمْ أَشْعُونُ ثَبْعُونُ قَبْلَ أَنْ أَنْجَرَ. فَقَالَ: الذه وَلا حَرَجَه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللْهُ الْمُؤْمِلُولَ

قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ، إِلاَّ قَال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

٣٢٨ - (...) وحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّلْنِي عِبسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْوِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَصُلُ اللَّهِ ﷺ وَمُولَ اللَّهِ إِلَيْ لَمْ رَصُلُ اللَّهِ ﷺ وَمَالَ اللَّهِ إِلَيْ لَمْ أَكُنُ أَنْمُورُ أَنَّ الرَّمْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَفَارَم وَلاَ حَرَجٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى التَّخْرِيَّ فَبَلُ النَّعْلِي مَنْكُمُ أَنَّ النَّحْرَةُ قَبْلُ الْحَلْقِ مَعْلَمَ عَبْلُ النَّعْلِي مَنْكُمُ أَنَّ النَّحْرَةُ قَبْلُ الْحَلْقِ مَعْلَمَ عَلَيْكُ أَنْ النَّحْرَةُ فَيْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ُ . . . ) حَدَّثَنَا حَسَّنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) لم أدرك.

مز كتاب العليم من كتاب العليم

٣٢٩ - (...) وحَدَّنَتَاكِيلِي مِنْ حَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شَهِهَا بِيَقُولُ: حَدَّتَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةً. حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَخْسِبُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا اللَّهِ عَلَى كَذَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْكَذِا اللَّهِ الْكَبْ وَكَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

٣٣٠ - ( . . . ) وَحَدُّنَاعَبِدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . ح وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمْوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَئِج بِهَذَا الإِسْنَاوِ. أَمَّا رِدَايَةُ ابْنِ بَكْرِ فَكَرِدَايَةٍ عِيسَى. إِلاَّ قَوْلَهُ: لِهَوْلاَءِ الثَّلَاثِ . فَإِنَّهُ لَمْ بَلَكُوْ ذَلِكَ. وَأَمَّا يَخْيَى الأُمُوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . نَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْجِيَ . وَأَشْبَاهُ ذَلِك .

٣٣١ - (. . . ) وحَدُّشَآ آبُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدُّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: آتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّفُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ. قَالَ: «فَاذْبَحْ وَلاَ حَرْجَ» قَالَ: ذَبْحُثُ قَبْلَ أَنْ أَرْبِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَّجًا».

٣٣٧ - (...) وحَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّفويِّ، بِهَذَا الإِسْتَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِتَى. فَجَاءَهُ رَجُلٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنَ عُبَيْنَةً .

٣٣٣ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عِبسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُو وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ. فَقَالَ: الأَم وَلاَ حَرَجَ» وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ. فَقَالَ: الأَم وَلاَ حَرَجَ» وَأَتَاهُ أَذُويَ. فَقَالَ: إلِي أَفَضْتُ وَاتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إلِي أَفْضَتُ فَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: الزم وَلاَ حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إلَي أَفْضَتُ إلَى الْبَعْرِ فَلاَ عَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إلَي أَفَضْتُ

قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَنِلِ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: «افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ».

٣٣٤ – (١٣٠٧) حَدَثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وَمَنِبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِسِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قِيلَ لَهُ: فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّغْذِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: ﴿لاَ حَرَجُ، ﴿ ١٢٠﴾ ـــــــ ﴿ كتاب الحج ﴾

## (٥٨) بَاب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٣٣٥ – (١٣٠٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُهْرَ يَوْمَ .

قَالَ تَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُغِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ بِمِنَى. وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَهُ.

٣٣٦ - (١٣٠٩) حَدُّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَفِع. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ. قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءِ عَقَلْتَهُ'' عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ بِمِنَى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ التَّهْرِ "؟؟ قَالَ: بِالأَبْطَح. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ.

#### (٥٩) بَاب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ

٣٣٧ - (١٣١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ .

٣٣٨ - (. . .) خدَّلَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم بِنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بَنُ جُويْوِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّخْصِيبَ<sup>(٣)</sup> سُنَّةً . وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّقْرِ بِالْحَصْبَةِ .

قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

٣٦٩ – (١٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةً. قَالَتْ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُئَةٍ. إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِأَنْهُ كَانَ أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ إِذَا حَرَجَ.

(...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ. ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ
 الزَّحْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ رَيْمُنِي ابْنَ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيُعٍ . حَدَّثَنَا حَيِّبٌ الْمُمَدِّمُ. كُلُهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَثَلَهُ.

٣٤٠ - (. . . ) حَدُّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) عقلته: أي: حفظته ووعيته .

<sup>(</sup>٢) يوم النفر : هو يوم الخروج من منى بعد أداء المناسك .

<sup>(</sup>٣) التحصيب: نزول الحجاج بمكان رمي الجمار.

سَالِم أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْبِنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ. وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَوْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَشْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

٣٤١ – (١٣١٢) حَدَّفَنَا أَبُو بَحُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ الشَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ. إِنِّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٤٧ - (١٣١٣) حَدَّقَنَا قُتِيَّةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ هُيَئِنَةَ . قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةً عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ. قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ جِينَ حَرَجَ مِنْ سِنَى. وَلَكِنِّي جِنْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبْتُهُ. فَجَاءَ قَنَزَلَ. قَالَ أَبُو بَكْدٍ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةً، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكَانَ عَلَى لَقَلِ النَّيِ

٣٤٣ - (١٣١٤) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَلَّهُ قَالَ: «نَنْزِلُ قَدَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَنِفِ بَنِي كِنَالَةً. حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ".

٣٤٤ – (. . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنِي الأَوْرَاعِيُّ . حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ . حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَنَحْنُ بِمِنَى : «نَحْنُ نَازِلُونَ هَذَا بِغَيْفِ بَنِي كِنَانَةً . حَيْثُ تَقَاسَمُوا هَلَى الْكُفْرِ » .

َ وَذَلِكَ أَنَّ قُرُيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَنْ لاَ يُتَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِمُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِﷺ. يَغْنِي بِذَلِكَ، الْمُحَصَّبَ.

٣٤٥ - (...) وحَذَّتْنِي زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ
 الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْزِلْنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا فَنْحَ اللَّهُ، الْخَيفُ.
 خيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

(٦٠) بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْجِهِ لِأَهْلِ السُقَايَةِ ٣٤٦ - (١٣١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ثَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الثقل: متاع السفر ونحوه من الأمتعة.

حَدَّنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةً لَيَالِي مِتَى، مِنْ أَجُلِ سِقايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ.

(. . .) وحَدَّثْقَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ،
 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَوِيعًا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ
 بِهَذَا الإِسْتَادِ، مِثْلَهُ.

٣٤٧ - (١٣١٦) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْتِينَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَمَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِيِّ فَقَالُ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمُّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَٱلنَّبَوَ مُنْشُونَ النِّبِيدُ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُحْلٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُحْلٍ. فَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاجِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةً. فَاسْتَسْفَى فَآتَيْنَاهُ بِإِلَاءِ مِنْ نَبِيدُ فَشَوِبَ. وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَةً. وَاللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

# (٦١) بَابِ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدِي وَجُلُودِهَا وَجِلَالْهِا

٣٤٨ - (١٣١٧) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنوِ. وَأَنْ أَنْصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (١٠). وَأَنْ لاَ أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: «نَخنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

(. . .) وحَمَّلْفَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ بِهِذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(...) وحَدَّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْنِ أَبِي مَجْبِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَلْكَ، عَنْ عَلِيعٌ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ.

٣٤٩ - (...) وحَدْنُنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم بنِ مَيمُونِ وَمُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ (فَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَنِيج. أَخْبَرَنِي (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٍّ بنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَنْهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ. وَأَمَرُهُ أَنْ يَقْدِم بُدُنَهُ كُلُهَا - لُحُومَهَا وَجُلادِمَة وَجُلادَة عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بِحْزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به.

( . . . ) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّ بْنَ
 أبي طَالِبِ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ . بِعِثْلِهِ .

## (٦٢) بَابِ الإِشْتِرَاكِ فِي الهَّدْي وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

٣٥٠ – (١٣١٨) حَدَّثَنَا ثَمَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكْ. ح وحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى (اللَّفْظُ
 لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحْزَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 عَامَ الْحُدَيْبِيْةِ. الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

٣٥١ – (. . . ) وحَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبْيُوِ عَنْ جَابِرٍ . ح وحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمُمْيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْيُوِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُولِيْنَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَوكَ فِي الإِبِلِ وَالبَّلَرِ . كُلُّ سَبْعَةٍ ينَّا فِي بَدَنَةٍ .

٣٥٧ – (. . .) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتِ عَنْ أَبِي الزَّبْيَرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ . وَالْبَقَرَّةَ عَنْ سَغَةٍ .

٣٥٣ – (. . .) وحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في الْحَجُّ والْمُمْرَةِ. كُلُّ سَبُعَةِ فِي بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ : أَيْشَتَرُكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَرُّورِ، قَالَ: مَا هِيَ إِلاَّ مِنَّ الْبُدُنِ. وَحَصْرَ جَابِرٌ الْحُدَثِيبَةُ. قَالَ: تَحَرْنَا يَوْمَئِلِ سَبْعِينَ بَدَنَةً. اشْتَرَكْنَا كُلُ سَبْعَةِ فِي بَدَنَةٍ.

٣٥٤ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْج أَخْبَرَنَا أَبُو النَّبَرِ أَنَّهُ سَوِعَ جَايِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمْرَنَا إِذَا أَخَلَلْنَا أَنْ لَهُ النَّهُ مِنَا فِي الْهَدِيَّةِ. وَذَلِكَ حِينَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجِلُوا مِنْ حَجَّهِمْ. فِي هَذَا الْخَدِيثِ. وَيَعْدِيبٍ.

٥٥٥ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ. فَتَذْبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. تَشْتَرُكُ فِيهَا.

٣٥٦ - (١٣١٩) حَدَّثْنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّخرِ. ٣٥٧ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّنْنِي سَمِيدُ بْنُ يَحْبَى الأُمُوِيُّ حَدَّنْنِي أَبِي حَدَّنْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّنِيْرِ أَنَّهُ سَوِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ -وَفِي خَدِيثِ ابْنِ بَكْدٍ: عَنْ عَائِشَةً-بَعَرَةُ فِي حَجِّيهِ.

# (٦٣) بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيِّدَةً

٣٥٨ – (١٣٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَتْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً . فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُئَةً نَبِيَكُمْ ﷺ .

(٦٤) بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الهَّدِي إِلَى الْحَرَمِ لِنَ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَقَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُصْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

٣٥٩ - (١٣٢١) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. ۚ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْنِ وَعَمْرَةَ بِشْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ مَذْيِهِ (١٠ ثُمُّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْتًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

(. . .) وحَدَّثَقِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإسْتادِ، وفِلْلَهُ.

٣٦٠ – (. . .) وحَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ. ح .

(...) وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَّيُ أَنْظُرُ إِلَيَّ، أَفْتِلُ قَالَائِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِتَخُوهِ.

٣٦١ - (. . . ) وحَدُثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ. ثُمَّ لاَيْمَتْزَلُ شَبْئًا وَلاَ يَنْوُكُهُ .

٣٦٧ - (. . .) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أفتل: أربط فتل الحبل بلويها، وقلائد الهدي: هي ما يعلقه على الهديُّ علامة على إهدائها للحرم.

عَايِشَةَ . قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَافِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ . ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ . وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ . فَمَا حُرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . كَانَ لَهُ حِلاً .

٣٦٣ - (...) وحَدُقْنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِبَمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ. أَقْتِلُ فَلاَئِدَهَا بِبَدَيِّ . ثُمَّ لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلالُ.

٣٦٤ – (. . . ) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدِ عَنِ الْقَاسِم عَنْ أُمُّ الْمُدُوْمِنِينَ . قَالَتْ: أَنَا تَتَلَتْ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ '' كَانَ عِنْدَنَا . فَأَصْبَحَ فِيتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالاً . يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ . أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

٣٦٥- (...) وحَدْثَنَا زُمُمِيُّو بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِيْرَاهِبِمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ. فَيَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالاً.

٣٦٦ – (...) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيَّةً وَأَبُو كُرِنْبٍ. (قَالَ يَخْيَ أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً) عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِبِمْ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: رُبِّمًا فَتَلَتُ الْقَلَابِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيْقَلْدُ هَذْيُهُ ثُمْ يَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيمُ. لاَ يَجْتَنِبُ شَبْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

٣٦٧ - (...) وحَدْثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْئَةَ وَأَبُو كُرْنِ . قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِبَمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنْمًا، فَقَلْدَهَا.

٣٦٨ – (...) وحَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُقَلَدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالٌ. لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٣٦٩ - (...) حَدَّثَنَا يُخْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِشْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَذْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَخْرُمُ عَلَى الْحَاجُ. حَتَّى يُنْحَرُ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَنْتُ بِهَذْيِي. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالَتْ عَمْرَةُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَاتِدَ

<sup>(</sup>١) العهن: الصوف.

هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَذِيُ.

٣٧٠ – (...) وحَدِّثْنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنِ الشَّمْيِيُ عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: سَعِمْتُ عَالِشَة، وَهِي مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفَّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلْايِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ. ثُمَّ يَبْمَتُ بِهَا. وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. حَتَّى يُنْحَرَ هَذْيُهُ.

(. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرُهَّابِ حَدَّثْنَا دَاوُدُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكْرِبَّاءُ. كِلاَهْمَا عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ
 \*\*\*

## (٦٥) بَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْهُدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

٣٧١ - (١٣٢٢) حَدُّنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ازْتُخْبِهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ازْتُجَبُهَا وَيُلْكَ!» فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

(. . .) وحَدَّثَقَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ
 عَنِ الأَغْرَجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَشُوقُ بَدْنَةً مُقَلَّدَةً . . .

٣٧٧ - (...) حُدُثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبُّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ بَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلِّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا ، فَقَالَ: بَدَنَةٌ. يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: ﴿وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا. وَيَلْكَ! ارْكَبْهَا».

٣٧٣ – (١٣٢٣) وحَدَّقَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ قَابِتِ عَنْ أَنْسٍ. قَالَ: وَأَظَنْنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ازكَبْهَا، فَقَالَ: إِنِّهَا بَدَنَةً. قَالَ: «ازكَبْهَا، مَرْتَيْنِ أَوْ فَكَانًا.

٣٧٤ – (. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْسَسِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُوَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةِ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ: ﴿ارْكَبْهَا﴾ قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةُ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ: ﴿وَإِنْ ﴾ . (٠٠٠) وحَدَّفْنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثْنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: مُوَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَاتَةٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٣٧٥ – (١٣٢٤) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّنْنَا يَخْنَى بنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي الْهَدْي؟ فَقَالَ: سَمِغْتُ النَّبِيَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهَ عَلَى النَّبِي اللَّهَ عَلَى النَّبِي اللَّهَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ ا

٣٧٦ - (...) وحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدُّنَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ. قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَذِي؟ فَتَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُ ظَهْرًا».

## (٦٦) بَابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

٣٧٧ - (١٣٢٥) حَدُّنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي النَّبَاحِ الضَّبَعِيِّ حَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَة الْهُذَلِيُّ. قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَة مُعْتَورَئِنِ. قَالَ: وَالظَّلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بَنُ سَلَمَة مُعْتَورَئِنِ. قَالَ: وَالظَّلَقِ وَالْفَلَقَ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ عَبْسُ الْبَلَدُ لَأَسْتُحْقِينَ (") عَنْ فَلِكَ قَالَ: فَأَضَعَتُ . فَلَمَّا نَرْلَنَا الْبُطْحَاء قَالَ: فَلَكَرَ لَهُ شَأَنَ بَلَتَعِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْبَنِ عَبَّاسِ نَتَحَدَّتُ إلَيْهِ. قَالَ: فَلْكَرَ لَهُ شَأَنَ بَلَتَعِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْبَنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّتُ إلَيْهِ. قَالَ: فَلْكَرَ لَهُ شَأَنْ بَلَدَيهِ. قَالَ: فَتَطَى ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ بِسِتَّ عَشْرَةً بَلَتَهُ مَنْ رَجُلٍ وَامْرَهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ بِسِتَّ عَشْرَةً بَلَتَهُ مَنْ رَجُلٍ وَامْرَهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ الْبَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْ مُنِكَ إِلَيْهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُولُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى الْمَالَى الْمُلْ مَنْكُولُولُهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُ اللَّهُ الْمُنْكُ اللَّهُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُنَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُلُهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلْمُ اللَّهُ ال

(...) وحَدْثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِعَمَانِ عَشْرَةً بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِعِشْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَلَمْ يَذُكُوْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ.

٣٧٨ - (١٣٢٦) حَدَّتِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ سِتَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَمَهُ لِيتَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَمَهُ لِإِلْبُدُونِ ثُمَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَمَهُ لِإِلْبُدُونِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْعُمُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْتُولُكُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلِكُ الْمُنْفُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ اللْمُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أَزَحَفَ: أي: وقفٍ من الكلال والإعياء. ﴿ (٢) أَبِدَعْتَ: أي: كلتَ وأُعيتَ ووقفتَ.

<sup>(</sup>٣) أي: الأسأاليُّ سؤالاً بليغًا عن ذلك.

#### (٦٧) بَابِ وُجُوبِ طَوَافِ الوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

٣٧٩ – (١٣٢٧) حَدْثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُمْيَرُ بْنُ حَزْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الآخْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلُّ وَجْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿لاَ يَتْغِرَنَ ''ا أَحَدْ حَثْى يَكُونَ آخِرُ عَلِمِهِ بِالْنَبْتِ»

قَالَ زُهَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهِ. وَلَمْ يَقُلْ: فِي.

٣٨٠ - (١٣٢٨) حَدْثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ. إِلاَّ أَنَّهُ خُدُّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَايْضِ.

٣٨١ - (...) حَدْقَتِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَئِج أَخْبَرَنِي الْعَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُس. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذْ قَالَ رَيْدُ بْنُ ثَامِتٍ: تَفْتِي أَنْ تَعْدُرُ الْحَافِضُ قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ. فَسَلْ فُلاَتَهُ الْحَدُونَ الْحَدُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَتَهُ الاَئْصَارِيَّة. هَلْ أَمْرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ قَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَصْحَكُ. وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَلْ صَدَقْتَ.

٣٨٧ - (١٢١١) حَدَّفَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّنَنَا لَيْكَ. حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحٍ. حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرْوَةً أَنَّ عَالِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةً بِنْتُ خُمِيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرْوَةً أَنَّ عَالِشَةً قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةً بِنْتُ جُمْدَ مَا أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. مُمَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. مُمَّ حَاصَتْ بَعْدَ الإَفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَتْنَفِرْ».

٣٨٣ - (. . ) حَدُثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَآَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ آَحْمَدُ: حَدُّثَنَا. وَقَالَ الآَحْرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِشْنَادِ. قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيتُهُ بِئْتُ حُبِيٌّ، زَوْجُ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُرَاعِ. بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا. بِمِثْل حَدِيثِ اللَّبْدِ.

( َ. . . ) وحَدَّثَنَا فَتَنِبَةُ (يَغنِي ابْنَ سَعِيدِ) حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ سُفْتِانُ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ سُفْتِادً فَرَحْدَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيقَةً قَدْ حَاضَتْ .

<sup>(</sup>١) أي: لا يتركن مكة عائدًا إلى أهله.

بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

٣٨٤ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كُنَّا تَتَخَوَّفُ أَنْ تَجِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلُ أَنْ تُفِيضَ. قَالَتْ: قَلَاتُ: فَلَا إَفْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهَ ﴾.
 عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: وَلَمْ إِفْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٣٨٥ - (...) حَدُّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً ، أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ
 إِنَّ صَفِيْةَ بِنْتَ حُيَيٌ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: (لَعَلْهَا تَخْيِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَمْكُنْ بالنّبِيتِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: (فَاخْرُجُنَ».

٣٨٦ - (...) حَنَّفَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَنَّفَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ (لَمَلَّهُ قَالَ) عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبْعِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةً بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَلْمِكِ. فَقَالُوا: إِنَّهَا حَائِضٌ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "وَإِنْهَا لَحَابِسَتْنَا؟" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ مَمْكُمْ».

(َ...) وحَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَخْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا زُمْيُرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ حَدِيْنِ الْحَكَم. غَيْرَ أَنَّهُمَا لاَ يَذْكُرَانِ: كَثِيبَةً حَزِينَةً.

## (٦٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْمَاجُ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

٣٨٨ - (١٣٢٩) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّبِيويُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَخَلَ الْكَعْبَة، هُو وَأُسَامَةُ وَبِلَالُ وَعُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةُ الْحَجَيِيُّ.

<sup>(</sup>١) عقري: أي: جعلها الله عاقرًا لاتلد، وهو دعاء لا يراد معناه، وحلقي: أي: مشنومة على أهلها، وهو دعاء لا يراد معناه.

فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِو. وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِيهِ. وَثَلَاثَةَ أَغْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْثُ يُؤْمَنِنِ عَلَى سِنَّةِ أَغْمِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى.

٣٨٩ – (...) حَدْثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ رَيْدٍ. قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّنَا حَمَّادُ مَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ الْفَتْحِ. فَخَرَا بِلْنَاعِ اللَّهِ ﷺ وَبِلالٌ وَأَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلَحَةَ. فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ النَّبِ . قَالَ: ثُمِّ وَحَدُ النَّبِي ﷺ وَبِلالٌ وَأَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلَحَةَ. وَأَمْرَ بِالنَّبِ فَفَتَحَ النَّبِ أَنْ اللَّهِ : فَلَاكُ مَنْ اللَّهِ : فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالرَّكُ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا. وَبِلالٌ عَلَى إِنْهِ عَلَى لِيلالِهِ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَمْمَ.
قُلْمُ خَارِجًا. وَبِلالٌ عَلَى إِنْهِ . قَلْمُ اللَّهُ لِيلالِهِ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَ

٣٩٠ – (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبُوبَ السَّخْيِيَانِيِّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَضْحِ، عَلَى نَافَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. حَتَّى أَثَاتَ بِفِيّاهِ الْكَمْبَةِ. ثُمَّ دَعَا عُنْمَانَ بْنَ طَلْحَةً فَقَالَ: «افْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ» فَلْمَبَ إِلَى أَمْدِ. فَأَبَتُ أَنْ ثُمْطِيَهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ الشَّمْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجُنَّ مَلَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي. قَالَ: فَأَعْطَنْهُ إِيَّاهُ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَفَعَهُ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ الْبَابَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِوغْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

٣٩١ – (...) وحَدِّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَخْتِي وَهُوَ الْفَطَّانُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحْوِ بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ (وَاللَّفْظُ لُهُ) حَدُّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِي عَنِ ابْنِ مُمَرَ. قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلاَلُ وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَأَجَافُوا (١٠) عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلاً، ثُمَّ قُنِعَ. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ. فَلَقِيتُ بِلاَلاَ قَشُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ؟ فَقَالًا: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِﷺ؟.

٣٩٧ - (...) وحَدْقَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَتَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا مَبْدُ وَلَمْ وَمَنْ النَّبِيُ ﷺ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ أَلَّهُ النَّتِي الْكَمْبَةِ. وَقَدْ دَحَلَهَا النَّبِيُ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ. وَأَجَافَ عَلَيْهِم عُفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابِ. قَالَ: فَمَ قَيْحِ مَلِيًّا. ثُمَّ فُتِحَ النَّبِيُ ﷺ؟ النَّبُتُ. فَغَلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ؟ قَالُوا: هَا هُنَا. وَلَنِيسُهُ أَنْ أَسْأَلُهُمْ: كَمْ صَلَّى ؟.

<sup>(</sup>١) أجاف: أي: رد.

٣٩٣ - (...) وحَدْثَنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْعِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، هُوَ وَأَنْسَامُهُ بْنُ زَيْدِ وَبِلاَلُ وَعُشْمَانُ بُنُ طَلْحَةً. فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوْلِ مَنْ وَلَجَ (''. فَلَقِيثُ بِلاَلاً فَسَأَلُتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَمْمْ. صَلَّى بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْبَمَانِيْنِ.

٣٩٤ – (. . .) وحَدُثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحُلَ الكَّعْبَةَ، هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. رَئَمْ يَلْخُلْهَا مَعُهُمْ أَحَدٌ. ثُمَّ أَغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلاَلْ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَخْبَةِ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٣٩٥ - (١٣٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ جَدِيمًا عَنِ ابْنِ بَكُو قَالَ: عَبْدُ أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُو أَنَا عَبْدُ اللّهُ يَكُنُ تَنْهَى عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطُّوَافِ وَلَمْ ثُوْمَرُوا بِدُحُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ مُحُولِهِ. وَلَكِنْي سَعِثْهُ يَقُولُ: أَخْرَبِي أَسَامَةُ بُنُ وَنَايِهِ كُلُهَا. وَلَمْ يُصَلُّ يِيهُ مَتَّى أَخْرَبِي أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، أَنَّا النِّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يَعْلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ال

٣٩٦ - (١٣٣١) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةُ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ. فَقَامَ عِنْدُ سَارِيةٍ فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلُّ.

٣٩٧ - (١٣٣٢) وحَدَّثَنِي سُرَيْعُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَدَّخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لاَ.

#### (٦٩) بَابِ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

٣٩٨ – (١٣٣٣) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَتَا أَبُو مُعَارِيةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهُ. وَاللّهُ عَلَيْهُ مَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَحْبَةُ، عَلَيْكُ مَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَحْبَةُ، وَلَوْلاً خَدَائَةُ مَهْدٍ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضَتُ الْخَمْبَةُ، وَلَهُ مَنْتُ الْبَيْتَ، السَّقْصَرَتُ (٢٠). وَلَجَمَلْتُ لَهَا خَلْفًا،

<sup>(</sup>١) ولج: أي: دخل.

 <sup>(</sup>٢) أي: قصرت عن تمام بنائها واكتفت بهذا القدر .

( . . . ) وحَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بِهَدَا الإسْنَادِ.

٣٩٩ – (...) حَدْنَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَالِمْ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَالِشَةً وَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَى أَنْ قَوْمَكِ، جِبنَ بَنْوَا الْكَغْبَةَ، الْتَعْرُوا عَنْ قَوْاعِد إِبْرَاهِيمَ! الْتَعْمَرُوا عَنْ قَوْاعِد إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَلاَ تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَتْ مِنْ فَكُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَلاَ تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ!

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَيِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

١٠٠ - (...) حَدُثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَبْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِمًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكُو بْنِ آبِي قُحَافَةً، يُحَدُّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلْقُ اللَّهِ بْنَ أَبِي تَكُو بُنِ آبِي قُحَافَةً، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ عَلْقُ اللَّهِ بْنَ أَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَعُولُ: "لَوْلاَ أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَنْ عَافِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَمَعْتَلَمْ بَابَهَا بِالأَرْضِ، عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ ذَاوْ قَالَ: بِكُفْرٍ) لاَنْفَقْتُ كُنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلَا خَيْمَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

٤٠١ - (...) وحَدَّفَيِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّفَنِي ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّفَتَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ (يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ) قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّفَنِي حَالَتِي (يَعْنِي عَالِشَةً) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ عَالِشَةً لَوْلاً أَنْ قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدِ بِشِرْكِ، لَهَدْمَثُ الْكَعْبَةَ. قَالَتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ لَهَا بَابَينِ: بَابًا شَرْقِيًا وَبَابًا غَرْبِيًا. وَزِدْتُ فِيهَا سِنْةً أَذْرُعِ مِنَ الْحَعْبَةُ». الْحَجْر. فَإِنْ ثُرَيْشًا الْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنْتِ الْخَعْبَةُ».

Yo.Y = (...) حَدَّثَنَا هَنَادُ بَنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَالِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: لَمَّا اخْتَرَقَ الْبَيْثُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكُهُ أَبْنُ الزَّبَيْرِ. حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ. يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ (أَوْ يُحَرِّبَهُمْ) عَلَى أَهْلِ الشَّامِ. فَلَمَا صَدَرَ الثَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَمِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَفْبَةِ. أَنْفُضُهَا خُمَّ أَبْنِي الشَّامِ. فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأَيْ فِيهَا. أَنْ أَنْ فَيَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأَيْ فِيهَا. أَنْ أَنْ اللَّهُ عَبَّاسٍ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأَيْ فِيهَا. أَرْى أَنْ

<sup>(</sup>١) وهي: أي: خرب وضعف وتشقق.

تُصُلِحَ مَا وَمَى مِنْهَا. وَتَدَعَ بَيْنَا أَسُلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِتَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الرَّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ اخْتَرَقَ بَيْثُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ (١٠٠ . فَكَيْفَ بَيْثُ رَرَبُكُم فَيْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي فَلَافَا. ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي. فَلَمْا مَضَى النَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأَيُهُ عَلَى أَنْ يَتُكُم أَوْ يَنْهُ وَجَارَةً النَّاسُ أَصَابَهُ فَيْءٍ تَتَابَعُوا. فَتَقْصُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِو الأَرْضَ. فَلَيْعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَعْقَلُ اللَّيْ اللَّيْمَ اللَّاسُ أَصَابَهُ فَيْءٍ تَتَابَعُوا. فَتَقْصُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِو الأَرْضَ. فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنِّي فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنِّي فَيَعْمَ اللَّهُ وَلَيْسَ عِلْدِي مَا لَعْهُومُ عَلَى إِنَّالُومُ اللَّيْمَ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ الشَّهُورَ. حَتَّى الْاَقْعَ مِنَاوُهُ. وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنِّي سَعِمْتُ عَايِشَةَ تَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ولَولا أَنَّ النَّاسُ حَدِيثَ عَفِدُهُمْ بِكُفْرٍ ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَخْرَجُونَ مِنْهُ ، وَلَابَا يَخْرَجُونَ مِنْهُ ، وَلَا النَّاسُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتَقِيقُ اللَّهُ اللَّيْعِ عَلَى إِنَانَ اللَّهُ الْمُعْتَقِيقُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقِيقُ مَنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْتَقِيقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَقِيقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَقِيقُ اللْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْعُلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

\* ٤٠٣ - (...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُو اَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْيَدِ ابنِ عُمَيْدِ وَالْوَلِيدَ بُنَ عَطَاءِ يُحَدُّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْيِدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَبِيمَةً. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنَ عَلِيمَةً وَاللَّهِ بَلْ اللَّهِ بْنَ عَاقِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنْ الرَّبِيرِ ) سَمِعَ بِنَ عَاقِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنْ الرَّبِيرِ ) سَمِعَ بِنَ عَاقِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا وَالْمَالِكِ بْنِ مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَلَمْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَلَمْكِ المَتَقْصَرُوا مِنْ بُغُونِ الْبَيْتِ . وَلَوْلاَ حَدَالَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرْكِ أَوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

مَذَا حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ. وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَلَجَمَلْتُ لَهَا بَابَين مَوْضُوعَين فِي الأَرْضِ شَرْقِيًا وَغَرْبِيًا. وَمَلْ تَدْرِينَ لِمْ كَانْ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أي: يجدده ويعيد تحسينه.

قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «تَعَرُّزًا أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا. فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي. حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلُ دَفْعُوهُ فَسَقَطَه.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْثُ أَنِّي تَرَخْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرْبِجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ .

١٠٤ - (...) وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ أَبِي صَغِيرةً عَنْ أَبِي قَزَعَة ، أَنَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بنَ مَرْوَانَ ، بَيْتَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: وَاللَّهُ ابْنَ الْمَلْفِينِ . يَقُولُ: صَغِنْهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ ابْنَ اللَّهُ ابْنَ اللَّهِ عَنْهُ أَيْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ أَلْهَ اللَّهِ عَمْرُوا فِي الْبِنَاءِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيمَةً: لاَ تَقُلْ هَذَا. يَا أَبِيرَ اللَّهُ اللَّهِ بنِ الْبَيْتِ مَعْمُدُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِهِ مِن الْحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيمَةً: لاَ تَقُلْ هَذَا. يَا أَبِيرَ النَّهِ بْنِ أَبْهِ رَبِيمَةً وَبَلُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدَّثُ هَذَا. قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِمَه ، لتَرَكْثُهُ عَلَى ابْنُ الزَّيْر.

#### (٧٠) بَابِ جَدرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

٤٠٥ – (١٣٣٣) حَدُفْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدُفْنَا آبُو الأَخْوَصِ حَدُفْنَا أَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّغْنَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهْﷺ عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ ثَصْرَتْ بِهِمُ النَّقْقَةُ» مُوَ؟ قَالَ: «إِنْ قَوْمَكِ ثَصْرَتْ بِهِمُ النَّقْقَةُ» فَلْتُ : فَلَمَ لَنْ يُلِكِ قَوْمُكِ لِينْ خِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا . وَلَوْلاَ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ، لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ وَلَوْلاَ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ، لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْزِقَ بَابُهُ بِالأَرْضِ ».

٤٠٦ - (...) وحَدَّثَقَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنَي ابْنَ- مُوسَى حَدَّثَنَا شُيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَخْوَصِ. وَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ: فَمَا شَأَنُ بَابِهِ مُوْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمٍ؟ وَقَالَ: «مَخَافَة أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ».

## (٧١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَم وَنَصْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

٧٠٧ - (١٣٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَلَّهُ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَوِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ مِنْ خَفْمَ تَسْتَفْيهِ. فَجَمَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْوِفُ وَجُهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقُ الآخِرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنَّ قَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَاوِه فِي الْحَجُّ أَذَرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ونَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٤٠٨ - (١٣٣٥) حَدُّفَنِي عَلِيُّ بنُ خَشْرَم أَخْبَرْنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرْنِج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَشْلِ، أَنَّ امْرَأَةَ بِنْ خَفْمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 إِنَّ أَبِي شَنِحْ كَبِيرٌ. عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ. وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍهِ.
 قَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَفَحْجِي عَنْهُ.

#### (٧٢) بَابِ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَخِرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

٤٠٩ - (١٣٣٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْئةَ رَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ رَائِنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيمًا عَنِ
 إِنْ عُبُيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدْثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةً عَنْ كُرْفٍ مَوْلَى ابْنِ
 عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَقَالَ: هَنِ الْقَوْمُ؟، قَالُوا: الْمُمْلِمُونَ . فَقَالُ: هَنِ الْقَوْمُ؟، قَالُوا: وَرَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: «وَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَمَتْ إِلْيُو امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: «فَيَعْدُ اللَّهِ» فَرَفَمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟
 قَالَ: «فَعَمْ. ولَكِ أَجْرٌ».

٤١٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُرنْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةُ صَبِيًّا لَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: فَتَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌه.

(. . .) وحَدْثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْلُـ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . بِمِثْلِهِ .

#### (٧٣) بَاب فَرْضِ الْحَجُّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

٤١٢ - (١٣٣٧) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم الْقُرْسِيعُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً . قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَالَ: وَأَيْهَا النَّاسُ!

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ؛ فَحُجُوا الْقَالَ رَجُلٌّ: أَكُلَّ عَامٍ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَسَكَتَ: حَتَّى قَالَهَا ثَلَاكُ لَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَسَحُنُمُ الْمَا ثَلَاكُمْ بِكُنْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا هَذُرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ بِفَانُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِكُنْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا آمَرَتُكُمْ بِشَيْعُ مَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ اللّهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا آمَرَتُكُمْ بَعْنَى عَلَيْهُ فَا اسْتَطَعْنُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ اللّهِ

# (٧٤) بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَصْرَمٍ إِلَى حَجٌّ وَغَيْرِهِ

٤١٣ - (١٣٣٨) حَدُّثَنَا زُمُمْرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدُّثَنَا يَحْمَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَزْأَةُ فَلَانَا، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيّدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

ُ بِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: «فَلَائَةَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو فرَمَهُ.

٤ أَ٤ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَلَاثِ لَيَالِ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَخْرَمٍ».

6 1 3 - (٨٧٨) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ هُمَيْرٍ) عَنْ قَرْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مِئْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي. فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتُ مَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ قَالُنَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الا تَشْدُوا الرِّحَالُ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الا تَشْدُوا الرِّحَالُ (١٠) إِلاَ إِلى ثَلاَثَةُ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْعَى». وَسَمِعْتُهُ يَتُولُ: الْإِلَّ إِلَى ثَلاَتْهِ اللَّهَ مَنْ إِلاَ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ رَوْجُهَا».

٤١٦ - (...) وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُذْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا. فَأَعْجَبْتَنِي رَآثَقْتَيْمِ (٢٠). نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَزْأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا رَوْحُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم. وَافْتَصَّ بَافِي الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) شد الرحال: أي السفر، والمقصود: السفر بنية تعظيم مسجد مخصوص.

<sup>(</sup>٢) آنقنني: أي: أعجبنني.

٧٤ - (...) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّخَدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّ تُسَافِرِ المَدَّأَةُ ثَلَاثًا، إلاَّ مَعَ فِي مَحْرَم».

٢١٨ - (...) وحَدْثَنِي أَلِو غَسَّانَ الْعِيشْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام، '
 قَالَ أَلِمُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَلِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ لَيَالَ أَلِمُ عَنْ عَنْ مَعْ ذِي مَخْرَمٌ .
 لَيِّيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِرِ المُرَأَةُ فَوَقَ فَلَاكِ لَيَالٍ، إلا مَعَ ذِي مَخْرَمٌ».

(. . .) وحَدُثْنَاه ابْنُ الْمُنَثَّى حَدُّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم».

١٩ - (١٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّ أَبَا مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الاَ يَعِلْ لاِمْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ تُسْافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلْ ذُو
 حُرْمَةِ بِنْهَا».

٤٢٠ - (. . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِلْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. قَالَ: ﴿لاَ يَعِلُ لاِنْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْمَعْمِ الاَخْدِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمِ إِلاَّ مَعْ ذِي مَحْرُمٍ».

؟؟ - (. . . ) وحَدِّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ الْمَتْبُرِيُّ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَيْرِمِ الاّخِرِ، تُشَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَبْلَةِ إِلاَّ مَعْ ذِي مَحْرَمَ عَلَيْهَا» .

٤٢٢ – (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَغْنِي ابْنَ مُفَصَّلٍ) حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ
 أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَبْحِلُ لاِمْرَأَةِ أَنْ نُسَافِرَ
 أَلِكُنَا، إلاَّ وَتَعَهَا ذُو تَحْرَم مِنْهَا».

٤٢٣ – (١٣٤٠) وحَذَنْقَا آبُو بَحْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيُبٍ جَمِيعًا عَنْ أَيِي مُعْارِيَةً، قَالَ أَبُو كُرْيُبٍ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَارِيَةً عَنِ الْأَخَمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لاَ يَحِلُ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلاَقَةً أَبْامٍ فَصَاعِدًا، إِلاَّ وَمَعْمَا أَوْ النَّهَا أَوْ وَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَوْ مَحْرًم مِنْهَا».

(...) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالاً: حَدُثْنَا وَكِيمٌ حَدُّثُنَا الأَعْمَشُ
 بهذا الإسْنادِ، مِثْلَهُ.

٤٧٤ – (١٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو

بَكْرِ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ قَالَ: سَوِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: سَوِهْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَوْ إِلاَّ وَمَعَهَا فُو مَخْرَم تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ إِلاَّ مَعْ ذِي مَخْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَبِي خَرَجَتْ خَاجَّةً. وَإِنِّي اكْثَيْتُ فِي خَزْوَةٍ كَذَا وَكُذَا. قَالَ: «الْطَائِقَ فَحْجٌ مَعَ امْزَأَبِكَ».

(. . .) وحَدَّثْنَاه أَبُو الرَّبِيع الزُّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(. . .) وحَدَّثْنَا البُنُ أَبِي عُمَّرَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْبَانَ الْمَخْزُومِيُّ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُ «لاَ يَخْلُونَ رَجُلْ بِامْزَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَخْرَم».

## (٧٥) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْمَجُ وَغَيْرِهِ

٥٤٥ – (١٣٤٢) حَدَّنَي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدِّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلْمَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَقْرِ نَلاَقُلْ، فَمُ قَالَ: «سُبْحَانَ الذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمُّ إِنِّا نَسْأَلُكَ فِي سَقْرِنَا هَذَا الْبِرُ وَالتَّقْوَى. وَمَنْ عَلَيْنَا سَقَرَنَا هَذَا. وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ . اللَّهُمُّ ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي الشَّقْرِ. وَالْحَلِيقَةُ فِي الأَهْلِ . اللَّهُمُّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّقْرِ (١٠) وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ، فَي الشَّقْرِ ، وَالْحَلِيمُونَ، عَالِدُونَ، عَالِمُونَ، عَالِدُونَ، عَالِدُونَ، عَالِدُونَ، عَالِدُونَ، عَالِدُونَ، .

٢٤٦ - (١٣٤٣) حَلَّنْنِي زُهْنِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ هُلَيَّةٌ عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ ا

٤٢٧ – (...) وحَدُثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَزُهَٰنِهُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَارِيَةً. ح وحَدُثْنِي حَامِهُ بْنُ عُمَرَ حَدُثْنَا عَبْهُ الْوَاحِدِ كِلاَهُمّا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الرِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ: فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ: وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَارِمٍ قَالَ: يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجْعَ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَارِمٍ قَالَ: يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجْعَ.

# (٧٦) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْمَجُ وَغَيْرِهِ

٤٢٨ - (١٣٤٤) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>١) الوعثاء: الشدة والمشقة.

<sup>(</sup>٢) هو الرجوع من حال إلى حال، والمقصود: نعوذ بك أن نفسد أمورنا بعد إصلاحها.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْفَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَيْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَيْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُيُوشِ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلِيلًا لَهُ عَلَى عَل عَلَى عَل

(...) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَغْنِي ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُوبَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَتَا الطَّمَّاكُ كُلُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِفْلِهِ، إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْمِيرَ كُلُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِفْلِهِ، إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْمِيرَ مَرَّتَيْن.

٩٢٩ – (١٣٤٥) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَفْبَلْنَا مَمَ النَّبِيُ ﷺ، أَنَا وَأَبُو طَلْحَةً، وَصَفِيتٌهُ رَدِيفَتُهُ عَلَى إَنْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى إِذَا كَنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ: «آبِبُونَ تَابِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنًا حَامِدُونَ» قَلَمْ يَرَلْ يَتُمُولُ وَلَكِ حَتَّى وَهِمْنَا الْمَدِينَةَ .

( . . . ) وحَدُثْنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِجِفْلِهِ .

(٧٧) بَابِ التَّعْرِيسِ (١٤) بِذِي الْمُلَنِفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ

٤٣٠ – (١٢٥٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَشَالًى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْدًا فَعَلَى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرًا فَاللَّهِ بْنُ عَمْدًا وَلَكَ

۶۳۱ – (. . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا تُتَيِّبَةُ (َاللَّمْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثَ عَنْ تَافِعِ. قَالَ: كَانَا ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالبُطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. التِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُنْيخُ بِهَا. وَيُصَلِّى بِهَا.

٤٣٢ - (...) وحَدُقنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَبِّيِّ حَدَّقَنِي أَنَسٌ (يَغْنِي أَبَا ضَمْرَةً) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذًا صَدَرَ مِنَ الْحَجُ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَنَاحَ

<sup>(</sup>١) قفل: أي: رجع وعاد. (٢) الثنية: الطريق الضبق بين جبلين.

<sup>(</sup>٣) الفدفد: المكان المرتفع، وقيل: الأرض ذات الحصى.

<sup>(</sup>٤) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. الَّتِي كَانَ بُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٧ – (١٣٤٦) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَايِّمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَدِيلَ) عَنْ مُوسَى (وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةَ) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَيَ فِي مُعَرَّسِهِ<sup>(١)</sup> بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

٤٣٤ - (...) وحَدِّنْنَا مُحَمَّدُ بَنْ بَكَّارِ بِنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ (اللَّفظُ لِسُرَيْجِ) قَالاَ: حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ جَعْفَرِ. أَخْبَرَنِي مُوسَى بَنْ عُشْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَيْهِ، وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ فِي المُحْلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي. فَقِيلَ: إِنَّكَ بِيَطْحَاءَ مُبْارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَلَاحُ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي يَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْيِثُ بِهِ. يَتَحَمَّى مُعْرَسِنَ رَسُولِ اللَّهِ يَعْبَدُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْلَةِ. وَسَطْ مِنْ ذَلِكَ.

(٧٨) بَابِ لَا يَحْجُ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْمَجُ الأَكْبَرِ

• ١٣٤٧ - (١٣٤٧) حَدِّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ . ح وحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَّجِيئِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبُرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْنِي أَبُو بَكُو الصَّدِينُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَبْلَ حَجَّةِ الْوَالْحِ . فِي رَهْطِ ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْدِلَا . وَلاَ يَطُونُ عَلَيْنَا مُرْدَانًا . وَلاَ يَطُونُ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

# (٧٩) بَابِ فِي فَضْلِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْم عَرَفَةَ

٣٦٦ – (١٣٤٨) حَدُّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ رَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدُّثَنَا ابْنُ وَلْمِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَيغتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: همَا مِنْ يَوْمٍ أَفَقَرَ مِنْ أَنْ يُمْغِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَذَنُو ثُمْ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَاكِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَزَادَ هَوُلاَءِ؟».

٢٣٧ - (٩٤٩) حَلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَنْ يَرَالُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي

<sup>(</sup>١) العرس: المكان الذي يُستراح فيه.

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّاٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُغْمَرَةُ إِلَى الْمُفْرَةِ كَفَارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

(...) وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَخْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِهُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَمْوِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الأَمْوِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الأَمْوِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَائِحَةِ الْمَلِكِ الأَمْوِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوْعِ جَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يَعْمِدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يُعْرِفُ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰ جَوِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ كُونِ عَنْ النَّيْعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّيْعِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِكِ .

878 – (١٣٥٠) حَدَّثَنَا يَخْمِي بْنُ يَخْبَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَخْبَى: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ زُهُمْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُكُ (١) وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجِّعَ كَمَا وَلَدَثَهُ أَمُنُهُ.

(...) وحَدُثْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَرَانَةَ رَأَبِي الأَخْرَصَ حَ وَحَدُّثُنَا أَبُو بَنْحُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صِنْعَرٍ وَسُلْمَانَ . ح وحَدُّثُنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدُّثَنَا اللهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُنْ حَجَّ فَلَمْ بَرْفُكُ وَلَمْ شُعْبَةً كُلُّ هَوْلاَءٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَعِيمًا: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ بَرْفُكُ وَلَمْ فَعُنْهُ عَلَىٰهُ بَرْفُكُ وَلَمْ تَعْشَنْ».

(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، مِنْلَهُ .

# (٨٠) بَابِ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

٤٣٩ - (١٣٥١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خُسَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُشْمَانَ بْنِ عَقَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ خَارِقَةً، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآئِزِلُ فِي دَالِكَ بِمَكَّة؟ فَقَالَ: وَوَهَلْ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ (٢٠ أَلْ دُورِ؟». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ. هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٍّ شَيْثًا. لِأَنْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَلِثَ أَبَا طَالِبٍ. هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ

٤٤ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مِهْرَانَ الرَّانِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّأَلُوِ، قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ الرَّهُ وَيْ عَنْ مَنْ مَنْ الرَّهُ فَيْكَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْوِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ عَنْ أَسُامَةً بْنِ زَبْدٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْوِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>١) الرفث: القول القبيح، وقيل: هو الجماع ومقدماته.

<sup>(</sup>٢) الرباع: جمع ربع: وهمو: محلَّة القوم ومنزَّلهم.

مراعد که

حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً. فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَتِيلٌ مَنْزِلاً؟!».

(...) وحَدَّتَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً وَرَشْعَةُ بْنُ صَالِحِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُخْمَانَ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ خَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَنْحِ قَالَ: «وَهَلْ تَرْكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ؟!».

## (٨١) بَابِ جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْمَجُ وَالْغُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

٤٤١ – (١٣٥٢) حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَمْنَبٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ) عَنْ عَبْدِ المَّزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَثُولُ: هَلْ عَبْدِ المَّزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَثُولُ: هَلْ سَمِعْتُ فِي الإِقَامَة بِمَكَّة مَنِيثًا؟ فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْمَلَاء بْنَ الْحَصْرُومِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ عَبُولُ: اللَّهُ فَكُولُ: اللَّهُ فَكُولُ: الْمَدْدِ بِمَكَّة مَنَّالًا اللَّهُ فَلَاثِ ، بَعْدَ الصَّدَوِ بِمَكَّة الْمَلَّة بَقُولُ: الْاَيْرِيدُ عَلَيْهَا.

٤٤٧ – (...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . أَخْرَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَٰدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِبْ لَسَايِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْتَى مَكَّةً؟ فَقَالَ السَّايِبُ بْنُ يَزِيدَ: (سَمِعْتُ الْمَلَاءَ أَنْ قَالَ: الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَييُّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَييُّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَييُّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَييُّ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَييُّ ) قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُعْلَمُ اللَل

25٣ - (...) وحَدُثْنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَوْيِزِ يَسْأَلُ السَّائِبُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّائِبُ بْنَ يَوْمُدُنَ مَنْ يَعْدُ الْمَدَّرِي يَقُولُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: وَلَا لَكُوبَ بَعْدُ الصَّدَرِةِ.

٤٤٤ – (...) وحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَأَمْلاَهُ عَلَيْنَا إِمْلاَءَ أُخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّافِيَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَعِيُّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ المُهَاجِرِ بِمَكُمَّةً، بَعْدَ فَضَاءِ نُسْكِهِ، ثَلاَثًا».

(. . .) وحَدَّقَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثْنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإشتادِ، مِثْلَه.
 الإشتادِ، مِثْلَه.

(٨٢) بَابِ تَحْرِيم مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطِّتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

٤٤٥ - (١٣٥٣) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيزٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ نِنْعِ مَكَّةُ: ﴿لاَ هِبْجَرَةَ. وَلَكِينَ جِهَّادٌ وَنِيْئَةً . وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (١١) . وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَشْحِ نَتْحَةً : ﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُوْمَةِ اللَّهِ إِلَىَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأُحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. لاَ يُغضَدُ شَوْكُهُ (''). وَلاَ يُنتَقُرُ صَيْدُهُ ("'). وَلاَ يَلتَقِطُ إِلاَ مَنْ مَرْفَهَا . ('') وَلاَ يُختَلَىٰ خَلاَهَا ('')، فَقَالَ الْمَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (٦) وَلِيُبُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿إِلاَّ الإِذْخِرَ».

( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورِ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» وَقَالَ، بَدَلَ الْقِتَالِ: «الْقَثْلُ» وَقَالَ: ﴿ لَا يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ٩ .

٤٤٦ - (١٣٥٤) حَدَّثَنَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةً: الْفَلَنْ لِي. أَبُّهَا الأَمِيرُ أَ أُحَدُّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْم الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ. وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرْمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ. فَلاَ يَجِلُّ لاِمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شُجَّرَةً. فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الَّيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. وَلَيْبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَّا أَعْلَمُ بِلَلِكَ مِثْكَ. يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا (٧) وَكُلاَ فَارًا بِدَم وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ (١٠).

٤٤٧ - (١٣٥٥) حَدُّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَعِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) حَدَّثَنِيُّ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>٢) أي: لا يقطع شوكه .

<sup>(</sup>١) النفير: هو الخروج للجهاد. (٤) أي: ذكر أوصافها وطلب صاحبها. (٣) أي: لا يطارَد ولا يلاحق.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يقطع الرطب من النبات فإذا يبس فهو حشيثر

<sup>(</sup>٧) أي لا يعصمه . (٦) القين: هو آلحدًاد والصائغ.

<sup>(</sup>٨) أصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة.

مَكَّةً. قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكُة الْفِيلَ. وَسَلَّطَ عَلَيْهِا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّهَا لَنْ تَجِلُّ لِإَحَدِ كَانَ قَبْلِي. وَإِنَّهَا أَجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَلَهُمَا لَنْ تَجِلُّ لِإَحَدِ بَعْدِي. فَإِنَّهَا لَنْ يَخْتَلَى شَوْكُهَا. وَلاَ تَجِلُ سَاقِطُنُهَا إِلاَّ لِمُنْفِقِهُ لَنْ يَجْدِي فَلَا يَشَرُّ صَيْدُهَا. وَلاَ يَجْلُ فَهُو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَغْذَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ افْتَهَلَّمُ الْمَتَّاسُ: إِلاَّ لِلْفَجِرَ. يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْفِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

٤٤٨ - (...) حَدُّنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ آنَهُ سَوِعَ آبَا مُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ. عَامَ فَتْحِ مَحَّةً. بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتُلُوهُ. قَاتُوبِ وَلِقَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَ لَاجَلِنَ مَنْهُ وَبَيْنَ. أَلاَ وَإِنْهَا أَمْ تَجِلً لِأَحَدِ وَمَنْ فَيْلِ لَهُ تَجِلً لِأَحَدِ وَلَمْ وَلِمَنْهِا رَسُولُ وَالمُفْومِنِينَ. أَلا وَإِنْهَا سَاعَتِي هَذِهِ فَيْلِي، وَلَنْ تَجِلً لِأَحَدِ بَغْدِي. أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. أَلاَ وَإِنْهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ. لاَ يَخْبَطُ شُوكُهَا وَلاَ يُغْمَدُ شَجَرُهَا. وَلاَ يَلْتَعُطُ سَافِطْتَهَا إِلاَ مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُبِلَ لَهُ قَبِيلٌ حَرَامٌ. لاَ يَخْبَطُ شُوكُهَا وَلاَ يُغْمَدُ شَجَرُهَا. وَلاَ يَلْتَعْطُ سَافِطُتُهَا إِلاَ مُنْفِدٌ. وَمَنْ قُبِلَ لَهُ قَبِيلٌ مَا فَقِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ عَلَيْمِ النَّقَيْلِ).

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاوٍ. فَقَالَ: اكْتُبْ لِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «انخَنْبُوا لِأَبِي شَاهِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَإِنَّا نَجْمَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «إلاَّ الإِذْخِرَ».

## (٨٣) بَابِ النَّهٰي عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

444 - (١٣،٥٦) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَغْبَنَ حَدَّثَنَا مَثْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَجِلُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْوِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ».

## (٨٤) بَاب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ

١٥٠ - (١٣٥٧) خَدْثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيْ وَيَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَتُعْنَيْةُ بْنُ سَمِيدِ (أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: خَرَانُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسِ. وَأَمَّا فَتَنْبِتُهُ فَقَالَ: خَمَّنَكَا مَالِكُ ) وقَالَ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ<sup>(١)</sup> . فَلَمَّا نَزَعُهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «افْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ مَالِكُ : تَمَمْ .

٤٥١ – (١٣٥٨) حَدُقنَا يَخْبَى بْنُ يَحْبَى التَّهِيمِيُّ وَقَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ النَّقْفِيُّ (وقَالَ بَخْبَى: أَغْبَرَنَا. وقَالَ قُتْبَنَةُ: حَدُّقَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَحَلَ مَكَّةَ (وَقَالَ فَتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً) وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ بِغَيْرٍ إِحْرَام. وَفِي رِوَايَةِ ثَنْيَبَةً قَالَ: حَدُثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍرٍ.

(. . .) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيم الأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاهُ.

٢٥٩ - (١٣٥٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاً: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاهُ.
 سَوْدَاهُ.

٣٥٤ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسَاوِر الْوَرَّاقِ قَالاً: حَدَّثَنِي (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيُّ قَالاً: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرْيْثِ) عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرْيْثِ) عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاهُ. قَدْ أَرْخَى طَرَفْيَهَا بَيْنَ كَيْفَيْهِ. وَلَمْ يَعُلُ أَبُو بَكُو: عَلَى الْهِنْبَرِ.

## (٨٥) بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِئِ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَسَجَرِهَا وَبَيَانِ كُدُودِ حَرَمِهَا

٤٥٤ - (١٣٦٠) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عَمْرٍ بْنِ يَخْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَقِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ مَكَةً وَدَعًا لِإَمْلِهَا. وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا حَدًا مَنْ اللَّهِ عَلَى مَا عَلَى صَاعِهَا وَمُنْهَا بِمِثْلِي مَا وَعَا بِإِبْرَاهِيمُ لِأَمْلِ مَكْةً .

ه ه ٤ - ( . . . ) وحَدْثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْلُهُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ) حَ وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَةٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْدِو بْنِ يَحْيَى إِهْدَا الإِسْنَادِ. أَمَّا حَدِيثُ وُهَبْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرُويُّ الْمِعْلَعَيْ مَا دَعًا بِهِ إِبْرَاهِيمُهُ وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) المغفر: هو ما يوضع على الرأس في الحرب للتوقي به.

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا «مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ».

٢٥٦ – (١٣٦١) وحَدَّثَنَا تَحْيَبُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَكُوْ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي
 يَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً، وَإِنْي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبْتَيْهَا (١) (وَرِيدُ الْمَدِينَة).

٧٥٠ - (...) وحَدْنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَدْتُ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ عُبْبَة بْنِ مُسْلَيْمَ أَنْ الْحَكْمِ حَطَبَ النَّاسَ. فَذَكَرَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَهْ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَطَبَ النَّاسَ. فَذَكَرَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَهْ يَتْكُونَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَهْ يَشْفَكُ ذَكْرَتَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَنْنَ لَوْمُ اللَّهِ عَنْدَى اللَّهِ عَلَيْكَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: فَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: فَمَ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ:

١٥٦٨ - (١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَيِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلاَهْمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكُو بِنُ أَيِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلاَهْمَا عَنْ أَبِي الزَّيْبُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النِّبِيُّ الْإَبْرُونِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النِّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

404 - (١٣٦٣) حَدُنْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نُمُنِدٍ . ح وحَدُنْنَا اللَّهِ شَيْبَة حَدُّنَا أَبِي حَلَّانَ عَلْمَ اللَّهِ شَيْبَة عَدْمَا أَبِي عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَدِّنَا أَبِي عَالَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَعْ مَا مِنْ مَا بَيْنَ اللَّهَ بَيْنَ اللَّهَ عَيْبَ اللَّهِ اللَّهَ عَنْهَا لَعْدَ رَغْبَة عَنْهَا إِلاَ أَبْدَلُ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرَ مِنْهُ. وَلاَ يَتْبُثُ أَنْ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرَ مِنْهُ. وَلاَ يَتْبُثُ أَحْدَلُ لَهُ شَفِيمًا - أَوْ شَهِيدًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٤٦ - (...) وحَدِّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرًٰ. حَدِّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. حَدِّثْنَا عُفْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الاَنْصَادِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرُ مَنْ خَدِيثِ ابْنِ ثُمَيْرٍ، فَوَلَا يَشِيهُ أَخَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِسْوهِ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي مِثْلَ كَذِيثِ الْمَوْمِنَةِ مِسْوهِ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّاءِ.
 النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.

٤٦١ و (١٣٦٤) وحَدَّثَنَا إِسْحَنُّ بْنُ إِبْرَاهِمِمْ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيمًا عَنِ الْمَقَدِيُّ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَمْفَو عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
 عَبْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَمْفَو عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

<sup>(</sup>١) اللابة : هي أرض بها حجارة سود . (٢) الأديم : هو الجلد المدبوغ ، وخو لان : اسم بلد . (٣) اللاواء : الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحال .

عَامِرِ بْنِ سَمْدٍ، أَنَّ سَمْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْمُقِيقِ. فَوَجَدَ عَبْدًا يَفْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ١٠٠ . فَسَلَبُهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَمْدٌ، جَاءُ أَهْلُ الْمَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدُّ عَلَى غُاكِمِهِمْ، أَنْ عَلَيْهِمْ، مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! أَنْ أَرْدُّ شَبُّنًا نَقُلْنِيهِ ١٠٠ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَأَبَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

٤٦٧ – (١٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَنِبَهُ بْنُ سَعِيلِ وَابْنُ حُجْرٍ جَعِيمًا عَنْ إِسْمَعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَرْلَى الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْلُو بُنِ أَيْفِ عَمْرُو الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْلُو بْنِ عَنْمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ لِأَيْ عَلْمَةَ: «التَّعِسْ عَبْدِ اللَّهِ عِيْنٍ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهٍ لَأَيْمِ طَلْحَةَ: «التَّعِسْ لِي عُلْمَا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُ مَنِي \*. فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرُوفُنِي وَرَاءَهُ. فَكُنْتُ أَخْدُمُ لِي عُلْمَا بَنْ فَيْمُ أَعْلَى الْمُعْلِيثِ: فَمَ أَفْرَلَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَفْرَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَخْدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا تَبْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ يَعْمَلِهُ مَلْ مَا عَرَامٌ بِهِ إِلْمَ عَلَى اللَّهُمُ الْمُؤْمِ إِلَيْ أَحْرُمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِيْرَامِيمُ مَكَّةً . اللَّهُمُّ ا بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدْعِمْ وَصَاعِهِمْ ».

(. . .) وحَدَّثِنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، بِمِغْلِم. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْى أَحُرُمُ مَا بَيْنَ لاَبْتَنِهَا».

237 - (1771) وحَدَثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمْرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَاصِمْ. وَالَ: فَلْتُ لِإِنَّسِ بْنِ مَالِك: أَحَرَّمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ؟ قَالَ: نَمْمْ. مَا بَيْنَ كَذَا. إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثَا قَالَ: ثُمُّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِينَةُ؟ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثَا قَالَ: ثُمُّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِينَةٌ؟ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثَا قَالَية لَمَنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَاللّهُ وَالنّاسِ أَجْدَبُ مَنْ أَخْدَبُ وَلَا عَدْلاَنَا، وَلَمَ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا (٣) وَلاَ عَدْلاَنَا، وَاللّهُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا (٣) وَلاَ عَدْلاَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَنْسٍ: أَوْ آمَدُونًا .

218 – (١٣٦٧) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَاصِمُّ الأَحْوَلُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَمَمْ. هِيَ حَرَامٌ. لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَكَوْبَكُةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

٥٦٥ – (١٣٦٨) حَدْثَنَا ثُنْيَتُهُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا فُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمُّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مِنْجِهُ".
 يختالِهِمْ. وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاحِهِمْ. وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مُدْهِمْ".

<sup>(</sup>١) يخبطه: أي يُسقط ورقه.

<sup>(</sup>٢) النقل: الزيادة على نصيب المقاتل من الغنيمة.

<sup>(</sup>٣) الصرف: هو الفريضة أو النافلة، وقيل: التوبة.

<sup>(</sup>٤) العدل: الفريضة.

٤٦٦ - (١٣٦٩) وحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَلِنْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّامِيُّ قَالاً: حَدَّثَتَا وَهِ مُنْ مُحَمَّدِ السَّامِيُّ قَالاً: حَدَّثَتَا وَهِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَتَا أَبِي قَال. شَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّهْوِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: واللَّهُمَّا اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْنِي مَا بِمَكَّةً مِنَ الْبَرْكَةِ».

٤٦٧ – (١٣٧٠) وحَدْثُنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَة وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ جَبِيعًا عَنْ أَبِي مُمَاوِيَةً ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبْنَا عَلَيْ بَنْ قَرْهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَة . خَطَبْنَا عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْنًا نَقْرَهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَة . (قَالَ : فَوَدِ الصَّحِيفَة . (قَالَ : فَيَعَ الْحَدِينَةُ حَرْمُ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى قُورٍ . فَمَنْ أَحْدَتْ فِيهَا الْجِرَاحَات . وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «الْمَدِينَةُ حَرْمُ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى قُورٍ . فَمَنْ أَحْدَتْ فِيهَا اللَّهُ مِنْهُ يَوْمٍ . أَوْ آوَى مُحْدِقًا . فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَابِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْفَيْعِيمَةِ مَرَوْلُ وَلاَ عَنْلِهِ . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْفَيْعُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ وَالْوَاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْفَاعِمُ قَرْمُونَا وَلاَ عَذَلاهُ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْمُعْلِمُ مَرَةًا وَلا عَذَلاهُ . لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ مَرَافًا وَلاَ عَذَلاهُ . .

وَالنَّمَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَمْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: «يَسْمَى بِهَا أَذْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُتَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ.

٤٦٨ – (. . .) وحَدِّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي كَرَبْبِ عَنْ أَبِي مُمُناوِيَّةً وَالنَّاسِ مُعَارِيَّةً لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْفَرَ مُسْلِمًا (١) فَعَلَيْهِ لَغَتُهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لاَ يَشْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَذْلُه وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَنِ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهُ وَلَئِسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَنِ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهُ وَلَئِسَ فِي وَالنَّهِ وَكِيعٍ، ذِكْرُ يَوْم الْقِيَامَةِ .

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بْنُ مُعْدِي حَدَّثَنَا الْمُعَدِّقِ إِنْ مُسْهِرٍ عَبْدُ الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَذِكْرَ اللَّمْنَةِ لَهُ.
 وَدَكِيعٍ . إِلاَّ قَوْلُهُ: فَمَنْ تَوَلَّى خَيْرَ مَوْالِيهِ وَذِكْرَ اللَّمْنَةِ لَهُ.

٤٦٩ - (١٣٧١) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِيَّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ. قَالَ: «الْمَدِينَة حَرَمٌ. فَمَنْ أَخْدَتْ فِيهَا حَدَفًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَمَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَمِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَدْلُ وَلاَ صَدْفٌ».

<sup>(</sup>١) أخفر: أي: نقض العهد معه.

٤٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الْإِسْتَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَثُلُ: الْإَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْتَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَثُلُ: الْإِعْمَشِ بِهَا أَنْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مَسْلِمَا فَمَلَيْهِ لَحْنَةُ اللّهِ وَالْمَاسَةِ عَمْلُ وَلَا صَرْفٌ.

٤٧١ - (١٣٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُويْرَءً، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظُبَّاءَ تَوْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا.
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْإَبْنِهَا حَرَامٌ».

٤٧٧ - (...) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا رَبِينَ لاَبَتَيْهَا مَا مَنْ رَبِيلًا، حَوْلُ الْمَدِيئَةِ، حِتَى.

947 - (١٣٧٣) حَدْثَنَا ثُنْيَبُهُ بْنُ سَعِيدِ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) مَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَنَسِ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) مَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَنِي صَالِحِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَءَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا زَأُواْ أَوَّلَ النَّمْرِ جَاءُوا بِهِ لِمَى النَّبِيُّ فَلِي صَالِحًا أَضَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «اللَّهُمُّ ا بَارِكْ لَنَا فِي مَنْوَالَ لَنَا فِي مَدْيَانِنَا. وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدْتَا اللَّهُمُّ ا إِنْ إِنْرَاهِيمَ مَبْدُكُ وَخَلِيلُكُ وَنَبِيْكَ. وَإِنِّي مَنْفَا اللَّهُمُّ ا إِنْ إِنْرَاهِيمَ مَبْدُكُ وَخَلِيلُكُ وَنَبِيْكَ. وَإِنِّي أَنْعُوكُ لِلْمَدِينَةِ. بِعِنْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكْةً. وَمِنْلِهِ مَعْهُ مَنْ اللَّهُمُّ الْمَدْرِنَ لَنَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَدْرَ وَلِيلِ لَهُ فَيُعْطِيدٍ ذَلِكَ اللَّمَرَ.

٤٧٤ - (...) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَي صَالِحٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ مُرْيُرَةً، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِى بِأَقَٰلِ الشَّمِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمُّ! بَالِكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي مُدْلَا وَفِي صَاهِنَا. بَرَكَةً مَعْ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُعْظِيهِ أَصْفَرَ مَنْ يَخْضُرُهُ مِنَ الْولْدَانِ.

### (٨٦) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لأَوَاثِهَا

• ٤٧٥ – (١٣٧٤) حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَلَيْتَ حَدْثَنَا أَبِي عَنْ وُهَنْبِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي إِسْحَتَ أَلَهُ حَدَّتَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى الْمَهْرِيُّ ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ رَشِدَّةٌ . وَأَنَّهُ أَنَى إَلَى الْمَعْرِينَ ، وَأَنَّهُ أَصَابَتُنَا شِدَّةً . فَأَرْفُ أَنْ أَنْفُلَ عِبَالِي أَنَى أَبَا شَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ . وَقَلْ عَبَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لاَ تَفْعَلْ . الزَّم الْمَدِينَةَ . فَإِنَّ خَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ ﷺ (أَظُنَّ عَبَالِي أَنْهُ مِنَا إِلَيْهِ الْمَيْقُ . وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَيْعِ اللَّهِ عَلَى الْمَيْعِ فَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَيْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

رَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُونُ (''. مَا تَأْمَنُ عَلَيْهِمْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ ; هما هذا اللّذِي بَلَغَني مِن حَييبُكُمْ ؟ (مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ) وَالّذِي أَخْلِفُ بِهِ ، أَوْ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لَقَدْ مَمَنْ أَوْإِنَ شِيئَهُمْ (لاَ أَدْرِي كَيْفَ عَلَى قَالَ) وَالّذِي أَخْلِفُ بِهِ ، أَوْ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو! لَقَدْ مَمَنْ أَوْإِنَ شِيئَةُمْ (لاَ أَدْرِي كَيْفَمَا قَالَ) لاَمُرنَّ بِنَاقِتِي ثُرْحَلَ . ثُمَّ لاَ أَحُلُ لَهَا عَفْدَةَ حَتَّى أَفْدَمَ الْمَدِينَةَ حَرَامَا مَا بَينَ مَأْزِمَنِهَا ('') . أَنْ لاَ يَهْرَاقَ فِيهَا دَمُ . وَلاَ يَحْمَلَ فِيهَا سِلاَحْ لِقِقَالٍ ، وَلاَ تَحْبَطُ فِيهَا شَجْرَةً إِلاَّ مُلْفِعُ اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنًا . اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفًا . اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفَى اللّهُمُّ ا اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفًا . اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفَى اللّهُمُّ المَالِمُ الْمُؤْمِقُ مِنْ مَا عِنَا اللّهُمُّ ا بَارِكُ لَنَا فِي مُلْفَى إِنْ الْمَدِينَةُ شِعْبُ وَلا نَفْعِي مُلَكَانِ يَخْرُسَانِهَا حَيْ مَلَعُلُوا مَا مِنَ الْمَدِينَةُ شِعْبُ وَلا نَفْبِ اللّهُ مُلْ الْمُلْوِلُ لَنَا فِي الْمَدِينَةُ وَمُ مَنْ الْمَدِينَةُ وَمُعَلِي اللّهُ مُنْ الْمُلِكَةُ وَمُ وَاللّهُ مِنْ الْمُلْمِينَةُ وَمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ المَدِينَةُ وَمُعَلَى الْمُلْكِولُ لَنَا بِنَا اللّهُ مِنْ الْمُلْكِينَ وَمُولُوا الْمَلِينَةُ وَمُ اللّهُمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمِلُ الْمُلْكِينَ وَمُعْلَى الْمُرْتَعِلُولُ الْمُلْوِلُ مُلْكُولُ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُلْمُولُ الْمُلْكِانُ اللّهُمُ الْمُؤْمِلُكَ مَنْ مَنْ الْمُلِينَةُ مَنْ لِيتُنْ مِنْ وَلَا لِلللّهُمُ الْمُلْكِلِقُ مِلْوَلِكُ الْمُلْكِلِي الْمُنْتِلِقُ مَنْ الْمُلْكِلُولُ لَلْكُولُ الْمُلْلُولُ مُنْ اللّهُمُ الْمُلْلُلُهُمُ الْمُلْلِلُكُولُ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُمُ الْمُلْلِلُهُمُ الللّهُ مِنْ وَلِلْ الْمُلْكِلِكُ مُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُلُ الْمُلِلِلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُلُولُ مُنْ اللْمُلْلُولُ الْمُلِلِلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلِلُولُ الْمُلْلُلُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلِلُول

٤٧٦ – (. . . ) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا بِسُحْمِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحْدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحْدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهْمُ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدْنَا . وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ».

( . . . ) وحَدَّفَتَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَتَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ . ح
 وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ (يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ) كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

٤٧٧ - (...) وحَدْثَنَا مُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّتَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَرْلَى الْحَرَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَادَءِ مِنَ الْمَدِينَة بِ مَرْلَى الْمَهْوِيَّ، أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدِ الْخَدْرِيُّ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَادَءِ مِنَ الْمَدِينَة وَوَشَكَا إِلَيْهِ أَسْمَارَهَا وَتَطْرَةَ عِبَالِهِ. وَأَخْرَهُ أَنْ لا صَبْرُ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاَ وَاللَّهِ عَلَى لاَوْالِهَا وَبْعَامِهُ إِلَى مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُو

٤٧٨ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَخُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُونِب جَمِيمًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَخْرِ وَابْنِ نُمْيُرٍ) فَالاَّ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدْثَنِي سَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِيهِ، أَبِي

<sup>(</sup>١) أي: ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. (٢) الأدراء والما الما

<sup>(</sup>٢) المأزم: هو الجبل، وقيل: هو: المضيق بين الجبلين.

<sup>(</sup>٣) أي: يحركهم وينشرهم.

سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ. كَمَا حَرَّمَ إِبْوَاهِيمُ مَكُمَّةُ قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ (وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَجِدُ) أَحَدَثَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَقُكُّهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

٤٧٩ – (١٣٧٥) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّبْيَانِيُّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ خَنَيْفٍ قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا حَرْمُ آمِنٌ ﴾.

(١٣٧٥) وحُدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً.
 قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدْيِنَةَ وَهِيَ وَبِيثَةٌ (١٠ . فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلاَلًا . فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ: «اللَّهُمُّ احْبَبْ إلْبَنَا الْمَدِينَةُ كَمَّا حَبْبْتَ مَكُةً أَوْ أَشَدُ. وَصَحَحْهَا.
 وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدْهَا. وَحَوْلُ حُمَّاهًا إلَى الْجُحْفَةِ.

(. . .) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَحْرَهُ.

١٨١ – (١٣٧٧) حَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صُمَرَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَوِهْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ صَبَرَ عَلَى لأَوْاتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْفَيَامَةِ».

4AY - (...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَرْ فِي عُونِي بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ يُحَمَّى مُولَى الزُّيْرِ، أَخْبَرَهُ، أَلَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرْ فِي الْفِئْةِ. فَأَتَشُهُ مُولَاكَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْدِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْدُتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيَةُ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: الْعُدِي. لَكَاعِ "ال قَائِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَعْمُولُ: ولاَ يَعْمِدُ عَلَى لَاقَوَاعِهَا وَجَدْمَ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيمًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ .

ُ ٤٨٣ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُرَاعِيِّ عَنْ يُحَشِّن مَوْلَى مُصْمَّب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأَوَاقِهَا وَشِدْتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَغْنِي الْمَدِينَة).

٤٨٤ - (١٣٧٨) وحَدْثَتَا يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتْنِبَةُ، وَابْنُ حُجْرِ جَمِيمًا عَنْ إِسْمَمِيلَ بْنِ
 جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولاَ

<sup>(</sup>١) أي: كثرت بها الأمراض والأسقام.

<sup>(</sup>٢) اللَّكع: هو: اللَّتيم والأحق والغبي، والمراد قلة العلم.

يَصْبِرُ عَلَى لَأُوَّاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمْتِي، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا».

(. . .) وحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَوِعَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَوِغُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِعِظْهِ.

(. . .) وحَدِّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
 صَالِح بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَضْبُورُ أَحَدٌ عَلَى لأَوْاهِ الْمَدِينَةِ» بِهِثْلُو.
 لأَوَاهِ الْمَدِينَةِ» بِهِثْلُو.

### (٨٧) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

٨٥ - (١٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَة. لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ
 الدَّجُالُ».

٢٨٦ – (١٣٨٠) وحَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَبْةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ أَخْبَرَيْنِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: التأليم المَسْمِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمُسْمِعِ مِنْ قِبَلِ الْمُسْمِعِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: التَّامِ المَسْمِ. وَهُمَنَالِكَ الْمُسَامِ. وَهُمَنَالِكَ يَهْلِكُ».

### (٨٨) بَابِ الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

4٨٧ - (١٣٨١) حَدَّثَنَا فَتَبَبَّةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَغني الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْمَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانَ يَنْهُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمْهِ وَقَرِيبَةُ: هَلُمْ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِعَدِو! لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَهْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنْى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَقَ الْحَدِيدِ».

404 - (١٣٨٢) وحَدَّثَنَا فَتَنِبَّةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَادٍ يَتُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمِونُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرَى. يَقُولُونَ: يَغْوِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا الْعَرِيدِ».

(...) وحَدُّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حِ وحَدُّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيمًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاَ: كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبِّثَ.

لَمْ يَذْكُرًا الْحَدِيدَ .

6.4 - (١٣٨٣) حَدْنَنَا يَخْيَى بَنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَكَدِر عَنْ جَابِرٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَائِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَصَابَ الأَعْرَابِيُّ وَعُكْ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى اللَّهِ ﷺ: ثُمَّ جَاءُهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. اللَّهِ ﷺ: فَقَالَ . ثُعْلَى: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ. تَنْفِي خَبْقَهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا (١٠).

. ٤٩٠ – (١٣٨٤) وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذٍ (وَهُوَ الْمُنْبَرِيُّ). حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغبَّهُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتِ) سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ﴿إِنْهَا طَيَبَهُ (يغني الْمَدِينَةُ) بِرَاقِهَا تَنْفِي الْخَبَتُ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضْةِ».

٤٩١ – (١٣٨٥) وحَدُثْنَا قُتَبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وإنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً».

### (٨٩) بَاب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوعٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

٤٩٧ - (١٣٨٦) حَدَّنَي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم وَإِمْرَاهِهِمْ بَنُ مِينَارِ فَالاَ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدُ بِنُ مِينَارِ فَالاَ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدْثَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ كِلاَهُمَّا عَنِ ابْنِ جُرَفِج أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ اللَّوَ الْقَرَاظِ أَلَهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَتُهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ النَّلِلةَةِ بِسُوءٍ (يَعْنِي الْمَدِيئَةُ) أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

• ٤٩٣ - (...) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم وَإِنْرَاهِهمُ بْنُ دِينَارٍ فَالاَ: حَدَّنْنَا حَجَّاجٌ . ح وحَدَّنْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدُّنْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيمًا عَنِ النِي جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُه بْنُ يَحْمَى بْنِ عُمَارَةَ أَنْهُ سَمِعَ الْفَرَاظُ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً) يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَتُوبُ الْبَلْخَ يَتُوبُ اللهُ كَمَا يَدُوبُ الْبِلْخِ فِي الْمَاءِ».
في المناء».

قَالَ ابْنُ حَاتِم، فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ، بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ: شَرًّا.

( . . . ) حَدَّثَنَّا ابْنُ ۚ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى . ح وحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ينصع: أي: يخلص ويتميز.

ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةً. عَن النَّبِيُّ ﷺ بعِثْلِهِ .

£41 – (١٣٨٧) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيُو أَخْبَرَنِي دِينَارُ الْقَرَّاظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

( . . . ) وحَدَثْنَا ثُنَيْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيّعِ الْكَعْبِيِّ عَنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِهِ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِهِ. غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «بدَهْمِ (١٠) أَوْ بسُوعٍ».
 قالَ: «بدَهْمِ (١١) أَوْ بسُوعٍ».

ه٩٥ - (ُ...) وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاظِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُّ! بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدُهِمْ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «مَنْ أَرَاهَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَنُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

### (٩٠) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الأَمْصَارِ

- ٤٩٦ – (١٣٨٨) حَدُثَقَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُونَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْتِانَ بْنِ أَبِي زُمَيْرٍ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَفْقَتُعُ الشَّامُ. فَيْخُرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ."، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ نُفْتَحُ الْيَبَنُ مَنْ فَعَرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ نُفْتَحُ الْعَرَاقُ فَيْخُرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ نُفْتَعُ الْعَرَاقُ فَيْخُرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَوْمَ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُسُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمْ نَلْتَهُ عَلَيْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَا مَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

24٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي هِسَامُ بْنُ عُرْقَةٍ عَنْ آلِبِهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَمَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ يَقُونُ بَيْسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَعْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ثُمْ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَعْلِيهِمْ وَمَن

<sup>(</sup>١) الدهم: أي: الغائلة والأمر العظيم.

<sup>(</sup>٢) أي: أيزينون للناس الخروج من المدينة .

### (٩١) بَابِ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

٩٩٨ – (١٣٨٩) حَلَّنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّثَنَ أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَّا ابْنُ وَهٰبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَا يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِلْمَدِينَةِ: ﴿لَيَنْوَكُنْهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْر مَا كَانَتْ مُذَلَلَةٌ لِلْعَرَافِی، يَغْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ.

( · · · ) قَالَ مُسْلِم : أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرُو .

### (٩٢) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

٥٠٠ - (١٣٩٠) حَدَّنَا ثَنْيَبَةُ بن سَعِيدِ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُوِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْسِ فِيمَا قُوئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَمَا بَيْنَ بَبْتِي وَمِنْدِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

٥٠١ - (...) وحَدِّثْقَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَصِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَادِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَنِيْنِي رَوْضَةً بْنِ رِيَاضِ الْجَنَّة.

٥٠٧ - (١٣٩١) حَدُنْنَا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى قَالاَ: حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَاءً، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِيهِ .

### (٩٣) بَاب: أُحُدُ جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

٥٠٣ - (١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِي حُمَنِدٍ. فَالَّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْرَةِ تَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رَفِيهِ: ثُمَّ أَفْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُسْرِغَ. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرِغ مَعِي. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُفُ». فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَةً. وَهَذَا أُخَدٌ. وَهُوْ جَبَلْ يُحِبُنُا وَنُجِئُهُ».

٥٠٤ - (١٣٩٣) حَدِّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْ بُنُ مَالِكِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ أَحُدًا جَبَلْ يُحِبِّنَا وَنُحِيِّهُ .

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْفَرَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنسِ، قَالَ: تَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُحْدٍ فَقَالَ: ﴿إِنْ أُحْدًا جَبْلُ يُحِبُنُا وَنُجِبُهُۥ.

### (٩٤) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْدَيِنَةَ

٥٠٥ – (١٣٩٤) حَلْنَنِي عَمْرُو الثَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرِو) فَالاَ: حَدَّثَنَا شُغْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ الْمُسَجَّدِ مِنْ المُسَجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامِ».

٥٠٦ - (...) حَدُثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَييدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَسَلاَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَه.

٥٠٧ - (٠٠٠) خَلْقَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ الْمُثْنِرِ الْحِمْصِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّثَنَا الزَّبْنِدِيُّ عَنِ الزَّفْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ الْجُهَنَئِينَ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْزَةً) أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَّا هُرَيْزَةً يَقُولُ: صَلاَةً فِي اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَضْحَادٍ أَبِي هُرَيْزَةً) أَنَّهُمَا سَمِعا أَبَا هُرَيْزَةً يَقُولُ: صَلاَةً فِي اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْفُ صَلاَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَة الْحَرَامَ.
مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرُ الأَنْبِيَّاءِ. وَإِنْ مَسْجِدَةً آخِرُ الْمُسَاجِدِ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةُ وَأَبُو عَبِدِ اللّهِ: لَمُ نَشُكُ أَنَّ أَبَا مُرَيْرَةً كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثَفِت أَبُا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ رَحَنَّى إِذَا تُوفَّى أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ رِحَنَّى بُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِنْ كَانَ ذَلِكَ . وَلَكَ مُنْ اللّهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ سَمِعَهُ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ اللّهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ اللّهِ بِنَ اللّهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَنِي وَلَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ بِنْ إِبْرَاهِيمَ وَاللّهُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ اللّهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللّهُ اللّهُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللّهُ اللّهِ بِنُ إِللّهُ اللّهُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللّهُ الللّهُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْمَ أَنْ إِلْوَلَهُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ اللللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللل

٥٠٨ - (...) حَدْنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنَى وَابْنُ أَيِي عُمَرَ جَعِيمًا عَنِ الثَّقْفِيُ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ أَيِي عُمَرَ جَعِيمًا عَنِ الثَّقْفِيُ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى : حَدْنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَعِفْ يَجْنَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: سَأَلُتُ أَبَا صَالِح: هَلْ سَعِفْ أَبَا مُرْيَرَةً يَخْنَى بْنَ سَعِفِ لَقَالَ: لا . وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ قَالِظٍ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ إِيرَاهِيمَ بْنِ قَالِظٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ

( . . . ) وحَدَثنييه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدُّلْنَا يَحْمَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ .

٥٠٩ (١٣٩٥) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَنَا يَمْعَيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: اصَلاَةً فِي مَسْجِدِي هَذَاء أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمُسْجِدِ الْحَرَامُ.

(َ...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ وَآبُو أُسَامَةَ. ح وحَدُّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ كُلُّهُمْ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(٠٠٠) وحَدْثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرْنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.

َ ( . . . ) وحَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . بوشليو .

•٥١ – (١٣٩٦) وحَدْثَنَا قَتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ جَعِيمًا عَنِ اللَّبِ بْنِ سَمْدٍ، قَالَ فَتَبَيّةُ : حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، أَلَّهُ قَالَ : إِنَّ المُتَافِق اللَّهُ لَآخُرُجَنَّ فَلاَصَلْمَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَفْ. الْمَرَّاتَ شَهْرَتْ تُوبِدُ النَّبِيُ ﷺ، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ. فَمَالَتْ : الجليسِ فَكُلِي مَا صَنَعْتِ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُ: «صَلاَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوالهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إلاَّ مُسْجِد الكَمْبَة...

### (٩٥) بَابِ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

٥١١ - (١٣٩٧) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا شُفْيًانُ) عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

١٥ - (. . .) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدُثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ
 بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وتُشَدُّ الزِّحَالُ إِلَى ثَلاَقَةٍ مَسَاجِدَه .

١٣ - (...) وحَلْنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
 جَعْفَرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسِ حَدَّثُهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغْرَّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ، أَبَا هُريُرَةَ يُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وإنَّمَا يُسَافُرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَمْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِلْيَاءَ».
 إيلياءً».

### (٩٦) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بِالْمَدِينَةِ

• 10 - (١٣٩٨) حَلْنَي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم. حَلَّنَا يَحْتَى بَنْ سَمِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْخَرَاطِ. وَالْخِرَاطِ. وَالْحَدَنِ بَنُ أَبِي سَمِيدِ الْخَدْرِيُ. وَالْحَدَنِ بَالُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي سَمِيدِ الْخَدْرِيُ. وَالْحَدْجِدِ الَّذِي أَسُسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَلُكُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلَا الْمُعْلَى ا

(٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ (قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا.
 وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ) عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِهَلِو. وَلَمْ يَذُكُوْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الإِسْنَادِ.

### (٩٧) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

١٥ - (١٣٩٩) خَدْثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَخْمَدُ بن منيع حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
 عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ فَبَاءً، رَاكِبًا وَبَاشِيًا .

١٦ - (...) وحَدُثَنَا أَبُو بَتْحْرِ بِنُ أَبِي شَنِيْةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ ثَمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنْ انْفِ عَنِ ابْنِ عُمْنِدًا اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْنِدًا اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْنَا اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

١٧ ٥ - (. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَحْيَى حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(...) وحَدَثْنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَقَفِيُّ (بَصْرِيُّ ثِقَةٌ). حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَمْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْتَطَّانِ.

٥١٨ - ( . . . ) وحَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي ثُبَاءً، رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

١٩ - (...) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْدَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْنِي فَبَاءً، وَإِيَّا وَمَاشِيًا.

. ٧٠ - (...) وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُبَيِّنَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي ثُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ. وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

٥٢١ - (...) وحَدُثَنَاه البُنُ أَبِي عُمَرَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ مَدُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ مَ عَنْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْلًا مَنْ البُنْ
 عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي فُبُنَاء، يَعْنِي كُلِّ سَبْتِ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ
 يونار: وكَانَ إبْنُ عُمْرَ يَقْمَلُهُ.

٥٢٢ – (...) وحَدَّقَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَادِ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ كُلَّ سَبْتٍ.

# بالسالخ المراع

### ١٦- كِتَابِ النكاح

### (١) بَابِ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِنَ تَافَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْؤُنِ بِالصَّوْمِ

١ – (١٤٠٠) حَدُثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى النَّهِيهِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَوِيما عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة (وَاللَّفْظُ لِيَحْمَى). أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ إِلْمَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ بِهِنَى. فَلَقِية عُفْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! أَلَا نُرُّوَجُكَ جَارِيةٌ شَابَةً لَعَلَّهَا نُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ: لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَعْ فَعَلَيهِ مَن اسْتَطْعْ فَعَلَيهِ مَن اسْتَطْعْ فَعَلَيهِ مَن اسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بَالسَّهُ مَنْ لَهُ وَجَاء ".

٧ - (...) حَدْفنَا عُشْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لاَشْخِي مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْمُودٍ بِحِنِّى. إِذْ لَقِيتُهُ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقَالَ: هَلُم ا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّحْمَنِ ا قَالَ: قَالَ لِي: تَمَالَ يَا عَلَيْد اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: تَمَالَ يَا عَلْمَهُ. قَالَ: قَالَ لَي : تَمَالَ يَا عَلَيْمَةُ. قَالَ لَهُ عُلْمَانُ: أَلاَ فَرْرَجُكَ ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ا جَارِيّةٌ بِحُرًا. لَمَلَهُ يَرْجُعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنِ قُلْتَ ذَاكَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعْرَدٍ. مُعْرِيدٍ أَبِي مُعْرَدٍ.

٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيةَ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ عُمَارةَ بْنِ عُمَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَمْنَدَر الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ النَّبَاءَة قَلْبَتَزَوْجُ. قَإِنْهُ أَخَصُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمَ بَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم. قَإِنْهُ لَهُ وِجَاء».

٤ - (...) حَدَثْنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: تَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ.
 قَالَ: وَأَنَا شَابٌ يَوْمَثِلٍ. قَذْكَرَ حَدِيثًا رُفِيثُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. وَزَادَ: قَالَ: فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، بَنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَّا أَخَدَتُ الْقَوْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذُكُرُ: فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَرَوَّجْتُ.

٥ - (١٤٠١) وحَدَّنِي أَبُو بِحُو بِنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُ حَدَّنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ؟ فَقَالَ بَعْشُهُمْ: لاَ أَتَنَا عَلَى الشِّرِةُ النَّسَاءَ. وَقَالَ بَعْشُهُمْ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وقَالَ بَعْشُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ. فَحَدِد اللَّهَ وَأَفْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "هَا بَاللُ أَقُوامِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِئْي أُصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصْومُ وَأَفْطِرُ. وَأَتَوْوجُ النِّسَاءَ فَمَن رَخِبَ عَنْ سُتْنِي فَلْيَسَ مِنْيَ».

٣ - (١٤٠٣) وحَدَثَقَنَا أَبُو بَكُورِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُورِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كُورِ مِنْ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: رَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتَّلَ.
 أَذْ أَذْنَ لُهُ ، لاَخْتَصَنْنَا.

٧ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ
 شِهَابِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ
 السَّتُأْرُ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَبْنًا.

٨ - (...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنْنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ شَوعَ سَغَدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْمُونِ أَنْ يَتَبَتَّلَ. فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكُ، لأَخْتَصَيْنًا.

(٢) بَابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً هَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

٩ - (١٤٠٣) حَدْنَتَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدْنَتَا عَبْدُ الاَعْلَى حَدْثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةَ. فَأَنَى امْرَأَتَهُ زَيْنَتِ رَهِيَ تَمْمَسُ مَنِيغَةً
 لَهَا (١٠). فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ نَفْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ،
 وَتُذَبِرُ فِي صُورَةٍ شَيطًانِ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةَ فَلْبِأَتِ أَهْلَهُ. فَإِذْ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْهِهِ.

(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) تمعس: أي: تدلك، والمنيئة: جلد موضوع في الدباغ.

الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى الْمَرَأَةَ. فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَلَهُ قَالَ: فَأَنَّى الْمَرَأَتُهُ رَيْنَبَ رَهِيَ تَمْحَسُ مَنِيْنَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُنْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ.

١٠ - (...) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ. قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ الشَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: وإِذَا أَحْدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرَأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ. قَلْغِغْدِ إِلَى الْمَزَأَقِدِ فَلْغِوْافِخَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ.

# (٣) بَابِ نِكَاحِ النَّعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرُ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

١١ – (١٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ إِلَىهُ مَنْ وَلَمْ وَسُورِ عَنْ فَلْمِي، قَالَ: كُنَا نَفْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . لَيْسَ لَنَا يَسَاءٌ . فَقُلْنَا: أَلاَ تَشْخُصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ تَشْكِحَ الْمَرْأَةُ بِالشَّوْبِ إِلَى أَجَلَ . ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ تَشْكِحَ الْمَرْأَةُ بِالشَّوْبِ إِلَى أَجْلُ اللَّهِ : ﴿ يَكَابُنُ اللَّهِ مَا مَثْمُوا لَا شَيْرُوا طَيِبَتِ مَا أَمْلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَشَمَّدُوا إِلَى اللَّهِ لَكُمْ وَلَا تَشْمَدُوا إِلَى اللَّهِ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(. . .) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبَبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، يِفْلُهُ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ.

١٧ - (...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ:
 كُنًا، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَسْتَخْصِي(١٠) وَلَمْ يَقُلُ: نَفْزُو.

١٣ - (١٤٠٥) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْوِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ: سَمِخْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةً بْنِ الأَحْوَقِي .
 الاَحْوَعِ، قَالاً: حَرَّجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْنِكُوا. يَعْنِي مُنْتَةَ النَّسَاءِ.

١٤ - (...) وحَدَّقَنِي أُمَيَّةُ بَنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَنِيم) حَدَّثَنَا رَوْحٌ
 (يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِم) عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ
 وَجَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللْهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْهِ اللَّهِ الللْهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّذَانَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُسْتِينِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْقِ الللللْهِ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهِ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهِ اللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهِ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الْ

٥ - (...) وخذْنَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَلَمَا الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءً: تَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا. فَجِثْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ. فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءً. ثُمَّ ذَكُرُوا

<sup>(</sup>١) أي: نقطع خصيتينا.

الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمْ. اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

١٦ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِج أَخْبَرَنِي أَبُو
 الزُّبْنِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْلِهِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَاللَّقِيقِ الأَيَّالَمَ عَلْمَ وَمُنْ الشَّرِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرْنِثِ.
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَحْرِ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرْنِثِ.

١٧ - (...) حَدْفَتَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَحْرَاوِيُّ حَدَّفَتَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِبَادِ) عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي نَضْرَةً، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ اللَّهِ. فَأَتَاهُ آتِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الرَّبِيرِ اخْتَلْفًا فِي الْمُثْمَتِيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ تَهَانَا عَنْهُمَا عُمْرُ. وَقَلْ نَعْدُ لَهُمَا.
 قَلْمُ نَعْدُ لَهُمَا.

َ ١٨ - (...) حَدُقَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدُّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ حَدِّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسٍ بِنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ فَكَرَّا. ثُمَّ تَهَى عَنْهَا.

19 - (١٤٠٦) وحَدُثَنَا ثَنْيَبُهُ بَنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَا لَيْكُ، عَنِ الرَّبِيعِ مِنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ الْبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْأَجْهَنِيِّ، الْمُنْمَةِ. فَانْطَلَقْتُ أَنَّ وَرَجُلْ إِلَى الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَانَّهُ بِنَكُرَةٌ عَنِطَاءُ (١٠). فَمَرَضَنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا. فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلُتُ: وَدَابِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَابِي. وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ. فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى مَا حَبِي أَجْهَدُهُا. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَائِكَ مَنْهُمْ مَإِنَّ الْمُعْرَتُ إِلَى أَعْجَبُنُهَا. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَائِكَ يَخْفِينِ. فَمَكَنْتُ مَعْهَا وَلِذَا لَكُونِينِ. فَمَكَنْتُ مَعْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْدُهُ شَيْءً مِنْ عَلْهِ النَّسَاءِ النِي يَتَمَنَّعُ، مَنْ عَلْهِ النِّسَاءِ النِي يَتَمَنَّعُ، فَلْيَعْلُ سَبِيلَهَا».

٢٠ - (...) حَدُثْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثْنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ)
 حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنْ أَبَاهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنْعَ مَكُهُ. قَالَ: قَالَمَنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةً. (لَلَّالِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُثْعَةِ النِّسَاءِ.
 فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي. وَلِي عَلَيهِ فَضْلُ فِي الْجَمَالِ. وَهُو قَرِيبٌ مِنَ اللَّمَامَةِ. مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرُدٌ. فَبُرُوي حَلَقَ (١٠٠ وَأَمَّا بُرُدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرُدٌ جَدِيدٌ غَضٌ . حَتِّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلٍ وَاحِدٍ مِنَّا بُرُدٌ. وَبُرْدِي عَلَيْ إِنْ الْمَعْمَامِةُ (١٠٠ عَلَى اللَّهَاعَةِ مَا اللَّهِ الْعَنْمَةِ عَلَى الْمُعَلِيدُ عَضَّى . حَتِّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلٍ مَمْ عَلَيْكُ مَنْ الْمُعَلِّقُونَ (١٠٠ عَلَى الْعَنْمَةِ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَى الْمُعَلِّقُونَ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَةِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُحَمَّلِيدُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهِ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ (١٠٠ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْمُعْمَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْسُولُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَاءِ الْمُنْسَاءِ الْمُنْسَاعِلَى الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْجَعِيلًا عُلَى الْمُ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْسَاعِيلًا عَلَى الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْسَاعِيلَةُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَمِ اللْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْسَاعِيلُ الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْسَلِقِيلِهُ عَلَى الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقَلَى الْمُنْسَاعِلِهُ الْمُنْ الْمُنْسَاعِلَى الْمُنْسَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْسَاعِلَى اللْمُنْسَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمِ

<sup>(</sup>١) البكر: الفتي من الإبل، والعيطاء: طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

<sup>(</sup>٢) أي: صار باليًا بسبب القدم.

<sup>(</sup>٣) المنطنطة: هي طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدُهُ. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ. وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِلْفِهَا. فَقَالَ: إِنَّ بُرُدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضَّ، فَتَقُولُ: بُرُدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. فَلاَتَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا. فَلَمْ أَخْرُجُ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(. . .) وَحَدَّثَنِي َ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَهُ بُنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيمُ بَنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ النَّتْحِ إِلَى مَكَّةً . فَلَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرٍ . وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُرُدَ هَذَا خَلَقٌ مَعٌ ``

٢١ - (...) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمُيْدٍ حَدُّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ
 حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ آبَاءُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «بَا أَيُهَا الثَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَوْنَتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْنَاعِ مِنَ النَّسَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الثِيَامَةِ. وَلاَ تَأْخَذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْقًا».
 الثِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْلَهُ شِيْعٌ ثَلْلِيحًلُ سَبِيلَهُ. وَلاَ تَأْخَذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْقًا».

(...) وحَدِّثْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
 بِهَذَا الإِسْتَاوِ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ . . . بِمِثْلِ
 حَديث النَّ نُمَثْر .

٢٧ - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ
 عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُثْعَةِ عَامَ الْفَنْعِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَةً .
 عَامَ الْفَنْعِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَةً . فُمَّ لَمْ تَخْرُخِ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

٣٣ - (...) وحَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ فَالَ : سَمِنْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِه أَنَّ نَصِيْدَ أَيْ وَسِيْدِه أَنَّ مَعْبَدِه أَنَّ نَصَاعِبٌ لِي رَبِيع بْنِ سَبْرَة بُحْدُنَ أَمَّو مَكُةً ، أَمَرَ أَصْحَابُهُ بِالنَّمَتُ عِنَ النَّسَاءِ. قَالَ: فَخَرْجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَبْمٍ. حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَأَنَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطَاءُ. فَخَطَبْتَاها إِلَى نَشْمِها. وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا. فَخَجَدَلُث تَنْظُرُ فَنَرَائِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرُدُ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرُدِي. فَآمَرَتُ نَشْسَها سَاعَةً. ثُمَّ احْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، مُكَنَّ مَمَنَا ثَلاَئًا. وَمُرَالُ اللَّهِ يَشْفِيهِ فِيرَاقِهِنَّ .

٢٤ – (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمُنْوِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيع بْنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُثْمَة.

• Y - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ
 (١) مح: ای: بال.

الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَثْحِ، عَنْ مُثْعَةِ الشَّسَاءِ.

٢٦ - (...) وحَدَثْنِيهِ حَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيْ فَيْ أَبْدُهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ الْعُلْوَالِقُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ ع

٧٧ - (...) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْتِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ فِيهِابٍ: أَخْبَرَنِي مُونُونُ بِنُ الرَّبَيْرِ قَامٍ بِمَكَّةٌ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا، أَعْمَى اللَّهُ فَلُوبَهُمْ، كَمَا أَهْمَى اللَّهُ بِنَ الرَّبِيْرِ قَامٍ بِمَكَّةٌ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا، أَعْمَى اللَّهُ فَلُوبَهُمْ، كَمَا أَهْمَى أَبْصَارَهُمْ، يَعْتُونَ بِالْمُغْمَةِ، يُعَرَّضُ بِرَجْلٍ. فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفَ جَالاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ
جَاءُ رُجُلٌ فَاسْتَقْتَاهُ فِي الْمُثْقَةِ. فَآمَرَهُ بِهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِئِ: تَهْلَا قَالَ: مَا
هِيَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُثَقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتُ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ
الإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا. كَالْمُنِتَّقِ وَالدَّمِ وَلَخْمِ الْجُنْزِيرِ. ثَمَّ أَخْكُمُ اللَّهُ اللَّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةً الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُودَيْنِ أَخْمَرَيْنِ. ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُنْفَقَةِ. قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: وَسَعِعْتُ رَبِيعَ ابْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ فَيْكَ غُمَرَ مِنْ مَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ

٢٨ - (...) وحَدْثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدْثَتَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدْثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَاً عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَبْلَةً عَنْ الْمُعْمَةِ وَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنْهَا حَرَامُ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْتًا فَلَا يَأْخُدُهُ .
 فَلا يَاخُدُهُ .

٢٩ - (١٤٠٧) حَدَّثَمَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 نَهَى عَنْ مُثْمَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُل لُحُوم الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

(...) وحَدَّثَنَا حَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَتَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ. نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِعْلِي حَدِيثِ يَخْمَى مَنْ مَالِكِ.

(١) أي: الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب.

٣٠ - (...) حَدُثْنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اِبْنُ نُمْنِرٍ، وَزُهْنِهُ بْنُ حَرْبِ جَوِيمًا عَنِ الْبَوْ عُيْبَئَةً . قَالَ زُهْمَيْرٌ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ الِّبِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيُّ يَشِيْهِ نَهْى عَنْ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُر الأَهْلِيَّةِ.
 الْخُمُر الأَهْلِيَّةِ.

٣١ – (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّسٍ يُلَيِّنُ فِي مُثَمَّرَ النَّسَاءِ(١). فَقَالَ: مَهْلاً. يَا ابْنَ عَبَّسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُو الإنْسِيَّةِ.

٣٣ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَخْتَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، أَلَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُثْقَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ آئلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

# (١) بَاب تَمْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْرَاَّةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النُّكَاحِ

٣٣ - (١٤٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيِّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يُجْمَعُ بَنِينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَنِينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

٣٤ - (...) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاحِرِ أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَزْيَعٍ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّيْهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَيْهَا.

٥٣ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَمْنَتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 (قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَدُنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حَتَيْفٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَحْ، وَلاَ إِنَةُ الأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ».

٣٦ – ( . . . ) وحَدُثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوْيْبِ الْكَمْبِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ

<sup>(</sup>١) أي يرخِّص فيها.

الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَثْرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

٣٧ - (...) وحَدَّلَتِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّلْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمْنِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا».

(...) وحَدَّثْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَخْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سُلَمِةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 難. بِعِلْلِهِ.

٣٨ - (...) حَدُثْنَا آبُو بَكُو بِنُنُ آبِي شَبَيّةَ حَدَّثُنَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ولاَ يَضْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَجِيهِ. وَلاَ تَشْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمْيِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتُهَا (١٠). وَلَتَنْتَكِخُ. فَإِنْمَا لَهَا مَا تَكْتَبُ اللّهُ لَهَاه .

٣٩ – ( . . .) وحَدَثَنِي مُمْوِرُ بَنُ عَوْنِ بَنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِوِ عَنْ دَاوَدُ بَنِ أَبِي هِـنْلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ثُنْكَحَ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . أَوْ أَنْ تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِى مَا فِي صَحْفَتِهَا . فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَاوِقُهَا .

٤٠ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ (وَاللَّفْظُ لانِنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعِ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَرْدَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَعَمْيَهَا وَبَيْنَ الْمُرْأَةِ وَعَمْيَها وَبَيْنَ الْمُرَاةِ وَعَلَيْها .

(. . .) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الإسْنَادِ، ولِمُلَّادُ.

## (٥) بَاب تَمْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

٤١ – (١٤٠٩) حَدْثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ نَبْيَهِ بْنِ وَهُمِ
 أَنَّا عُمْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرُوجَ طَلْحَة بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَة بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُمْنَ وَنَى مُعَنَا بَنْ عَمَّانَ بْنُولُ أَبَانَ بْنِ عَمْنَ عُمْنَانَ بْنَوَ عَلَى أَبَانَ بْنُولُ عَمْنَانَ بْنَ عَمَّانَ بَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولاَ يَنْجُحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُسْخَعُ ، وَلاَ يَخْطُبُ ،

٤٢ – ( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع

<sup>(</sup>١) المراد: إفساد حياتها الزوجية .

حَدَّنَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ قَالَ: بَعَنَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةً بْنِ عُنْمَانَ عَلَى ابْيُو. فَأَرْسَلْنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ مُخْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَالَ: أَلاَ أَرَاهُ أَخْرَائِياً؟!: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَتْكِيحُ وَلاَ يُتْكَيْحُ». أَخْبَرَنَا بِلَالِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

ُ ٣٤ - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ
زِيَاهُ بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ قَالاَ جَيِيمًا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطْرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
تَافِع عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لاَ
يَتَكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُتْكُحُ وَلاَ يَخْطُبُ».

٤٤ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُيْنِئَةً ، قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَبْيَدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «الْمُحْرِمُ لاَ يَتْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ».

وع - (...) حَدُفْتَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْتٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّنَيي اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ أَوْنَ أَنْ يَوْمَدِ أَوْمِدُ أَوْمِدُ أَوْمِدُ أَوْمِدُ أَوْمِدُ أَلْمِدُ أَلْمِحَةً بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. الْحَاجِّ. فَأَرْشَلَ إِلَى أَبْنِ جُبَيْدٍ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. الْحَاجِ . فَأَرْشَلَ إِلَى إَبْنِ عَذَا زَوْثُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةً بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبَانُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \*: «لاَ يَتَكِحُ الْمُحْرِمُ».

٦٦ - (١٤١٠) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو نِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَيْرِ وَإِسْحَقُ الْحَنْطَلِيُّ جَوِيمًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّيْ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِهٌ.

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمُّ، أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

٤٧ - (. . .) وحَمَّلْتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
 جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ .

 ٨٤ - (١٤١١) حَدْثَتَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا أَبُو فَرَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمْ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَوَّجَهَا
 وَهُمْ حَلَالٌ .

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسِ.

### (٦) بَاب تَحْرِيم الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

٩٤ - (١٤١٢) وحَدِّنْنَا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّنْنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
 نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «لا يَبَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخطُبْ بَعْضُكُمْ
 عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

٥ - (...) وحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيمًا عَنْ يَحْيَى الْقُطَّانِ (قَالَ رُمَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْبَرْنِي نَافِعٌ عَنِ البنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبعِ
 الرَّجُلُ عَلَى بَنِع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ".

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(...) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٥ – (١٤١٣) وحُدِّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرٌ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُسَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١٠).
 أَنْ يَتَنَاجَسُوا (١٠). أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةَ أَحِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَنِع أَحِيهِ. وَلاَ تَسْأُلِ الْمَرْأَةُ طَدَق أَنْحَيْهَ التَّكْتَفِى مَا فِي إِنَّائِهَا. أَوْ مَا فِي صَخْفَتِهَا. زَادَ عَمْرُو فِي رِوَانَتِهِ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى صَخْفَتِهَا. وَاذَ عَمْرُو فِي رِوَانَتِهِ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى صَخْفَتِها.
 سَوْم أَخِيهِ (١٠).

y ه - (...) وحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهﷺ: «لاَ تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَجَ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيدٍ. وَلاَ يَبِغُ حَاضِرُ لِيَادٍ. وَلاَ يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيدٍ. وَلاَ تَشَأَلُ الْمَرْأُهُ طَلاقَ الأَخْرَى لِتَكْفِئِعَ مَا فِي إِنَائِهَا».

 ٣٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيمًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:
 «وَلا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَنِع أَخِيهِ».

٤٥ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفَتْيَنَهُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ النَّنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَشْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى صَوْم أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَيْهِ».

<sup>(</sup>١) الباد: هو القروي.

 <sup>(</sup>٢) النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير.
 (٣) السوم: زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيم.

٥٥ - (...) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح.

( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
 صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . إِلاَّ أَنَهُمْ قَالُوا: (عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ).

٦٥ - (١٤١٤) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَرْيِدَ بْنِ أَبِي حَبْيِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْوِنْبَرِ يَمُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ . فَلاَ يَعِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ. وَلاَ يَخِطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَلْوَرُ<sup>(١)</sup>).

### (٧) بَابِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

٥٧ - (١٤١٥) حَدُثْنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

وَالشُّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

٨٥ - (...) وحَدَّثْنِي زُمْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا:
 حَدَّثْنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشَّغَارُع.

٥٩ - (...) وحَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ
 تافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الشَّغَارِ.

٦٠ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنْ الْبِي عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لا شِفَارَ فِي الإِسْلام».

٦١ – (١٤١٦) حَدُثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ .

ذَاهَ ابْنُ نُمَيْرِ: وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي الْنَتَكَ وَأُزُوِّجُكَ النَّتِي. أَوْ زَوْجْنِي أُخْتَكَ وَأُزُوِّجُكَ أُخْتِي.

( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُريْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذَكُرُ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ .

<sup>(</sup>١) يدر: يدع ويترك.

♦﴿ عِنَابِ النَّكَاحِ ﴾ ♦﴿ حِنَابِ النَّكَاحِ ﴾

٦٢ - (١٤١٧) وحَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ
 جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
 أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ.

### (٨) بَابِ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ

77 - (١٤١٨) حَدْثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدْثَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدُثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدُثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَثَنَا أَبُو جَالِدِ الأَخْمَرُ. ح وحَدُثَنَا أَمْنَ مُحَدَّدُ بَنُ الْمُمْنَى حَدَثَنَا يَخْمَوْرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَوْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَخْمَى (وَهُوَ الْفَطَانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَوِيدِ بْنِ جَمْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَوْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّذِي عَنْ عُلْمَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنْ أَحَقُ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَخَلَشْمْ بِهِ الفُرُوجَ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: «الشُّرُوطِ».

# (٩) بَابِ اسْتِثْذَانِ النَّيْبِ فِي النِّكَاحِ بِالنَّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

٦٤ - (١٤١٩) حَدْثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
 حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُرْيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْ تَشْخُحُ الْإَبْمُ حَتَّى شَنْقَأَذَن قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْخُتَ».

(...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عَثْمَانَ. ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَغْنِي ابْنَ يُونُسُ) عَنِ الأُوزَاعِيُّ. ح وحَدَّنَنِي رُهُونُ مِنْ النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَفِيعٍ فَالْاَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَعْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَسُنَادِهِ. وَاتَّذَى لَفُطْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانُ وَمُعَاوِيةٌ بْنِ سَلاَمٍ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

- ٥٥ – (١٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٌ بِنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهَ بِنُ إِذْرِيسَ عَنِ البنِ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهَ بِنُ إِذْرِيسَ عَنِ البنِ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِعٍ) حَدِّيمًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِعٍ) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابنُ جُريْجٍ . قَالَ: شَعِمْتُ ابنَ أَبِي مُلْيَحَةً يَقُولُ: قَالَ ذُعُوانُ مَوْلَى عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْجَارِيةِ يُشْكِحُهَا أَهْلُهَا . أَتُسْتَأَمِّرُ أَمْ لاَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُولُلُهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُل

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ».

٦٦ – (١٤٢١) حَدُثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبْيِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «الأَيْمَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا. وَالْبِكُورُ تُسْتَأَذُنَ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صَنَافَهَا؟» قَالَ: نَعْمُ.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَمْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «الظَّيْبُ أَحَقُ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا. وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمُرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

٦٨ – ( . . . ) وحَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «النَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا. وَالْبِكُرُ يَسْتَأَذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا».

## (١٠) بَابِ تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

٦٩ - (١٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
 أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: وَجَدْثُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: نَرَوْجُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتْ بِسِينَ.
 تَرَوْجُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتْ مِنِينَ. وَبَنّى بِي وَأَنَا بِنْتُ يَسْعِ مِنِينَ.

قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَوْعِكُ شَهْرًا(١). فَوَلَى شَعْرِي جَمِيْمَةٌ(١)، فَأَتَنْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةَ وَمَمِي صَوَاحِبِي. فَصَرَخَتْ بِي (٣) فَأَتَيْتُهَا. وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي. فَأَخَذَتْ بِيدِي. فَأَوْمَانِينِي مَنَا. فَإِذَا نِسْوَةً بِيدِي. فَأَوْخَلَنْنِي بَيْنًا. فَإِذَا نِسْوَةً مِنْ الأَنْصَارِ. فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. وَعَلَى خَيْرٍ طَايرٍ. فَأَسْلَمَنْنِي إِلَيْهِنَّ. فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَرَأَسُلُمْنَنِي إِلَيْهِنَّ. فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَرَأَسُولُ اللَّهِ فَشْخَى. فَأَسْلَمُنْنِي إِلَيْهِ.

٧ - (...) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ح وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمْشِرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ (هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ. قَالَتْ: تَرَوَّجَنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ مِثْ مِنِينَ.

٧١ - (...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

<sup>(</sup>١) وعكت: أي: مرضت مرضًا شديدًا، وقيل: الألم وشدة الحمى.

<sup>(</sup>٢) جميمة: الجمة: ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين.

<sup>(</sup>٣) أي نادت عليً .

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ. وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعْبُهَا مَمَهَا. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.

٧٧ - (...) وحَدَّثْنَا يَخْيَى بَلُ يَخْيَى وَإِسْحَقُ بَلُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَبَبَةَ وَأَبُو كُريُّبٍ (قَالَ يَخْيَى وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَشْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوَّجُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتْ. وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةً.

### (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

٧٣ - (١٤٢٣) حَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُمْيَرُ بِنُ حَرْبٍ (وَاللَّفُظُ لِزُمْيَرٍ) قَالاَ: حَدَّقَنَا وَكِيعٌ . حَدُّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ عَانِصَةً . وَكِيعٌ . حَدُّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَمْيَّةً، عَنْ عَلِدِ اللَّهِ بْنِ غُووَةً، عَنْ عُرُوبَا قَالَتْ: تَرَوَّجُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ. وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَخْطَى عِنْلَهُ مِنِّي؟

قَالَ: وَكَانَتْ عَاثِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

(. . .) وحَدَّثْنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ بَذْكُو فِعْلَ عَائِشَةَ .

# (١٢) بَابِ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرَاةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٧٤ - (١٤٢٤) حَدُثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُثَنَا صُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ فَآتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَيَّجَ امْرَأَةً بِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ النَّهِ ﷺ: «أَنظَرْتَ إِلْبَهَا؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاذْمَبْ فَانْظُرْ إِلْبَهَا. فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا».

٥٧ – (...) وحَدَّنَنِي يَمْنِي بَنْ مَعِينِ حَدَّنَتَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَتَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُويُرُهَ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ شَيِئًا» قَالَ: قَدْ مِنْ الأَنْصَارِ شَيئًا» قَالَ: قَدْ يَظَرْتُ إِلَيْهَا؟ فَإِنْ إِلَيْهَا؟ وَإِنْ أَنِهِ أَرَاقٍ (''. فَقَالَ لَهُ النَّيِنُ ﷺ: اعْلَى نَظَرْتُ إِلَيْهَا أَوْتِهِ أَرَاقٍ (''. فَقَالَ لَهُ النَّينُ ﷺ: اعْلَى أَرْبَعِ أَرَاقٍ (''. فَقَالَ لَهُ النَّينُ ﷺ: اعْلَى أَرْبَعِ أَرَاقٍ ('').
أَرْبَع أَوَاقٍ؟ كَأَلْمَا تَنْحِثُونَ الْفِطْةُ مِنْ عُرْضٍ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عِنْدَنَا مَا نَطْطِيكَ. وَلَكِنْ عَمَى أَنْ يَبْعُ بُعْنِ عَبْدٍ. بَعْتَ ذَلِكَ الرَّجْلَ فِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) أربع أواق: الأوقية: أربعون درهمًا من فضة.

### (١٣) بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنِ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِخْبَابٍ كَوْنِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمِ لِنَ لَا يُجْحِفُ بِهِ

٧٧ - (١٤٢٥) حَدَّثِنَا قُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقْفِيُ حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ . ح وَحَدَّثُنَاهُ قُنْيَبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْفِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ . قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بَنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بَنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنِيهِ زُهْيُو بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُبِيَّةً . ح وحَدَّثَنَا إِنْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُنْ عُبِينٌ بَنُ عَلِي عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ بِهَذَا أَيْهِ بَعْدِي بِهَذَا الْمَدِيثِ . يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةً قَالَ: «انطلِقْ فَقَذ رَوَّجَتْكَهَا. فَعَلْمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

٧٩ - (١٤٢٦) حَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ. أَخْبَرَتَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَة بْنِ الْهَادِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْمَرَةً لَوْ اللَّهِي اللَّهِي الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْمَرَةً لَنَانَ صَدَاقً اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي عَلْمَرَةً

أُوقِيَّةَ وَنَشًا (''). قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. قَتِلْكَ خَمْسُ مِاتَةٍ وِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

٧٩ - (١٤٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيهِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَبْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمَتَكِيُّ وَقُنْتِيَّةُ بْنُ سَمِيدِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخْرَانِ. حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ)
 عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيُّ قَلْمُ رَأَى عَلَى حَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ.
 قَفَال: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةُ عَلَى وَذِنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «فَارَكُ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِهُ وَلَوْ بِشَاةٍ».

٨٠ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَذْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبِ.
 مَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

٨١ – (...) وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ فَتَادَةً وَحُمَيْدِ
 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَوْوَجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿ وَأَوْلِهُ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَزَوَّجْتُ المَّاأَةُ .

٨٢ – (...) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَشُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَصْدِ فَقَلْتُ: تَوَقَ جْتُ المَرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ. عَوْفِ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ. فَقُلْتُ: تَوَقَ جْتُ المَرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» فَقُلْتُ: نَوَاةً.

وَفِي حَدِيثِ إِسْحَقَ: مِنْ ذَهَبٍ.

٨٣ – (. . .) وحَدَّلْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّلْنَا شُغْبَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (قَالَ شُغْبَهُ: وَاشْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

<sup>(</sup>١) النش: نصف أوقية، أي: عشرون درهمًا، والمراد: بثمن بخس.

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَحْوْفِ : مِنْ ذَهَبٍ .

### (١٤) بَابِ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا

٨٤ – (١٣٦٥) حَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَمْنِي ابْنَ عُلَيْةً) عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَزَبَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَصَلَّبْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْفَدَاةِ بِعَنْسَ. فَرَكِبَ نَبِيُ اللَّهِ عَنْ وَرَكِبَ نَبِي اللَّهِ عَنْ رَقَاقِ حَيْبَرَ. وَإِنَّ رَكُبَتِي عَنْ اللَّهِ عَنْ رَقَاقِ حَيْبَرَ. وَإِنَّ رَكُبَتِي قَنْ مَنْ فَخِذِ نَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَعَلَى الْقَرْبَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ. فَسَاءَ مَنْ اللَّهُ الْمَنْ وَعَلْ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ إِلَى أَنْهُومُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهُ إِلَى أَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ مُ إِلَى الْمُعْلِقِ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاحِ اللَّهُ الْمُعْرَاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ مُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ مُ إِلَى الْمُعْلِقِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلِيْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَال عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مُحَمَّدٌ، وَالْخَبِيسُ (١٠). قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَ (٢٠) وَجُمِعَ السَّبْيُ. فَقَالَ: وَالْفَبِي جَارِيةٌ مِنَ السَّبْيِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَخُدْ جَارِيةٌ مِنَ السَّبْيِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَغُلْتَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فَغُلْتَ عَبِيًّ، صَفِيتٌ بِنْتَ حُبِيًّ، صَبِّد قُرَيْظَةَ وَالنَّفِيدِ ؟. مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: «اذْهُوهُ بِهَا» قَالَ: وَحُيْهُ بَهِا» قَالَ: وَأَعْمَقَهَا فَالَ: وَأَعْمَقَهَا وَالنَّفِيدِ ؟ . مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: «اذْهُوهُ بِهَا» قَالَ: وَأَعْمَقَهَا وَالنَّهِي ﷺ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا» قَالَ: وَأَعْمَقَهَا وَرَوْجُهَا.

فَقَالَ لَهُ قَالِتِ : يَا آَبَا حَمْزَةً! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ : نَفْسَهَا . أَعْتَقَهَا وَتَوَوَّجَهَا . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَقُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ . فَأَهْدَمُهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ . فَأَصْبَحَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوسًا . فَقَالَ : «مَنْ كَانَ جَلَهُ مِنَ اللَّيْلِ . فَأَصْبَحَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوسًا . فَقَالَ : «مَنْ كَانَ جَلَهُ اللَّهُ فِي اللَّيْطِ (١٠ ) . فَكَانَتْ وَلِيمَةً وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالنَّمْرِ . وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ . فَحَاسُوا حَيْسًا (٥٠ ) . فَكَانَتْ وَلِيمَةً وَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٨٥ – (. . .) وحَمَّلَتِنِي أَلُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَمَّلَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ) عَنْ ثَابِتِ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ . ح .

( . . . ) وحَدَّثَنَاه فَتَنبَتُهُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنبي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٍ بْنِ حَبْحَابٍ

<sup>(</sup>١) الخميس: هو الجيش.

<sup>(</sup>٢) عنوة: أي: قهرًا لا صلحًا.(٤) الأقط: اللبن المجفف.

<sup>(</sup>٣) النطع: البساط من الجلد.

<sup>(</sup>٥) فحاسوا: أي فخلطوا، والحيس: خليط السمن والتمر واللبن المجفف.

مراعات که مراحتاب النکاح که

عَنْ أَنَسٍ . ح .

(. . .) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَلُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ ح.

(. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح .

(...) وحَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَس . ح .

(. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيمًا عَنْ سُفَيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَلَّهُ أَعْنَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ عَنْ أَبِيدٍ: تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَأَصْدَقَهَا عِثْقَهَا .

٨٦ – (١٥٤) وحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي الَّذِي يُعْنِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا: «لَهُ أَجْرَانِ».

٥٨ - (١٣٦٥) حَدُثْنَا أَبُو بَكُوِ بِنُ أَبِي شَبِيّةَ حَدَّنَا عَفَّانُ حَدُّنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا ثَالِنَ عَنْ أَنسِ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَة بَرْمَ حَبْيَرَ. وَقَدَيِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: عَنْ أَنسِ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَة بَرْمَ حَبْيَرَ؛ وَقَدَيِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: وَمُورَمِهُمُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا. وَوَقَعَتْ فِي وَمُحَالِقِهِمْ (١٠ وَمُورَمُهُمُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا. وَوَقَعَتْ فِي سَهُم مِحْةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةً. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهَرَمُهُمُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا. وَوَقَعَتْ فِي سَهُم مِحْةً جَارِيةٌ جَمِيلَةً. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهَرَمُهُمُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا. وَوَقَعَتْ فِي سَهُم لَهُ وَتُهَيِّعُهُمْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا وَوَقَعَتْ فِي سَهُم لَهُ وَتُهَمِّئُهُمُ إِللَّهُ عَلَى وَمُوسِلُهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا وَلَا مُسْلِمُ اللَّهُ عَلَى وَمُوسِكُ اللَّهُ عَرَّ وَجَعَلَ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَمُوسِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِينَةِ وَمُعَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) جمع: مكتل، وهي: القفة أو السلة. (٢) جمع: مر، وهي: أداة تشبه المغرفة.

<sup>(</sup>٣) المقصود: كشف التراب من أعلى الأرض، وحفر شيئًا يسيرًا لجعل الأنطاع في المحفور، ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها .

<sup>(</sup>٤) هي الأمة التي أنجبت من سيدها. (٥) الدفع: ابتداء السير.

<sup>(</sup>٦) ندر: أي: سقط.

وَنَدَرَثُ فَقَامَ فَسَتَرَهَا. وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ. فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةًا أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي. وَاللَّهِ! لَقَدْ رَقَعَ.

٧٨٥ – (١٤٢٨) قَالَ أَنَسُ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَة زَيْنَبَ. فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَخْمًا. وَكَانَ يَبْعَثْنِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِغْتُهُ. فَتَخَلَّقِ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. لَمْ يَبْعَثْنِي فَأَدْعُو النَّاسَ. فَلَمَّا فَرَغَ فَامَ وَتَبِغْتُهُ. فَتَخَلَّق رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. كَيْفَ أَنْهُمْ يَا يَعْرُوبَا يَعْفُونَ : «بِخْنِي فَلَمَّا فَرَغَ أَهُلَ الْبَعْتِ؟» فَيَتُّولُ: «بِخْنِي فَلمَّا فَرَغَ وَمَنْ الْمَدِيثُ. فَلَمَّا وَأَيْهُ فَلَا الْحَدِيثُ. فَلَمَّا وَأَيْهُ فَلَا الْحَدِيثُ. فَلَمَّا وَأَيْهُ فَلْ وَجَعَ قَامَا فَخَرَجًا. فَوَاللَّهِ! مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْنِي بِأَنَّهُمَا قَلْ خَرَجًا. فَرَجَع قامَا فَخَرَجًا. فَوَاللَّهِ! مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْنِي بِأَنَّهُمَا قَلْ خَرَجًا. فَرَجَع قامَا فَخَرِجًا. فَوَاللَّهِ! مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْنِي بِأَنَّهُمَا قَلْ خَرَجًا. فَرَجَع قامَا فَخَرَجًا. فَوَاللَّهِ! مَلَى فَيْ أَسْكُمْقُ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْتَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ال

- ٨٨ - (١٣٦٥) وخد ثننا أبُو بِحُو بَنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدُثْنَا شَبَابَةُ حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِس ح وحَدَّنْنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَنَس ح وحَدَّنْنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّنَا اسْلَيْمانُ بْنَ المُعْفِرَةِ عَنْ ثَالَيَةٍ فَاعْمَاهُ بِهَا المُعْفِيرَةِ عَنْ ثَالْبِي فَلَهَا . قَالَ: فَبَعَثُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ مَا أَرَاذَ ثُمَّ مَوْمَتِ عَلَيْهَا الْقَبَّةَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى وَخَيْرَ. حَتَّى مَا أَرَادَ ثُمَّ مَوْمَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى المَّبْوِيقِ، وَقَلْلُ الْعَبْقِ مَنْ عَلَيْهَا الْقَبَّةَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى عَنْمَرَ. حَتَّى جَمَلُوا إِنَّهُ مِنْ عَلَيْهَا الْقُبِقِ فَعْلُ إِللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ فَعْ وَعَمْلُ النَّهُ وَعَمْلُوا النَّهُ وَعَمْلُ السَّوِيقِ. حَتَّى جَمَلُوا عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِا الْقَبْقَ عَلَيْهِا الْعَبْقِ فَعْلَ إِللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا الْعَنْمِ فَعْلَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ جَوَادٍ فِي فِسَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاءُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلَوْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ

(١٥) بَابِ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَتُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

 ٨٩ – (١٤٢٨) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثْنَا بَهْزٌ. ح وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بِن رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَافِيمُ بْنُ الْقَاسِم قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْس زَادَ البِّنُ رَافِع فِي حَـدِيـشِهِ: ﴿لَا نَدَعُلُوا بُيُونَ النَّبِيِّ إِلَا أَب يُؤْذَتَ لَكُمْ إِلَى طَمَارٍ غَيْرَ نَظِينَ إِنَنَهُ إِلَى قَدْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ لَا بَسَتَتِي. مِنَ النَّقِيُّ ﴾ .

٩٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ مُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَمِيلِ
 قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ قَالِبَ عَنْ أَنَسٍ (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا)
 قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَوْلَمْ عَلَى امْرَأَةٍ (وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: عَلَى شَيْءٍ) مِنْ نِسَافِهِ، مَا أَوْلَمْ عَلَى (زَيْنَبَ. فَإِنَّهُ ذَيْحَ شَاةً.

٩١ - (. . .) حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ عَبَّاو بَنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّاوِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَ مُحَمَّدٌ (وَمُوَ ابْنُ جَعْفُو) . حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . قَالاً: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَا أُولَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمَرَاةِ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُرَاةِ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُرَاةِ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُؤَاقِ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُؤَاقِ مِنْ يَسَايِو أَكْثَرَ أَنْ أَفْصَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى الْمُؤَاقِ مِنْ يَسَايِو مُقَالِع يَقُولُ أَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمُؤَاقِ مِنْ يَسَايِو أَنْفَرَ أَنْ أَفْرَاقُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهَ عَلَيْكُ مَا مُؤْلِقًا لِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مُعْمَلًا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْلَالَكُ مِنْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُولَ أَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ مَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمِ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّ

97 - (...) حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيْقُ وَعَاصِمْ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ وَمُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ وَمُعَمَّدُ بْنُ صَلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. اللَّعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتِيرٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ حَبِيبٍ). حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. حَدِّنَا أَبُو يِخْلَزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَيَبْتَ بِنْتَ جَحْسُ، دَعَا الْقَوْمَ فَعَيْمُوا. فَلَمْ يَقُومُوا. فَلَمْ رَأَى ذَلِكَ قَامَ مِنْ الْقَرْم.
قام. فَلَمْ قامَ مَنْ قَامَ مِنْ الْقَرْم.

ُ زَادَ عَاصِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي خَدِيثِهِمَا قَالَ: فَقَعَدَ ثَلاَثَةٌ . رَاِنَّ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ . ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا . قَالَ: فَجِنْتُ فَآخُبَرْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَلِ الْطَلَقُوا . قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ. فَلَهَبْتُ أَذْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَكَاتُنَا ۚ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَدَعُمُوا يُمُونَ النِّيْ إِلَّا أَنْ يُؤَدَّتَ لَكُمْ إِلَّى طَمَادٍ غَيْرَ نَطِينَ إِنَّنَهُ ﴾. إِنَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠].

99 - (...) وحُدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ. لَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبُ يَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالُ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ. لَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبُ يَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَلَمَ النَّاسِ بِالْحَجَامِ بَعْدَ ارْيَفَاعِ النَّهَارِ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رَجَالًى بَعْدَ مَا قَلْمُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ عَنَى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةً عَلَيْكَ بَابَ حُجْرَةً عَالِمَ اللَّهِ ﷺ. فَمَتْ مَعْهُ جَنَّى فَعَمْ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةً عَلِيشَةً. فَمَ خَلُوا اللَّهِ ﷺ . فَمَ خَلُوا اللَّهِ مَنْ مَعُلُوا. فَضَرَبَ بَيْنِي عَلَيْكَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ

94 - (...) حَدْثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّ - أُمُّ سُلَيْمٍ - حَيْسًا فَجَعَلَثُهُ فِي تَوْرِ (١٠ . فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! افْمَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْ: بَمَنَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي رُسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اقَالَ: وَمَعْنَا وَلَهُ اللَّهُ عَذَا لَكَ مِنَّا تَلِيلٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ اقَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أُمُي ثُقْوِثُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ: إِنَّ مَذَا لَكَ مِنَّا وَهُلاَنَا وَفُلاَنَا وَفُلاَنَا وَفُلاَنَا وَفَلاَنَا وَفُلاَنَا وَفَلاَنَا وَمَنْ لَقِيتَ»

قَالَ: قُلْتُ الْأَنِسِ: عَدَدَ كُمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِاتَةٍ. وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابنا أَنسُلُ اهَاتِ التَّوْرَةُ قَالَ: فَلَنَحَلُوا حَتَّى الْمَتَلَآتِ الطَّيَّةُ وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابنا وليتخلَق عَشرَةً عَشرَةً وَلِيَأْكُلُ كُلُّ إِنسَانِ مِمْا يلِيهِ، قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَهُوا. قَالَ: فَخَرَجَتُ طَافِفَةٌ وَدَخَلَتُ عَالِيَةً حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُمْ. فَقَالَ لِي: (بِنَا أَنسُلُ الْفَغِ، قَالَ: فَرَغَتُهُ. فَمَا أَذِي جِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَتُشَرِّ أَمْ جِينَ رَفَعْتُ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُولِئَةٌ وَجُهُهَا إِلَى الْحَاثِطِ. فَتَقَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَمْ عَلَى يَسَافِي. ثُمَّ رَجْمَ . فَلَمَّا رَأُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُوا أَنَّهُمْ قَذَ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: قَالَتَذُرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُهُمْ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) التور: قدر كبير يصنع من الحجارة ونحوها.

قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَخْدَتُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الآيَاتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ .

٥٠ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدْثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ أَسِ.
 أَنسِ. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ زَيْنَبَ أَهْدَفُ لَهُ أَمْ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ جَجَارَةِ. فَقَالَ أَسَن : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعُوثُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعُوثُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَمَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرَجُونَ. وَوَصَعَ النِّيهُ ﷺ يَدْهُ عَلَى الطَّمَّامِ فَدَعَا فِيهِ. وَقَالَ فَيهِمَ مَا اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَيَخْرَجُونَ. وَتَحَرَّجُوا.
 وَيَقِي طَائِفَةٌ يِنْهُمْ فَأَطْلُوا عَلَيْهِ الْخَدِيثَ . فَجَعَلَ النِّيعُ ﷺ يَسْتَخْمِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَحَرَجُوا.
 وَمَا مَنْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَزَ رَجَلًا اللَّبِي اللَّهِ يَعْمَلُوا لَلْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُحَدِّقِي اللَّهِ الْحَدَامِ اللَّهُ عَلَيْنَ إِلَا الْمَعْمَامُ الْحَوْلَ لَهُمْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلِى الْمَعْمَامُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْكِالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلِقُهُ اللَّهُ عَلَيْكِ الْمُحْلِقُولُ الْمُعْمَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَةُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَهُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقَلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

### (١٦) بَابِ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

٩٦ - (١٤٢٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَيَأْتِهَا».

 ٩٧ - (. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ . قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبِينًا اللَّهِ يُنْزُلُهُ عَلَى الْفُرْسِ .
 عُبَيْدُ اللَّهِ يُنْزُلُهُ عَلَى الْفُرْسِ .

٩٨ - (...) حَدِّثَتَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ».

٩٩ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَايلٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثّقوا الدَّغْوةَ إِذَا فَعِيثُمْ .

١٠٠ - (...) وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا دَمَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبُ. عُرْسًا كَانَ أَوْ لَحْوَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّلْمُ

١٠١ - (. . .) وحَدَّثَقِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ تَخْوِهِ قَلْيَجِبْ».

١٠٢ - (. . . ) حَدَّنَنِي حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَمَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَمَا إِسْمَعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثُوا الدُّعْوَةَ إِذَا وُعِيثُمْ».

١٠٣ - (...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
 أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ مُعْبَةً عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿أَجِيبُوا هَذِهِ اللَّعْوَةَ إِذَا وَعِيشُمْ لَهَاً».

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْغُرْسِ وَغَيْرِ الْغُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَاثِمٌ.

١٠٤ - (. . .) وحَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُمِيتُمْ إِلَى كُرَاع (١٠ فَأَجِبَوُا).

َ ١٠٥ - (١٤٣٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامِ فَلْمِجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَهِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى ﴿ إِلَى طَعَامٍ ۗ .

(. . . ) وَحَدُّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وِهْلِيو.

ُ ١٠٦ - (١٤٣١) حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيْجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصَلُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْمَمْ.

١٠٧ - (١٤٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١)الكراع من البقر والغنم ما دون الركبة من الساق .

الأَغْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِنْسَ الطَّمَامُ طَمَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدُّعْوَة، فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

١٠٨ - (...) وحَدَثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّئَنَا شُفْيَانُ قَالَ: فَلْتُ لِلرُّفْوِيِّ: يَا أَبَا بَكُورٍ كَبْفَ هَذَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ الأَغْنِيَاءِ؟ فَضَحِكَ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَمَامُ الأَغْنِيَاءِ؟
 الأَغْنِيَاءِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًا فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ الرُّهْرِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجُ، أَنَّهُ سَوِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ بوشُل حَدِيثِ مَالِكِ.

١٠٩ - (...) وحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِع وَعَبْدُ بنُ حَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّفْرِيِّ عَنْ المَيْدِ بنِ الْمُسَيَّبِ. ح وَعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الْوَلْمِيةِ. الْوَلِيمَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

(. . .) وحَدَّلْنَا الْبِنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ. عَنِ الأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . نَحْوَ ذَلِكَ .

١١٠ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ وَابِنَا الأَعْرَجُ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، أَذَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «شَرُ الطُّعَامِ طُعَامُ الْوَلِيمَةِ.
 سَمِعْتُ قَابِتًا الأَعْرَجُ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً، أَذَّ النِّبِي ﷺ قَالَ: «شَرُ الطُّعَامُ الْقَالِيمَةِ.
 يُعْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلْيَهَا مَنْ يَأْتِاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّهْوَةُ، فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولُهُ.

# (١٧) بَابِ لَا تَمِلُّ الْمُطَلِّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُقَارِفَهَا وَتَنْفَضَى عِدْتُهَا

١١١ – (١٤٣٣) حَدْثَنَا أَبُو بَحْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ (وَالنَّفْظُ لِمَمْرُو) فَالاَ: حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَافِشَةً. قَالَتْ: جَاءَتِ اهْرَأَةٌ وِفَاعَةً إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدُ وِفَاعَةً إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدُ وِفَاعَةً إِلَى وَاللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عِنْدَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
مُدْبَةٍ القُوْبِ (٢٠ . فَتَبَسَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَلَكْ: وَأَثْو بِدِينَ أَنْ قَرْجِعِي إِلَى وِفَاعَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ال

<sup>(</sup>٢) الهدبة: طرف الثوب، وهو كناية عن ضعفه الجنسي.

حَدِّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُوٍ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبْيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِ ﷺ فَالْحَقَهَا. فَتَرَوَّجُتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ الرَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ يَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ الرَّبِيرِ، وَإِنَّهُ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

١١٣ – (. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ وِفَاعَةَ الفُرْظِيِّ طَلْقَ المُرَآثَةُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ . فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنَّ رِفَاعَةً طَلَقَهَا آخِرَ فَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ .

١١٤ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلامِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُولًا عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، نَيْطَلَقْهَا. فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِقُهَا . فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِقُهَا. فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِقُهَا. فَتَتَرَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِقُهَا . فَتَتَرَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلِقُهُ مَسْيَلَتَهَا».

(. . .) حَدُقْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَوِيعًا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

١١٥ – (...) حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبِنْ عُمْرَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: طَلَقَ رَجُلُ امْرَأَتُهُ ثَلَائًا. فَتَرَرَّجُهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْزَوَجُهَا. فَسُيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْزَوَجُهَا. فَسُيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. قَقَالَ: «لاَ. حَتَّى يَذُونَ الآجِرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا، مَا ذَاقَ الأَوْلُ».

( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) . جَوِيمًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَفِي حَدِيثِ يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةً .

## (١٨) بَاب مَا يُستَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

١١٦ – (١٤٣٤) حَدُثْنَا يَمْنِي بَنُ يَحْنِي وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْنِي) قَالاَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ .اللَّهُمُّ ا جَنْبَنَا الشَّيْطَانَ. وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبْدًا».

(. . .) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَادٍ قَالاَ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ النَّوْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ وَنَحُرُ الْإِلْمِ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الشَّوْرِيُّ الْإِلْمِ اللَّهِ . وَفِي رِوَايَةِ الْمِنْ نَمَيْدٍ : قَالَ مَنْصُورٌ : أَرَاهُ قَالَ: "إِللْمَ اللَّهِ".

(١٩) بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتُهُ فِي قَبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِلدُّبُرِ

١١٧ - (١٤٣٥) حَدَثْنَا قَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَنَى الرَّجُلُ الْمَرْأَتُهُ، مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَرَلَث: ﴿ يَسَائِثُمْ مَنْ ثُلُمَ قَالُوا مَرْتُكُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّلُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١١٨ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ المُمْتُكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فَي قُبُلِهَا، فُمَّ حَمَلَتْ كَانُ وَلَدُهَا أَخُولَ. قَالَ: فَأْنُولَتْ: ﴿ يَمَا وَكُمْ مَانُوا مَرْتَكُمْ أَنَّ فَي مُرْتَكُمَ أَنَّ مَرْتُكُمْ أَنَّ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِا، فَمَّ حَمَلَتْ كَتُمْ تَأْنُولَ مَوْتَكُم أَنَّ اللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِا مَنْ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا مَوْتَكُم أَنَّ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ عَلَيْهِا مِنْ اللهِ وَمَنْ أَنْهُا مَوْتَكُم أَنَّ اللهِ عَلَيْهِا لَمُعْلَمُ اللهِ اللهِ وَمُنْ أَنْهُا مَوْتَكُم اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الصَّمَدِ حَدَّنَي أَيِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَدَ حَ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّنَي أَي عَنْ جَدِّي وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّنَي وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَ وحَدَّنَنِي عَنْ أَبُو مَنْ الرَّعْانِي قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَ وحَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّنَا سُفَيَانُ حَ وحَدَّنَنِي عَنْ أَسُو وَلَهُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَنْ الرَّعْوَيِيُ وَلَوْا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ عَدْنَا أَبِي قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَا أَبِي قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَا أَبِي وَالرَّهُ فَي الرَّعْوِيِّ وَمَنَ الرَّعْوِيِّ وَعَلَى الرَّعْوِي عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَانُ بْنُ الْمُعْمَانُ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ حَنْ شُهَبْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، كُلُّ حَدَّلَنَا مَنْ سُهَبْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، كُلُّ مَوْلاً عَنْ مُعَيِيدٍ النَّعْمَانُ عَنْ الرَّعْوِي وَالْمَانَ فَيْ النَّعْمَانُ عَنْ الْمُعْرَادِي وَالْمَانَ فِي اللَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ عَنْ الْمُعْرَادِيثِ فَي عَلِيثِ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْمَانِ عَنْ النَّعْمَانِ عَنِ الرَّعْوِيقِ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى عَلَى اللَّهُ الْعَرْقِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْلِ عَنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْلُوعِ عَلَى اللْعُمَانِ عَنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللْعُمْلِيقِ اللْعُمْلِ عَلَى اللْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْعُمْلِ عَلَى اللْعُمْلِيقِ اللْعُلَى اللْعُمْلِيقِ اللْعُمْلُولُولُولِ اللْعَلَى اللْعُمْلُولُولُولُ عَلَى اللْعُمْلِ عَلَى اللْعُمْلُولُ عَلَى اللْعُمْلُولَ عَلَى اللْعُمْلِ عَلَى اللْعُمْلِ عَلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: مكبوبة على وجهها.

<sup>(</sup>٢) الصمام هو الثقب، والمقصود هنا القُبُل.

#### (٢٠) بَابِ تَصْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

١٢٠ – (١٤٣٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ تَقَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْنَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿وَإِنْ الْمَرَاةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَمَتَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ يَخيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: «حَتَّى تَرْجِعَ».

١٢١ - (. . . ) حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُّفَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : "وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدُوا مَا مِنْ رَجُلِ يَدْهُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْمِى عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَشْ يَرْضَى عَنْهَا».

ÑY - (. . . ) وحَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . ح وحَدْثَنِي أَمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدْثَنَا جَرِيرٌ وَحَدْثَنِي أَمْيَرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدْثَنَا جَرِيرٌ كُمْيُرةً مْنِ اللَّوْجُلُ حَدْقَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حَرْيُرةً . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ كُلُمْهُمْ عَنِ اللَّهِ قَبْاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَتْنَها المُعْلَيْكَةُ حَتْى تُضْبِحَ».

#### (٢١) بَابِ تَحْرِيم إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

١٢٣ – (١٤٣٧) حَدْثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمْرِيِّ حَدْثَةَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلْتَ مَوْنَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيهِ، فُمْ يَنْشُرُ سِرَّهَا اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيهِ، فُمْ يَنشُرُ سِرَّهَا (١٠)».

١٧٤ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنِرِ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يَضْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمْ يَنْشُرُ سِرَعًا».

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «إِنَّ أَعْظَمَ».

#### (٢٢) بَابِ حُكْمِ الْعَزْلِ

١٢٥ – (١٤٣٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا
 (١) المقصود: إذاعة ماكان بينهما أثناء الجماع من وطء وغيره.

إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ: وَتَحْلُتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ. فَسَالُهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدِ ا هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُو الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً بَلْمُصْطَلِقِ (''. فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ. فَطَالَتُ عَلَيْنَا الْعُرْبُةُ وَرَغِبْنَا فِي الْغِدَاءِ. فَأَرْدَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَتَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُونَ الاَ نَسْلَلُهُ السَّالْقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: الْأَ

١٢٦ - (. . . ) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذْ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هَوْ خَالِقَ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ» .

١٢٧ - (...) حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الشَّبَيْقِ حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الرُّمْوِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَصَبْنًا سَبَايًا فَكُنَّا تَغْزِلُ. ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا: وَوَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ. مَا لِنَهِ عَنْ فَلِكُمْ لَتَفْعَلُونَ.

١٢٨ – (. . .) وحَدْثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَحِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنِي بْنِ سِيرِينَ عَنْ آمِي أَلِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ. قَالَ: قُلْثُ لَهُ: سَعِثَةُ مِنْ أَبِي سَعِيدِ؟ قَالَ: نَمْ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. فَإِنِّمَا هُوَ الْقَدَرُّ».

١٧٩ – (. . .) وحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَاْبْنُ بَشَارِ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفر ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ جَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحَارِثِ) . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَارِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِيرِينَ بِهِمَدَا الإِسْنَادِ. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِيرِينَ بِهِمَدَا الإِسْنَادِ. عَدْ الرَّحْمَنِ بْنُ بِيرِينَ بِهِمَدَا الإِسْنَادِ. وَلْمَعْمَدُ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ . فَإِنْمَا فَي الْعَزْلِ: ولا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ . فَإِنْمَا هُوَ الْقَدْرُهُ .

وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٣٠ - (...) وحَدُثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّمْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْمُودٍ، رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ﴿لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَغْمُلُوا ذَاكُمْ. فَإِثْمَا هُوَ الْقَدَرُ».

<sup>(</sup>١) أي بني المصطلق.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُهُ: ﴿لاَ عَلَيْكُمْ ۚ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ.

١٣١ – (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَقِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَجْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بِشْرِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَمَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَمِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ: دُورَ الْحَرْلُ عِنْدَ النِّبِيُ إِلَيْهُ فَقَالَ: فَوَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ السَرَّأَةُ نُرْضِحُ فَيْصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ. وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَّةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ. قَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ. قَالِمُهُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنْمَا هُوَ الْقَدْرُ».

قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

(. . .) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عَنِ ابْنِ
 عَوْنِ قَالَ: حَدَّثُتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ (يَغْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ)
 فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ
 سيرين قَالَ: قُلْتَا لِأَبِي سَعِيدِ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَلْدُكُو فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَمَمْ.
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَرْنٍ. إِلَى قَرْلِهِ: «الْفَدَرُ».

١٣٧ – (...) حَدْثَنَا عُبَنِدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَرَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ عُبَنَدُ اللَّهِ: حَدُّنَتَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ قَرْعَةً عَنْ أَخْبَرَنَا. وقال عُبْدَ رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: 'وَلِمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمٰ؟ أَيِس سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: دُكِرَ الْمَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: 'وَلِمْ يَفْعُلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمٰ؟ وَإِنْهُ لَيسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةً إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا».

١٣٣ – (...) حَنْقَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَنَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ (يَغْفِ ابْنَ صَالِح) عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ. سَمِعَهُ يَعُونُ الوَلَدُ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ الْعَرْكِ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ كُلُّ الْمَاءِ يَكُونُ الوَلَدُ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ».

(...) حُدُّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِيئِ عَنْ أَبِي الْوَقَاكِ عَنْ أَبِي سَييدِ الْخُلْرِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٣٤ - (١٤٣٩) حَدْثَتَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ حَدْثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَكَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَارِية فَلَا أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِية هِي خَادِمْنَا وَسَانِيتُنَا (١٠). وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَخُرُهُ أَنْ تَخْمِلَ. فَقَالَ: ﴿ اَخْرِلُ حَنْهَا إِنْ شِنْتَ. فَإِنْهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدْرَ لَهَا ﴾ فَلَمِتَ (١) النيتَا: الني تسقى كنا.

الرَّجُلُ. ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْنُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدُرَ لَهَا».

١٣٥ - (...) حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَيْعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبِيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلَيْوِي حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيّةٌ لِي. وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْعًا أَرَادُهُ اللَّهُ عَالَ: عَمْلَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيّةَ النَّي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمْلَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : ﴿ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ».

( . . . ) وحَدُثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبْيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

١٣٦ - (١٤٤٠) حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَمْزِلُ وَالقُوْآنُ يَتْزِلُ.

زَادَ إِسْحَقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

١٣٧ - (. . .) وحَدُثني سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَغْقِلٌ عَنْ عَطَاءِ . قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ .

١٣٨ - (. . .) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزَّبْتِرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ . قَلَمْ يَنْهَنَا .

# (٣٣) بَابِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْسَبِيَّةِ

١٣٩ - (١٤٤١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْقِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، أَلَّهُ أَنِّى بِامْرَأَةٍ مُجِعَ ('' عَلَى بَابٍ شُنطَاطٍ. فَقَالَ: الْعَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يَلِمَّ بِهَا؟» فَقَالُوا: نَتَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْمَنَهُ لَعْمَا يَذَخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ. كَيف يُورَثُهُ وَهُو لاَ يَجِلُ لَهُ ». يَجِلُ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لاَ يَجِلُ لَهُ ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . ح وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>١) المحج: هي الحامل التي قربت ولادتها.

# (٢٤) بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

١٤٠ – (١٤٤٢) وحَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ مِشَامٍ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَوْلَا هَمْهُ.)

١٤١ – (...) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُغْرِئُ حَدْثَنَا سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُغْرِئُ وَهُمِ أُخْتِ صَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّاتَا الْمُغْرِفُ وَمُعَ يَشُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ عُكَاشَةَ. قَالَتْ: حَصَرَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنَاسٍ، وَهُو يَشُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْفِيلِ فَي الرُومِ وَقَارِسَ. فَإِذَا هُمْ يُعْيِلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلَا يَضُرُ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيئًا».

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُّ؛ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِيْ وَهِيَ : ﴿ وَإِنَّا ٱلْعَرْدُهُ شَهِٰتَكُ ۚ [التحرير: ٨] .

١٤٧ – (...) وحَدِّثْنَا أَبُو بَكْوِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدِّثْنَا يَحْيى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ الْقُرْشِيِّ عَنْ عُرُوزَةَ عَنْ عَايشَةَ عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الاَسْدِيَّةِ أَنْهَا قَالَتْ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، فِي الْعَرَبِ فِي الْعَبِيلِ مَنْ أَيْهِ اللهَ إِلَيْهِ اللهَ اللهَ إللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُل

187 - (1887) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ نَمُنِي). قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَبْوَةُ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَغْزِلُ عَنِ الْمَرَاتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهَ تَلْمَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الَو كَانَ ذَلِكَ ضَارًا، ضَرَّ فارسَ وَالرُّومَ .

وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلاَ. مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلاَ الرُّومَ».

#### ١٧- كِتَابِ الرضّاع

#### (١) بَابِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ا - (١٤٤٤) خدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ، عَنْ عَمْرَةً، أَنَّ عَايِشَةَ أَخْبَرَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا. وَإِنَّهَا سَمِمَتْ صَوْتَ رَجُلٍ عَنْ عَمْرَةً، أَنَّ عَنْ عَنْ مَنْ رَجُلِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُؤَاللَهُ الللَّهُ الللللَّهُ الل

٢ – (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة . ح وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْهُذَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَاشِمِ بْنِ النَّرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو
 عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "بَخْرُمُ مِنَ الوْضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ الوَضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ الوَلَاوَةِ .

(. . .) وحَدَّفْنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ مُزْزَةَ.

# (٢) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

٣ - (١٤٤٥) حَدْقَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَانُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَلْهَا أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ أَلْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُحَيْسِ، جَاء يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. وَهُوَ عَمُّهُا مِنَ الرَّصَاعَةِ. بَعْدَ أَنْ أَلْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَ خَبْرُتُهُ بِاللَّهِي صَنْفُ. فَلَمَّا يَنْ أَذَنَ لَهُ عَلَيَّ.

٤ - (...) وحَدَّثْنَا آبُو بَحْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيئَةَ عَنِ الرَّفْويِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ، قَالَتْ: آتَانِي عَنِّي مِنَ الرَّصَاعَةِ، أَلْمَلُحُ بْنُ آبِي ثُعَيْسٍ. فَذَكَرَ بِمَمْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.
 وَزَادَ: قُلْكُ: إِنِّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَرَأَةُ رَلَمْ يُرْمِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ «تَرِيث يَدَاكِ أَوْ يَعِينُكِ».

٥ - (...) وحَدْنُنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةَ أَنَّ عَافِشَةَ أَخْبَرَنْهِ، لَقُدُمْ أَنَّهُ عَانِشَا فَهُ عَلَيْهَا. بَعْدَ مَا نَوْلَ الْحِجَابُ.
 وَكَانَ أَبُو الْفُعَبْسِ أَبًا عَافِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَافِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لاَ آذُنُ لِإَفْلَحِ، حَتَّى أَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ! لاَ آذُنُ لِإِفْلَتِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخِي الْفُعَيْسِ جَاءَنِي عَانِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفُعَيْسِ جَاءَنِي يَشَاذُونَ لَهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخِي الْفُعَيْسِ جَاءَنِي يَشَاذُونَ لَهُ عَنْ مَنْ أَرْفَعَنِي الْفُعَيْسِ جَاءَنِي يَشَاذُونَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ عُرُوَّةُ: فَبِذَٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٦ - (...) وحَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُمْشِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَفِيهِ: «فَإِنَّهُ عَمْكِ تَوِبَتْ الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَبُو الْفُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ النِّي أَرْضَتْ عَائِشَةً.

٧ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ: خَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّصَاعَةِ يَسْنَأُونَ عَلَيَّ . فَأَبَيْتُ أَنْ لَهُ حَتَّى أَسْنَأُمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّصَاعَةِ اسْنَأَذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَزَأَةُ وَلَمْ أَنْ لَكُ : إِنَّمَ الرَّضَعَنْنِي الْمَزَأَةُ وَلَمْ يُرْضِمْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: إِنَّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَزَأَةُ وَلَمْ يُرْضِمْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: وإنَّهُ عَمْكِ . فَلْيلِخِ عَلَيكِ».

(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ أَحَا أَبِي الْقُمَيْسِ اسْنَأْذَنَ عَلَيْهَا. فَلَكَرَ تَحْوَهُ.

. . . ) وحَدِّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْيَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُمَيْسِ.

٨ - ( . . . ) وحَدَّنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَائِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الرَّبْيُوِ أَنْ عَالِشَةَ أَخْبَرَتُهُ . قَالَتْ : اسْتَأَذَنَ عَلَيَّ عَمْمي بِنِ الرَّصَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ . فَرَدَتُهُ (قَالَ لِي حِشَامٌ : إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعْيْسِ) فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَخْبَرُتُهُ بِذَكِكَ . قَالَ افْقَلْ أَفِنْتِ لَهُ؟ تَرِبَتْ يَعِينُكِ أَوْ يَدُكِ» .

٩ - (...) حَدَّثَنَا فَتَشِيمةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَئِثْ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّئِثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيسٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَالِشَة، أَنَّهَا أَخْبَرَثُهُ، أَنَّ عَمَّهًا مِنَ الرَّبِيةَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا: ﴿لاَ السَّمَا عَنْ عَلَيْهَا فَحَجَبَنَهُ. فَأَخْبَرَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا: ﴿لاَ

<sup>(</sup>١) من الولوج: وهو: الدخول.

تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

١٠ - (...) وحَدَّثَقَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَشِعَبُهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَشِ. فَآتِيتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَاللّهِ عَمْكِ. أَرْضَكُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرْتُ فَأَرْتُ لَهُ. فَجَاءَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَعَادَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: البِيدُ خُلْ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمْكِ».

# (٣) بَابِ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

١١ - (١٤٤٦) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي صَبْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِإِنِي بَكْوٍ) قَالُوا: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَلَاعُنَا (١٠٠ قَتَالُ: «وَطِئلَاكُمْ شَيْءً؟» قُلْتُ: فَلْتُ: يَنْ مَا للَّهِ! مَا للَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(. . . ) وحَدَّثْنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي . حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي بَكْمِ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْلُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

١٢ – (١٤٤٧) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا فَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبْ البَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةَ أَخِي مِنَ عَبْ اللَّهَا لاَ تَحِلُ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّحِمِ".
الرُّضَاعَة. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ".

١٣ - (...) وحَدَّثْنَاه رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وحَدَّثْنَاه مُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَّيْ حَدَّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَّيْ وَبْنُ إِنْ بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرُويَة كِلْاهُمَا عَنْ شُعْبَة . ح وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرُويَة كِلْاهُمَا عَنْ قَنَادَة بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنِي عَرُويَة كِلْاهُمَا عَنْ قَنَادَة بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثٍ شَعِيدٍ: "وَإِنَّه يَحْرُمُ أَنَّ النَّهَى عِنْدَ النَّسَبِ". وَفِي رِوَايَة بِشْرِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ جَابِرٌ بْنَ زَيْدٍ.

١٤ - (١٤٤٨) وْحَدُّنَا هَارُونْ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيْ وَٱخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدُّقَنَا ابْنُ وَهُدٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِدِ قَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِم يَقُولُ: سَمِغْتُ مُنْ بَعْدِ اللَّهِ بْنَ مُسْلِم يَقُولُ: سَمِغْتُ أَمْ سَلَمَةَ وَوَجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: سَمِغْتُ أَمْ سَلَمَةَ وَوَجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةً؟ أَوْ قِيلَ: أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَسُولُ اللَّهِ الْحَارِقِيلُ لَيْرَسُولُ اللَّهِ الْحَالِقِيلَ لَيْرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِقِيلَ لَيْرَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

# (٤) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْآةِ

٥٠ - (١٤٤٩) حَدُثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ حَدُثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِسَامٌ أَخْبَرَنِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمُ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَقْلُتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي شَفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَتَكِحُهَا. قَالَ: «أَوْ تُعْبِئِنْ ذَلِكِ؟» قُلْتُ: تَشْبُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ (١٠). وأَحَبُ مَنْ شُركتِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ الْقَائِمَةُ لَا تَحْبُ مَنْ شُركتِي فِي الْحَيْلِ أَخْتِي. قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَتْهُ أَخِي مِنْ عَلَى بَاتِكُنْ وَلاَ أَعْوَاتِكُنْ عَلَى الْفَقَالِةُ أَخِي مِنْ الرَّشَاقِيةِ إِنْ اللَّهُ أَخِي مِنْ اللَّهُ أَنْ إِنْ اللَّهُ الْفَقَالَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ أَخِي مِنْ
 الرُّضَاعَةِ أَرْضَعَنْنِي وَأَبَاهَا لُمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي جَجْرِي، مَا حَلْتُ لِي. إِنَّهَا البَنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَانِصَعْنِي وَأَبَاها أَنْهَ أَنْ فَعْرِضْنَ عَلَيْ بَنَاتِكُنْ وَلا أَخْوَاتِكُنْ وَلا أَخْوَاتِكُنْ وَلا أَخْواتِكُنْ وَاللَّهَا لَمْ فَكُنْ رَبِيبَتِي فِي جَجْرِي، هَا حَلْتُ لِي. إِنَّهَا البَنَةُ أَخِي مِنْ الرَّوْمَاعَةِ وَانِهَا فَوَاتِكُنْ وَلَا أَعْفِرُ ضَاعَةٍ وَاتِكُنْ وَلَا أَخْوَاتِكُنْ وَلَا أَعْفِرَاتُ كُونَا لِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّالَةِ اللَّهُ الْمُعْفَى الْمِاعْقِيقِ وَالْمُكَانِي وَلَا أَعْلَ اللَّهُ الْمُنْ وَلَا أَعْفِي الْحَلْ لَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقِيقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللْمُنْ الْمُعْلَى الْمَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلِيلَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمَالَ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَ الْمُنْ الْمَالَعُونَا الْمُنْ الْمَالَعُلُولُ اللَّهَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْعُلُولُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُلْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَالِدَةَ . ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّافِدُ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زَهْمَوْ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُزْوَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءَ .

17 - (...) وحَدُثَنَا مُحَدِّدُ بُنُ رُمُحِ بَنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَزِيدُ بَنِ أَبِي حَبِيبِ أَنْ مُحَمَّد بَن شِهَابِ كَتَبَ يَلْكُوهُ أَنْ عُرْوَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ رَيْنَتِ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثُتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَ أَنْ مُرْوَةً حَدَّثُهُ أَنَّ رَيْنَتٍ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّتُتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(...) وحَدَّنَيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْفِ حَدَّنَي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَني عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِهِمَ الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم كِلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيُّ بِإِسْتَاهِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ يِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ، عَرَّةً غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.

### (٥) بَابِ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

١٧ - (١٤٥٠) حَدَّتَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) المخلية: المنفردة به الخالية من ضرة.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَبْمَانَ كِلاَهُمُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَايِشَةً. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (وَقَالَ سُويَلاً وَرُمُيْرُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَحَرُمُ الْمَصْةُ وَالْمَصْتَانِ﴾.

١٨ - (١٤٥١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ رَاسِحَنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). أَخْبَرْنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيِ الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ الْفَصْلِ. قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى نَبِي اللَّهِ ﷺ وَهُو فِي بَيْنِي. عَلَى نَبِي اللَّهِ إِلَيْ وَمَنْ فَي بَيْنِي. وَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ إِلَي كَانَتْ لِي الْمُرَاقَّ قَنَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى. فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِي اللَّهِ إِنْ الْحَدْثَى وَضَعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِي اللَّهِ إِنْ الْحَدْثِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنْ الْحَدْثِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَمْونُ فِي وَوَائِينِ عَنْ عَلْهِ اللَّهِ إِنْ الْحَارِثِ بْنَ نُونُ الْمُ الْمُثَالِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِقِيقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُقَالِقَ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمِلْوَالَةَ عَنْوَالِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمَالَاقِ الْعَلَيْنِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمَعْتِيقِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الللَّهِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُولِقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ

١٩ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُمَاذَ حِ وحَدَّثَنَا النَّنُ الْمُثَنِّي وَالنُ بَشَارِ عَنْ مَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَمُ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! هَلْ مُتَارِمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: الله .

٢ - (. . .) حَدَّثَنَا آبُو بَكْوِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ
 عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلِ حَدَّنَتْ أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «لاَ تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصْةُ أَوِ الْمَصْتَانِ».

٢١ - (...) وحَدَّلْنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْئَة وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَة بْنِ سُلْيَهَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً بِهَذَا الإِسْتَادِ. أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: «أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصْتَانِ» وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيِّبَة فَقَالَ: «وَالرُّضْعَتَانِ وَالْمَصْتَانِ».

٧٧ – (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تُحَرُمُ الإَمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ».

٣٣ - (...) حَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَهُ عَنْ
 أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمُ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُحرَّمُ الْمَصَّةُ؟
 فَقَالَ: ولاه .

<sup>(</sup>١) الإملاجة: هي: المصة.

#### (٦) بَابِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٤ – (١٤٥٢) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمُنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَسْسِ مَعْلُومَاتٍ. قَتُوْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>(١١)</sup>.

٥٠ - (...) حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالِ عَنْ يَخْيَى وَهُوَ الْنِي سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ (رَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: خَمْسٌ مَمْلُومَاتٍ.
 مَمْلُومَاتٌ.

(...) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيلِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ. بِهِفْلِهِ.

### (٧) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

٢٦ – (١٤٥٣) حَدَّثَقَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَرْى فِي وَجُو أَبِي خُذَيْفَةٌ (مِنْ دُخُولِ سَالِم وَهُوَ حَلَيْفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».

زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) يعني أن من لم يبلغه النسخ، كان يقرأها على أنها من القرآن.

٧٨ - (...) وحَدْثْنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِعِ) قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْعِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَيِي مُلْيَكَةً أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَيِي بَحْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِمَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَلِلِ بْنِ عَمْرِهِ جَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ. قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا (لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي جُذَيْفَة) مَعْنَا فِي بَنْفِينَا. وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُمُ الرَّجَالُ. وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ: وَالْمَعْرِمِيهِ تَحْرُمِي عَلَيهِ قَالَ: فَمَا عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ اللَّهِ الرَّجَالُ. قَالَ: فَمَا هُوجُ وَهِبْنُهُ أَلْمُ اللَّهِ الْمُعَلِيمُ مَلْيهِ قَالَ: فَمَا هُوجُ وَهِبْنُهُ مَلْيهِ فَقَلْ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمِيةِ لَعْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ: فَمَا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ ا

٧٩ - (...) وحَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدِّنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ تَافِعْ عَنْ زُيْنَبَ بِنْتِ أُمُ سَلَمَةً لِعَالِشَةً: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْمُلْاَمُ اللَّهِ عَنْ زُيْنَبَ بِنْتِ أَمُ سَلَمَةً لَعَالِشَةً: أَمَّا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الأَيْفُحُ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالَيْتُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالَيْتُ وَاللَّهَ عَالَيْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَيْتُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَهُو رَجُلٌ، وَفِي نَفْسٍ أَبِي خُذَيْقَةً مِنْهُ شَيْءٌ. قَقَالَ ذَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْضِعِيدِ حَتَّى يَدْخُلُ عَلَيْكِ».

٣٠ - (...) وحَدْثَقِي آبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ (وَاللَّفظُ لِهَارُونَ) قَالاَ: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بَنُ بَكْيُرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدُ بَنَ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبْنَبَ إِنْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بَنُ بَكْيُرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَيْدِ بَنْ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبْنَبَ الْمَعْتَ أَيْ سَلَمَةَ ذَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ! مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرْانِي النَّلَاكِمُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّصَاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَازَعِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَةً مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالَتْ: فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجُو أَبِي خُذَيْفَةً.
وَجُو أَبِي خُذَيْفَةً . فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجُو أَبِي خُذَيْفَةً.

٣١ - (١٤٥٤) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَبْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ أَنَّ أَمُّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرُتُهُ، أَنَّ أُمُّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَرْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُذْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِخِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِمَائِشَةَ: وَاللَّهِ ا مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمِ خَاصَةً. فَمَا هُو بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحْدٌ بِهَذِو الرَّضَاعَةِ. وَلاَ رَائِينًا.

#### (٨) بَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

٣٢ - (١٤٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ

<sup>(</sup>١) الغلام الأيفع : هو الغلام إذا قارب البلوغ ولم يبلغ .

أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ. فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. ثَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَإِنْمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ».

- (...) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ خَدِّنَا أَبِي قَالاً جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُغبَةُ م وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي صَبْبَةَ حَدَّثَنَا وَعِيدًا عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنِي زُمُمْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَنِي حَدَّثَنَا حُسُيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِلَةَ . كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ. وَعَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُجَاعَةِ». وَلَائِمَةً مَنْ الْمُجَاعَةِ».
- (٩) بَاب جَوَازِ وَطْءِ النَّسَيِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِيرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجُ الْفَسَخَ نِكَاهُهَا بِالسَّنبي 
  ٣٣ (١٤٥٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَرَايِرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيعِ حَدَّثَنَا 
  سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ فَتَادَةً عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةُ الْهَاشِيعِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ حُنَيْنِ، بَعَتْ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ. فَلَقُوا عَدُوا فَقَاتُلُوهُمْ. الْخُدْرِيِّ، أَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ حُنَيْنِ، بَعَتْ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ. فَلَقُوا عَدُوا فَقَاتُلُوهُمْ. فَظَهُرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا. فَكَانَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالنَّمْسَكُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالنَّمْسَكُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالنَّمْسَكُ مُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَمْرُ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ حَلَالًا إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمْ عَلَالًا إِلَّهُ الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ٣٤ (...) وحَدَّثَقَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَخْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِيقِيِّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثُهُمْ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِلاَّ مَا مَلَكَثُ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ. وَلَمْ يَذُكُو: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.
- (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ يَحْمَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، يَحْوَهُ.
- ٣٥ (...) وحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ. لَهُنَّ أَزْوَاجٌ. فَتَخَوَّقُوا. فَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿ وَالْكَعْمَنَتُ مِنَ اللِّسَاتَمَ إِلَّا مَا مَلَكُتَ آيَنَئُكُمْ ۖ ﴿ السَاء: ١٢].
- (. . .) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوُهُ.

# (١٠) بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

٣٦ - (١٤٥٧) حَدُّنْنَا فُتِينَةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثَ. ح وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: الْحَتَصَمَّمَ سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بِنُ زَمْعَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: الْحَتَصَمَّمَ سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ. عَهِدَ إِلَيْ أَنَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَى شَبَهِدٍ. وَقَالَ عَبْدُ بَنُ رَمْعَةً: هَذَا أَخِي، عُنْبَةً بَنِ أَبِي وَقَاصٍ. عَهِدَ إِلَى شَبَهِدٍ، وَقَالَ عَبْدُ بُنُ رَمْعَةً: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى شَبَهِدٍ، وَقَالَ عَبْدُ بِنُ رَمْعَةً؛ هَذَا أَخِي، يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَاوِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُبَيْنَةً فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَلَمْ يَذْكُرًا وَلِلْمَاهِرِ الْحَجُرُ».

٣٧ – (١٤٥٨) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويُورَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

(...) وحَدُفْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاءٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّنَنا سَفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ آبِي سَلَمَةً أَوْ عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ وَهَيْرٌ: عَنْ سَعِيدِ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْدِرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مِرْدَرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مِرْدَرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْدَةً عَنْ اللَّهِيَّ عِنْ أَبِي مِرْدَارًةً عَنْ النَّهِي مُرَدِّةً عَنْ اللَّهِي مُرْدَدٍ مَنْ عَدِيدٍ عَنْ أَبِي مُولِدٍ عَنْ أَبِي مِلْمَةً مِنْ اللَّهِي مُرْدَدٍ مَنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِي مُرْدَةً عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا عَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُرَدِينًا مُولِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَنْ أَبِي مُلْكِنَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْمَا أَلَّةً عَلْمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمِيْلِيْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللْمُولُولُولُولُ اللْمُؤْل

# (١١) بَابِ الْعَمَلِ بِإِلْمَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

٣٨ – (١٤٥٩) حَدُّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى وَمُحَدَّدُ بَنُ رُمْعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ. حِ وَحَدُّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَمِيدِ حَدُّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: إلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِدٍ. فَقَالَ: ﴿أَلَمْ مَرَيْ أَنْ مُجَزَزًا نَظَرَ آبِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ خَارِثَةً وَأَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ يَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ. ٣٩ - (...) وحَدَّنَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِمَامُونَ عَلَى عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ لَعَمْرِهِ) قَالُوا: حَدَّلَنَا شَمْقِالُ عَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَا عَالَيْتُهُ . قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ فَا عَدْرُوا اللَّهِ فَا عَلَى مَا عَلَى . فَرَأَى فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٥٠ - (...) وحَدَّثَنَاه مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَة. قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفْ\١) وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ. وَأَسُامَةُ بْنُ زَيْدِ وَزَيْدُ بْنُ حَالِمَةً مُشْعَدٍ عَنْ مَضْطَحِعَانِ. فَشُرَّ بِلَدَٰلِكَ النَّبِيُ ﷺ وَأَعْجَبُهُ. حَالِثَةً مُضْطَحِعانِ. فَسُرَّ بِلَدَٰلِكَ النَّبِيُ ﷺ وَأَعْجَبُهُ.
 وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةً .

(. . .) وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنَا عَبْلُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْلُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَرَّزُ قَائِفًا.

# (١٢) بَابِ قَدْرٍ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكُرُ وَالنَّيْبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزُّفَافِ

٤١ - (١٤٦٠) حَدُقْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُو) قَالُوا: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُمْبَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ عَبْدِ السَّلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمَثَلِكِ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ عَبْدِ السَّهَ السَّلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّا مَ عِنْدَمَا تَلَاقًا . وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانَ. إِنْ شِفْتِ شَبْتُ لَكِ مَلْهَ لَكُ لَكُ مَرْدُولَ اللَّهِ مَنْدُنَ لَكُ مَنْ مُعْدَى أَهْلِكِ هَوَانَ. إِنْ شِفْتِ مَنْ لَكِ مَلْهُ لَكُ لَكُ مَنْ مُعْدَى لَكِ مَلِيمَا لَكِيهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَكِ مَلْهَ لَكُونَ مَنْ لَكُ مِنْ مُعْدَى الْمُعْدَى لَكِ مَلْهُمْ لَكُونَا . وَقَالَ: ﴿إِنْهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانَ. إِنْ شِفْتِ مَنْ لَكِ مَلَى أَمْلِكِ هَوَانَ . إِنْ شِفْتِ مَنْ لَكِ مَلْهُ مَنْ لَكِ مَنْ أَلِيمَا لِمَا لَكُونَا . وَقَالَ: ﴿ إِنْهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانَ . إِنْ شِفْتِ اللّهَ لَمْ لَكُونَا . وَقَالَ: ﴿ إِنْهُ لَيْسَ مِكِ عَلَى أَهْ لِكِ هَلَى اللّهُ لِهُ اللّهُ الْمِيلِ فَلْلَهُ لَكُونَا . وَإِنْ مَنْهُ عَلَيْنَا لَكُونَا . وَقَالَ: ﴿ إِنْ مُشَالِمُهُ مَنْ لُكِ مَلْهُ لَكُونَا لَكُونَا . وَقَالَ: ﴿ إِلَيْهُ لَيْسَ مِكِ عَلَى أَهْلِكِ هُونَانَ . إِنْ شَلْمَةً لَكُونَا . وَلَا سَبْعُتُ لُكِ مَلْهُ مُنْ لُلِكُ مِلْكُولَا اللّهِ الْمُسْلَمَةُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَلْكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

٤٢ - (...) حَدُثْنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَخْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَحْدَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أَمُّ سَلَمَة، وأَصْبَحَتْ عِنْدُهُ قَالَ لَهَا: النِسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِنْتِ سَبِّغْتُ عِنْدَلِا. وَإِنْ شِنْتِ سَبِّغْتُ عِنْدَلِا. وَإِنْ شِنْتِ لَلَّهُ مَا ثَمَّ دُرْتُ، قَالَتْ: ثَلْكْ.

( . . . ) وحَدُّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَّيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمِّيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِينَ تَزَوَّجَ أُمُّ سَلَمَةً فَدَخُلَ عَلَيْهُمَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْيِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنْ شِفْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْنُكِ بِهِ. لِلْمِنْحِ صَبْعٌ وَلِلشَّبِ فَكَنْ».

<sup>(</sup>١) القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرف النسب من الشبه.

 (. . .) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْد بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٣ - (. . .) حَدَّقَنِي أَبُو كُرْنِب مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَءِ . حَدَّنَنَا حَفْصُ (بَغْنِي ابْنَ غِبَاثٍ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ . وَتَكَرَ أَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ . وَكَرَ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَأُسْتِعَ قَلْكِ وَأُسْتِعَ لَكِ وَأُسْتِعَ لِكِ وَأُسْتِعَ لِكِ وَأُسْتِعَ لَكِ مِبْدَتُ لِنِسَاعِي. .

٤٤ - (١٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ
 مالِكِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الشِّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَارِكًا.

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.

٥٤ - (. . .) وحَدْثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَتَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِدِ
 الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسٍ . قَالَ: مِنَ السُنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا .

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِيئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

(١٣) بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةُ مَعَ يَوْمِهَا

#### (١٤) بَابِ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتهَا

٤٧ - (١٤٦٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) أي: تبادلتا الكلام.

<sup>(</sup>٢) أي: اختلط صوتهما وارتفع.

عَائِشَةَ. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةَ أَحَبُ إِنَّيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاحِهَا (١) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَة. مِنَ امْرَأَةِ فِيهَا حِلَّةٌ. قَالَتْ: يَا امْرَأَةٍ فِيهَا حِلَّةٌ. قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَنِنِ. رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَنِنِ. يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةً.

٨٤ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَحُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَمُورٌ. ح وحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمَسْوَدَةُ بَنْ مُودَةً لَمَّا كَبِرَتْ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيدٍ. وَزَادَ حَدَّنَا شَرِيعٌ مَرِيكٍ: مَرَكَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيدٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ضَرِيكٍ: قَالَتُ: وَكَانَتُ أَوْلَ الْمَرَأَةِ نَرَوَّجَهَا بَعْدِي .

٩٤ - (١٤٦٤) خدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْتَةً.
 عَائِشَةً. قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّابِي وَهَبْنَ أَنْفُسُهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَزْأَةُ لَمُنَّ مَنْتُ أَنْفُسَهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَزْأَةُ لَمُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاللَّهِ! مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسْاعِ لَكَ فِي هَوَاكَ.
 عَرْلَتَ ﴾ [الاحزاب: ١٥] قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسْاعِ لَكَ فِي هَوَاكَ.

٥ - (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه،
 عَنْ عَافِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْبِي الْمَرْأَةُ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلِ؟ حَتَّى أَلْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: ﴿ وَهِى مَن نَشَاةً مِثْهُمَ وَثَفِيتَ إِلِيْكَ مَن ثَشَاةً ﴾ [الاحزاب: ١٥] فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَبُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.
 هَوَاكَ.

٥١ - (١٤٦٥) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِيْرَاهِهِمَ وَمُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم، قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ جَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَاتِم، قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ جَاتِم، حَنَازَةَ مَيْمُونَةَ، مُحَمَّدُ بَنُ بَنْحِ إَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا، مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ، زَوْج النَّبِيِّ ﷺ. فَإِذَا رَفَعْتُم تَغْشَهَا فَلاَ تُوْمِعُ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَتْمُولُ وَلا اللَّهِ ﷺ بِسْعٌ . فَكَانَ يَقْسِمُ لِلْمَانِ وَلا إِنْهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسْعٌ . فَكَانَ يَقْسِمُ لِلْمَانِ وَلا إِنْهِ كَانَ عِنْدَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

٥٢ - (. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
 بِهَذَا الإِسْتَادِ . وَزَادَ: قَالَ عَطَاءُ: كَانَتْ آخِرَمُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ .

#### (١٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحٍ ذَاتِ الدُّينِ

٥٥ - (١٤٦٦) حَدَثْثَنَا زُمَيْنُ بِنُ حَزْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيدِ قَالُوا:

<sup>(</sup>١) المسلاخ: هو الجلد، ومعناه: أن أكون أنا هي.

<sup>(</sup>٢) تزعزعوا: أي تقلقوا. تزلزلوا: أي: تحركواً بالتعجيل.

حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُلْكُحُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجْمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَربَتْ يَدَاكَ».

٥ - (٧١٥) وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْو. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَلْمَ وَمُولِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلْمُ مَالَةً فِي عَلْمٍ وَسُولِ اللَّهِ فَلَى مَنْهُ النَّبِي فَلَى اللَّهِ فَقَالَ: فَيْعَ مَالَ: فَيْحَدُو أَمْ نَفِتٍ؟، قُلْتُ: تَنْبُ. قَلْتُ: يَنْبُ قَلْلُ: يَنْهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

#### (١٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

ه ٥ - (٧١٥) حَدَّثَقَنَا مُبَيِّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَبْكُرَا أَمْ فَيْبًا؟» قُلْتُ: ثَبِّيًا. قَالَ: «فَأَيْنَ أَلْتَ مِنَ الْعَلْمَارَى وَلِعَابِهَا؟».

ُ قَالَ شُكْبَةُ: فَلَكَرْتُهُ لِمَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. فَقَالَ: فَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ. وَإِنَّمَا قَالَ: «فَهَلاً جَارِيَةُ تُلاَصِيْهَا وَتُلاَعِيْكَ؟›.

٥٦ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى وَأَبُو الرَّسِعِ الزَّهْرَائِيُّ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بَنْ رَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ يَسْمَ بَنَاتٍ (أَوْ قَالَ: سَبْم) فَتَرْوَجْتُ امْرَأَةً ثَيْبًا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَرُوكَ يَسْمَ بَنَاتٍ (أَوْ قَالَ: هَلْمِ عَلْ أَهْ فَيْبُ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ نُيِّبٌ. يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: فَهَلاَ جَارِيةَ فَلاَعِبُهَا وَتُفْرَعُكُ فَالَ نُيْبٌ. يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَكَ وَمَرَكَ يَسْمَ بَنَاتٍ وَتَلَاعِبُكَ (أَوْ قَالَ تُصَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك) قَالَ: قُلْتُ لَكُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَلَكَ وَمَرَكَ يَسْمَ بَنَاتٍ (أَوْ سَبْمَ) وَلِيِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ آجِيتَهُنَّ إِوفَالِهِنَّ. فَأَنْ أَجِيءَ إِمْ أَوْ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُعْلِيعِ . وَتَعْرَبُثُ أَنْ أَجِيءَ إِمْ مَالَةٍ مَتُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ: «فَبَارِكَ أَبِي اللَّهِ مَلْكَ وَتُعْرَكُ مِنْ اللَّهُ لَكَ» أَوْ قَالَ لَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ وَلَمُنَا وَلَوْمَ عَلَيْهِنَّ أَنْ أَجِيتُهُمْ أَلْ أَلِي عَنْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُ وَيُعْلِي اللَّهِ مَلَكَ وَمُنَاعِكُكُ عَالَ لَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُكُولُ الللَهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَ

( . . . ) وحَدْثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ : «هَلُ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟» وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: امْرَأَةَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ لِي رَسُولُ اللَّهِﷺ قَالَ: «أَصَبْتُ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْلَهُ.

٥٧ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاقٍ. فَلَمَّا أَفْبَلْنَا تَمَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفِ (''.
فَلَجِفْنِي رَاكِبٌ خَلْفِي. فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَقِ كَانَتْ مَعَهُ. فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنَ
الإِيلِ. فَالْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرْ؟» فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا
إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. فَقَالَ: «أَبِحُرًا تَزَوَّجْنَهَا أَمْ فَيَبَا؟، قَالَ: فُلْتُ: بَلْ ثَيْبًا. قَالَ: «مَلاً
جَارِيَةَ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتَ الْمُدِينَةَ ذُمْئِنَا لِنَذْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدُعْلَ لَلْهَ لِيَلَا الْمَدِينَةَ ذُمْئِنَا لِنَذْخُلَ. فَقَالَ: «إَمْهِلُوا حَتَّى نَدُعْلِهُ الشَّعِنَةُ ('') وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ (''"). قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتُ فَلْكُوسَ ا الْكَبِينَ الْمُغْيِنَةُ ('').

(...) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَى حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ (بَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَحِيدِ الثَّقَعِيُّ). حَدُّنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَقَالَ لِي: ﴿ بَا جَابِرُا ﴾ فُلُتُ: نَمَمْ. قَالَ: هَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ فَقَالَ لِي: ﴿ بَا جَابِرُا ﴾ فُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْبَةُ وَمِحْجَدِهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ الرَّكِبُ وَرَبْتُ كَا لَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٥٥ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو تَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ (٥٠). إِنَّمَا هُوَ فِي أَخْرَيَاكِ النَّاسِ. قَالَ: فَصَرَبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَوْ قَالَ: نَخَسَهُ. (أَرَاهُ قَالَ) بِشَيْءٍ كَانَ مَعْد. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدُمُ النَّاسَ. يُنَازِعْنِي حَتَّى إِنِّي لِأَكْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) القطوف: هو بطئ المشي. (٢) الشعثة: هي المرأة المليدة الشعر المغبرة الرأس.

 <sup>(</sup>٣) الاستحداد: حلق الشعر النابت حول العورة، والمغيبة: من غاب عنها زوجها.

<sup>(</sup>٤) الكيس: هو العقل، وقيل: الجماع، والمراد: الحث على الولد.

<sup>(</sup>٥) الناضح: ما يستقى عليه من الإبل.

ﷺ: ﴿أَنْسِمُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ. يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: ﴿أَنَسِمُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: هُو لَكَ. يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: وَقَالَ لِي: ﴿أَتَرَوْجُتَ بَعْدَ أَبِيكَ، قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: ﴿فَيْبَا أَمْ بِكُرًا؟، قَالَ: قُلْتُ: نَبَّبًا. قَالَ: ﴿فَهَلَا تَزُوجُتَ بِكُرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا؟،

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ. افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ.

# (١٧) بَابِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

٩٥ - (١٤٦٧) حَنْلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَذْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ
 حَدْثَنَا حَبْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَخْبِيلُ بْنُ شُوِيكِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يُحَدُّثُ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّمْنَا مَثَاعً. وَخَيْرُ مَثَاعِ الدَّنْيَا الْمَرْأَةُ
 الصَّالِحَةُ».

#### (١٨) بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٦٠ – (١٤٦٨) وحَدَثَني حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ. إِذَا فَمَرْتَهَا وَلَهُ مَنْ مُثَمَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ».

( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ
 عَن ابْن أَخِي الزُهْدِيِّ عَنْ عَمَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِثْلَهُ سَوَاءً.

70 - (. . .) حَدْثَقَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالاَ: حَدَّثَتَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الاَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ . لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ . فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوجٌ . وَإِنْ ذَهْبَتُ تُقِيمُهُا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا» .

77 - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَخْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ دَافِيدَةَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْبَعْكُلُمْ بِخَيْرِ أَوْ لِيَسْتُكْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ. فَإِنْ الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ. وَإِنْ أَضْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَضَلَاهُ. إِنْ ذَهَبْتَ تُثِيمُهُ كَسَرْتَهُ. وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَخْوَجَ. اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا».
خَيْرًا».

٦٣ - (١٤٦٩) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ ( ' . إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ » أَنْ قَالَ: «هَنِيْرَهُ».

(. . .) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا عِمْرَانْ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرْيُوءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ .

# (١٩) بَابِ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

٣٤ - (١٤٧٠) حَدُثْنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسُ مَوْلَى أَبِي هُرِيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺقال: «لَوْلا حَوَّاءُ لَمْ نَخُنْ أَنْنَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ».

٥٦ - (...) وحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَغْمَرْ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَرِهُ قَالَ: هَذَا مَا حَدُّنَنَا أَبُو هُرُيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَاوِيتَ. مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (لَا لَا يَخْبُو الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخْبُو الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخْبُو الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخْبُو الطَّعَامُ . وَلَمْ يَخْبُو اللَّحْمُ (٣٠. وَلَوْلاَ حَوَّاءً، لَمْ تَخْبُ الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخْبُو الطَّعَامُ . وَلَمْ يَخْبُو اللَّحْمُ (٣٠. وَلَوْلاَ حَوَّاءً، لَمْ تَخْبُ أَنْفَى وَرْجَهَا، الدَّهْرَ» (٣٠.

<sup>(</sup>١) يفرك: أي: يبغض.

<sup>(</sup>٢) أي:ينتن ويتغير .

<sup>(</sup>٣) الدَّهر : هو الزمن .

# ١٨- كِتَابِ الطلَاقِ

# (١) بَابِ تَمْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

١ – (١٤٧١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى النَّبِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَافِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
 رَسُولَ اللَّهِﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيَنْوُكُهَا حَتَّى نَطْهُرَ
 ثُمْ تَجِيضَ. ثُمَّ تَطُهُرَ. ثُمِّ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَيلْكَ الْمِدَّةُ الْمِينَ أَمْرَ اللَّهُ عَزْ وَجَلُ أَنْ يُطْلُقَ لَهَا النَسَاءَ».

(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَثُمَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). (قَالَ فَتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْفَ. وَقَالَ الآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْلِى) عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّنَ الْرَآةَ لَهُ وَهِيَ حَالِضٌ. تَطْلِيقًةً وَاجِدَةً . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَجِيضٌ عِنْدَهُ حَيْضَةً أَخْرَى. ثُمَّ يَمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَإِنْ أَزَادَ أَنْ يَطَلُقُهَا فَلْيَطُلُقُهَا جَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَإِنْ أَزَادَ أَنْ يَطَلُقُهَا فَلْيَطُلُقُهَا حَتَى تَطْهُرُ مِنْ خَيْضَتِهَا. فَإِنْ أَزَادُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَطُلُقُونَ لَهَا النَّسَاءَة.

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَابَتِيهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذُلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَئِنِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا. وَإِنْ كُنْتَ طَلَّفْتَهَا ثَلاَنًا فَقَدْ حَوْمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَتَكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَصَيْتَ اللَّهُ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

قَالَ مُسْلِم: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

٧ - (...) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ عَالَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَايْضٌ. فَلَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: طَهْرَتُ فَلْكَرَاجِعْهَا. فَمْ لِيَنَاهُهَا حَتَى تَطْهُرَ. فَمْ تَجِيضَ حَيْضَةَ أَخْرَى. فَإِنَّهُ اللَّهِ ﷺ فَقَلْمَرَدُ فَلْمَرَاجِعْهَا. أَوْ يُمْسِحُهَا. فَإِنْهَا الْعِدَّةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعُهَا. أَوْ يُمْسِحُهَا. فَإِنْهَا الْعِدَّةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعُهَا. أَوْ يُمْسِحُهَا. فَإِنْهَا الْعِدَّةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّهَا الْعِدَةُ النِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّاهُ.

قَالَ مُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ: وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِهَا.

( . . . ) وحَدَّفَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ بَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعِ .

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: فَلْيَرْجِعْهَا وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا.

٣ - (...) وحَدْثَنِي دُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ الْمُرَاتَهُ وَهِيَ حَافِضٌ. فَسَأَلَ عُمْرُ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَمَرُهُ أَنْ يَرْجِمَهَا أَمُّ يُمُهْلِهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةَ أُخْرَى. ثُمَّ يَمُطُلِقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَيَلْكُ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَقَ لَهُ اللَّهُ أَنْ يُطَلَقَ لَهُ اللَّهُ أَنْ يُطَلَقَ إِلَيْهُ أَنْ يُطَلِقُ أَنْ يُطَلِقُهُ إِلَيْهُ أَنْ يُطَلِقُ إِلَيْهُ أَنْ يُطَلِقُ أَنْ يُطَلِقُهُ إِلَيْهُ أَنْ يُطَلِقُ إِلَيْهُ أَنْ يُطَلِقُونَ النِّمَاءُ إِلَيْهُ أَنْ يَعْمَلُونَ إِلَيْهُ أَنْ يَعْمَلُونَ إِلَيْهُ أَنْ يُعْلِقُونَ إِنْ إِنْ يَعْمَلُونَ النِّمَاءُ إِنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَنْ يَعْمِلُهَا عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمَنْهُ إِلَى الْمُعْلِقِيلُونَ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْمُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْكُونَ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَمْ إِلْهِ إِلَيْهِ

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرُهُ أَنْ يَرْجِعَهَا. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَعِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا فَلاَنَّ. فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ الْمَرْآئِكَ. وَبَائَتْ مِئْكَ.

٤ - (...) حَدَثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ أَخِيرَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي الرُّهْرِيُّ) عَنْ عَمِّرَ قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَمِي حَايضٌ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُ لِلنَّبِي ﷺ . قَمَّ قَالَ: همْرَهُ فَلْيَرَاجِعْهَا. حَتَى تَجِيضَ حَيْضَةًا النِّي طَلْقَهَا فِيهَا. فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا، عَلَيْكُ الطَّلاقَ الْمِي طَلْقَهَا فِيهَا. فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلِيعَلْقُهَا طَلَوْقُ لِلْمِدَّةِ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا أَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدَى مُسْتَقِهَا. قَبْلَ أَنْ يَمَسُهَا. قَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْمِدَّةِ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَا الْمُحَالِقُهَا مُعْلِمَةًا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْدَى مُسْتَقِعًا لَعْلَقَهَا مُومًا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ وَاحِدَةً. فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ.

- (. . .) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الرَّبْيْدِيُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِمَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْنُهَا. وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّي طَلَقْتُهَا.
   التَّطْلِيقَةَ الَّي طَلَقْتُهَا.
- ٥ (...) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)
   قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مَوْلَى آلِ طَلْحَمْ) عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْرُ اللَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ: «مُوهُ فَلْيُرَاجِغْهَا. ثُمَّ لَيْطَلِقْهَا طَاهِرَا أَوْ حَامِلًا».
   ليطَلْقْهَا طَاهِرَا أَوْ حَامِلًا».

٦ - (...) وحَدَثنيي أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثني سُلَيْمَانُ (وَيَنَارِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِى سُلَيْمَانُ (وَهُوَ إِنْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِى سُلَيْمَانُ (وَهُوَ إِنْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِى

حَافِضٌ. فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِﷺ. فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيَرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَجِيضَ حَيْضَةَ أُخْرَى. ثُمَّ تَطْهُرَ. ثُمَّ يَطْلُقُ بَعْلُ أَوْ يُمْسِكُ».

٧ - (...) وحَدَّنَنِي عَلَيْ بْنُ صُجْرِ السَّعْدِيْ . حَدَّنَنَا إِسْمَيِلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيدِينَ قَالَ: مَكَشْتُ عِشْدِينَ سَتَةً يُحَدِّنِي مَنْ لاَ أَتَهِمُ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ طَلْقَ امْرَأَتُهُ ثَلاًا وَهِيَ حَائِضٌ. فَلْمِرَ أَنْ يُرَاجِمَهَا . فَجَعَلْتُ لاَ أَتَهِمُمُ ولاَ أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ، يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا تَبَتِ (١٠) . فَحَدَّئَنِي، أَنَّهُ سَأَلَ الْبَنَ عُمْرَ. فَحَدَّتُهُ، أَنَّهُ طَلَقَ يُوجِمَهَا . فَالَ : فَلْتُ : أَنْحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهُ . أَنْ إِنْ يَرْجِمَهَا . قَالَ: فَلْتُ: أَنْحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهُ . أَنْ إِنْ يَرْجِمَهَا . قَالَ: فَلْتُ: أَنْحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهُ . أَنْ إِنْ يَرْجِمَهَا . قَالَ: فَلَمْ . أَنْ إِنْ يَرْجِمَهَا .

( . . . ) وحَدْقَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ . فَأَمَرَهُ.

٨ - (...) وحَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدِّثْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِمَهَا حَتَّى يُطَلَّقَهَا اللَّبِي ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِمَهَا حَتَّى يُطَلَقَهَا عَى ثَبُل مِدْنِهَا».

٩ – (...) وحَدِّنْنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِبِمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسُ قَالَ: سِيرِينَ عَنْ يُونُسُ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لانِنِ عُمَرَ: رَجُلُ طَلْقَ المُرَآتَةُ وَهِيَ حَافِضٌ . فَقَالَ: يَرْجِعَهَا. ثَمْ تَشْتَفْبِلَ عِدِّنَهُ فَاللَّهُ قَلْمُنُهُ أَنْ يَرْجُعَهَا. ثُمْ تَشْتَفْبِلَ عِدِّنَهَا . فَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلْقَ الرَّجُلُ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَافِضٌ ، أَنَعْتَدُ يَتُحْلَدُ النَّيَ الرَّجُلُ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَافِضٌ ، أَنَعْتَدُ يَتُولُكُ النَّهُ الرَّجُلُ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَافِضٌ ، أَنَعْتَدُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ

١٠ - (. . .) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جَبْيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ الْمَزْلَيْ وَهِي حَايضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِي ﷺ : اليوزاجِغَها. قَإِنَا المَّرْلَيْ وَهِي حَايضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِي ﷺ : اليوزاجِغَها. قَإِنْ طَهْرَتْ، فَإِنْ شَاءً فَلِيعَلَمْهَا» قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ عُجَرَ وَاسْتَحْمَق؟ .
 إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟ .

١١ – (. . .) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَنْ عَبْدِ المَلِك عَنْ أَنَسِ بْنِ
 سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَثِهِ النِّي طَلَق؟ فَقَالَ: طَلَقْتُهَا وَهِى حَائِضٌ فَذْكِرَ ذَلِكَ
 لِحُمْرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: امْمُرهُ فَلْيَرَاجِمْهَا. فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيَطْلُقْهَا لِطَهْرِهَا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: متثبتًا حافظًا.

فَرَاجَعْثُهَا ثُمَّ طَلَقْتُهُمَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِى طَلَّقْتَ وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لاَ أَغَنَدُ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجِزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

١٧ – (. . . ) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَس بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ. قَأَتَى عُمْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُهُ . فَقَالَ: هُمُوهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمُّ إِذَا طَهْرَتْ فَلْيَطَلَقْهَا» قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَاحَتَسَبْتَ بِيلْكَ النَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهُ.

(. . .) وحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَتَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ بِهِلَمَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: «لِيَرْجِعْهَا» . وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَحْشَيبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ.

٣٠ – (. . .) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ حَايِضًا؟ فَقَالَ: أَنَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتَةُ حَافِضًا. فَلَاهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ (لِأَبِيهِ).

١٤ - (...) وحَدَّثْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرْنِي أَبُو الرَّبْسِرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ (مَوْلَى عَرْةً) يَشْأَلُ ابْنَ عُمَرًا وَأَبُو الرُّبْسِرِ يَشْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَعِي يَشْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ نَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَعِي حَالِيقٌ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فقالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلْقَ امْرَأَتُهُ وَعِي حَالِضٌ. فقالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (ليمُرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا. وَقَالَ: (إِذَا طَهُرَتْ فَلْلِطَلُقْ أَلْ لِلْمُسِكْ).
 أَوْ لِينْسِكْ).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَكَأَبُّهُا النِّيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ النِّينَةَ فَطَلِقُوهُنَّ فِي قُبُلٍ عِنَّتِهِنَّ ۗ .

. . . ) وحَدَّثَنِي هَارُونٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْن عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ . ابْن عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

َ ( . . . ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِيجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُوِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ (مَوْلَى عُرُوةَ) يَشْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزَّبْنِيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَغْضُ الزَّيَادَةِ

قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةً. إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةً.

#### (٢) بَابِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

١٥ - (١٤٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِبَمْ وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لاَيْنِ رَافِع) (فَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَّ الطَّلَاقُ عَلَى عَلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ حِلاَقَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَا اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ حِلاَقَةٍ عُمْرٌ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ حِلاَقَةٍ عُمْرَ اللَّهِ ﷺ وَأَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

١٦ - (. . .) حَدْثَنَا لِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَفِع . ح وَحَدَّتَنَا ابْنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لَهُ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لايْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي رَكْمُ .
بِكُورٍ وَتَلَاقًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .

١٧ - (...) وحَدَّنْنَا إِسْمَتَى بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّاهِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَيْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَّا الصَّهْبَاءِ قَالُ لِإِنْ عَبَّاسٍ: هَاتٍ مِنْ مَيْسَرَةً عَنْ طَوْسٍ أَنَّ أَبَّا الصَّهْبَاءِ قَالُ لِإِنْ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ مَيْتَوْلِكُ (١٠). أَلَمْ يَتُحُونِ الطَّلَاقِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكُو وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمْرَ تَنَايَعَ (١٠) النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ. فَأَجَازُهُ عَلَيْهِمْ.

# (٣) بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

١٨ - (١٤٧٣) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام (يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ) قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدَّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِينْ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْمَدَ كَانَ لَكُمْ وَلَمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِينْ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْمَدَ كَانَ يَعْدُلُهُ ﴾ [الاحراب: ٢١].

19 - (...) حَدُّقَنَا يَخْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدُّقَنَا مُمَّارِيَةُ (يَخْنِى ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ يَخْبَى بْنِ أَيِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ جُنِيْرٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِي اللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً﴾ [الأحواب: ٢١].

 ٢٠ – (١٤٧٤) وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبِّدَ بِنَ مُعَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدُ

<sup>(</sup>١) أي: أخبارك وأمورك المستغربة.

<sup>(</sup>٢) التتابع: هو الإكثار من الشيء والإسراع إليه.

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً. قَالَتْ: فَقَوَاطَيْتُ أَنَا وَخَفْصَةُ (')، أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْنَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ (''). أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً مِنْدَ رَفِئَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَخُودَ لَهُۥ فَنَزَلَ: ﴿يَكَأَيُّنَا النَّيْ لِدَ هُمُزِمُ مَنَّ أَمِنَّ النَّذِيَةِ ! النحريم: ١٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِن نَوْبَا ﴾ النحريم: ١٤] (لِمَائِشَةَ وَحَفْصَةً) ﴿وَإِذْ آشَرُ النَّيُّ إِلَى بَنِسِ أَوْلَهِدِ خَيِئًا﴾ النحريم: ١٢ (لِقُولِهِ: إِنْ شَرِيْتُ عَسَلاً) .

٢١ - (...) حَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْسٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بَنُ عَنِهِ اللَّهِ عَالاً: حَدَّقَنَا أَبُو السَّامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتٰ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. فَكَانَ إِنَّا صَلَّى الْعَصْرَ، وَارَعَلَى بِشَايِهِ. يَبْدُثُو مِنْهُنَّ. فَنَحَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عِنْهَمَا أَكُثَرَ مِنْا كَانَ يَحْتَبِسُ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتُ لَهَا الْمَرَاةٌ بِنْ قَوْمِهَا عُكَةً بِنْ عَسَلِ ("). قَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْفَقِي مِنْهُ شَرْبَةً. نَقُلْتُ: أَمَّا وَاللَّهِ النَّحْتَالَقُ لَهُ. فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةً. وَقُلْنَى لَهُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ وَقُلْنَى لَهُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ المُوفَةً ("). سَيْتُولُ لَكِي اللَّهِ اللَّهِ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ المُرْفَظُ ("). اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ المُرْفَظُ ("). اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ وَسَلَّهُ لَكُولُ مَنْ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجِدَ مِنْهُ المُوفَظُ ("). اللَّهِ اللَّهُ يَشْعُولُ لَكِي اللَّهُ الْمُوفُظُ ("). وَمَا وَلَكُ إِنَّ مِنْهُ وَلَا لِيلِهِ إِلَّا هُولُ مَوْدَةً وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُوفُظُ ("). وَلَا هُولُ مَنْ وَقُلْ مَوْدَةً وَاللَّهِ الْمُؤْمُّلُ اللَّهُ وَلَا مِنْهِ أَنْ وَلِكُ الْمُؤْمُّلُ وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمُّلُ وَلَا مَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُّلُ وَلَا مَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

(٠٠٠) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ.
 يهذَا، سَوَاة.

(. . . ) وَحَدَّقَنِيهِ سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) أي: اتفقت. (٢) هو نبات صمغي حلو الطعم كريه الرائحة.

<sup>(</sup>٣) العكة : إناء من جُلد يحفظ فيه السمن .

<sup>(</sup>٤) أي أكلحط العرفط ليصير منه العسل. والعرفطُ: نبات خبيث الرائحة.

<sup>(</sup>٥) أي: خوفًا منك.

## (٤) بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ

٢٧ - (١٤٧٠) وحَدُثنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدِّنَنَا ابنُ وَهْدٍ. ح وَحَدُثنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى التَّجِيئِي (وَاللَّفْظُ لَهَ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي التَّجِيئِي (وَاللَّفْظُ لَهَ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخْبِي أَوْاجِهِ بَنَا إِنِي فَقَالَ: وَلِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

٣٣ - (١٤٧٦) حَدَّثَنَا شَرَيْجُ بِنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا مَبَّادُ بِنُ عَبَّادِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ مُمَاذَةَ الْعَدَوْيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْفِئْنَا. إِذَا كَانَ فِي يَرْمِ الْمَرْأَةِ مِثَّا. بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: ﴿ وَهِي مَن مَنَانَا يَمْثُنَّ وَتُوْمِى إِلِيَّكَ مَن تَشَالَا ﴾ فَقَالَتْ لَهَا مُمَاذَةُ: فَمَا كُذُبِ نَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذْنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيْ لِنَّ مُرْاذَةُ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي.

(...) وحَدَّثْنَاه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٢٤ - (١٤٧٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الشَّعِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنِ
 الشَّغبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَلْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدُهُ طَلَاقًا.

٢٦ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَاصِمٍ عَنِ
 الشَّغبيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَيَّرُ نِسَاءُ. فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا.

 ٧٧ - (...) وحَدَّثنِي إِسْحَقُ بنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم الأَخْوَلِ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ فَاخْتَرَنَاهُ فَلَمْ يَمُدَّهُ طُلَاقًا.

٢٨ - ( . . . ) حَدَّثَتَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَى)

أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتُرْنَاهُ. فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْبًا.

(...) وحَدَثَني أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ . بِوِمْلِهِ.

٢٩ - (١٤٧٨) وحَدُقنَا زُمَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا رَوْحُ بَنُ مُبَادَةَ حَدَّتَنَا زَكَرِيَّاءُ بَنُ إِسْحَقَ حَدَّتَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: دَحَلَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأَوْنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَمَرُ مَوْتَهَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَايِهِ لَمْ يُؤَوَّلُهُ إِحَدِ مِنْهُمْ. قَالَ: قَلُونَ لَأَيْ بَكْرٍ. قَنَحَلَ. ثُمَّ أَفْبَلَ عُمَرُ فَاسِمَا أَن قَدْتَ أَضْحِكُ النَّبِي عَلَى جَلُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

(٥) بَابِ فِي الإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ النُسَاءِ وَتَخْدِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَظَاهُرًا عَلَيْهِ ﴾ 
- ( ١٤٧٩ ) حَدْثَنِي رُمَيْلُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ يُونُسَ الْحَدَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ 
عَمَّا رِعَنْ سِمَاكُ أَبِي زُمَيْلِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا 
اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا النَّاسُ يَتَكُثُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ 
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُؤْمِنْ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ: لَا عَلَيْمَ الْفَهِيَ اللَّهِ عَلَى مَلَى عَلِيشَةً فَقُلْتُ: يَا بِنِتَ أَبِي بَكْرٍا أَقَدْ بَلَعَ مِنْ شَأَئِكِ أَنْ تُؤذِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَا فَالَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) الوجوم: الهم والحزن. (٢) من التوجؤ: وهو الضرب والطعن.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (١). قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَّهَا: يَا حَفْصَةُ ا أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلَمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يُحِبُّكِ، وَلَوْلاَ أَنَّا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَبَكَتْ أَشَدًّ الْبُكَاءِ. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ (٢). فَلَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحِ غُلاَم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ <sup>(٣)</sup>. مُدَلُّ رِجُلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَب ۚ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ. فَنَادَبْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ئُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِنِّي أَظُنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِعْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةً. وَاللَّهِ النِّينَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرَّبٍ عُنْقِهَا، لأَضْرِبَنَّ عُنْقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِيَ. فَأَوْمَاۚ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهُ. فَلَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ. فَجَلَسْتُ فَأَذْنَى عَلَيْهِ إِذَارَهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ. فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي حِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِنْ شَعِيدِ نَحْو الصَّاعِ. وَمِثْلِهَا فَرَظًا (<sup>1)</sup> فِي نَاجِيَةِ الْغُرْفَةِ. وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلِّقٌ (<sup>0)</sup>. قَالَ: فَابِتَنَارَثُ عَبْنَايَيَ. فَالَ: هَمَا يُنْكِيكَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!؛ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا لِي لاَ أَبْكِي؟ وَمَلَا الْحَصِيرُ قَلْ أَلَّرْ فِي جَنْبِكَ . وَهَٰذِو خِزَانَتُكَ لَا أَرَى. فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ قَبْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثُّمَارِ وَالأَنْهَارِ. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفُوتُهُ. وَمَذِهِ خِزَانَتُكَ. فَقَالَ: ﴿ تِنَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجُهِهِ الْغَصَبَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَشُقُ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّفْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمُلاَثِكَتُهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِثُونَ مُعَكَ. وَقَلْمَا تَكَلَّمُتُ، وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلَامٍ إِلاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ، يُصَدِّقُ فَوْلِي الَّذِي أَقُولُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ: آيَةُ النَّخْيِيرِ ﴿عَمَىٰ رَيُّةًۥ ۚ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهِ أَنْفِئًا خَيْرًا يَنكُنُّ﴾ [التحريم: ٥] ﴿وَإِن نَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِهْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُثْهِينِينٌ وَالْمَلَئِكُهُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ﴾ [النحريم: ٤] وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَطَلَقْتَهُنَّ؟ قَالَ: اللَّهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَتْكُثُونَ بِالْحَصَى، يَقُولُونَ: طَلَّقَ

 <sup>(</sup>١) العيبة: دعاء النفائس.
 (٢) الحزانة: هو ما يحفظ فيه الشيء الثمين، والمشربة: هي: الغرفة المرتفعة.
 (٣) الأسكفة: هي العتبة، والمشربة: الغرفة المرتفعة.

<sup>(</sup>٥) الأفيق: هو جلد لم يتم دباغه.

<sup>(</sup>٤) القرظ: ورقُّ شجر يدبغ به .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءُ. أَفَأَنُولُ فَأُخْبِرَهُمْ أَلَكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ؟ قَالَ: "نَعَمْ. إِنْ شِفْتَ" فَلَمْ أَزَلُ أَحَدِّثُمْ حَتَّى تَحَسَّرَ الغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ (''. وَحَتَّى كَشَرَ فَضَجِكَ (''). وَكَانَ مِنْ أَحْسَنُ النَّاسِ ثَمْرًا. ثُمَّ تَزَلَ نَرَبُ اللَّهِ ﷺ كَأَنْمَا ثَمْ اللَّهِ ﷺ كَأَنْمَا يَمُسُهُ بِينِو. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّمَا كُنْتَ فِي النَّهُ اللَّهِ ﷺ كَأَنْمَا وَجِفْرِينَ ، قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَجِفْرِينَ " فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى وَجِفْرِينَ " فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْلِينٍ : لَمْ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسَاءَهُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ مَوْلِينَ أَلَى الشَّمْوِيلُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: المَعْرَ وَحُلُ الأَمْرَ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجُلُ اللَّمْرَ مِنْهُمْ أَلَيْنَ اللَّهُ عَزَ وَجُلُ اللَّمْرَ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجُلُ اللَّمْرَ وَأَلْنَ اللَّهُ عَزَ وَجُلُ اللَّمْرَ وَأَلْنَ اللَّهُ عَزَ وَجُلُ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

٣١ - (. . . ) حَدُثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلِ). أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ يُحَدُّثُ. قَالَ: ۚ مَكَشْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ . فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ . حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَّ إِلَى الأرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ. ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: يِلْكَ حَفْصَةُ وَعَافِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ ا إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ؛ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ. مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَسَلْنِي عَنْهُ. فَإِنْ كُنْتُ أَغْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا. حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْتُمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأْتَمِوهُ ، إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟! فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاْهُنَا؟ ۚ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُولِدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُولِدُ أَنْ ثُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي. حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ ا إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ! إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أنَّى أُحَدِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ. يَا بُنَيَّةُ! لاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا خُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً -لِقَرَّابَتِي مِنْهَا- فَكَلَّمْتُهُمّا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ا قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِوا قَالَ: فَأَخْلَتْنِي أَخْلًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَغْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ. فَخَرَجْتُ

<sup>(</sup>۱) تحسر : زال وانكشف .

<sup>(</sup>٢) كشر : ابتسم وبانت أسنانه . (٣) أي متمس

مِنْ عِلْهِمَا. وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَادِ. إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ. وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَ آيَيهِ بِالْخَبَرِ. وَتَحْنُ حِينَتِنِ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُولِ غَسَّانَ. ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا. فَقَدِ الْمُتَخَرِ . وَتَحْنُ حَيْثَةِ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُولِ غَسَّانَ. ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا. فَقَدِ الْمُتَخَرُ مُنَا الْمَابِي الْفَصَادِيُ يَدُقُ الْبَابَ. وَقَالَ: افْتَخَ. افْتَخ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَلْفُ حَمْصَةَ الْعَسَائِيُ ؟ فَقَالَ: افْتَخ. مَقْلَتُ مَلْمَةً لَهُ يُرْفَعَى إِلَيْهَا الْعَبِيعُ وَعَلِيثَةً . ثُمَّ آخُذُ تُوبِي فَأَخْرُجُ . حَتَّى جِفْ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْفَقَى إِلَيْهَا مُحَدُّ . فَلَانُ عَمْرَ . فَأَوْنَ لِي . قَالْ عُمْرُ . فَأَوْنَ لِي . قَالَ عُمْرُ . فَأَوْنَ لِي . قَالَ عُمْرُ . فَلَكُ مَذَا اللَّهِ ﷺ مَنْ عَلَى رَأُسِ اللَّهِ عَلَى مَالَمَةً بَسِّتُهُ مُورًا لَهُ يَعِيثَ مَا اللَّهِ عَلَى مَالَمَةً بَسِّتُهُ مُورًا وَعَلَى مَالِمَةً بَسِّتُهُ مَا اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالُولُ اللَّهِ عَلَى مَالُمَةً وَالْتَهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَى مَالَعُهُ مَعْنَا وَاللَّهُ عَلَى مَالَعَ عَلَى مَلْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالَعَ عَلَى مَالَعُولُومُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ ال

٣٧ - (...) وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَمَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنِي يَخْيَى بَنُ سَعِيدِ، عَنْ عَبَيْدِ بَنِ خَنِينِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَفْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرَّ الظَّهُرَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. كَتَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: شَأَنُ الطَّهْرَانِ. قَالَ: عَلَى الْمُدَّانَ فِيهُ اللَّهُ عَلَى المُعَدِّدِةِ وَزَادَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُحْجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتِ بُكَاءٌ. وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى فِيهُنَ شَهْرًا. فَلَمُ كَانَ فِيمًا وَعِشْرِينَ تَزَلَ إِلَيْهِنَّ.

٣٣ - (...) وحَدُنْنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِإَبِي بَكُو) قَالاَ: حَدَّنْنَا شُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْنَى بْنِ سَعِيدِ. سَعِعَ عُبَيْدَ بْنُ حُنْنِ (وَهُوَ مَوْلَى الْمُبَّاسِ) قَالَ: سَعِعْ عُبَيْدَ بْنَ حُنْنِ (وَهُوَ مَوْلَى الْمُبَّاسِ) قَالَ: سَعِعْ عُبِيدَ بَنِ حُنْنِ الْمُزَاتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْفُ مِنَا مَنْ أَيِكُ لَهُ مَوْضِعًا. حَتَّى صَحِيثُهُ إِلَى مَكَّةَ . فَلَمَّا كَانَ بِمَرْ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَظْفِي حَاجَتَهُ. فَقَالَ: أَوْرِكْنِي بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَأَلَيْتُهُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجُعَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْآتَانِ؟ فَمَا فَضَبْتُ كَانَ بِعَرْ المُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْآتَانِ؟ فَمَا فَضَبْتُ كَانِينَهُ وَحَفْصَةً .

٣٤ - (...) وحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ أَبِي عُمَرَ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ) (قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وقالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ). أُخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ

<sup>(</sup>١) القرظ: ورق شجر يدبغ به، ومضبورًا: أي: مجموعًا.

الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْنَيْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِن نَثُوااً ۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُونُكُمّا ﴾ [التحريم: ٤] حَتَّى حَجَّ غُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ. فَتَبَرَّزَ. ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ. فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّقَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿إِن نَثُومَا إِلَى اللَّهِ نَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤]؟ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ! (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ، وَاللَّهِ! مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمْهُ) قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَافِشَةُ. ثُمَّ أَخَذَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنًّا، مَعْشَرَ قُرَيْش، قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ. فَلَمًّا قَيِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، بِالْعَوَالِي. فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي. فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي. فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَانْطَلَقْتُ فَدَخُلْتُ عَلَى حَفْصَةً. فَقُلْتُ: أَثْرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ هِيَّ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمَ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إَحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ. فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ. لاَ تُرَاجِعِي رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْعًا. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ. وَلاَ يَفُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ (يُرِيدُ عَائِشَةً). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ اَلنَّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيُ وَغَيْرِهِ. وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ، أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ لِتَغْزُونَا. فَنَزَلُ صَاحِبِي. أَثُمَّ أَتَانِي عِشَاءٌ فَضَرَبَ بَابِي. ثُمَّ نَادَانِي. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاذَا؟ أُجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَأَ ۚ بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. فَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَاثِنًا. حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي. ثُمًّ نْزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي. فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: لاَ أَذْرِي. هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَلِهِ الْمَشْرَاتِةِ. فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ. فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ ْ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَالْطَلَقْتُ حَتَّى الْتَهَيْثُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ. فَإِذَا عِنْدَهُ رَهُطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ. فَجَلَسْتُ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ. ثُمَّ أَتَيْتُ الثُلاَمَ فَقُلْتُ: · اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصْمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: ادْخُلْ. فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا لَهُوَ مُتَّكِئَ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ. فَدْ أَقَرَّ فِي جَنْبِهِ. فَقُلْتُ: أَطَلَقْتَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! نِسَاءَكَ؟ فَرَفَّع رَأْسَهُ إِلَيَّ

وَقَالَ: ﴿ لَا اللّهُ الْمُلِكُ: اللّهُ أَكْبَرُا لَوْ رَأَيْتَنَا، يَا رَسُولَ اللّهِ! وَكُنّا، مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَوْمَا نَغْلِبُ الشّمَاء. فَلَمْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمَا تَغْلِيهُمْ فِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ فِسَاؤُنَا يَتَمَلّهُمْ مِنْ أَيْسِهِمْ. فَطَفِقَ فِسَاؤُنَا يَتَمَلّهُمْ مِنْ أَيْمِهُمْ فَسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ فِسَاؤُنَا يَتَمَلّهُمْ مَنْ أَكُورُ أَنْ فَرَاحِمْنِي. فَقَالَتْ: مَا ثَنْكُورُ أَنْ أَرْاجِمْنِي فَلَكُورُ أَنْ أَرْاجِمْنِي. أَلْمُومُ إِخْمَاهُمْ النّومُ إِلَى اللّيْلِ.

فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأَمْنُ إِخْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ' لِمَخْصَبِ رَسُولِهِ ﷺ. قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْسَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِا قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْسَةَ فَقُلْتُ: لَا يَمُولُلُهِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْكُ عَلَى فَلَوْ مَنْهُ مِنْكُ وَكُونُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَجَرَاتُكُ فَجَلَتُ مَ وَهُمُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(. . . ) قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لاَ تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يَرْسِلْنِي مُتَمَنِّنًا﴾ .

(...) قَالَ قَتَادَةُ: صَغَتْ (قُلُوبُكُمًا) مَالَتْ قُلُوبُكُمًا.

#### (٦) بَابِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

٣٦ - (١٤٨٠) حَدُثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَسْرو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبُنَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ. قَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَةُ بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتُهُ. فَقَالَ: وَاللَّه! مَا لَكِ عَلَبْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَبَسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَهُ». فَأَمَرَهَا أَنْ النَّمِيّةِ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَفَقَهُ». فَأَمَرَهَا أَنْ لَمُ مَكْتُوم. لَمُحَدُّمِ الْخَدَّى عِنْدَ ابْنِ أَمُ مَكْتُوم. فَإِذَا حَلَلْتِ فَانْدِينِي " قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَوْتُ لَهُ النَّهُ مُكَارِيةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ مَكَارِيّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبًا جَهْم خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِهِدٍ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةً فَصَحْلُوكُ لاَ مَالَ لَهُ. انكِجِي أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ" فَكَرِّهُمْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «النَّحِجِي أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ" فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «النَّهِ عِلْمَ أَسُامَةً اللَّهُ فِي خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ.

٣٧ - (...) حَدُثَنَا فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَمْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) وَقَالَ: فُتَبَبَّةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) كِلْيَهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيُ ﷺ. وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفْقَةَ دُونِ. فَلَمَّا رَأَتُ فَاللَّهُ وَلَكُ تَالَكُ: وَاللَّهِ! لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَوْلُ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي. وَإِنْ لَمَ نَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخَذُ مِنْهُ مَنِيَّا. قَالَتْ: فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لاَ نَفْقَةً لَكِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(...) حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِشْتَ قَبْسٍ. فَأَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّ زَرْجَهَا الْمُخْرُومِيَّ طَلَّقَهَا. فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ نَفَقَةَ لَكِ. فَانْتَقِلِي. فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْثُوم. فَكُونِي عِنْدَهُ. فَإِنَّهُ رَجُلُ أَخْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ».

٣٨ - (...) وحَدُنْنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّنَكُ حُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ حَدُنْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى (وَمُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَنُهُ؟ أَنَّ بَا مَنْ الْخَبَرَنُهُ؟ أَنْ عَلَى الْبَمْنِ. فَقَالَ لَهَا أَهُلُهُ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةً. فَالْمُونِ الْمَعْنِ عَلَيْنَ الْمَدُونُ وَعِي طَلَقَهَا ثَلَاكُ اللَّهِ عِلَيْ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً. فَقَالُوا: لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةً. فَالْوَانَ مُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَانِقُ الْمَلْفَقُ لَهَا عَنْ لَهُمْ عَلَيْ وَالْمَولُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْنِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْبَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

٣٩ – ( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَنِسِ ح وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيِّبَةً حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرِ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو حَدَّلْنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَبْسِ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا. قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ فَطَلَقْتِي الْبُثَّةُ. فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي الثَّقْفَةَ. وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو «لاَ تَفُوتِينًا بِنْفِيكِ».

٤٠ - (...) حَدَّفَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَوِيمًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَّقَهَا أَخْبَرَهُ أَنَّ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَحْتَ اللَّهِ اللَّهِ تَشْتَفْقِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَالْمَدَّا إِنْ عَلَيْمَةُ أَلْكُوبَ لَلْعَيْقِ أَنْ تَشْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أَمُّ مَكْتُومِ الأَعْمَى. فَآمَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعلَقَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعلَقِقَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعلَقَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعلَقِقَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَى الْنِلُ أَمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى. فَآمَرَهُ اللَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُولَ اللْمُعْلَقِلُولَ اللْمُعَلَّقِ اللْمُنْ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلَّقُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ ا

(...) وحَدُثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرُوْةً: إِنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً .

13 - (...) حدَّثَنَا إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ -وَاللَّفْظُ لِمَبْدِ- قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدَ عَنِ الرَّمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَعْفِي بْنِ حَفْسِ بْنِ الْمِي الْمَرْآنِي فَاطِلَةً بِنْتِ فَيْسِ بَعْلَلِيقَةِ الْمُعْبِينَ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمْرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ حِشَامٍ وَعَبَاشَ بْنَ أَبِي مَرِيمة بِتَقْقَهِ، فَقَالاً لَهَا: وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ كَوْنِي حَامِلاً. فَأَلْتُ النَّيِّ عَلَيْهِ فَلْكَرَتُ لَهُ فَوَلَهُمَّا. فَقَالاً لَهَا: وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالْمَةَ فِي الرَّفِقَالِ فَأَوْنَ لَهَا. فَقَالَتْ: وَإِنْ النَّيِّ عَلَيْهِ فَلَكُونَ لَهُ فَوَلَهُمَّا. فَقَالاً لَهَا: وَلِلَّهِ اللَّهِ فَقَالاً لَهَا: وَلَكُونِي حَامِلاً. فَلَكَانُ النَّهِ قَلْكُونَ لَهُ فَوَلَهُمَّا النَّيْقِ عَلْمَ مُعْتَى اللَّهِ فَقَالاً فَقَالَ: وَإِلَى الْنِي أَمْ مَكْتُومِ وَلَا الْمَامِدَ بْنَ مُولِيقَةً فِي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمَعْمِةِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلِقَةُ وَمُ وَالْهُ الْمَامِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعَلِقُ وَلَهُ مَنْ عَلَيْكُونُ النَّاسُ عَلَيْهُ الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمُولِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِعُ وَلَالْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُ لَعْمُ الْمُقَالِدُ فَالِكُ فَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُون

٤٢ – (...) حَدَّقَنِي (ُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُمَنِيْمٌ اَخْبَرَنَا سَبَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُعِيرةً وَأَشْعَتُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ وَوَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَلِ مُثَالِثًةً عَنْ فَضَامَةً فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبُثَةَ. فَقَالَتُ: طَخَاصَمْتُهُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهَﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدُّ فِي بَيْتِ ابْن أُمْ مَكْنُوم.

(. . .) وحَدُثْنَا يَخْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَاِسْمَعِيلَ وَأَشْعَتَ عَنِ الشَّغْبِيُّ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَنْرٍ عَنْ هُشَيْم.

٣٣ - (...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْدِيُّ حَدَّثَنَا فُرَّةُ حَدَّثَنَا سَبَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّغْبِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتَّحَفَنْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ. وَسَقَثَنَا سَوِيقَ سُلْتُو<sup>(۱)</sup>. فَسَأَلُنُهَا عَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلاَثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: طَلِّقَنِي بَعْلِي ثَلاَثًا. فَأَوْنَ لِى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدُ فِي أَهْلِي.

٤٤ – (. . .) حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ
 حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ
 نَلاَنا. قَالَ: «لَئِسَ لَهَا شُخْتَى وَلاَ تَفَقَّهُ».

٥٠ - (. . .) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ
 رُرُيْنِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّمْنِيِّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَبْسٍ قَالَتْ: طَلَّقْنِي زَوْجِي ثَلَاتًا . فَأَرَدْتُ الثَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّبِيِّ عَمْدِو بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدُى طِنْهُ ،
 طِنْدَهُ ،

73 - (...) وحَمَّدُ ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِهِ بَنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا آَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بَنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بَنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ الأَغْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بَنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ الأَغْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّتُ الشَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنِي قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْمَلُ لَهَا سُكُنَى وَلاَ نَقْفَةً. ثُمَّ الشَّمُودُ كَمَّا مِنْ حَصَى فَحَصَبُهُ بِهِ. فَقَالَ: ا وَيُلْكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لاَ تَنْوِي المَّلَمُ الشَّهُ عَنْ وَمِثْلُ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا فَلَا عُمْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ تَمْوَى اللَّهُ عَنْ وَجَلًا فَلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ مُعْرَدُ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ مُعْرَدُ الْمُؤْتُولُ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: وَلا مَعْرُجُونُ وَلا يَعْرَدُهُ وَلَا يَعْرَدُونَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: وَلاَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: ﴿لاَ مُحْرَدُ الْمُعْمِلُ إِلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَا اللَّهُ عَنْ وَجَلًا: وَلا اللَّهُ عَنْ وَلَا يَعْرَدُونَ الْمُعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَانَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا فَاللَّهُ عَنْ إِلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(. . .) وحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ . حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَخْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُدْيْقٍ، بِقِصَّيْدِ.

٤٧ - (...) وحَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثْنَا وَكِيمٌ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَنْ أَبِي اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سُلْتِ: نوع من الشعير أبيض اللون ولا قشر له.

يَجْمَلُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكْنَى وَلاَ نَفَقَدُ. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَلَلْتِ فَالْهِنِينِي» فَآذَنْتُهُ. فَخَطَبَهَا مُعَارِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَنَّا مُعَارِيةٌ فَرَجُلُ قَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ (١٠). وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلُ ضَوَابٌ لِلنْسَاءِ. وَلَكِن أَسَامَةُ بَنْ زَيْدٍهُ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أَسَامَةُ السَّامَةُ الْقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿طَاهَةُ اللَّهِ وَطَاهَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ» قَالَتْ: فَتَرَوَّجُنُهُ فَاغْتَهَلْتُ.

٨٤ - (...) وحَدَّقَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْبَانَ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي، أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْسِ بْنِ الْمُفِيرَةِ، عَيَّاضَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعُهُ بِخَمْسَةِ آصُع تَمْرٍ، وَخَمْسَةً آصُع شَدِيرٍ. فَقُلْتُ: فَاللَّهُ: قَالَ لَنَ قَفَةً إِلاَّ اَعْتَدُ فِي مَنْ إِلِكُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَيْ يَتَايِي. وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «تَمْ طَلْقُكِ؟» فَلْتُ: ثَلَائًا. قَالَ: «صَدَقَ، لَيسَ لَكِ نَفْقَةً اغْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمْكِ ابْنِ أَمْ مَكْنُومٍ. فَإِنَّا ضَرِيرُ الْبَصْرِي ثَلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدُهُ. فَإِذَا النَّقَضَ عِنْتُكِ فَلَائِكَ عَلَى النَّسَاءِ. (أَوْ يَضْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّسَاءِ. (أَوْ يَضْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّسَاءِ. (أَوْ يَضْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَّسَاءِ . (أَوْ يَضْرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ الْمَعْهِ عِنْهُ شِلْةً عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ الْمَعْهِ عِنْهُ عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُرِبُ النَسَاءَ أَوْ نَحْوِ الْمَعْهِ عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُرِبُ النَسَاءَ أَنْ وَلَهِ الْحَمْمِ عَلْهُ عِلَهُ عَلَى النَسَاءِ. (أَوْ يَضُرِبُ النَسَاءَ أَوْ لَوْمَ الْحَمْمِ اللَّهُ الْمَعْهِ عَلَى النَسَاءِ الْمَعْمِ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَى النَسَاءِ اللَّهُ الْعَلَابُ إِلْمَامَةً بْنِ وَلَهِ الْحَمْمِ عِنْهُ شِلْهُ عَلَى النَسَاءِ الْمَامَةُ بْنِ وَلِيْهِ الْمَامِلَةِ الْمُعْلَى الْمَعْمَ عِلْهُ الْمُلْعَلِيَةً عَلَى النَسَاءِ الْمَامَةُ بْنِ وَلِيْهِ الْمَلْمِ الْمَعْمِ الْمِعْمُ الْمَامِلُهُ الْمُعْلِي الْمُعْمَ عَلَيْهِ الْمَعْمِ الْعَلَى الْمَامِلَةُ الْمَامِلَةُ الْمَامِلُ الْمُعْلِي الْمَامِلَةُ الْمَامِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمَامِلَةُ الْمَامِلَةُ الْمَامِلُ الْمِلْمِلِيةُ الْمُؤْمِ الْمَلْمَامِلُولَهُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِيةُ الْمِلْمُ الْمَلْمَةُ الْمَلْمُ الْمَلْمَةُ الْمُلْمِلُ اللْسَاءَ الْمُلْمَامِلُهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْمَامِلُولَهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْعِلَةُ الْمُلْمُلْمُ ال

٤٩ - (...) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الغَّرْدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ. فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَخَرَجَ فِي غَزْوَةٍ تَجْوالَن. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ إَبْنِ مَهْدِيٍّ. وَزَادَ: قَالَتْ: فَتَزَوَّجُثُهُ فَشَرَقَنِي اللَّهُ بِالَبِي زَيْدٍ. وَكَرَّمَنى اللَّهُ بِالْبِي زَيْدٍ.

٥ - (...) وحَدَّثَقا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَنْبَرِيُّ. حَدَّثَقَا أَبِي. حَدَّثَقَا أَبِي . حَدَّثَقَا أَبِي . حَدَّثَقَا أَبِي . حَدَّثَقَا أَنَّ حَدَّثَقِي أَبُو
 بَكْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَّا وَأَبُو سَلْمَةَ عَلَى قَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ، زَمَنَ ابْنِ الزَّبَيْرِ. فَحَدَّثَقَنَا؛ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا طَلَاقًا بَاتًا. بِتَحْو حَدِيثِ شُفْيَانَ.

٥١ - (...) وحَدَّقَني حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّقَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّقَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح عَنِ السَّدُيُّ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَقْنِي زَوْجِي ثَلَاَنًا. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُكْنَى وَلاَ تَقْفَةً.

٥٢ - (١٤٨١) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: تَزَوَّجَ

<sup>(</sup>١) الترب: هو الفقير .

يُعْمَى بْنُ سَمِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ . فَطَلَقْهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ. فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَنَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِلَاكِ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

٣٥ - (١٤٨٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا. وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيَّ.
 قَالَ: قَأْمَرَهَا فَتَتَحَوَّلَتْ.

٥٠ - (١٤٨١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي
 قَوْلُهَا: لاَ شُكْنَى وَلاَ نَفْقَةً.

(...) وحَدَّنْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَالِيمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ لِمَاقِشَةَ: أَلَمْ نَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبُثَّةُ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِنْسَمَا صَنَعَتْ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى فَوْلِ فَاطِمَةً؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

### (٧) بَاب جَوَازِ خُرُوجِ المُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْتَوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

٥٥ - (١٤٨٣) وحَلَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَلَّنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا الْنُ جُرَيْج ح وحَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَلَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْنِو؛ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعُولُ: طُلُقَتْ حَالَتِي. فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدُّ تَخْلَهَ اللَّهِ عَنْوَكَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «بَلَى. فَجُدْي نَخْلَكِ. فَإِنْكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْمَلِي مَعْرُوفًا.

### (٨) بَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْتُوَقِّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْمَمْلِ

٥٦ – (١٤٨٤) وحَدَّفَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْمِينَ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) (قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا وقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَنِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْد الرُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلْهَا عَنْ حَلِيثِهَا وَعَدًا قَالَ

<sup>(</sup>١) الجد: قطع ثمر النخل.

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ اسْتَفْتَتُهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَمَ يُخْبِرُهُ؛ أَنَّ سُبَيْعَةً أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ. وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ. وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهِيَ حَايِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا <sup>(١)</sup> بَعْدَ وَفَاتِهِ. . . . فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا (٢) تَجَمَّلُتْ لِلُخُطَّابِ. فَلَخَلُ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ (رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلُةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النُّكَاحَ. إِنَّكِ، وَاللَّهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ. فَٱتَنِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْقَانِي بِأَنِّي فَذْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَغْتُ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.

قَالَ البُنْ شِهَاب: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ. وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا. غَيْرَ أَنْ لاَ يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَنَّى تَطْهُرَ.

٧٥ - (١٤٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن وَابْنَ عَبَّاسِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ ۚ (٣٠) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلاً بَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُمَرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيَ (يَعْنِي أَبًا سَلَمَةَ) فَبَعَثُوا كُرِيْبًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَلِكَ؟ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ؛ أَنَّا أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةُ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاوَ زَوْجِهَا بِلَيَالِ. وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

(. . . ) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَيلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَلَا الإِسْنَادَ غَيْرٌ أَنَّ اللَّيْتَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلُوا ۚ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً . وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا .

# (٩) بَابِ وُجُوبِ الإِحْدَادِ في عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ

٥٥ - (١٤٨٦) وحَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الظَّلَاثَةَ قَالَ: بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ هَلِهِ الْأَحَادِيثَ الظَّلَاثَةَ قَالَ: قَالَتْ زَنْتُهُ: دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوثِّيَ ٱبُومًا أَبُو سُفْيَانَ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِينَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ . خَلُونٌ أَوْ غَيْرُهُ ۖ فَنَهُنَتْ مِنْهُ جَارِيَةَ . ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ: '

<sup>(</sup>٢) تعلت: برأت وطهرت.

<sup>(</sup>١) تنشب: تلبث.

<sup>(</sup>٣) تنفس: أي تلد.

وَاللَّهِ! مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿لاَ يَجِلُّ لِإِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

(١٤٨٧) قَالَتُ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ ثُوفُيَ أَخُوهَا. فَدَعَثُ لِطِيبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ عَلَى أَلْفُولَ اللَّهِ فِلْمَسَّتُ مِنْهُ لَاللَّهِ فَمَسَّتُ مَنْهُ لَاللَّهِ فَلَيْوْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى زَفِي تُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَافٍ، إللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَافٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةً أَنْشُهُ وَعَشْرًا».

ُ (١٤٨٨) قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. نَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النِّتِي ثُونِي عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَدِ اشْتَكَتْ عَبِثْهَا. أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ» (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَقًا. كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ). ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنْ فِي الْجَاهِلِيةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

(۱٤٩٨) قَالَ حُمَيْدٌ: فَلَكُ لِزَيْنَتِ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفَّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشًا (١) وَلَمِسَتْ شَرَّ تِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا، حَتَّى تَمَرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمْ تُؤْمَى بِدَابَةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتُضُ بِهِ (١٠). فَقَلْمَا تَفْتُصُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ قَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَوْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٥٥ - (١٤٨٦) وحَدُنْنَامُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدُّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ نَافِع قَالَ: مُومِّيَ حَبِيبَةً، فَدَعَتْ حُمَيْدِ بَنِ نَافِع قَالَ: مُومِّيَ حَبِيبَةً، فَدَعَتْ حُمَيْدِ بَنِ نَافِع قَالَ: مُومِّيَ حَبِيبَةً، فَدَعَتْ مِصْفَرَةِ فَمَسَحَثَةُ بِلِدِرَاعَيْهَا. وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ مَذَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَعِلُ لاَمِزَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُجِدُّ فَوقَ فَلاَتِ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَخَشْرًا».

(١٤٨٨/١٤٨٨) وَحَدَّثُنَهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦٠ – (١٤٨٨) وحَدَّثَنَامُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَن حُمَيْدِ بنِ نَافِع . قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَن أُمُهَا أَنَّ امْرَأَةُ تُوفَيِّي زَوْجُهَا.

<sup>(</sup>١) الحفش: البيت الصغير الضيق.

<sup>(</sup>٢) أي: تتمسح.

فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا. فَأَتَوُا النَّبِيُّ ﷺ ، فَاسْتَأَذْنُوهُ فِي الْكُخْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنْ تَكُونُ فِي شَرِّ بَنِيْهَا فِي أَخَلَاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا فِي بَنِيْهَا) حَوْلاً. فَإِذَا مَرَّ كَلْبُ رَمَّتْ بِبَغْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلاً أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا؟».

(...) وحَدْقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّنَكَا أَبِي حَدَّنَكَا شُمْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ بِالْحَدِينَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً وَأَخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمُ تُسَمَّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ.

١٦ – (١٤٨٦/١٤٨٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَعِمَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدَّفُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَمُدَّلُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَمُدَّلُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَالْمُ وَبِينَا لَهَا تُوفِي عَنْهَا سَلَمَةً وَمُعْلَى عَنْهَا لَمَا تُوفِي تَرْيِدُ أَنْ تَكْحُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فقد كانت إخدَاكُنَّ وَوْجُهَا. فَالشَّعِرَةُ عِنْهُمَ أَنْهُمْ وَعَشْرٌهُ.

77 - (١٤٨٦) وحَدْثَنَا عَمْرُو الْنَاقِدُ وَالْبُنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُنوسَى عَنْ خُميَّدِ بْنِ مَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنَى أَمَّ حَبِيبَةً نَعِيْ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيُومِ النَّالِكِ بِصُفْرَةٍ. فَمَسَّتْ بِهِ فِرَاعَيْهَا وَعَارِضْيَهَا. وَقَالَتْ: كُنْتُ عَنْ مَذَا عَبِيةً . سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُ الْمُورَاةِ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدًّ فَوْقَ لَلاَمْ وَالْمَالِهِ وَالْمَيْومِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدًّ فَوْقَ لَلاَمْ وَالْمَالِهِ وَالْمَيْومِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدًّ فَوْقَ لَلاهِ وَالْمَيْومِ اللَّهِ وَالْمَيْومِ اللَّهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَلَاقُ وَالْمُعْفِقِ اللَّهِ وَالْمِنْ إِلَيْلِهِ وَمُؤْمِاللَّالِهِ وَالْمِنْ وَالْمَلِيقِ اللْمُ وَالْمِلْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالَى اللَّهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَلَاقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمَالُولُونُ وَالْمَلْمَ وَالْمَالِقُومِ اللَّهِ وَالْمَالَةُ وَلَالَالِهِ وَالْمِلْمُ اللَّهِ وَالْمِلْمِ اللَّهِ وَالْمِلْمُ وَمُؤْلِنَاهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمِلُولَاهُ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمُنْهِ وَالْمُؤْلِقُلْمِ لَالْمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَمُنْ وَالْمُلْمُ لَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمِلْمِ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ لَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ لَالْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمِيْمُ إِلَيْمِ لَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ لَالِمُ اللْمُؤْلِقُ لَلْمُ لِمِلْمُ الْمُؤْلِقُ لِمِنْ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالِمُولِقُ لَالْمُؤْلِقُلُولُ لَلْمُؤْلِقُلْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لَمُو

٦٣ – (١٤٩٠) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقُنَيْبَةُ وَالْبَنْ رُمْحِ عَنِ اللَّذِي بْنِ سَمْدِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي خَبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةً أَنْ عَنْ عَايِشَةً أَنْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُ لاِنْرَأَةٍ تَوْجِنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ (أَوْ تَؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ) أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَبْتِ فَوْقَ ثَلاَقَةٍ أيَّام، إلاَّ عَلَى زَوْجِهَا».

ُ ( . . . ) وحَدُّقَنَاه شَيْبَانُ بَنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وينَارِ عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّبْثِ مِثْلَ رِوَابَيْهِ.

٦٤ – (...) وحَدَّقَنَاه أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَدْ الْمَعْلَى قَالاً: صَبِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ يَتُولُ: سَمِعْتُ نَافِمًا يُحَدُّثُ عَنْ صَغِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ أَنَّهَا سَمِعْتُ خَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ وَوَجَ النَّبِيِّ ﷺ فَيْدُلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَالِ وَوَادَ: الْإِنْهَا تُحَدُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَالِ وَوَرَادَ: الْإِنْهَا تُحَدُّ عَنْ اللَّهِي وَحَفْرًا».

(. . . ) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

عُبُنِدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَغْنَى حَدِيثِهِمْ .

٥٦ - (١٤٩١) وحَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ يَخيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُر النَّاقِدُ وَزَهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى) (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَتَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْبَةً) عَنِ
 الرُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُ لاِمْوَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الآخِرِ، أَنْ ثُجِمًا عَلَى مَيْتِ فَوْقَ فَلاَبِ، إلاَّ عَلَى زَوْجِهَا».

٦٦ – (٩٣٨) وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُعَجِدُ الْمَرَأَةُ عَلَى مُسْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلاَّ عَلَى رَوْجٍ، أَرْبَمَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا. وَلاَ تَكْتَجِلُ. وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا. إِلاَّ أَهُوبَ عَضْبٍ (١٠). وَلاَ تَكْتَجِلُ. وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا. إِلاَّ إِذَا طَهُرَتُ، ثَبْلَةً مِن قُسْطٍ أَنْ أَظْفَار (١٠).

ُ (. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُيْرِح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً: «عِنْدَ أَذْنَى طُهْرِهَا. نُبْلَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَطْفَارٍ».

٧٦ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدْثَنَا أَيُّوبُ عَن حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ
 عَطِيَّةٌ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ فَلاَثِ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَمَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا.
 وَلاَ تَخْتَجُلُ وَلاَ تَعَطِّبُ. وَلاَ تَلْبَسُ ثُوبًا مَصْبُوغًا. وقَدْ رُخْصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ
 إِخْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارٍ.

(١) العصب: برود يمنية مزخرفة .

<sup>(</sup>٢) النبذة: القطعة الصغيرة. القسط: عود يجعل في البخور والدواء. والأظفار: نوع من الطيب.

# السالخ المرا

#### ١٩- كِتَابِ اللَّفَان

١ – (١٤٩٧) وحَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى فَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْلِ بَاسَعْلِ السَّاعِدِيِّ آخْبَرَهُ أَنَّ عُرَيْدِرَا الْمَجْلَانِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيُّ الأَنْصَادِيُّ فَقَالَ لَهُ: آرَائِتَ يَا عَاصِم بْنِ عَدِي الْأَنْصَادِيُّ فَقَالَ لَهُ: آرَائِتَ يَا عَاصِم إِن عَدِي الأَنْصَادِي فَقَالَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ ا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَكَرة رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَكَرة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَكَمة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَع عَاصِمْ إِلَى الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. حَتَّى تَجُرَّ عَلَى عَاصِم ا سَعِحَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَجَع عَاصِمْ إِلَى الْمَائِق اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَع عَاصِمْ إِلَى الْمَائِق اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَع عَاصِمْ إِلَى اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ عَنْهَا. قَالَ عَاصِمْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَ عَرْيُورِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسُطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا حَبْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُطَ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُرائِق رَجُلًا ، أَيْفُلُهُ تَعْنَلُونُهُ أَمْ يَعْمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا حَبْلُكُ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَالَةً وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَهُ أَمْ وَيُعْلَى وَمُولُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَاحِبَكِكَ . فَافَمَا وَلَاهُمْ الْمُعْلَى وَالْمَالُولُهُ الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْ

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَتَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِوْ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكُتْهَا. فَطَلَقَهَا فَلاَفًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

٢ - (...) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنْ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَغْدِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُونِهِمَا الأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْمُجْلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيُّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا، بَعْدُ سُنَّةً فِي الْحَدِيثِ وَوَلَكَ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا، بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمَدِيثِ وَقَلْهُ: وَكَانَ إِنْهَا يُدْعَى إِلَى أُمُهِ. ثُمَّ جَرَتِ السُنَّةُ أَلَيْهُمْ وَمَنْ اللَّهُ لَهَا.

٣ - (...) وحَدِّثَقَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُمْتَلَاعِبَيْنِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ أَخِي بَنِي شَاعِدَة أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُشَوِلِ بْنِ سَعْدِ أَخِي بَنِي شَاعِدَة أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاء إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ الْمَرَائِي رَجُلاً وَذَكَرَ اللَّهِ الْمَائِينِ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَطَلَّقَهَا فَلَائًا الْمَائِلِينِ إِنْ الْحَدِيثِ: فَطَلَّقَهَا فَلَائًا

قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَنِينَ كُلُ مُتَلاَعِنَينِ».

٤ - (١٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَّيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ. أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً . فَقُلْتُ لِلْغُلَام: اسْتَأْذِنَّ لِي . قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (١). فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلُتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْحُلْ، فَوَاللَّهِ! مَا جَاءَ بِكَ مَلِو السَّاعَةَ، إِلاَّ حَاجَةٌ. فَلَحَلْتُ. فإذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعْةً. مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُمَا لِيفٌ. قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! الْمُتَلَاعِتَانِ. أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلَى فَاحِشَةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْر عَظِيم. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَّ ذَلِكَ ٱتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلَتُكَ عَنْهُ ۚ فَلِو ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۚ عَزَّ وَجَلَّ هَوُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَنَجَهُمُ﴾ [النور: ٦-٩] فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الآخِرَةِ. قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَدَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَخِوَةِ قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِيسَ. ثُمُّ نَتَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(...) وحَدَّقَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ: سَوِغْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سُولْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِتَيْنِ، زَمَنَ مُضعَبِ بْنِ الْوَيْتِينِ، فَلَمْ أَذْوِ مَا أَقُولُ: قَالَتُكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَقُلْتُ: أَرَآيَتَ الْمُتَلَاعِتَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْتَهُمَا؟ فُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إَنْ نُمَيْدٍ.

٥ - (. . .) وحَدَقْنَايَخْيَى بَنُ يَخْيَى وَأَبُو بَخْرِ بَنْ أَبِي شَبْبَةَ وَزُهْيَوْ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى) (قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَانَ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُمْيَانُ بْنُ عَبْيَئَةً) عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيُو عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِتْنِنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ. أَخَدُكُمَا كَانِوبْ. لاَ سَبِيلُ لَكُ عَلَمَتِها، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِا مَالِي؟ قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ. إِنْ كُنتَ صَدَقْتَ كَانَوْبْ. لاَ سَبِيلُ لَكُ عَلَيْها، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِا عَلَى؟ قَالَ نَلْكَ. إِنْ كُنتَ صَدَقْتَ

<sup>(</sup>١) من القيلولة : وهو النوم في وسط النهار .

عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَتَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ .

٦ - (...) وحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَقَ رَسُولُ اللَّوِﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ. وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَانِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا قَائِبٌ؟».
 كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا قَائِبٌ؟».

(. . .) وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللِّمَانِ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٧ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنْ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيُّ وَابْنِ الْمُثَنَّى) قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: كَمْ يُعَرِّقِ الْمُضْعَبُ بَيْنَ الْمُثَلَّاعِتَيْنِ. قَالَ سَعِيدٌ: قَلْكُرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَدَ. فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِي اللَّهِ عُلْنِ الْمُجْلَانِ.
 عُمَرَ. فَقَالَ: فَرَقَ نَبِي اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْمُجْلَانِ.

٨ – (١٤٩٤) وحَدْثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَخْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: فَلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ المَرْأَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنَاهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمُوعَ قَالَ: نَعَمْ.

٩ - (...) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَبْيَةً. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَلَا عَبِيلًا اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأُقِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
 وَامْرَأْقِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(. . .) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدِ قَالاَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإسْنَادِ .

١٠ - (١٤٩٥) حَدَثْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِوُمَيْرِ) (وَاللَّهْ وَاللَّفْظُ الْمُمْتَةِ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَتَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: إِنَّا، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فِي الْمُسْجِدِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَيُو رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْمُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ فَتَلْمُوهُ؛ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى عَنْهِ . وَاللَّهِ! لَأَنسَالَنَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ النَّهِ أَقَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقُ مَعْلَاهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُكُ أَيْعَ مَلْوَلَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلِيلًا لَمُنَاقِقُومُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَمْ لَنَاكُمُ وَمَالَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى الْعَلَى ال

لَمْ شَهَدَاتُهُ إِلَّا أَنفُسُهُم ﴾ [النور: ٦] . هَذِهِ الآيَاتُ. فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ. فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا. فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ يَّ ( اللهُ (١٠) فَأَبَتْ فَلَعَتْتْ. فَلَمَّا أَدْبَرًا، قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا(٢٠)، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

( . . . ) وحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

١١ - (١٤٩٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلُتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ -وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا- فَقَالَ: إِنَّا هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتُهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لأُمُّهِ. وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلِ لاَعَنَ فِي الإِسْلام. قَالَ: فَلاَعْنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا (٣ ) قَضِيَّءَ الْمَيْنَيْنِ( ُ ۚ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمُيَّةً . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشُ السَّاقَيْنِ ( ۖ ۚ فَهُوَ لِشَرِيكِ بُّن سَخْمَاءً» قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

١٢ – (١٤٩٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيَّانِ (وَاللَّفْظُ لاِيْنِ رُمْحِ) قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخُّينَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فَي ذَلِكَ قَوْلاً. ثُمَّ الْصَرَفَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَلْمِلِهِ رَجُلًا. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَكَانَ ذَلِكَ الْرَّجُلُ مُصْفَرًا (٢٠)، قَلِيلَ اللَّخْم سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ، خَدْلاً (٧)، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّا بَيْنَ» فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَّهُ عِنْدَهَا. فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَاً. فَقَالَ رَجُلٌ لَايْنِ عَبَّاسٍ، ۚ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةِ رَجَمْتُ هَذِو؟) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ۖ لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَم السُّوءَ.

<sup>(</sup>١) مه: كلمة زجر، ومعناها: اكفف.

<sup>(</sup>٢) الجعد: ملتوي شعر الرأس. (٤) أي: فاسد العينين. (٣) السبط: الشعر المنبسط المسترسل.

<sup>(</sup>٥) حمش الساقين: أي رفيع الساقين.

<sup>(</sup>٦) الصفرة: تغير لون الجلد إلى الصفرة، كناية عن مرضه وإعيائه.

<sup>(</sup>V) الخدل: ممتلئ الساق سمينها.

(...) وحَدْثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَرْدِيُّ حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلاللهِ) عَنْ يَحْيَى حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّعْنِي الْفَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ عَبْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِعِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ، وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَرْلِهُ عَلَىهُ، بَعْدَ مَشْوَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهْمِ، قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا (۱).

١٣ - (...) وحَدَّقْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرِو) قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ أَبِي الرَّنَاو، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَذُكِرَ الْمُتَلاَعِتَانِ عِنْ مَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَبْدُ اللَّهَ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَنْ مَالِمَ اللَّهَ عَلَى عَلَى اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَل

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ.

١٤ - (١٤٩٨) حَدَّثَنَا ثُعَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوا أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ الْمَرَانِيرِ وَجُلاً أَيْقَالُكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولا عَقْل سَعْدٌ: بَلَى، وَاللَّذِي أَخْرَمَكَ بِالْحَقِّ ا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَمَعُوا إلَى مَا يَقُولُ سَئِدُكُمْ».

٥٠ - (...) وحَدَثَنِي زُمَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقْ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُهيَلٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ أَنَّ سَغَدَ بنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً،
 أَأْمُهُلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَتَةِ شُهَدَاء؟ قَالَ: هَعْمُ».

17 - (...) حَدَّفَتَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي مُشَبِّةً حَدَّنَتَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بِلَالِ حَدُّنْيِ سُهَيْنًا عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَزَةً قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدْثُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً، لَلْهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَرْبَعَةٍ شُهَدَاءً؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعْمُ» قَالَ: كَلاّ، وَاللَّذِي بَعْنَكَ بِالْحَقِّ إِلَى مَنَا اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا لِلْمَى مَا يَعْوَلُ سَيْلاَعُمْ . إِنْ كُنْتُ لاَعْيَرُ مِنْهُ . وَاللَّهُ الْحَبْرُ مِنْهُ ».

١٧ - (١٩٩٦) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَبْنِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ وَدَّادِ (كَايَبِ الْمُغِيرَةِ) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: لَوْ رَأَلِتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَصَرْبَتُهُ بِالشَّيْفِ عَيْدُ مُصْفِحِ عَنْهُ (٣) فَبَلَةَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ طَبْرَةً لَكِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ طَبْرَةً

<sup>(</sup>٢) أي: صرحت وباحت.

<sup>(</sup>١) القطط: شديد جعودة الشعر .

<sup>(</sup>٣) أي: غير ضارب بصفح السيف.

سَغدِ؟ فَوَاللَّهِ! لَأَنَا أَفْيَرُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَفْيَرُ مِنِّي. مِنْ أَخِلِ خَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلاَ شَخْصَ أَفْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَخِلِ ذَلِكَ بَمَتَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبْشَرِينَ وَمُنْلِدِينَ. وَلاَ شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِذْحَةُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَخِلٍ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجُنَّةُ».

(. . .) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُسَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ . وَقَالَ: غَيْرَ مُصْفِح وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ .

١٨ - (١٥٠١) وحَدْفَنَاه فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَآبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيْبَنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بِأَنَّ المُرَاتِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ.
 أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاء رَجُلْ مِنْ بَنِي فَوْرَارَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ المُرَاتِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ.
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهَلَ لَكَ مِنْ إِبلِ؟» قَالَ: فَمَمْ. قَالَ: فَقَالَ افْهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فَيهُ لِوْرَقًا. قَالَ: فَقَالَ أَنْهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ».
 عِرْقٌ \*\*). قَالَ: هوَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ».

19 - (...) وحَدَّنْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي حَدَّنَنَا وَقَالَ الإَسْرَقَ عَجْدَرَا مَعْمَرٌ حَ وَحَدَّنِي ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي خَدْقَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَبِي أَجْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَلْكِ أَجْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَلْكِ أَجْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَلْكِ أَجْبَرِنَا ابْنُ أَبِي فَلْمِ عَجْدِيثِ ابْنِ عَبْنِينَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَتِذِ يُعَرَّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ. وَزَلَمْ يَرْخُصُ لِلَهُ فِي الإنْتِهَاءِ مِنْهُ.

٧٠ - (...) وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَيِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَيِي هَرَيْرَةَ أَنْ أَعْرَابِيًا أَنْ وَمُولِدًا اللَّهِ إِنَّا امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ. وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ أَمْرَائِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ. وَإِنِي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِئُ ﷺ: هَمَلْ لَكَ مِنْ إِيلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: همَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: خُمْرٌ. قَالَ: هَمَا لَلْوَانُهَا؟» قَالَ: خَمْرٌ. قَالَ: هَمَا لَلْوَانُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَانِي هُوَائِي عَلَى عَرْقُ لَهُ».
يَكُونُ نُزَعَهُ عِرْقُ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَذَا لَعَلَهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ».

(. . .) وحَمَّلَنْهِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّقَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>١) هو الذي فيه سواد وليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.

<sup>(</sup>٢) النزع هو: الجذب والإخراج، والعرق: النسب والأصل، والمراد: الوراثة.

# بلسالخ المرع

#### ٢٠- كِتَابِ الْعِتْق

١ - (١٠١١) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: فَلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَخْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ (١، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فَمَنَ الْمَبْدِ، فَوْمَ عَلَيْهِ
 قِيمَة الْمَدْكِ، فَأَخْطَى شُرَكًاءُ حِصَصَهُمْ، وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْمَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

(...) وحَدَّثَنَاهُ فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بَنُ رُفِح جَمِيمًا عَنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ وَلُوحَ كَامِلِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ شَيْبَانُ بَنُ وَلُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَآبُو كَامِلِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَآبُو كَامِلِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَبَدُ اللَّهِ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُعْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّقَا مَحْدُ بَنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُريَّعِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بَنُ أُمَيَّةً عَوَحَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَعْمِ أَنْ اللَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَنْسَ أَبِي فَنْسِ مُكُلًا عَلَى اللَّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النِّي أَبِي فَنْسٍ ، كُلُّ مَوْلاً عَنْ الْفِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ يِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدْبٍ ، كُلُّ مَوْلاً عَنْ ابْنِ عَمْرَ لِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ الْمُعْلَى عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَى عَلِيلًى عَنْ ابْنِ أَبِي عُمْرَ لِمَعْنَا فَالْمُونَ الْمُعْلِى عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمْرَانِي عُمْرَ وَمُعْنَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَا عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُعْرِقِي عَلَى الْمُولِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَى حَدْلِكُ عَنْ ابْنِ أَنْ عَمْلُولُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَمُعْنَا عَلَى اللّهُ عَنْ الْمِ عَنْ الْمُولِعُ عَلَى الْمُولِعُ عَلَى الْمُولِعُ عَلْمَالِكُ عَنْ الْمُولِعُ عَلَى الْمُعْرِلَاعِ عَلَى الْمُعْلِى عَلَيْكُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِكُ عَلَى الْمُؤْلِعَ عَلْمُ الْمُعْلِلَا عَلَى الْمُعْلِلَا عَلَى الْمُؤْلِلَ عَلَى الْمُؤْلِلَ عَلَى الْمُؤْلِلَعِ مَلْمُ الْمُعْلِلَةُ لَلْمُ الْمُؤْلِلَ عَلَى الْمُعْلِلَاعِ الْمُعْلِلَةِ عَلَى الْمُؤْلِلَةِ عَلَى الْمُعْلِلَاعِلَى الْمُؤْلِلَةِ عَلَيْكُولِلْمُ عَلَى الْمُعْلِلِكُ عَلَى الْمُؤْلِلَةِ عَلَيْكُولِلْمُ الْمُعْلِلِكُولُولِلْمِلْلِكُولِلْمِلْكُولُولُولِ الْمُؤْلِلَةِ عَلَى الْمُعْلِلِلْمُ ا

#### (١) بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

٢ - (١٥٠٣) وحَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ عَلَيْرَةً أَحَدُهُمَا قَالَ: هَيْضَمَنْ ٩.
 عن النَّبِي ﷺ قَالَ ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْنِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: هَيْضَمَنْ ٩.

٣ - (١٥٠٣) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُويَةَ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَنْ أَهْنَقَ شِهْمَا (١٤٠ قَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا، السَّشْمِيَ الْعَبَدُ (١٠٠ غَيْرَ مَشْفُوقِ عَلَيْهِ).
 الْعَبْدُ (١٠٠ غَيْرَ مَشْفُوقِ عَلَيْهِ).

إ - (...) وحَدَّثَتَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَتَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الإِشْنَادِ وَزَادَ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً قُومُ عَلَيْهِ الْمَبْلُ قِيمَةً عَذَلِدِ. ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي

 <sup>(</sup>١) الشرك: هو النصيب والحظ.
 (٢) الشقص: هو النصيب والحصة.

<sup>(</sup>٣) الاستسعاء : عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى لعتقه .

نَصِيب الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ. غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ».

( َ . . ) حَدُّفَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَغْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُومً عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلِ.

#### (٢) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلَنْ أَعْتَقَ

٥ - (١٠٠٤). وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
 عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُجِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَمَا لَنَا.
 عَائِشَةً وَلِلهُ إِنَّهُ إِلَى اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿لاَ يَمْنَعُكِ فَلِكِ. فَإِلَىٰ الْوَلاَءُ لِمِنْ أَهْتَقَ».

7 - (...) وحَدْنَنَا قَتْيَبَهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُودَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَلَّ بَرِيرَةَ جَاءَتُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهُما فِي كِتَابَتِهَا (''، وَلَمْ تَكُنْ تَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْتًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ. فَإِنْ أَخَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي، فَعَلْتُ. فَلَتُ. فَلَتُكَدَرَتُ ذَلِكَ بَرِرَهُ لِأَهْلِهَا. فَأَبَرُا. وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتُ أَنْ تَخْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَعْمَلْ. وَيَكُونَ لَنَا فَلاَعْدِي. فَإِنْكَ يَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «ابْقَاعِي فَأَضْتِقِي. فَإِنْمَا لَوْلاَ لِيهَ فَلَاكَ لِمَنْ أَطْفَعُ فَي فَأَعْنِقِي. فَإِنْمَا الْمُؤْكِ لِمَنْ أَطْفِقِي. فَإِنْمَا لَيْسَتْ فِي الْمَوْلَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِافَةَ مَرَةٍ، شَرطُ اللّهِ كَالْ لَقَالِ اللّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِافَةَ مَرَةٍ، شَرطُ اللّهِ أَنْ وَأَوْلَقُونَ.

٧ – (...) حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْزَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةُ أَوْجِ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيْ. فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ الْمِي كَانَتْ أَهْلِي عَلَى يَشِعِ أَوَاقٍ. فِي كُلِّ عَامٍ أُولِيَّةٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّبْثِ. وَزَادَ: فَقَالَ: «لاَ يَمْنَى حَدِيثِ النَّبْثِ. وَزَادَ: فَقَالَ: «لاَ يَمْنَى خَدِيثِ النَّبْدِ. وَزَادَ: فَقَالَ: «لاَ يَمْنَى حَدِيثِ النَّبِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَعَيْقٍ. النَّاسِ فَحَدِيثِ النَّاسِ فَعَيْدِ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَدِيدَ اللَّهُ وَأَثْنِي عَلَيْدِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ».

٨ – (. . . ) وحَدِّقْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُونَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ: وَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوْلِي قِي يَشْعِ سِنِينَ. فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأَعْنِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لِي، فَعَلْتُ. فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا. فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَيهُمْ لَهُمْ . فَلَكَرْتُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ . فَأَنْتُونُهُمْ . فَقَالَتْ: لاَ هَا اللَّهِ إِذَا قَالَتْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْوَلاَءُ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالَةُ . فَلَكَ رَبُعُ اللَّهُ الْوَلاَءَ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي: تطلب منها المساعدة في دفع المال لسيدها مقابل عتقها.

الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَمَلْتُ . قَالَتْ: ثُمَّ حَطَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ فَهُو بَاطِلٌ . وَإِنْ كَانَ مِاثَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّمِ أَحَقُ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَفَيْقُ فُلاَتًا وَالْوَلاءَ لِي. إِثْمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَهْتَهُ».

٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرنِبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِح وحَدَّثَنَا أَبُو
 كُريْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيمًا عَنْ جَرِيرِ كُلُهُمْ عَنْ جَسِمًا مِ بْنِ عُرُورَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيبٍ أَبِي أَسَامَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيبٍ جَرِيرٍ قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. فَعَيْرُهَا اللِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيبٍ أَبِي أَسَامَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيبٍ جَرِيرٍ قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. فَعَيْرُهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيهِ هِ: «أَمَّا بَعْدُ».

١٠ - (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِزْهَيْرِ) قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمْتَا فَيْ مَا اللَّهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي مَعْتَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيًّا تِنَ أَلْقَالِمَ مَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيًّاتٍ: أَنْفَى لَلْبَيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَيَشْتَوهُوا وَلاَءَمَّا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَنَقْتُ . فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنَقْتُ . فَخَيْرَهُا وَكُولُوهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ لِلنَّيِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُا وَتُهْلِي لَنَا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّيِي عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَعْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ هُولُوهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلَّهُ وَلَا لَمُولَاهُ اللَّهُ وَلَلِكُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْلَالِهُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُوهُ . ( الْمُوالَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُولُهُ لِللللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

١١ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ زَافِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّهَا الشَّتَرَكْ بْرِيرَةَ مِنْ أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَادِ. وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ لَمْنُ وَلَيْ النَّحْمَةُ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
 وَكَانَ زَرْجُهَا عَبْدًا. وَأَهْدَتْ لِعَافِشَةَ لَحْمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: اللَّو صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمَ؟» قَالَتْ عَافِشَةُ: تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً إلى فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَةً».

17 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَثَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَةِ بِنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْمِيْقِ لِلْمِيْقِ . فَقَالَ: «الْمُتَرِيقَةَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلْمِيْقِ لِلْمِيْقِ . فَقَالَ: «الْمُتَرِيقَةَ وَالْمَوْلِيقِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ ا

(. . . ) وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

١٣ - (. . .) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَوِيعًا، عَنْ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُومِينًا بُنُ سَلَمَةَ الْمُخُورُومِيُّ أَبُو هِشَامٍ. حَدَّثَنَا وُمُمِيّْ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ خُرُورَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيزةَ عَبْدًا.

١٥ - (١٠٠٥) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِي حَدْثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَوِيَ جَارِيّةَ تُعْلَى اللّهِ شَهْ أَنْ تَشْتَوِيَ جَارِيّةَ تُعْلَى: اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### (٣) بَابِ النَّهٰي عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

١٦ - (١٥٠٦) حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيهِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْدِ.

قَالَ مُسْلِم: النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَال عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

(...) حَدُّفَنَا آبُو بَكُو بِنُ آبِي شَبْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبُ قَالاً: حَدَّفَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ح وحَدُّفَنَا يَخْمَدُ بَنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّفَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ح وحَدُّفَنَا الْمَنْ تُمْمِرُ حَدَّفَنَا إِمْنُ أَمْمِرُ حَدَّفَنَا إِمْنُ أَمْمِرُ حَدَّفَنَا إِمْنُ أَمْمِرُ حَدَّفَنَا إِمْنُ أَمْمِرُ حَدَّفَنَا الْمُنْ الْمُثَنَّى حَدَّفَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّفَنَا الْمُنْ الْمُعْنَى عَدُلُونَا اللهِ مُنْ الْمُعْنَى عَلَيْنَا اللهِ عَمْرُ حَدَّفَنَا اللهِ عَدَّفَنَا اللهِ عَدَّفَنَا اللهُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ أَعْلَىٰ مُؤلِدًا وَمَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ ويتَارٍ عَنِ اللهِ عَمْرَ أَنِّ اللّهِ عَلَيْنَا اللهُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَمْرَانَا الطَّهَ عَلَىٰ وَيَتَارٍ عَنِ اللّهِ عَمْرَ عَلْمُ اللهِ اللّهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَىٰ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْنِ عَلَىٰ عَلَيْنَا اللهُ عَلَىٰ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

# (٤) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلَّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

١٧ - (١٥٠١) وحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِج آخْبَرَنِي أَبُو
 الزَّبْنِو أَنَّهُ سَمِحَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُتَبَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى كُلُّ بَعْنِ عُقُولَهُ . ثُمَّ كَتَبَ النَّبِي اللهِ عَلْمَ لَهُ أَنْ بَعْنِ عَمْدِ عَنْهِ أَنْهُ لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ إِنْهَا فَمْ أُخْبِرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .
 مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .

١٨ - (١٩٥٨) حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ (يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهُنلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ الْبِيهِ، فَعَلَيهِ مَعْلَيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنْ أَلْهِ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِحَمْ إِنْ عَلْهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقَ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقِيقِ عَلَيْهِ عَلَ

١٩ - (. . .) حَدَّفْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُغْفِيُّ عَنْ زَافِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَى قَوْمًا بِغْبِرٍ إِذْنِ مَوَاليهِ»
 شَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَى قَوْمًا بِغْبِر إِذْنِ مَوَاليهِ»
 قَمَلْيهِ لَغَنْةُ اللَّهِ وَالْفَادِكِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَغْبَلُ مِنْهُ : يَنْ اللَّهِ وَالْفَلَاوَةِ ، عَدْلُ وَلاَ صَرْفَ».

(...) وحَدَّفَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ".

٧٠ - (١٣٧٠) وحَدُّفُنَا آبُو كُرَيْ حَدُّنَا آبُو مُماوِية حَدُّنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْقًا نَفْرَقُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَمَا أَنَّ عِنْدَنَا شَيْقًا نَفْرَقُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَمَا إِسَعْدِي قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْقًا نَفْرَقُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَمَا سَيْفِي) فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ. وَأَشْبَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّيْ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَبْرِ إِلَى قُورٍ. فَمَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْعِيْدَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ أَوْدِهَ أَلِيهِ فَيْفَ إِلَيْكِ فَيْ أَنِيهِ. فَعَلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ أَلِيهِ أَلْمُ للللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْعَلَيْمَ فَيْمَ أَلِيهِ لَهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ أَلِيهِ اللَّهِ مِنْهُ وَالْمَلْائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْمُعَلِيقِيمَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَلْائِيمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْعَيْمَةِ مَا الْمَالِيمَةِ مُونَا وَلاَ عَلَيْهِ لَا عَلْهُ مَا لَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَالَةُ مِنْهُ وَالْمُلْكِلُونُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمُلْكِاللَّهُ مِنْهُ وَالْمَلْكِينَا مِنْهُ وَالْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ مَا لَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مَالِلَهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْهُ الْمُؤْمِلُ مِنْهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْمُعُولِهُ مِنْهُ الْمُؤْمِلُونَا مِنْهُ مِنْهُ الللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ

#### (٥) بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

<sup>(</sup>١) البطن: العصبات آباء وأبناء، والعقول: هي: الديات.

<sup>(</sup>٢) الإرب: هو العضو .

٧٣ - (...) وحَدْثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدْثَنَا الْرَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ أَبِي غَسَانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ.
 حَمَّى فَرْجُهُ بِقَرْجِهِ».

٢٣ - (...) وحَدَّثَنَا قُتَنَبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِدِهِ».
 مُؤْمِنَةً، أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلُ عُضْوٍ مِنْهُ، غُضْوًا مِنَ النَّارِ. حَتَّى يُغْتِقَ فَرَجَهُ بِهُرْجِهِ».

٧٤ – (...) وحَدَّثَنِي خَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدِّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ). حَدَّثَنَا وَاقِدُ (يَعْنِي أَخَاهُ). حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ) قَالَ: سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ) قَالَ: سَعِعْتُ الْمَرِي مُسْلِم أَعْنَقَ المَرْأُ مُسْلِمًا، السَعْنَةُ اللَّهُ بِكُلُ عُفْنِو مِنْهُ، عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ: قَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّعَدِينَ مِنْ أَبِي مُرَيْرَةً، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ. فَأَعْنَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَشْرةَ اللهَ بِدَادَ هَا فَالَا لَهُ عَلَيْهِ ابْنُ جَعْفَرِ الْحَسَيْنِ. فَأَعْنَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَشْرةَ الاَفِ وَرَهُم، أَوْ أَلْفَ وَينَارٍ.

#### (٦) بَابِ فَضْلِ عِثْقِ الْوَالِدِ

٢٠ - (١٠٥١) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَجْزِي وَلَدْ وَالِدَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا
 فَيَشْتَوِيهُ فَيَعْقِقَهُ». وَفِي رِوَايَة إنْنِ أَبِي شَيْبَةَ «وَلَدُ وَالِدَهُ».

(. . .) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفيْانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالُوا: "وَلَدَّ وَالِدَهُ".

# فلرين

|    | الجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمِرَ بِهِ دَخَلَ         | ٧   | مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى                              |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | الجَنَّةُ                                                         |     | (١) بِنَابِ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ النُّقَاتِ وَتَرُكِ      |
|    | (٥) بَاب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَدَعَاثِمِهِ              |     | لكَذَّابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلَى                |
| ٣٤ | العِظَامأ                                                         | ١.  | رَسُولِ اللَّهِ ﷺُنسبب                                         |
|    | (٦) بَابِ الْأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى               |     | (٢) بَابِ تَغْلِيظِ الكَذِبِ مَلَى                             |
|    | وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ          | ١.  | رَسُولِ اللَّهِ ﷺيَنسب                                         |
| 40 | وَالسُّوَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ | 11  | ٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ           |
|    | (٧) بَابِ الدُّعَاءِ إِلَى الشُّهَادَتَيْنِ وَشَرَاثِعِ           |     | (٤) بَابِ النَّهُمِّي عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَّآءِ     |
| ٣٧ |                                                                   | ۱۲  | وَالاِحْتِيَاطِ فِي تُحَمُّلِهَا                               |
|    | (٨) بَابِ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ        |     | (٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ      |
|    | إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا       |     | لرِّوَايَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَنِ الثُّقَاتِ وَأَنَّ جَرِْحَ |
|    | الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكِاةَ وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا       |     | لرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَل وَاجِبٌ وَأَنَّهُ     |
|    | جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ عَصَمَ        |     | نُيسَ مِنَ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبُ عَنِ      |
|    | نَفْسَهُ وَمَالَكُهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَوُكُلَتْ سَرِيرَتُهُ     | ١٤  | لشَّرِيعَةِ المُكَرَّمَةِلشَّرِيعَةِ المُكَرَّمَةِ             |
|    | إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ      |     | (فرع في جملة المسائل والقواعد الّتي                            |
|    | غَيْرَهَا مِنْ جُقُوقِ الإِسْلَامِ وَاهْتِمَامِ الإِمَامِ         | Y £ | نتعلّق بهذا الباب)                                             |
| ٣٨ | بِشَعَائِدِ الإِسْلَامِ                                           |     | (٦) بَابِ صِحَّةِ الإِحْيَجَاجِ بِالْحَدِيثِ                   |
|    | (٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامٍ مَنْ                 | 7 8 | لمُعَنْعَنِلمُعَنْعَنِ                                         |
|    | حَضَرَهُ المَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ        | 44  | (١) كِتَابِ الإيِمَانِ                                         |
|    | الغَرْغُرَةُ- وَنُسْخِ جَوَازِ الاِسْتِهُ فَارِ                   |     | (١) بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ       |
|    | لِلْمُشْرِكِينَ، وَاللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى       |     | رَوُجُوبِ الإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ    |
|    | الشَّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ وَلاَيُنْقِذُهُ         | 44  | زِقَعَالَى ۚ                                                   |
| 44 | مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الوَسَائِلِ                               |     | رَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّبَرِّي مِمَّنْ لاَ يُؤْمِنُ    |
|    | (١٠) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى                | 44  | القَدَرِ وَإِغْلَاظِ القَوْلِ فِي حَقَّهِ                      |
| ٤٠ | التَّوْجِيدِ دَخَلَ الجَنَّةَ قَطْعًا                             |     | ٢) بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ              |
|    | (١١) بَابِ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ           | ٣٢  | رْكَانِ الإِسْلَامِ ِ                                          |
|    | رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً فَهُوَ     | ٣٢  | ٣) بَابِ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ                 |
| ٤٤ | مُؤْمِنٌ وَإِنِ ازْتَكَبَ المَعَاصِيَ الكَبَائِرَ                 |     | (٤) بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُذَخَلُ بِهِ             |
|    |                                                                   |     |                                                                |

|    | (٢٦) بَابِ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ      |    | (١٢) بَابِ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥ | المُسْلِم: يَا كَافِرُ                                      |    | وَٱفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الحَيَاءَ وَكُوْنِهِ مِنَ                                      |
|    | (٢٧) كَبَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ         | ٥٤ | الإيمَانِ                                                                                            |
| 00 | أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ۚ                                   |    | (١٣ُ) بَاب جَامِع أَوْصَافِ الإِسْلَامِ<br>(١٤) بَاب بَيَانِ تَقَاضُلِ الإِسْلَامِ وَأَيُّ أُمُورِهِ |
|    | (٢٨) بَاب بَيَٰانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سِبَابُ             |    | (١٤) بَابِ بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ وَٰ أَيُ أُمُورِهِ                                          |
| ٥٦ | المُسْلِم فُسُونٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                        | ٤٦ | أَفْضَا ُ                                                                                            |
|    | (٢٩) بَهَاب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الآ        |    | (١٥) بَابِ بَيَانِ خِصَالِ، مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ                                                    |
|    | تَرْجِعُواْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْنَفْكُمْ رِقَابَ | ٤٧ | وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ                                                                          |
| ٥٦ | بَعْضِ)                                                     |    | (١٦) بَابِ وُجُوبٍ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                                       |
|    | (٣٠) بَاب إِطْلاَقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ          |    | أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ                                             |
| ٥٧ | فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ . َ                            |    | أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ                                            |
| ٥٧ | (٣١ُ) بَابُ تَسْمِيَةِ العَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا            | ٤٧ | يُحِبُّهُ هَذِهِ ٱلْمَحَبَّةِ                                                                        |
| ٥٧ | (٣٢) بَاب بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ |    | (١٧) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ                                                       |
|    | (٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْصَادِ         |    | الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ مَا يُحِبُّ                                             |
|    | وَعَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الإِيمَانِ            | ٤٨ | لِتَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ                                                                             |
| ٥٨ | وَعَلاَمَاْتِهِ، وَبُغْضَهِمْ مِنْ عَلاَمَاتِ النَّفَاقِ .  | ٤٨ | (١٨) بَابِ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الجَارِ                                                        |
|    | (٣٤) بَاب بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْص              |    | (١٩) بَابِ الحَثِّ غَلَى إِكْرَامِ الجَادِ                                                           |
|    | الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الكُفْرِ عَلَى      |    | وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِّ الخَيْرِ                                                |
| ٥٩ |                                                             | ٤٨ | وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِيمَانِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|    | (٥٥) بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى مَنْ      |    | (٢٠) بَابِ بِيَانِ كَوْنِ أَلنَّهْيِ عَنِ المُنْكَدِ مِنَ                                            |
| ٦. | تَرَكَ الصَّلَاةَ                                           |    | الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ                                           |
|    | (٣٦) بَابِ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى     | ٤٩ | الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ                                       |
| ٦. | أَفْضَالُ الْأَغْمَال                                       |    | (٢١) بَابِ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ                                                         |
|    | (٣٧) بِابِ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ،            | ۰٥ | وَدُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ                                                                   |
| 77 | وَبَيَّانِ أَعْظُومُهَا بَعْدُهُ                            |    | (٢٢) بَابِ بِيَبَانِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ                                           |
| 77 | (٣٨) بَابِ بَيَانِ الكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا                |    | المُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ المُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ                                        |
| 73 | (٣٩) بَاب تَحْرِيمِ الكِبْرِ وَبَيَانِهِ ِ                  | ۲۵ | وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبِّ لِحُصُولِهَا                                                      |
|    | (٤٠) بَابِ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا        | ٥٢ | (٢٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ                                                       |
| ٦٤ | دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ .   |    | (٢٤) بَـابِ بَـيّـانِ نُـقْـصَـانِ الإِيـمَـانِ                                                      |
|    | (٤١) بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: .  |    | بِالمَعَاصِيوَنَفْيِهِ عَنِ المُتَلَسِّ بِالمَعْصِيَةِ عَلَى                                         |
| ٦٥ | لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ                                  |    | إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ أَأ                                                                       |
|    | (٤٢) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا       | ٥٤ | (٢٥) بَابَ بَيَانِ خِصَالِ المُنَافِقِ                                                               |

|    | (٥٨) بَابِ تُجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ              | ٦٧ | السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | وَالْخُوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وبيان أَنَّه   |    | (٤٣) بَـاب قَـوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ غَشَّنَا                     |
|    | سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق                               | ٧٢ | فَلَيْسُ مِنَّافَلَيْسُ مِنَّا                                     |
| ٧٩ | وبيان حكم الهمّ بالحسنة والسيئة                                  |    | (٤٤) بَابِ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ                     |
|    | (٥٩) بَابِ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا     | ٦٨ | الجُيُوبِ وَالدَّعَاءِ بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ                    |
| ٨٠ | هَمَّ بِسَيُّكَةٍ لَمْ تُكْتَبُ                                  | 79 | (٤٥) بَابِ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ                   |
|    | (٦٠) بَابِ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا            |    | (٤٦) بَابِ بَيَانِ غِلَظِ تُحْرِيم إِسْبَالِ الإِزَارِ             |
| ۸١ | يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا                                         |    | وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِفِ     |
|    | (٦١) بَابِ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَنَّ مُسْلِم                  |    | وَبَيَانِ النَّالَاثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ |
| ۸۳ | بيَمِين فَاجِرَةِ بِالنَّارِ                                     |    | الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ |
|    | (٦٢) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ             | ٦٩ | عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                    |
|    | مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٌّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّم   |    | (٤٧) بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلٍ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ            |
|    | فِي حَقُّهِ، وَإِنَّ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنَّ    |    | وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَبَ بِهِ فِي النَّارِ     |
| ٨٤ | قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                              | ٧١ | وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ         |
|    | (٦٣) بَابِ اسْتِمْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ        |    | (٤٨) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيم الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لاَ               |
| ۸٥ | النَّارَ                                                         | ٧٣ | يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَٰ                         |
|    | (٦٤) بَابِ رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ           |    | (٤٩) بَابِ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لاَ             |
| ۲۸ | القُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى القُلُوبِ                     | ٧٤ | بَكْفُرُبنايد                                                      |
|    | (٦٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الإسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا              |    | (٥٠) بَابِ فِي الرُّبِحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ                    |
| ۸٧ | وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ َ |    | الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ َفِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ               |
| ۸۸ | (٦٦) بَابِ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ                   | ٧٥ | الإِيمَانِ                                                         |
| ۸۸ | (٦٧) بَابِ الإِسْتِسْرَارِ بِالإِيمَانِ لِلْخَاثِفِ              |    | (٥١) بَابِ الْحَتِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ             |
|    | (٦٨) بَابِ تَأْلُفِ قَلْبٍ مَنْ يَخَافُ عَلَى                    | ٧٥ | فَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ                                         |
|    | لِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ   | ٧٥ | (٥٢) بَابِ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ .          |
| ۸۸ | مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعِ                                      | ۲۷ | (٥٣) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟             |
|    | (٦٩) بَاب زُيَادَةٍ كُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ          |    | (٤٤) بَابِ كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلُهُ،               |
| ۸٩ | الأَدِلَّةِ                                                      | ٧٦ | رَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ                                     |
|    | (٧٠) بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا             |    | (٥٥) بَابِ بَيَّانِ حُكْمٍ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا                 |
|    | مُحَمَّدٍ ﷺ إلى جَمِيع الناسِونسخ المِللِ                        | ٧٧ | أَسْلَمَ بَعْدَهُأ                                                 |
| ۹. | بِمِلَّتِهِ                                                      | ٧٨ | (٥٦) بَابِ صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ                         |
|    | (۷۱) بَابِ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا                |    | (٥٧) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ             |
| ۹٠ | بِشَوِيعَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدِ ﷺ                               | ٧٨ | بْكَلّْفْ إِلاًّ مَا يُطَاقُ                                       |
|    |                                                                  |    |                                                                    |

| <b>در</b> - | ــــــــــــــ 🗲 فهرس الموضوعان                                                                                                                                                                                              |       | ~(\*i\*)                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|             | (٨٨) بَاب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ<br>فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفَعُهُ                                                                                                         |       | (٧٢) بَابِ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ                  |
|             | فَهُوَ فِي النَّارِ وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَ تَنْفَعُهُ                                                                                                                                                               | 97    | الإيمَانُ                                                                |
| 178         | قَرَّابَةُ الْمُقَرَّبِينَ                                                                                                                                                                                                   |       | (٧٣) بَاب بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                       |
|             | (٨٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِدُ عَشِيرَتُكَ                                                                                                                                                                    | ٩٣    |                                                                          |
| ١٢٤         | الأقريب                                                                                                                                                                                                                      |       | (٧٤) بَابِ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى                         |
|             | (٩٠) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبِ                                                                                                                                                                            | 47    | السَّمَاوَاتِ وَفَرُضِ الصَّلَوَاتِ                                      |
| 177         | وَالرَّخُوٰ فِي وَنُهُ سِينِهِ                                                                                                                                                                                               |       | (٧٥) بَابِ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ                 |
| ۱۲۷         | (٩١) بَابِ أَهْوَٰنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                                                                                                                                                                | 1 • ٢ | الدَّجَّالِ                                                              |
|             | (٩٢) يَابِ الدُّلِيلِ عَلَى أَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى                                                                                                                                                                            | ۱۰۳   | الدَّجَّالِ أَنَّ الدَّجَّالِ (٧٦) بَابِ فِي وَخْرِ سِنْرَةِ الْمُتَّقِي |
| ۱۲۷         | الْكُفْرِ لاَ يَثْفَعُهُ عَمَلٌ                                                                                                                                                                                              |       | (٧٧) بَابِ مُعْنَى قُوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلِقَدَ               |
|             | (٩٣) بَابِ مُوَالاَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ                                                                                                                                                                |       | وَمَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ﴾ وَهَـلُ رَأَى الـنَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ           |
| ۱۲۸         | : 21 - asi - 11 -                                                                                                                                                                                                            | ١٠٤   | لَيْلَةَ الإسْرَاءِ؟                                                     |
|             | (٩٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَاثِفَ مِنَ                                                                                                                                                                           |       | (٧٨) بُابٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام: نُورٌ أَنَّى                 |
| ۱۲۸         | والله اللَّذِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِكَ مِنْ<br>(94) بَاب اللَّذِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِكَ مِنَ<br>الْمُسْلِمِينَ الْجُنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ .<br>(90) بَاب تَحْوَٰنِ هَلِيو الْأَثَّةُ يِنْصَفَ أَلْحَٰلِ | 1.7   | أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُ نُورًا                                 |
|             | (٩٥) بَابِ كَوْنِ هَلِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ                                                                                                                                                                            |       | (٧٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: إِنَّ اللَّهَ               |
| ۱۳۰         | 2520                                                                                                                                                                                                                         |       | لاَ يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ            |
|             | مَنْهُ وَ (٩٦) بَابِ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: أَخْرِجُ<br>بَعْتَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً                                                                                               |       | لْأَخْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ             |
|             | بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً                                                                                                                                                                  | 1.7   | مِنْ خَلْقِهِ                                                            |
| ۱۳۱         | وَيُشْعِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                 |       | (٨٠) بَابِ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ               |
| ۱۳۲         | ٢. كِتَابِ الطُّهَارَةِ                                                                                                                                                                                                      | 1.4   | رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                         |
| ۱۳۲         | (١) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ١                                                                                                                                                                                                 | ١٠٧.  | (٨١) بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ                                |
| ۱۳۲         | <ul> <li>(٢) بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                      |       | (٨٢) بَـاب إِنْـبَـاتِ السَّمَـفَـاعَـةِ وَإِخْـرَاجِ                    |
| ۱۳۲         | (٣) بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                                                                                                                                                                      | 117   | الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّادِ                                            |
| ۱۳۳         | (٤) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                                                                                                                                                                            | 117   | (٨٣) بَابِ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجُا                                |
|             | (٥) بَابِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى                                                                                                                                                                         |       | (٨٤) بَابِ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا                   |
|             | الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلِّي رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا                                                                                                                                                                  |       | (٨٥) بَابِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا أَوَّلُ                       |
| ۱۳٥         | يَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرُ                                                                                                                                                                                     |       | النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ          |
| ١٣٦         | (٦) بَابِ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                         | 177   | البَعُا»                                                                 |
| 127         | (٧) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                           |       | (٨٦) بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ<br>لأُمَّته     |
| ۱۳۷         | (٨) بَابِ الْإِيتَارِ فِي الْاِسْتِنْثَارِ وَالْاِسْتِجْمَارِ                                                                                                                                                                | 177   | لاَمْتِهُ                                                                |
| ۱۳۸         | (٩) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا                                                                                                                                                                        | ١٧4   | (٨٧) باب دعاء النبي تته لاميه وبحايه                                     |
|             | (١٠) يَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَخِزَاء                                                                                                                                                                              | 178   | شَفَقَةً عَلَيْهِمْ                                                      |

| ﴿١٤٥٠)٥                                                                                                             | ﴿﴿فهرس الموضوعات﴾                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حَفْرِهَا٣٥                                                                                                         | مَحَلِّ الطَّهَارَةِ١٣٩                                                                                                   |
| (٣١) بَابِ حُكْمِ بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيعِ                                                                       | (١١) بَابَ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ ١٤٠<br>(١٢) بَابِ اسْنِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالشَّعْجِيلِ   |
| وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ ١٥٤                                                                                          | (١٢) بَابِ اسْتِخْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ                                                               |
| (٣٢) بَابَ حُكْمِ الْمَنِيُّ ٥٥١                                                                                    | في الوُضُوع                                                                                                               |
| (٣٣) بَاب نَجَاسُوْ الدَّم وَكَيْفِيَّةٍ غَسْلِهِ ٥٦                                                                | (١٣) بَابِ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ ١٤٢                                                            |
| (٣٤) بَابِ اللَّلِيلِ غَلَى أَنْجَاسَةً الْبَوْلِ                                                                   | بِي<br>(٣) بَابَ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَصُوءُ ١٤٢<br>(١٤) بَابِ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ عَلَى      |
| وَوُجُوبِ الاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ ٢٥                                                                                 | لْمَكَارِهِلَّنَاسِيَّانِ الْعَالِمِ الْعَلَامِينِ                                                                        |
| ٣ - كِتَابِ الْحَيْضِ . ٣ م                                                                                         | (١٥) بَابِ السُّوَاكِ١٤٢                                                                                                  |
| (١) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَاثِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ ٥٨                                                               | (١٦) بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ١٤٣                                                                                         |
| (٢) بَابِ الإِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَاثِضِ فِي                                                                         | (١٧) بَابِ الإِسْتِطَابَةِ                                                                                                |
| لِحَافِ وَاحِدِ ٨٥                                                                                                  | (١٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَوِينِ ١٤٦                                                                |
| (٣) بَاب جَوَاذِ غَسْلِ الْحَاثِضِ رَأْسَ                                                                           | (١٩) بَابِ النَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ ٤٦٠٠٠٠                                                                  |
| زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهُ وَطُهَارَةٍ سُؤْرِهَا وَالْإِتُّكَاءِ                                                       | (٢٠) بَابِ النَّهُي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ                                                                        |
| فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ ۚ                                                                        | رَالظَلَالِ                                                                                                               |
| (٤) بَابِ الْمَدْي١                                                                                                 | (٢١) بَابِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ ١٤٧                                                               |
| (٥) بَاب غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ                                                           | (٢٢) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١٤٧                                                                               |
| مِنَ النَّوْمِ ا                                                                                                    | (٢٢) بَابِ الْمُسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١٤٧<br>(٣٣) بَابِ الْمُسْجِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ . ١٤٩               |
| رد) بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ<br>الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ | (٢٤) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى                                                                               |
| الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُّ                                                     | لحقين                                                                                                                     |
| أَوْ يَشْرَبُ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ١                                                                          | (٢٥) َبَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءِ                                                                       |
| <ul> <li>(٧) بَاب وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ</li> </ul>                                                    | رَاحِدِ ١٥١                                                                                                               |
| بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا١٠٠٠ ٣١                                                                                 | (٢٦) بَابِ كَرِاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّيِّ وَغَيْرِهِ                                                                    |
| (٨) بَأَب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ                                                            | احِير<br>(٢١) بَاب كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّيْ وَغَيْرِهِ<br>لَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَّاءِ قَبْلَ |
| وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُونٌ مِنْ مَاثِهِمَا ١٤                                                                      | 101                                                                                                                       |
| (٩) بَاب صِفَةِ غُسْلٍ الْجَنَابَةِ١٥                                                                               | سيه الراب الله الله الله الكلب ١٥٢ . ١٥٠ (٢٧) بَاب النَّهُ فِي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ (٢٨)                           |
| (١٠) بَابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي                                                               | (٢٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ                                                                            |
| غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْآةِ فِي                                                            | لرَّاكِلِهِ١٥٣١٥٣                                                                                                         |
| إِنَّاءِ وَاحِـدٍ فِـي حَـالَـةِ وَاحِـدَةٍ، وَغُـسُـلِ                                                             | ٢٩) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإغْنِسَالِ فِي الْمَاءِ                                                                        |
| أَحَدِهِمًا بِفَصْلِ الآخَرِ١٦                                                                                      | لرَّاكِدِ                                                                                                                 |
| (١١) بَابُ اشْنِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى                                                                    | ٣٠) بَابِ وُجُوبٍ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ                                                                        |
| الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا ١٨                                                                                    | لنَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ<br>وَوَرَ مَنْ وَمُو الْوَرِ                                         |
| (١٢) بَابَ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ ١٩                                                                      | لأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                           |

| 71   | <ul> <li>٤- كِتَابِ الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                               | (١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱  | (١) بَاب بَدْءِ الأَذَانِ                                                                                                               | الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ . ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸٦  | (٢) بَابِ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ                                                                            | (١٤) َ بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَّلَاتِهَا ۗ . ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۷  | (٣) بَابِ صِفَةِ الأَذَانِ                                                                                                              | (١٥) بَابِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | (٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتّْخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ                                                                             | الْحَاثِضِ دُونَ الصَّلَاةِ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۷  | الْوَاحِدِ                                                                                                                              | (١٦) بَابِ تَسَتُّو الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | (٥) بَاب جَوَاذِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ                                                                                   | (١٧) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ ۚ إِلَى الْمَوْرَاتِ ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۷  | بَصِيرٌ                                                                                                                                 | (١٨) بَـاب جَـوَازِ الإغْـتِـسَـالِ عُـرْيَـانًـا فِـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | (٦) بَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْم                                                                                      | الْخَلْوَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۷  | فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ                                                                                      | (١٩) بَابِ الاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | (V) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ                                                                             | (٢٠) بَابِ مَا يُسْتَتَثُرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ                                                                                 | (٢١) بَابِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۸  | يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةِ ۚ                                                                                                    | (٢٢) بَابِ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | (٨) بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ                                                                                 | الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْحِتَانَيْنِ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۹  | سَمَاعِهِ                                                                                                                               | (٢٣) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | (٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ                                                                                        | (٢٤) بَابِ نَشْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | الْمُنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي<br>الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لاَ يَفْمَلُهُ إِذَا رَفْعَ مِنَ | (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | الرَّبْغِ مِنَ الرُّكُوعِ وَٱللَّهُ لاَ يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ                                                                    | (٢٦) بَابِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَفَّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۰  | السجودِ                                                                                                                                 | الطُّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | (١٠) بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْمِيرِ فِي كُلُّ خَفْضِ                                                                                      | بِطُهَارَتِهِ تِلْكَ أَمَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ        |
|      | وَرَفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                                 | (٢٧) بَابِ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِاللَّبَاغِ ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191  | فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                                                                                         | فصل: (٢٨) بَابِ النَّبَشُمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | (١١) بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلُّ<br>مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ أَنْ أَوْ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي كُلُّ                       | ١٨٤ باب الكييلِ على الاستيم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | رَكْعَةٍ وَأَلَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمْكَنَهُ                                                                    | يعبس<br>(٣٠) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171  | تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا                                                                                   | and the second s |
| 146  | <ul> <li>(١٢) بَاب نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ</li> <li>خَلْف إِمَامِهِ</li> <li></li> </ul>                       | وْغَيْرِهَا<br>(٣١) بَابِ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّمَامُ وَٱلَّهُ<br>لاَ كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ وَأَنَّ الْوُصُوءَ لَيْسَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 14 | (١٣) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لاَ يُجْهَرُ                                                                                             | لا كَدَاهَةَ فِي ذَلِّكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَنْسَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190  | بالتشمّلة                                                                                                                               | الفور ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ,- | بِ بِ بِ الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنْ                                                                       | (٣٢) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190  | أَوَّلِ كُلُّ سُورَةِ سِوَى بَرَاءَةٌ                                                                                                   | (٣٢٪) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ ١٨٥<br>(٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (١٥) بَابِ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى                                                                                     | نْقُضُ الْوُضُوءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <br>الموضوعات       | ەلا ب   |
|---------------------|---------|
| <br>الموضوعات المحم | مرههر س |

| < <u>√,14</u> ×                                                            | ﴿ فهرس الموضوعات ۗ ◄ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإَمَامِ ٢١١                        | بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فِوْقَ سُرَّتِهِ                                                 |
| (٢٩) بَابِ أَمْدِ ٱلنَّنْسَاءِ الْمُصَلِّدَيَاتِ وَرَاءَ                   | وَوَضْعِهِمَا فِي الشُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ                                                              |
| الرِّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ                | مَنْكِيتِهِ                                                                                                     |
| حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ                                                 | (١٦) بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ١٩٦                                                                       |
| (٣٠) بَابِ خُرُوجِ النُّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا                     | باب الصلاة على النبي ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ١٩٩                                                                  |
| لَمْ يَتَرَتُّبْ عَلَيْهِ فِئْنَةً وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيِّبَةً ٢١٣ | (١٨) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ ٢٠٠٠                                                      |
| (٣١) بَابِ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ                    | (١٩) بَابِ الْتِمَامِ أَلْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ٢٠١                                                              |
| الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ             | (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ                                                 |
| الْجَهْرِ مَفْسَدَةً ٢١٥                                                   | وَغَيْرِهِ۲۰۲                                                                                                   |
| (٣٢) بَابِ الإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ ٢١٦                                 | (٢١) بَابِ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ                                                             |
| (٣٣) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                          | عُذْرٌ مِنْ مَرَض وَسَفَر وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي                                                           |
| وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ ٢١٦ ٢١٦                                      | بِالنَّاسِ وَأَنَّ مِّنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ                                                          |
| (٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ٢١٨                      | لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قُدَرَ عَلَيْهِ                                            |
| (٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ ٢٢٠ ٢٢٠                              | وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقٌّ مَنْ                                                            |
| (٣٦) بَابِ القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ ٢٢٢                                   | قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ٢٠٣ ٢٠٣ (٢٠٣ ) بَابِ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ                         |
| (٣٧) بَابِ أَمْرِ الأَثِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي                   | (٢٢) بَابِ تَقْلِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ                                                          |
| تَمَام ٢٢٣                                                                 | إِذَا تَأَخَّرَ الإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ ٢٠٧                                        |
| (٣٨) بَابِ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَتَخْفِيفِهَا                  | (٢٣) بَابَ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَزْأَةِ                                                          |
| فِي تَمَامِ ٢٢٥                                                            | إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ ٢٠٨                                                                      |
| (٣٩) بَأْبِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ ٢٢٦                 | (٢٤) بَابِ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِثْمَامِهَا                                                       |
| (٤٠) بَـاب مَـا يَـقُـوَلُ ۚ إِذَا رَفَـعَ رَأْسَهُ مِـنَ                  | وَالْخُشُوعِ فِيهَا٢٠٩٠                                                                                         |
| الرُّكُوع ۲۲۷                                                              | وَالْخُشُوعِ فِيهَا لَّنَّ لَنَّ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ (٢٠٩) أَبُ تَحْرِيمٍ سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ |
| (٤١) بَابِ النَّهْمِي عَنْ قِرَاءَةِ الْفُرْآنِ فِي                        | سجودٍ ونحوهما۱۳۰۰                                                                                               |
| الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢٢٨                                                | (٢٦) بَابِ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى                                                                |
| (٤٢) َ بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ٢٢٩                 | السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ٢١٠                                                                                    |
| (٤٣) بَابِ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ ٢٣١                       | (٢٧) بَـاب الأَمْرِ بِـالـشُّكُـونِ فِـي الصَّلَاةِ                                                             |
| (٤٤) بَابِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفُ                      | وَالنُّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ                                                      |
| الشُّغْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ ٢٣٢                | السَّلَامَ وَإِنْمَامِ الصُّفُوفِ الْأَوَلِ وَالتَّرَاصُ                                                        |
| (٤٥) بَابِ الْإَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ                          | فِيهَا وَالْأَمْرِ بِاللَّهِجْتِمَاعِ٢١٠                                                                        |
| الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِّ                 | (٢٨) بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا،                                                                |
| الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي                    | وَفَضْلِ الأَوِّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا، وَالأَذْدِحَامِ عَلَى                                                   |
| السَّبُودِ                                                                 | الصَّفُّ الأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقَدْدِيمِ                                                    |

| هر فهرس الموضوعات كه                                          | ———— «< <sup>∀٤</sup> ٨)×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١١) بَابِ كَرَاهَةِ الأُخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ . ٢٥٤       | ٤٦) بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٢) بَابِ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَّى وَتَسْوِيَةِ            | هُتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ٢٥٤                                  | الإغتِدَالَ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالإغتِدَالِ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٣) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ          | التَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتْيَنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فِي الصَّلَاةِرُغَيُّرِهَاۚ وَالنَّهْيَ عَنْ بُصَاقِ          | ُصِفَةَ الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيِّنِ وَفِي التَّشَهُّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المُصَلِّي بَينَ يَدَيهِ ۖ وَعَنْ يَمِينِه ۗ ٢٥٤              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٤) بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي التَّعْلَيْنِ ٢٥٦           | (٤٧) بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١٥) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّالَاةِ فِي ثَلُوبٍ لَهُ             | (٤٨) بَابِ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أغلام ٢٥٧                                                     | (٤٩) بَابِ دُنُوُّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١٦) بَابِ كِرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ         | (٥٠) بَابِ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّى ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالَ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةَ  | (٥١) بَابِ الإِغْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ ٱلْمُصَلِّي . ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثُينِ ٢٥٧                           | (٥٢) بَابِ الصَّلَاةِ َفِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر<br>(١٧) بَابُ نَهْي مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ    | يُسِيهِ ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كُرَّانًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَاثِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ | ٥ كِتَابِ الْسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حُضُورِ الْمَسْجِلِ حَتَّى تَلْهَبَ تِلْكُ الرِّيحُ           | (١) بَابِ ابْتِنَاءِ مُسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ٢٥٨٢٥٨                         | (٢) بَابِ تَحْوِيلِ الْفِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٨) بَابِ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي               | الْكَعْبَةِ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ ع           |
| الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ ٢٦١        | (٣) باب النهى عن بناء المسجد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٩) بَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ وَالسُّجُودِ لَهُ ٢٦١     | القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٢٠) بَابِ سُجُودِ التُّلاَوَةِ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢١) بَاب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ                    | (٤) بَابِ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحِثْ عَلَيْهَا ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْبَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ ٢٦٨      | (٥) بَابِ النَّذْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢٢) بَابِ السَّلَامِ لِلتَّخلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ     | الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ٢٦٩                                 | (٦) بَابِ جَوَازِ الْإَفْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٢٣) بَابِ الذُّكْوِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ٢٦٩                    | (٧) بَاب تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٢٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ             | مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات                         | (٨) بَاب جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم                        | لصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بين التشهد والتسليم ٢٧٠                                       | ي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢٥) بَابِ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ٢٧١          | ب<br>٩) بَاب جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ ٢٥٢<br>١٠) بَاب جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطُوبَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَيَبَانُ صِفْتِهِ                                            | 70° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - 10° - |

| <\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ھڑفھرس الموضوعاتگاھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٥) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ<br>رَبُّ وَأَنَّى إِنْهِ رِزُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٢٧) بَاب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ                                                                                               |
| إذا أذن المَوْذنالله الأن المَوْذن المَوْدن المَوْد | وَالْقِرَاءَةِ ٢٧٦ أَ                                                                                                                              |
| ءِ<br>(٤٦) بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ                                                                                             |
| حَمَاعَة قَمَاعَة قَمَاعَة قَمَاعَة عَمَاعَة قَمَاعَة ٣٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَسَكِينَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِنْتِيانِهَا سَعْيًا ٢٧٧                                                                                             |
| (٤٧) بَابِ الرَّخْصَةِ فِي التَّخَلُفِ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢٩) بَابِ مَتَّى بِيَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ ٢٧٨                                                                                               |
| الْجَمَاعَةِ يِغُلُو ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٣٠) بَابِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ                                                                                           |
| (٤٨) بَابِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَذْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ٢٧٩                                                                                                                      |
| وَالصَّلاَةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةِ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٣١) بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ٢٨٠                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣٢) باب استِحبابِ الإبرادِ بِالطَّهْرِ فِي                                                                                                        |
| مِن الطاهِراتِ(٤٩) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ                                                                                        |
| الصَّلَاةِالصَّلَاةِ عَلَى السَّلَاةِ السَّلَةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاءِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاءِ السَّلَاةِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَةِ السَّلَاءِ السَّلَّةِ السَّلَاءِ السَلَّاءِ السَّلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّةِ السَّلَّاءِ السَلَّاءِ السَّلَّةِ السَلَّاءِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّاءِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَلِّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلِّةِ السَلِّةِ السَلِّةِ السَلِّةِ السَلِّةِ ال | الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ٢٨٣                                                                                                                          |
| (٥٠) بَابِ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رَّ بَيْ الْمُنْفِي الْمُنْفِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ<br>(٣٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ                                  |
| (٥١) بَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَّاةِ تُمْحَى بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَةِ الحَرِّ ٢٨٥                                                                                                             |
| الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ ٢٨٦                                                                                               |
| (٥٢) بَابِ فَضْلٍ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣٥) بَابِ التَّمْلِيظِ فِي تَمْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ٢٨٧                                                                                        |
| الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمُسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣٦) بَابِ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلاَةُ                                                                                                     |
| (٥٣) بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟ ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الْوُسْطَى هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ ٢٨٨٠٠٠٠٠٠                                                                                                        |
| (٤٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٣٧) بَابٌ فَضْلِ صَلاَتَيْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ                                                                                                  |
| الصَّلاَةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا٢٩٠                                                                                                                    |
| (٥٥) بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِنَةِ وَاسْتِحْبَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ                                                                                         |
| تَعْجِيلِ قَضَائِهَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غُرُوبِ الشَّمْسِ٢٩١                                                                                                                               |
| ٦. كِتَابِ صَلَاةِ الْسُنَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣٩) بَابِ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا ٢٩١                                                                                                    |
| (١) بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٤٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّنْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي                                                                                               |
| (٢) بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانٍ ۚ قَدْرِ الَّقِرَاءَةِ                                                                             |
| (٣) بَابِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ ٣٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فِيهَافِيهَا                                                                                                                                       |
| (٤) بَابِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رِيِهِ)<br>(٤١) بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْيَهَا<br>الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْمَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذًا أَخْرِهَا الْإِمَامُ ٢٩٦ |
| فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ٣٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَامُومُ إِذَا أَخْرَهُا الْإِمَامُ ٢٩٦                                                                            |
| رُّهُ) بَابِّ جَوَّازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٤٢) بَابِ فَضِلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَيَيَانِ                                                                                                   |
| السَّفَرِالسَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا٢٩٧                                                                                                           |
| السور<br>(٦) بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ ٣٢٥<br>(٧) بَاب جَوَازِ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ<br>(٣) بَاب جَوَازِ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٢٣) بَابُ يَجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ                                                                                                 |
| (٧) بَابِ جَوَازِ الإنصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ عَنِ<br>** **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سَمِعَ النَّدَاءَ ٢٩٩                                                                                                                              |
| الْيَوِينِ وَالشُّمَالِ ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٤٤) بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ٣٠٠                                                                                           |

|     | (٢٣) بَابِ فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲' | /) بَابِ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٧ | الدَّعَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | ٩) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ                                                              |
|     | (٢٤) بِابِ النَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771 | رُوعِ الْمُؤَذِّنِ ٧                                                                                            |
| ۳٤٧ | آخه اللَّمْل وَالْاجَالَةِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44  | . ١٠) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ٨                                                              |
|     | رُوِّ عَيْنِ وَمُ مِنْ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ<br>(٢٥) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ                                                                    |
| ٣٤٨ | التي المن المنظم |     | الشرور المقرارة والأراب أنات أوران المرازي                                                                      |
| ۳0٠ | الموروبيع<br>(٢٦) بَاب صَلاةِ النَّبِيُّ ﷺ ودُعَائهِ بِاللَّمْلِ<br>(٢٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْفِرَاءَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 779 | ِ<br>إَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ١                                                            |
|     | (٢٧) بَابِ اسْتِحْبَابٌ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | ١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ                                                          |
| ۲٥٦ | صَلَاةِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444 | مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أُوَّلَ ثُلُومِهِ                                                                       |
|     | صَلَاةِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | الله عَمْرُ اللهِ السُّنِخُبَابِ صَلَاةِ الشُّحَى، وَأَنَّ<br>(١٣) بَابِ اسْنِخْبَابِ صَلَاةِ الشُّحَى، وَأَنَّ |
| ٣٥٧ | حَتِّى أَصَبْحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | قَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا قَمَانِ رَكَعَاتِ،                                                          |
|     | (٢٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | رَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِنِّ وَالْحَثُ                                                           |
|     | وَجَوَازِهَا فِي الْمَشْجِدِ وسواء في هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳. | عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا                                                                                  |
|     | الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | على المستخبّاب رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ (١٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ                |
|     | العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | وَالْحَثُّ عَلَيْهِمًا وَتَخْفِيفِهِمًا وَالْمُحَافَظَةِ                                                        |
|     | وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٣٢ | عَلَيْهِمَا وَبَيَانٍ مَّا يُسْتَحَبُّ أَنَّ يُقْرَأُ فِيهِمَا                                                  |
|     | المسجد ويندب كونه في المسجد وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | (١٥) بَابِ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ                                                                 |
| ۳٥٧ | ركعتا الطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٣٣ | الْفَرَائِضِ وَيَعْدَهُنَّ وَيَيَانِ عَدَدِهِنَّ                                                                |
|     | (٣٠) بَابِ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | (١٦) بَابِ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا،                                                            |
|     | اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ والأمر بالاقَتصاد فَى العبادةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٣٣ | وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَيَعْضِهَا قَاعِدًا                                                       |
|     | وهو أن بأخذ منها ما يطيق الدوام عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | (١٧) بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيُّ                                                      |
|     | وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | عِيْ اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِئْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكُعَّةُ                                                 |
| ٣٥٨ | ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳۸ | صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ                                                                                               |
|     | (٣١) بَابِ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | (١٨) بَابُ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ                                                        |
|     | اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 781 | أَوْ مُن ضُ                                                                                                     |
| ۳٦. | يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | (١٩) بَابِ صَلَاةِ الْأَوَّالِينَ حِينَ تَرْمَضُ                                                                |
| ٣٦. | (٣٢) باب فضائل القرآن وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳٤۳ | الْفِصَالُا                                                                                                     |
|     | (٣٣) ويَـاب الْأَمْرِ بِتَعَهَّدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | (٢٠) بَاب صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ                                                        |
| ۳٦. | قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةً كَلَا وَجَوَازِ قَوْلِ: أَنْسِيتُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333 | تَكْفَةُ مِنْ آخِهِ اللَّمَالِ                                                                                  |
|     | (٣٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | رَبِّ عَلِيْ الْمِيْنِ<br>(٢١) بَابِ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ                                     |
| 771 | بِالْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 787 | اللَّيْلِ فَلَيُوتِرْ أُوَّلَٰهُ                                                                                |
|     | ره٣) بَـاب ذِكْر قِـرَاءَةِ النَّبِـيِّ ﷺ سُـورَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٤٦ |                                                                                                                 |

| ◆ <b>Հ</b> ¹⁰¹ <b>〉</b> ◆                                                              | م(فهرس الموضوعات ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٥٢) بَابِ إِسْلَام عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ٣٧٧                                          | لْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً٣٦٢                                                                                     |
| (٥٣) بَابِ لَا تَتَّحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ                                      | (٣٦٪) بَابِ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ٣٦٣                                                           |
| الشَّمْس وَلاَ غُرُوبَهَا ٣٧٨                                                          | (٣٧) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ ٢٦٤ ٣٦٤                                                                       |
| (٥٤) بَابِ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ                                | (٣٨) بَاب فَضْلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي                                                                    |
| يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ ٣٧٨                                        | بْتَعْتَعُ فِيهِب ٣٦٤                                                                                                 |
| (٥٥) بَابُ ٱسْتِحْبَابِ رَكْعَتَنُنِ قَبْلَ صَلاَةِ                                    | (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى                                                                    |
| الْمَغْرِبِالله الله الله الله الله الله الله                                          | أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَادِئُ                                                          |
| (٥٦) أَبَاب بَيْنَ كُلُ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ٢٨٠                                        | أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ ٣٦٥                                                                               |
| (٥٧) بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ٠٠٠ ٣٨٠                                                    | (٤٠) بَابِ فَصْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ                                                                      |
| ٧. كِتَابِ الْجُمُعَةِ ٧.                                                              | الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظُهِ لِللِاسْتِيَمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ                                                     |
| (١) بَابِ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ                                       | الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّر                                                                                            |
| بَالِغِ مِنَ الرُّجِالِ وَبَيَانِ مَّا أُمِرُوا بِهِ ٢٨٤                               | (٤١) بَابِ فَضَلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ                                                                 |
| (٢) بَابِ الطِّيبِ وَالسُّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٣٨٤                                 | وَتَعَلِّمه                                                                                                           |
| (٣) بَابِ فِي اَلْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي                                     | (٤٢) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ٣٦٦                                                      |
| الْخُطْبَةِ                                                                            | (٤٣) بَابِ فَضَلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ                                                                    |
| (٤) بَابِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٣٨٥                            | (٤٣) بَابَ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمٍ سُورَةٍ<br>الْبَقَرَةِ وَالْحَثُّ عَلَى قِرَاءةِ الْأَيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ |
| (٥) بَابِ فَضْل يَوْمِ الْجُمُعَةِ٣٨٦                                                  | الْلَقَ :                                                                                                             |
| <ul> <li>(٦) بَابِ هِدَايَةِ هَلِهُ و الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ . ٣٨٧</li> </ul> | (٤٤) بَـاب فَـضْـلِ سُـورَةِ الْـكَـهُـفِ وَآيَـةِ                                                                    |
| (٧) بَابِ فَضْلِ النَّهْجِيرِ يَوْمَ الْأَجُمُعَةِ ٣٨٨                                 | الْكُرْسِيِّالْكُرْسِيِّالْكُرْسِيِّ                                                                                  |
| (٨) بَابِ فَضْلِ مَنِ ٱسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي                                         | (٤٥) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٣٦٩                                                              |
| ,                                                                                      | (٤٦) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ٢٧٠ ٣٧٠                                                                |
| (٩) بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ٣٨٩                              | (٤٧) بَابِ فَضْلِّي مَنْ يَقُومُ بِالْقُزَّانِ وِيُعَلِّمُهُ                                                          |
| (١٠) بَاب ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا                               | وَفَضْل مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْدِ أَوْ غَيْرِهِ                                                             |
| فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ ٣٨٩                                                          | فَعَمِلَ ۚ بِهَا وَعَلَّمَهَا ۚ٠٠٠ ٣٧٠                                                                                |
| (١١)بَابِ فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا زَأَوَا                                      | (٤٨) بَاب بَبَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ                                                                     |
| , s 333 (, s 3, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                      |                                                                                                                       |
| (١٢) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَزِكِ الْجُمُعَةِ ٣٩١                                     | (٤٩) بَابِ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذَّ                                                               |
| (١٣) بَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ ٣٩١                                      | وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ                                                           |
| (١٤) بَابِ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٣٩٤                                      |                                                                                                                       |
| (١٥) بَابِ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ ٣٩٥                                    | (٥٠) بَأْبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ                                                                           |
| (١٦) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَّلَاةٍ الْجُمُعَةِ ٣٩٥                                   | (٥١) بَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ                                                                |
| (١٧) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٣٩٦                                     | فِيهَافِيهَا                                                                                                          |

|   | ـــــــــــــ ◊﴿ فهرس الموضوعات)◊                                                | —————————————————————————————————————                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | إِذَا حُضِرَ ١٨٤                                                                 | (١٨) بَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ٢٩٦                       |
|   | (٥) بَابِ فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَثْبَعُ                                 | ٨. كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ٣٩٨                               |
|   | نَفْسَهُ نَفْسَهُ                                                                | (١) بَابِ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي                 |
|   | (٦) بَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ١٩٥                                        | الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّي وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ              |
|   | (٧) بَابِ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى٧)                                             | مُفَارِقَاتٌ لِلْرِّجَالِ                                         |
|   | (٨) بَاب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ                                 | (٢) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَيَعْدَهَا           |
|   | الصَّدْمَةِ الْأُولَى٤٢٠                                                         | فِي الْمُصَلَّى                                                   |
|   | (٩) بَابِ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . ٤٢١                 | (٣) بَابِ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ ٤٠١          |
|   | (١٠) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ                                         | (٤) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لاَ                   |
|   | (١١) بَابِ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ . ٤٢٦                   | مَعْصِيَةً فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ ٤٠١                        |
|   | (١٢) بَابِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ١ ٢٦                                             | ٩ كِتَاب صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ ٤٠٤                               |
|   | (١٣) بَابِ فِي كَفَنِ الْمَيُّتِ١٦)                                              | (١) بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ ٤٠٤ |
|   | (١٤) بَابِ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ                                                 | (٢) بَابِ الدُّعَاءِ فِيَ الْاِسْتِسْقَاءِ ٤٠٥                    |
|   | (١٥) بَابِ فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ                                       | (٣) بَابِ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ       |
|   | (١٦) بَابِ الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ ٤٢٩                                        | وَالْفَرَحِ بِالْمَطُرِ                                           |
|   | (١٧) بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ                                  | (٤) بَأَبُ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدُّبُورِ ٤٠٧ ٤٠٧                |
|   | وَاتِّبَاعِهَاوَاتِّبَاعِهَا                                                     | ١٠٠ كِتَابِ الْكُسُوفِ                                            |
|   | (١٨) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفَّعُوا فِيهِ ٤٣٢                      | (١) بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ٤٠٨                                   |
|   | (١٩) بَابِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفَّعُوا                            | (٢) بَابِ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ                    |
|   | فِي                                                                              | الْخُسُوفِ                                                        |
|   | (٢٠) بَابِ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى            | (٣) بَابِ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي                       |
|   | الموبى الموبى الموبى الموبى الموبى الموبى الموبى المستراح ومُسْتَرَاحٍ           | صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ ٤١٠          |
|   | منهٔ ۴۳۰ من جاء فِي مستريع ومستراح                                               | (٤) بَابِ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ               |
|   | مِنه ٢٢) بَابِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ٤٣٣                           | رَكَعَاتِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتِ ٤١٤                              |
|   | (٢٣) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢٣) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢٣) | (٥) ذِكْرِ النُّدَاءَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ الصَّلَاةُ             |
|   | (۲٤) بَابِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ٤٣٥                                          | جَامِعَةٌ                                                         |
|   | (٢٥) بَابِ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ٤٣٧                                   | ١١. كِتَابِ الْجَنَاثِزِ ١٧                                       |
|   | (٢٦) بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلَاةِ ٤٣٧                              | (١) بَابِ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ٤١٧       |
| • | (٢٧) بَابِ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَّامُ مِنَ الْمَيْتِ                              | (٢) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ                         |
|   | لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ ٢٣٨                                    | (٣) بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيْتِ ٤١٨           |
|   | (٢٨) يَال رُكُوب الْمُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَة                                   | (٤) بَابِ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ              |

| <b>◊</b> 【Y07】 <b>◊</b>                                                                                                           | مرفهرس الموضوعات ܐ◘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ ق                                                                                                          | إِذَا انْصَرَفَ ٤٣٩ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٢) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ                                                                                    | رُ ٢٩) بَابِ فِي اللَّحدِ وَنَصبِ اللَّبِنَ عَلَى ﴿ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَبَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ                                                                              | الْمَتِّتِ ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لْفَقْتَهُمْ عَنْهُمْل ٤٥٦                                                                                                        | (٣٠) بَابِ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ ٤٣٩ زَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٣) بَابِ الإِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ                                                                        | (٣١) بَابِ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ ٤٥٧                                                                                                   | (٣٢) بَابِ النَّهُمْ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٤٤) بَابٌ فَضَلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى                                                                                | وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلاَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ                                                                    | (٣٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كَانُوا مُشْرِكِينَكَانُوا مُشْرِكِينَ                                                                                            | وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كَانُوا مُشْرِكِينَ ١٥٥<br>(١٥) بَـابِ وُصُولِ ثَـَهَابِ الـصَّــَاقَةِ عَـنِ                                                     | (٣٤) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اأسوب اأس                                                                                                                         | الْمَسْجِلِالمُسْجِلِ المُسْجِلِ المُسْجِلِ المُسْجِلِ المُسْجِلِ المُسْجِلِ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال |
| الميبِ إِليهِ<br>(١٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى                                                          | (٣٥) ّ بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ ٤٥٩                                                                                                | وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا٤٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٧) بَابِ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ ٢٦١                                                                                      | (٣٦) بَابُ السِّتِمْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٨) بَابِ النِّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لاَ                                                                           | فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ٤٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يُوجَدُ مَنْ يَقْبُلُهَاين                                                                                                        | (٣٧) بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ . ٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٩) بَابِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ                                                                                     | ١٢ كتَاب الزِّكَاةِ ٥٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الطُّلُبِ وَتَرْبِيتِهَا١١٠٠٠ ٢٦٢                                                                                                 | (١) بَابِ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢٠) بَابَ الْحَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقً                                                                                | (٢) بَابِ لاَ زَكَاةً عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تَمْرَةِ أَوْ كَلِمَةٍ طَلِيَّةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ ٢٦٣                                                             | وَقَرَسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢١) بَابِ الْحَمْلِ بِأَجْرَةِ يُتَصَدَّقُ بِهَا،                                                                                | (٣) بَابِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا ٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلِ ٢٦٥ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ ٢٦٥                                   | (٤) بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٢٢) َ بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ١٥٥                                                                                               | التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٣٣) بَابِ مَثَلِ ٱلْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ ٤٦٦                                                                                    | التَّنْوِ وَالشَّعِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>(٢٤) بَـابِ ثُبُـوتِ أَجرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ</li> <li>وَقَعَتِ الصَّدَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا ٤٦٧</li> </ul>    | الصَّلاةِالعَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وقعت الصدفة في يد غير الهيها المستدادة المنافق إذًا (٢٥) بَابِ أَجْرِ الْخَازِيرِ الأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا                   | (٦) بَابِ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ(٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رُمَّا) بَابِ الْجَرِّ الْعَارِقِ الْوَبِينِ وَالْسَرَاءِ لِهِ.<br>تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ بِإِذْنِهِ | (٧) بَابِ إِزْضَاءِ ٱلسُّعَاةِ٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الصَّريح أَوِ الْعُرْفِيُّ ١٧٠٠ وَجِهَهُ عَيْرِ مُعَسِّعَةُ وَيُورِ                                                               | (٨) بَابِ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لاَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصريح أو العربي (٢٦) بَاب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ . ٦٨                                                       | (٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢٧) بَابِ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالُ الْبِرُ 1A .                                                                       | (١٠) بَابِ فِي أَلْكَنَّازِينَ لِلأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ<br>مَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲۸) باب من جمع الصفاق والحدد المير<br>(۲۸) باب الحث على الإنفاق وكراهة                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۱۸) باب ابعد علی اوستو دید در                                                                                                    | (١١) بَابِ الْحَثُ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     | ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَمُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو                                                                                                                     | إخصاءِ                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 193 | الْمُطَلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ                                                                                                                                     | ٢٩) بَابِ الْحَتِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ         |
|     | (٥١) بَابِ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى                                                                                                              | لِاَ تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لاِخْتِقَارِهِ ٤٧٠               |
| ٤٩٣ | الصَّدَقَةِا                                                                                                                                                     | ٣٠) بَابِ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ ٤٧٠ ٤٧٠                   |
|     | (٥٢) بَابِ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي                                                                                                        | ٣١) بَابِ بَيَانٍ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ            |
|     | مَاشِم وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كُانَ الْمُهْدِي                                                                                                             | لصَّحِيعِ الشَّحِيعِ                                             |
|     | مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا                                                                                                | (٣٢) بَاب بَيَانِ ۚ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ |
|     | قَبَضَهَا الْمُتَصِدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ                                                                                                           | لسُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ |
|     | الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ                                                                                                             | لسُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُِ٤٧١                                     |
| ٤٩٤ | الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ                                                                                                                                 | (٣٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمَيْسَأَلَةِ٤٧٢                     |
| ٩٥  | (٥٣) بَابِ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدُّهِ الصَّدَقَةَ                                                                                                 | (٣٤) بَابِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَى                 |
| ۹٥  | (٥٤) بَابِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ                                                                                                                    | وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ٤٧٢ ٤٧٢               |
|     | (٥٥) بَابِ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبُ                                                                                                                 | (٣٥) بَابِ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ ٤٧٣                 |
| 97  | حَرَامًا                                                                                                                                                         | (٣٦) بَابِ مَنْ تَحِلُّ لِهُ الْمَسْأَلَةُ إِ                    |
| 97  | ١٣. كِتَابِ الصِّيَامِ                                                                                                                                           | (٣٧) بَابِ إِيَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أَعْطِيَ مِنْ               |
| 44  | (١) بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ                                                                                                                                | غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ١٥٠٠                            |
|     | (٢) بَابِ وُجُوبِ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ                                                                                                                     | (٣٨) بَابِ كُوَاهَةٍ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا ِ ٤٧٦            |
|     | الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُوْيَةِ الْهِلَالِ وَآلَهُ إِذَا خُمَّ                                                                                                 | (٣٩) بَابِ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ أَدَمَ وَادِيَيْنِ لاَبْتَغَى      |
|     | فِي أَوَّالِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ                                                                                              | ¥V7                                                              |
| 44  | يَوْمًا                                                                                                                                                          | (٤٠) بَابِ لَيْسَ الْفِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ . ٤٧٧         |
|     | (٣) بَابِ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ                                                                                                        | (٤١) بَابِ تَخَوُّفِ مَا يَخُرُجُ مِنْ زُهْرَةِ                  |
| ••• | يَوْمَيْنِ                                                                                                                                                       | الدُّنْيَا                                                       |
| ٠٠٠ | رين<br>(٤) بَاب الشَّهُوُ يَكُونُ يَسْعًا وَعِشْرِينَ<br>(هِ) بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلُّ بَلَدِ رُفْيَتَهُمُوآتُهُمْ إِذَا                                       | (٤٢) باب فَضْلِ التَّعَفَّفِ وَالصَّبْرِ ٤٧٩                     |
|     | (هِ) بَابِ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْوَأَنَّهُمْ إِذَا                                                                                            | (٤٣) بَابِ فِي أَلْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ ٤٧٩                    |
|     | رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدِ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَغُدَ                                                                                                   | (٤٤) بَابِ إِغْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ ٤٧٩         |
| ۱۰۰ | عَنْهُمْ                                                                                                                                                         | (٤٥) بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ . ٤٨١         |
|     | <ul> <li>(٦) بَاب بَيَانِ أَنَّهُ لاَ اغْتِبَارَ بِكُنْدِ الْهِلَالِ</li> <li>وَصِفَرِهِ وَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ</li> </ul> | (٤٦) بَابِ إِغْطَاءِ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى            |
|     | وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أُمَدُّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ                                                                                          | الإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ ٤٨١               |
| ۰۲  | فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ                                                                                                                                          | (٤٧) بَابِ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ ٤٨٥                 |
|     | <ul> <li>(٧) باب بيان معنى قوله ﷺ: اشَهْرًا عِيدٍ</li> </ul>                                                                                                     | (٤٨) بَابِ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ . ٤٨٩          |
| ٥٠٢ | لاَ يَنْقُصَانِهِلاَ يَنْقُصَانِهِ                                                                                                                               | (٤٩) بَابِ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ . ٤٩١     |
|     | (٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْم                                                                                                                  | (٥٠) بَابِ تَحْرِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ            |

| ٩ţ   | <b>√</b> 00 <b>}</b>                                                                                                             | ﴿فهرسالموضوعات﴾                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢   | قِيَّةَ يَوْمِهِ                                                                                                                 | خْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ ﴿                                                                    |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                            | مَثَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي                                                                     |
| ۲۵   | وَيَوْمِ الأَضْحَى ٥                                                                                                             | تَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدَّخُولِ فِي الصَّوْمِ                                                                        |
| ٥٢   | (٢٣) بَابِ تَحْرِيم صَوْم أَيَّام التَّشْرِيقِ ٢٠٠٠ ٦                                                                            | دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  . `. ٥٠٣ ا                                                                     |
| ۲۵   | (٢٤) بَابِ كَرَاهَةِ صِيَام يَوْم الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا ٦                                                                      | ٩) بَابِ فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ                                                                            |
|      | (٢٥) بَابِ بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَلَى                                                                              | إَسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَغْجِيلِ الْفِطْرِ ٥٠٥                                                                              |
|      | اَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ                                                                      | ١٠) بَـاب بَيَّانِ وَفُتِ انْفِضَاءِ الصَّوْم                                                                                    |
| 0 7  | مِنكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَعْمُمُنَّهُۗ﴾٧                                                                                           |                                                                                                                                  |
| ٥٢٠  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                            | (١١) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ . ٥٠٧                                                                         |
| ٥٢٫  |                                                                                                                                  | (١٢) بَابِ بَيَانِ ۖ أَنَّ الْقُبْلَةُ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ                                                                    |
|      | (٢٨) بَابِ الصَّائِمِ يُدْغَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلُ:                                                                              | نُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ٥٠٩                                                                              |
| 07   | إِلَي عَدِيم                                                                                                                     | (١٣) بَاب صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ                                                                                    |
| ٥٣١  | ۱۱۱) في خعد السيم فيسيم                                                                                                          | لْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌا                                                                                                          |
| -,   | (٣٠) بَابِ فَضْلِ الصِّيَامِ                                                                                                     | (١٤) بَابِ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَادِ                                                                            |
| ۱۳٥  | رُّاً ا) بَابِ طَمَّنَ الْعَلَمَيْمِ بِي صَبِيْنِ الْحَبِيْنِ الْعَبِّرِ بِسَانَ<br>يُطِيقُهُ بِلاَ ضَرَرٍ وَلاَ تَفْوِيتِ حَقِّ | رَمَضَانَ عَلَى الصَّاثِمِ وَوُجُوبٍ الْكَفَّارَةِ<br>الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَائِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى                     |
|      | يوبيه بِر عرر و عليه ما<br>(٣٢) بَاب جَوَاذِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ                                                  | الكبرى وينم وبيايها، والها للجب على<br>الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثْبَتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ                              |
|      | النَّهَارِ قَبْلَ الزُّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا                                                                 | الىمۇسىر والىمغىسىر، ولىنىك بىي يىسىر الىمىسىر<br>خَتَّى يَسْتَطِيعَ                                                             |
| ۱۳۵  | مِنْ غَيْرِ عُذْرِ                                                                                                               | حتى يتسويع<br>(١٥) بَـاب جَـوَازِ الصَّـوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَـهْرِ                                                             |
|      | مِنْ غَيْرِ عُلْرِ                                                                                                               | رَمَضَانَ لِلْمُسَانِيرِ فِي غَيْرٍ مَعْصِيَّةِ إِذَا كَانَ                                                                      |
| ٥٣٢  | لاَ يُفْطِرُ                                                                                                                     | سَّفَرُهُ مَنَّ حَلَتَيْنِ لَّ أَكُنَّرَ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ                                                              |
|      | (٣٤) بَابِ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ                                                                             | أَطَاقَهُ بِلاَّ ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ                                                              |
| ۲۳۵  | وَاسْتِخْبَابِ أَنْ لاَ يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ                                                                             | A16                                                                                                                              |
|      | (١٣٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ                                                                               | يَفْطِرَ                                                                                                                         |
|      | تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَتَّ بِهِ حَفًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ                                                                       | D 1 V                                                                                                                            |
| ۸۳،  | الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَيَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ                                                                  | العمل (١٧) بَابِ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي                                                                      |
| -, . | وَإِفْطَارِ يَوْمٍ                                                                                                               | السَّفَرالسَّفَر ١٨٠٥                                                                                                            |
|      | رُدُنُ ) بَابِ اسْتِحْبَابِ هِيمِ مُدُودِ ابِيمٍ عِنَّ<br>كُلُّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُودَاءَ                    | المسلو ١٨٠٠ بَابِ الْسَيْخُبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِمَرَفَاتِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِمَرَفَاتِ                               |
| ٥٣٨  | كن سهر وصوم يوم عرف وتحسوه.<br>والاثنين وَالْخَمِيسِ                                                                             | يَوْمَ عَرَفَةً                                                                                                                  |
| 089  | والرئين والعقييس (٣٧) بَاب صَوْمٍ سُرَرِ شَعْبَانَ                                                                               | (١٩) بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ٠٠٠ ٥٢٠ (١٩) بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ٥٢٠ (٢٠)                                        |
| ۰٤٠  | (٣٨) بَابِ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ                                                                                            | <ul> <li>(٢٠) بَابِ أَيُ يَّزِم يَصامُ فِي عَاشُورَاءَ ٥٢٣</li> <li>(٢٠) بَابِ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَ</li> </ul> |
|      | 12. 0- 44 (110                                                                                                                   | (۲۱) باب من اکل فِي عاسوراء منیست                                                                                                |

|            | (١٥) بَابِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ                                                               | ٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۵        | بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ                                                                                        | وَّالِ إِنْبَاعًا لِرَمَضَانَ                                                                                             |
|            | (١٦) بَابُ إِحْرَامُ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ                                                                     | ٤٠) بَابِ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى                                                                      |
| ٥٦٩        | اغْتِسَالِهَا لِلْإِخْرَامِ وَكَذَا الْحَاثِضُ                                                                       | للَّبِهَا وَبَيَانِ مَحَلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا . ٤١.                                                        |
|            | (١٧) بَابِ بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ                                                             | ١٤ كِتَابِ الإِعْتِكَافِ ٢٤٥                                                                                              |
|            | إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ وَجُوَازِ إِدْخَالِ                                                    | ١) بَـاب اغْـيْكَـافِ الْـعَشْـوِ الأَوَاخِـوِ مِـنْ                                                                      |
|            | الْحَجِّ عَلَى الْمُمْرَةِ وَمَتَى يَجِلُ الْقَارِنُ مِنْ                                                            | مَضَانَ                                                                                                                   |
| ۰۷۰        | ئُسُكِهِ                                                                                                             | <ul> <li>إِنَّا) بَابِ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإِغْتِكَافَ</li> </ul>                                               |
| ۸۷۵        | (١٨) بَابِ فِي الْمُثْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                  | نِي مُعْتَكَفِهِ                                                                                                          |
| ۹۷۹        | (١٩) بَابِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                      | (٣) بَابِ الاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ                                                                    |
| 71         | (٢٠) بَابِ مَا جَاءً أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .                                                              | شَهْرِ رَمَضَانَ ١٤٥                                                                                                      |
|            | (٢١) بَابِ فِي الْوُقُوفِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ                                                                   | (٤) بَابِ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ٤٧٥                                                                                |
| 71         | أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ الْنَكَاسُ﴾                                                                          | ١٥ - كِتَابِ الْحَجِ١٥                                                                                                    |
|            | (٢٢) بَابِ فِي نَشْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ                                                                  | (١) بَابِ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ،                                                                 |
| ۳۸۰        | وَالأَمْرِ بِالتَّمَامَِ                                                                                             | وَمَا لاَ يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ ١٤٨                                                              |
| ٥٨٥        | (٢٣) بَاب جَوَازِ التَّمَتُّعِ                                                                                       | (٢) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ٥٥١                                                                           |
|            | (٢٤) بَابِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى المُتَمَتَّعِ وَأَنَّهُ                                                             | (٣) بَابِ الِتِّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَفْتِهَا ٤٠٠٠٠٠٠ ٥٥٠                                                              |
|            | إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ                                                       | (٤) بَابِ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ                                                                   |
| ۸۷         | وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ                                                                               | عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ                                                                                         |
|            | (٢٥) بَابِ بَيَادٍ أَنَّ الْقَادِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ إِلاَّ                                                           | (٥) بَابِ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ ٥٥٤                                                            |
| ۸۸         | فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجُ الْمُفْرِدِ                                                                            | (٦) بَابِ الصِّلاَةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ . ٥٥٥                                                                  |
|            | (٢٦) بَابِ بَيَأَنِ جَوَّازِ التَّحَلُّلِ بِالإِحْصَارِ                                                              | (٧) بَابِ الطُّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ٥٥٥                                                                    |
| ٩٨٥        | وَجَوَاذِ الْقِرَانِ                                                                                                 | (٨) بَابِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ ٥٥٥                                                                            |
|            | (٢٨) بَابِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجُ ثُمَّ                                                                | (٩) بَابِ مَا يَنْذُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ                                                              |
| ۱۴۵        | قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغْيِ                                                                           | الدَّوَابُّ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ ٥٦١                                                                                  |
|            | (۲۹) بَابِ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى                                                               | (١٠) بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الْرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا                                                                   |
| ०९१<br>०९٣ | مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ                                                              | كَانَ بِهِ أَذَى وَوُجُوبِ الْفِذْيَةِ لِحَلْقِهِ وَيَتَيَانِ<br>تَنْ يَا                                                 |
| ०५१<br>०५४ | <ul> <li>(٣٠) بَابِ فِي مُثْعَةِ الْحَجِّ</li> <li>(٣٠) بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُوِ الْحَجُّ .</li> </ul> | قَدْرِهَا ١٣٥٠                                                                                                            |
| 041        | (١١) باب جوار العمرو فِي السهرِ الحج .<br>(٣٧) كان تَدُّا ما الْكَانِّ كَانَّ مَا الْمُعَالِّ مِنْ الْ               | (١١) بَابِ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ ٥٦٥<br>(٧٧) كان تَرَازُ مُرَارَادِ الْهُ                                     |
|            | (٣٢) بَاب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ<br>الإخرَامالإخرَام                                               | (١٢) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ ٥٦٥ (١٢) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ ٥٦٥ (١٣)    |
| 097<br>097 |                                                                                                                      | (١٣) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمُ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ ٢٦٥ (اللهُ ٢٥٥) بَاب مَا يُغْمَلُ بِالْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ ٢٥٥ |
| ~ 1 1      | ۱۱۱) بات التسميليو في العموه                                                                                         | יויף או משנו וינמשכות ובו מודי ווי                                                                                        |

| (vov), | <del></del> | ﴿ فهرس الموضوعات ۗ ◄ |
|--------|-------------|----------------------|
|--------|-------------|----------------------|

|       | (٤٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمٍ دَفْعِ الضَّعَفَةِ                             | ٣٤) بَابِ إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَيِهِ ٩٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُؤْدَلِفَةً إِلَى مِنَى فِي                  | (٣٥) بَاب بَيَانِ عَلَّهِ عُمَرِ الْنَبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ                      | رَزَمَانِهِنَّ ٧٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717   | الْمُكْثِ لِغَيْرُهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبُحَ بِمُزْدَلِفَةً                 | (٣٦) بَابِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمِضَانَ ٩٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | (٥٠) بَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقّبَةِ مِنْ بَطْنِ                               | (٣٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الْوَادِي وَتَكُونُ مُكَّةً عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبُّرُ مَعَ                      | الْعُلْيَا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118   | كُلِّ حَصَاةٍكُلِّ حَصَاةٍ                                                       | وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا ٩٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | (٥١) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ                       | (٣٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِلْدِي طُوًى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | النُّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ ﷺ: وَلِتَأْخَذُوا                          | عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةً وَالأَغْتِسَالُ لِدُخُولِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710   | مَنَاسِكَكُمْ،مناسِكَكُمْ،                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | (٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ كَوْن حَصَى الجِمَار                                     | (٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | بِقَدْرِ حَصَى الخَدْفِ                                                          | وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطُّوَافِ الأوَّلِ مِنَ الْحَجِّ ٦٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717   | (٥٣) بَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ                                  | (٤٠) بَـاب اسْتِـحْبَـابِ اسْتِـلاَمِ الرُّكْنَيْـنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717   | (٥٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْغٌ                                 | الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرِيْنِ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | (٥٥) بَابِ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ                                | (٤١) يَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717   | وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ                                                           | فِي الطَّوَافِ أَ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | (٥٦) بَابِ بَيَانِ أَنْ السِّنَةُ يُومُ النَّحْرِ أَنْ                           | (٤٢) بَابِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالْإِبْتِدَاءِ فِي                      | وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنِ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ ٢٠٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111   | الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ                      | (٤٣) بَأَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714   | (٥٧) بَاب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ                               | وَالْمَرْوَةِ رُكُنْ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ ٢٠٥٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117   | فيل الرَّمي                                                                      | (٤٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّغْيَ لَا يُكَرَّرُ ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٧.   | ره بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ<br>اللهُ:                       | (٤٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.   | النَّحْرِ                                                                        | حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                  | النَّحْوِالنَّحْوِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَامِ الْمَامِلَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْ |
| • • • | يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ                                               | (٤٦) بَابِ التَّلْمِيَةِ وَالتَّكْمِيرِ فِي الذَّمَابِ مِنْ<br>مِنْ الْ عَرَفَاتِ فِي يَوْمِ عَرَفَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السَّقَايَةِ                   | رسی بی از در دی دی از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | المسويق والمرجبين بي عربر ومن المهدي (٦١) بَاب فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدي | (٤٧) بَـابِ الإِفَـاضَةِ مِـنْ عَـرَفَـاتٍ إِلَـى<br>الْـمُؤذَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَى الْمَغْرِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777   |                                                                                  | المَمْرُدُيْعُهُ وَاسْمِحْبَابِ عَسَادُنِيُ الْمُنْدِيِّ<br>وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِقَةِ فِي هَلِيهِ اللَّيْلَةِ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | وبمنويت وبِدريه<br>(٦٢) بَـاب الاِشْـنِـرَاكِ فِي الْـهَـدْيِ وَإِجْـزَاءِ       | والعِشاءِ جَمِيعًا بِالمُرْدُلُقِةِ فِي مُلْدُو الْلَيْدِ الْمُبَارِ (٤٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | الْقَرَة وَالْكَذَلَة كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ سَيْعَةٍ                              | اللهُ في مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَالِغَةِ فِيهِ<br>اللَّهُ في مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَالِغَةِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 375   | (٦٣) بَابِ نَحْرِ الْبُذُنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً                                 | الصَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ<br>بَعْدَ تَحَقُّق طُلُوع الفَّجْرِ٢١١٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                  | يعد يعني حتى المار المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٦٤٠   | عَرَفَةًعَرَفَةً                                                                                                                       |     | ٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ بَغْثِ الْهَدْيِ إِلَى                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (٨٠) بَابِ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ                                                                                  |     | حَرَمِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ الدُّهَابَ بِنَفْسِهِ،                                                                            |
| 137   |                                                                                                                                        |     | اسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَثْلِ الْقَلَاثِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ                                                           |
|       | (٨١) بَابِ جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ                                                                                 | 778 | · يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِلَـٰلِكَ ؛                                                             |
|       | درب<br>(٨١) بَابِ جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ<br>مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ ثَلَائَةَ أَلَامٍ بِلَا |     | ٦٥) بَابِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ                                                                   |
| 727   | زَىَادَة                                                                                                                               | 777 | فتَاجَ إِلَيْهَاننا                                                                                                         |
|       | (۸۲) بَابِ تَحْرِيمِ مَكَّةً وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا                                                                                    |     | ٦٦) بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي                                                                          |
| 728   | يِّدُ )<br>(٨٢) بَابِ تَحْرِيمِ مَكَّةً وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا<br>وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ .       | 777 | طّريق                                                                                                                       |
|       | (٨٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةَ                                                                                  |     | يِيْوِ<br>٦٧) بَابِ وُجُوبِ طُوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ                                                                  |
| 788   | بلًا حَاجَةٍ                                                                                                                           | ۸۲۲ | ن الكائف                                                                                                                    |
| 7 £ £ | (٨٤) بَابِ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ                                                                                  |     | (٦٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجُ                                                                       |
|       | (٨٥) بَابِ فَصْلِّ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءً النَّبِيُّ ﷺ                                                                                 |     | رْغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا                                                                 |
|       | فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا                                                                      | 779 | كُلُّهَا ۚكُلُّهَا ۚ                                                                                                        |
| 720   | وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا                                                                                                | 771 | (٦٩) بَابِ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَاثِهَا                                                                                  |
|       | (٨٦) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ                                                                                       | 377 | (٧٠) بَابِ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا                                                                                    |
| 789   | وَالصَّبْرِ عَلَى لأَوَاثِهَا                                                                                                          |     | (٧١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةِ وَهَرَم                                                                     |
|       | (٨٧) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ                                                                                          | 377 | وَنَحْهِ هِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ                                                                                              |
| 707   | الطَّاعُونِ وَالدُّجَّالِ إِلَيْهَا                                                                                                    |     | (٧٢) بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَخْرِ مَنْ                                                                            |
| 707   | (٨٨) بَابِ الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا                                                                                             | ٥٣٢ | 4 /                                                                                                                         |
|       | (٨٩) بِنَابِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ                                                                                  | ٥٣٢ | حج بِهِ<br>(٣٣) بَاب قَرْضِ الْحَجُّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ<br>(٤٤) بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَخْرُمٍ إِلَى حَجُّ<br>- : |
| ۳٥٢   | أَذَابَهُ اللَّهُأَذَابَهُ اللَّهُ                                                                                                     |     | (٧٤) بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمِ إِلَى حَجِّ                                                                     |
|       | (٩٠) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَثْحِ                                                                                 | 777 |                                                                                                                             |
| 305   | الأَمْصَادِاللهُمُصَادِ                                                                                                                |     | رِحبِرِهِ<br>(٧٥) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ                                                                |
| 100   | (٩٦) بَاب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا<br>(٩٢) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ                   | ۸۳۲ | الْحَجُّ وَغَيْرِهِالْحَجُّ وَغَيْرِهِ                                                                                      |
|       | (٩٢) بَابِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةً مِنْ                                                                            |     | المام و عيرياً<br>(٧٦) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ                                                           |
| 700   | رِيَاضِ الْجَنَّةِ                                                                                                                     | ለግፖ | الْحَجُّ وَغَيْرِهِالْحَجُّ وَغَيْرِهِ                                                                                      |
| 200   | رِيْطِيْ الْعَبْدِ<br>(٩٣) بَاب: أُحُدُ جَبَلٌ يُحِيُّنَا وَنُحِبُّهُ<br>(٩٤) بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ              |     | (٧٧) بَابِ النَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ                                                                    |
|       | (٩٤) بَابِ فَضْلِ الصَّلاَةِ بِمَسْجِدَيْ مَكةً                                                                                        | 779 | بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ                                                                           |
| 707   | وَالْمَدِينَةُ                                                                                                                         |     | (٧٨) بَابِ لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكُ وَلاَ                                                                             |
|       | (٩٥) بَابِ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ                                                                               |     | بَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ                                                                     |
| 707   | مَسَاجِلَ                                                                                                                              | ٦٤٠ | لأَكْبَرِلأَكْبَرِلأَكْبَرِ                                                                                                 |
| ,     | (٩٦) باب بيان أن المسجد الذي أسس                                                                                                       |     | (٧٩) بَابِ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْم                                                                        |

| <b>⟨</b> √04 <b>⟩</b> 0 | <b>﴿</b> فهرس الموضوعات﴾ |
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

| ۲۷۲ | (١٤) بَابِ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا          | ۸۵۲ | على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بِالْمَدِينَةِ                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (١٥) بَابِ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ                     |     | (٩٧) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُيَاءِ وَفَضْلِ                                                                                           |
| ٦٧٨ | الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ                              | ۸۵۲ | الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ                                                                                                        |
| ۱۸۲ | (١٦) بَابِ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ               |     | ١٦. كِتَابِ النكَاح                                                                                                                   |
|     | (١٧) بَابِ لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا           |     | (١) بَابِ اسْتِحْبَابِ النُكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ                                                                              |
|     | حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا         |     | إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَّهُ ۚ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ                                                                           |
| ٦٨٣ | وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا                                                 | 77. | الْمُؤَن بالصَّمْ مِن المَنافِينِ المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤمِن المُؤمِن المُؤمِن                                  |
|     | وللسبي عِله الله المستحب أن يَفُولُهُ عِنْدَ                            |     | (٢) بَابِ نَذْبُ مَنْ رَأَى امْرَأَةَ فَوَقَعَتْ فِي                                                                                  |
| ۱۸٤ |                                                                         |     | المولِي بِسَدِمٍ<br>(٢) بَابِ نَذْبٍ مَنْ رَأَى امْرَأَةُ فَوَقَعَتْ فِي<br>نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ جَالِيَتَهُ |
|     | الجِماع                                                                 | 171 | فَتُواقِعُهُا فَتُواقِعُهُا                                                                                                           |
|     | مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ                |     | (٣) بَابِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَّانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمًّ                                                                        |
| ۹۸۶ |                                                                         |     | رَّهُ) بَابِ نِكَاحِ الْمُثْمَةِ وَيَيَّانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ<br>لُسِخَ، قُمُّ أَبِيحَ ثُمَّ لُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ     |
|     | يسبر<br>(۲۰) بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ                  | 777 |                                                                                                                                       |
| ٦٨٦ | زَوْجِهَا                                                               |     | (٤) بَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا                                                                         |
| ٦٨٦ | (٢١) بَابِ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرُ الْمَزْأَةِ                         | 777 | أَوْ خَالَتِهَا فِي النُّكَاحِ                                                                                                        |
| ٦٨٦ | (٢٢) بَابِ حُكْمِ ٱلْعَزْلِ                                             |     | أَوْ خَالَيْهَا فِي النَّكَاحِ                                                                                                        |
| ۹۸۶ | (٢٣) بَابِ تَحْرِيم وَطَءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ .                  | 777 | -حطبيته                                                                                                                               |
|     | (٢٤) بَـاب جَـُوَّازِ الْـغِـيـلَـةِ، وَهِـيَ وَطُءُ                    |     | (٦) بَابِ تَخْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ                                                                                |
| ٦٩. | الْمُرْضِعِ وَكَوَاهَةِ الْعَزْلِ                                       | 779 | حَتُّ بَأَذَٰنَ أَوْ يَثُوكُ                                                                                                          |
| 141 | ١٧. كِتَابِ الرِضَاعِ                                                   | ٦٧٠ | <ul> <li>(٧) نَابِ تَخْدِيم نَكَامِ الشَّغَارِ وَيُطْلَانِهِ</li> </ul>                                                               |
|     | (١) بَابِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ                  | 177 | (٨) بَابِ الْوَلَمَاءِ بِالشَّرُوطِ فِي النَّكَاحِ<br>(٩) بَابِ الْمِتِنْدَانِ النَّبِ فِي النَّكَاحِ بِالنُّطْقِ                     |
| 191 | الْوِلاَدَةِ                                                            |     | (٩) بَابِ اسْتِفْذَانِ الثَّيْبِ فِي النُّكَاحَ بِالنُّطْقِ                                                                           |
| 191 | (٢) بَابِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ                   | 177 | وَالْبِكُرِ بِالسُّكُوتِ                                                                                                              |
| ٦٩٣ | <ul> <li>(٣) بَاب تَحْرِيم ابْنَةِ الأخ مِنَ الرَّضَاعَةِ</li> </ul>    | 777 | (١٠) بَاَب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ                                                                                    |
| 198 | <ul> <li>(٤) بَاب تَحْرِيمُ الرّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ</li> </ul> |     | (١١) بَابِ اسْتِخْبَابٍ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي                                                                               |
| 148 | (٥) بَابِ فِي ٱلْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ                                | ٦٧٢ | شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيْهِ                                                                                             |
| 147 | (٦) بَابِ التَّخْرِيم بِخَمْسِ رَضَعَاتِ                                |     | (١٢) بَابِ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجُوِ الْمَرْأَةِ                                                                                  |
| 197 | (٧) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                 | ٦٧٣ | وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا ۚ                                                                                            |
| 197 | (٨) بَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ                       |     | (١٣) بَابِ الْصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ                                                                                   |
|     | (٩) بَابُ جَوَاذِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ                          |     | قُرْآنِ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ                                                                               |
|     | الإستِبْرَاءِ، وَإِنَّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ الْفَسَخَ                     |     | وَكَثِيْرٍ وَاسْتِخْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمِّ                                                                           |
| 191 | نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ                                                  | ۱٧٤ | لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ                                                                                                              |

| در <u>-</u> | ــــــــــــــ 🗲 فهرس الموضوعان                                 |                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| /14         | طَلَاقًا إِلاَّ بِالنَّئِةِ                                     | بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ ٦٩٩            |
|             | (٥) بَاب فِي الإيلاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ                   | بَابِ الْعَمَلِ بِالْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ ٦٩٩                |
| 1           | وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نَظَاهَرَا        | ا بَابَ قَدْرِ مَا ۖ تَسْتَجَقُّهُ الْبِكُرُ وَالنَّيْبُ           |
| ۱۱٤         | عَلَيْتِ ♦ مُلَيْتِ و                                           |                                                                    |
| /19         | (٦) بَابِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا            | ا بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ              |
|             | (٧) بَابِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ             | أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا ٧٠١         |
| ۲۲٤         | وَالْمُتَوَنِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا ۗ | ) بَابِ جَوَازِ هِبَيْهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا ٢٠١             |
|             | (٨) بَابِ الْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا    | ) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ ٧٠٢                    |
| ۲۲٤         | وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ                                  | ) زار اشتکار، نگام الگ                                             |
|             | (٩) بَابُ وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ            | ) بَابِ خَيْرُ مَتَاعِ اللَّهُ لَيْهِ الْمُرَأَةُ الصَّالِحَةُ ٧٠٥ |
| 140         | وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرٍ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ       | ) بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ٧٠٥                               |
| 149         | 19- كِتَابُ اللَّعَانِ                                          | ﴾ بَابُ لَوْلاً حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا             |
| ه۳۰         | ٢٠. كِتَابِ الْعِثْقَ                                           | ٧٠٦ 5                                                              |
| ه۳٥         | (١) بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ١                           | ١٨. كِتَابِ الطلَاقِ ٢٠٧                                           |
| ۳٦          | (٢) بَابِ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                   | بَابِ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَافِضِ بِغَيْرِ                        |
| ۸۳۸         | (٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ           | اهَا وَأَلَنُهُ لَوَّ خُالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ         |
| 144         | (٤) بَابِ تَحْرِيمِ تَوَلِّي ٱلْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ .     | ٠٠٧ لَعْتِهَا                                                      |
| ۳۹          | (٥) بَابِ فَضَلِّ الْعِثْقِ                                     | ا بَاب طَلاَقِ الثَّلاَثِ ٢١١ ٧١١                                  |
| ٠٤٠         | (٦) بَابِ فَضْلِّ عِثْقِ ۖ الْوَالِدِ                           | ا بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ                   |
|             | g. g                                                            | أَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ١٧١١                                |
|             |                                                                 | ) بَابْ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لاَ يَكُونُ            |



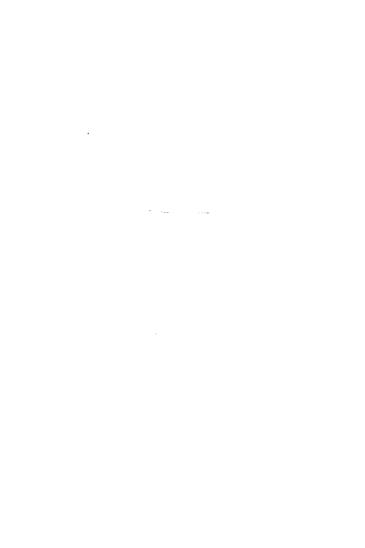

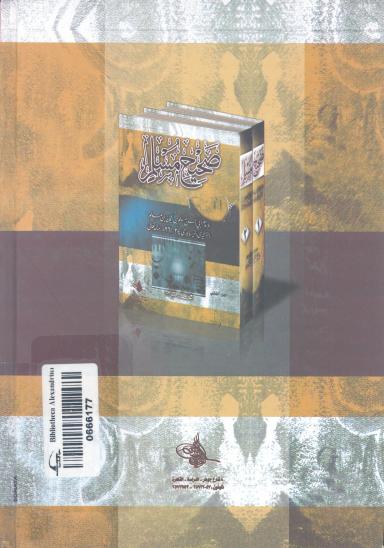